

الدكتورجمعت, طاهرالنجّار عامعة الأزهر

الجشزء السشاني المحتوى تتمة حرف الحاء ـ إلى حرف الزاي

دارالکنب العلمية بسيروت ـ بسسنان جمَيع الجِفُوق مَجِمُوطَة لكر الراكس العِلمير سبيروت - لبتنان الطبعة الأولى الطبعة الأولى ١٤١٥ه - ١٩٩٥م

وَلر اللَّهُ الْعِلْمِينَ بَيروت لننان



## الحاء بعدها الألف

١٥٣٩ ـ حازم بن حَرْمَلة: بن مسعود الغِفَاري<sup>(١)</sup>. له حديث في الإكثار من الحَوْقَلة.
 روى عنه أبو زَينَب مولاه.

أخرجه أَبْنُ مَاجَة، وابن أبي عاصم في الوحدان، والطّبراني وغيرهم: كلّهم في الحاء المهملة، وإسناده حسن.

وذكره أَبْنُ قَانِع في الخاء المعجمة، فَصَحَّف.

• ١٥٤٠ - حازم بن حَرَام الجُذَامي (٢): من أهل البادية بالشام. روى الباوردي والدُّولابي والعقيلي من طريق سليمان بن عُقبة بن شَبِيب بن حازم، عن أبيه، عن جدّه، عن أبيه حازم، قال: أتيت النبي ﷺ بصيد اصطدته من الأردن (٣) وأهديتها إليه فقَبِلها وكساني عمامة عَدَنيّة، وقال لي: «مَا اسْمُكَ؟» قلت: حازم. قال «بَلْ أَنْتَ مُطْعِمٌ».

واختصره بعضهم.

واختلف في أبيه؛ فقيل بمهملتين، وقيل بكسر أوله ثم زاي؛ واتفقوا على أنه جُذامي - بضم الجيم ثم ذال معجمة.

وقال أَبُو عُمَرَ: خزاعي ـ بضم المعجمة ثم زاي. والأول هو الصواب.

<sup>(</sup>۱) ينظر حلية الأولياء ٢/٣٥٦، الكاشف ١٩٩/، التاريخ الكبير ٣/١٠٩ الطبقات ٣٣/١، أسد الغابة ت (١٠٠٨).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٠٠٩)، الاستيعاب ت (٤٦٧).

<sup>(</sup>٣) الأردُن: بالضم ثم السكون وضم الدال المهملة وتشديد النون والأردن اسم البلد، أهل السير يقولون: إن الأردن وفلسطين ابنا سام بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام وهي أحد أجناد الشام الخمسة وهي كورة واسعة منها الغور وطبرية وصور وعكا وما بين ذلك. انظر معجم البلدان ١٧٦/١.

ا ۱۵۶۱ ـ حازم: غير منسوب<sup>(۱)</sup>. روى عَبْدان، ومن طريقه أبو موسى من رواية محمد السعدي ـ وهو أخو عطية، عن عاصم البصري، عن حازم، قَالَ: فَرَض رَسُولُ الله ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ طَهُوراً، لِلصَّائِم مِنَ اللَّغو والرَّفَثِ) (٢) الحديث.

١٥٤٢ زـ حاصر الجني: بمهملات: الجنّي، أحد وفد نصيبين. تقدم ذكره في ترجمة الأرْقَم الجنّي.

اللام بعدها مثناة ثم مهملة مفتوحات، ابن عمرو بن عُمير بن سلمة بن صَعب بن سهل اللّخمي، حَليف بني أسد بن عبد العزّى.

يقال: إنه حالف الزّبير. وقيل: كان مولى عبيد الله بن حميد بن زهير بن الحارث بن أَسد فكاتبه فأدّى مكاتبته.

اتفقوا على شهوده بَدْراً، وثبت ذلك في الصحيحين من حديث علي في قصة كتابة حاطب إلى أهل مكة يُخبرهم بتَجْهِيز رسول الله ﷺ إليهم، فنزلت فيه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَخِذُوا عَدُوّي وَعَدُوّكُمْ...﴾ [الممتحنة: ١] الآية. فَقَالَ عمر: دَعْنِي أَضْرِب عُنْقَهُ. فَقَالَ: إِنَّهُ شَهِدَ بَدْراً. واعْتَذَرَ حَاطِبٌ بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ في مكة عشيرة تدفع عن أهله فقبل عُذْره.

وروى قصته ابن مردويه من حديث ابن عباس، فذكر معنى حديث عليّ، وفيه؛ فَقَالَ: يَا حَاطِبُ؛ مَا دَعَاكَ إِلَى مَا صَنَعْتَ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله كَانَ أَهْلِي فِيهم، فَكَتَبْتُ كِتَاباً لاَ يَضُرُّ الله وَلاَ رَسُولَهُ. الله وَلاَ رَسُولَهُ.

وروى أَبْنُ شَاهِين (٤) وَالبَاوَرْدِئُ وَالطَّبَرَانِيُّ، وَسِمَّويه، من طريق الزهريّ، عن عروة، عن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بَلتَعَة، قَالَ: حَاطَبٌ رَجلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمن، وَكَان حَلِيفاً لِلزُّبَيرِ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ، وَقَدْ شَهِدَ بَدْراً؛ وَكَانَ بَنُوهُ وَإِخْوَتُهُ بِمَكةً، فَكَتَبَ حَاطَبٌ مِنَ المدينة إِلَى كِبَارِ قُرَيْش يَنْصَحُ لَهُمْ فِيهِ... فذكر الحديث نحو حديث علي، وفي

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٠١٠).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الدارقطني في السنن ١٣٨/٢ وأورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم (٣٤١٢٥) وعزاه
 للدارقطني والبيهقي عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت (١٠١١)، الاستيعاب، ت (٤٧٢).

<sup>(</sup>٤) أورده السيوطي في الدر المنثور ٢٠٣/٦ والحسين في إتحاف السادة المتقين ٧/ ١٣٧.

آخره: فقال حَاطِبٌ: وَالله مَا ٱرتَبْتُ في الله مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلَكِنَّنِي كُنْتُ آمْراً غَرِيباً، وَلِي بِمَكةَ بَنُونَ وَإِخْوَةٌ... الحديث. وزاد في آخره: فَأَنْزَلَ الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوًّكُمْ أَوْلِياءً...﴾ [الممتحنة: ١] الآيات.

ورواه أَبْنُ مَرْدَويه من حديث أنس، وفيه نزول الآية.

ورواه أَبْنُ شَاهِين من حديث ابن عُمر بإسنادٍ قوي.

وروى مسلم وغيره من طريق أبي الزبير عن جابر أنّ عبداً لحاطب بن أبي بَلْتَعَة جاء يشكو حاطباً، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، لَيَدْخُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارَ. فَقَالَ: ﴿لَا، فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدْراً والحُدَيبية﴾.

وروى أَبْنُ السَّكَنِ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه، عن حاطب: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ﴿ يُزَوَّجُ المُؤْمِنُ فِي الجَنَّةِ ثِنْتَينِ وَسَبْعِينَ زَوْجةً: سَبْعِينَ مِنْ نِسَاءِ الدُّنْيَا﴾ (١).

وأغرب أَبُو عُمَرَ، قال: لا أعلم له غَيْرَ حديثٍ واحدٍ: «من رآني بعد موتي . . .» الحديث.

قلت: وقد ظفرت بغيره كما ترى، ثم وجدت له ثلاثة أحاديث غيرها: أحدها أخْرَجَهُ أَبْنُ شَاهِين من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه جده، قال: بَعَثَنِي رَسُولُ الله عِلَيْ إلى المقوقس ملك الإسكندرية، فَجِئْتُهُ بِكِتَابِ رَسُولُ الله عَلَيْ . . . الحديث.

ثانيها أخرجه أَبْنُ مِنْدَه من هذا الوجه مرفوعاً. "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ". . الحديث.

ثالثها أخرجه الحاكم من طريق صفوان بن سليم، عن أنس، عن حاطب بن أبي بَلتَعَة \_ أنه طلع على النبي ﷺ \_ وهو يشتد وفي يد عليّ بن أبي طالب تُرْس فيه ماء. . الحديث .

وروى مالك في «الموطأ» قصة مع رفيقه في عَهْدِ عمر.

وقال المَرْزَبَانِيُّ في المعجم الشعراء " كان أحد فرسان قريش في الجاهلية وشعرائها.

وقال أَبْنُ أَبِي خَيْثَمَة: قال المدائني: مات حاطب في سنة ثلاثين في خلافة عثمان وله خمس وستون سنة، وكذا رواه الطبراني عن يحيى بن بكير.

<sup>(</sup>١) أورده السيوطي في الدر المنثور ١/ ٣٩ والمتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم (٣٩٣٧٥) وعزاه لابن السكن وابن عساكر عن محمد بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة عن أبيه عن جده.

١٥٤٤ - حاطب بن الحارث بن مَعْمر (١) بن حَبيب بن وَهْبِ بن حذَافة بن جُمَح القرشي ثم الجُمَحي.

ذكره أَبْنُ إِسْحَاقَ في مهاجرة الحبشة، وسمى يونس بن بكير وحده في روايته جدّه المغيرة؛ وغلّطوه.

وذكر الوَاقِدِيُّ وغيره قالوا: إنه هاجر الهجرةَ الثانية، ومات بأرض الحبشة. وذكره الطبرانيّ فيمن مات بالحبشة هو وأخوه حَطّاب.

۱۰٤٥ ـ حاطب بن عبد العزّى: بن أبي قيس بن عبد ود بن نَصْر (٢) بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لؤي القرشي العامري ابن عم الذي بعده.

ذكر أَبُو مُوسَى في الذَّيْلِ أنَّ عبد الله بن الأجلح عدّه \_عن أبيه عن بِشر بن تميم وغيره \_ من المؤلّفة .

١٥٤٦ ـ حاطب بن عَمْرو: بن عبد شمس (٣) بن عبد ود القرشي ثم العامري، أخو سُهيل.

كان حاطب من السابقين، ويقال: إنه أول مهاجر إلى الحبشة، وبه جزم الزهري. واتفقوا على أنه ممن شَهِدَ بَدْراً. وقيل: إنه آخر مَنْ خرج إلى الحبشة مع جعفر بن أبي طالب.

قال البَلاَذرِيُّ: هو غلط، وقد قالوا: إنه هو الذي زوَّج النبيِّ ﷺ سَوْدَة بنت زَمْعة؛ وهذا يَدُلُّ على أنه رجع من الحبشة قبل الهجرة إلى المدينة.

١٥٤٧ - حاطب بن عمرو: بن عَتِيك بن أُمية بن زَيْد بن مالك (١٠ بن عَوْف بن عمرو بن عَوْف بن عمرو بن عَوْف بن مالك الأنصاري ثم الأوسى.

قال أَبُو عُمَرَ: شهد بَدْراً، ولم يذكره ابن إسحاق فيهم.

قلت: ولا رأيته عند غيره؛ وإنما عندهم جميعاً أنه الحارث بن حاطب؛ وقد تقدم،

١٠) الناريخ الصغير ١/ ٤١٢، العبر ١/ ٨٤، وأسد الغابة ت (١٠١٢)، الاستيعاب ت (٤٧١).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٠٦٢).

<sup>(</sup>٣) شَمَّات ٣/ ٨٣، تجريد أسماء الصحابة ١١٤/١، الجرح والتعديل ٣/ ١٣٥١، الوافي بالوفيات (٣) شَمَّات ما ١٣٥١، أصحاب بدر ١٢٨، المصباح المضيء ١/١٠١، العقد الثمين ٤٥/٤، أسد الغابة ك (٤٠٠٤)، الاستيعاب ت (٤٧٠).

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت (١٠١٥)، الاستيعاب ت (٤٦٩).

لكن اسم جدِّ حاطبٍ عبيد لا عتيك؛ فكأنه تصحّف هنا، فالله أعلم هل لحاطب صحبة أم لا؟

١٥٤٨ ـ حامد الصائدي (١): ذكره الأزدي في الصحابة، وقال: لم يرو عنه غيرُ أبي إسحاق، واستدركه أبو موسى.

قلت: لم يذكر البُخَارِيُّ أنَّ له صحبة. وأما ابنُ أبي حاتم فقال: حامد الصائديّ، ويقال الشاكريّ؛ حتى من همدان.

روى عن سعد بن أبي وقاص. وعنه أبو إسحاق السبيعي. وقال ابن المديني: سمع من سَعد، ولا نعرف حالَه. انتهى.

قال في التجريد: إنما سمع من سَعْد. ولا يُعرف. وذكره في الميزان بناء على أنه تابعيّ.

١٥٤٩ زـ حامية بن سُبيع الأسدي: ذكر الواقدي بإسناده في الردة أنَّ النبيِّ ﷺ استعمله سنة إحدى عشرة على صدقات قَوْمه.

### الحاء بعدها الباء

• 100 - الحُبَاب: بضم المهملة وموحدتين الأولى خفيفة - ابن جُبير (١) ، حليف بني أُمَيّة، وابنه عُرُفطة استُشهد يوم الطائف. ذكره أبو عمر وَحُدَه، وسمّى الطّبري والده حبيباً، ونسبه، فقال: ابن عبد مناف بن سعد بن الحارث بن كِنَانة بن خزيمة، وسأق نسبه إلى الأزد؛ ذكر ذلك في ترجمة ولده عُرْفطة فيمن استُشهد بالطائف.

وذكره أَبْنُ فَتُحُون في أوهام الاستيعاب أنّ أبا عمر قال: استشهد بالقادسية؛ وأنه قال في ترجمة عرفطة إنه ابن الحباب بن حبيب، ونسبه لموسى بن عقبة.

وحكى ابن فتحون أيضاً خلافاً في اشمِه: هل هو بالمهملة المضمومة أو بالمعجمة المفتوحة مع تشديد الموحدة؟ وقد بينتُ ذلك في الخاء المعجمة.

١٥٥١ ـ الحُبَاب بن جَزْء (٣): بن عَمْرو بن عامر بن رَزَاح بن ظَفَر الأنصاريّ ثم الظفري.

قال أَبْنُ مَاكُولاً: له صحبة. وذكره الطبريّ وابن شاهين فيمن شهِد أحداً؛ واستشهد باليمامة. وسمَّى ابنُ القداح أباه جُزَيّاً بالتصغير.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٠١٦).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٠١٧)، الاستيعاب ت (٤٧٧). (٣) أسد الغابة ت (١٠١٨)، الاستيعاب ت (٤٧٩).

الحُبَاب بن زَيْد: بن تَيْم (١) بن أمية بن خُفاف بن بَيَاضَة بن خفاف بن سعد بن مرة بن الأوس الأنصاريُ.

ذكر أَبْنُ شَاهِين أنه شهد أحُداً وقُتل يوم اليمامة، ولم يَرْوِ ابن الكلبي أنه قتِل باليمامة. ١٥٥٣ ـ الحُباب بن عَبد الله: بن أُبيّ [ابن سَلول](٢). يأتي فيمن اسمه عبد الله.

١٥٥٤ ز - الحُبَاب بن عَبْد الفزارى: ذكره البغوي في الصحابة.

وروى هو وإبراهيم الحَرْبي من طريق عبد الله بن حاجب، وكان قد أدرك النبي ﷺ ـ أنّ الحبّاب بن عَبْد أَتَى النبي ﷺ فقال: ما تأمرني؟ قال: اتُسُلِم ثُمَّ تُهَاجِرٍ. ففعل ورجع إلى أهله وماله، فغدا بهم مهاجراً.

الأنصاري، أخو أبي اليَسر، ووالد عبد الرحمن مات في عهد النبي ﷺ.

روى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ والدَّارَقُطْنِيُّ وَالطبرَانِي من طريق ابن إسحاق عن الخطاب بن صالح عن أمَّه، عن سلامة بنت معقل امرأة من خارجة قيس عيلان، قالت: قدم بي عمّي في الجاهلية فباعني من الحُبَاب بن عَمْرو، فاستسرّني فولدت له عبد الرحمن، فتوفّي فترك ديناً، فقالت لي امرأته: الآن تُبَاعين في دَيْنه؛ فجئت النبي ﷺ فأخبرته، فقال لأبي اليسَر: «أَعْتِقُوهَا، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَقِيقٍ قَدَمَ عَليَّ فَاتْتُونِي أُعَوِّضكُمْ».

ففعلوا، فأعطاه غلاماً فقال: ﴿خُذْ هَذَا لابْنِ أَخِيكَ ٩.

تنبيه: ذكر الدَّارقُطْنِيُّ أنه رأى الحُبَاب بن عمرو هذا في كتاب علي بن المديني بضم أوله ومثناتين، والمشهور أنه بموحدتين.

1007 ـ الحباب بن قَيْظي: بن عَمْرو<sup>(3)</sup> بن سَهْل الأنصاري، ثم الأشهلي. ذكره موسى بن عقبة فيمن شهد بَدْراً، وذكره ابن إسحاق أيضاً. وقال ابن ماكولا: قاله بعضهم عن ابن إسحاق بالجيم يعني المفتوحة ثم النون. قال: والمحفوظ بالمهملة.

قلت: وذكره أَبُو عُمَرَ في الخاء المعجمة بعد أن ذكره في المهملة، واستدركه أبو موسى في المعجمة، فوهم؛ لأن ابن منده قد ذكره في المهملة. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٠١٩)، الاستيعاب ت (٤٧٥). (٣) أسد الغابة ت (١٠٢١).

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت (١٠٢٢)، الاستيعاب ت (٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٠٢٠).

۱۵۵۷ ـ الحُبَاب بن المنذر(۱) بن الجَمُوح: بن زيد بن حَرَام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري الخزرجي ثم السلمي ـ قال ابن سعد وغيره: شهد بَدْراً، قال: وكان يكنى أبا عمر، وهو الذي قال يوم السقيفة: أنا جُذَيْلها المحكك (۲)، وعُذَيقها المُرَجَّب(۳)، رواه عبد الرزاق عن مَعْمَر، عن الزهري، عن عُرُوة.

وقال أَبْنُ إِسْحَاقَ فِي السيرة: حدثني يزيد بن رُومان، عن عروة، وغَيْر واحد في قصة بَدْر. فذكر قول الحُبَاب: يا رسولَ الله، هذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتعدّاه أم هو الرأي والحرب؟ فقال: «بَلْ هُوَ الرَّأْيُ وَالحَرْبُ»(٤). فقال الحباب: كلا ليس هذا بمنزل. فقبل منه النبي على النبي الله المنزل.

وروى آبْنُ شَاهِينَ بإسناد ضعيفِ من طريق أبي الطفيل، قال: أخبرني الحباب بن المنذر، قال: أشَرْتُ على رسول الله على برأيين، فقبل مني: خرجتُ معه في غزاة بكدر... فذكر نحو ما تقدم. قال: وخير عند موته فاستشار أصحابه فقالوا: تعيش معنا، فاستشارني فقلت: اختر يا رسول الله حيث اختارك ربك، فقبل ذلك مني.

قال أَبْنُ سَعْدٍ: مات في خلافة عمر، وقد زاد على الخمسين؛ ومن شعر الحباب بن

الكسار. الكسام تَعْلَمَا اللهِ دَرُّ أَبِيكُمَا وَمَا النَّاسُ إِلَّا أَكْمَهُ وَبَصِيسِرُ بِالنَّا وَأَعْدَاءَ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ أُسُودٌ لَهَا فِي العَالَمِينَ زَئيرُ نَصَرْنَا وَآوَيْنَا النَّبِيَّ، وَمَا لَهُ سِوَانَا مِن اهْلِ الملَّينِ نَصِيرُ [الطويل]

١٥٥٨ ز ـ الحُبَاب: غير منسوب. يأتي في آخر مَنْ اسمه عبد الله وقيل هو ابن عبد الله.

<sup>(</sup>۱) أسد الغابة ت (۱۰۲۳)، الاستيعاب ت (٤٧٣)، الأنساب ٣/ ٢٧٨، طبقات ابن سعد ٣/ ٤٢٧، المغازي للواقدي ٥٣، ٥٤، سيرة ابن هشام ١/ ٦٢٠، ٦٩٦.

 <sup>(</sup>٢) هو تصغير جذل، وهو العود الذي يُنْصَب للإبل الجَرْبَى لتَحْتَكَ به، وهو تصغير تعظيم: أي أنا ممن يستشفى برأيه كما تستشفى الإبل الجربى بالاحتكاك بهذا العود انظر النهاية في غريب الحديث ١/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٣) تصغير العذق: النخلة، وهو تصغير تعظيم، والرجبة: هو أن تعمد النخلة الكريمة ببناء من حجارة أو خشب إذا خيف عليها لطولها وكثرة حملها أن تقع، ورجبتها فهى مرجبة، وقد يكون ترجب النخلة بأن يجعل حولها شوك لئلا يُرْقَى إليها، ومن الترجيب أن تعمد بخشبة ذات شعبتين وقيل: أراد بالترجيب التعظيم، يقال: رَجَّبَ فلان مولاه: أي عَظَّمه. ومنه سمي شهر رَجَبٍ؛ لأنه كان يُعظَّم. انظر النهاية في غريب النهاية ٢٧ ١٩٧.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير القرطبي ٧/ ٣٧٥.

1009 ز- حَبَّان: بفتح أوله وتشديد الموحدة ـ ابن مُنْقذ (١) بن عَمْرو بن عطية بن خنساء بن مبذول بن عَمرو بن غنم بن مازن بن النجار الأنصاريّ الخزرجي.

روى الشَّافِعِيُّ وأَحْمَدُ وَأَبْنُ خُزَيْمَةَ وَأَبْنُ الجَارُودِ والحاكم والدارقُطْنيّ، من طريق ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر: كان حَبَّان بن منقذ رجلاً ضَعِيفاً، وكان قد سُقع في رأسه مَأْمومة، فجعل النبي عَلَيْهُ له الخيار فيما اشترى ثلاثاً، وكان قد ثَقل لسانه، فقال له النبي عَلَيْهُ له الخيار فيما أسمعه يقول لا حيابة لا خيابة.

وأخرج هذا الحارث في الصحيح من وَجْهِ آخر عن ابن عُمر بغير تسمية لحَبَّان.

وزدا الدارقطنيّ في طريق ابن إسحاق قال: فحدثني محمَّد بن حَبّان، قال: هو جدي، وكانت في رأسه آمَّة ـ فذكر الحديث.

ورواه البُخَارِيُّ في تاريخه من طريق ابن إسحاق فقال: هو جدي مُنقذ بن عمرو.

ورواه الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ في مسنده من وَجْهِ آخر عن ابن إسحاق، فقال: عن محمد بن يحيى بن يحيى بن حَبَّان، عن عمه واسع بن حَبَّان ـ أنَّ جده مُنقذ بن عمرو كان قد أتى عليه مائة وثلاثون، وكان إذا بايع غُبن، فذكر ذلك للنبيِّ عَلَيْ فقال: "إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبة وَأَنْت بِالخِيَارِ ثلاثاً").

وروى أَبْنُ شَاهِينَ من طريق عبد الله بن يوسف، عن ابن لهيعة، عن حَبَّان بن واسع بن حَبَّان، عن جده ـ أنه كان ضَرير البصر، فجعل له النبي على الخيار ثلاثة أيام؛ فقال عمر بن الخطاب: أيها الناس، إني لا أجد في بُيُوعكم أَمْثَل من الذي جعل النبي على لحَبَّان بن مُنْقذ.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٠٢٥)، الاستيعاب ت (٤٨٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجة في السنن ٢/ ٧٨٨ كتاب الأحكام باب ٢٤ الحجر على من يفسد ماله حديث رقم (٢٥٥) أخرجه ابن ماجة في السنن ٣/ ٥٥٢ كتاب البيوع باب ٢٨ ما جاء فيمن يخدع في البيع حديث رقم (١٢٥٠) قال: أبو عيسى الترمذي حديث أنس حسن صحيح غريب والعمل على هذا الجديث عند بعض أهل العلم ١. هـ وأبو داود في السنن ٢/ ٣٠٥ كتاب البيوع باب في الرجل يقول عند البيع لا خلابة حديث رقم (٣٥٠٠)، (٣٥٠١). والدارقطني في السنن ٣/ ٥٥ والحاكم في المستدرك المبيع لا خلابة عديث رقم (٣٥٠١) (٢٥٣١) وأورده الزيلعي في نصب الراية ٤/٢ وعزاه لابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك والبيهقي في المعرفة والسنن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه ٨٦/٣، ٨٥٧، ٥٩ وأبو داود في السنن ٢/ ٣٠٤ في كتاب البيوع باب في الرجل يقول عند البيع لا خلابة حديث رقم (٣٥٠٠) والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٦٢، ومالك في الموطأ ٨٦٥ والبخاري في التاريخ الكبير ٨/ ١٧ والزيلعي في نصب الراية ٢، ٦/٤، ٧، ٨.

ورواه الطَّبَرَانِيُّ في الأوسط والدارقُطْنيّ من طريق يحيى بن بكير عن ابن لهيعة، فقال: حدثني خَبَّان بن واسع، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن رُكَانة أنه كلّم عمر بن الخطاب في البيوع فذكره؛ وقال: لا يروى عن محمد إلا بهذا الإسناد.

وروى أصحاب السّنن من رواية سَعيد عن قتادة عن أنس أنَّ رجلاً كان على عَهْدِ رسول الله ﷺ يبتاع وفي عقله ضعف. . الحديث. ولم يسمُه.

والحاصل أنه اختلف في القصّة هل وقعت لحبَّان بن منقذ أو لأبيه مُنْقذ بـن عمرو؟

ووجدت لحبّان رواية في حديث آخر أخرجه الطّبراني من طريق رِشدِين، عن قَرّة، عن ابن شهاب، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن أبيه، عن حَبَّان بن منقذ ـ أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله، أجعل ثلث صلاتي عليك؟ قال: «نَعْم، إِنْ شِئْتَ». . . الحديث.

قالوا: مات حَبَّان فِي خلافة عثمان.

• ١٥٦٠ - حِبّان (١): بكسر أوله على المشهور، وقيل بفتحها وهو بالموحدة، وقيل بالتحتانية - ابن بُحّ - بضم الموحدة بعدها مهملة ثقيلة.

روى حديثه البَغَوِيُّ، وَأَبْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالبَاوَرْدِيُّ، وَالطَّبَرَانِيُّ، من طريق ابن لَهِيعة، عن بكر بن سَوَادة، عن زياد بن نعيم، عن حبان بن بُحّ صاحب رسول الله ﷺ، قال: أسلم قومي، فأخبرت أنَّ رسول الله ﷺ جهزَ إليهم جيشاً فأتيته، فقلت له: إن قومي على الإسلام.. فذكر الحديث في أنه أذَّن، وفي نَبْع الماء من بين أصابع النبي ﷺ؛ وفيه: إلاَ خَيْرَ فِي الإمَارَةِ لِرَجُلِ مُسْلم، (٢).

وفيه: ﴿إِنَّ الصَّدَقَةَ صُدَاعٌ فِي الرَّأْسِ وَحَرِيقٌ فِي البَطْنِ».

وأخرج له الطبراني من هذا الوَجْه حديثاً آخر. وذكر ابن الأثير أنه شهد فتح مصر، ولم أر ذلك في أصوله؛ وإنما قال ابنُ عبد البرّ: يعدُّ فيمَنْ نزل مصر.

ا ۱۹۶۱ - حِبّان بن الحكم السلمي (٢): روى إبراهيم بن المنذر من طريق محمود بن لبيد أن النبي ﷺ قال يوم الفتح: «يَا بَنِي سليم، مَنْ يَأْخُذُ رَايَتَكُمْ؟ قالوا: أعطها حبان بن

<sup>(</sup>۱) أسد الغابة ت (۱۰۲٦)، الاستيعاب ت (٤٨٠)، تجريد أسماء الصحابة ١١٦٦/١، بقي بن مخلد ٨٢٦، ذيل الكاشف ٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير ٤٢/٤، ٥/٣٠٣ والبيهقي في الدلائل ٣٥٦/٥ وفي السنن ٨٦/١٠ وانظر المجمع ٨٤٠٥.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> أسد الغابة ت (۱۰۲۷).

الحكم الفرار، فكره قولهم الفرّار، ثم أعطاه الراية ثم نزعها منه وأعطاها يـزيـد بــن الأخنس. وشَهِدَ حُنيناً أيضاً، وهو أخو معــاوية وعليّ وغيرهما بني الحكم، استدركه أبو على الغسّاني.

١٥٦٢ ز ـ الحَبحاب(١): قيل فيه بموحدتين، والأشهر بمثلثتين(٢). وسيأتي.

الله الموحدة بعدها معجمة ثم تحتانية، وهو اسم الله وسكون الموحدة بعدها معجمة ثم تحتانية، وهو اسم بلفظ النسب ابن جُنَادة بن نصر بن أمامة بن الحارث بن معيط بن عَمْرو بن جَنْدَل بن مرة بن صَعْصَعة السَّلُولي بفتح المهملة وتخفيف اللام المضمومة نسبة إلى سَلول، وهي أم بني مرّة بن صعصعة.

صحابي شهد حجة الوداع، ثم نزل الكوفة \_ يكنى أبا الجَنُوب. . بفتح الجيم وضم النون الخفيفة وآخره موحدة.

أخِرج حديثه النّسائي والترمذي وصحّحه.

روى عنه أبو إسحاق السَّبِيعي وعامر الشعبي، وصرَّحَ بسماعه من النبي ﷺ. وقال العسكري: شهد مع على مشاهده.

١٥٦٤ \_ حَبُّلة بن مالك الداري: مضى في الجيم.

١٥٦٥ - حَبّة: بالموحدة ابن بَعْكُك. قيل هو اسم أبي السَّنَابل.

١٥٦٦ \_ حَبّة بن جُوَين (٤): يأتي في الرابع (٥).

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٠٢٨).

<sup>(</sup>۲) في ت بمهملتين.

<sup>(</sup>٣) تجريد أسماء الصحابة ١١٦/١، تقريب التهذيب ١/١٤٨، الجرح والتعديل ٣/ ١٣٩٥، الطبقات ١/٥٥، ١٣١، خلاصة تذهيب الكمال ١/ ٢٢٧ تهذيب الكمال ١/ ٢٢٥، الوافي بالوفيات ١/١/١، تهذيب الكمال ١/ ٢٠٥، التاريخ لابن تهذيب التهذيب ٢/ ١٧٦، الكاشف ١/ ٢٠١، التاريخ الكبير ٣/ ١٢٧، الأنساب ٤/ ٥٠، التاريخ لابن معين ٢/ ٢٩، العلل لابن حنبل ١/ ١٧٣، المسند له ٤/ ١٦٤، تاريخ الرسل والملوك للطبري ٢/ ٨٩، المعرفة والتاريخ للفسوي ٢/ ٢٥٠، الكامل في الضعفاء لابن عدي ٢/ ٨٤٨، المعجم الكبير للطبراني ١/٧٤: ٥٠، الإكمال لابن ماكولا ٢/ ٣٨٣، تلقيح فهوم أهل الأثر لابن الجوزي ١٨٣، الكامل في التاريخ ٤/ ٢٠٣، تحفة الأشراف للمزي ٣/ ٣١، المشتبه للذهبي ١/ ٢٠٩، المغني في الضعفاء له ١/٤٤، طبقات خليفة ٥٥، ١٣١، تاريخ الإسلام ٢/ ٩١، وأسد الغابة ت (١٠٤٩).

<sup>(</sup>٤) التقريب ١/٨٤٨، الطبقات الكبرى لابن سعد ٦/٢١٦، أسد الغابة ت (١٠٣١).

<sup>(</sup>٥) هذه التراجم سقطت في أ.

١٥٦٧ \_ حَبَّة بن خالد الخُزَاعي (١): وقيل العامري، أخو سَوَاء بن خالد. صحابي نزل الكوفة.

روى حديثه ابن ماجة بإسناد حسن من طريق الأعمش، عن أبي شرحبيل، عن حَبة، وسَوَاء ابني خالد، قالا: دخلنا على النبي ﷺ وهو يعالج شيئاً. . . الحديث.

## ذكر من اسمه حبيب بالمهملة والموحدتين بوزن عظيم

107۸ \_ حَبيب بن أَسُلم الأنصاري: ذكره ابن أبي حاتم، وقال: إنه بدريّ. وحكى عن أبيه أنه قال: لا أعرفه، وقال أبو عمر في ترجمة حبيب: مولى الأنصار \_ وقال آخرون: هو حبيب بن أسلم بني جُشَم بن الخزرج.

١٥٦٩ \_ حبيب بن الأسود (٢): يأتي في الخاء المعجمة.

۱۵۷۰ \_ حبيب بن أسيد (۲): بالفتح \_ بن جارية \_ بالجيم \_ الثقفي، حليف بني زُهرة . أخو بني بَصير .

استشهد باليمامة، ذكره أبو عمر.

١٥٧١ ز ـ حبيب بن أوس: أو ابن أبي أوس الثقفي. ذكره ابن يونس فيمن شهد فَتْح مصر فدلً على أن له إدراكاً، ولم يبق من ثقيف في حجة الوداع أحدٌ إلا وقد أسلم وشهدها، فيكون هذا صحابيًا.

وقد ذكره ابن حبَّان في ثقات التابعين.

١٥٧٢ ـ حبيب بن بُدَيل: بن وَرْقاء الخُزَاعي (١). له ولأبيه ولأخيه عبد الله صحبة.

ذكره أبُّنُ شَاهِين في الصَّحابة.

وروى حديثه ابن عقدة في كتاب الموالاة بإسناد ضعيف من رواية أبي مريم عن زرّ بن

<sup>(</sup>۱) أسد الغابة ت (۱۰۳۳)، الاستيعاب ت (٤٨٤)، تجريد أسماء الصحابة ١١٦١، الطبقات ١/٥٥، ١٣٢ ، تهذيب الكمال ١٩٦١، تهذيب الكمال ١/١٥٦، تقريب المعال ١/١٥١، تهذيب الكمال ١/١٥٦، تقريب المعاد ١/١٥١، الكاشف ١/١٠١، التاريخ الكبير ٣/ ٩٢، الإكمال ١٩٩/، بقي بن مخلد ٢٠٠١.

<sup>(</sup>۲) أسد الغابة ت (۱۰۳٦)، المغازي ۱۲۹، ابن هشام ۱/۲۹۷، الطبقات الكبرى لابن سعد ۳/۲۹۹. ۱٤/۲.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت (١٠٣٧)، الاستيعاب ت (٤٨٩).

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت (١٠٣٨).

حُبَيش، قال: قال علي: مَنْ ها هنا مِنْ أصحاب رسول الله ﷺ؛ فقام اثنا عشر رجلًا، منهم قيس بن ثابت، وحبيب بن بديل بن وَرْقاء، فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله يقول: «مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلَىٰ مَوْلاَهُ ﴾ (١).

١٥٧٣ ز ـ حبيب بن بغيض: يأتي ذكره في حبيب بن حبيب.

١٥٧٤ ز ـ حبيب بن تَيْم الأنصاري: ذكر ابنُ أبي حاتم أنه استشهد بأحُد. وسيأتي حبيب بن زيد بن تَيْم، فلعله هذا.

١٥٧٥ ز ـ حبيب بـن جُنـدب: روى عـن النبـي ﷺ: ﴿يَكُــونُ بَعْـضُ الْأَهِلَّـةِ أَكْبَـرَ مِـنْ بَعْض﴾.

ذكره سعيد بن السكن، كذا رأيت في المسودة، وراجعت الصحابة لابن السكن فلم أرَه فيه.

۱۵۷٦ ـ حبيب بن الحارث<sup>(۲)</sup>: لم يذكر نسبه.

روى أَبْنُ مَنْدَه من طريق محمد بن عبد الرحمن الطّفاوي، عن العاصي بن عمرو. الطّفاوي، عن حبيب بن الحارث وأبي الغادية قالا: خرجنا مهاجرين ومعنا أُم أبي الغادية فأسلموا. فقلتُ: يا رسول الله، أوصنى، قال: ﴿إِيَّاكَ وَمَا يَسُوءُ الْأُذُنَ ﴾(٣).

وأخرجه أبو نعيم من وَجُه آخر عن الطفَاوي، عن العاصي بن عمرو، قال: خرج... فذكره مرسلًا.

والعاصي مجهول.

ووجدت لحبيب بن الحارث ذِكْراً في خبر آخر: روى الإسماعيلي في جَمْعِه حديثَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٨٤ والترمذي (٣٧١٣) وابن ماجة (١٢١) وابن حبان (٢٢٠٢) والطبري في الكبير ٣/ ١٩٠ وابن سعد في الطبقات ٥/ ٢٣٥ والحاكم في المستدرك ٣/ ١١٠ وابن أبي شيبة في المصنف ١٩٩/٢ والطحاوي في المشكل ٣٠٧/٢ وأبو نعيم في الحلية ٤/ ٣٣ وذكره الهيثمي في المجمع ٧/ ١٧.

<sup>(</sup>٢) الإكمال ٢/ ٣٠، أسد الغابة ت (١٠٣٩)، الاستيعاب ت (٤٩٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٧٦/٤ وأورده الهيثمي في الزوائد ٩٨/٨ وقال رواه عبد الله والطبراني وفيه العاصي بن عمرو الطفاوي وهو مستور روى عنه محمد بن عبد الرحمن الطفاوي وتمام بن بريع وبقية رجال المسند رجال الصحيح، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٨/ ٢٣٩ وأورده العجلوني في كشف الخفاء ١/ ٣٣٤، ٣٣٦.

يحيى بن سعيد الأنصاري، من طريق الحسن الجفري، عن يحيى، عن سعيد بن المسيب، قال: بعث عُمر عُمَيْر بن سعد أميراً على حمص. . . فذكر قصة طويلة، وفيها: ثم إن عُمر بعث إليه رسولاً لا يقال له حبيب بن الحارث.

وقد رواها أَبُو نُعَيْم من وجهِ آخر في «الحِلْية»، فقال فيها فبعث: إليه رجلاً يقال: له الحارث. فالله أعلم.

١٥٧٧ ـ حبيب بن حُبَاشة (١): بن حُويرثة بن عبيد بن عنان بن عامر بن خطمة الأنصاري الأوسي ثم الخَطْمي.

نسبه أَبْنُ الكَلْبِيِّ وقال: صلَّى عليه النبي ﷺ.

وقال عبدان: توفي من جراحة أصابته ودُفن ليلًا فصلَّى النبيِّ ﷺ على قَبْره.

وذكر العَسْكَرِيُّ في التصحيف أنه خبيب ـ بالمعجمة والتصغير، ولن يُتَابَع على ذلك.

۱۵۷۸ ـ حبیب بن حبیب: بن مروان بن عامر بن ضِبَاري بن حجَیَّة بن حُرْقوص بن مالك بن مازن بن عمرو بن تمیم التمیمي ثم المازني.

قال أَبْنُ الْكَلْبِيِّ: كان يقال له حبيب بن بَغِيض فوفد على النبي ﷺ، فقال له: أنت حبيب بن حبيب.

قال الرَّشَاطِيُّ: لم يذكره أبو عمر، ولا ابن فتحون.

قلت: وذكر غيره عن هشام بن الكلبي أنه ذكره، وذكر أباه أيضاً وأنهما جميعاً وَفَدا.

١٥٧٩ ز ـ حبيب بن حبيب: لعله الذي قبله.

روى ٱلحَاكِمُ من طريق عَمرو بن زياد، عن غالب بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، قال: شهدت رسول الله ﷺ قال لحسان بن ثابت: ﴿قُلْ فِي أَبِي بَكْرٍ شَيْئاً...» الحديث.

قال ٱلحَاكِمُ: اسم جَدّ غالب حبيب بن حبيب.

قلت: والراوي عن غالب متروك. وقال العقَيلي: غالب هذا إسناده مجهول.

١٥٨٠ - حبيب بن حِمَاز الأسدى (٢): قال أبو موسى، عن عبدان: هو من أصحاب

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٠٤٠)، تجريد أسماء الصحابة ، الاستبصار ١/ ٢٧٠، عنوان النجابة ١/ ٦٠.

 <sup>(</sup>۲) الثقات ۳/ ۸۱ الجرح والتعديل ۳/ ٤٦١، تجريد أسماء الصحابة ١/١١٧، الطبقات الكبرى ٦/ ٢٣٢.
 ٩/ ٤٥، التاريخ الكبير ٢/ ٣١٥، أسد الغابة ت (١٠٤١).

النبي ﷺ، وشهد معه الأسفار، ثم ساق له من طريق الأعمش عن عَمْرو بن مُرّة، عن عبد الله بن الحارث، عن حبيب بن حِمَاز، قال: كنّا مع النبي ﷺ في سفَر فنزل منزلاً فتعجّل ناسٌ إلى المدينة. . . . الحديث.

ورواه غيره من هذا الوجه: فقال: عن حبيب، عن أبي ذرّ.

وذكر حبيباً هذا في التابعين البخاريّ وأبو حاتم والدارقُطْني وابن حبان وغيرهم، وله ذكر في ترجمة خالد بن عرفطة يأتي.

١٥٨١ ـ حبيب بن حَمَامة (١): ويقال ابن أبي حمامة، ويقال ابن حماطة السلمي الشاعر.

ورد ذكره في حديث فيه أن ابن حَمامة السلمي قال: يا رسول الله، إني قد أثنيت على ربى. الحديث.

قال أَبُو مُوسَى، عن عبدان: اسمه حبيب. فالله أعلم.

١٥٨٢ ـ حبيب بن خِرَاش (٢) العصري: بفتح المهملتين.

قال أَبْنُ مَنْدَه: عداده في أهل البصرة.

وروي بإسناد متروك من طريق محمد بن حبيب بن خِرَاش عن أبيه أنه سمع النبيَّ ﷺ يقول: «الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةً. . . . » الحديث.

۱۰۸۳ ـ حبيب بن خِرَاش: بن خُرَيث (۳) بن الصامت بن كباس ـ بضم الكاف وتخفيف الموحدة ـ ابن جعفر بن ثعلبة بن يربوع بن حَنْظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم التميمي الحنظلي.

نسبه أَبْنُ الْكَلْبِيِّ، وقال: شهد بَدْراً ومعه مولاه الصامت، وكان حليفَ بني سلمة من الأنصار.

وذكره أَبْنُ سَعْدِ وَالطَّبَرِيُّ وَٱبْنُ شَاهِين في الصحابة.

١٥٨٤ \_ حبيب بن خُمَاشة (٤): بضم المعجمة وتخفيف الميم \_ الخَطمي . روى

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٠٤٢).

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ١/١١٧، أسد الغابة ت (١٠٤٥).

<sup>(</sup>٣) تجريد أسماء الصحابة ١/١١٧، أسد الغابة ت (١٠٤٤).

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت (١٠٤٦)، الاستيعاب ت (٤٩٦).

الحارث بن أبي أسامة في مسنده بإسناد فيه الواقدي أنه قال: سمعتُ رسولَ الله عليه يقول بعرفة: (عَرَفَةُ كُلُهَا مَوْقَفٌ) (١).

وسيأتي حبيب بن عمير بن خُماشة جدّ أبي جعفر، فلعله هذا نسِب لجده، وبذلك جزم أبو عمَر.

وتقدم قريباً حبيب بن حُبَاشة وهو غَيْرُ هذا؛ لأنه مات في عهد النبي ﷺ.

۱۵۸۵ ـ حبيب بن ربيًّعة (۲): بالتشديد ـ السلمي، والد أبي عبد الرحمن، قال ابن حبّان: له صحبة.

روى أَبْنُ مَنْدَه والخطيب من طريق وَهْب، عن زُهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، قال: قال عبد الله بن حبيب أبو عبد الرحمن: كان أبي من أصحاب النبي ﷺ وشهد معه.

روى الخطيبُ وَأَبُو نُعَيْم من طريق عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن: سمعتُ حُذَيفة يقول: إن المضمار اليوم والسباق غداً. فقلت لأبي: يا أبت، أتستبق الناس غَدَا؟ قال: إنما هو في الأعْمال.

١٥٨٦ ـ حَبيب بن ربيعة: بن عَمْرو الثقفي (٣). استدركه أبو علي الجياني، وقال: إنه استشهد يوم جسر أبي عبيد.

۱۵۸۷ ـ حبيب بن رياب: براء وتحتانية ـ السهمي. يأتي ذكره في ترجمة أخيه وائل. ۱۵۸۸ ـ حبيب بن زَيْد: بن تميم (٤) بن أُسَيْد بن خُفَاف الأنصاريّ البَيَاضي. روى ابن شاهين عن رجاله أنه قُتِل يوم أحُد شهيداً، واستدركه أبو موسى.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/٨٩٣ كتاب الحج باب ما جاء أن عرفة كلها موقف (٢٠) حديث رقم (١) أخرجه مسلم في الصحيح ٢٨٩٨ كتاب المناسك باب صفة حج النبي على حديث رقم ١٩٠٧ وأبو داود في السنن ١٩٠٥ كتاب المناسك باب صفة حج النبي على حديث رقم ١٩٣٥ والترمذي في السنن ٢/ ٢٣٢ كتاب الحج باب ما جاء أن عرفة كلها موقف حديث رقم ٥٨٠٠ وابن ماجة في السنن ١/ ١٠٠١ كتاب المناسك باب (٥٥) الموقف بعرفات حديث رقم ٣٠١٠، والنسائي في السنن ٥/ ٢٦٥ كتاب مناسك الحج باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة حديث رقم ٣٠٤٥ والطبراني في الكبير ١١٩٥، ١١٩، وأحمد في المسند ٣٢٦/٣، والبيهقي ٥/ ١١٥ والهيثمي في الزوائد ٣/ ٢٥١.

<sup>(</sup>۲) الثقات ۲/ ۸۲.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت (١٠٤٧).

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت (١٠٤٨)، الاستيعاب ت (٤٨٦).

١٥٨٩ ـ حبيب بن زيد: بن عاصم بن عَمْرو الأنصاريّ المازنيّ (١)، أخو عبد الله بـن زيد.

ذكره ابن إسحاق فيمن شهد العقبة من الأنصار، وقال: هو الذي أخذه مسيلمة فقتله، ثم أسند القصة عن محمد بن يحيى بن حَبّان، وغيره.

وقال أَبْنُ سَعْدِ: شهد حَبِيب أُحداً والخَنْدَق والمشاهد، وروى ابنُ أبي شيبة، عن عبد الله بن إدريس، عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن محمد \_ يعني ابن حزم \_ أنَّ حبيب بن زَيْد قتله مُسيلمة، فلما كان يوم اليمامة خرج أخوه عبد الله بن زَيد وأمه وكانت نذرت ألاً يصيبها غسل حتى يقتل مسيلمة.

• ١٥٩٠ - حبيب بن زَيد الكِندي (٢): قال أبو موسى: ذكره علي بن سعيد العسكري وغيره في الصحابة، ثم روي من طريق علي بن قَرِين أحدَ المتروكين، عن الحسين بن زَيد الكندي: سمعت عبد الله بن حبيب الكندي يقول ـ عن أبيه: سألتُ النبي ﷺ: ما للمرأة من زَوْجها إذا مات؟ قال: (لَهَا الرَّبُعُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ).

وأخرجه الإِسماعِيلِي، وروي من طريق عبد الرحمن بن عَمْرو بن جَبَلة أحد المتروكين، عن الحسين بن زَيْد بهذا الإسناد، أنه سأل النبي ﷺ عن الوضوء... الحديث.

1091 - حبيب بن سَعْد، مولى الأنصار (٣): ذكره موسى بن عُقبة فيمن شهد بَدْراً. قال أَبُو عُمَر: قَال غيره حبيب بن أسود بن سعد وقيل حبيب بن أسلم مولى جُشَم بن الخزرج؛ فلا أدري أوَاحِد أم اثنان.

١٥٩٢ - حَبيب بن الضّحاك الجُهني (١): ويقال الجُمَحى.

روى أَبُو نُعَيْمٍ من طريق عبد العزيز العمّي عن مسلمة بن خالد، عنه ـ أنَّ رسول الله على الله عنه ـ أنَّ رسول الله على عن عبد العزيز العمّية عَلَى مَنْ قَطَعَهَا؟ قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: خَمْسَة عَشَرَ أَباً».

إسناده مجهول، وأظنه مرسلًا.

١٥٩٣ ز ـ حبيب بن عَبْد الله الأنصاري: ذكر وَثِيمة في الردة أنه كان رسول أبي بكر

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٠٤٩)، الاستيعاب ت (٤٨٧).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٠٥٠)، تجريد أسماء الصحابة ١/١١، التحفة اللطيفة ١/٥٤٥، عنوان النجابة ١٨٨٦.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت (١٠٥٢)، الاستيعاب ت (٤٨٥).

<sup>(</sup>٤) تجريد أسماء الصحابة ١١٨/١، العقد الثمين ٤٨/٤، أسد الغابة ت (١٠٥٥).

الصديق إلى مُسيلمة وبني حَنِيفة يدعوهم إلى الرجوع إلى الإسلام، فقرأ عليهم الكتاب، ثم وعظة بليغة فَقَتَله مُسيلمة.

قلت: وهذه القصة يذكر نحوها لحبيب بن زَيد أخي عبد الله المقدم ذكره؛ فلعله آخر.

١٥٩٤ ز - حبيب بن عَبد شمس: بن المغيرة بن عبد الله بن عُمر بن مخزوم أخو الوليد.

ذكر وَثِيمة أنه استشهد باليمامة.

١٥٩٥ - حبيب بن عَمْرو: بن عُمير بن عَوْف بن غِيَرة (١) بكسر المعجمة وفتح التحتانية ـ ابن عوف بن ثقيف الثقفي.

روى أَبْنُ جَرِيرٍ من طريق عكرمة في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِي مِنَ الرَّبَا...﴾ [البقرة: ٢٧٨] الآية، قال: نزلت في ثقيف، منهم مسعود وحبيب ورَبيعة وعَبْد ياليل بنو عَمْرو بن عُمير وكذا ذكره مقاتل في تفسيره، وأخرجه ابن منده من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس.

**١٥٩٦ ـ حبيب بن عَمْرو:** بن مِحْصن (٢) بن عَمْرو بن عَتِيك بن مبذول الأنصاري.

ذكره أَبْنُ شَاهِينَ في الصحابة، وتبعه أبو عمر، قال: واستشهد وهو ذاهب إلى اليَمامة.

109۷ ـ حبيب بن عَمْرو السَّلاَمَانِي (٢): بمهملة ولام خفيفة. ذكره ابن سعد. وقال ابن السكن، كان يسكن الجناب، وهو من بني سلامان بن سَعْد بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن قضاعة.

قال الوَاقِدِيُّ: حدثني محمد بن يحيى بن سهل، قال: وجدت في كتاب آبائي أنَّ حبيب بن عَمْرو السّلاَماني كان يحدِّث، قال: قدمنا وفد سلامان على النبي عَنْق ونحن سبعة نَفَر، فانتهينا إلى باب المسجد، فصادفنا رسولُ الله على خارجاً من المسجد إلى جنازة دعي إليها، فلما رأيناه قلنا: السلام عليك يا رسولَ الله . . فذكر القصة: وفيها أنه أمر ثَوْبان بإنزالهم، في دارِ رَمْلة بنت الحارث، وأنهم لما سمعوا الظُّهْرَ أتوا المسجد فصلوا مع رسول

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٠٥٨).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٠٥٩)، الاستيعاب ت (٤٩٠).

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب ت (٤٩٨)، أسد الغابة ت (١٠٥٧)، الثقات ٣/ ٨٢، تجريد أسماء الصحابة ١١٨/١، المغنى ١٣٠١، التحفة اللطيفة ٢/ ٤٥٦، الجرح والتعديل ٣/ ٤٧٨، ٧/ ٢٠٦.

الله ﷺ، وأنه سأل النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، ما أفضَلُ الأعمال؟ قال: «الصَّلاَةُ فِي وَقْتِهَا». وأنه سأل عن رُقية العَيْن وذكرها، فأذِن له فيها. . . فذكر الحديث بطوله.

وقال ابن منده: روى عبد الجبار بن سعيد، عن محمد بن صدَقة، عن محمد بن يحيى بن سَهْل، عن أبيه، عن حبيب بن عَمْرو السَّلاَماني ـ أنه قدم على رسول الله ﷺ.

قلت: وساقه أَبْنُ السَّكَنِ مِنْ هذا الوجه مطوّلًا؛ وروى من طريق الواقدي أنَّ قدومه كان في شوال سنة عَشر من الهجرة.

109۸ زـ حَبِيب بن عمرو: الطائي ثم الأَجَئي ـ بهمزة مفتوحة غير ممدودة وجيم مفتوحة بعدها همزة مكسورة مقصورة. ذكره الرشاطيّ عن علي بن حَرْب العراقي في التيجان عن أبي المنذر ـ هو هشام بن الكلبي ـ عن جميل بن مرثد، قال: وفد رجل من الأجئيّن يقال له حبيب بن عَمْرو على رسول الله على وكتب له كتاباً: قمِنْ مُحَمَّد رَسُولِ الله لِحَبيبِ بْنِ عَمْرو أَحَد بَني أَجَا وَلِمَن أَسْلَمَ مِنْ قَوْمِهِ وَأَقَامَ الصَّلاَة وَآتَى الزَّكَاة أَنَّ لَهُ مَاءَهُ وَمَالَةُ. . . الحديث.

۱۵۹۹ زـ حبيب بن عَمْرو<sup>(۱)</sup>: لم يذكر نسبه.

روى عَبْدَان من طريق العلاء بن عبد الجبار، عن حماد بن سلمة، عن أبي جعفر الخَطمي، عن حبيب بن عمرو \_ وكان قد بايع النبي ﷺ أنه كان إذا مرَّ على قوم قال: «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ».

رجاله ثقات.

قال أَبُو مُوسَى: يحتمل أن يكون هو حبيب بن عُمير جدّ أبي جعفر ـ يعني الذي بعده.

۱۹۰۰ \_ حبيب بن عُمير: بن حُماشة الخَطْمي الأنصاري<sup>(۲)</sup>، روى عبدان من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، عن حماد بن سلمة، عن أبي جعفر الخطمي، عن جده حبيب بن عُمير. أنه جمع بنيه، فقال: اتقوا الله ولا تجالسوا السفهاء. . . الحديث.

١٦٠١ \_ حبيب بن فُوَيْك (٣): بفاء وواو مصغّراً \_ ويقال بدل الواو دال ويقال راء.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٠٦٠).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٠٦١).

<sup>(</sup>٣) تجريد أسماء الصحابة ١/١١٩، الجرح والتعديل ٣/٤٩٣، بقي بن مخلد ٧٩٧، الاستيعاب ت (٤٩٣)، أسد الغابة ت (١٠٦٣).

ذكره الْبَغَوِيُّ وَٱبْنُ السَّكَنِ وغيرهما، وروى ابن أبي شَيْبة وعُتبة، من طريق عبد العزيز بن عمر، عن رجل من بني سلامان، عن أمه \_ أنَّ خالها حبيب بن فُويك حدَّثها أنَّ أباه خرج به إلى رسول الله على وعيناه مبيضتان لا يُبْصر بهما شيئاً، فسأله فقال: كنت أروِّض جملاً لي فوقعت رجلي على بيض حية فأصيب بَصَرِي؟ فنفث في عينيه فأبصر، قال: فرأيته يدخل الخيط في الإبرة، وإنه لابنُ ثمانين، وإن عينيه لمبيضتان.

قال أَبْنُ السَّكَن: لم يروه غير محمد بن بشر، ولا أعلم لحبيب غيره.

قلت: روى أَبْنُ مَنْدَه من طريق عبد العزيز بن عمر أيضاً عن الحليس السلاماني عن أبيه عن جده حبيب بن فُويك بن عمرو \_ أنه عرض على رسول الله و رُقْيَة من العين، فأذن له فيها، فدعا له بالبركة.

فهذا حديث آخر، لكنه أشعر أنه حبيب بن عمرو السلاَماني المتقدم ذكره؛ فكأنه نسب هناك لجده. والله أعلم.

# ١٦٠٢ \_ حَبِيب بن مِخْنَف الغامدي(١):

قال أَبْنُ مَنْدَه: روى حديثه ابن جريج عن عبد الكريم عن حبيب بن مخنف، قال: انتهيتُ إلى النبي على يوم عرفة. . . الحديث.

والصَّحيح ما رواه عبد الرزاق وغيره عن ابن جُريج عن عبد الكريم عن حبيب بن مِخْنَف عن أبيه، وهو مِخْنَف بن سلم. وسيأتي في الميم إن شاء الله تعالى.

۱٦٠٣ ـ حبيب بن أبي مرضية (٢): ذكره عبدان في الصحابة، وقال: جاء عنه أن النبي يَنْ لَا بَخَيْبِرَ، فقيل له: انتقل فإنه وَبيء... الحديث.

قال عَنْدَانُ: لا يعرف له صحبة.

قلت: ولم يَسُقُ أبو موسى سنده، وقال في التجريد: إنه مُنكَر.

[۱۲۰٤] عَبِيب بن مروان التميمي $^{(7)}$ : ثم المازني.

كان اسمه بَغِيضاً فغَيَّره النبيِّ ﷺ. تقدم ذكره في ترجمة ولده حبيب](١).

<sup>(</sup>۱) تجريد أسماء الصحابة ١١٩/١، الجرح والتعديل ٤٩٨/٣، ذيل الكاشف ٢٣٩، أسد الغابة ت (١٠٦٥)، الاستيعاب ت (٤٩٧).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٠٦٦).

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت (١٠٦٧).

<sup>(</sup>٤) سقط من أ.

1900 - حبيب بن مسلمة (١):بن مالك بن وَهْب بن ثعلبة بن واثلة بن عَمْرو بن شيبان ابن محارب بن فِهر، أبو عبد الرحمن الفَهري الحجازيّ، نزل الشام.

قال البخاري: له صحبة.

وقال مُصْعَبُ الزُّبَيْرِيُّ: كان يقال له حبيب الروم لكثرة جهادِه فيهم. وقال ابن سعد ـ عن الواقدي: كان له يوم توفي النبي ﷺ اثنتا عشرة سنة وقال ابن معين: أهل الشّام يثبتون صحبته، وأهلُ المدينة يُنْكِرونَها.

وقال ٱلزُّبَيْرُ: كان تامّ البدن فدخل على عُمر، فقال: إنك لجيد القناة. وروى الطبراني من طريق ابن هُبيرة عن حبيب بن مسلمة ـ وكان مستجاباً.

وقال سعيد بن عبد العزيز: كان مجاب الدعوة. وذكره حسان في قصيدته التي رثى فيها عثمان يقول فيها:

إِنْ تُمْسِسِ دَارُ بَنِسِي عَفَّانَ خَالِسةً فَقَدْ يُصَادِفُ بَاغِي الخَيْسِر حَاجَتَهُ يَا أَيُهَا النَّاسُ أَبْدُوا ذَاتَ أَنْفُسِكُمْ فَيا أَيُّهُمَا النَّاسُ أَبْدُوا ذَاتَ أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ تُنِيبُ وا لأمْسِرِ اللهِ تَعْتَسِرِفُسوا فِيهِمْ حَبِيبٌ شِهَابُ الحَرْبِ يَقْدُمُهُمْ فِيهِمْ حَبِيبٌ شِهَابُ الحَرْبِ يَقْدُمُهُمْ

بَابٌ صَرِيعٌ وَبَابٌ مُخْرَقٌ خَرِبُ فيهَا وَيَاوِي إِلَيهِ السَّدُّى وَالحَسَبُ لاَ يَسْتَوِي الصَّدْقُ عِنْسَدَ الله وَالكَذِبُ كَتَسَائِساً عُصَساً مِسنْ خَلْفِها عُصَبُ مُسْتَلْثِماً قَدْ بَدَا فِي وَجْهِسهِ الغَضَبُ (٢) السطا

قال أَبْنُ حَبيب: هو حبيب بن مسلمة، وهو الذي فتح أرمينية.

وقال ابْنُ سَعْدِ: لم يزل مع معاوية في حروبه، ووجَّهه إلى أرمينية والياً فمات بها سنة اثنتين وأربعين ولم يبلغ خمسين.

روى له أَبُودَاوُدَ وَٱبْنُ مَاجَةَ وَٱبْنُ حِبَّانُ في صحيحه حديثاً واحداً في النفل، وله ذكر في صحيح ٱلبُخَارِيِّ في قصة الحكمين لما تكلم معاوية. قال ابن عمر: فأردت أن أقولَ:

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ۷/ ۲۰۹، التاريخ الكبير ۲/ ۳۱۰، التاريخ الكبير ۱۲۹، الجرح والتعديل ۱۰۸، ۱۰۸، المستدرك ۱۳۶۳، ۳۶۲، ۲۳۲ جمهرة أنساب العرب ۱۷۸ ـ ۱۷۹، تاريخ ابن عساكر ٤/ ۹۰ تهذيب الكمال ۲۳۰، تاريخ الإسلام ۲/ ۲۱۰، تذهيب التهذيب ۱۲۰۱، العقد الثمين ٤/٤، تهذيب التهذيب ۲/ ۱۹۰ خلاصة تذهيب الكمال ۲۱، تهذيب ابن عساكر ۲/ ۳۸، أسد الغابة ت (۱۰۲۸)، الاستيعاب ت (۸۸۶).

<sup>(</sup>٢) انظر ديوان حسان ص ٢٢، وتاريخ الطبري ٤/٥/٤.

أحق بهذا الأمر من قاتلك وأباك على الإسلام، فخشيتُ أن أقولَ كلمة تُفرِّق الجمع، فقال له حبيب بن مسلمة: حفظت وعصمت.

١٦٠٦ - حَبِيب بن مَلة الكناني (١): تقدم ذكره في ترجمة أسيد بن أبي إياس.

١٦٠٧ ز ـ حَبِيب بن يزيد الأنصاري: من بني عمرو بن مبذول. ذكر وَثِيمة أنه استشهد باليمامة.

۱۲۰۸ زـ حبيب بن أبي اليَسر: بن عمرو الأنصاري (٢). قال أبو علي الجياني: له صحبة، واستشهد بالحَرّة. وكذا استدركه ابن الأمين وابن فتحون وعزَيَاه للعدوي.

١٦٠٩ ز ـ حبيب السلمي (٣) والد عبد الرحمن: تقدم في حبيب بن ربيعة.

۱۲۱۰ زـ حبيب العَنَزِي (٤): بفتح المهملة والنون بعدها زاي. أورده عبدان في الصحابة، وأخرج له من طريق يونس بن خَبّاب، عن طَلْق بن حبيب، عن أبيه ـ أنه أتى النبيّ وبه الأُسر، فأمره أن يقول: «رَبّنَا الله الَّذِي فِي السّمَاءِ... (٥) الحديث.

قال: ورواه شُعْبَةُ عن يونس، عن طَلْق، عن رجل من أهل الشام عن أبيه. وهو أصحّ.

ا ۱۹۱۱ زـ حبيب الكَلاعي (٢)، أبو ضَمْرة: روى ابن السكن من طريق عبد العزيز بن ضمرة بن حبيب، عن أبيه، عن جده ـ وكانت له صحبة ـ عن النبي ﷺ: ﴿فَضْلُ صَلاَةِ الجَمَاعَةِ عَلَى صَلاَةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً . . . (٧) الحديث.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٠٦٩).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٠٧٢).

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت (١٠٥٣)، الاستيعاب ت (٤٩٥).

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت (١٠٦٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم في المستدرك ٢٤٤/١ عن أبي الدرداء وقال قد احتج الشيخان بجميع رواة هذا الحديث غير زيادة بن محمد وهو شيخ من أهل مصر قليل الحديث وأورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٢٨٤١٢ وعزاه للطبراني والحاكم عن أبي الدرداء وابن عدي في الكامل ٣/١٠٥٤، والمنذري في الترغيب ٤/٥٠٠.

<sup>(</sup>٦) أسد الغابة ت (١٠٥٦).

<sup>(</sup>۷) أخرجه البخاري في الصحيح ١٠٨/٦، وأحمد في المسند ٢/٢٦٤، ٣٩٦، ٥٠١، وعبد الرزاق في المصنف ٢٠٠١، وأورده الهيثمي في الزوائد ٢/٢١، والمتقي الهندي في كنز العمال حديث ٢٠٢١٨، ٢٠٢٦٢.

قال أَبْنُ السَّكَنِ: لم أجد لحبيب ذِكراً إلا في هذه الرواية. واستدركه أبو علي الجَيّاني وابن فتحون.

۱٦۱۲ - حُبَيْش الأَشْعَر (١): ويقال ابن الأشعر، والأشعر لَقب، وهو حُبَيش بن خالد بن سَعْد بن منقذ بن ربيعة بن أَصْرَم بن خنيس بمعجمة ثم موحدة ثم مثناة ثم مهملة مصغّراً ـ ابن حَرَام بن حُبْشِيّة بن كعب بن عَمْرو الخزاعي.

يكنى أبا صخر، وهو أخو أم معبد.

قال مُوسَىٰ بْنُ عُقْبَةَ وغيره: استشهد يوم الفتح.

روى ٱلبُّخَارِيُّ من طريق هشام بن عُروة عن أبيه أنَّ حُبَيش بن الأشعر قُتِل مع خالد بن الوليد يوم فَتْح مكة، وسيأتي ذلك أيضاً في ترجمة كُرْز بن جابر.

وروى الْبَغَوِيُّ وَابْنُ شَاهِين وَابْنُ السَّكَنِ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ مَنْدَه وغيرهم من طريق حرام بن هشام بن حُبَيْش عن أبيه، عن حبيش بن خالد ـ أنَّ النبيَّ ﷺ حين خرج من مكة مهاجراً خرج معه أبو بكر . . . فذكر قصة أم معبد بطولها .

وقال أحمد: حدثنا موسى بن داود، حدثنا حَرَام بن هشام بن حُبَيش، قال: شهد جدّي حُبَيش الفَتْحَ مع رسول الله ﷺ. أخرجه ابن منده.

171٣ ز ـ حُبَيْش بن يعلى بن أمية: ذكره ابن الكلبيّ والهيثم بن عدي في المثالب فقال أَبْنُ الْكَلْبِيِّ في باب السّرقة: كانت أم عمرو بنت سفيان عند عَبْد الأسد المخزومي خرجت تحت الليل فوقعت بركب بجانب المدينة، فذكر القصة في قَطْعِها؛ فقال ابن يعلى بن أمية حليف بني نوفل وهو مِنْ بني حنظلة ثم من بني تميم في ذلك:

بَسانَتْ تُجَسِرُ عُنَسا تَمِيسم في كفّها حَقَّسى أَفَسرَّتْ غَيْسرَ ذَاتِ بَنَسانِ فَسَدنُ وَالنَّبَخُدُ سَرَيَ النَّبَخُدُ سَرَيَ النَّبَخُدُ سَرَيَسانِ مُفْيَسانِ

وذكر هذه القصة والشعر ابن سَعْد في الطبقات في ترجمة فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد، وهي بنتُ عم أبي عمر بن سفيان المذكورة. وقال فيها: فقال حُبَيْش بن يعلى ابن أمية. فذكر شيئاً من الأبيات، وذكر أن ذلك كان في حجّةِ الوداع.

<sup>(</sup>۱) تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٢٠، الجرح والتعديل ٣/ ١٣٣٢، الوافي بالوفيات ٢١/ ٤٢٤، الطبقات الكبرى ٤/ ٢٩٣، العقد الثمين ٤/ ٥٦، تبصير المنتبه ٢/ ٥٣٨ المؤتلف والمختلف ٤٩.

<sup>(</sup>۲) في أ: كونوا.

وفي رواية آبْنِ ٱلْكَلْبِيِّ أنها لما قطعت دخلت دار أُسَيْد بن خُضَير فدلَّ على أن ذلك وقع بالمدينة، ويَعْلَى بن أمية صحابي شهير. وهذه القصة تشعر أن لولده صحبة، ولم أرَ مَنْ ذكره في الصحابة وهو على شرطهم فقد ذكروا أمثاله. والله أعلم.

١٦١٤ \_ حُبيش بن شَريح الحبشي (١): أبو حَفصة. يأتي في القسم الأخير.

١٦١٥ ـ حبيلة بن عامر: يأتي بعد قليل.

1717 زـ حُبَّى (٢): بضم أوله وتشديد الموحدة الممالة، وقيل بتحتانيتين مُصَغَّراً، وقيل حَي بفتح المهملة وتشديد التحتانية ـ ابن جارية ـ بالجيم والتحتانية، وقيل بالمهملة والمثقلة. والأول هو الراجح.

وذكره أَبْنُ إِسْحَاقَ وَٱلْوَاقِدِيُّ وغيرهما فيمَنْ استشهد يوم اليمامة. وذكره الطبراني فيمن أسلم يوم الفَتْح، وضبطه ابن ماكولا كما ضبطته أولاً. وحكى الخلاف فيه.

#### الحاء بعدها التاء

الحُتات (۱۹۱۷ علم أوله وتخفيف المثناة - ابن زيد بن علقمة بن حُوي بن سفيان بن مجاشع بن دارم التميمي المجاشعي .

ذكره ابن إسحاق وابن الكلبي فيمن وفد من بني تميم على النبي ﷺ فأسلموا، وقال ابن هشام: هو القائل:

وأخرج الدَّارَقُطْنِيُّ في «المؤتلف» ومن طريقه أبو عُمر، من رواية نصر بن علي الأصمعيّ، عن الحارث بن عمير، عن أيوب، قال: غزا الحُتَات المجاشعي، وحارثة بن قُدامة، والأحنف، فرجع الحُتَات؛ فقال لمعاوية فَضَّلْت عليّ محرقاً ومخذلاً. قال اشتريت منهما ذمتهما قال: فاشتر مني ذِمّتي.

<sup>(</sup>۱) أسد الغابة ت (۱۰۷٦)، تجريد أسماء الصحابة ۱/۱۲۱، الكاشف ١/٥٠١ خلاصة تذهيب التهذيب ا/١٩٥٠ تقريب التهذيب ١/١٥٢، تهذيب الكمال ١/ ٢٣١، تهذيب التهذيب ١/١٩٤، تقريب التهذيب ١/١٥٢، التاريخ الكبير ٣/ ١٩٣٠.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٠٧٣).

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت (١٠٧٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر البيتان في الاستيعاب ترجمة رقم (٦٠٥). وسيرة ابن هشام ٢٢٣/٤.

قال نَصْرُ: يعني بالمحرق حارثة بن قدامة، لأنه كان حرق دارَ الإمارة بالبصرة. وبالمخذّل الأحنف؛ لأنه كان خذل عن عائشة والزُّبير يوم الجمل.

وقال أَبْنُ عَبْدِ البَرِّ: ذكر ابن إسحاق وابن الكلبي وابن هشام أنَّ النبي ﷺ آخى بين الحُتَات ومعاوية، فمات الحُتَات عند معاوية في خلافته فورَّثه بالإخوة، فقال الفرزدق في ذلك \_ فذكر البيتين الآتيين.

قال أَبْنُ هِشَام وهما في قصيدة له.

وقال المَدَائِنِيُّ: كان الحُتات مع معاوية في حرُوبه، فوفد عليه في خلافته، فخرجت جوائزهم، فأقام الحُتات حتى مات فقبض معاوية ماله. فخرج إليه الفرزدق وهو غلام فأنشده:

تُسرَاثِساً فَتَحْتَساذُ التَّسرَاثَ أَقَسادِبُسهُ وَمِسرَاثُ حَسرْبِ جَسامِسدٌ لَسكَ ذَائِبُسهُ (۱) [الطويل]

فَمَسا بَسالُ مِيسرَاثِ الحُنَساَتِ أَكَلْتَسهُ

أَبُسوكَ وَعَمُّسي يَسا مُعَساويَ أَوْرَنَسا

. . . . الأبيات.

فدفع إليه ميراثه.

وقال أَبُو عُمَرَ: كان للحُتَات بَنُون: عبد الله، وعبد الملك، وغيرهما، وقد ولي بنو الحُتات لبني أمية. انتهى.

وينظر كيف يجتمع هذا مع قصّة معاوية في حيازته ميراثه؟

١٦١٨ - الحُتَات بن عَمْرو الأنصاريّ (٢): أخو أبي اليَسَر. تقدم في الحباب بموحدتين.

## باب الحاء بعدها الثاء

١٦١٩ ـ حثيلة بن عامر: يأتي في جميلة.

<sup>(</sup>١) البيتان في ديوان الفرزدق مع اختلاف يسير وبعدهما:

فلسو كُسانَ هسذا الأمسرَ فسي جساهليَّسةِ عَلِمْستَ مسن المسرء القَليسل حَسلانبسةُ وانظر النقائض ٢٠٨، ٢٠٩. وفي أسد الغابة ترجمة رقم ١٠٧٨ البيتان الأولان من الأبيات.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٠٧٧).

## الحاء بعدها الجيم

• ١٦٢ ز ـ الحجاج بن الحارث (١): بن قيش بن عدي بن سَهْم القرشي السهمي، أخو السائب وعبد الله وأبي قيس وابن عم عبد الله بن حذَافة.

ذكره مُوَسَى بْنُ عُقْبَةَ وَٱبْنُ إِسْحَاق وغيرهم فيمَنْ هاجر إلى الحبشة وقالوا كلهم: استشهد بأجْنادِين إلا ابن سعد وسيف فقالا: قُتِلَ باليرموك سنة خمس عشرة.

وأنكر أَبْنُ الْكَلْبِيِّ هِجرَته إلى الحبشة، وقال: لم يُسلم إلا بعد ذلك. وكذا قال: الزبير بن بكار إنه أسر يوم بَدْر فأسلم بعد ذلك.

١٦٢١ ـ الحجاج بن خَلِيّ السُّلَفي: بضم المهملة وفتح اللام بعدها فاء.

قال أَبْنُ يُونُسَ: له صحبة فيما قيل، ولا أعلم له رواية، واستدركه في التجريد.

## ١٦٢٢ \_ الحجاج بن ذي العُنق الأحمسى:

روى أَبْنُ السَّكَنِ من طريق طارق بن شهاب، عن قيس بن أبي حازم، عنه أنه أتى النبي ﷺ في رَهْطٍ من قومه.

وذكر سَيف في الفتوح أنه كان أحدَ الشهود في عَهْدٍ كتبه حالد بن الوليد بالعراق سنة اثنتي عشرة، وأنه كان في إمارة بعض نواحي الحيرة.

١٦٢٣ ـ الحجّاج: بن سفيان بن نبيرة القريعي. يأتي ذكره في ترجمة زيد بن معاوية النميري، إن شاء الله تعالى.

١٦٢٤ ـ الحجّاج بن عامر الثُّمَالي (٢): عِداده في أهل حمص. قال البخاري: ويقال: ابن عبد الله. نزل الشام، له صحبة.

وقال أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الحِمْصِيُّ في اتاريخ الحمصيين : الحجاج بن عامر صحابي أخبرني بعضُ مَنْ رأى ولده بحمص.

وروى الطَّبَرَانِيُّ من طريق خالد بن مَعْدَان عن الحجاج بن عامر الثمالي، وكان من أصحاب النبي ﷺ، وعن عبد الله بن عامر الثمالي، وكان من الصحابة أيضاً \_ أنهما صَلّيا مع

<sup>(</sup>۱) المغازي ۱۶۲، الطبقات الكبرى لابن سعد ۱۶۸/۶، أسد الغابة ت (۱۰۸۰)، الاستيعاب ت (۱۹۹). (۲) تجريد أسماء الصحابة ۱/۱۲۱، الجرح والتعديل ۳/۲۹۷، التاريخ الكبير ۲/۳۷۱، أسد الغابة ت (۱۰۸۱)، الاستيعاب ت (۵۰۲).

عمر بن الخطاب فقرأ: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ﴾ [الانشقاق ١]، فسجد فيها.

ورَوى الْبَغويُّ وَأَبْنُ السَّكَنِ وَٱلْباوَرْدِيُّ والطبراني من طربق إسماعيل بن عيّاش، عن شرحبيل بن مسلم، أنه سمع الحجَّاج بن عامر الثمالي \_ وكان من أصحاب النبي ﷺ. . . . فذكر حديثاً.

وروى أَبْنُ أَبِي عَاصمٍ، وَٱلْبَيْهَةِيُّ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ـ من طريق إسماعيل أيضاً عن شرحبيل، قال: رأيت خمسة من أصحاب النبي ﷺ يقصُّون شوارِبَهم ـ الحديث ـ فذكره فيهم.

1770 ـ الحجّاج بن عبد الله النصري (١): بالنون ـ قال ابن عيسى في تاريخ حمص: رأى النبي على وحدّث عنه أبو سلام الأسود.

روى ٱلْبَغَوِيُّ وَٱلْبَاوَرْدِيُّ، والحسن بن سفيان، وابنُ أبي شيبة، من طريق مكحول: حدثنا الحجاج بن عبد الله، قال: النفل حق، نفل رسول الله ﷺ.

وقال أَبْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سُئِلَ أَبُو زُرْعة عن الحجاج بن عبد الله النصري هل له صحبة؟ فقال: لا أعرفه.

وقال في موضع آخر: سمعتُ أبي يقول: هو تابعي.

وقال أَبْنُ أَبِي حَاتِمٍ في ترجمة سفيان بن مُجيب: الحجاج بن عبد الله له صحبة. زوذكره أَبْنُ حِبَّان في التَّابِعِينَ، وكان ذكره في الصّحابة، وقال: يقال له صحبة. وذكره مطين ومحمد بن عثمان بن أبى شيبة وغير واحد في الصحابة.

١٩٢٦ ـ الحجّاج: بن عبد الله، ويقال ابن عبد، ويقال ابن عُتيك الثقفي. ذكره خليفة فيمن نزل البَصْرة ثم الكوفة من الصحابة.

وذكر أبو حذيفة إسحاق بن بشر في المبتدأ أنه كان زَوْج أم جميل الهلالية، فهلك عنها، فكان المغيرة بن شعبة يدخل عليها؛ فأنكر ذلك عليه أبو بكرة، فكان من قصة الشهادة عليه ما كان، وذلك سنة سبع عشرة من الهجرة.

وقال عُمَرْ بْنُ شَبَّة في أخبار البصرة بإسناد له: إن المرأة التي رُمِي بها المغيرة هي أم جميل بنت عَمْرو بن الأفقم الهلالية. ويقال: إن أصل أبيها من ثَقِيف، قال: واسمُ زَوْجها

<sup>(</sup>۱) أسد الغابة ت (۱۰۸۲)، تجريد أسماء الصحابة ۱/۱۲۱، الجرح والتعديل ۱۹۳۳، بقي بن مخلد ٣/ ٦٩.

الحجاج بن عَتِيك بن الحارث بن عَوْف بن وهب بن عمْرو الجشمي، وكان ممن قدم البصرة أيام عُتْبة بن غَزْوَان، وولي حائط المسجد مما يلي بني سليم أيام زياد، وكان قد رَحلَ بامرأته إلى الكوفة لَمّا جَرَى للمُغيرة ما جرى، ثم رجع إليها في إمارة أبي موسى فاستعمله على بَعْض أعماله.

١٦٢٧ ـ الحجاج بن عِلاط<sup>(١)</sup>: ـ بكسر المهملة وتخفيف اللام ـ ابن خالد بن ثُوَيْرة ـ بالمثلثة مصغراً ـ ابن هلال بن عُبيد بن ظَفرَ بن سعد السلمي ثم الفِهري. يكنى أبا كلاب، ويقال: كنيته أبو محمد وأبو عبد الله.

قال أَبْنُ سَعْدِ: قدم على النبي ﷺ وهو بخَيْبَر فأسلم. وسكن المدينة واختطَّ بها داراً ومسجداً.

وقال عَبْدُ الرَّزاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عن ثابت، عن أنس. لما افتتح رسولُ الله ﷺ خَيْبَرَ قال الحجاج بن عِلاَط: يا رسول الله، إنَّ لي بمكة أهلاً ومالاً، وإني أُريد أنْ آتيهم، فأنا في حِلِّ إن قُلْتُ فيكَ شيئاً؟ فأذن له. . . . الحديث بطوله رواه أحمد وأبو إسحاق عن عبد الرزاق؛ ورواه النسائي عن إسحاق وأبي يعلى والطّبراني؛ وابن منده من طريق عبد الرزاق.

وقال أَبْنُ إِسْحَاق في السيرة: حدثني بعضُ أهل المدينة قال: لما أسلم الحجاج بن عِلاَط شهد مع رسول الله ﷺ خَيْبَر، فذكر القصَّة نحو حديث أنس بطولها.

وروى أَبْنُ أَبِي الدُّنْيَا في هواتف الجان، مِنْ طريق واثلة بـن الأسقع، قال: كان سبب إسلامِ الحجاج بن عِلاط أنه خرج في رَكْب من قومه إلى مكة، فلما جَنَّ عليه الليل استوحش فقام يحرس أصحابه ويقول:

أُعِيدُ نَفْسِي وَأُعِيدُ صَحْبِي حَتَّى أَعُودُ سَالِماً وَرَكْبِي أَعُدُ لَا الْمِالِما وَرَكْبِي (۱) [الرجز]

فسمع قائلًا يقول: ﴿يَا مَعْشَرَ الجِنُّ والإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُم أَنْ تَنْفُذُوا مِنَّ أَقْطَارِ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ فَانْفُذُوا. . .﴾ [الرحمن ٢٣] الآية .

فلما قدم مكة أخبر بذلك قريشاً، فقالوا له: يا أبا كلاب، إن هذا فيما يزعم محمد أنه أنزل عليه قال: فسأل عن النبي على فقيل له: هو بالمدينة، قال: فأسلم الحجاج وحَسُنَ إسلامه.

<sup>(</sup>١) الاستيعاب ت (٥٠٠)، ذيل الكاشف ٢٤٧، أسد الغابة ت (١٠٨٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر البيت في أسد الغابة ترجمة رقم (١٠٨٣)، والاستيعاب ترجمة رقم (٥٠٠).

وذكر مُوسَى بْنُ عُقْبَة عَنْ أَبْنِ شِهَابِ أنه أول مَنْ بَعث إلى رسول الله ﷺ بصدقةٍ من معدن (١) بنى سليم.

وقال أَبْنُ السَّكَنِ: نزل الحجاج حِمْص، واستعمل معاوية ابنَه عبد الله بن الحجاج على حِمْص.

وروى من طريق مجاهد عن الشعبي، قال: كتب عُمَر إلى أهل الشام أن ابعثوا إليّ برجل مِنْ أشرافكم، فبعثوا إليه الحجاج بن عِلاَط.

ويأتي له ذكرٌ في ترجمة أبي الأعور السّلمي.

وقـال أَبْنُ حِبَّانَ: إنه مـات أول خـلافـة عمـر. وروى يعقـوب بـن شيبـة، مـن طـريـق جرير بن حازم قال: قتل المُعَرض بن عِلاَط يوم الجمل، فقال أخوه الحجاج يرثيه.... فذكر الشعر.

قلت: فهذا يدل على أنه بَقِيَ إلى خلافة علي، لكن سيأتي في ترجمة ولده نَصْر بن الحجاج ما يدلُّ على أن أباه مات في خلافة عمر.

وذكر ألدَّارَقُطْنِيُّ أن الذي قتل بالجمل ولده معَرِّض بن الحجاج بن عِلاَط، وأن الذي رثاه أخوه نصر؛ فكأن هذا أصوب.

وللحجاج بن عِلاَط أخ اسمه صالح أظنّه مات في الجاهِلِيةِ. ذكره حسان بن ثابت في قصيدته الطائية التي يقول فيها:

لِكُمَيْتِ يَ الْأَنْهَا دَمُ جَوْفٍ عُتَّفَتْ مِنْ سُلَافَةِ الْأَنْبَاطِ فَا خَتَوَاهَا فَتَى يُهِينُ لَهَا المَال وَنَادَمْتُ صَالِحَ بُنَ عِلَاطِ فَا المَال وَنَادَمْتُ صَالِحَ بُنَ عِللَاطِ [الخفف]

[وأنشد له المَرْزَبَانِيُّ في «معجم الشعراء» أبياتاً يمدح فيها عليّاً يوم أحد يقول فيها: وَعَلَلْتَ سَيْفَكَ بِالسَّدِّمَاءِ وَلَـمْ تَكُـنُ لِتَـــرُدَّهُ حَـــرَّانَ حَتَّـــى يَنْهَـــلَا (٢٠]
[الكامل]

۱۹۲۸ ـ الحجاج: بن عمرو (۲) بن غَزيَّة بن ثعلبة بن خنساء بن مبذول بن غنم بـن مازن بن النجار الأنصاري الخزرجي.

<sup>(</sup>١) معدن بني سُلَيم: هو معدن فَران ذُكر في فَران وهو من أعمال المدينة انظر: مراصد الاطلاع ٣/ ١٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) سقط من أ.

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب ت (٥٠١)، أسد الغابة ت (١٠٨٤)، تجريد أسماء الصحابة ١٢٣/١، تقريب التهذيب=

روى له أصحابُ السنن حديثاً صرح بسماعه فيه من النبيِّ ﷺ في الحج.

قال أَبَّنُ المَدِينِيِّ. هو الذي ضرب مروان يوم الدار حتى سقط.

وقال أَبُو نُعَيْمٍ: شهد صِفّين مع عليّ.

وروى عنه ضمرة بن سعيد وعبد الله بن رافع وغيرهما. وأما العجلي وابن البرقي وابن سعد، فذكروه في التابعين.

19**۲۹ ـ الحجّاج**: بن عَمْرو<sup>(۱)</sup> ويقال الحجاج بن مالك بن عُمير، ويقال: عُويمر بن أبي أسيد بن رفاعة بن ثعلبة، يكنى أبا حَدْرَد ـ ذكره ابن سعد في الصحابة، فقال: ابن عمرو؛ وذكره غيره فقال: ابن مالك.

روى عنه ابنه حجاج وعروة. وروى له الثلاثة حديثاً في الرّضاع، سأل عنه النبيَّ ﷺ. ١٦٣٠ ـ الحجّاج بن مالك الأسلمي (٢): ذُكِرَ في الذي قبله.

١٦٣١ ـ الحجّاج بن مُنَبِّه (٣): بن الحجاج بن حُذيفة بن عامر بن سعد بن سهمِ القرشي السهمي.

ذكره الدَّارَقُطْنِيُّ في الصّحابة؛ وأبوه قتل كافراً بأحُد. روى ابن قانع من طريق أحمد بن إبراهيم [الكَرِيزي] عن إبراهيم بن مُنبَه بن الحجاج السلمي، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: (مَنْ رَأَيْتُمُوهُ يَذْكُرُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ بِسُوءٍ فَإِنَّمَا يَرْتَدَّ عَنِ الإِسْلاَمِ)(٤).

وفي إسناده غَيْر واحدٍ من المجهولين استدركه ابنُ الأمين وابن الأثير عن الغساني.

<sup>=</sup> ١/ ١٥٣، الجرح والتعديل ٣/ ٦٩٢، الطبقات ١٠٥/١، خلاصة ٢٩٨/١ تهذيب الكمال ٢٣٣/١، التحفة اللطيفة ١/ ٤٥٨، الوافي بالوفيات ٢١٠/١، الكاشف ٢٠٧/١، حلية الأولياء ٢/ ٣٥٧، تهذيب التهذيب ٢/ ٢٠٤، الطبقات الكبرى ٥/ ٢٦، التاريخ الكبير ٢/ ٣٧٠، بقى بن مخلد ٣٣٨.

<sup>(</sup>۱) تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٢٢، تقريب التهذيب ١/ ١٥٤، الجرح والتعديل ٢/ ٧٠٥، خلاصة التذهيب ١/ ١٩٨، تهذيب الكمال ١/ ٢٣٤ الوافي بالوفيات ١١/ ٤٥٥، تهذيب التهذيب ٢/ ٢٠٥، حلية الأولياء ١٩٨/، تهذيب الكمال ٢/ ٢٠٤، الوافي بالوفيات ١/ ٤٥٥، الطبقات الكبرى ٣١٨/٤، بقي بن مخلد ٢٦١.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٠٨٧).

<sup>(</sup>٣) تجريد أسماء الصحابة ١٢٢/١، أسد الغابة ت (١٠٨٩).

<sup>(</sup>٤) أورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٣٢٧١١ ولفظه من رأيتموه يذكر أبا بكر بسوء فاقتلوه. . . الحديث وعزاه لأبي نعيم في الحلية وابن قانع عن إبراهيم بن سبه بن الحجاج السهمي عن أبيه عن جده وفي سنده مجاهيل.

۱۹۳۲ ـ الحجاج الباهلي<sup>(۱)</sup>: روى عن ابن مسعود حديثاً، ووقع في السند ما يدل على أن له صحبة.

وروى أحمد من طريق شعبة: سمعت الحجاج بن الحجاج الباهلي يحدِّث عن أبيه. وكان قد حجِّ مع رسول الله ﷺ: عن ابن مسعود، فذكر حديثاً.

ووقع في رواية البغويّ والباوَرْدِي وغيرهما من هذا الوجْه عن أبيه، وكانت له صحبة. وقال أَبْنُ السَّكَنِ: لم أجد له رِوَاية عن النبيّ ﷺ.

١٦٣٣ \_ حُجْر بن حَنظلة: ، قيل هو اسم دغفل (٢) \_ يأتي في الدال.

١٦٣٤ \_ حُجْر: \_ بضم أوله وسكون الجيم \_ ابن عدي بن معاوية (٣) بن جَبَلة بن عدي ابن ربيعة بن معاوية الأكرمين الكندي، المعروف بحُجْر بن الأدبر، حُجْر الخَيْر.

وذكر أَبْنُ سَعْدٍ ومصعب الزبيري فيما رواه الحاكم عنه أنه وفد على النبي الله هو وأخوه هانيء بن عدي، وأن حُجْر بن عدي شهد القادسية، وأنه شهد بعد ذلك الجمّل وصِفّين وصَحِبٌ عَلياً، فكان من شيعته، وقتل بمَرْج عَذَراء (٤). بأمر معاوية وكان حُجْر هو الذي افتتحها، فقدِّر أن قُتل بها.

وقد ذكر ابن الكلبيّ جميع ذلك، وذكره يعقوب بن سفيان في أمراء عليّ يوم صِفّين.

وروى أَبْنُ ٱلسَّكَنِ وغيره، من طريق إبراهيم بن الأشتر، عن أبيه - أنه شهد هو حُجْر بن الأدبر مَوْت أبى ذَرِّ بالرَّبَدة (٥٠).

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٠٧٩).

<sup>(</sup>٢) ثبت في ط (دعبل) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب ت (٥٠٥)، أسد الغابة ت (١٠٩٣)، طبقات ابن سعد ٢ /٢١٧، طبقات خليفة ت ١٠٤٢، المحبر ٢٩٧، التاريخ الصغير ١/٥٥، المعارف ٣٣٤، الجرح والتعديل ٣/ ٢٦٢، تاريخ الطبري ٥/ ٢٥٣، مروج الذهب ١٨٨٨، مشاهير علماء الأمصار ١٤٨، الأغاني ٢ / ٢٦٦، معجم الطبراني ٤/ ٣٩، المستدرك ٣/ ٢٦٨، جمهرة أنساب العرب ٤٢٦، تاريخ ابن عساكر ٤/ ١٣٠، الكامل ٣/ ٢٧٤، تاريخ الإسلام ٢/ ٢٧٥، مرآة الجنان ١ ـ ١٢٥، البداية والنهاية ٨/ ٤٩، شذرات الذهب ١/٥٠، تهذيب ابن عساكر ٤/٧٨.

<sup>(</sup>٤) مرج عذراه: بغوطة دمشق انظر: مراصد الاطلاع ٣/ ٢٢٥٥.

<sup>(</sup>٥) الرَّبَدَة: بفتح أوله وثانيه وذال معجمة مفتوحة: من قرية المدينة على ثلاثة أميال منها قريبة من ذات عِرْق على طريق الحجاز وإذا رحلت من فيد تُريد مكة، بها قبر أبي ذر خربت في سنة تسع عشرة وثلاثمائة بالقرامطة. انظر: مراصد الاطلاع ٢/ ٦٠١.

أَمَا البُّخَارِئُ وَٱبْنُ أَبِي حَاتِمٍ عن أبيه وخليفة بن خياط وابن حبان فذكروه في التابعين. وكذا ذكره ٱبْنُ سَعْدِ في الطبقة الأولى مِنْ أهل الكوفة، فإما أن يكون ظنه آخر، وإما أن يكون ذُهل.

وروى أَبْنُ قَانِعٍ في ترجمته من طريق شعيب بن حَرْب عن شعبة، عن أبي بكر بن حَفْص، عن حُجْر بن عدي ـ رجل من أصحاب النبيّ ﷺ، عن النبي ﷺ، قال: «إنَّ قَوْماً يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ يُسَمُّونها بِغَيْرِ اسْمِهَا»(١).

وروى أحمد في الزُّهد والحاكم في المستدرك من طريق ابن سِيرين قال: أطال زيادٌ المخطبة \_ فقال حُجْر والناس، فنزل زياد، فكتب المخطبة \_ فقال حُجْر والناس، فنزل زياد، فكتب إلى معاوية؛ فكتب إليه أن سَرِّح به إليّ. فلما قدم قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين فقال: أو أمير المؤمنين أنا؟ قال: نعم. فأمر بقتله. فقال: لا تُطلقوا عني حديداً. ولا تغسلوا عنى دماً: فإنى لاقِ مُعاوية بالجادّة؛ وإني مخاصم

وروى ٱلرَّويانِيُّ والطَّبَرَانِيُّ والحَاكِمُ من طريق أبي إسحاق قال: رأيت حُجْر بن عديّ، وهو يقول: ألا إني على بَيْعَتي لا أقيلها ولا أستقيلها.

وروى أَبْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَٱلحَاكِمُ وعمر بن شَبَّة من طريق ابن عَوْن. عن نافع. قال: لما انطلِقَ بحُجْر بن عدي كان ابن عمر يتخبَّر عنه فأخبر بقَتْله وهو بالسوق فأطلق حَبْوَته وولى وهو يبكي.

وروى يعقوب بن سفيان في تاريخه، عن أبي الأسود، قال: دخل معاوية على عائشة فعاتبته في قتل حُجْر وأصحابه، وقالت: سمعْتُ رسول الله ﷺ يقول: "يُقْتَلُ بَعْدِي أُنَاسٌ يَغْضَبُ اللهُ لَهُمْ وَأَهْلُ السَّمَاءِ». في سنده انقطاع.

وروى إِبْرَاهِيمُ بْنُ الجنيْدِ في «كتاب الأولياء» بسند منقطع: أنَّ حُجْر بن عدي أصابته جَنابة، فقال للموكل به: أعطني شرابي أتطهر به. ولا تعطني غداً شيئاً. فقال: أخاف أن تموت عطشاً فيقتلني معاوية قال: فدعا الله فانسكبت له سحابة بالماء. فأخذ منها الذي احتاج إليه. فقال له أصحابه: ادعُ الله أن يخلصنا. فقال: اللهم خِرْ لَنَا. قال: فقتل هو وطائفة منهم.

<sup>(</sup>١) أورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ١٣٢٦٣ وعزاه للطبراني وابن قانع عن ابن عباس وأورده الهيثمي في الزوائد ٥/ ٥٧ وقال رواه الطبراني ورجاله ثقات.

قال خليفة وأبو عبيد وغير واحد. قتل سنة إحدى وخمسين وقال يعقوب بن إبراهيم بن سعد: كان قَتُله سنة ثلاث وخمسين.

[وقال أَبْنُ ٱلْكَلْبِيِّ: وكان لحُجْر بن عديّ ولدان. عبد الله، وعبد الرحمن؛ قتلا مع المختار لما غلب عليه مُصْعب، وهرب ابنُ عمهما معاذ بن هانىء بن عدي إلى الشام؛ وابن عمهم هانىء بن الجَعْد بن عدي كان من أشراف الكوفة](١).

17٣٥ - حُجْر بن النعمان: بن عَمْرو بن عَرْفَجة بن عاتك بن امرىء القيس<sup>(٢)</sup> بن دُهل بن معاوية بن الحارث الأكبر الكنديّ.

ذكر أَبْنُ ٱلْكَلْبِيِّ أنه وفد على رسول الله ﷺ أخرجه ابن شاهين، واستدركه أبو موسى وابن الأمين.

١٦٣٦ - حُجُر بن يزيد: بن سَلمة (٣) بن مُرّة بن حُجْر بن عدي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين الكندي.

قال أَبْنُ سَعْدِ في الطبقة الرابعة: وفد على النبيّ ﷺ فأسلم، وكان شريفاً؛ وكان يلقب حُبْر الشر؛ وإنما قيل له ذلك لأن حجر بن الأَدْبَر \_ أي المتقدم ذِكْره في حجر بن عَدِيّ \_ كان يقال له حجر الخير، فأرادوا تمييزهما.

وكان حجر بن يزيد هذا مع علي بِصفّين، وكان أحدَ شهود الحكَمين، ثم اتصل بمعاوية، واستعمله على أرمينية.

وذكره يعقوب بن سفيان في أمراء علي يوم الجَمَل، واستدركه أبو موسى عن ابن شاهين.

وذكر أَبْنُ الأَثِيرِ وأَبْنُ الأَمِينَ عَنِ آبْنِ ٱلْكَلْبِي [وهو في الجمهرة يغالب ما وصف هنا، لكن قال: وكان حجر بن يزيد شريراً ففصلوا بينهما. وذكروا له قصّة مع عمارة بن عقبة بن أبي مُعيط بالكوفة](٤)

<sup>(</sup>١) سقط من أ.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٠٩٦).

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت (١٠٩٧)، جمهرة أنساب العرب ٤٢٦، تاريخ ابن عساكر ١١٣٩/٤، تاريخ الإسلام (٣) أسد الغابة ت

<sup>(</sup>٤) سقط من أ.

۱۹۳۷ - حجر: بن يزيد بن معد يكرب بن سلمة بن مالك بن الحارث الكندي . صاحب مِرْباع بني هند.

ذكرهُ الطَّبَرِيُّ، وقال: وفيد هو وأخوه أبو الأسود على النبي ﷺ. واستدركه ابن فتحون.

١٦٣٨ - حُجْر - غير منسوب: والد عبد الله. تقدم في جَهْر - في حرف الجيم.

۱۶۳۹ ـ حُجُر. والد مَخشى<sup>(۱)</sup>: يأتي في خُجير.

١٦٤٠ - حَجْن (٢): بفتح أوله وآخره نون - ابن المرقع بن سَعْد بن عبد الحارث الأزديّ الغامديّ.

ذكرَ أَبْنُ الْكَلْبِيِّ أنه وفد على النبي ﷺ. وضبطه ابن ماكولاً. واستدركه ابن الأمين.

1781 ـ حُجَير: مصغر ـ ابن أبي إهاب بن عَزِيز ـ بزايين منقوطتين، وزن عَظِيم ـ التميمي (٣). حليف بني نوفل بن عبد مناف.

وقال أَبْنُ أَبِي حاتِمٍ وَٱبْنُ حِبَّانَ: له صحبة.

وروى ٱلْفَاكِهِيُّ في كِتَابِ مَكَّة، من طريق عبد الله بن خُثَيْم، عن أبيه. عن حُجَير بن أبي إهاب، قال: رأيت زَيْد بن عَمْرو بن نُفيل وأنا عند صنم يقال له بُوانَة، وهو يراقب الشمس، فلما زالت استقبل الكعبة فصلّى ركعة وسجد سجدتين، ثم قال: أشهد أن هذه قِبْلة إبراهيم، لا أدع هذا حتى أموت.

وقال أَبُو عُمَرَ: روت عنه مولاته مارية.

قلت: وهو أخو أم يحيى التي تزوَّجها عقبة بن الحارث بن نؤفل المخرج حديثه في الصحيح في قِصَّتها.

١٦٤٢ ـ حُجَيْر بن بَيان (٤): ذكره الباوَرْدِي وأبو عمر في الصحابة وأخرج حديثه ـ

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٠٩٥).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٠٩٨).

<sup>(</sup>٣) تجريد أسماء الصحابة ١٢٣/١، الجرح والتعديل ٣/ ١٢٩٢، الطبقات ١/ ٢٧٩، الوافي بالوفيات (٣٠٠)، أسد الغابة (٤٠٥، العقد الثمين ٤/ ٢١، الاستيعاب ت (٥٠٧)، أسد الغابة ت (١٠٩٩).

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت (١١٠٠)، الاستيعاب ت (٥٠٩).

بقَيِّ بن مخلد في مسنده من طريق داود بن أبي هند، عن أبي قَزْعة، عن حُجَير بن بيان، قال: قرأ رسول الله ﷺ ﴿الَّذِينَ يَبْخَلُونَ﴾ [آل عمران ١٨٠] بالياء.

وقال أَبُو عُمَرَ: يُعَدُّ في أهل العراق روىَ عنه أبو قَزْعة حديثاً مرفوعاً في التشديد في مَنْع الصدقة عن ذي الرَّحِم.

وقال أَبْنُ مَنْدُه: ذكره بعضهم، ولا يصح.

وقال أَبْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حُجير بن بيَان وروى عن ربيض. روى عنه ابنه أبو قَزْعة سُويد بن حُجَيْر.

قلت: فأفاد أنه ذهلي لأن أبا قُزْعَة تابعي ذهلي ثقة.

١٦٤٣ ـ حُجَيْر بن أبي حُجَيْر الهِلاَلي (١): أو الحنفي، ويقال حجر ـ بغير تَصغير.

روى الطَّبَرَانِيُّ من طريق عكرمة بن عمار، أخبرني مَخْشِي بن حُجير. عن أبيه ـ أنه سمع النبيَّ ﷺ يقول في حجة الوداع: ﴿إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ۗ ـ المحديث.

ورواه أَبْنُ مَنْدَه من هذا الوَجْه، وإسناده صالح.

وذكره عبدان فقال: حجر والد مَخْشى، فذكره بغير تصغير.

واستدركه أبو موسى على ابن منده؛ ولا وَجُه لاستدراكه؛ فإنه ذكره وساق حديثه وقال: إنه غريب.

#### الحاء بعدها الدال.

١٦٤٤ ـ الحِدْرجان بن مالك الأزدي(٢): \_ تقدم في ترجمة أخيه الأسود.

١٦٤٥ - حَدْرَد: بن أبي حَدْرَد بن عُمير الأسلمي (٢) يكنى أبا خِرَاش، مَدَني.

روى أَبُو دَاوُدَ مِن طريق عمران بن أبي أنس عنه حديثاً في الهجرة: وأخرجه البخاري

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٢٤، التاريخ الكبير ٣/ ١٠٧، أسد الغابة ت (١١٠١).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١١٠٣).

<sup>(</sup>٣) تجريد أسماء الصحابة ١/١٢٤، تقريب التهذيب ١٥٦/١ الجرح والتعديل ٣/ ١٣٩٤، تهذيب الكمال ٢ ٢٨٨١، الوافي بالوفيات ١/ ٤٧٩، خلاصة التذهيب ١/ ٢٦٨، تهذيب التهذيب ٢١٧/٢ الكاشف ٢٠٩/١، أسد الغابة ت (١٠٠٤).

في الأدب المفرد، والحارث بن أبي أسامة، وابن منده وغيرهم؛ ولم يقع عند بعضهم مستى.

١٦٤٦ ـ حُملَيس<sup>(١)</sup> : \_ مصغر، أبو فَوْزَة \_ بفتح الفاء وسكون الواو بعدها زاي \_ الأسلمي. ويقال السلمي؛ وهو أصوب. وقال بعضهم: أبو فَرُوة، وهو وَهُم.

مختلف في صحبته. ذكره جماعة في الصحابة، وذكره ابن حِبَّان في التابعين.

روى ابن وهب عن معاوية بن صالح، عن أبي عمرو الأزدي، عن بشير مولى معاوية: سمعتُ عشرةً من أصحاب النبي ﷺ أحدهم أبو فَوْزَة حُدَير كانوا إذا رأوا الهلال قالوا: اللهم بارك لنا. . . الحديث.

ورواه ابن منده من طريق عثمان بن أبي العاتكة، حدثني أخ لي يقال له زياد أنَّ النبيّ كان إذا رأى الهلال<sup>(٢)</sup>.... فذكره.

قال: توالَى على هذا الدعاء ستةً من أصحاب رسول الله ﷺ، والسابع حُدَير أبو فَوْزَة السلمي.

وروى ٱلْبُخَارِيُّ في تاريخه وابن عائذ في المغازي، من طريق يونس بن ميسرة، عن أبي فَوْزَة حُدَير السلّمي، قال: حضرت آخر خلافة عثمان، فذكر قصة.

المخيرة بن صقلاب، عن عبد العزيز بن أبي رَواد، عن نافع، عن ابن عمر قال: بعث رسول الله على جيشاً فيهم رجُلٌ يقال له حُدَير؛ وذكر الحديث.

### الحاء بعدها الذال

١٦٤٨ ـ حُذَافَة بن نَصر: بن غانم بن عامر بن عَبْد الله بن عُبيد بن عَوِيج بن عدي بن كعب بن لؤيّ بن غالب القرشيّ العَدَويّ، من رهْط عمر بن الخطاب.

قال الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ في نسب قريش: ولد نَصْر بن عاصم ـ فساق نسبه ـ صَخراً وصُخَيْراً وحُذَافة هلكوا كلَّهم في طاعون عَمَواس. انتهى.

<sup>(</sup>۱) أسد الغابة ت (۱۱۰۱)، تجريد أسماء الصحابة ۱/۱۲٤، الجرح والتعديل ۱۳۱٤، تبصير المنتبه ۱۰۷۷/۳.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبيَ عاصم في السنة ١/١٦٥ وأورده الهيثمي في الزوائد ١٤٢/١٠ عن رافع بن خديج وقال رواه الطبراني وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت (١١٠٥).

فعلى هذا فلهم صحبة؛ إذ لم يبق بعد الفتح قُرشي إلا أسلم، وشهد حجَّة الوداع؛ ولا سيما آل عديّ بن كعب.

۱۹۶۹ - حُلَيفة بن أسيد<sup>(۱)</sup>: - بالفتح - ويقال: أمية بن أسيد بن خالد بن الأغوز بـن واقعة بن حَرام بن غِفار الغفاري، أبو سَرِيحة - بمهملتين وزن عجيبة؛ مشهور بكنيته. شَهِدَ الحديبية، وذكر فيمن بايع تحت الشَّجرة، ثم نزل الكوفة، وروى أحاديث.

أخرج له مُسْلِم وَأَصْحَابِ ٱلسُّنَنِ، وله عن أبي بكر وأبي ذَرِّ وعلي.

روى عنه أبو الطُّفَيل، ومن التابعين الشعبي وغيره.

قال أبو سلمان المؤذن: توفي فصلّى عليه زَيْد بن أرقم. وقال ابن حبان: مات سنة اثنتين وأربعين.

۱۹۰۰ ـ حُذَيفة بن أوْس<sup>(۲)</sup>: ذكره ابن شاهين في الصحابة. وروى من طريق عبد الله بن أبان بن عثمان، حدثنا أبي، عن أبيه عن جده حُذَيفة بن أوْس عن النبي ﷺ، قال: «مَنْ فُتحَ لَهُ بَابٌ مِنَ الْخَيْرِ فَلْيَنْتَهِزْهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَتَى يُغْلَقُ عَنْهُ، (۲).

قال: وبهذا الإسناد عدةُ أحاديث واستدركه أبو موسى.

١٦٥١ - حُذَيْفَة بن محصن القَلْعَاني (٤): - قال خليفة استعمله أبو بكر على عمان بعد
 عَزْل عكرمة، وكذا قال أبو عمر ؛ وزاد: فلم يزل عليها إلى أن مات أبو بكر .

وذكرَ أَبُو عُبَيْدَة أنه دعا أهْلَ عمان إلى الإِسلام فأسلموا كلهم إلا أهل دَبَا (٥٠).

<sup>(</sup>۱) الثقات ۱/ ۸۱، تجريد أسماء الصحابة ۱/ ۱۲٤، بقي بن مخلد ۱۹۲، تقريب التهذيب ۱۰۰۱، الجرح والتعديل ۱۱٤١/۳، الطبقات ۱/ ۳۲، ۱۰۷، الكاشف ۱/ ۲۱۰ خلاصة تذهيب ۱/ ۲۰۰، تهذيب الكمال ۱/ ۲۳۸، التحفة اللطيفة ۱/ ۲۲۶، المشتبه ۲۶، الوافي بالوفيات ۱۱/ ۲۸۱، حلية الأولياء الكمال ۱/ ۲۳۸، التحفة اللطيفة ۱/ ۲۲۶، المستبه ۲۶، الوافي بالوفيات ۱۱/ ۲۵، التاريخ الكبير ۱/ ۳۱۹، تهذيب التهذيب ۲/ ۲۱، الرياض النضرة ۵۰، الطبقات الكبرى ۱/ ۲۶، التاريخ الكبير ۱۱۸، معجم الثقات ۲۵، دائرة معارف الأعلمي ۱/ ۳۱۹ الإكمال ۱/ ۸۸، ۱/ ۱۸۰، تاريخ المعرفة والتاريخ ۲/ ۱۷۸، ۱/ ۱۸۸، أسد الغابة ت (۱۱۰۸)، الاستيعاب ت (۱۱۰).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١١٠٩)، تجريد أسماء الصحابة ت ١/٢٤/٠

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان في صحيحة حديث رقم ٢٨ وأورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٤٣١٣٤ وعزاه لابن المبارك عن حكيم بن عمير مرسلًا وابن شاهين عن عبد الله بن أبان عثمان بن خليفة بن أوس عن أبيه عن جده عن حذيفة.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت (١١١٢)، الاستيعاب ت (٥١٢)،

<sup>(</sup>٥) دُبا بفتح أوَّله والقصر. دبا: سوق من أسواق العرب بعُمان، غير دما بالميم وهي سوقٌ أيضاً. ودبا: =

وذكر سيف في الفتوح عن سَهْل بن يوسف عن القاسم بن محمد أنَّ أبا بكر أسره في دة.

وقال عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ: ولاه عمر على اليمامة. وروى ابن دريد في المنثور أنَّ عمَر أوصى عُتْبة بن غَزْوان في كلام قال فيه: وقد أمرت العلاء بن الحضرمي أن يمدَّك بعَرْفجة بن هرثمة فإنه ذو مجاهدة ومكايدة في العدو. وكذا ذكره ابن الكلبيّ والقَلْعَاني.

قال أَبْنُ الأَثِيرِ: ضبطه أبو عمر بالقاف واللام والعين، وضبطه الطبري [الغلفاني]. بالغين المعجمة واللام والفاء. فالله أعلم.

١٦٥٢ ـ حذيفة بن اليَمان العَبْسي<sup>(۱)</sup>: من كبار الصّحابة. يأتي نسبه في ترجمة أبيه حسِلُ قريباً.

كان أبوه قد أصابَ دماً فهرب إلى المدينة، فحالف بني عبد الأشهل، فسماه قومه اليمان؛ لكونه حالف اليمانية. وتزوَّج والدة حذيفة، فولد له بالمدينة، وأسلم حذيفة وأبوه، وأراد شهود بَدْرِ فصدِّها المشركون، وشهدا أحداً، فاستشهد اليمان بها، وروى حديث شهوده أحداً واستشهاده بها البخاري، وشهد حُذيفة الخَنْدَق وله بها ذِكر حسن وما بعدها.

وروى حذيفة عن النبي ﷺ الكثير وعن عُمر. روى عنه جابر وجُنْدب وعبد الله بن يزيد، وأبو الطفيل في آخرين؛ ومن التابعين ابنه بلال، ورِبْعي بن خِرَاش، وزيد بن وهب، وزِرّ بن حُبّيْش، وأبو وائل وغيرهم.

قال ٱلْعِجْليُّ: استعمله عُمر على المدائن، فلم يزل بها حتى مات بعد قَتْل عثمان وبَعْد بَيعة على؛ بأربعين يوماً.

قلت: وذلك في سنة ست وثلاثين.

وروى علي بن يزيد، عن سعيد بن المسيّب، عن حُذيفة: خيرني رسول الله ﷺ بين الهجرة والنصرة.

مدينة عظيمة مشهورة بعُمان كانت قصبتها. ودُبًا، بالضم وتشديد ثانيه: من نواحي البصرة فيها أنهار
 وقرى، ونهرها الأعظم الذي يأخذ من دجلة «حفرة الرشيد». انظر: مراصد الاطلاع ٢/ ٥١١.٥.

<sup>(</sup>۱) الاستيعاب ت (٥١٠)، أسد الغابة ت (١١١٣)، انظر طبقات ابن سعد ١٥/٦ ـ ٧/٣١، التاريخ لابن معين ١٠٤، طبقات خليفة ١٨، ١٣٠، تاريخ خليفة ١٨١، التاريخ الكبير ١٩٥، تاريخ الفسوي ١٨/٣، الجرح والتعديل ٢/٢٥٦، معجم الطبراني الكبير ١٧٨/، الاستبصار ٢٣٠ ـ ٢٣٥، حلية الأولياء ٢٠٠١، ابن عساكر ٤ ـ ١٤٥ ـ ١ ، تهذيب الكمال ٢٤١ ، تاريخ الإسلام ٢/١٥٢، العبر ٢/٢١ ـ ٢٣٠ خلاصة تذهيب الكمال ٢١٠١. خلاصة تذهيب الكمال ٢٤٠، شذرات الذهب ٢/٣١، تهذيب ابن عساكر ٤/٣٤، ١٠٥٠.

وروى مسلم عن عبد الله بن يزيد الخَطْمي، عن حذيفة، قال: لقد حدَّثني رسولُ الله ﷺ ما كان وما يكون حتى تقومَ الساعة.

وفي الصَّحيحين أنَّ أبا الدرداء قال لعلقمة: أليس فيكم صاحبُ السرّ الذي لا يعلمه غيره؟ يعني حذيفة، وفيهما عن عمر أنه سأل حُذَيفة عن الفتنة. وشهد حُذيفة فتوحَ العراق، وله بها آثار. [كثيرة](١).

الأزد في قصةٍ طويلة.

وذكر ٱلْوَاقِدِيُّ في كتاب الرّدة وَفْدَ الأزد مِن دَبَا، مِقرِّين بالإسلام - أي بموحدة خفيفة، فبعث النبي ﷺ ارتدُّوا، خفيفة، فبعث النبي ﷺ ارتدُّوا، فأرسل أبو بكر عكرمة بن أبي جهل وكان رأسهم لَقِيط بن مالك، فانهزموا، وقوي حذيفة وأصحابُه، فأسر عكرمة منهم جماعة، فأرسلهم مع حذيفة إلى أبي بكر بعد أن قتل طائفة، وأقام عكرمة ثم عزله أبو بكر.

١٦٥٤ \_ حذيفة الأزدي (٢) البارقي: ذكرته في القسم الثالث.

١٦٥٥ ـ حذيم بن الحارث بن أرقم: أحد بني عامر بن مناف بن كنانة.

له ذكر في غَزْوَة الفَتْح لما أرسل النبي على خالد بن الوليد إلى بني حُذَيفة، فقال لهم: أسلموا؛ فقالوا: نحن مسلمون، قال: فألقوا السلاح، فقال لهم حذَّيم بن الحارث: لا تفعلوا فما بَعْدَ وَضع السّلاح إلا القتل؛ فأطاعته طائفة، وعصته طائفة فقتلهم خالد بن الوليد، فأنكر عليه عبد الله بن عمر، وسالم مولى أبي حُذَيفة.

١٦٥٦ ـ حِذيم بن حَنيفة الحنفي (٤): ويقال: المالكي؛ والد حنظلة يأتي ذكره في ترجمة ولده حَنْظُلة.

<sup>(</sup>١) في ط شهيرة.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١١٠٧).

<sup>(</sup>٣) تجريد أسماء الصحابة ١/١٢٤، الجرح والتعديل ٣/١١٤٢، التاريخ الكبير ٣/٩٧، خلاصة تذهيب المرد المحال ١٩٢/١ تهذيب التهذيب ٢/١٩٢، تقريب التهذيب ١٥٦/١، أسد الغابة ت (١١١٠).

<sup>(</sup>٤) تجريد أسماء الصحابة ١/١٢٥، تقريب التهذيب ١٥٦/١ الجرح والتعديل ٣/ ١٣٧٦، تهذيب الكمال ١٣٠/١ ، الكاشف ٢٤٠/١ ، الوافي بالوقيات ١١/ ٤٨٥، خلاصة تذهيب ٢٦٨/١، تهذيب التهذيب ٢٢١/٢، الكاشف ١/ ٢١٠، التاريخ الكبير ٣/ ١٢٧ الإكمال ٢/ ٤٠٤، أسد الغابة ت (١١١٤)، الاستيعاب ت (٥١٤).

١٦٥٧ \_ حِذْيم بن عَمْرو الساعدي(١): والد زِياد.

روى حديثه النسائي وابن حبان في صحيحه مِنْ طريق موسى بن زياد بن حِذيم، عن أبيه، عن جده: سمعتُ النبي ﷺ يقول في خطبته يوم عَرفة في حجة الوداع: ﴿إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ... الله الحديث.

وأفاد أَبُو عُمَرَ أنه تميمي، وأنه سكن البصرة.

#### الحاء بعدها الراء

١٦٥٨ ـ حَوام (٢): \_ بفتح المهملتين، الأنصاريُّ وقع ذِكرُه في حديثٍ صحيح.

روى ٱلنَّسائِيُّ وَأَبُو يَعْلَى وَٱبْنُ السَّكَنِ من طريق عبد العزيز بن صُهيب، عن أنس قال: كان معاذ يؤمُّ قَومه، فدخل حَرَام وهو يريد أن يَسْقِيَ نخله فصلّى مع القوم: فلما رأى معاذاً يطوّل تجوّز ولحق بنخله... الحديث. وفيه قوله ﷺ: ﴿أَفْتَانٌ أَنْتَ؟ لاَ تُطَوِّلْ بِهِمْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وقد جزم الخطيب ومَنْ تبعه بأن حرَاماً هذا هو ابن مِلْحان المذكور بَعْده، ولكن لم أقف في شيء من طرقه عليه إلا مذكوراً باسمه دون ذِكْر أبيه، فاحتمل عندي أن يكون غيره.

وذكر أَبُو عُمَرَ في ترجمة حزم بن أبي كعب بعد أن ساق قصتَه من تاريخ البخاري. وفي غير هذه الرواية ـ أنَّ صاحبَ معاذ اسمه حَرَام بن أبي كعب؛ كذا قال. وقال في ترجمة حرام: وقال عبد العزيز بن صهيب، عن أنس: حَرَام بن أبي كعب. انتهى.

وليس في رواية عبد العزيز تسمية أبيه كما تقدم.

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ٧/ ٥٠، أسد الغابة ت (١١١٦)، الاستيعاب ت (٥١٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ٢٦١، ٢١٥/٢، ٢١٥/٢ ومسلم ١٣٠٥/٣ كتاب القسامة باب ٩ تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال حديث رقم ٢٩ ـ ١٦٧٩، ٣٠، ٣٠ وابن خزيمة في صحيحه حديث رقم ٢٨٠٩، وأحمد في المسند ٣١٣٣، ٥/٥٤ والطبراني في الكبير ٥/٣١٦، والبيهةي في السنن الكبرى ٥/٣١٦، ٣/١٦، وأبو نعيم في الحلية ٤/٣٤٣، والبغوي في شرح السنة ٣/ ٩١ والهيثمي في الزوائد ٣/٢١، ٢٧٤، ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب ت (٥١٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ١٨٠، ٣٣/٨ ومسلم ٢/ ٣٣٩ كتاب الصلاة باب ٣٦ القراءة في العشاء حديث رقم ١٧٨ \_ ٤٦٥ وأحمد في المسند ٣/ ٢٩٩، والنسائي ١٦٨/٢ في كتاب الافتتاح باب ٦٣ القراءة في المغرب بسبح اسم ربك الأعلى حديث رقم ٩٨٤ وابن خزيمة في صحيح حديث رقم ١٦١١، ١٦٣٤، البيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٨٥، ١١٦، ١١٦، والهيثمي في الزوائد ٢/ ٧١ وكنز العمال حديث رقم ٤٠٤٤٠.

وقد روى أبُو دَاوُدَ من حديث جابر، عن حَزْم بن أبي كعب أنه مَرّ بمعاذ، فذكر قريباً من هذه القصة؛ فيحتمل أن تكونَ القصة واحدة، ووقع في أحد الرجلين تصحيف وهو واحد.

١٦٥٩ \_ حَرَام بن مِلْحَان الأَنْصَارِيِّ (١): خال أنس بن مالك يأتي نسبه في ترجمة أم سليم.

روى ٱلبُّخَارِيُّ من طريق ثمامة عن أنس، قال: لما طُعِن حرَام بن مِلْحان، وكان خاله يوم بئر معونة قال: فُزْتُ وربِّ الكَعْبَةِ. . . . الحديث.

وأورده ٱلطَّبَرَانِيُّ مطوّلًا من هذا الوجه. ورواه مسلم من طريق ثابت عن أنس مطوّلًا أيضاً. واتفق أهلُ المغازِي على أنه استشهد يوم بثر معونة.

[وحكى أَبُو عُمَرَ عن بعض أهل الأخبار أنه ارتُثَّ (٢) يوم بئر معونة، فقال الضحاك بـن سفيان الكلابي ـ وكان مسلماً يكتم إسلامه لامرأةٍ من قومه: هل لك في رجل إن صَعّ كان نِعْمَ الراعى، فضمَّتْه إليها، فعالجته فسمعته يقول:

أَبُسا عَسامِسٍ تَسرُجُسِ المُسوَدَّةَ بَيْنَسَا وَهَسلُ عَسامِسرٌ إِلاَّ عَسدُوُ مُسدَاهِسنُ إِذَا مَسا رَجَعْنَسا ثُسمَ لَسمُ تَسكُ وَفْعَسةٌ بِأَسْيَسافِنَسا فَسي عَسامِسٍ أَوْ يُطَساعِسنُ (الطويل) [الطويل]

فوثبوا عليه فقَتلوه. ]<sup>(١)</sup>

١٦٦٠ - حَرَام الجهني (٥): أو المزني. يأتي في حلال.

١٦٦١ - حَرُب بن الحارث المُحاربي (١): روى الطّبراني وأبو نعيم وغيرهما، من

<sup>(</sup>۱) المغازي ۱٦٤، ابن هشام ١/٥٠٥، الطبقات الكبرى لابن سعد ٣/٣٩٠، أسد الغابة ت (١١٢٤)، الاستيعاب ت (٥١٥).

<sup>(</sup>٢) ارتث أي خُمِلَ من المعركة جريحاً، والمرتث هو الصّريع الذي يثخن في الحرب ويحمل حيًّا ثم يموت، وقال ثعلب: هو الذي يحمل من المعركة وبه رمق، والارتثاث: أن يحمل الجريح من المعركة وهو ضعيف قد أثخنته الجراح، وأصل اللفظة من الرث: الثوب المخلق والمرتث مفتعل منه. انظر اللسان ٣/ ١٥٨٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر البيتان في أسد الغابة ترجمة رقم (١١٢٤) [الأولان فقط] منه والاستيعاب ترجمة رقم (٥١٥).

<sup>(</sup>٤) سقط من أ.

<sup>(°)</sup> هذه الترجمة سقط في أ.

<sup>(</sup>٦) أسد الغابة ت (١١٢٦)، تجريد أسماء الصحابة ١٢٦/١، التاريخ الكبير ٢٠/٣، الجرح والتعديل ٢٠/٣، على بن مخلد ٧٠٥، ٦٠٥.

طريق يعلى بن الحارث المحاربي، عن الربيع بن زياد المحاربي، عن حرب بن الحارث ــ سمعت النبي ﷺ يقول يوم الجمعة على المنبر: ﴿قَدْ أَمَرْنَا لِلنِّسَاءِ بِوَرْسِ وأبوا. . . الحديث.

وذكر ٱلبُخَارِيُّ في التاريخ حرب بن الحارث سمع علياً، روى قوله عنه ربيع بن زياد؛ فيتأمل ما وقع في هذا، فلعل هذا الموقوف غير ذلك المرفوع.

١٦٦٢ ـ حَرب، غير منسوب: قيل، هو اسم أبي الوَرْد. وقيل اسمه عبيد بن قَيْس.

۱۹۹۳ ـ حَرب، غير منسوب: روى مالك في الموطاً عن يحيى بن سعيد أن رسولَ الله ﷺ قال في لِقْحَة (١): «مَنْ يَحْلَبُ هَذِهِ؟» فقام رجل، فقال: «مَا اسْمُكَ؟» قال: مُرَّة، قال: «اجْلِسْ»، ثم قال: «مَنْ يَحْلَبُ هَذِهِ؟ فقام رجل فقال: «مَا اسْمُكَ؟» قال: «حَرْب قال: «اجْلِسْ»، ثم قال: «مَنْ يَحْلَبُ هَذِهِ؟ فقام رجل فقال: «مَا اسْمُكَ؟» قال: يعيش، قال: (احْلَبْ»، ثم قال: (مَنْ يَحْلَبُ هَذِهِ؟ فقام رجل فقال: (مَا اسْمُكَ؟) قال: يعيش، قال: (احْلَبْ»،

وله طريق في ترجمة خَلْدة في المعجمة. وقد تقدم في الجيم. من وَجْهِ آخر أَنه قال جمرة ـ بالجيم ـ بدل حرب. فالله أعلم.

١٦٦٤ ـ حرب: بن ريطة بن عَمْرو بن مازن بن وَهْب بن الربيع بن الحارث بن كعب من بني سامة بن لؤي.

قدم على النبي ﷺ مع جماعةٍ من أهله فلقوه بين الجُحْفَة والمدينة، فمات بعضهم، واشتكى بعضُهم، فتطيَّرُوا من ذلك، فرجعوا إلى بلادهم، فقال فيهم حسان بن ثابت شعراً. فقال حرب بن ريطة:

رِسَالَةَ مَنْ أَمْسَى بِصُحْبَتِهِ صَبَّا خَصَوَارِجَ مِنْ بَطْحَاءَ تَحْسَبُهَا سَرْبَا بِحَتَّ وَبُرْهَان الهُدَى يَكْشِفُ الكَرْبَا يَحْشِفُ الكَرْبَا [الطويل]

أَلاَ بَلْغَا عَنِّى السرَّسُولَ مُحَمَّداً حَلَفْتُ بِسرَبُ السرَّاقِصَاتِ عشِيَّةً لَقَسدْ بَعَستَ اللهُ النَّبِسيَّ مُحَمَّداً

[في أبيات نقلتها من منح المدح لابن سيد الناس] (1)

١٦٦٥ - حَزْثَان: بن عامر بن عُميلة القُضَاعي.

ذكر أَبْنُ فَتُحُون في الذيل عن مغازِي الأموي أنه ذكره عن ابن إسحاق فيمن شهد بدراً.

<sup>(</sup>١) اللقاح: ذوات الألبان من النَّوق، وَاحِدها لَقُوح ولِقُحة اللسان ٥/٤٠٥٨.

<sup>(</sup>٢) سقط من أ.

١٦٦٦ - حُرْقُوص<sup>(١)</sup>: بضم أوله وسكون الراء والقاف بعدها واو ساكنة ثم صاد مهملة ـ ابن زُهير السَّعدي. له ذكر في فتوح العراق.

وزعم أبو عمر أنه ذو الخُويُصِرة التميمي رأس الخوارج المقتول بالنهروان (٢). وسيأتي في ترجمته ذكر مَنْ قال ذلك أيضاً.

وذكر الطّبريّ أن عُتْبة بن غَزْوَان كتب إلى عمر يستمدّه فأمده بحرْقُوص بن زُهير، وكانت له صحبة؛ وأمرهُ على القتال على ما غلب عليه، ففتح سوقَ الأهواز.

وذكر الهيثم بن عدي أن الخوارجَ تزعمُ أن حُرْقُوص بن زُهير كان من أصحاب النبيِّ وأنه قتل معهم يوم النَّهْرَوان قال: فسألت عن ذلك، فلم أجد أحداً يعرفه.

وذكر بعضُ من جمع المعجزات أنَّ النبي ﷺ قال: ﴿لاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ شَهِد الْحُدَيْبِيةَ إِلاَّ وَاحِدٌ ﴾ النَّارَ أَحَدُّ شَهِد الْحُدَيْبِيةَ إِلاَّ وَاحِدٌ ﴾ فكان هو حُرْقوص [١٢٤] بن زُهَير. فالله أعلم.

١٦٦٧ ـ حَرْمَلة بن إِيَاس (٤): وقيل: ابن أوس. يأتي في ابن عبد الله.

١٦٦٨ ـ حرملة: بن خالد بن هَوْذَة بن خالد بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري، أخو العدّاء بن خالد.

قالَ أَبُو عُمَر: قال الأصمَعِيُّ: أسلم العدَّاء وأخوه حَرْملة وأبوهما وكانا سيِّدي قومهما. وذكرهما أبْنُ الكلبي في المؤلَّفة.

۱۹۲۹ ـ حرملة بن زَيْد الأنصاري $^{(a)}$ : أحد بني حارثة.

روى أَبْنُ الطَّبَرَانِيُّ من حديث ابن عُمر، قال: كنت جالساً عند النبي ﷺ فأتاه حَرْمَلة بن زَيْد الأنصاري، فقال: يا نبي الله، الإيمان هاهنا ـ وأشار إلى لسانه ـ والنفاق هاهنا ـ ووضع يديه على صدره، فقال: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِحَرْمَلَة لِسَاناً صَادِقاً....» (١) الحديث.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١١٢٧).

 <sup>(</sup>۲) نَهْروَان: وأكثر ما يجري على الألسنة بكسر النون وهي ثلاث نهروانات أَعْلَى وأوسط وأسفل وهو كورة واسعة أسفل من بغداد من شرقيّ سَامرًا منحدراً إلى واسط فيها عِدّهُ بلادٍ متوسطة. انظر: مراصد الاطلاع ٣/٧٠٤٣.

<sup>(</sup>٣) أورده ابن حجر في فتح الباري ٧/ ٤٤٣.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت (١١٢٨).

<sup>(</sup>٥) تجريد أسماء الصحابة ١٢٦/١، أسد الغابة ت (١١٢٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في الكبير ٢/٤، والمتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم (١٠٤٤٥) وعزاه لأبي نعيم في الحلية قال الهيثمي في الزوائد ٩/ ٤٠٥ رواه الطبراني وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات.

وإسناده لا بأس به. وأخرجه ابن منده أيضاً، وروينا في فوائد هشام بن عمار رواية أحمد بن سليمان بن زبّان بالزاي والموحدة ـ من حديث أبي الدرداء نحوه.

177. حرْمَلة بن سلمى: قال سيف والطَّبري: أمَّره خالد بن الوليد سنة ثنتي عشرة حين دخل العراق، وكان معه ومع المثنى بن حارثة، ومذعور بن عَدِي، وسلمى بـن القَيْن - ثمانية آلاف، وكان مع خالد بن الوليد عشرة آلاف، [وقد تقدم أنهم كانوا لا يُؤَمِّرُونَ إلا الصَحابة] (١٠).

١٦٧١ ـ حَرْمَلَة: بن عبد الله بن إياس (٢). وقيل ابن أوس العنبريّ. نزل البصرة.

وقال أبو حاتم: له صحبة. وروى عنه ابنه عليبة، وقال ابن حبان: حرملة بن إياس له صُحبة، عداده في أهل البصرة، وحديثه في الأدب المفرد للبخاري، ومسند أبي داود الطيالسي، وغيرهما، بإسناد حسن.

وقد ينسب لجدّه فيقال حَرْمَلة بن إياس. وفَرّق بينهما بعضُهم كالبغوي. ورَدِّ ذلك الذهبي [وقال البغوي في الكنى: أبو عليبة العنبر سكن البصرة ونقل بسند له أن حَرْملَة كان أحدَ المصلّين وكان له مقام قد غاصت فيه قدماه من طول القيام](٣)

١٦٧٧ \_ حرملة: بن عمرو بن سَنة الأسلمي. (٤)

قال أَبْنُ السَّكَنِ: له صحبة، وكان ينزل بينبع.

وروى الطَّبَرَانِيُّ من طريق عبد الرحمن بن حَرْملة، حدثني يحيى بن هند، عن والدي حَرْملة بن عمرو: رأيتُ رسول الله ﷺ بعرفة وعَمِّي مُرْدِفي. فنظرتُ إلى رسول الله ﷺ وهو واضع أصبعيه إحداهما على الأخرى.

قلت: واسم عمه سنان بن سَنّة جاء مُصَرحاً به في رواية الدراوَرْدِي وغيره.

<sup>(</sup>١) سقط من أ.

<sup>(</sup>۲) الاستيعاب ت (٥١٨)، أسد الغابة ت (١٨)، تجريد أسماء الصحابة ١٢٦١، تقريب التهذيب ١/١٥٨، الجرح والتعديل ١٢١٥، خلاصة تذهيب ٢٠٣/، الوافي بالوفيات ١٠٠٠/١، حلية الأولياء ١/٨٥٦ تهذيب التهذيب ٢/٢٧، الطبقات الكبرى ٩/٤١، التاريخ الكبير ٣/٦٦، بقي بن مخلد ٩٩٥، ذيل الكاشف ٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) سقط في أ.

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب ت (٥٢٠)، أسد الغابة ت (١١٣١)، تجريد أسماء الصحابة ١٢٧/١، الوافي بالوفيات (٤) الاستيعاب تا ١٢٧/١، الطبقات الكبرى ٣١٧/٤.

ورواه خليفة من هذا الوجه فقال: حججت حجة الوداع ومُردِفي أبي. ١٦٧٣ ـ حَرْملة بن مربطة التيمي<sup>(١)</sup>:

ذكر ٱلطَّبَرِئُ أنه كان مع عُتُبة بن غَزُوان بالبصرة، فسيَّره إلى قتال الفرس بمَيْسان سنة سبع عشرة، وكانت له صحبة وهجرة إلى النبي ﷺ: وسيرَ عتبة معه سلمى بن القَيْن، وكان من المهاجرين أيضاً، فكانا في أربعة آلاف من تميم والرباب، فذكر القصَّة.

قلت: وقد تقدم قريباً في حَرملة بن سلمى شيء يُشْبه هذا، فيحتمل أن يكونا واحداً. ١٦٧٤ ـ حَرمَلة بن مَعْن الهذلى: يأتى في معن بن حرملة.

العمان: ذكره ابن قانع، وأخرج من طريق محمد بن سوقة، عن ميمون بن أبي شبيب، عن حرملة بن النعمان، قال: قال رسول الله ﷺ: «امْرَأَةٌ وَلُودٌ ودُودٌ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ حَسْنَاءَ لاَ تَلِدُ، إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَمَمِ (٢٠). وذكره الدارقطني واستدركه ابن فتحون.

١٦٧٦ ـ حَرملَة بن هَوْذَة (٣): بن خالد العامري، عَمّ العدّاء بن خالد.

ذكره ابْنُ شَاهِين عن محمد بن يزيد عن رجاله، وأن له وفادة، وتقدم له ذكر في حَر مَلة بن خالد.

وقال أَبْنُ ٱلْكَلْبِيُّ: خالد وحرملة ابنا هَوْذَة بن خالد بن ربيعة بن عَمْرو، وفَدا على رسول الله ﷺ، فكتب إلى خُزَاعة كتاباً يُبَشَّرهم بإسلامهما.](١)

١٦٧٧ ـ حَرْملة بن الوليد: بن المغيرة بن عبد الله بن عَمْرو بن مخزوم المخزومي، أخو سيف الله خالد بن الوليد.

قال أَبْنُ عَسَاكِرَ: ذكر أبو الحسين الرازي، حدثني إبراهيم بن محمد بن صالح، قال:

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١١٣٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في السنن ٦/٦٦ كتاب النكاح باب ١١ كراهية تزويج العقيم حديث رقم ٣٢٢٧ وابن ماجة في السنن ٢/ ١٣٠٠ كتاب الفتن باب (٥) لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض حديث رقم ٣٩٤٤ قال البوصيري في مصباح الزجاجة على زوائد ابن ماجة ٢/ ١٣٠١ إسناده صحيح ورجاله ثقات ١. هـ وابن حبان في صحيحه حديث رقم ١٨٥٨ وأحمد في المسند ٤/ ٣٥١، والهيثمي في الزوائد ٧/ ٢٩٨ والطبراني في الكبير ٢٩٢٠، ١٣١٦/١، وابن عساكر تاريخ ٢٩٣/٤.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت (١١٣٤)، الاستيعاب ت (٥١٧).

<sup>(</sup>٤) سقط من أ.

كان عند دَيْر البقر بدمشق دَيْرَان: أحدهما لخالد بن الوليد أقطعه أبو عبيدة، والآخر لأخيه حَرْملة بن الوليد مع قرية بالغُوطة (١) تعرف بدَيْر حَرْملة بعد أنْ كاتب أبو عبيدة فيها عُمر، فأذن له.

۱٦٧٨ ـ حَرْملة المُدْلجي (٢) أبو عبد الله: قال ابن سعد: كان ينزل بينبع، سمغ النبي ﷺ، روى عنه، ويقولون: إنه سافر معه أسفاراً.

وسيأتي له ذكر في ترجمة ابنه عبد الله بن حَرْملة.

وسيأتي لحفيده خالد بن عبد الله بن حَرْملة ترجمة أيضاً.

١٦٧٩ \_ حَرَمِيّ بن عُمر الواقفي: يأتي في هرمي في الهاء إن شاء الله تعالى.

١٩٨٠ ـ حُرَيْث بن أبي حُريث (٣): وهو ابن عمرو، يأتي.

١٦٨١ \_ حُرَيْث بن حسان البكري (١): وهو الحارث \_ تقدم.

١٦٨٢ \_ حُرَيْث: بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه بن زيد بن الحارث الخزُرجيّ، ذكره موسى بن عقبة عن ابن شهاب؛ وأبو الأسود عن عروة فيمن شهد بَدْراً.

وقال أَبْنُ شَاهِين. هو أخو عبد الله بن زيد بن ثعلبة الذي أُرِي النداء. شَهِدَ بَدْراً وأحداً: قاله محمد بن يزيد عن رجاله.

وقال أَبُو عُمَرَ: شهد أحُداً في قول جميعهم، وقدم أبو عمر عبد ربه على ثعلبة مع أنه أخو عبد الله الذي أُري النداء. والأول هو الصّواب.

١٦٨٣ \_ حُرَيث (٥): بن زَيْد الخيل بن مهلهل الطائي.

<sup>(</sup>۱) الغَوطة: بالضم ثم السكون وطاء مهملة هي الكورة التي منها دمشق استدارتها ثمانية عشر ميلاً يحيط بها جبال عالية من جميع جهاتها ولا سيما من شماليها فإن جبالها عالية جداً وتمتد فيها أنهار تسقى بساتينها وتصبُّ فضلاتها في بحيرة هناك، والغوطة أيضاً في بلاد طبىء لبني لام منهم قريب من جبال صبح لبنى فزارة يوصف ماؤها بالرداءة. انظر: مراصد الاطلاع ٢/ ١٠٠٥، ١٠٠٦.

<sup>(</sup>۲) الاستيعاب ت (٥١٩)، أسد الغابة ت (١١٣٢)، تجريد أسماء الصحابة ١٢٧/١، الطبقات ١/٣٤، الاستيعاب ت (١٢٧/، الوافي بالوفيات ١١/١١، التاريخ الكبير ٣/٧٢، تبصير المنتبه ١٤٠٧/٤.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى لابن سعد ٧/ ٤١، أسد الغابة ت (١١٣٥).

<sup>(</sup>٤) المغازي ١٦٦، ابن هشام ١/٦٩٦، الطبقات الكبرى لابن سعد ٣/٤٠٦، أسد الغابة ت (١١٣٦)، الاستيعاب ت (٥٢١).

<sup>(</sup>٥) أسد الغابة ت (١١٣٧).

قال ٱلدَّارَقُطْنِيُّ: له صحبة. وقال هشام بن الكلبي، عن أبيه، قال: كان لزيد الخيل ابنان: مِكْنَف وحُريث، أَسلما وصَحِبا النبي ﷺ، وشهدا قتالَ الردَّة مع خالد بن الوليد.

وروى الواقدي بإسنادٍ له أن حُريث بن زَيْد الخَيْلِ هذا كان رسولَ النبيّ ﷺ إلى نَجْبَة من زربة وأَهْل أَيْلة (١٠).

وقال المَرْزَبَانِيُّ: هو مخضرم، وصحب النبيِّ ﷺ وشهد قتالَ أهل الردة، وهو القائل:

أنَا حُرَيثٌ وَأَبْنُ زَيدِ الخَيْلِ وَلَسْتُ بِالنَّحْسِ وَلاَ النَّوْمَ لِلْ النَّوْمَ لِلْ النَّوْمَ النَّوْمِ النَّامُ النَّامُ النَّوْمَ النَّوْمَ النَّامُ النَّامُ النَّمَ النَّامُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُلِمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُلِي الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ ا

وأنشد له الواقدي في الردة أشعاراً منها:

وله قصة في عَهْد عمر تقدمت<sup>(٢)</sup> في ترجمة أوس بن خالد الطائيّ.

وقيل: إن عبيد الله بن الحر الجعفي قتله مبارزةً في حَرْبِ كانت بينهما من قبل مُصعب بن الزبير.

١٦٨٤ \_ حُريث: بن سلمة بن سلامة بن وَقْش بن زغبة بن<sup>(٢)</sup> زَعُوراء بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهلي<sup>(٢)</sup>.

روی عنه محمود بن لبید، ذکره أبو عمر.

١٦٨٥ - حُرَيث: بن عمرو بن عُثمان (٤) بن عبد الله بن عُمَر بن مخزوم القرشي المخزومي، والد سعيد وعمرو.

روى حديثه أبو عُوانة في صحيحه من طريق جعفر بن عمرو بن حريث، عن أبيه عن

<sup>(</sup>١) أَيْلَة: بالفتح مدينة على ساحل بحر القُلْزُم مما يلي الشام وقيل: هي آخر الحجاز وأول الشام وهي مدينة لليهود الذين حرّم الله عليهم صيد السمك يوم السبت فخالفوا فمُسِخوا قِرَدةً وخنازير وفي يد اليهود عهد لرسول الله ﷺ. انظر معجم البلدان ٣٤٦، ٣٤٧،

<sup>(</sup>٢) من أ: زغبة بن فرعون بن زعوراء.

<sup>(</sup>٣) تجريد أسماء الصحابة ١/١٢٧، تقريب التهذيب ١٥٩/١، أسد الغابة ت (١١٣٨)، الاستيعاب ت (٥٢٤).

<sup>(</sup>٤) تجريد أسماء الصحابة ١/٨٢١، التاريخ الكبير ٣/ ٦٩، أسد الغابة ت (١١٤١).

جدّه، قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ نستسقي. . . الحديث.

وروى أَبْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ من طريق فِطْر بن خليفة، عن أبيه. عن عمرو بن حُريث، قال: ذهب بي أبي إلى النبي ﷺ فمسح رأسي ودعا لي بالبركة. . . الحديث.

وقد أخرجه أبو داود مختصراً. وروى مسدّد في مسنده من طريق عطاء بن السّائب، عن عمرو بن حُريث، عن أبيه، عن النبي ﷺ، قال: ﴿الْكُمْأَةُ مِنَ المَّنِّ﴾.

قال أَبْنُ السَّكَنِ: لعل عبد الوارث أخطأ فيه. وقال الدَّارقطنيّ في الأفراد: تفرد به عبد الوارث، ولا يعلم لحُريث صحبة ولا رواية؛ وإنما رواه عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد.

وقال أَبْنُ مَنْدَه: حديث سعيد هو الصّواب.

قلت: الاعتماد في صحبته على الخبر الأول والثاني.

١٦٨٦ - حُريث بن عَوْف (١): تقدم في ترجمة أخيه جمرة في حرف الجيم.

١٦٨٧ - حُريث بن خانم الشيباني: ذكره الطبري. وروى له حديثاً يشبهُ حديث حريث بن حسان المتقدم؛ فيحتمل أن يكونا واحداً.

١٦٨٨ ـ حُريث بن ياسر العَبْسي: أخو عَمّار بن ياسر. ذكره الطبري وأبو بكر بن دُريد.

[وقال أَبْنُ ٱلْكُلْبِيِّ في الجمهرة: قتله بنو الدِّيل من مكة](٢).

١٦٨٩ ـ حُريث الأسدي: ذكر ابن فتحون عن الواقدي أنه وفد سنة تسع.

• ١٦٩٠ \_ حُريث العُذري: قال ابن عساكر: له صحبة. وروى من طريق الواقدي قال: لما نزل أُسامة بن زيد بِوادِي القرى \_ يعني في خلافة أبي بكر \_ بعث عَيْناً له من بني عُذْرة يسمى حُريثاً. فذكر قصة.

وروى أَبْنُ قَانِعٍ من طريق ابن بسطاس عن أبيه عن عَمْرو بن حُريث العُذْرِي، عن أبيه، قال: وفدنا على النبي ﷺ فسمعته يقول: ﴿فَي سَائِمَةِ الغَنَمِ الزَّكَاةُ اللهَ الحديث (٢).

وقالَ البُخَارِيُّ في التاريخ: قال مسلم بن إبراهيم، عن وَهْب، عن إسماعيل ـ هو ابن أمية، عن أبي عَمْرو بن حريث، عن جده حريث عن النبي ﷺ، قال: وخالفه ابن عُيينة وغيره

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١١٤٢).

<sup>(</sup>٢) سقط من أ.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن عساكر كما في التهذيب ١١٥/٤.

فقالوا: عن إسماعيل، عن أبي عمر، عن جده، عن أبي هريرة وهو الصحيح.

قلت: الراوي عن أبي هريرة غَيْرُ صاحب الترجمة، وإنما ذكرته لثلا يظن أنهما واحد.

١٦٩١ ـ حُرَيْث، أبو سلمي الراعي(١): يأتي في الكني.

۱۹۹۲ - حَرِيز (۱): بفتح أوله وكسر الراء وآخره زاي - ابن شرحبيل الكندي. مختلف فيه: قَالَ آبْنُ مَنْدَه: روى الوليد بن مسلم عن عَمْرو بن قيس السكوني، عن حَرِيز بن شُرحبيل، عن رجل، عن النبي ﷺ، وهو أصح؛ قاله أبو زُرْعة الدمشقي.

وقال أَبْنُ مَاكُولاً: قُتِل في وَقْعَة الخازر<sup>(١)</sup> سنة ست وستين.

١٦٩٣ ـ حَرِيز: ، أو أبو حَرِيز، غير منسوب<sup>(١)</sup>.

ذكره عَبْد ٱلْغَنِيِّ بن سَعِيْدِ بالحاء المهملة.

وذكره أَبْنُ مَنْدَه في جرير بالجيم، وعزاه لأبي سعيد الرازي. وحكى الطّبراني فيه الوجهين.

وروى ٱلْبَغَوِيُّ وَٱلطَّبَرَانِيُّ من طريق قَيْس بن الربيع عن عثمان بن المغيرة عن أبي ليلى الكِنْدي، قال: حدثني صاحبُ هذه الدار \_ حريز أو أبو حريز قال: انتهبت إلى النبي ﷺ وهو يخطب فوضعت يدي على رِجْله فإذا مِيثرته جلد ضائنة. [قال البغوي في روايته بمنى: أورده في الكنى، وذكره ابن منده في الجيم من الكنى، وقال: لا يثبت] (٥٠).

۱۹۹۶ ـ حَرِيش<sup>(۱)</sup>: بوزن الذي قبله، لكن آخره شين معجمة.

روى عَبْدَانُ وَٱلْخَطِيبُ في المؤتلف من طريق أبي بكر بن عَيَّاش عن حبيب بن خَدرَة عن حَرِيش، قال: كنت مع أبي حين رَجم النبي ﷺ ماعِزاً، فلما أخذته الحجارة أرعدْتُ، فضمَّني النبي ﷺ إليه، فَسَالَ عَلَيِّ مِنْ عَرَقِهِ مِثْلُ رِيح المِسْكِ.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٣٩).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١١٤٣).

 <sup>(</sup>٣) خَازِر: بعد الألف زاي مكسورة، كذا رواه الأزهري وغيره ثم راءٌ وهو نهر بين إربل والموصل. انظر:
 معجم البلدان ٢/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت (١١٤٤).

<sup>(</sup>٥) سقط من أ.

<sup>(</sup>٦) أسد الغابة ت (١١٤٥)، تجريد أسماء الصحابة ١٢٨/١.

[وقال ابن ماكولاً: خَدرة، رجل من ولد حريش كان مع أبيه فيمن رجم ماعَزاً، وروى عنه ابن عيينة أنه أتاه.](<sup>()</sup>

1740 ـ الحَريش التميمي: العنبريّ. روى حديثه أبو الشيخ في كتاب النّكاح وعُمر بن شَبّة، كلاهما من طريق مِلْقَام بن التّلِب أن التلب حدَّثه، قال: لما جاء سَبايًا بلعَنْبر كانت فيهم امرأةٌ جميلة، فعَرض عليها النبي عَنْ أن يتزوَّجها فأبت، فلم يلبث أن جاء زَوْجها الحَرِيش ـ رجل أسود قصير، فذكر الحديث، وفيه: فهمَّ المسلمون بِلَغْنِها، فقال النبي عَنْهُ: «لاَ تَفْعَلُوا، إنَّهُ ابْنُ عَمِّهَا وَأَبُو عُذْرِهَا».

واسم هذه المرأة نَعامة سماها محمد بن علي بن حمدان الوراق في روايته لهذا الحديث من هذا الوجه.

1797 \_ الحُرّ (۱): بضم أوله وتشديد الراء \_ ابن خضرامة الضبيّ أو الهلالي، روى ابن شاهين من طريق سيف بن عمر، عن الصعب بن هلال الضبيّ، عن أبيه، قال: قدم على النبي على الحر بن خضرامة، وكان حليفاً لبني عَبْس، فقدم المدينة بغنم وأعبد، فأعطاه النبي كفّناً وحَنُوطاً، فلم يلبث أن مات؛ فقدم ورثته، فأعطاهم الغنم، وأمر ببَيْع الرقيق بالمدينة، وأعطاهم أثمانها.

قال أَبُو مُوَسَى ٱلمَدَائِنِيُّ: روى عن الدارقطني عن شيخ ابن شاهين فيه؛ فقال الحارث بن خضرامة. فالله أعلم.

١٦٩٧ ـ الحُرُّ: بن قَيْس بن حِصْن بن حُذيفة بن بكر الفزاري (٢)، ابن أخي عُيينة بن حصْن.

ذكره ابْنُ السَّكَنِ في الصَّحابة، وروى ابن شاهين من طريق ابن أبي ذِئب، عن عبد الله بن محمد بن عُمر بن حاطب، عن أبي وَجْزَة السلمي، قال: لما قفل رسولُ الله ﷺ من غَرْوة تَبُوك أتاه وَفْدَ بني فزارة بضعة عشر رجلاً فيهم خارجة بن حِصْن، والحارث بن قيس ابن أخي عُينة بن حصن، وهو أصغرهم.... فذكر الحديث.

وروى ٱلْبُخَارِئِ من طريق الزُّهري عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عبّاس، قال: قدم عينة بن حِصْن فنزل على ابن أخيه الحرّ بن قَيْس، وكان من النفَر الذين بعثهم عُمر... الحديث.

<sup>(</sup>١) سقط في ط.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١١١٧]. (٣) أسد الغابة ت (١١١٨).

وروى الشَّيخان بهذا الإسناد قالا: تمارى ابنُ عباس والحرُّ بن قَيْس في صاحب موسى، فمرَّ بهما أبَىّ بن كعب. . . فذكر الحديث.

وقال مَالِك في «العتبية»: قدم عُيينة بن حِصْن المدينة فنزل على ابن أخ له أعمى، فبات يصلي، فلما أصبح غدا إلى المسجد، فقال: ما رأيت قوماً أوجه لما وجهّوهم له مِنْ قريش؛ كان ابن أخى عندي أربعين سنة لا يُطيعنى.

# الحاء بعدها الزاي

۱۹۹۸ ـ حُزَابة (۱): بضم أوله وتخفيف الزاي وآخره موحدة ـ ابن نُعيم بن عَمُرو بن مالك بن الضَّبيب الضبابي.

قال أَبُو عُمَرَ: أسلم عام تَبُوك. روى إسحاق الرملي في كتاب الأفراد من أحاديث بادية الشّام، من طريق معروف بن طريف، عن أبيه، عن جده حُزَابة مرفوعاً: «لا حِطَّة لأَحَدِ عَلَى أحدِ في دَارِ العَرَبِ إلاَّ عَلَى نَخْلِ ثابتٍ أَوْ عَيْن جَارِيَةٍ أَوْ بِئرٍ مَعْمُورَةٍ». وبهذا الإسناد عدة أحاديث.

وروى أَبْنُ مَنْدَه من طريق نعيم بن طريف بن معروف بن عَمْرو بن حُزَابة عن أبيه، عن معروف، عن أبيه، عن معروف، عن أبيه، عن جده حُزَابة، قال: أتيتُ النبي ﷺ بتَبُوك [في جماعة وهو نازل فقال: «عَرَّفُوا عَلَيْكُمْ عُرَفَاءَ، وَأَدُّوا زَكَاتَكُمْ فَلَا دِيْنَ إِلاَّ بِزَكَاةٍ» فقال أبو زيد اللّقيطي: وما الزكاة يا رسول الله؟ قال: «زَكَاةُ الرَّفَابِ وَزَكَاةُ الأَمْوَالِ» في إسناده مَنْ لا يُعرف آ<sup>٣)</sup>.

١٦٩٩ زـ حُزَابة السلمي: أبو قطن. ذكره يحيى بن سعيد الأمَوي في المغازي في وَفُد بني سليم، وأنشد للعباس بن مرداس يذكره في جماعة مما قاله يوم حُنَين:

لاَ وَفْدَ كَالَّــوَفْدِ الْأَلَــى عَقَدُوا لَنَـا سَبِسَاً بِحَبْــلِ مُحَمَّــدِ لاَ يُقْطَـــعُ وَفُدَّ أَبُــو الْغُيُـــوثِ وَوَاسِسَعٌ ومُقَنَّــعُ (أَ) وَفُــدُ أَبُــو الْغُيُــوثِ وَوَاسِسَعٌ ومُقَنَّــعُ (أَ) وَفُــدُ أَبُــو الْغُيُــوثِ وَوَاسِسَعٌ ومُقَنَّــعُ (أَ) وَفُــدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَالِسِيعٌ ومُقَنَّــعُ (أَ) وَالكاملِ [الكامل]

<sup>(</sup>۱) أسد الغابة ت (۱۱٤۷)، الاستيعاب ت [٥٨١]، تجريد أسماء الصحابة ١٢٨/١، الجرح والتعديل ٣/ ١٣٧٤، التاريخ الكبير ٣/ ١٢٧، الإكمال ٢/ ٤٥٧.

<sup>(</sup>٢) ذكره المتقي الهندي في الكنز (١٥٧٨٧) وعزاه لابن مندة عن نعيم بن ظريف بن معروف عن عمرو بن حزابة عن أبيه عن جده حزابة بن نعيم الضبابي وقال: وفي سنده من لا يعرف.

<sup>(</sup>٣) سقط في أ.

<sup>(</sup>٤) ينظر البيتان في سيرة ابن هشام ٩٧/٤.

١٧٠٠ ز ـ حِزَام: بكسر أوله ـ ابن عوف، من بني جُعَل.

ذكره محمد بن عبد الله بن الربيع الجِيزي فيمَنْ نزل مِصْرَ من الصحابة.

وحكى عن سعيد بن عُفير أنه كان ممن بايع رسول الله ﷺ تحت الشجرة في رَهْطٍ من قومه، فقال لهم: لا صَخْر ولا جُعَل؛ أنتم بنو عبْد الله، واستدركه ابن فتحون.

۱۷۰۱ حرزام: غير منسوب. روى عبدان من طريق هارون بن سليمان مولى عَمْرو بن حريث، عن حكيم بن حِزام، غن أبيه، قال: سألت رسول الله عن صَوْم الدهر... الحديث.

قِال أَبُو مُوسَىٰ: هكذا رواه علي بن يزيد الصَّدَائي، وهو خطأ. ورواه أبو نعيم وغيره عن مسلم بن عبيد الله، عن أبيه، قال: سألت، وهو الصّواب.

قلت: هو محتمل. وظُنّه ابن الأثير والد حَكيم بن حِزَام بن خُوَيلد بن أسد، فترجم له مستدركاً. وتعقّبه الذّهبيّ فقال: غلط مَنْ عَدّه \_ يعني في الصّحابة.

۱۷۰۳ زـ حَرْم: بفتح أول شم سكون الزاي، ابن عبد عَمْرو الخثعمي (١) وقال البغوي: حزم عَبْد أحسبه مدنياً، ولا أدري هل له صحبة أم لا؟

وروى البَغَوِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وابن شاهين من طريق موسى بن عبيدة عن أبي سَهْل بـن مالك، عن حزم بن عبد عمرو أن النبيِّ ﷺ قال: ﴿لِلْخَلِيفَةِ عَلَى النَّاسِ السَّمْعُ وَالطَاعَةُ ﴾... الحديث.

وقد ذكره أَبْنُ حَاتِمٍ وَٱبْنُ حِبَّانَ في التابعين.

١٧٠٤ - حَزْم بن عَمْرو الوَاقِفي<sup>(٢)</sup>: عدَّه أبو معشر في البكائين الذين نزلت فيهم؟
 ﴿تَوَلَّوْا وأَعْيُنهم تَفْيضُ مِنَ الدَّمْع. . . ﴾ [التوبة؟ ٩] الآية.

حكاه أَبُو مُوسَى عَنْ عَبْدَان ولم أره في التجريد ولا أصله.

١٧٠٥ \_ حَزْم بن أبي كعب الأنصاري (٢): روى أبو داود الطيالسي عن موسى بن

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١١٤٩).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١١٥٠).

<sup>(</sup>٣) تجريد أسماء الصحابة ١٢٩/١، تقريب التهذيب ١/١٦٠، الجرح والتعديل ٣/١٣٠٧، تهذيب الكمال=

إسماعيل، عن طالب بن حبيب: سمعتُ عبد الرحمن بن جابر يحدّث عن حَزْم بن أبي كعب أنه مرّ على مَعاذ بن جَبل وهو يصلّي بقومه. . . فذكر الحديث في تطويله بهم وأمّر النبيّ ﷺ له بالتخفيف.

وهذا أُخْرِجه البَزَّارُ من طريق الطيالسي، عن طالب، عن ابن جابر، عن أبيه، وهو أشيه .

ولم أزْ مَنْ ترجم لحزم بن أبي كعب من القدماء إلا ابن حبان، فذكره في الصّحابة، ثم ذكره في ثقات التابعين؛ ولعل التابعي آخر وافقَ اسمه واسْمَ أبيه، وإلا فالقِصّةُ صريحة في كونه صحابياً.

وقد ذكره أَبْنُ مَنْدَهُ وتبعه أبو نعيم وسبق كلام ابن عبد البر فيه في حازم.

١٧٠٦ - حَزْن (١): آخِرُه نون - ابن أبي وَهْب بن عَمْرو بن عائذ بن عِمْران بن مخزوم، جد سعيد بن المسيّب.

روى البخاري وأبو داود من طريق الزهري عن سعيد بن المسيّب، عن أبيه، عن جده - أنه أتى النبي على فقال له: قما اسْمُكَ؟ قال: حَزْن قال: قاتَ سَهْلٌ ١٠٠٠ . . الحديث.

أسلم حَزْن يوم الفتح، وشهد اليَمامة، ولا نعرف عنه رواية إلا من ولده عنه.

وذكر الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارِ في الموفقيات، من طريق محمد بن إسحاق، قال: لما مات رسول الله ﷺ. . . فذكر قصة السقيفة وبَيْعَة أبي بكر مطولة؛ وفيها: فقام حَزْن بن أبي وهب وهو الذي سمَّاه رسول الله ﷺ سَهلًا، فقال لما سمع خطبة خالد بن الوليد في ذلك:

وَقَسَامَ رِجَسَالٌ مِسنْ قُسرَيْسِ كَثِيسرَةٌ فَلَسمْ يَسكُ في القَوْم القِيَسَام كَخَسَالِسِدِ أُخَــالِــدُ لاَ تَعُــدِمْ لُسوَيَّ بُسنَ غَــالِــبِ كَسَاكَ السوَلِيدُ بُسنُ المُغِيرَةِ مَجْدَهُ وَكُنْتَ لِمَخْزُوم بِن يَقْظَةَ جُنَّةً]

يُقَاتِلُ فِيهَا عِنْدَ قَذْفِ الجَالَمِدِ [وَعَلَّمَكَ الشَّيْخَانِ ضَرْبَ القَمَاحِدِ كَذَا اسْمُكَ فِيهَا مَاجِدٌ وَٱبْنُ مَاجِدِ [الطويل]

<sup>=</sup> ٢/ ٢٤٧، التحفة اللطيفة ١/ ٤٦٨، تهذيب التهذيب ٢/ ٢٤٣، التاريخ الكبير ٣/ ١١٠، الاستيعاب ت (٥٨٣)، أسد الغابة ت (١١٥١).

<sup>(</sup>١) الإكمال ٦/ ١٠، الجرح والتعديل ٣٠٨، أسد الغابة ت (١١٥٢)، الاستيعاب ت (٥٧٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٨/ ٤٥ وأحمد ٥/ ٤٣٣ وابن سعد ٥/ ٨٨ والبيهقي ٩/ ٣٠٧.

حرف الحاء \_\_\_\_\_\_ ٥٥

۱۷۰۷ \_ حزْن: قال ابن حبّان: كان اسمة سهْل بن سعد الساعدي، حزْناً فسماه رسول الله ﷺ سهلاً.

# الحاء بعدها السين

۱۷۰۸ ـ حسّان بن أسعد الحجري: ذكر ابن يونس أنَّ له صحبة، وأنه شهد فتح مصر.

١٧٠٩ ـ حسّان بن ثابت بن المنذر (١١): بن حرام بن عمرو بن زَيْد بن عديّ بن عمرو بن مالك بن النّجار الأنصاريّ الخزرجيّ ثم النجاريّ، شاعر رسول الله ﷺ.

وأمه الفُرَيْعة \_ بالفاء والعين المهملة مصغّراً \_ بنت خالد بن حبيش بن لَوْذَان، خَزْرجية أيضاً.

أدركت الإسلام فأسلمت وبايعت. وقيل: هي أخت خالد لا ابنته.

يكنى: أبا الوليد، وهي الأشهر، وأبا المضرّب، وأبا الحُسام، وأبا عبد الرحمن.

روى عن النبي ﷺ أحاديث، روى عنه سعيند بن المسين، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعروة بن الزبير، وآخرون.

قال أَبُو عُبَيْدَةَ: فَضل حسان بن ثابت على الشعراء بثلاث: كان شاعر الأنصار في الجاهلية، وشاعر النبي على أيام النبوة، وشاعر اليمن كلها في الإسلام. وكان مع ذلك جباناً.

وفي الصّحيحين من طريق سعيد بن المسيّب، قال: مرّ عمر بحسان في المسجد وهو يُنشد فلحظ إليه فقال: كنت أنشد وفيه منْ هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله، أسمعت النبيّ عَلَيْ يقول: «أَجِبْ عَنِّي، اللَّهُمَّ أَيَدْهُ بِرُوحِ القُدُسِ»(٢).

<sup>(</sup>۱) أسد الغابة ت (۱۱۵۳)، الاستيعاب ت (٥٢٥)، التاريخ لابن معين ۱۰۷، طبقات خليفة ۸۸، تاريخ خليفة ۲۰۲، التاريخ الكبير ۴۸، ۱۲۷، المعارف ۱۲۸، ۱۹۷ ـ ۱۹۲، تاريخ الفسوي ۱/ ۲۳۵، الجرح والتعديل ۴۲۳، الأغاني ٤/ ۱۳۶، ـ ۱۳۹، معجم الطبراني ٤٤/٤، تهذيب الكمال ۲۰۱، تاريخ الإسلام ۲/ ۲۷۷، تهذيب التهذيب ۲/ ۲۶۷ ـ ۲۶۸، خلاصة تهذيب الكمال ۷۵، شذرات الذهب ۲/ ۲۱، ۲۰.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٣٣٥ عن عبد الله بن عمر بلفظه وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والنسائي ٤٨/٢ كتاب المساجد باب ٢٤ الرخصة في إنشاد الشعر الحسن في المسجد حديث رقم ٢١٧. وأحمد في المسند ٢٦٩/٢، البيهقي في السنن الكبرى ٤٤٨/٢، ٢٦٢/١، ٢٣٧ ـ وعبد الرزاق في المصنف حديث رقم ٢٠٥٠٩.

وأخرج أحمد من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، قال: مَرَّ عمر على حسان وهو يُنشد الشعر في المسجد، فقال: أفي مسجد رسول الله تُنشد الشعر؟ فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خيرٌ منك.

وفي الصّحيحين عن البراء أنَّ النبي ﷺ قال لحسان: «اهْجُهُمْ ـ أو هَاجِهِمْ ـ وَجِبْريِلُ مَعَكَ»(١)

وقال أَبُو دَاوُدَ: حدثنا لُؤَيِّ، عن ابن أبي الزّناد، عن أبيه، عن هشام بن عروة، عن عائشة \_ أنَّ النبي ﷺ كان يَضَع لحسان المنبر في المسجد يقومُ عليه قائِماً يَهْجُو الذين كانوا يهجون النبي ﷺ، فقال رسول الله ﷺ ﴿إِنَّ رُوحَ القُدُسِ مَعَ حَسّانَ مَا دَامَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ

(۲) .

روى ابن إسحاق في المغازي، قال: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه، قال: كانت صفية بنت عبد المطلب في فارع (٢) حِصن حسان بن ثابت، قالت: وكان حسان معنا فيه مع النساء والصبيان؛ فمرّ بنا رَجُلٌ يهودي، فجعل يطيف بالحصن، فقالت له صفية: إن هذا اليهودي لا آمنة أن يدلّ على عوراتنا، فانزِلّ إليه فاقتُله. فقال: يَغْفِرُ الله لك يا بنت عبد المطلب؛ لقد عرفْتِ ما أنا بصاحب هذا. قالت صفية: فلما قال ذلك أخذتُ عموداً، ونزلْتُ من الحصن حتى قتْلتُ اليهوديّ. فقالت: يا حسّان، انزل فاسلبه. فقال: ما في بسلبه من حاجة.

مات حسان قبل الأربعين في قول خليفة. وقيل سنة أربعين. وقيل خمسين: وقيل أربع وخمسين، وهو قول ابن هشام، حكاه عنه ابن البرقي، وزاد وهو ابن عشرين ومائة سنة أو نحوها.

وذكر أَبْنُ إِسحاقَ أنَّ النبي ﷺ قدم المدينة ولحسان ستون سنة.

قلت: فلعل هذا يكون على قَوْل مَنْ قال: إنه مات سنة أربعين بلغ مائة أو دونها، أو في سنة خمسين ومائة وعشرة، أو سنة أربع وخمسين مائة وأربع عشرة.

والجمهور أنه عاش مائة وعشرين سنة، وقيل عاش مائة وأربع سنين، جزم به ابن أبي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ١٣٦/٤ ومسلم في فضائل الصحابة (١٥٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٢٢ كتاب الأدب باب ما جاء في الشعر حديث رقم ٥٠١٥.

<sup>(</sup>٣) فارع: اسم أطم من آطام المدينة، وفارع: قرية في أعلى الشراة بالشين المعجمة بها نخل كثير، وبها مياه من عيسون تجري تحت الأرض. انظر: مراصد الاطلاع ١٠١٣/٣.

خيثمة عن المدائني [وقال ابن سعد: عاش في الجاهلية ستين، وفي الإسلام ستين، ومات وهو ابن عشرين ومائة](١).

١٧١٠ ـ حسّان بن جابر<sup>(۲)</sup>: ويقال ابن أبي جابر السلمي ـ قال ابن السكن: في إسناده نظر، وهو غَيْر معروف.

وروى هو والحسن بن سفيان في مسنده وابن أبي عاصم في الآحاد من طريق سَعِيد بن إبراهيم بن أبي العطوف، قال: حدثنا أبو يوسف \_ وكان قد أدرك أصحاب النبي على قال: كنا بإصطخر فجاءنا رجلٌ من أصحاب النبي على يقال له حسان بن أبي جابر السلمي، فسمعتُه يقول: كنا نطوفُ مع رسول الله على [بالبيت] (٢)، فالتفت فرأى قوماً قد صَفّرُوا لحاهم وآخرين قد حَمّروا فسمعتُه يقول: «مَرْحَباً بِالْمُصَفَّرينَ وَالْمُحَمِّرِينَ».

۱۷۱۱ ـ حسان بن خوط (٤): بن مسعر بن عَتُود بن مالك بن الأعور بن ذُهْل بن ثعلبة بن عكابة بن صَعْب بن علي بن بكر الشيباني.

نسبه أبْنُ الْكَلْبِيّ، وقال: كان شريفاً في قومه، وكان وَافِدَ بَكْر بن وائل إلى النبيّ ﷺ، وعاش حتى شهد الجمل مع عليّ ومعه ابناه: الحارث، وبشر؛ وأخوه بشر بن خوط وأقاربه، وكان لواء عليّ مع حُسين بن محدوج بن بشر بن خوط، فقتل فأخذه أخوه حذيفة فقتل؛ فأخذه عمهما الأسود بن بشر بن خوط فقتل، فأخذه عنبس بن الحارث بن حسّان بن خُوط فقتل، قال: وبشر بن حسان هو القائل:

أنَا ابْسُنُ حَسَّان بْسِنِ خُـوطٍ وأَبِي رَسُولُ بَكْرٍ كُلِّهَا إِلَى النَّبِي (٣) [الراجز]

وأخرج عَمْرُو بْنُ شَبْةَ في وقعة الجمل مِنْ طريق قتادة، قال: كانت راية بكر بن واثل في بني ذهل مع الحارث بن حسان فقتل، وقتل معه ابنه وخمسةٌ من إخوته، وكان الحارث يقول:

أَنَّ السَّرْئِيسُ الحَسارِثُ بُسنُ حَسَّانُ لَالِ ذُهْ السَّرِيْسِ الحَسارِثُ بُسنُ حَسَّانُ لَالِ ذُهْ السَّرِيْسِ الحَسارِثُ السَّرَاجِيْ السَّالِ السَّرِيْسِ الحَسانُ السَّرَاجِيْ السَّرَاجِيْ السَّرَاجِيْ السَّرَاجِيْ السَّرَاجِيْ السَّرَاجِيْسُ الحَسانُ السَّرَاءِ السَّرَاءُ السَّرَاءِ السَّرَاءِ السَّرَاءِ السَّلَّ السَّرَاءِ السَّاءِ السَّاءِ السَّرَاءِ السَّرَاءِ السَّرَاءِ السَّرَاءِ السَّرَاءِ

<sup>(</sup>١) سقط من أ.

<sup>(</sup>۲) الثقات ۲/۲۷، تجريد أسماء الصحابة ۱/۱۲۹، بقي بن مخلد ۷۷۹، الجرح والتعديل ۲/۲۷، الوافي بالوفيات ۱۱/۷۱۱، التاريخ الكبير ۳/۲۹، الاستيعاب ت (۵۲۱)، أسد الغابة ت (۱۱۵٤).

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت (١١٥٦)، الاستيعاب ت (٥٢٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر البيت في الاستيعاب ترجمة رقم (٥٢٧) وأسد الغابة ترجمة رقم (١١٥٦).

وذكر نحواً مما تقدم.

۱۷۱۲ زـحسّان بن الدّحداح (۱): أو الدَّحداحة: أظنه ابن الدحداح الآتي في المبهمات. مات في حياة النبي ﷺ فصلّى عليه.

۱۷۱۳ ـ حسّان بن شداد<sup>(۲)</sup>: بن شهاب بن زُهير . وقيل بالعكس . ابن ربيعة بن أبي سُود التميمي ثم الطُّهَوي ـ بضم أوله وفتح ثانيه .

روى الطَّبَرَانِيُّ، وابن قانع وغيرهما من طريق يعقوب بن عُضَيدة ـ بالضاد المعجمة مصغراً ـ ابن عِفاس ـ بكسر المهملة وتخفيف الفاء، ابن حسان بن شداد: حدثني أبي عن أبيه عن جدَّه حسان أنَّ أمه وفدت به إلى النبي على فقالت: يا رسول الله، إني وفدت إليك يا بني هذا لتدعُو له أن يجعل الله فيه البركة، قال: فتوضأ وفضل مِنْ وضوئه فمسح وجهه وقال: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهَا فِيهِ» (٣).

وأخرجه أبْنُ مَنْدَه من طريق يعقوب، فزاد في الإسناد آخر؛ وهو نهشل بين عِفَاس وحسّان؛ ووقع عنده عِفَاص بالصّاد بدل السين؛ قال العلائي في الوشي المعلم في إسناده أعرابي لا ذكر لروايته في شيء من التواريخ.

١٧١٤ - حسّان بن قيس<sup>(٤)</sup>: بن أبي سُود - بضم المهملة - التميمي؛ كنيته أبو سُود يأتي في الكنى.

1۷۱٥ - حسّان بن يزيد العَبْدي: ثم المحاربي. فذكره أبو عبيدة فيمَنْ وَفد على النبي عبد القيس، فسمى منهم عباد بن نوفل بن خِرَاش، وابنه عبد الرحمن، وعبد الرحمن وعبد الحكم ابني حبان؛ وعبد الرحمن بن أرقم، وفضالة بن سعد، وحسان بن يزيد، وعبد الله وعبد الرحمن ابني همام؛ وحكيم بن عامر، قال: وكانوا من سادات عبد القيس وأشرافها وفرسانها. قال الرشاطيّ: لم يذكره أبو عمر ولا ابن فتحون.

١٧١٦ ـ حسّان الأسلمي: ذكره الطبريّ وقـال: كان يسوقُ بالنبي ﷺ هو وخالد بن يسار الغِفَاري. واستدركه ابن فتحون.

١٧١٧ - حسّان الجنِّي: أحد جنّ نصيبين، تقدم ذكره في ترجمة الأرْقَم.

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة سقط في أ.

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ١٢٩/، تبصير المنتبه ٣/ ٨٨٥، أسد الغابة ت (١١٥٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/١/١٥١.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت (١١٦٠).

1۷۱۸ ـ حسحاس<sup>(۱)</sup>: بمهملات ـ ابن بكر بن عوف بن عمرو بن عدي بن عمرو بن مازن الأزدي. نسبه ابن ماكولا وقال له صحبة. ومن ولده أبو الفيض بن حسحاس بن بكر بن حسحاس بن بكر بن حسحاس بن بكر؟ قال: وذكر له ابن حاتم عن أبيه حديثاً في قول سُبْحَانَ الله وَالله أَكْبَرَ.

وقال أَبُو عُمَرَ: ذكره ابن أبي حاتم في الحاء المهملة، وذكره غيره في الخاء المعجمة؛ فإن كان كذلك فهو العَنْبري، وأشار إلى أنَّ ذِكره في الخاء المعجمة رَهْمٌ؛ لأن حديثه غير حديثه.

قلت: وذكرهَ عَبْدَان بمعجمات في الخاء المعجمة وهو وَهم، وقد حققه ابن ماكولا.

وأغرب أَبُو مُوسَى فغايرَ بين حَسْحاس هذا الأزدي وبين حسحاس آخر غير منسوب؛ وأورد في ترجمة الثاني من طريق بقية عن يونس بن زهران<sup>(٢)</sup> الحسحاس ـ وكانت له صحبة، عن النبي على قال: «مَنْ لقِيَ الله بِخَمْسِ عُوفِيَ مِنَ النَّارِ وَأَدْخِلَ الجَنَّة: سُبْحَانَ الله، وَالحَمْدُ لله . . . الله المحديث.

والصُّواب أنهما واحد؛ فصاحبُ هذا الحديث هو الذي ذكره ابْنُ أبي حاتم عن أبيه.

والعجب أن أبا موسى أورده من طريق ابنِ أبي حاتم بإسناده إلى بقية؛ فظهر أنهما واحد. والله أعلم.

وأخرجه البَاوَرْدِيُّ في آخر الحاء المهملة، وساق الحديث من طريق يونس بن زهران.

١٧١٩ ز - حَسْحاس بن الفضيل: بن عائذ الحنظلي.

ذكره أبو إسحاق بن ثابت في تاريخ هراة، وأورد له من طريق حسان بن قتيبة بن الحسحاس بن عيسى بن الحسحاس، قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده عيسى عن أبيه الحسحاس بن فُضيل الحنظلي قال: قال رسول الله على النُسَ مِنْكُمْ أَحْدٌ إِلاَّ وَلَهُ مَنْزِلاَنِ: أَحَدَهُمَا في الجَنَّة، وَالآخَرُ في النَّار... (٤) الحديث.

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٣٠، بقى بن مخلد ٨١٥، أسد الغابة ت (١١٦١).

<sup>(</sup>٢) في أ: يونس بن أبي.

<sup>(</sup>٣) أورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٤٣٦٦٧ وعزاه للباوردي عن الحسحاس.

<sup>(</sup>٤) أورده المتقيّ الهندي في كنز العمال حديث رقم ٣٩٤٠٤ وعزاه لأبي إسحاق بن يونس في تاريخ هراه عن حسان بن قتيبة بن الحسحاس بن عيسى بن الحسحاس بن فضيل عن أبيه عن جده عن أبيه عن جده =

ورجال إسناده مجاهيل، وهو من رواية خالد بن هياج وهو متروك.

• ۱۷۲ زـ حسكة الحنظلي: قال سيف: كان من عمال خالد بن الوليد على بَعْضِ نواحي الحيرة في خلافة أبي بكر.

قلت: تقدمَ غير مرة أنهم كانوا لا يؤمرون إذ ذاك إلا الصحابة.

۱۷۲۱ زـ حِسُل: بكسر أوله وسكون ثانيه ـ ابن جابر العبسي، والد حذيفة. يأتي في حُسيل بالتصغير.

١٧٢٢ - حِسْل بن خارجة الأشجعيّ (١): يأتي في حُسيل ـ بالتصغير ـ أيضاً.

١٧٢٣ - حِسْل: هو اسمُ أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة العبشمي سماه ابن حبان. وهو
 مشهور بكنيته. يأتي في الكنى.

۱۷۲٤ ـ الحسن بن علي بن أبي طالب (۲): بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي. سبط رسول الله ﷺ ورَيْحانته، أمير المؤمنين أبو محمد.

وُلد في نصف شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة؛ قاله ابنُ سعد وابن البَرْقي وغير واحد. وقيل في شعبان منها. وقيل وُلد سنة أربع وقيل سنة خمس. والأول أثبت.

روى عن النبيِّ ﷺ أحاديث حفظها عنه، منها في السنن الأربعة، قال: علَّمني رسول

<sup>=</sup> الحسحاس بن فضيل الحنظلي ورجال إسناده مجاهيل وفيه خالد بن هياج متروك.

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٣٠، أسد الغابة ت (١١٦٣)، الاستيعاب ت (٩٩٥).

<sup>(</sup>۲) انظر الثقات ۳/ ۲۷، تجريد أسماء الصحابة ۱/ ۱۳۰، تهذيب التهذيب ١/ ١٦٨، الجرح والتعديل ٣/ ٢٧، الطبقات ١/٥، ١٢١، ١٩٠١، ٢٢٠، خلاصة تذهيب ١/ ٢١٦، تهذيب الكمال ١/ ٢٦٠ التحفة اللطيفة ١/ ٤٨١، شذرات الذهب ١/ ١٠ - ١٦، ٤، الوافي بالوفيات ٢/ ٢٩، عنوان النجابة الرحقة اللطيفة ١/ ٤٩، شذرات الذهب ١/ ١٠٠، طبقات الحفاظ ١/ ٤٩، الكاشف ١/ ٢٢٤، أزمنة التاريخ الإسلامي ١/ ٢٥، الطبقات الكبرى ١/ ٤٩، طبقات الحفاظ ١/ ٤٩، الكاشف ١/ ٢٢٤، أزمنة التاريخ الإسلامي ١/ ٢٨٠، الطبقات الكبرى ١/ ٤٩، طبقات فقهاء اليمن ٤٢، ٤٧، العقد الثمين ٤ - ١٥٠، تاريخ جرجان ١٩٤، روضات الجنان ١ - ٣٩٣ - ثمار القلوب للثعالبي ٩٠، ١٧٧، أمالي المرتضى ١/ ١١٠، التذكرة الحمدونية ١/ ٢٩ و ١٦، أنساب الأشراف ١/ ٢٨٧، ترتيب الثقات المرتضى ١/ ١١، التاريخ لابن معين ١/ ١٨، أسد الغابة ت [١٦٥]، الاستيعاب ت [٣٥٠] العقد الفريد ١/ ١٠٠، التاريخ الكبير ٢/ ١٨٠، المستدرك على ١/ ١٠٠، جمهرة أنساب العرب ٥، طبقات خليفة ٥ و ١٩٨، التاريخ الكبير ٢/ ٢٨٨، المستدرك على الصحيحين ٣/ ١٦، المعجم الكبير ٣/ ٨٨، ذكر أخبار أصبهان ٤٤، التاريخ الكبير ٢ - ٢٨٢ الصفوة ١/ ١٢٧٢: ١٨، البداية والنهاية ١/ ١١، بقي بن مخلد ١٦، تاريخ بغداد ٧/ ٢٨٠، شرف أصحاب الحديث ٢٩، التبصرة والتذكرة ٢/ ١٥، ٣/ ٨٨، التعديل والجرح ٢١٠، تاريخ الإسلام شرف أصحاب الحديث ٢٩، التبصرة والتذكرة ٢/ ١٥، ٣/ ٨٨، التعديل والجرح ٢٠١، تاريخ الإسلام ٢٠٠؛

وهذه القصّة أخرجها أصحابُ الصحيح من حديث أبي هريرة.

وروى الحَسَنُ أيضاً عن أبيه وأخيه الحسين وخاله هند بن أبي هَالة؛ روى عنه ابنه الحسن وعائشة أم المؤمنين، وابن أخيه علي بن الحسين، وابناه عبد الله، والباقر؛ وعكرمة، وابن سيرين، وجُبير بن نُفَير.

وأبو ٱلْحَوْرَاء \_ بمهملتين \_ واسمه ربيعة بن شيبان، وأبو مجْلَز، وهبيرة بن يَريم \_ بفتح المثناة التحتانية أوله \_ بوزن عظيم، وسفيان بن الليل وغيرهم.

وروى التَّرْمِذِيُّ من حديث أسامة بن زيد، قال: طرقت النبي ﷺ في بعض الحاجة، فقال: «هَذَانِ ابْنَايَ وابْنَا ابْنَتِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهِمَا فَأَحبَّهما وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا

ومن طريق إسماعيل بن أبي خالد: سمعت أبا جَحيْفة يقول: رأيتُ رسول الله ﷺ وكان الحسن بن على يُشبهه (١٠).

وفي الترمذي من حديث بُريدة، قال: كان النبي على يخطب إذ جاء الحسن والحُسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل من المنبر، فحملهما ووضعهما بين يديه. . . الحديث.

ومن طريق الزهري عن أنس قال: لم يكن أشبه برسول الله ﷺ من الحسن وفي رواية معمر عنه أشبه وَجُهاً.

وفي البخاري، عن أسامة: كان النبي ﷺ يُجلسني والحسن بن علي فيقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبُّهُما»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الصحيح ١٨٢٢/٤ عن ابن جحيفة كتاب الفضائل (٤٣) باب شبيه النبي ﷺ (٢٩) حديث رقم (٢٠/ ٢٣٤٣) وأخرجه الترمذي ١٨٥/٥ - ١٢٩ كتاب الأدب (٢٠) باب ما جاء في العدة حديث رقم ٢٨٢٦، ٢٨٢٧، ما رواه الترمذي أيضاً ٥/ ٢٥٩ وكتاب المناقب (٥٠) باب مناقب الحسن والحسين (٣١) رقم ٣٧٧٧ وقال حسن صحيح وأحمد في المسند ٤/ ٣٠٧ وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة ١/ ٢٠٥٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٤٤٦. قال الهيثمي في الزوائد ٩/ ١٨٢ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح والبيهقي في السنن الكبرى ٢٠ ٢٣٣ والطبراني في الكبير ٣/ ٣٩، ٢١، ٤٢، وكنز العمال حديث رقم والبيهقي في السنن الكبرى ٣٤٢٨، وبن عدي في الكامل ٣/ ٣٤٥٠.

وفي البخاريّ عن ابن أبي مُلَيْكة عن عقبة بن الحارث، قال: صلى بنا أبو بكر العصر، ثم خرج، فرأى الحسن بن علي يلعب، فأخذه فحمله على عُنقه وهو يقول: بأبي شبيه بالنبي: ليس شبيهاً بعلي؛ وعليّ يضحك.

وفي المسند من طريق زَمْعَة بن صالح، عن ابن أبي مُلَيْكة: كانت فاطمة تنقر الحسن وتقول مثل ذلك.

وذكر الزبير عن عمه، قال: ذكر عن البَهيّ، قال: تذاكرنا مَنْ أشبه النبي ﷺ من أهله؟ فدخل علينا عبد الله بن الزبير، فقال: أنا أحدِّثكم بأشبه أهله به وأحبهم إليه: الحسن بن علي، رأيته يجيء وهو ساجد، فيركب رقبته، أو قال ظهره ـ فما ينزله حتى يكونَ هو الذي ينزل. ولقد رأيته يجيء وهو راكعٌ فيفرّج له بين رجليه حتى يخرج من الجانب الآخر.

وساقه ابنُ سعد موصولاً من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الله البَهيّ مَوْلَى الزبير .

وقال الطَّبَرَانِيُّ: حدِّثنا عبدان، حدثنا قتيبة، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن معاوية بن أبي مُزرِّد، عن أبيه هريرة: سَمَعت أُذناي هاتان، وأبصرت عيناي هاتان رسولَ الله على مُزرِّد، عن أبيه جميعاً \_ يعني حسناً أو حسيناً وقدَماه على قدم رسول الله على وهو يقول: «حُزُقه حُزقه. تَرَق عَين بَقَّة». فيرقي الغلامُ حتى يضعَ قدميه على صَدْر رسول الله على الله على قال له: انْتَحْ. ثم قبله ثم قال: «اللَّهُمَّ أَحِبَّة فَإني أُحِبَّهُ».

وأخرجه خَيْثَمَةُ عن إبراهيم بن أبي العَنبس، عن جعفر بن عون، عن معاوية نحوه.

وعند أحمد من طريق زُهير بن الأقمر: بينما الحسن بن علي يخطب بعدما قتل علي إذ قام رجل من الأزد آدمُ طوال، فقال: لقد رأيت رسولَ الله ﷺ واضعه في حبوته؛ يقول: «مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّهُ، فليبلغ الشَّاهدُ الغَائِبَ».

ومن طرق عبد الرحمن بن مسعود عن أبي هريرة، قال: خرج علينا رسول الله ﷺ ومعه الحسن وحُسين، هذا على عاتقه، وهذا على عاتقه، وهو يليم هذا مرة وهذا مرة حتى انتهى إلينا، فقال: «مَنْ أُحبَّهُمَا فَقَدْ أَحبَّهُمَا فَقَدْ أَجبَّنِي (١)، وَمَنْ أَبْغَضْهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عدي في الكامل ٣/ ٩٥٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٢٨٨، ٤٤٠، ٥٣١ وعبد الرزاق في المصنف حديث رقم ٦٣٦٩ والطبراني في الكبير ٣/ ٤٤٠ والبيهقي في السنن الكبرى ٢٩/٤ والحاكم في المستدرك ١٦٦/٣ عن أبي هريرة . . . . الحديث قال الحاكم حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي وابن عساكر في التاريخ ٢١٨/٤، وأورده الهيثمي في الزوائد ٩/ ١٨٢.

وعند أبي يعلى من طريق عاصم، عن زِرّ، عن عبد الله: كان رسُول الله ﷺ يصلّي، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا أرادوا أن يمنعوهما أشار إليهم أن دَعُوهما؛ فإذا قضى الصّلاة وضعهما في حجّره (١)، فقال: «مَنْ أَحَبِّنِي فَلْيُحِبّ هَذَيْنِ» (١).

وله شاهد في السنن وصحيح ابن خزيمة عن بُريدة؛ وفي معجم البغوي نحوه بسند صحيح عن شَدّاد بن الهاد.

وفي المسند من حديث أم سلمة، قالته ذخل عليّ وفاطمة ومعهما الحسَن والحُسين فوضعهما في حجره فقبلهما، واعتنق علياً بإحدى يديه وفاطمة بالأخرى، فجعل عليهم خَمِيصة سوداء، فقال: «اللَّهُمَّ إِلَيْكَ لاَ إلى النَّارِ»(٢).

وله طرق في بعضها كساء، وأصله في مسلم.

ومِنْ حديث حذيفة رفعه: الحَسَنُ والحسين سَيِّدَاً شَبَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ (٤).ولهُ طرق أيضاً، وفي الباب عن علي وجابر وبُريدة وأبي سعيد.

وفي البخاري عن أبي بكر: رأيتُ النبي ﷺ على المنبر والحسن بن علي معه وهو يُقبل على الناس مرة وعليه مرة، ويقول: «إنَّ ابْني هَذَا سَيَّدٌ، وَلَعَلَّ الله أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ٥١/٥. وأورده الهيثمي في الزوائد ١٧٨/٩ عن أبي بكرة وقال رواه أحمد والبزار والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح غير مبارك بن فضالة وقد وثق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان في صحيحه حديث رقم ٢٣٣٣ وابن خزيمة في صحيحه حديث رقم ٨٨٧ والبيهقي في السنن الكبرى ٢/٣٦، وابن عساكر في التاريخ ٢٠٧/٤ وأورده الهيثمي الزوائد ٩/ ١٨٢ عن عبد الله ابن مسعود قال الهيثمي رواه أبو يعلى والبزار والطبراني باختصار ورجال أبي يعلى ثقات وفي بعضهم خلاف وعن عبد الله بن مسعود أن النبي على قال للحسن والحسين اللهم إني أحبهما فأحبهما ومن أحبهما فقد أحبنى. رواه البزار وإسناده جيد وأورده ابن حجر في المطالب العالية حديث رقم ٣٩٩٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجُه أحمد في المسند ٢٩٥/، ٢٩٦. والطبراني في الكبير ٤٨/٣، وابن أبي شيبة في المصنف ٧٣/١٢، قال الهيثمي في الزوائد ٩/١٦٩ رواه أحمد وكنز العمال ٣٤١٨٧، ٣٧٦٢٨، ٣٧٦٣٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في السنن ٥/ ٦١٤ كتاب المناقب باب ٣١ مناقب الحسن والحسين عليها السلام حديث رقم ٣٧٦٨ وقال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجة في السنن ٤٤/١ المقدمة باب فضل علي بن أبي طالب وابن حبان في صحيحه حديث رقم ٢٢٢٨، وأحمد في المسند ٣/٣، ٦٢ ، ٨٨، والطبراني في الكبير ٣/ ٢٥، ٨١ والحاكم في المستدرك ٣/ ١٦٦، والهيثمي في الزوائد ٩/ ١٨١. والمتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ١٧٧٩، ٣٤٢٤٦ وأبو نعيم في الحلية ٤٩/١، والعجلوني في كشف الخفاء ٢٩/١٤.

<sup>(°)</sup> أخرجه البّخارّي في صحيحه ٣/ ٢٤٤ وأبو داود في السنن ٢٨٨٢ كتاب السنة باب ما يدل على ترك =

وقال أَحْمَدُ: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا المبارك بن فضالة، حدثنا الحسن بن أبي الحسن، حدثنا أبو بكرة: كان رسولُ الله ﷺ يصلّي بالناس، وكان الحسن بن علي يَثب على ظَهْرَه، إذا سجد، ففعل ذلك غير مرة، قالوا له: إنكَ لتفعل بهذا شيئاً ما رأيناك تفعله بأحد. قال: ﴿إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيَّدُ، وَسَيُصْلِح الله بِهِ بَيْنَ فِنتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الله فلما ولي لم يهرق في خلافته محجمة من دَم.

وأخرجه إِسْمَاعِيلٌ الخُطَبِي من طريق حماد بن زيد، عن علي بن زيد وهشام، عن الحسن نحوه.

قال: فنظر إليهم أمثالَ الجبال في الحديد؛ فقال: أضرِبُ هؤلاء بعضهم ببعض في ملك من ملك الدنيا، لا حاجة لي به.

وقال العَبَّاسُ الدُّورِيُّ: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، حدثنا الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بُريدة. قال: قدم الحسن بن عَليّ عَلَى معاوية، فقال: لأجيزنَّك بجائزة ما أجزت بها أحداً بعدك؛ فأعطاه أربعمائة ألف.

وقال أَبْنُ أَبِي خَيْثَمَة: حدثنا هارون بن معروف، حدثنا ضمرة عن ابن شَوْذَب، قال: لما قتل عليّ سار الحسن في أهل العراق ومعاوية في أهل الشام، فالتقوا؛ فكره الحسن القتال، وبايع معاوية على أن يجعل العَهْد له مِنْ بعده؛ فكان أصحاب الحسن يقولون له: يا عار أمير المؤمنين، فيقول: العَارُ خَيْرٌ مِنَ النَّارِ.

وأخرج أبن سعد من طريق مُجالد عن الشعبي وغيره، قال: بايع أهل العراق بعد علي الحسن بن علي، فسار إلى أهل الشام وفي مقدمته قيس بن سعد في اثني عشر ألفا يسمون شرطة الجيش؛ فنزل قيس بمسكن من الأنبار، ونزل الحسن المدائن، فنادى مناد في عسكر الحسن. ألا إنّ قيس بن سعد قُتل، فوقع الانتهاب في العكسر حتى انتهبوا فُسطاط الحسن، وطعنه رجل من بني أسد بخنجر، فدعا عمرو بن سلمة الأرْحَبي، وأرسله إلى معاوية يشترط عليه: وبعث معاوية عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر فأعطيا الحسن ما أراد؛ فجاء له

الكلام في الفئنة حديث رقم ٢٦٦٤، والترمذي ٥/ ٢١٦ كتاب المناقب باب ٣١ مناقب الحسن والحسين عليهما السلام حديث رقم ٣٧٧٣ والنسائي ٣/ ١٠٧ كتاب الجمعة باب ٢٧ مخاطبة الإمام رعية وهو على المنبر حديث رقم ١٤٠٩، وأحمد في المسند ٥/ ٤٤، ٥١ وابن أبي شيبة في المصنف ٢١/ ٩٦، على المبر عبير ٣/ ٢١، ٢٢ ٢٣، وكنز العمال حديث رقم ٣٧٦٩١ وأبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٢١/ ٣١٤، ٣١٤/١١.

معاوية مِنْ منبج (١) إلى مسكن، فدخلا الكوفة جميعاً، فنزل الحسن القَصْر، ونزل معاوية النُّخَيلة (٢)، وأجرى عليه معاوية في كل سنة ألف ألف درهم، وعاش الحسن بعد ذلك عشر سنين.

قال أبّنُ سَعْدِ: وأخبرنا عبد الله بن بكر السهمي، حدثنا حاتم بن أبي صَغِيرة، عن عمرو بن دينار، قال: وكان معاوية يعلم أن الحسن أكرَهُ الناس للفتنة، فراسله وأصلح الذي بينهما، وأعطاه عهداً إن حدث به حدث والحسن حيّ ليجعلنّ هذا الأمر إليه. قال: فقال عبد الله بن جعفر قال الحسن: إني رأيتُ رأياً أُحِبُ أنْ تتابعني عليه. قلت: ما هو؟ قال: رأيت أن أعمد إلى المدينة فأنزلها، وأخلي الأمر لمعاوية، فقد طالت الفِتنة، وسُفِكت الدماء، وقُطعت السبُلَ. قال: فقلت له: جَزَاك الله خيراً عن أُمة محمد، فبعث إلى حسين فذكر له ذلك، فقال: أعيذك بالله فلم يزل به حتى رضي.

وقال يَعْقُوب بْنُ سُفْيانَ: حدّثنا سعيد بن منصور، حدثنا عون بن موسى، سمعت هلال بن خباب: جمع الحسن رُؤوس أهل العراق في هذا القصر<sup>(٣)</sup> ـ قصر المدائن ـ فقال: إنكم قد بايعتموني على أن تسالموا مَنْ سالمت وتحاربوا مَنْ حاربت، وإني قد بايعت معاوية، فاسمعوا له وأطبعوا.

قال ٱلْوَاقِدِيُّ: حدثنا داود بن سنان، حدثنا ثعلبة بن أبي مالك، شهدت الحسن يوم مات ودُفن في البَقِيع فرأيت البَقيع ولو طرحت فيه إبرة ما وقعت إلا على رأس إنسان.

قال ٱلْواقِدِيُّ: مات سنة تسع وأربعين. وقال المدائنيِّ: مات سنة خمسين. وقيل سنة إحدى وخمسين. وقال الهيثم بن عدي: سنة أربع وأربعين. وقال ابن منده: مات سنة تسع وأربعين ـ وقيل خمسين. وقيل سنة ثمان وخمسين. ويقال: إنه مات مسموماً.

قال أَبْنُ سَعْدِ أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا ابن عون، عن عمير بن إسحاق:

<sup>(</sup>١) مَنْبِج: بالفتح ثم السكون وباء موحدة وجيم بَلَد قديم كبير واسع بينه وبين الفرات ثلاثة فراسخ وإلى حلب عشرة فراسخ. انظر: مراصد الاطلاع ٣/١٣١٦.

 <sup>(</sup>٢) النُخَيْلة: تصغير نخلة: موضع قُرْبَ الكوفة على سَمْتِ الشام والنُّخيلة أيضاً ماء عن يمين الطريق قُرب المغيثة والعقبة على سَبْعَة أميال من جُوَى غَربي واقصة بينها وبين الحفر ثلاثة أميال. انظر: مراصد الاطلاع ٣/ ١٣٦٦.

<sup>(</sup>٣) القَصْر: والمراد به البناء المشيد العالي وأصله الحَبْس لقوله تعالى: حُورٌ مَقْصُوراتٌ في الخيام. أي محبوسات فيها، والقصر في مواضع كثيرة إلا أنه في الأعمّ الأغلب يُنْسَب إليه، قَصْريّ، يترك الإضافة للطول. انظر: مراصد الاطلاع ٣/ ١٠٩٦.

دخلت أنا وصاحب لي على الحسن بن علي فقال: لقد لفظت طائفة من كبدي، وإني قد سُقيت السم مراراً، فلم أُسُق مثل هذا. فأتاه الحسين بن علي فسأله: مَنْ سقاك؟ فأبى أن يخبره رحمه الله تعالى.

1۷۲۰ - حُسيل (۱) - بالتصغير، ويقال بالتكبير - ابن جابر بن ربيعة بن فَرُوة بن الحارث بن مازن بن قُطَيعة بن عَبْس المعروف باليمان العَبْسي - بسكون الموحدة، والد حذيفة بن اليمان.

استشهد في حياة النبي ﷺ. وقد وقع ذكره في صحيح مُسُلم من طريق أبي الطفيل عن حذيفة بن اليمان: قال: ما منعني أن أشهد بَدْراً إلا أني خرجتُ أنا وأبي حُسيل، فأخذنا كفّار ٌ قريش فقالوا: إنكم تريدون محمداً، فقلنا: ما نريده. فأخذوا منا عَهْد الله وميثاقَه لننصرفنَ إلى المدينة ولا نقاتل معه؛ فأتينا رسول الله ﷺ فأخبرناه، فقال: انصرفا... الحديث.

وقال ابن إسحاق في المغازي، عن عاصم بن عمرو، عن محمود بن لبيد: لما خرج النبي ﷺ إلى أُحُد رفع حسيل بن جابر. وهو والد حذيفة بن اليمان، وثابت بن وَقش إلى الآطام مع النساء... الحديث. وقد تقدم في ترجمة ثابت بن وَقش.

وروى ٱلبُخَارِئِ بعض هذه القصة من طريق هشام بن عُروة عن أبيه عن عائشة في حديث أوله: لما كان يوم أحد هزم المشركون، فصاح إبليس: أي عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم، فاجتلدت هي وأُخراهم، فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان، فقال: أي عباد الله، أبي! فوالله ما احتجزوا عنه حتى قَتلوه، فقال حذيفة: غفر الله لكم. قال عروة: فما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لَحِق بالله.

وروى السَّراج في تاريخه من طريق عكرمة أنَّ والد حذيفة بن اليمان قُتل يوم أُحد، قَتله رجل من المسلمين وهو يظنُّ أنه من المشركين، فوَداه رسول الله ﷺ. ورجاله ثِقَات مع إرساله وله شاهد أخرجه أبو إسحاق الفزاري في كتاب السير عن الأوزَاعي عن الزهريّ، قال: أخطأ المسلمون بأبي حذيفة يوم أُحد حتى قتلوه، فقال حذيفة: يَغْفُر اللهُ لَكُمْ. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ؛ فبلغت النبيّ ﷺ فزاده عنده خَيْراً ووَدَاه مِنْ عنده.

١٧٢٦ ـ حُسَيل (٢): \_ بالتصغير أيضاً، ويقال بالتكبير: ابن خارجة وقيل ابن نويرة

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٦٦٦)، الاستيعاب ت (٥٢٨).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١١٦٧)، تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٣٠.

الأشجعي. وحكى ابن منده أنه يقال فيه حسين بالنون أيضاً. والذي يظهر أنه آخر، كما سيأتي في القسم الثالث.

وروى ٱلطَّبَرَانِيُّ وغيره من طريق إبراهيم بن حُويَّصَة الحارثي، عن خاله مَعن بن حَوِيّة \_ بفتح المهملة وكسر الواو وتشديد التحتانية \_ عن حُسيل بن خارجة الأشجعيّ، قال: قدمتُ المدينة في جلب أبيعه، فأتى بي رسول الله ﷺ فقال: يَا حُسَيلُ، هَلْ لَكَ أَنْ أُعْطِيكَ عِشْرِينَ صَاعَ تَمْرٍ عَلَى أَنْ تَدُلَّ أَصْحَابِي عَلَى طَرِيقِ خَيْبَرَ؟ ففعلت ؛ قال: فأعطاني ؛ قال: فذكر القصَّة , قال: فأسلمت (١) .

وروى أَبْنُ مَنْدَه من هذه الطريق عنه، قال: شهدت مع رسول الله ﷺ خَيْبَر، فضرب للفرس سهمين ولصاحبه سهماً.

وروى عُمَر بْنُ شَبَّةَ من هذه الطريق عنه، قال: بعت يهود فَدَك إلى رسول الله ﷺ حين افتتح خَيْبَر: أَعْطِنَا الأمان وهي لك: فبعث إليهم حوَيْصَة فقبضها؛ فكانت له خاصّة.

روى أَبْنُ شَاهين، عن ابن عقدة، عن داود بن محمد بن عبد الملك بن حبيب بن تمام بن حسيل بن عُرْفُطة أنه كان اسمه حُسَيلًا فسمّاه النبي على حسينًا.

وروى الدَّارقطني عن ابن عقدة بهذا الإسناد أن النبيَّ ﷺ قال له: ﴿إِذَا قُمْتَ في الصَّلَاةِ فَقُلْ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ. الحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، حَتَّى تَخْتِمَهَا... (٢) الحديث. ورجالُ هذا الإسناد لا يعرفون.

١٧٢٨ - حُسين بن عُرْفُطة (١): في الذي قبله.

العسين : بن علي (٥) بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشميُّ، أبو عبد الله سِبط رسول الله ﷺ ورَيْحَانته.

<sup>(</sup>١) ذكره المتقى في الكنز (٣٠١٢٣).

<sup>(</sup>٢) في أ: الأسير.

<sup>(</sup>٣) أورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ١٩٦٨٧ وعزاه إلى الدارقطني.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت ١١٧٢، تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٣١.

<sup>(</sup>٥) نسب قريش ٥٧، ٣٩٦، ٤٤٠، ٤٨٠، ٤٨٠، التاريخ الكبير ٢/ ٣٨١، الجرح والتعديل ٣/ ٥٥، تاريخ=

قال ٱلزَّبَيْرُ وَغَيْرُهُ: وُلد في شعبان سنة أربع. وقيل سنة ست وقيل سنة سبع، وليس بشيء.

قالَ جَعْفر بْنُ مُحَمَّدٍ: لم يكن بين الحَمْلِ بالحسين بعد ولادة الحسن إلا طهر واحد.

قلت: فإذا كان الحسن وُلد في رمضان ووُلد الحسين في شعبان احتمل أن تكون ولدته لتسعة أشهر. ولم تطهر من النفاس إلا بعد شهرين.

وقد حفظَ الحسين أيضاً عن النبيِّ ﷺ، وروى عنه.

أخرج له أصحابُ السنن أحاديثَ يسيرة. وروى ابن ماجة وأبو يَعْلَى عنه، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَا مِنْ مُسْلِم تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ وَإِنْ قَدُمَ عَهْدُهَا فَيُحْدِث لَهَا اسْتِرْجَاعاً إِلاَّ أَعْطَاهُ اللهُ ثُوَابَ ذَلِكَ». لكن في إسناده ضعف.

وروى عن أبيه وأمه وخاله هند بن أبي هَالَة، وعن عمر. وروى عنه أخوه الحسن وبنوه: علي زين العابدين وفاطمة وسُكينة، وحفيده الباقر والشعبيّ وعكرمة وسنان الدؤلي وكرز التيمي، وآخرون.

وروى أَبُو يعْلَى من طريق محمد بن زياد بن أبي هريرة، قال: كان الحسن والحسين يَصطَرِعان بين يدي رسول الله ﷺ، فجعل يقول: «هي حُسَيْن». فقالت فاطمة: لم تقول هي حسين؟ فقال: ﴿إِنَّ جِبْرِيل يَقُولُ هِي حُسَيْن».

وفي الصّحيح عن ابن عمر حين سأله رجل عن دم البعوض: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «هُمَا رَيْحانتـاي مِنَ الدُّنْيَا»(١) \_ يعني الحسن والحسين.

ومن حديث ابن سيرين، عن أنس، قال: كان الحسن (٢) والحُسين أشبههم برسول الله على .

<sup>=</sup> الطبري ٥/٣٤٧، ٣٨١، ٣٤٠، مروج الذهب ٣/ ٢٤٨، الأغاني ١٦٣/١، المستدرك ٣/ ١٧٦، الحلية ٢/ ٣٩، جمهرة أنساب العرب ٥، تاريخ بغداد ١/١٤١، تاريخ ابن عساكر ٥/ ٢٦، الكامل ١٤/٤، تهذيب الأسماء واللغات ١/ ١/ ١٦٢، تهذيب الكمال ٢٩٠، تاريخ الإسلام ٢/ ٣٤٠، ٣٠٥، ١٣، العبر ١ ـ ٥٦، تذهيب التهذيب ١/ ١١٤١، الوافي بالوفيات ٢/ ٢٢٣، مراة الجنان ١/ ١٣١١ البداية والنهاية ٨/ ١٤٩ وما بعدها، العقد الثمين ٤/ ٢٠٠، غاية النهاية ت ١٦٦٤، تهذيب التهذيب ٢/ ٣٤٥، خلاصة تذهيب الكمال ٧١، شذرات الذهب ١/ ٢٦، تهذيب ابن عساكر ٤/ ٣١٤، أسد الغابة ت ١٧٥٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الصحيح ٥/٣٠، ٨/٨ وأحمد في المسند ٥/ ٨٥، ٩٣، والطبراني في الكبير ٣٢٠/، وابن أبي شيبة ١١٠٠/، وأبو نعيم في الحلية ٥/ ٧١، ٧/ ٣٦٥، والمتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٣٦٥/٦، ٣٤٢٥، ٣٧٧١٩.

<sup>(</sup>٢) في د حسن.

وقال يَحْيى بْنُ سَعيد الأنْصَارِيُّ، عن عبيد بن حنين: حدثني الحسين بن علي، قال: اتبتُ عمر وهو يخطب على المنبر فصعدت إليه فقلت: انزل عن منبر أبي، واذهب إلى منبر أبيك. فقال عمر: لم يكن لأبي منبر. وأخذني فأجلسني معه أقلب حصى بيدي، فلما نزل انطلق بي إلى منزله، فقال لي: مَنْ عَلَمك؟ قلت: والله ما علَّمني أحد. قال: بأبي، لو جعلت تَغْشانا. قال: فأتيته يوماً وهو خال بمعاوية وابن عمر بالباب، فرجع ابنُ عمر فرجعت معه فلقيني بعد قلت فقال لي: لم أرك. قلت: يا أمير المؤمنين؛ إني جئتُ وأنت خالٍ بمعاوية، فرجعتُ مع ابن عمر. فقال: أنت أحتى بالإذن من ابن عمر: فإنما أنبت ما ترى في رؤوسنا الله ثم أنتم. سنده صحيح وهو عند الخطيب.

وقال يونس بن أبي إسحاق، عن العَيْزَار بن حُرَيْث: بينما عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظلّ الكعبة إذ رأى الحسين مقبلًا، فقال: هذا أحبّ أهلِ الأرضِ إِلَى أَهْلِ السَّماء اليوم.

وكانت إقامةُ الحسين بالمدينة إلى أن خرج مع أبيه إلى الكوفة فشهد معه الجَمل ثم صفين ثم قتال الخوارج، وبقي معه إلى أن قتل؛ ثم مع أخيه إلى أن سلّم الأمر إلى معاوية، فتحوّل مع أخيه إلى المدينة واستمر بها إلى أن مات معاوية؛ فخرج إلى مكة؛ ثم أتته كتُب أهل العراق بأنهم بايعوه بعد مَوْت معاوية فأرسل إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب فأخذ بيّعتهم؛ وأرسل إليهم فتوجه؛ وكان من قصّة قَتْله ما كان.

وقال عمار بن معاوية الدُّهْني: قلت لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسن: حدثني عن مَقْتل الحسين حتى كأني حضرته، قال: مات معاوية والوليد بن عتبة بن أبي سفيان على المدينة فأرسل إلى الحسين بن علي ليأخذ بيعته ليلته، فقال: أخّرني، ورفق به؛ فأخّره، فخرج إلى مكّة، فأتاه رُسل أهل الكوفة: إنّا قد حبسنا أنفسنا عليك. ولسنا نحضر الجمعة مع الوالي، فأقدم علينا. وقال: وكان النعمان بن بشير الأنصاري على الكوفة، فبعث الحُسينُ بن عَلي إليهم مسلم بن عقيل، فقال: سِرْ إلى الكوفة فانظر ما كتبوا به إليّ، فإن كان حقاً قدمتُ إليه.

فخرج مسلم حتى أتى المدينة، فأخذ منها دليلين، فمرًا به في البريَّة، فأصابهم عطَش فمات أَحَدُ الدليلين، فقدم مسلم الكوفة، فنزل عَلَى رجُل يقال له عَوْسجة، فلما علم أهلُ الكوفة بقدومه دبّوا إليه، فبايعه منهم اثنا عشر ألفاً، فقام رجل ممن يَهْوَى يزيد بن معاوية إلى النّعمانِ بن بَشير، فقال: إنك ضعيف أو مستضعف؛ قد فسد البَلَدُ، قال له النّعمان: لأنْ أَكُونَ فَوِيّاً فِي معْصيتِهِ، مَا كُنْتُ لأَهْتِكَ سِتْراً.

فكتب الرجل بذلك إلى يزيد، فدعا يزيد مولى له يقال له سرحون فاستشاره، فقال له: ليس للكوفة إلا عبيد الله بن زياد، وكان يزيد ساخطاً على عبيد الله، وكان هم بعزله عن البصرة؛ فكتب إليه برضاه عنه، وأنه أضاف إليه الكوفة، وأمره أن يطلب مسلم بن عقيل، فإن ظفر به قَتله.

فأقبل عبيد الله بن زياد وفي وُجوه أهل البصرة حتى قدم الكوفة متلتّماً، فلا يمر على أحد فيسلم إلا قال له أهل المجلس: عليك السّلام يا ابن رسولِ الله، يظنونه الحسين بن علي قدم عليهم فلما نزل عبيد الله القصر دعا مولى له فدفع إليه ثلاثة آلاف درهم، فقال: اذهب حتى تسألَ عن الرجل الذي يبايعه أهلُ الكوفة فادخُل عليه، وأعلمه أنكَ من حِمْص، وادفع إليه المال وبايعه، فلم يزل المولى يتلطّفُ حتى دَلّوه على شيخ يلي البيعة، فذكر له أمرَه، فقال: لقد سرني إذ هداك الله، وساءني أنَّ أمرنا لم يستحكم. ثم أدخله على مسلم بن عقيل فبايعه ودفع له المال، وخرج حتى أتى عبيد الله فأخبره، وتحول مسلم حين قدم عُبيد الله من تلك الدار إلى دار أخرى، فأقام عند هانىء بن عُروة المرادي.

وكان عُبيد الله قال لأهل الكوفة: ما بالَ هانى، بن عروة لم يأتني؟ فخرج إليه محمد بن الأشعث في أناس مِنْ وجوهِ أهل الكوفة وهو على باب دارِه، فقالوا له: إنْ الأمير قد ذكرك واستبطأك، فانطلق إليه؛ فركب معهم حتى دخل على عُبيد الله بن زياد، وعنده شريح القاضي، فقال عبيد الله لما نظر إليه لشريح: أتتك بحائنِ رِجُلاه.

فلما سلم عليه قال له: يا هانيء، أين مسلم بن عقيل؟ فقال له: لا أَدْري. فأخرج إليه المولى الذي دفع الدراهم إلى مسلم، فلما رآه سُقِط في يده وقال: أيّها الأمير، والله ما دعوتُه إلى منزلي، ولكنه جاء فطرح نَفْسَه عليّ، فقال اثتني به، فتلكأ فاستدناه، فأدْنَوْهُ منه، فضربه بالقضيب وأمر بحبسه. فبلغ الخبر قومه، فاجتمعوا على باب القصر، فسمع عُبيد الله الحلبة، فقال لشريح القاضي: اخرج إليهم فأعلمهم أنني ما حبَسْتُه إلا لأستخبره عن خبر مسلم؛ ولا بأس عليه منّى.

فبلغهم ذلك فتفرقوا، ونادى مسلم بن عقيل لما بلغه الخبر بِشِعاره، فاجتمع عليه أربعون ألفاً من أهل الكوفة، فركب وبعث عُبيد الله إلى وجوه أهل الكوفة فجمعهم عنده في القصر، فأمر كلّ واحد منهم أن يشرف على عشيرته فيردّهم، فكلّموهم فجعلوا يتسللون؛ فأمسى مسلم وليس معه إلا عدّدٌ قليل منهم.

فلما اختلط الظلامُ ذهب أولئك أيضاً، فلما بقي وحدُه تردَّد في الطرق بالليل، فأتي أبابَ امرأةٍ فقال: اسقيني ماء؛ فسقَتْه فاستمر قائماً، قالت: يا عبد الله، إنك مُرْتاب، فما

شأنك؟ قال: أنا مسلم بن عقيل، فهل عندك مأوى؟ قالت: نعم، ادخل، فدخل؛ وكان لها ولد من مَوَالي محمد بن الأشعث، فانطلق إلى محمّد بن الأشعث، فأخبره، فلم يفجأ مسلماً إلا والدارُ قد أُحيط بها، فلما رأى ذلك خرج بسيفه يدفعهم عن نفسه، فأعطاه محمد بن الأشعث الأمان، فأمّكن من يده، فأتى به عُبيد الله فأمر به فأصعد إلى القصر ثم قتله وقتل هانىء بن عروة وصلبهما؛ فقال شاعرهم في ذلك أبياتاً منها:

فَإِنْ كُنْتِ لاَ تَدْرِينَ مَا المَوْتُ فَأَنْظُرِي إِلَى هَانِيءِ فِي السُّوْقِ وَٱبْنِ عَقِيلِ السُّوْقِ وَأَبْنِ عَقِيلِ السُّوقِ وَأَبْنِ عَقِيلِ السَّوقِ السُّوقِ وَأَبْنِ عَقِيلِ [الطويل]

ولم يبلغ الحسين ذلك حتى كان بينه وبين القادسيَّة ثلاثة أميال، فلقيه الحرّ بن يزيد التميمي، فقال له: ارجع؛ فإني لم أدَعُ لك خلفي خيراً، وأخبره الخبر، فهمَّ أن يرجع، وكان معه إخوة مسلم؛ فقالوا: والله لا نرجع حتى نصيبَ بثأرنا أَوْ نَقْتَل. فساروا، وكان عبيد الله قد جهَّزَ الجيش لملاقاته، فوافَوْه بكربلاء، فنزلها ومعه خمسة وأربعون نفساً من الفرسان ونحو ماثة راجل، فلقيه الحسين وأميرهم عُمر بن سعد بن أبي وقَّاص، وكان عبيد الله ولاه الري، وكتب له بعَهْدِه عليها إذا رجع من حرّب الحسين، فلما التقيا قال له الحسين: اختر مني إحدى ثلاث: إما أن ألحق بثغر من الثّغور، وإما أن أرجع إلى المدينة، وإما أن أضع يدي في يد يَزيد بن معاوية.

فقبل ذلك عمر منه، وكتب به إلى عُبيد الله، فكتب إليه لا أقبل منه حتى يضع يده في يدي؛ فامتنع الحسين، فقاتلوه فقتل معه أصحابه وفيهم سبعة عشر شابّاً من أهل بيته، ثم كان آخر ذلك أن قُتل وأُتي برأسه إلى عُبيد الله فأرسله ومَنْ بقي من أهل بيته إلى يزيد، ومنهم علي بن الحسين، وكان مريضاً، ومنهم عمته زَيْنَب، فلما قدموا على يزيد أدخلهم على عِياله ثم جهزهم إلى المدينة.

قلت: وقد صنّف جماعة من القدماء في مَقْتَل الحسين تصانيف فيها الغثّ والسّمين،
 والصّحيح والسّقيم، وفي هذه القصّة التي سقتها غنىً.

وقد صعَّ عن إبراهيم النخعي أنه كان يقول: لو كنْتُ فيمن قاتل الحسين ثم أُدخلت الجبّة لاستحييت أن أنظرَ إلى وجه رَسُولِ الله ﷺ.

وقال حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة، عن عمار بن أبي عمّار، عن ابن عباس: رأيتُ رسول الله ﷺ فيما يرى النائمُ نصفَ النهار أشعَث أغبر، بيده قارورة فيها دَم؛ فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله! ما هذا قال: «هذا دَمُ الحسين وَأَصْحَابِهِ، لَمْ أَزَلْ أَلْتَقِطهُ مُنْذُ اليَوْمَ، فَكَانَ ذَلِكَ اليَوْم الَّذِي قُتِلَ فِيه».

وعن عمار، عن أم سلمة: سمعت الجن تنوح(١) على الحسين بن على.

قال ٱلزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارِ: قتل الحسين يوم عاشوراء سنة إحدى وستين، وكذا قال الجمهور؛ وشدٌّ مَنْ قال غير ذلك.

## الحاء بعدها الشين

۱۷۳۰ ـ حَشرج<sup>(۲)</sup>، غير منسوب: بوزن جعفر، آخره جيم.

ذكره البَّغُويُّ وغيره في الصّحابة، قال ابنُ أبي خيثمة: حدثنا التّرْجُماني، حدثنا أبو الحارث مولى بنى هبار، قال: رأيت حَشْرَج رجلاً من أَصْحَابِ النبيّ ﷺ، أَن النبيّ ﷺ أخذه فوضعه في حجره ودعا له.

#### الحاء بعدها الصاد

١٧٣١ ـ حِصن: بكسر أوله ـ ابن قطن (١) . في ترجمة أخيه حارثة بن قطن.

١٧٣٢ \_ حصن : بن أبي قيس بن الأسلت الأنصاري. ذكره الثعلبيُّ في تفسيره أنه حلف على امرأة أبيه بعد موته، فنزلت: ﴿وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النَّسَاءِ...﴾ [النساء ٢٤] الآية. استدركه ابن فتحون.

[قلت: ذكر الثعلبيُّ القصةَ مطولة، وعزاها للمفسرين بغير سند، وذكرها الواقديُّ أيضاً بغير سنَد؛ وعندهما أنَّ المرأة كبيشة بنت مَعْن](٤) وسيأتي في حرف القاف أنَّ اسمه قيس. فالله أعلم.

١٧٣٣ ـ حصين: \_ بالتصغير \_ ابن أوس(٥). ويقال ابن أويس، ويقال ابن قيس بـن حجیر بن بکر بن صَخْر بن نهشل<sup>(۱)</sup> بن دارم.

وقال خليفة والعسكري: هو ابن أوْس بن صخير <sup>(١)</sup> بن طَلَق بن بكر، والباقي مِثله. يكنى أبا زياد.

روى حديثه ألنَّسَائيُّ من طريق غسان بن الأغرّ (١) بن حُصين النهشلي، حدثني عمى زياد بن حصين، عن أبيه \_ أنه قدم على النبي ﷺ فقال له: «ادْنُ مِنِّي». فدنا منه فوضع يده على ذؤابته، ودعا له.

<sup>(</sup>١) في أ: سمعت الحسن ينوح على الحسين. (٤) سقط في أ.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١١٧٤)، الاستيعاب ت (٢٠١). (٥) أسد الغاية ت (١١٧٧)، الاستيعاب ت (٥٣٤).

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت (١١٧٦).

<sup>(</sup>٦) في أ: صخر بن سهل بن دارم.

رواه ٱلطَّبَرَانِيُّ مِنْ وَجْهِ آخر، عن غسان بن الأغرّ، قال: حدثنا عمي زياد بن حصين، عن حصين بن قيس؛ فذكره.

ومن طريق [عبد الله بن معاوية الجمحي، عن](۱) نعيم بن حصين السدوسي، عن عمه زياد، عن جده نحو هذه القصة [ولفظه: أتيتُ المدينة والنبيُّ على بها ومعي إبل لي، فقلت: يا رسول الله، مُرْ أهلَ الْعَائط أن يُحسنوا مخالطتي، وأن يعينوني. قال: فقاموا معي، فلما بِعتُ إبلي أتيتُ النبيِّ على، فقال: ادنه؛ فمسح على ناصيتي ودعا لي ثلاث مرات.

قال الطَّبَرَانِي في الأوسط: لم يروه عن نعيم بن حُصين إلا عبد الله بن معاوية وهو نعيم ابن فلان بن حصين، وجَدُّه هو حصين السدوسي. انتهى.

ويحتمل أن يكون هـذا آخر؛ لاختـلاف النسبتيـن والمخـرجيـن والاختـلاف في تسميـة أبيه](١) فالله أعلم.

١٧٣٤ ـ حصين بن بدر التميمي (٢): هو الزِّبْرِقان. يأتي في الزاي.

۱۷۳۰ - حصين بن جندب<sup>(۳)</sup>، أبو جندب: روى ابن منده من طريق عبد الله بن حارث الليث، عن عبد الله بن عبد الرحمن قال: لقيته بالكوفة، عن جندب بن حصين، عن أبيه حصين بن جندب، قال: كنّا مع النبيّ على فشكى إليه قوم فقالوا: إنا نِمْنَا حتى طلعت الشمس. فأمرهم أن يُؤذّنوا ويُقِيمُوا. في إسناده مَن لا يعرف.

1۷۳٦ - حُصين بن الحارث (٤) : بن المطلب بن عبد مناف القرشيّ المطلبي أخو عبيدة (٥) .

ذكره أَبْنُ إِسْحَاقَ فيمن شهد بَدْراً، وروى عبد الغني بن سعيد الثقفي في تفسيره، عن

<sup>(</sup>١) سقط من أ.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١١٧٨)، الاستيعاب ت (٥٣١).

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت (١١٧٩)، طبقات ابن سعد ٢/٤٢٦ ـ ٢٤١، طبقات خليفة ت ١١٥٦، تاريخ البخاري ٣/٣، الجرح والتعديل القسم الثاني من المجلد الأول ١٩٠، تاريخ ابن عساكر ٧٣/٥، تهذيب الكمال ٥٠، ١٦٢٤، تاريخ الإسلام ٣١٩٦، ٣١٩، العبر ١٠٥/١، تذهيب التهذيب ١١٠٠، تهذيب التهذيب ٢/٣٧٨، خلاصة تذهيب التهذيب ٨/٣٧٣.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت (١١٨٠)، الاستيعاب ت (٥٣٠).

<sup>(</sup>٥) في أ: عبيد.

ابن عباس - أنه نزل فيه ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُون كِتَابَ اللهِ وأَقَامُوا الصَّلاَةَ ﴾ [فاطر ٢٩] الآية. ويقال نزلت فيه: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ. . ﴾ [الكهف ١١٠] الآية.

قال أَبُو عُمَر: يقال: مات سنة ثلاث وثلاثين. وقيل: قبل ذلك. وروى الطَّبراني من طريق عبيد الله بن أبي رافع أنه شهد صِفين مع على. والإسنادُ إلى عبيد الله ضعيف.

وقد تكرر ذكره في كتابي هذا، [وللحصين هذا وللَّا ذكره المَرْزَبَانِيُّ في معجم الشعراء.](١)

۱۷۳۷ - حُصَين بن (٢) أبي الحر (٣): كان من عُمَّال خالد بن الوليد في بعض نَوَاحِي الحيرة زمَنَ الفتوح في خلافة أبي بكر.

ذكره سَيْفٌ والطَّبَرِيُّ، وقال أَبْنُ سَعْدِ: كان الحصين بن أبي الحر عاملاً لعمر بن الخطاب على مَيْسان، وعاش إلى زمن الحجاج.

قلت: وقد تقدم غير مرة أنهم كانوا لا يؤمّرون إلا الصحابة.

1۷۳۸ - حصين بن الْحُمام (٤): بضم المهملة وتخفيف الميم - ابن ربيعة بن مُساب - بضم أوله وتشديد المهملة وآخره موحدة - ابن حرام بن واثلة بن سَهْم بن مُرة بن عَوْف المري الشّاعر المهملة بعدها تحتانية مثقلة، وقيل مصغّر، قال ابن ماكولا: له صحبة، وقال أبو عمر: إنه أنْصَاري، وأنكره ابن الأثير وقال: هو مُرّي.

قلت: لعله خالف الأنصار، وكان له أخ اسمه مُعَيَّة وولدان مُعَيَّة ويزيد ابنا حصين، وليزيد ولد اسمه مُعَيَّة أيضاً، ولكلهم ذكر في شعراء بني مرة.

قال البَلاَذُرِيُّ: كان رئيساً وفياً.

وقال أَبُو عُبَيْدَة: اتفقوا على أن أشعر المقلّين في الجاهلية ثلاثة؛ المسيّب بن عَلَس، والحصين بن الحمام، والمتلمس. قال أبو عبيدة في شرح الأمثال: هو جاهليّ؛ زعم أبو عبيدة أنه أدرك الإسلام، واحتج على ذلك بقوله:

<sup>(</sup>١) سقط في أ.

<sup>(</sup>۲) التاريخ الكبير ۱۱، أخبار القضاة ۱/ ٥٥، تاريخ ابن عساكر ٤/ ٣٧٤، تاريخ الإسلام ٣/ ٢٤٥، الكاشف (٢٣٧/ تهذيب التهذيب ٢/ ٣٨٠، تهذيب الكمال (١٣٦٨)، الطبقات الكبرى لابن سعد ٧/ ٩٠.

<sup>(</sup>٣) في ت: ابن الحرية.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت (١١٨٢)، الاستيعاب ت (٥٣٨).

يَوْمَ تَرَى النَّفْسِ أَعْمَالَهِا وَرُلْسِزَالَهَا وَرُلْسِزَالَهَا (٢) وَرُلْسِزِ الْهَالِانِ الْأَرْضَ زِلْسِزَالَهَا (٢) [المتقادب]

أَعُدوذُ بِرَبِّي مِنَ المُخْدِيدَاتِ(١) وَخَدِقَ المَحْدِيدَاتِ (١) وَخَدفٌ المَدوازِيدنُ بِسالكَسافِسريسنَ

وأنشد له المَرْزَبَانِيُّ في معجم الشعراء الأبيات المشهورة التي منها:

نُفَلِّتُ هـامـاً مِـنْ رِجَـال أعِـزَّةٍ عَلَيْنَا وَإِنْ كَانُـوا أَعَـتَّ وَأَظْلَمـا<sup>(٣)</sup> لَفُلَّـتُ هـامـاً مِـنْ رِجَـال أعِـزَّةٍ

وبهذا البيت تمثّل يزيد بن معاوية لما جاءه قَتْلُ الحسين بن علي رضي الله عنهما.

وذكر أبو الفرج الأصبهاني أنه مات في سفر له فسمع قومه قائلاً يقول في الليل:

(1) المُحُلِّوُ الْحَلْوُ الْحَلَّوُ الْحُلْوُ الْحَلَّوِ الْحَلَّوِ الْحَلَّوِ الْحَلَّوِ الْحَلَّوِ الْحَلَّ [الطويل]

فسمعه أخوه مُعَيَّة، فقال: هلك واللهِ الحُصين، وكان كذلك؛ ورثاه بأبيات منها:

سَيَلْقَسَى فِسِي صُّرُوفِ السَّدَهُمِرِ حَيْسَا لَقَسَدْ عَسَرَّتْ رَزِيَّتُ هُ عَلَيْنَسَا<sup>(٥)</sup> [الوافر]

وله مرثبة أخرى مذكورة في مُعَيّة.

فَسلاَ تَنْعِسدُ حُصَيسنُ فَكُسلُّ حَسيُّ

لَعُمْ رُ البَاكِيَ اتِ عَلَى حُصَينِ

المجموع المجموع بن ربيعة بن عامر (١): بن الأزور الأحمسي. أبو أرْطأة. مشهور بكنيته. وخرّج مسلم من حديث جرير بن عبد الله، قال: قال رسول الله على: «أَلاَ تُرِيحَنِي مِنْ ذِي الخَلَصَة!» فسرت في خمسين ومائة راكب من أحمس وكانوا أصحابَ خَيْل فأحرقناها، فجاء بشيراً جرير وأبو أرطاة حُصَين بن ربيعة إلى النبي على، فقال: والذي بعثك بالحق، ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب.

<sup>(</sup>١) في ت: المجرمات.

<sup>(</sup>٢) ينظر البيتان في الأغاني ١/١٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر البيت في الأسدي: ١٢٦ ومختار الأغاني ٢/٥١٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر البيت في مختار الأغاني ٢ / ٥١٨ .

<sup>(</sup>٥) ينظر البيتان في مختار الأغاني ١٨/٢.

<sup>(</sup>٦) أسد الغابة ت (١١٨٣)، الاستيعاب ت (٥٣٥).

وأخرجه البخاري، لكن لم يسمّه، وإنما قال: يقال له أبو أرطاة، وفي بعض نسخ مسلم: حسين بالسين المهملة وهو تحريف.

وذكر أَبْنُ السَّكَنِ أنه قيل فيه ربيعة بن حُصين كأنه انقلب. وتقدم أنه قيل فيه أرطاة.

· ١٧٤ ـ حصين: بن عبيد بن خلف الخزاعي (١) والد عمران.

اختلف في إسلامه؛ فروى أحمد والنسائي بإسناد صحيح عن ربعي، عن عمران بن حصين \_ أنَّ حصيناً أتى النبي ﷺ قبل أن يسلم. . . الحديث.

وفيه: ثم إن حصيناً أسلم.

ورواه ٱلنَّسَائِيُّ من وَجْهِ آخر عن رِبْعيِّ، عن عمران بن حصين، عن أبيه أنه أتى النَّبيِّ فقال: يا محمد، كان عبد المطلب خيراً لقومك منك. . . . الحديث؛ وفيه: فلما أراد أن ينصرف قال: ما أقول؟ قل: «اللَّهُمَّ قِنِي شَرَّ نَفْسِي، وَاعْزِمْ لِي عَلَى أَرْشَدِ أَمْرِي». (٢)

فانطلق ولم يكن أسلم؛ ثم أسلم فقال يا رسول الله، فما أقول الآن حين أسلمت؟ قال: قل: «اللَّهُمَّ قِنِي شَرَّ نَفْسِي، واعْزِمْ لي أَرْشَد أَمْرِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، ومَا أَخْطَأْتُ، ومَا عَمدتُ، ومَا عَلِمْتُ، وَمَا جَهلْتُ».

وفي رواية لِلنَّسَاثِيِّ: فما أقول الآن وأنا مسلم؟ وسنَده صحيح من الطريقين.

وروى ابن السكن والطّبراني من طريق داود بن أبي هند عن العباس بن ذَرِيح، عن عمران بن حصين، قال: أتى أبي حصين بن عبيد إلى النبيّ ﷺ، فقال: يا محمد؛ أرأيتَ رجلًا كان يصل الرَّحِم، ويَقْري الضيف، ويصنع كذا وكذا لم يدركك، هل ينفعه ذلك؟ فقال: «لاً...» الحديث. وفيه: قال فما مضت عشرون ليلة حتى مات مُشْركاً.

قال الطُّبَرَ انِيُّ: الصحيح أنَّ حُصيناً أسلم.

وقال أَبْنُ خُزَيْمَةَ: حدثنا رجاء العذري. حدثنا عمران بن خالد بن طليق بن محمد بن عمران بن حصين، حدثني أبي عن أبيه عن جدّه \_ أن قريشاً جاءت إلى الحُصين وكانت

<sup>(</sup>۱) أسد الغابة ت (۱۱۸۵)، الاستيعاب ت (۵۳۲)، تجريد أسماء الصحابة ۱/۱۳۲، الخلاصة ۱/۲۳۲، تهذيب الكمال ۱/۲۹۲، تهذيب التهذيب ۲/۶۸٤، العقد الثمين ۲۱۲٪.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن حبان حديث رقم ۲٤٣١، وأحمد في المسند ٤٤٤٤، والمتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٣٦٩٩٥، والحاكم في المستدرك ٥١٠/١، قال الهيثمي في الزوائد ١٨٤/١٠ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

تعظّمه، فقالوا له: كلّم لنا هذا الرجل، فإنه يذكر آلهتنا ويسبّهم، فجاؤوا معه حتى جلسوا قريباً من باب النبي على فقال: «أَوْسِعُوا لِلشَّيْخِ» وعمران وأصحابه متوافرون، فقال حصين: ما هذا الذي بلغنا عنك؟ إنك تشتم آلهتنا وتذكرهم وقد كان أبوك حصين خيراً فقال: يا حُصين، «إنَّ أَبِي وَأَبَاكَ في النَّارِ، يَا حُصَينُ، كُمْ تَعْبُدُ مِنْ إِلَه»؟ قال: سبعاً في الأرض وواحداً في السماء. قال: «فَإِذَا أَصَابَكَ الضُّر مَنْ تَدْعُو»؟ قال: الذي في السماء. قال: «فَيَشْتَجِيبُ لَكَ وَحْدَهُ وَتُشْرِكُهُمْ مَعَهُ؟ أَرضِيتَهُ في الشّكْرِ أَمْ تَخَافُ أَنْ يَغْلَبَ عَلَيْكَ؟»

قال: ولا واحدة من هاتين. قال: وعلمت أني لم أكلم مثله. قال: "يَا حصين أَسْلِمْ تَسْلَمْ». قال: إن لي قوماً وعشيرة، فماذا أقول؟ قال: قل: "اللَّهُمَّ إنِّي أَسْتَهْدِيك لأرْشَدِ أمري، وَزِدْنِي عِلْماً يَنْفَعني». فقالها حصين. فلم يقم حتى أسلم، فقام إليه عمران فقبَّل رأسه ويديه ورجليه، فلما رأى ذلك النبي على وقال: "بَكَيْتُ مِنْ صَنِع عِمْرَانَ، دَخَلَ حُصَينٌ وَهُو كَافِرٌ فَلَمْ يَقُمْ إِلَيْهِ عِمْرَانُ وَلَمْ يَلتَفِتْ نَاحِيتَهُ، فَلَمَّا أَسْلَمَ قَضَى حَقَّهُ، فَلَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ الرَّقَةُ»؛ فلما أراد حُصين أن يخرج قال لأصحابه: "قُومُوا فَشَيَّعُوه إِلَى مَنْزِلِهِ» فلما خرج من سدة الباب رأنه قريش فقالوا: صبَأً؛ وتفرَّقوا عنه.

الم ١٧٤١ ـ حُصين بن عَوُف المَخَنَّعَمي (١): قال البخاريّ وأبو حاتم: له صحبة. وروى ابن ماجة من طريق محمد بن كُريب عن أبيه. عن ابن عباس عنه، قال: قلتُ: يا رسول الله إن أبي قد أدركه الحج ولا يستطيع أن يحجّ. . . الحديث.

وأخرج أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ والحارث بن أبي أسامة، والحسن بن سفيان، والطّبراني، مِنْ طريق موسى بن عبيدة، عن أخيه عبد الله، عن خُصين بن عَوْف، نحوه.

١٧٤٢ ـ حصين بن عَوْف البجَلي (٢): يقال هو اسم أبي حازم والد القيس. سيأتي في الكُنَى.

1۷٤٣ ز \_ حصين (٣) بن مالك: بن أبي عوف البجّلي. وكان رأسَ بَجيلة في القادسية. يأتى في القسم الثالث.

<sup>(</sup>۱) أسد الغابة ت (۱۱۸۸)، الاستيعاب ت (٥٣٣)، تجريد أسماء الصحابة ١٣٢/١، خلاصة تذهيب المدال ١٩٣١، تقريب التهذيب ١٨٣١، الجرح والتعديل ٣/ ٨٣٥، التحفة اللطيفة ١/١٢١، تهذيب التهذيب ٢/ ٢٨٦، الطبقات ١/١٦١، ذيل الكاشف ٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١١٨٦).

<sup>(</sup>٣) هذه الترجمة سقط في أ.

١٧٤٤ - حُصين بن مِحْصَن بن النعمان (١): بن عبد كعب بن عبد الأشهل الأنصاري ثم الأشهلي.

ذكره أبَّن شَاهِين وساق نسبه، لكنه أورد في ترجمته حديثاً لغيره.

وقال عَبْدَانُ: سمعتُ ابن سيّار يقول: إنه من الصّحابة؛ وذكره في الصّحابة أبو أحمد العكسريّ.

١٧٤٥ - حُصَين بن مِحْصن: بن عامر بن أبي قيس بن الأسلت الأنصاريّ الأشهلي.

ذكره خليفة بن خَيّاط في الصحابة. واستدركه ابن فتحون، وقد تقدّم ذكر عم أبيه حُصين.

۱۷٤٦ ـ حصين بن مِحصَن: الأنصاري (٢) الخَطْميّ. اختلف في صحبته. ذكره عبدان وابن شاهين العسكري والطبراني في الصحابة.

وقال أَبْنُ السَّكَنِ: يقال إن له صحبة، غير أن روايته عن عمته، وليس له رواية عن النبي ﷺ.

قلت: أخرجه المذكورون أولاً، فقالوا: عن حصين بن مِحْصَن أن عمةً له أتَتِ النبي .

ورواه النَّسَائِيُّ كما قال آبْنُ السَّكَنِ؛ وهو الصحيح؛ وذكره في التابعين البخاريّ وابن أبي حاتم وابن حبان. فالله أعلم.

۱۷٤۷ - حصين بن مَرْوان بن الأُعجس (٢): وهو الأسود بن معد يكرب بن خليفة بن هشام بن معاوية بن سوار بن عامر بن ذُهل بن جُشم الجشمي.

ذكر هشام بن الكلبيّ أنه وفد على النبي ﷺ وأقام بالمدينة. أخرجه ابن شاهين، واستدركه ابن فتحون.

<sup>(</sup>۱) تجريد أسماء الصحابة ١/١٣٢، خلاصة تذهيب ١/٢٣٥، تهذيب الكمال ٢٩٩١، الجرح والتعديل ٣/ ٨٥١، التحفة اللطيفة ١/١٥٠، تهذيب التهذيب ٢/٨٩، تقريب التهذيب ١٨٣/١، التاريخ الكبير ٣/٥)، الطبقات ١/ ٨١.

<sup>(</sup>۲) أسد الغابة ت (۱۱۹۰)، تجريد أسماء الصحابة ۱۳۲/۱، خلاصة تذهيب ۲۳۰/۱، تهذيب الكمال ۱/۲۹ أسد الغابة تا ۲۳۹/۱، التاريخ الكبير ۲۹۹/۱، التاريخ الكبير ۲۹۹/۱، العليفة ۱۸۳/۱، الطبقات ۱/۲۱، تهذيب التهذيب ۲/۳۸۱.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت (١١٩١).

۱۷٤٨ \_ حصين بن مُشْمِت (۱): بضم أوله وسكن المعجمة وكسر الميم بعدها مثناة \_ ابن شداد بن زُهير.

قال أَبْنُ حِبَّانِ وغيره: له صحبة. وروى البُّخَارِيُّ في تاريخه وابنُ أبي عاصم والحسن بن سفيان وابن شاهين والطَّبرانيِّ من طريق محرز بن ورد بن عمران بن شعيث بالمثلثة ـ بن عاصم بن حُصين بن مُشْمِت: حدثني أبي أن أباه شُعيثاً حدثه أن أباه عاصما حدثه أن أباه حُصيناً حدثه أنه وفد إلى رسول الله في فبايعه بيعة الإسلام، وصدق إليه صدقة ماله وأقطعه النبي في وشرط عليه ألا يمنع ماءَه ولا يمنع فضله، وفي ذلك يقول زهير بن حصد:

إِنَّ بِالدِي لَا مُ تَكُانُ أَسْلاً سال بِهِانَّ خَاطُ القَلَامُ الأَنْقَاسَا إِنَّ بِالدَّدِي لَا مُ الأَنْقَاسَا أَنْ فَعَلَى النَّاسَا (٢)

[الرجز]

وأكثر رواته غير معروفين؛ لكن قد صحّحه ابن خزيمة وأخرجه الضياء في المختارة. ١٧٤٩ ـ حُصين بن المعلى<sup>(٢)</sup>: بن ربيعة بن عُقيل العقيلي ـ بضم أوله.

روى أَبْنُ شَاهِينَ من طريق المدَاثني عن رجاله؛ وعن أبي معشر عن يزيد بن رُومان، قالوا: قدم على رسول الله ﷺ حُصين بن المعلى وافداً فأسلم.

• ١٧٥٠ \_ حُصين بن نَضْلة الأسدي (٤): روى ابن منده من طريق عتيق بن عبد الرّحمن، عن عبد الملك بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن جده عَمْرو بن حزم \_ أنَّ النبي على كتب لحصين بن نَضْلة الأسدي. إن له مربداً (٥) وكنفاً (١) لا يحاقه فيهما أحد. وكتب المغيرة.

قال أَبْنُ مَنْدَه: لا يُعرف ألا مِنْ هذا الوجه.

[قلت: وذكر ابن الكلبي في الجمهرة في نسب خُزاعة حصين بن نَضْلة بن زيد، وقال: إنه كان سيد أهل زمانِه، ومات قبل الإسلام] (٧).

١٧٥١ ز \_ حُصين بن نُمَيْر الأنصاري (^): ذكره ابن إسحاق في المغازي في غزوة

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١١٩٢)، الاستيعاب ت (٥٣٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر البيتان في أسد الغابة ترجمة رقم (١١٩٢). (٥) من أ: ثرمداً ـ

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت (١١٩٣). كنيفاً

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت (١١٩٤). (٧) سقط في أ.

<sup>(</sup>٨) تاريخ الطبري؛ فهرس الأعلام ٢٢٦/١٠، تهذيب تاريخ دمشق ٤/ ٣٧٤؛ ٣٧٦، مروج الذهب ٣/ ٧١=

تَبُوك، قال: ولما كان من هَم المنافقين أن يزاحموا رسول الله على الثنية وإطلاع الله تعالى نبيه على أمرهم (١)... فذكر الحديث في دعائه على إياهم، وإخبارهم بسرائرهم، واعتراف بعضهم، قال: وأمرهم أن يدعوا حصين بن نمير: وكان هو الذي أغار على تَمْر الصدقة فسرقه، فقال له: ﴿وَيُحَكَ! ما حَمَلَكَ عَلَى هَذَا؟ قال: حملني عليه أني ظننتُ أن الله لا يطلِعك عليه، فأما إذْ أطلعك الله عليه وعلمته فإني أشهد اليوم أنك رسول الله، وأني لم أؤمن بك قطّ قيل هذه الساعة يقيناً. فأقاله عِثرته، وعفا عنه ؛ لقوله الذي قاله.

أخرجه البَيْهَقِيُّ في «الدَّلاَئِلِ»، وفي السّنن الكبرى له، وله ذكر في ترجمة الذي بعده.

١٧٥٢ ز ـ حُصين بن نُمَيْر: آخر. ما أدري هو الذي قَبْله أو غيره.

ذكر أَبْنُ عَسَاكِرَ في تاريخه. [ قال: كان عامل عمر علي الأرْدن، وقد قدمنا أنهم ما كانوا لا يؤمرون في الفتوح إلا الصحابة. وروى البخاري في تاريخه] من طريق يزيد بن حُصين عن أبيه، قال: شهدتُ بِلاَلاً خطب على أخيه فزوجوه عربيّة. وقال: لم يصحّ سنده.

وخلط أَبْنُ عساكر ترجمة هذا بترجمة حُصين بن نُمَير السَّكُوني الذي كان أمير يزيد بن معاوية على قتال أهل مكة، والذي يظهر أنه غيره. والله أعلم.

وذكر أَبُو علي بن مسكويه في كتابه تجارب الأمم الحُصَين بن نمير في جملة مَن كان يكتب للنبي الله الخيرة العبّاس بن محمد الأندلسي في التاريخ الذي جمعه للمعتصم بن صُمَادح، فقال: وكان المغيرة بن شعبة والحصين يُكتبان في حَوائجه.

وكذا ذكره جماعة من المتأخرين؛ منهم القرطبي المفسّر في المولد النبوي له، والقطب الحلبي في شرح السيرة؛ وأشار إلى أن أصْلَ ذلك مأخوذ من كتاب القضّاعي الذي صنفه في كتاب النبي عليه؛ وفيه: ﴿إِنَّهُمَا كَانَا يَكْتُبَانِ المُدَايَنَاتِ وَالْمُعَامَلاَتِ](١) فَلا أدري أراد هذا أو أراد الذي قبله؟ [وكأنه أراد الذي قبله، والذي كان أميراً ليزيد بن معاوية].

و ۸۲ و ۹۶، ۹۷، فتوح البلدان للبلاذري ص ٥٥، المحاسن والمساوىء للبيهقي ١٠٣/١، المعارف ٣٤٣ و ٥٥، العقد الفريد ٤٠٣، تاريخ خليفة ٢٤٩، تهذيب التهذيب ٢/٣٩٢، البداية والنهاية ٨/٤٢٤: ٢٢٦، اللباب ١٠٥٠، الأنساب ٧/١٠٠، جمهرة أنساب العرب ٤٢٩، الوافي بالوفيات ٨/٤٢٤ أنساب الأشراف ٣/٢٩، تاريخ الإسلام ٢/٩٨.

<sup>(</sup>١) في أ: سرائرهم. (٢) ، (٣) سقط من أ.

۱۷۵۳ ـ حُصين بن نيّار: كان أحدَ عمالِ النبي ﷺ. ذكره سيف والطبرانيّ، واستدركه ابن فتحون.

١٧٥٤ ـ حُصين بن وَحُوَح (١): بمهملتين، وزن جعفر ـ الأنصاري.

قال البُخَارِيُّ وَٱبْنُ أَبِي حَاتِمٍ: له صحبة. وقال ابن حبان: يقال له صحبة. وقال ابن السكن: يقال إنه قُتِل بالعُذَيب<sup>(٢)</sup>.

قلت: هو قول ابن الكلبي في الجمهرة، وقال: إنها واقعة القادسية. وقتل معه أخوه محصن فيها. وقد ذكرت نسبهما في ترجمة محصن.

وروى أَبُو دَاوُدَ، وَٱبْنُ أَبِي عَاصِم، وَٱبْنُ أَبِي خَيْنَمَة، من طريق عروة بن سعيد الأنصاري، عن أبيه، عن الحُصَين بن وَحْوَح \_ أنَّ طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي ﷺ علاده. . . الحديث .

وقد سقتُه بطوله في ترجمة طلحة بن البراء، وعلى ما ذكر ابن الكلبي يكون هذا المحديث مرسلًا؛ لأن سعداً والد عُرُوة لم يدرك زَمن القادسية، فإما أن يكون حُصين بن وَحْوَح آخر ممن أدركهم سعيد، وإما أن يكون لم يُقتل بالقادسية كما قال ابن الكلبي.

الطّبري على المعلام المعلى الكلبي. يكنى أبا رجاء. ذكره الطّبري ولم يخرج حديثه. وروى ابن قانع من طريق جُبير الأسود الحبشي مولى حصَين بن يزيد؛ وكانت أتت عليه مائةُ وأربع وثلاثون سنة، عن أبي رَجاء حُصين بن يزيد الكلبي، قال: ما رأيت رسول على ضاحكاً ما كان إلا مُتبسّماً.

۱۷۵٦ ـ حصين بن يزيد: بن شدًاد بن قنان بن سَلمة بن وَهْب (٤) بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث بن كعب الحارثي: ذو الغُصَّة بفتح المعجمة وتشديد المهملة.

قال الدَّارَقُطْنِيُّ في «المُؤْتَلِفِ»: وفد على النبي ﷺ. وكذا ذكره ابن الكلبي، وقال: إنه

<sup>(</sup>۱) تجريد أسماء الصحابة ۱۳۳۱، خلاصة تذهيب ۲۳۳۱، الاستبصار ۲۷۰۱، الجرح والتعديل ٣٠٠/، تجريد أسماء الصحابة ١٨٤١، خلاصة تذهيب ١٨٤/، تاريخ من دفن بالعراق ٢/١٥٢، تقري التهذيب ١٨٤١، التحفة اللطيفة ١٨٤١، تهذيب التهذيب ٢/٣٩٣، التاريخ الكبير ٣/١٠٠، أسد الغابة ت (١١٩٥).

<sup>(</sup>٢) العُذَيب: تصغير العذب: ماء عن يمين القادسية لبني تميم بينه وبين القادسية أربعة أميال منه إلى مفازة القرون في طريق مكة، والعُذَيْب: ماء قرب الفرما من أرض مصر، في وسط الرمل. والعُذَيْب: موضع بالبصرة. انظر: مراصد الاطلاع ٢/ ٩٢٥.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت (١١٩٦)، تجريد أسماء الصحابة ١/١٣٣، الجرح والتعديل ٣/ ٨٦١.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت (١١٩٧).

لقب بذلك لأنه كان في حَلْقه شبه الحَوْصَلة، ويقال: إنه رأس بني الحارث بن كَعب ماثة سنة. وسيأتي ذكر ولده قيس بن الحصين.

۱۷۵۷ زـ حصين بن يعمر العَبْسي (۱): أحد الوفود التسعة الذين وفدوا على رسول الله عَبْس.

ذكره أَبُّو عُبَيْدَةَ، وَالبَاوَرْدِيُّ، وَالطَّبَرِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ وغيرهم. واستدركه ابن الأثير عن الأشيري.

١٧٥٨ - حُصين: جَدُّ مليح بن عبد الله الخَطْمِيّ: سماه هارون الجمال، وسيأتي حديثه
 في المبهّمات إن شاء الله تعالى.

١٧٥٩ ـ حُصين الأنصاريّ السالميّ: ويقال: أبو الحُصين. يأتي في الكُنَى إن شاء الله تعالى.

• ١٧٦ ـ حُصَين السدوسيّ: [تقدم في حصين بن أوس] (٢٠).

الام عَمْنِ العَرْجِي (٢): قال أبو عمر في ترجمة أبي الغَوْث: مات أبوه الحصين وعليه حجّة، فأمره رسولُ الله ﷺ أن يحجّ عن أبيه (١)، ولم يذكره واستدركه ابن الأمين عليه.

۱۷۹۲ زـ حصين (°): غير منسوب. ذكره ابن منده بسند منقطع عن الحارث بن محمّد، عن حُصين ـ أنه سمع النبي عَلَيْ يقول: (مَا مِنْ وَالِي عَشِيرَةٍ إِلا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ مَعْلُولاً مُعَذباً أَوْ مَغْفُوراً)(١).

1۷٦٣ - حُصين الأنصاري (٧): غير منسوب - ذكر أبو داود في الناسخ والمنسوخ من طريق أسباط بن نصر، عن السدي، وأسند إلى مَن فوقه في قوله تعالى: ﴿لاَ إِكْرَاهَ في الدِّينِ ﴾ [البقرة: ٢٥٦] نزلت في رجل من الأنصار يقال له الحُصَين؛ كان له ابنان، فقدم تجار من الشام فدعوهما إلى النصرانية - فذكر الحديث الآتي فيمَنْ كنيته أبو الحصين في الكُذر.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١١٩٨).

<sup>(</sup>٢) سقط في أ.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت (١١٨٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ١/ ٣٨٥.

<sup>(°)</sup> أسد الغابة ت (١٩٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو نعيم في الحلية ١١٨/٦.

<sup>(</sup>٧) هذه الترجمة سقط في أ.

وأورده الطَّبَرِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ بنُ إِسْحَاقَ القَاضِي في كتاب «أحكام القرآن» جميعاً من طريق السّدّى؛ فقالا: إن أبا الحصين الأنصاري كان له ابنان. . . الحديث.

وذكر الوَاحِدِي في أسباب النزول من طريق مسروق، قال: كان لرجل من الأنصار من بني سالم بن عَوْف ابنان فتنصَّرا قبل أن يُبْعث النبي هِ ثم قدما المدينة في نَفَر من الأنصار بالطَّعام، فأتاهما أبوهما ولزمهما، وقال: والله أدَعكما حتى تَسلما، فأبيا أنْ يَسلما، فاختصموا إلى النبي هُ فقال أبوهما: يا رسول الله، أيدخل بَعْضِي النار وأنا أنظر؟ فأنزل الله تعالى: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ...﴾ [البقرة: ٢٥٦] الآية.

وقد أخرجه عَبْدُ بْنُ حُمَيْد، عن روح بن عبادة، عن موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن عبيدة \_ أنَّ رجلًا من الأنصار من بني سالم بن عَوْف كان له ابنان فتنصَّرا قبل البعثة. . . فذكر نحوه نحوه وموسى ضعيف.

وأخرجه الطَّبَرِيُّ في التفسير من طريق محمد بن إسحاق صاحب المغازي، عن محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس، قال في قوله تعالى: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ [البقرة: ٢٥٦] قال: نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عَوْف يقال له الحَصين كان له ابنان نصرانيان وكان هو رجلاً مسلماً فقال للنبي ﷺ: ﴿إِنَّهُمَا قَدِ ابْتَدَلاَ النَّصْرَانِيَّةَ ، أَلاَ أَسْتَكُرِهِهِما ﴾؟ فأنزل الله تعالى فيه ذلك \_ يعني هذه الآية \_ وسيأتي في الكُنى شيء من هذا تكمل به هذه الترجمة إن شاء الله تعالى .

# الحاء بعدها الضّاد المعجمة

۱۷٦٤ ـ حَضْرَمي<sup>(١)</sup> بن عامر: بن مجمّع بن مَوَلة ـ بفتحات ـ ابن حمام بن ضَبَّة بن كعب بن القَين بن مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة الأسْدِيّ، يكنى أبا كدم.

ذكره أَبْنُ شَاهِين وغيره في الصحابة. وروى أبو يعلى وابن قانع من طريق محفوظ بن علمة عن حَضرمي بن عامر الأسدي، وكانت له صحبة ـ أن رسول الله على قال: الإِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الرِّيحَ وَلا يَسْتَنجِي بِيَمينهِ (٢).

وروى أَبْنُ شَاهِين من طريق المدائني، عن أبي معشر، عن يزيد بن رُومان ومحمد بن كعب بن سَعِيد المَقْبري، عن أبي هريرة، عن سلمة بن محارب، عن داود، عن الشعبي

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ١/١٣٣، أسد الغابة ت (١٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) أورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٢٦٣٧٤ وعزاه لأبي يعلى وابن قانع عن حضرمي بن عامر وهو مما بيض له الديلمي.

وأسانيد آخر ـ قالوا: وفد بنو أسد بن خزيمة: حضرمي بن عامر، وضِرَار بن الأزور، وسلمة بن حبيش، وقتادة بن القائف، وأبو مكعت . . . فذكر الحديث في قصة إسلامهم، وكتب لهم رسول الله على كتاباً: قال: فتعلم حضرمي بن عامر سورة عَبَس وتولى، فقرأها فزاد فيها: والذي أنعم على الحُبُلى فأخرج منها نسمة تَسْعَى، فقال له النبي على الحُبُلى فأخرج منها نسمة تَسْعَى، فقال له النبي على الحُبُلى فأخرج منها نسمة تَسْعَى، فقال له النبي في الحُبُلى فأخرج منها .

وأخرجه من طريقَ مِنجاب بن الحارث من طريق ذكر فيها أن السورة: «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» [الأعلى: ١].

ومن طريق هِشَامُ بْنُ الْكُلِّيقِ وشَرْقي بن قطامي نحو هذه القصة.

وروى عمر بن شبة بإسناد صحيح إلى أبي وائل، قال: وفد بنو أسد فقال لهم النبي ﷺ: «مَنْ أَنْتُمْ»؟ قالوا: نحن بنو الزِّنْيَة أحلاس الخيل. قال: «بَلْ أَنْتُم، بَنُو الرَّشْدَة». فقالوا: لا ندع اسْمَ أبينا... فذكر قصة طويلة.

وروى سَيْفٌ في «الفتوح» من طريق أبي ماجد الأسدي عن الحضرمي بن عامر قال: اتصل بنا وَجع النبي ﷺ، وأنَّ مسيلمة غلب على اليمامة. فذكر طرفاً من أمْرِ الردة.

قال «المَرْزَبَانِيُّ» في معجمه: كان يكنى أبا كدام، ولما سأله عمر بن الخطاب عن شعره في حرب الأعاجم أنشده أبياتاً حسنة في ذلك.

وروى أَبُّو عَلِيِّ الْقَالِيُّ من طريق ابن الكلبيِّ قال: كان حَضْرَميِّ بن عامر عاشِرَ عشرةٍ من إخوته فماتوا فورثهم، فقال فيه ابنُ عم له يقال له جَزْء بن مالك: يا حضرميٍّ، مَنْ مثلك، ورثتَ تسعة إخوة فأصبحت ناعماً؛ فقال حضرميّ من أبيات:

إِنْ كُنْتَ فَاوَلْتَنِي بِهَا كَذِباً جَزْءُ فَالاَقَيْتَ مِثْلَهَا عَجِلاً إِنْ كُنْتَ وَثُلَهَا عَجِلاً [المنسرح]

فجلس جَزْءٌ على شَفِير بئر هو وإخوته وهم أيضاً تسعة فانخسفت بهم فلم يَنجُ غير جَزْء، فيلغ ذلك حضرمي بن عامر فقال: كلمة وافقت قدَراً، وأبقت حِقْداً.

#### الحاء بعدها الطاء

۱۷۹۵ ـ حطاب بن الحارث<sup>(۱)</sup>: بن مَعْمر<sup>(۱)</sup> بن حَبيب بن وَهْب بن حُذَافة بن جمع القرشيّ الجُمَحيّ.

(٣) ني أ: يعمر ،

<sup>(</sup>١) يُنْظُرُ الْبَيْتُ في أسد الغابة ترجمة رقم (١٢٠٠) البيت الأول فقط.

<sup>(</sup>۲) أسد الغابة ت (۱۲۰۱)، الاستيعاب ت (۵۷٦).

ذكره مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ في مهاجرة الحبشة، وكذا ذكره أَبْنُ إِسْحَاقَ وَالطَّبَرِيُّ في الدِّيل.

1٧٦٦ زـ حطان التميمي اليربوعي: ذكره ابن فتحون في الذيل، قال سعيد بن يحيى الأمويّ: حدّثنا أبي، حدثنى مَنْ سمع خُصين بن عبد الرحمن، حدّثنا عَمْرو بن مَيْمون الأوديُّ. قال: إني لقائم خَلْفَ عمر ما بيني وبينه إلا ابنُ عباس فوصف قصة قتله، فلما رأى ذلك رجلٌ من المهاجرين يقال له حطّان التميمي اليربوعي طرح عليه بُرْنُساً فلما ظنَّ أبو لؤلؤة أنه مقتول أمرً الخنجر على أوْدَاجه فذبح نفسه.

قلت: والقصةُ في صحيح البخاريّ، وليس فيها تسميةُ حطان.

وفي قصة أخرى أن الذي طرح عليه البرنس هاشم بن عُتبة، وفي أخرى عبد الله بن عَوْف. فالله أعلم.

#### الحاء بعدها الفاء

١٧٦٧ ـ حَفْشِيش<sup>(١)</sup>: تقدم في الجيم.

الرضّاعة. وقفْتُ له على روايةٍ من أُمّه من طريق محمد بن عثمان اللخمي، عن محمد بن الرضّاعة. وقفْتُ له على روايةٍ من أُمّه من طريق محمد بن عثمان اللخمي، عن محمد بن إسحاق، عن جَهم بن أبي جهم، عن عبد الله بن جعفر، عن حفص بن حليمة، عن أمه، عن آمنة بنت وهب أُم النبيّ ﷺ في قصة ميلاده ﷺ.

البلخيّ عن السائب، عن أبيه. قال: سَمَّاني رسول الله ﷺ حَفْصاً.

• ۱۷۷ - حَفْص بن أبي العاص (٢): بن بشر بن عبد بن دُهمان بن عبد الله بن أبان الثقفي، أخو عثمان بن أبي العاص الصحابي المشهور.

ذكره ابن سعد في الطبقات الصغرى فيمن نزل البصرة من الصحابة. وقال في الكبرى: كتبناه مع إخوته عثمان والحكم ولم يبلغنا أنّ له صحبة. وذكره خليفة في التابعين.

قلت: قد تقدم غير مرة أنه لم يبق قبل حجةِ الوداع أحدٌ من قريش ومِن ثقيف إلاّ أسلم، وكلهم شهد حجةَ الوداع. [وهذا القَدْرُ كافِ في ثبوت صحبة هذا.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٢٠٤)، الاستيعاب ت (٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى لابن سعد ٧/ ٢٩.

وروى البَلاَذُرِيُّ بإسنادِ لا بأس به أنَّ حفص بن أبي العاص كان يحضر طعامَ عمر... الحديث](١).

١٧٧١ ـ حفص بن المغيرة (٢٠): أبو عمر المخزومي يقال هو زَوْج فاطمة بنت قيس.

وقيل هو عمرو بن حفص بن المغيرة أبو حفص. وستأتي ترجمته في العين من الكنى. إن شاء الله تعالى.

### الحاء بعدها الكاف

١٧٧٢ ز ـ الحَكم بن الأقرع، هو ابن عمرو. يأتي.

١٧٧٣ ز ـ الحَكَم بن أبوب<sup>(١)</sup>: في الذي بعده.

١٧٧٤ - الحكم بن الحارث السلمي(٤): ويقال الحكم بن أيوب.

قال البُخَارِيُّ وَٱبْنُ أَبِي حَاتِم: الحكم بن الحارث له صحبة؛ روى عنه عطية الدعاء.

وقال أَبْنُ حِبَّانَ، في الصَّحَابَةِ: الحكم بن الحارث السلمي له صحبة، ثم قال: الحكم بن أيوب السلمي. وروى من طريق عطية الدعاء، سمعت الحكم بن أيوب السلمي قال: كنْتُ مع النبي على في مقدمة الناس إذ خلأت ناقتي، فزجرها النبي على فتقدمتِ الرَّكاب؛ وهكذا الحديث أخرجه الحسن بن سفيان، وابن أبي عاصم، والبغوي، من طريق عطية الدعاء، عن الحكم بن الحارث السلمي.

وروى الطَّبَرَانِيُّ من طريق عطية أيضاً عن الحكم أنه غَزَا مع رسول الله ﷺ ثلاث غزوات، وأنه أوصاهم حين مات أن يرشّوا على قبره ماء، ويقوموا على قبره مستقبلي القبلة يدعون له.

وأخرجه أبْنُ السَّكَنِ من طريق عطية أيضاً عنه حديثاً آخر.

١٧٧٥ ـ الحكم بن حَزْن (٥) الكُلفي: من بني كُلفة بن حَنْظلة بن مالك بن زيد مناة بن

<sup>(</sup>١) سقط في أ.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) الثقات ٣/ ٨٦، الجرح والتعديل ٣/ ٥٢٧.

<sup>(</sup>٤) تجريد أسماء الصحابة ١/١٣٤، الثقات ٣/ ٨٥، الطبقات ١/ ٥٢، ١٨٢، الجرح والتعديل ٣/ ٥٣٢، التحفة اللطيفة ١/ ٥٢٥، التاريخ الكبير ٢/ ٣٣١، أسد الغابة ت (١٢٠٨)، الاستيعاب ت (٥٥١).

<sup>(°)</sup> أسد الغابة ت (١٢٠٩)، الاستيعاب ت (٥٥٠)، الثقات ٨٥/٣، الإكمال ٢/٤٥٤، خلاصة التذهيب ٢٣٣/، تقريب التهذيب الكمال ٢/٣١، بقي بن مخلد ٢٩٦، تقريب التهذيب

تميم. وهو قول البخاريّ. ويقال من بني كُلفة بن عوف بن نَصر بن معاوية بن بكر بن هَوَازن، وهو قول خليفة في آخرين.

وروى حديثه أَبُو دَاوُدَ وَأَبُو يَعْلَى وغيرهما من طريق شُعيب بن زُرَيق الطائفي؛ قال: كنت جالساً إلى رجل يقال له الحكم بن حَزْن الكُلْفي، وكانت له صحبة، قال: قدمت إلى رسول الله على سابع سبعة أو تاسع تسعة، فقلنا: يا رسول الله، أتيناك لِتَدْعُو لَنَا بخير... الحديث.

لفظ أبي يَعْلَى قال مسلم: لم يَروِ عنه إلا شعَيب.

1۷۷٦ ـ الحكم بن أبي الحكم الأموي (١): ذكره ابنُ أبي حاتم، وقال: روى مسلمة بن علقمة، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن قَيْس بن حَبْتَر عنه، قال: تواعَدْنا أنْ نأخذَ رسولَ الله ﷺ. . . الحديث.

وقد أخرجه الطَّبَرَانِيُّ وَأَبْنُ مَنْدَه من هذا الوَجْه عن قيس أنَّ ابنة الحكم قالت للحكم: ما رأيت قوماً كانوا أسوأ رَأياً ولا أعجز في أمر رسولِ الله منكم يا بني أمية: فقال: لا تلومينا يا بنية، إني لا أُحدثك إلا ما رأيت، فذكره وليس فيه تصريح بإسلامه؛ لكن العمدة فيه على ما تقدم أنه لم يَبْقَ بعد الفَتح قرشيُّ إلا أسلم وشهد حجةَ الوداع.

وقد روى هذا الحديث العسكري هكذا، ثم قال بعضهم في هذا الحديث: الحكم بن أبي العاص ـ يعني عَمّ عثمان الآتي ذِكْرَهُ قريباً، وأما أبو عُمر فجزم بأنه غيره، وقال: مجهول لا أعرفه بأكثر من هذا الحديث، وصوَّبَ ابنُ الأثير قول العسكريّ.

۱۷۷۷ ـ الحكم بن أبي الحكم الأنصاري (۲): له ذكر في غزوة تبوك، ذكره ابن منده، وسيأتي ذكره في ترجمة كعب بن الخزرج، وأنه شهد غَزْوة تَبُوك مع النبي عَلَيْهِ.

۱۷۷۸ زــ الحكم بن حيّان <sup>(٣)</sup> العبدي: ثم النجاريّ <sup>(٤)</sup>. ذكروه في وَفد عبد القيس هو وأخوه عبد الرَّحمن.

١٧٧٩ ـ الحكم بن الربيع: بن عامر بن خالد بن عامر بن زريق الأنصاريّ الزُّرقي،

<sup>=</sup> ١/١٩٠، الجرح والتعديل ٣/ ٥٣٤، التاريخ الكبير ٢/ ٣٣١.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٢١٦).

 <sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل ۲/ ۴۷۷، الأعلمي ۱۱/ ۳۲۱، أسد الغابة ت (۱۲۱۰)، الاستيعاب ت (٥٤٦).

<sup>(</sup>٣) في ت حبان.

<sup>(</sup>٤) في أ المحاربي

والد مسعود. سيأتي ذِكر ولده مسعود فيمَن له رُؤية، وأنه وُلِد على عَهْدِ رسولِ الله ﷺ،.

وقد جاء للحَكم هذا رواية أخرجها ابن منده من طريق مَيمُون بن يحيى، عن مخرمة بن بُكير، عن أبيه \_ سمعت سليمان بن يسار أنه سمع ابن الحكم الزُّرقي وهو مسعود، يقول: حدّثني أبي أنهم كانوا مع رسول الله ﷺ بمِنَى... الحديث.

قال أَبُو نُعَيْمٍ: الصَّواب رواية ابن وَهْب عن مخرمة بهذا الإسناد عن سليمان عن الحكم: حدِّثتني أمي.

قلت: قد قَالَ ٱلنَّسَائِيُّ: لا أعلم مَنْ تابع مخرمة على قوله الحكم، والصّواب مسعود بن الحكم.

وأخرجه النَّسائِيُّ أيضاً من طريق ابن وَهْب أيضاً عن عمرو بن الحارث. عن بُكير بن الأَشَجَّ، عن سليمان بن يسار، عن مسعود بن الحكم، عن أمه.

وأخرجه من طريق حكيم بن حكم وعبد الله بن أبي سلمة، كلاهما عن مسعود بن الحكم، عن أمه به. ومن طريق يوسف بن مسعود بن الحكم عن جدّته؛ وهو المحفوظ.

١٧٨٠ ـ الحكم: بن رافع بن سنان الأنصاري (١)،

ورى أَبُو نُعَيْمٍ من طريق عبد الحكيم بن صُهَيْب، عن جعفر بن عبد الله بن الحكم، قال: رآني الحكم وأنا غلام آكُل مِنْ هنا ومن هنا، فقال: يا غلام، هكذا يأكل الشيطان؛ إن النبي على كان إذا أكل لم تَعْدُ أصابعه ما بين يَدَيْهِ. (٢) سنَدُه ضعيف.

الطّائفي: حدّثني جدّي عن الحكم بن سعيد الطائفي: روى الطّبراني من طريق أبي أُمية بن يعلى الطّائفي: حدّثني جدّي عن الحكم بن سَعِيد، قال: أنّتُ اللهِ. اللهِ عن الحكم . قال: «بَلْ أَنْتَ عَبْدُ اللهِ. اللهِ على الحكم . قال: «بَلْ أَنْتَ عَبْدُ اللهِ . اللهِ على الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

قلت: أورده في ترجمة الحكم بن سعيد بن العاص الآتي بَعْلَه. وعندي أنه غيره. ووقع له نظير ما وقع لسَمِيّه من تغيير الاسم إن كان هذا الطريق محفوظاً، والحجّةُ في ذلك أنَّ أبا أميّة بن يَعْلَى ثقفي، فجدَّه وعمُّ جده ثقفيان، والثقفي غير الأموي؛ وتعدد القصة ليس ببعيد، ولا سيما مع اختلاف المخرج. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٣٤، أسد الغابة ت (١٢١٢).

<sup>(</sup>٢) أورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ١٨١٧٥ وعزاه للبخاري في التاريخ الكبير عن جعفر بـن أبي الحكم مرسلاً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في التاريخ ٢/ ٣٣١ والطبراني في الكبير ٢/ ١٠ والطبري في التفسير ١٠/ ١٣٨.

١٧٨٢ \_ الحَكَمُ بن سَعِيد<sup>(١)</sup>: بن العاص بن أمية الأمويّ، أبو خالد، وإخوته، أمه هند بنت المغيرة المخزومية.

ذكره مسلم في الصّحابة المدنيين. وروى البخاريّ في التاريخ من طريق سَعِيد بن عمرو بن العاص. حدَّثني الحكم بن سَعِيد، أتيتُ النبي ﷺ فقال: (مَا اسْمُكَ؟) قلت: الحكم. قال: (بَلْ أَنْتَ عَبْدُ اللهِ). ورواه ابنُ أبي عاصم، وابن شاهين؛ والطَّبراني، والدَّارقطنيّ في الأفراد، كلُّهم من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن البَصري، حدثني عمر بن يحيى بن سَعِيد بن عَمرو بن العاص، عن جَدَّه سعيد به.

ووقع عند بعضهم الحكم بن سعيد بن العاص.

وذكره التَّرْمِذِيُّ تعليقاً عن الحكم بن سَعيد. وقال الزبير في نسب قريش: عبد الله بـن سعيد بن العاص اسمُه الحكم فسمَّاه النبي على عبد الله، وأمره أن يعلم الكتاب بالمدينة، وكان كاتباً، وقُتِل يوم بَدْر شهيداً.

قلت: ولم يذكره أبن إسْحَاقَ ولا موسى بن عقبة في البدريين. وقد قال حليفة: إنه استشهد يوم اليمامة.

وقال أَبْنُ إِسْحَاقَ: إنه استشهد يوم مؤتة، وتصريح سَعِيد بن عمرو عنه بالتحديث يدلُّ على أن وَفاته تأخّرت؛ فإنه أقْدَم شيخ سمع منه سَعِيد بن عَمْرو وعائشة رضي الله عنها.

ويحتمل أن يكون التَّصرِيحُ وَهُماً مِنْ بعض الرواة، وإنما هو مُعنْعن. والرواية منقطعة. والله أعلم.

وقد ذكره أبو الحسن بن سميع في الطبقة الأولى مِمَّن نزل الشام من الصّحابة.

وقال السَّرَاجُ في «مَسْنَدِهِ»: حدثنا أبو السَّائب، حدَّثنا إبراهيم بن يوسف بن معمر بن حمزة بن عمر بن سعيد، حدَّثني خالد بن سَعيد بن عمرو بن سعيد، حدَّثني أنَّ أعمامه خالداً وأباه وعمراً أولاد سَعيد أنهم رجعوا عن أعمالهم بعد وفاة رسول الله على، فكانوا لا يعملون بعد رسول الله على لغيره، فخرجوا إلى الشام فقُتِلوا جميعاً؛ وفيه: وكان الحكم يعلم الحكمة.

١٧٨٣ \_ الحكم (٢): بن سفيان بن عثمان بن عامر بن مُعتّب بن مالك بن كعب بن سعد بن عَوْف بن ثَقِيف الثقفي.

<sup>(</sup>۱) تجريد أسماء الصحابة ١/١٢٤، الثقات ٣/ ٨٥، الطبقات ١/ ١١، ٢٩٨، التاريخ الكبير ٢/ ٣٣٠، أسد الغابة ت (١٢١)، الاستيعاب ت (٥٤١).

<sup>(</sup>٢) نجريد أسماء الصحابة ١، الثقات ٣/ ٨٥، خلاصة التذهيب ١/ ٢٤٣، تهذيب الكمال ١/ ٣١٠، تقريب=

قال أَبُو زُرْعَة وإبْرَاهِيمُ ٱلْحَرْبِيُّ: له صحبة.

وروى حديثه أصحاب السّنن في النُّضح بعد الوضوء.

واختلف فيه على مجاهد؛ فقيل هكذا، وقيل سفيان بن الحكم، وقيل غير ذلك.

وقال أَحْمَدُ وَٱلبُخَارِيِّ: ليست للحكم صُحْبة. وقال ابن المدينيّ والبخاري، وأبو حاتم: الصحيح الحَكم بن سفيان عن أبيه.

١٧٨٤ - الحكم بن الصَّلْت بن مَخْرمة (١): بن المطَّلب بن عبد مناف؛ وقيل حكيم.
 وقيل الصَّلت بن حكيم.

روى أَبْنُ وَهْب عن حَرْملة بن عمران، عن عبد العزيز بن حيان، عن الحكم بن الصَّلت القرشي ـ رفعه: ﴿لاَ تُقَدِّمُوا بِيْنَ أَيْدِيكُمْ في صَلاَتِكُمْ وَعَلَى جَنَائِزِكم سُفَهَاءَكُمْ ﴾. (٢) أخرجه أبو موسى عن عَبْدَان.

ويقال إنه شهد خَيبر، واستخلفه محمد بن أبي حُذيفة على مِصر لما خرج إلى العريش<sup>(٣)</sup>؛ قال: وكان مِنْ رِجَّالة (٤) قريش.

الحكم (٥): بن أبي العاص بن بشر بن عَبْد بن دُهمان الثّقفيّ، أخو عثمان.
 تقدم ذكر أخيه حفص.

قال أَبْنُ سَعْدٍ: يقال له صحبة، وولاه أخوه عثمان البَحْرَين، فافتتح فتوحاً كثيرة قال: ولما كان أخوه على الطَّائف كتب إليه عمر: أقبِل واستخلف أخاك.

وله رواية عن عُمر. روى عنه معاوية بن قرّة، وقدم على عُمَر بِسَبْي من شهرك، فأمر عُمر عثمان أن يختنهم، وكان أبو صُفْرة والد المهلّب حاضراً، فقال: أنا مثلهم، فخُتن وهو

<sup>=</sup> التهذيب ١/ ١٩٠، الجرح والتعديل ٣/ ٥٤١، تهذيب التهذيب ٢/ ٤٢٥، التاريخ الكبير ٢/ ٣٢٩، العقد الثمين ٤/ ٢١٦، أسد الغابة ت (١٢١٤)، الاستيماب ت (٥٤٩).

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٢١٦)، الاستيعاب ت (٥٤٢).

<sup>(</sup>٢) أورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٢٠٣٨٩، وعزاه لابن قانع وعبدان وأبو موسى عن الحكم بن الصلت القريشي.

<sup>(</sup>٣) عَرِيش: بفتح أوله وكسر ثانيه وشين معجمة بعد الياء المثناة: مدينة كانت أول عمل مصر من ناحية الشام على ساحل بحر الروم في وسط الرمل. انظر: مراصد الاطلاع ٢/ ٩٣٥.

<sup>(</sup>٤) في أرجال.

<sup>(</sup>٥) أسد الغابة ت (١٢١٨)، الاستيعاب ت (٤٤٥).

شيخ وخفضت زوجته وهي عجوز، وقال في ذلك زيّاد بن الأُعْجَم شعراً.

۱۷۸٦ ـ الحكم (١): بن أبي العاص بن أميّة بن عَبْد شمس القُرشي الأموي، عَمّ عثمان ابن عفّان، ووالد مروان.

قال أَبْنُ سَعْدِ: أسلم يوم الفتح، وسكن المدينة ثم نفاه النبِيُ ﷺ إلى الطَّائف، ثم أُعيد إلى المدينة في خلافة عثمان، ومات بها.

وقال أَبْنُ السَّكَن. يقال إنَّ النبيِّ ﷺ دعا عليه؛ ولم يثبت ذلك.

وروى اَلْفَاكِهِيُّ من طريق حماد بن سلمة، حدثنا أبو سنان، عن الزهري، وعطاء الخراساني أنَّ أصحابَ النبيِّ ﷺ دخلوا عليه وهو يلعَنُ الحكم بن أبي العاص، فقالوا: يا رسول الله، ما له؟ قال: "دَخَلَ عَلَيَّ شِقَّ الجِدَارِ وَأَنَا مَعَ زَوْجَتِي فُلاَنَة فَكَلَحَ في وَجْهِي»؛ فقالوا: أفلا نلعنه نحن؟ قال: "كَأْنِي أَنْظُر إِلَى بَنيهِ يَصْعَدُونَ مِنْبَرِي وَيَنْزِلُونَه»، فقالوا: يا رسول الله، ألا تأخذهم؟ قال: "لا". ونفاه رسولُ الله ﷺ.

وروى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حديث خُذيفة قال: لما ولى أبو بكر كلم في الحكم أن يردَّه إلى المدينة، فقال: ما كنْت لأحِلِّ عقدةً عقدها رسول الله ﷺ.

وروى أيضاً من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر. قال: كان الحكم بن أبي العاص يجلس عند النبي ﷺ فإذا تكلم اختلج فبصر به النبي ﷺ فقال: «كُنْ كَذَلِكَ»؛ فما زال يختلج حتى مات. في إسناده نظر.

وأخرجه ٱلبيْهَقِيُّ في ﴿الدَّلَاثِلِ﴾ مِنْ هذا الوجه، وفيه ضِرَار بن صُرد، وهو منسوب للرفض.

وأخرج أيضاً من طريق مالك بن دينار: حدثني هند بن خديجة زَوْج النبي ﷺ. مرَّ النبي ﷺ النبي ﷺ النبي ﷺ وأصبعه، فالتفت فرآه، فقال: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ وَرَعاً». فرجف مكانه.

وقال الهَيْثَمُ بْنُ عَدِي عن صالح بن حسان، قال: قال الأحنف لمعاوية: ما هذا الخضوع لمَرْوَان؟ قال: إن الحكم كان ممن قدم مع أُختي أم حبيبة لما زُفَّت إلى النبي ﷺ

<sup>(</sup>۱) الاستيعاب ت (٥٤٧)، أسد الغابة ت (١٢١٧)، طبقات ابن سعد ٥/٤٤٧، ٥٠٩، التاريخ لابن معين ١٢٤، طبقات خليفة ١٩٧، تاريخ خليفة ١٣٤، التاريخ الكبير ٢/ ٣٣١، المعارف ١٩٤ ـ ٣٥٣ ـ ٥٧٦ الجرح والتعديل ٣/ ١٢٠، تاريخ الإسلام ٣/ ٩٠، شذرات الذهب ٢/ ٣٨.

وهو يتولى نعلها(١)، فجعل رسول الله على يحدُّ النظرَ إلى الحكم، فلما خرج من عنده قيل له: يا رسول الله، أحددْت النظرَ إلى الحكم. فقال: «ابْن المَخْزُومِيَّة! ذَاكَ رَجُلٌ إِذَا بَلَغَ وَلَدُه ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ مَلَكُوا الأَمْرَ».

وروينا في جزء ابن نجيب، من طريق زُهير بن محمد، عن صالح بن أبي صالح، حدثني نافع بن جُبير بن مطعم، عن أبيه، قال: كنا مع النبي في فمرَّ الحكم بن أبي العاص، فقال النبي في: ﴿وَيُلُ لاَّمْتِي مِمَّا فِي صُلْبِ هَذَا».

وروى أَبْنُ أَبِي خَيْثَمَةً من حديث عائشة أنها قالت لمروان في قصةِ أخيها عبد الرحمن لما امتنع من البيعة ليزيد بن معاوية. أمَّا أنْتَ يا مروان فاشهد أنَّ رسول الله ﷺ لَعَن أباكَ وأنت في صُلْبِهِ.

قلت: وأصل القصة عند البخَاريُّ بدون هذه الزيادة.

وذكر أَبُو عُمَرَ في السّبب في طرده قولاً آخر: إنه كان يَشيع سرَّ رسولِ الله ﷺ، وقيل: كان يحكيه في مشيته، ويقال: إنّ عثمان رضي الله عنه اعتذر لما أنْ أعاده إلى المدينة بأنه كان استأذن النبي ﷺ فيه، وقال: قد كنت شفعت فيه فوعدني بردّه.

وأخرج أبْنُ سَعْدِ عن الواقديّ بسنده إلى ثعلبة بن أبي مالك، قال: مات الحكم بن أبي العاص في خلافة عثمان، فضرب على قبره فسطاط في يوم صائف، فتكلم الناس في ذلك، فقال عثمان: قد ضرب في عهد عمر على زينب بنت جَحْش فسطاط، فهل رأيتم عائباً عاب ذلك؟ مات الحكم سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان.

ابن عَمرو، عن يعلى بن مرة، عن الحكم بن عبد الله الثقفيّ، قال: خرجنا مع رسول الله على المعرف في بعض أسفاره، فعرضت له امرأةٌ بصبي، فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا عرض له. . . فذكر الحديث.

قال أبو نعيم: روى من غير وجه عن يَعْلَى بن مُرّة ليس فيه الحكم بن عبد الله، ولا تصحّ هذه الزيادة.

١٧٨٨ ـ الحَكَم بن عمرو بن الشّريد (٣).

<sup>(</sup>۱) في ت نقلها.

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ١، التاريخ الكبير ٢/ ٣٣٢، طبقات فقهاء اليمن ٦١، أسد الغابة ت (١٢١٩).

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت (١٢٢٢)، تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٣٥، التحفة اللطيفة ١/ ٥٢٣، البداية والنهاية ٨/ ٤٧، الجرح والتعديل ٢٨٧.

قالَ ٱلْبُغُوِيُّ. ذكره ٱلبُّخَارِيُّ في الصّحابة ولم يذكر حديثه.

قلت: أخرج حديثه الحسن بن سفيان، من طريق عبد الحميد بن جعفر عن أبيه، عن ابن الشّريد، قال: صليْتُ خَلْفَ النبي ﷺ فعطس رجل فقال: يرحمك الله. قال الحسن بن سفيان: قال محمد بن المثنى: اسْمُ ابن الشريد هذا: الحكم.

۱۷۸۹ ـ الحكم بن عمرو بن مُجَدَّع (۱): بن حِذْيم بن الحارث بن نُعَيْلة بن مُلَيل بن ضَمْرَة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، أبو عَمْرو الغِفَاري. أخو رافع. ويقال له: الحكم بن الأقرع؛ وإنما نُسب إلى غِفَار لأن نُعَيْلة بن مُليل أخو غِفَار، وقد يَنْسبون إلى الإخوة كثيراً.

وروى عن النبيّ ﷺ. وحديثه في البخاريّ والأربعة.

وروى عنه أبو الشعثاء، وأبو حاجب، وعبد الله بن الصَّامت، والحسن، وابن سيرين، وغيرهم.

قال أَبْنُ سَعْدِ: صحب النبيِّ ﷺ حتى مات، ثم نزل البصرة، وولاه زياد خراسان فمات بها.

وروي عن أوس بن عبد الله بن بُرَيْدة، عن أبيه ـ أنَّ معاوية عتب عليه في شيء، فأرسل عاملاً غيره فقيده فمات في القَيدْ سنة خمس وأربعين.

وقال ٱلمدَاثِنيُّ: مات سنة خمسين. وقال العسكريُّ: سنة إحدى وخمسين.

قلت: والصَّحيحُ أنه لما ورد عليه كتابُ زِياد بالعتاب دعا على نفسه فمات.

وذكر أَبُو عُمَرَ عن قصة ولاية زياد أنها لم تكن عن قَصْد منه، وأنه لما حضره الموت استخلف على عَمله أنس بن أبي إياس.

١٧٩٠ ــ الحكم: بن عمرو بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سَعْد بن عوف بن ثقيف الثقفي.
 ثقيف الثقفي. قال أبو عمر: كان أحد الوَفْد الذين قدموا مع عَبْد ياليل بإسلام ثَقِيف.

<sup>(</sup>۱) الثقات ٣/ ٨٤، تجريد أسماء الصحابة ١٣٦/١، تهذيب الكمال ٣١٣/١، تقريب التهذيب ١٩٢/١، البلاء البحرح والتعديل ٣/ ٥٥١، تهذيب التهذيب ٢/ ٤٣٦، خلاصة تذهيب ٢٤٥/١، سير إعلام النبلاء ٢/ ٤٧٤، العقد الثمين ٥٠٩، التاريخ الصغير ١/ ١٤٠، التاريخ الكبير ٢/ ٣٢٨، الوافي بالوفيات ١١٠/١٣، المشتبه ١٦٥، مشاهير علماء الأمصار ٤١٥، الجمع بين رجال الصحيحين ٣٩٥، بقي بن مخلد ٧٧٥، تنقيح المقال ٣٢٣٨، دائرة معارف الأعلمي ٢١/ ٣٢٥، الإكمال ٢٢٣/٧، المعرفة والتاريخ ٢/ ٣٧٦، ٣ ـ ٢٠.

۱۷۹۱ ـ الحكم بن عَمْرو الثعلبي: له ذكر في الفتوح، وأنه الذي حاصر مكران (۱) وهزم مليكها، وبعث بالفتح إلى عمر في قصة طويلة.

۱۷۹۲ ـ الحكم (۲): بن عُمَيْر ـ بالتّصغير، الثّمالي. قال ابن أبي حاتم، عن أبيه: روى عن النبيّ عن موسى بن أبي أحاديث منكرة يرويها عيسى بن إبراهيم، وهو ضعيف، عن موسى بن أبي حبيب وهو ضعيف، عن عمه الحكم.

قلت: أخرج منها ابنُ أبي عاصم من طريق بقيّة، عن عيسى بهذا الإسناد، وقال فيه: عن الحكم، وكان من أصحاب النبئ ﷺ، فذكر حديثاً.

قال أَبْنُ مَنْدَه: روى بقية بهذا الإسناد عدة أحاديث.

قلت: منها ما أخرجه ابن أبي خيثمة عن الحَوْطي. عن بَقيّة. ولَفْظَ المتن: «الاثْنَانِ فَمَا فَوْقهما جَمَاعَةٌ». قال بقيّة: حدثت به سفيان، فقال: صدق. ووجدت له راوياً غير موسى، أخرج إبراهيم بن ديزيل في كتاب صِفّين له، من طريق العلاء بن جرير، حدثنا شيخ من أهل الطائف له ثمانون سنة، عن الحكم بن عُمير الثمالي، قال: قال رسول الله عَلَيْ: «كَيْفَ بِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ إِذَا وَلِيتَ؟...» فذكر الحديث.

ووجدت لعيسى مُتَابعاً عن موسى في روايته عن الحكم، أخرجه ابن السَّكن. وروى أبو نعيم من وَجْه آخر، عن موسى، عن الحكم بن عمير، وكان بَدْرياً.

قال: أَبُو عُمَر: الحكم بن عُمير روى عن النبي ﷺ: «اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ» (ألله مخرج حديثه عن أهل الشَّام ثم قال: الحكم بن عمرو الثمالي، وثمّالة من الأزد، شَهِدَ بدراً، رُويت عنه أحاديث مناكير من حديث أهل الشام لا تصحّ؛ فجعل الواحدَ اثنين

والثُّمالي الذي رُويت عنه الأحاديث المناكير هو الحَكم بن عمير، ولعلّ أباه كان اسمه عَمْراً فصغّر واشتهر بذلك.

<sup>(</sup>۱) مُكْرَان: بالضم ثم السكون ونون وهي ولاية واسعة تشتمل على مدنٍ وقرى وهي معدن الفانيد. انظر: مراصد الاطلاع ٣/ ١٣٠١.

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ١٣٦/١، الثقات ٣/ ٨٥، الجرح والتعديل ٣/ ٥٦٨، التحفة اللطيفة ١/ ٢٥٤، حلية الأولياء ١/ ٣٥٨، بقي بن مخلد ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجة عن أبي موسى الأشعري بلفظه ابن ماجة ٢/ ٣١٢ في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ٩٧ باب ٤٤ الاثنان جماعة حديث رقم ٩٧، والدارقطني في السنن حديث رقم ١. حـ ١/ ٢٨٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٦٩ قال الهيثمي في الزوائد ٤٨/٢ رواه الطبراني في الأوسط وفيه مسلمة بن علي وهو ضعيف وابن حجر في لسان الميزان ١٩٣/٤.

المخرومي، والد أبي جهل أُسِرَ المغيرة المخزومي، والد أبي جهل أُسِرَ المغيرة المخزومي، والد أبي جهل أُسِرَ في أول سَرِيَّة جهَّزها رسول الله ﷺ من المدينة، وأميرها عبد الله بن جَحْش، فأسر الحكم المذكور فقدموا به على رسول الله ﷺ؛ والقصةُ مشهورة في السير لابن إسحاق.

وروى الواقدِيُّ بإسنادِ له عن المقداد بن عَمرو. وقال: أنا الذي أسرتُ الحكم؛ فأراد عمر قتله. فأسلم عند رسول الله على، وقُتل شهيداً ببتر معُونة، وكذا ذكره ابن إسحاق وغيره.

وروى الْهَيْثُمُ بْنُ عَدِيّ عن يونس، عن الزهري، وعن ابن عبّاس عن أبي بكر بن أبي جَهم، قالا: تزوَّج الحَكَم بن كَيْسَان مولى بني مخزوم ـ وكان حَجّاماً ـ آمِنة بنت عفّان أخت عثمان، وكانت ماشطة.

١٧٩٤ ـ الحكم بن مُرة (٢): قال ابن منده: في صحبته وإسناد حديثه نظر.

وروى من طريق الحكم بن فَضِيل عن شيبة بن مُساور، عن الحكم بن مُرّة صاحب رسول الله عليه وسلم ـ أنه رأى رجلًا يُصلّي فَأَسَاءَ. . . الحديث.

1۷۹٥ ــ الحكم بن مسعود: بن عَمرو الثقفيّ، أخو أبي عبيد. شهد الجسر مع أخيه. واستشهد به، وسيأتي ذكره في ترجمة أخيه في الكنى.

العمد العسكريّ: له صحبة وروى أيضاً عن عثمان استدركه ابن الأثير.

١٧٩٧ ـ الحكم: بن مِنهال أو ابن مِينا.

روى أَبُو يَعْلَى من طريق أبي الحُويرث أنه سمع الحكم بن منهال أنّ النبيّ على قال لعمر: «اجْمَعْ لي قُرَيْشاً...» الحديث. وفيه: ابْنُ أُخْتِ القَوْمِ مِنْهُمْ». كذا أخرجه ابن الأثير من طريق أبي يَعلى. ورواه من طريق ابن أبي عاصم عن المقدمي شيخ أبي يَعلى فيه، فقال الحكم بن مينا، وكذا هو في نسخة أخرى من مسند أبي يَعلى معتمدة؛ فيحتمل أن يكون هو الذي بعده.

١٧٩٨ ـ الحكم (٤) بن مِينا الأنصاري: مولاهم. ذكر ابن سَعد أنَّ ولده كانوا يقولون:

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٢٢٧). (٣) أسد الغابة ت (١٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) تجريد أسماء الصحابة ١/١٣٦، تهذيب الكمال ١/٣١٤، تقريب التهذيب /١٩٣، الجرح والتعديل=

إن أبا عامر الراهب والد حنظلة غَسِيل الملائكة وهب مِيْناً لأبي سفيان بن حَرْب، فوهبه أبو سفيان للعباس، فأعتقه العباس.

وشهد مِننا مع النبي على تَبُوك. واما ابنه الحكم فروى البُخَارِئُ في التاريخ وَالدَّارَقُطْنِيُّ في التاريخ وَالدَّارَقُطْنِيُّ في التاريخ وَالدَّارِقُطْنِيُّ في الأفراد»، من طريق شُبَيث ـ وهو بالمعجمة والموحدة ثم المثلثة مصغَّراً، ابن الحكم بن مِينا، عن أبيه، قال: إنِّي لأتوضأُ على باب المسجد بدمشق مع بلال مولى أبي بكر وأبي جَندل إذ ذكرنا المَسْح على الخُفَين. . . فذكر حديثاً.

وروى أَبْنُ مَنْدَه من طريق عبد الله بن أبي بكر بن حزْم عن شبث بن الحكم عن أبيه أن رجلًا من أسلم أصيب فرقاه النبي ﷺ، [كذا وقع عنده شبت بغير تَصْغِير.

١٧٩٩ ـ الحكم الزرقي: هو ابن الربيع تقدم.

۱۸۰۰ ـ الحكم، أبو شُبيث<sup>(۱)</sup>: هو ابن مِينا تقدم.

۱۸۰۱ - الحكم الأنصاريّ (۲): جَد مُطيع، وهو من أعمام مسعود بن الحكم الزرقي ذكره ألبَغْوِيُّ وَأَبْنُ السَّكَنِ وغيرهما في الصّحابة، وكناه ابن منده أبا عبد الله، وأورد له من طريق محمد بن القاسم، حدثنا مطيع أبو يحيى الأنصاريّ، وكان شيخاً عابداً، حدثني أبي عن جدي، قال: كان رسول الله ﷺ إذا قام يوم الجمعة على المنبر استقبلنا بوَجْهه.

قال مُحَمَّدُ بْنُ ٱلْقَاسِمِ: قال لي رجل من أصحاب الحديث: هذا مُطيع بن فلان بن الحكم، وهو ابن عم مسعود بن الحكم، وقد شهد الحَكم أُحداً.

# ذكر من اسمه حكيم بفتح الحاء وكسر الكاف

١٨٠٢ ـ حكيم بن الأشرف: ذكره مقاتل بن سليمان في تفسير قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّة لأَزْوَاجِهِمْ...﴾ [البقرة ٢٣٤] الآية.]

١٨٠٣ - حكيم: بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمي (٣)، حليف بني أمية.

ذكر له أبنُ هِشَامٍ شِعراً ينهي فيه بني أمية عن عداوة رسول الله ﷺ.

<sup>- % / 000</sup>، التحقة اللطيفة 1/070، خلاصة تذهيب 1/787، تهذيب التهذيب 1/070، التاريخ الكبير 1/070.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٢١٥).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت (١٢٣٢).

وكان حَكِيمُ أشبه ولد حارثة بن الأوقص جده به.

وكان حكيم قبل البعثة قائماً على سفهاء قريش يَردَعُهم ويُؤدبهم باتفاق من قريش على ذلك؛ وفي ذلك يقول شاعرهم:

أَطَــوَّفُ بِـالأبَـاطِـجِ كُـلَّ يَــوْمٍ مَخَـافَــةَ أَنْ يُــوَّدَّبَنــي حَكِيــمُ [الوافر]

ذكر ذلك الفاكهيُّ في كتاب مكة عن أبي ثابت الزهريّ واستدركه ابن الأثير عن الأشيري، وعراه لابن هشام وابن إسحاق؛ وذكره أنه أسلم قديماً بمكة.

١٨٠٤ \_ حكيم بن الحارث الطائفي: روى الثعلبي في تفسيره عن ابن عباس، أنه هاجر بامرأته وبنيه فتُوفِّي، وفيه نزلت: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً..﴾ [البقرة ٢٣٤] الآية واستدركه ابن فتحون.

وقد ذكر اَلقِصَّة اَبْنُ إِسحَاق في تفسيره؛ قال: حُدثت عن مقاتل بن حَيَّان في هذه الآية أنَّ رجلاً من أهل الطائف قدم المدينة وله أولاد رجال ونساء، ومعه أبواه وامرأته فمات بالمدينة، فرُفع ذلك إلى رسول الله ﷺ، فأعطى الوالدين وأولاده بالمعروف، ولم يعطِ امرأتَه شيئاً، غير أنهم أُمِروا أن ينفقوا عليها من تركة زَوجها إلى الحول.

١٨٠٥ ـ حكيم بن حِزَام (١): بن خُوَيلد بن أسد بن عبد العزّى بن قصيّ الأسديّ، ابن أخي خديجة زوج النبي ﷺ.

واسم أمه صفية، وقيل فاخته، وقيل زينب بنت زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى؛ ويكنى أبا خالد له حديث في الكتب السِّنة.

روى عنه ابنه حِزام، وعبد الله بن الحارث بن نَوفل، وسعيد بن المُسيب، وموسى بن طلحة، وعروة، وغيرهم.

قال مُوسٰى بْنُ عُقْبَةً، عن أبي حبيبة مولى الزُّبير: سمعْت حَكيم بن حِزَام يقول:

<sup>(</sup>۱) أسد الغابة ت (۱۲۳۶)، الاستيعاب ت (٥٥٣)، مسند أحمد ١٠٤، ٣٠٤، نسب قريش ٢٣١، طبقات خليفة ت ٧٠، ٤٧٣، تاريخ البخاري ٣/ ١١، المعارف ٣١١، الجرح والتعديل ٣/ ٢٠٢، المستدرك ٣/ ٤٨٢ \_ ٤٨٥، جمهرة أنساب العرب ١٢١، الجمع بيت رجال الصحيحين ١/٥٠١، تاريخ ابن عساكر ١٢٣/، تهذيب الأسماء واللغات ق ح ، ١٦٦، تهذيب الكمال ٣٢١، تاريخ الإسلام ٢/٧٧، العبر ١/٠٠، تذهيب التهذيب ١٦٩١، مرآة الجنان ١/٧٧،

ولدت قبل الفيل بثلاث عشرة سنة وأنا أعقل حين أراد عبد المطلب أن يذبح عبد الله ابنه.

وحكى ٱلْوَاقِدِيُّ نحوه، وزاد وذلك قبل مولد النبيِّ ﷺ بخمس سنين.

وقُتِل والد حكيم في الفجار وشهدها حكيم.

وحكى الزُّبيِّر بْنُ بَكَّارِ أَنَّ حكيماً وُلد في جوف الكعبة، قال: وكان مِنْ سادات قريش، وكان صديقَ النبيِّ ﷺ قبل المبعث، وكان يوده ويحبه بعد البعثة، ولكنه تأخر إسلامه حتى أسلم عامَ الفَتْحِ. وثبت في السيرة وفي الصحيح أنه ﷺ قال: «مَنْ دَخَل دَارَ حَكِيم بن حَزام فهو آمِنٌ». وكان من المؤلفة.

وشهد حُنيناً وأُعْطيَ من غنائمها مائة بعير، ثم حَسُنَ إسلامه، وكان قد شهد بَدْراً مع الكفّار، ونجا مع مَنْ نجا، فكان إذا اجتهد في اليمين قال: والذي نَجّانِي يَوْمَ بَدر. وكنيته أبو خالد.

قال الزبير: جاء الإسلام وفي يَدِ حكيم الرِّفادة، وكان يفعل المعروف، ويَصِل الرَّحِم. وفي الصَّحيح أنه سأل النبي ﷺ فقال: أشياء كنْتُ أفعلها في الجاهلية ألي فيها أُجْر؟ قال: «أَسْلَمْتَ علَى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ. (١)

وكانت دَارُ ٱلنَّدْوَة بيده فباعها بَعْدُ من معاوية بمائة ألف درهم، فلامَه ابْن الزبير، فقال له: يابُن أخي، اشتريت بها داراً في الجنة، فتصدق بالدراهم كلِّها؛ وكان من العلماء بأنساب قريش وأخبارها.

مات سنة خمسين، وقيل سنة أربع، وقيل ثمان وخمسين وقيل سنة ستين وهو ممن عاش مائة وعشرين سنة شَطرُها في الجاهلية في الإسلام.

قال ٱلبُخَارِي في «التاريخ»: مات سنة ستين، وهو ابن عشرين وماثة سنة. قاله إبراهيم بن المنذر، ثم أسند من طريق عُمر بن عبد الله بن عُروة، عن عروة، قال: مات لعشر سنوات من خِلاَفةِ معاوية.

۱۸۰۹ - حَكِيم بن حَزن (۲) بن أبي وَهْب: بن عَمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم، عَمّ سعيد بن المُسيب.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ۳/۲۰۶، والبيهقي في السنن الكبرى ۹/۲۲، ۲۱۲/۱۰، الطبراني في الكبير ۳/۲۱، ۲۱۳، ۲۱۳، تنز العمال حديث رقم ۱۳۲۱، والبخاري في التاريخ الصغير ۷۰ ومسلم ۱۱۳/۱، ۱۱۳، ۱۱۵ في كتاب الإيمان باب ۵۰ بيان حكم عمل الكافر حديث رقم ۱۹۵، ۱۹۵. (۱۲۳)، الاستيعاب ت (۵۵۵).

قال أَبْنُ إِسْحَاقَ وَعُرْوَة وَأَبُو مَعْشَرِ: استشهد يوم اليمامة. وقال ابن إسحاق: أسلم يوم الفَتْح مع أبيه، وأمه فاطمة بنت السَّائب المخزومية، وقال ابن منده: لا نعرف له رواية.

١٨٠٧ - حَكِيم: بن طليق بن سفيان بن أمية بن عبد شمس الأموي. (١)

قال هِشَامُ بْنُ ٱلْكَلْبِيِّ كان من المُؤلفَةِ، وأعطاه النبي ﷺ مائة من الإبل ولا عَقِب له. وقال أبو عبيد: كان له ابن يقال له المهاجر وبنت تزوّجها زياد بن أمية.

١٨٠٨ ـ حَكِيم بن عامر العَبديّ، ثم المحاربي. ذكره أبو عبيدة فيمَن وفد على النبيّ ﷺ من عبد القيس، قال الرشاطيّ: لم يذكره أبو عمر ولا ابن فتحون.

۱۸۰۹ - حَكيم<sup>(۲)</sup>: بن معاوية النميري.

قال ٱلبَاوَرْديُّ، عَنْ ٱلبُّخَارِيِّ: في صحبته نظر. حَديثُه عند أَهل حِمْص؛ وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: له صحبة. وقال في التاريخ: في إسناده نظر.

قلت: مَدَارُ حديثه على إسماعيل بن عياش؛ رواه عن سليمان بن سليم، عن يحيى ابن جابر، عن معاوية بن حكيم، عن عمه حكيم بن معاوية أنه أتى النبي على فقال: ﴿بِمَ أَرْسَلَكَ اللهُ؟ الحديث.

هذه رواية الترمذي، وقيل عن حكيم بن معاوية، عن عمه محمد بن معاوية، وهي رواية ابن ماجة. وقد رواه عُقبة عن سليمان عن يحيى عن معاوية، وحَكِيم عن أبيه، أخرجه ابن أبي عاصم من طريقه؛ ورواه ابن أبي خيثمة من طريق سَعِيد بن سنان<sup>(٣)</sup> عن يحيى بن جابر كذلك، وهذا أشبه؛ لأنه على الرواية الأولى يلزم أن يكون حَكيم اسم أبيه واسم عمه، وقال أبو عمر: كلّ مَن جَمَعَ في الصّحابة ذكره فيهم. [وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: له صحبة.](3)

١٨١٠ ـ حَكيم (٥)، والد معاوية: ذكره ابن أبي خيثمة في الصحابة، وهو عندي غَلط،

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٢٣٦)، الاستيعاب ت (٥٥٤).

 <sup>(</sup>۲) تجريد أسماء الصحابة ١/١٣٧، الثقات ٣/١٧١، خلاصة تذهيب ٤٩/١، تقريب التهذيب ١/١٩٥، الجرح والتعديل ٣/ ٩٢، تهذيب التهذيب ٢/ ٤٢١، التاريخ الكبير ٣/١١، بقي بن مخلد ٣٦٧، أسد الغابة ت (١٢٣٨)، الاستيعاب ت (٥٥٦).

<sup>(</sup>٣) في ت: شيبان.

<sup>(</sup>٤) سقط في أ.

<sup>(</sup>٥) أسد الغابة ت (١٢٣٩)، الاستيعاب ت (٥٥٧).

ولم يذكره غيره. والحديث الذي ذكره له هو حديث بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، وجدُّه هو معاوية بن حَيْدة، هكذا ذكره ابن عبد البرّ: ثم ساق من طريق ابن أبي خيثمة عن الحَوْطِي، عن بقية، عن سعيد بن سنان، عن يحيى بن جابر، عن معاوية بن حكيم، عن أبيه؛ أنه قال: يا رسول الله، ربنا بم أرسلك؟ قال: «تَعْبُدُ اللهَ لاَ تُشْرِكْ بِهِ شَيْئاً، وتُقيمُ الصَّلاَة، وتُؤتِي الزَّكَاة، كُلُّ مُسْلِم عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ، هَذَا دِينُكَ، وَأَيْنَمَا تَكُنْ يَكْفِكَ».

ثم أورد من طريق عبد الوارث عن بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه، قال: قلتُ يا رسولَ الله: ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عدّدَ \_ يعني أصابعي \_ أن لا آتيك . . . . فذكر الحديث مطوَّلاً، وفيه نحو الذي قبله.

وبنى أَبُو عُمَر على أنَّ اسم الراوي انقلب وأنه حكيم بن معاوية لا معاوية بن حكيم، وحكيم بن معاوية تابعيِّ معروف؛ فذلك جزم بأنه غلط؛ ولكن يحتمل أن يكون هذا آخر. ولا بعدَ في أن يتوارد اثنان على سؤالٍ واحد، ولا سيما مع تَبَايُن المخرج.

وقد ذكره أَبْنُ أبي عَاصِم في الوحدان، وأخرجه الحديث عن عبد الوهاب بـن نَجْدَة، وهو الحَوْطي شيخ ابن أبي خيثمة فيه.

المعريّ (۱) المحيحين من الأشعريّ (۱) المرف له خبراً سِوَى ما وقع في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري، قال: قال رسول الله عليه: "إِنِّي لأَعْرِفُ أَصْواتَ رُفْقَة الأَشْعَريين بِالْقُران حينَ يَدْخُلُونَ بِاللَّيْلِ (۲) ؛ أي إلى المسجد؛ "وَمِنْهُمْ حكيْمٌ إِذَا لَقي الخَيْلَ . . . فذكر الحديث .

[استدركه أبو علي الغساني، وقد زَعَم ابن النين (٣)، وغير واحد من شراح] (٤) ذكر البخاري أنّ قوله: «وَمِنْهُمْ حَكِيمٌ» صفة رجل غَيْرِ مسمّى؛ وكذا حكاه عياض عن شيخه أبي على الصَّدَفي. والله أعلم.

# الحاء بعدها اللام

١٨١٢ ـ حَلاك، غير منسوب: جُهني. وقيل مزني. روى أحمد من طريق سفيان

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٢٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الصحيح ١٩٤٤/٤ كتاب فضائل الصحابة باب (٣٩)، من فضائل الأشعريين رضي الله عنهم حديث رقم ٢٤٩٩/١٦٦. والبخاري في التاريخ الكبير ٥/١٧٥، والمتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٣٣٩٧٤.

<sup>(</sup>٣) في ت ابن البين.

<sup>(</sup>٤) بدل ما في القوسين في أ ذكر البخاري.

الثوري، عن أبي إسحاق، عن رجل من جُهينة أو مُزينة سمع النبي ﷺ رجلًا ينادي: يا حرام، يا حرام، وكان شعارهم، فقال: «يَا حَلاَلُ، يَا حَلاَلُ».

۱۸۱۳ ـ حَلبَس: بموحدة ثم مهملة، وزن جعفر. وقيل بتحتانية مصغّر، غير منسوب.

روى أَبْنُ مَنْدَه من طريق نصر بن علقمة، عن أخيه محفوظ. عن ابن عائذ: حدثني حَلْبَس أن النبي ﷺ كان يأمر نساءَه إذا أرادت إحداهنَّ أن تنام أن تحمد ثَلاثاً وثلاثين، وتكبر ثلاثاً وثلاثين (۱)، [وفي رواية أربعاً وثلاثين.

الخرج الحُلَيْس (۲): بالتصغير، ذكره] (۳) الحسن (٤) بن سفيان في مسنده (٥)، وأخرج من طريق أبي الزاهرية عن الحُلَيس أنَّ رسول الله ﷺ قال: «أُعْطِيَتْ قُرَيْشٌ مَا لَم يُعْطَ النَّاسُ. . . ، الحديث.

وأخرجه أَبُو نُعَيْمٍ في ِترجمة الذي قبله، وقال: إنه يُعَدُّ في الحمصيين.

والذي يظهر لي أنه غيره، والذي في تاريخ حمص هو الذي يَرْوِي عنه ابن عائذ [وهو السابق](٦)

۱۸۱٥ \_ حُلَيْس: (٧) بالتصغير أيضاً، ابن زيد بن صَفوان بن صُبَاح بن طريف بن زَيْد بن عامر بن ربيعة بن كعب بن ثعلبة بن سعد بن ضَبَّة الضبيّ.

ذكره أَبْنُ شَاهِين، وروى من طريق سيف بن عمر بإسناده أنه وفَد إلى النبي ﷺ بعد وفاة أخيه الحارث بن زيد بن صَفوان، فمسحَ وَجْهه ودعا له بالبركة فقال: يا رسول الله، إني أظلم فأنتصر؛ قال: «العَفْوُ أَحقُ مَا عُمِل به. . . » الحديث.

[١٨١٦ ـ حليمة: بن جُنادة بن سُويد بن عمرو بن عُرْفطة بن نافذ بن مرة بن تَيْم بن

<sup>(</sup>١) أورد المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ١٨٢٥٧ وعزاه لابن منده عن حلبس.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٢٤١).

<sup>(</sup>٣) سقط في أ.

<sup>(</sup>٤) في أ روى الحسن.

<sup>(°)</sup> أورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٣٣٨٠٥ وعزاه للحسن بن سفيان وأبو نعيم في المعرفة عن الحليس.

<sup>(</sup>٦) سقط في أ.

<sup>(</sup>٧) أسد الغابة ت (١٢٤٠).

سعد بن كعب بن عمرو الخزاعي. ذكره ابن الكلبي في الجمهرة، وقال: بايع النبي ﷺ، كذا رأيته مضبوطاً في نسخة مصحّحة بمهملة ثم لام ثم تحتانية مثناة](١)

#### الحاء بعدها الميم

۱۸۱۷ ـ حَمَّاد (۲): بفتح أوله وتشديد ثانيه وآخره دال.

جاء ذكره في حديث أخرجه أبو موسى من طريق اليقظان بن عمار بن ياسر \_ أحد الضعفاء، عن الزهري، عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قال: بينما النبي على جالس في عِدَّةٍ من أصحابه إذ أُقبل شيخ كبير يتوكًا على عكاز، فسلم على النبي على وأصحابه فردُّوا عليه، فقال: «إِذَا بَلَغَ الْعَبُدُ أَرْبَعِينَ أَمَّنهُ اللهُ مِنَ الخِصَالِ الثَّلاثِ. . . (٢) الحديث بطوله.

۱۸۱۸ ـ حِمَار (٤) ـ بكسر أوله وتخفيف ثانيه وآخره راء،باسم الحيوان المشهور.روى البُخَارِيُّ من طريق زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عُمر، قال كان رجل يسمى عبد الله ويلقب حِمَاراً، وكان يضحك رسول الله ﷺ. الحديث، وفيه أنه ﷺ قال: «لاَ تَلْعَنْهُ، فإِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ (٥).

وذكر ٱلوَاقِديُّ أنَّ القصَّة وقَعَتْ له في غزاة خَيْبَر.

قلت: ووقع نحو ذلك للنعمان فيما ذكره الزبير بن بكار في كتاب الفكاهة والمزاح. وروى أبو بكر المروزي في مسند أبا بكر له من طريق زَيْد بن أسلم أنَّ عبد الله المعروف بِحِمار شرب في عَهْدِ عمر، فأمر به عُمَرِ الزبير وعثمان فَجَلداه. . . الحديث.

۱۸۱۹ ـ حِمَاس: \_ بكسر أوله وتخفيف ثانيه وآخره مهملة \_ ابن قيس \_ ويقال ابن خالد بن قَيْس بن مالك الدئلي.

<sup>(</sup>١) سقط في أ.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٢٤٢)، خلاصة تذهيب ١/ ٢٧٠، التاريخ الكبير ٣٠، ٢٠.

<sup>(</sup>٣) أورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٤٢٦٥٩ وعزاه إلى أبي يعلى في المسند وأبي بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٢/ ٧١، والسيوطي في اللّالىء المطيب في تاريخ بغداد ٢/ ٧١، والسيوطي في اللّالىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ١/ ٧٢.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٣/ ١٣٠، أسد الغابة ت (١٢٤٣).

<sup>(</sup>٥) أورده السيوطي في الجامع الكبير ١/ ٣٩٢.

ذكر أَبْنُ إِسْحَاقَ وَٱلْواقِدِئُ أَنه كان بمكّة يوم الفتح، فلما قرب رسول الله ﷺ من مكة أعدّ سلاحه وقال لامرأته: إنّي لأرْجو أنْ يُخْدِمك الله منهم، فإنك محتاجةٌ إلى خادم؛ فخرج فلما أبصرهم انصرف حتى أتى بَيْتَه فقال: اغلقي الباب فقالت له: ويحك! فأين الخادم؟ وأقبلت تلومه، فقال:

إِذْ فَ رَّ صَفْ وَانُ وَفَ رَّ عِكْ رَمِ فَ يَقْطَعْ نَ كُ لَ سَاعِ دِ وَجُمْجُمَ فَ لَ مُ تَنْطَقِ ي بِ اللَّ وْمِ أَذْنَ مَ كَلِمَ فَ (١) [الرجز] وَأَنْتِ لَوْ شَهِدْتَ يَوْمَ الخَنْدَمَه وَٱسْتَقْبَلَتْنَا بِالسِّيُوفِ المُسْلِمَهُ ضَرْباً فَلا تُسْمَعُ إِلَّا غَمْغَمَهُ

وذكر أبو عُمر هذه القصّة في ترجمة صَفوان بن أمية، لكنه سماه خُناس بن قَيْس: والأوَّل أصَحُّ.

وقد ذكر مُوَسى بْنُ عُقْبَةَ هذه القصّة في المغازي فقال: دخل رجل من هُذيل حين هزمت بنو بكر على امرأته. فذكر القصة؛ وقال في آخرها: قال ابنُ شهاب: هذه الأبيات قالَها حِمَاس أخو بني سَعْد بن لَيْثَ.

١٨٢٠ - حِمَاس: غير منسوب. روى ابن قانع من طريق حماد بن سلمة، عن أبي جعفر الخَطْمي، عن حميد بن حِماس، عن أبيه، قال: دخل علينا رسول الله ﷺ ونحن نِيام، فقال: «أَيْ بنَيّ، مُروا بالْمَعْرُوفِ وانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ» (٢)

١٨٢١ ـ حَمَّال بن مالك بن حَمال الأسدي. ذكر سيف في الفتوح أنَّ سعد بن أبي وقاص أمّره على الرَّجْل حين توجه إلى العراق.

رجلاً الممام بن عمر الأسلمي (٢): روى الطّبراني من طريق يزيد بن نعيم - أنَّ رجلاً من أسلم يقال له عبيد بن عُويم قال: وقع عَمِّي على وَليدة، فحملت بغلام يقال له حُمَام؛ وذلك في الجاهلية، فأتى النبيَّ ﷺ فكلّمه في ابنه، فقال له: «خُذْ ابْنَكَ». فأخذه فجاء مَوْلَى الوليدة فعرض عليه رسولَ الله ﷺ غلامين، فقال: «خُذْ أَحَدَهُما وَدَعْ لِلرَّجُل ابْنَهُ».

فَأَخَذَ غَلَامًا اسمه رافع، وترك له ابْنَه؛ ثم قال رسول الله ﷺ: ﴿أَيِّمَا رَجُل عَرَفَ ابْنَهُ

<sup>(</sup>١) تنظر الأبيات في سيرة ابن هشام ٢٧/٤ والطبقات ٥/٤٤٤، واللسان (خندم).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٩٣ عن عائشة رضي الله عنها وأبو نعيم في الحلية ٨/ ٢٨٧ عن سالم بن عبد الله . . . الحديث.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> أسد الغابة ت (١٢٤٥).

فَأَخَذه فَفَكَاكه رَقَبَةً ١ (١). إسناده حسن.

وأخرجه ألبَاوَرْدِيُّ وبقيّ بْنُ مَخْلِد، والطَّبَرِيُّ في تهْذِيب الآثار مِنْ هذا الوجه بلفظ: إن رجلاً مِنْ أسلم يقال له عبيد فوقع على وَليدة عبيد زناً، فولدت له غلاماً يقال له حُمَام، وذلك في الجاهليَّة، وأن عمر أتى النبيَّ ﷺ... فذكر الحديث.

١٨٢٣ ـ حمّام الأسلمي<sup>(٢)</sup>: آخر. يأتي ذكره في ابن حمامة في المبهمات.

١٨٢٤ - حُمَام: بن الجَمُوح (٢) بن زَيْد الأنصاري. ذكره ابن الكلبي أنه استشهد بأُحد. استدركه ابن الأثير.

المحمد بن جابر اليمامي (٤): أبو سالم. روى ابن منده من طريق محمد بن جابر، عن عبد الله بن بَدْر، عن أُم سالم جَدّته، عن أبي سالم حُمران بن جابر أحد الوفد، قال: سمعْتُ رسول الله ﷺ يقول: ﴿وَيْلٌ لبنِي أُمَيَّةَ ﴾ ـ ثلاث مرات.

1۸۲٦ - حُمْران بن حارثة الأسلمي<sup>(٥)</sup>: أخو آسماء. ذكر البغوي عن بعض أهل العلم أنهم كانوا ثمانية إخوة أسلموا كلهم وصحبوا، وهم: أسماء، وحُمران، وخِراش، وذُوَيب، وسالم، وفضالة، ومالك، وهند، فأما حُمران فذكروا أنه شهد بَيْعَةَ الرّضوان واستدركه ابن الأمين.

قلت: وَحَكَى ٱلطَّبَرَانِيُّ أَنَّ الثمانية شَهِدُوا بيعةَ الرضوان؛ وسيأتي شيء من ذلك في مالك بن حارثة. وذكره أبو موسى فقال: الفزاري ـ بدل الأسلمي، وهو غلط واضح.

الله بن مالك بن مالك بن عدي بن سعد بن رافع بن مالك بن جُشَم بن حاشِد بن جُشم بن جُشم بن حَشِد بن جُشم بن خَيْوَان بن نَوْف بن هَمْدَان الهمداني.

قَالَ آبْنُ سَعْدِ: أخبرنا المدائني، عن رجاله من أهل العلم، قالوا: قدم وَفْد هَمْدان على رسول الله ﷺ: ﴿نِعْمَ الحَيُّ على رسول الله ﷺ: ﴿نِعْمَ الحَيْ هَمْدانُ . . . ) الحديث .

<sup>(</sup>١) أورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ١١٣١٢، وعزاه لبقي بن مخلد وابن جرير في التهذيب والباوردي.

<sup>(</sup>٢) في ت: السنن. (٤) أسد الغابة ت (١٢٤٨).

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت (١٢٤٦). (٥) أسد الغابة ت (١٢٤٩).

ووقع في بعض الروايات حُمَيْرة بن مالك، فكأن بعضَهم صغره.

[وقال أَبْنُ ٱلْكُلْبِيِّ: وفد في ثلاثمائة من العرب أو ثلاثمائة بَيْت من العرب كلّهم مقرّ له بالولاء](١).

المده. ذكر ذلك الخطيب في المؤتلف في ترجمة الرشيدي، وساق من طريق على بن معبد، والده. ذكر ذلك الخطيب في المؤتلف في ترجمة الرشيدي، وساق من طريق على بن معبد، عن محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن الزهريّ، عن محمد بن خالد الأنصاريّ، عن حمزة بن أبي أسيد، قال: خرج رسول الله عليه إلى جنازة بالبقيع فإذا ذئب مفترش ذراعيه بالطريق. . . فذكر الحديث قال الخطيب: ينبغي أن يكون هو حمزة بن أبي أسيّد الأنصاريّ، فأبوه بضم الهمزة.

قلت: وقد تقدم في القسم الثاني.

۱۸۲۹ - حَمْزة بن الحُمَيّر (٣): حليف بني عبيد بن عدي الأنصاري - هكذا سماه الواقديّ، وأما ابن إسحاق فقال خارجة بن الحمير؛ ويحتمل أن يكونا أخوين. والحمير ضبطوه بضم المهملة مصغّراً مثقّلاً، وقال بعضهم: خُمَيْر - بالمعجمة مصغيراً بلا تثقيل.

• ١٨٣٠ ـ حَمْزَة: بن عامر بن مالك بن خنساء بن مَبْذُول الأنصاري.

قال ابن سعد: شهد أحُداً هو وأخوه سعد. ويقال اسم أبيه عمار. وقد يُنْسب إلى جدُّه، فيقال حمزة بن مالك.

المعلى ا

ولد قبل النبي ﷺ بسنتين. وقيل: بأربع. وأسلم في السنة الثانية من البعثة، ولازَم نصر رسول الله ﷺ وهاجر معه.

<sup>(</sup>١) سقط من أ.

<sup>(</sup>٢) هذه الترجمة سقط في أ.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت (١٢٥٠)، الاستيعاب ت (٥٦١).

 <sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٣/١/٣ ـ ١١، نسب قريش ١٧ ـ ١٥٢ ـ ٢٠٠، تاريخ خليفة ٦٨، الجرح والتعديل ٣/ ٢١٢، تهذيب الأسماء واللغات ١/ ١٦٨ ـ ١٦٩، العبر ١/٥، العقد الثمين ٢٢٧/٤، شذرات الذهب ١/١، أسد الغابة ت (١٢٥١)، الاستيعاب ت (٥٥٩).

وقصة قَتُل وَحْشِيّ له أخرجها البخاريّ من حديث وَحْشِيّ، وكان ذلك في النصف من شوال سنة ثلاث من الهجرة. فعاش دون السّتين، ولقّبه النبي ﷺ أسد الله، وسماه سَيّّدَ الشهداء؛ ويقال: إنه قَتل بأحد ـ قبل أنْ يُقْتَل ـ أكثر من ثلاثين نفساً.

وروى ٱلبُخَارِيُّ عن جابر: كان النبي ﷺ يجمَعُ بين الرجلين من قَتْلي أُحُدِ في قبر (١٠) . . . الحديث .

وفيه: ودُفن حمزة وعبد الله بن جَحْش في قبْرِ واحد.

وروينا في الغيلانيات من حديث أبي هريرة أنَّ النبيَّ ﷺ وقف على حمزة حين استُشْهد وقد مُثّل به، فجعل ينظر إليه منظراً ما كان أوجع قلبه منه، فقال: «رَحِمَكَ اللهُ أَيْ عَمّ! كُنْتَ وصولاً للرَّحِم، فعُولاً لِلخَيْرَاتِ. »

وفي الغيلانيات أيضاً من رواية عُمر بن شَبَّة. عن سري بن عياش بن مُنقذ حدثني جدي منقذ بن سلمى بن مالك، عن جده لأمه أبي مرثد، عن خليفة، عن حمزة بن عبد المطلب، عن النبي على قال: «الْزَمُوا هَذَا الدُّعَاءَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ وَرِضْوَانِكَ الْأَعْظِمِ الحديث، ورثاه كعب بن مالك بأبيات منها:

بكَتْ عَيْنِي وَحُتَّ لَهَا بُكَاهَا وَمَا يُغْنِي الْبُكَاءُ وَلَا العَوِيلُ عَيْنِي الْبُكَاءُ وَلَا العَوِيلُ عَلَى الْبَكِيةِ وَلَا العَوْيِيلُ عَلَى الْبَكِيةِ عَلَى الْفَتِيلُ (٣) عَلَى أَسَدِ الإِلَهِ غُسدَاةَ قَسالُوا الْحَمْزَة ذَاكُم السِرَّجُ لُ القَتِيلُ (٣) [الوافر]

وفي فوائد أبي الطَّاهر \_ مِنْ طريق حمزة بن زيد، عن أبي الزبير، عن جابر، قال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ٢/ ١١٥، ١٧ وأبو داود ٣١٣٨، ٣١٣٩ والنسائي ١/ ٢٧٧، وابن ماجة (١٥١٤)، وابن الجارود (٢٧٠) والبيهقي في السنن ٣/ ٣٢٥ والدلائل ٣/ ٢٩٥ وابن أبي شيبة ٣/ ٣٢٥، ١٤٠. ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) أورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٣٢٦٧، ٣٨٣٧ وعُزاه للبغوي وابن قانع والباوردي والطبراني في الكبير عن حمزة بن المطلب والطبراني في الكبير ٣/ ١٦٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر البيتان في أسد الهغابة ترجمة رقم (١٢٥١) وفي الاستيعاب الأولين أيضاً ترجمة رقم (٥٥٩) وفي سيرة ابن هشام ٣/٨٤٨. وديوان كعب بن مالك ص ٢٥٢.

استصرخنا على قَتْلاَنا بأُحُد يوم حفر معاوية العَينَ، فوجدناهم رِطَاباً يَتثنَّوْن. قال حماد: وزاد محمد بن جرير بن حازم عن أيوب: فأصاب المَرّ رِجْلَ حمزة، فطار منها الدم.

المعنى المباورُدِي، وقال: لا يصح، فقال: حدثنا مطين، حدثنا مطين، حدثنا مطين، حدثنا من عن هشام بن عُرُوة عن أبيه، عن حمزة بن عُمر، قال: أكلتُ مع رسول الله على فقال: «كُلْ بِيَمِينكَ وَاذْكُر اسْمَ اللهِ».

قال مِنْجَاب: وهم فيه شريك. والصواب ما أخبرنا علي بن مُشهِر، عن هشام، عن أبيه، عن عمرو بن أبي سلمة به.

قلت: طريق عمرو بن أبي سلمة مخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طُرق عن هاشم قال الترمذيّ: اختلف فيه على هشام. انتهى.

وقد أخرج أبو نعيم هذه الترجمة عن الطبراني عن مطين بتمامه. وأخرجه أبو موسى من طريقه، وقال: هذا مع كونه وهماً فقد وهم أبو نعيم أيضاً فيه؛ فإن الطبراني إنما أورده في ترجمة حمزة بن عمرو الأسلمي، ولم يفرده بترجمة، فوهم أبو نعيم حيث نقص الواو من عمرو، وأفرده بترجمة فأخطأ من وجهين.

قلت: لم يخطىء فيه أبو نعيم؛ بل المخطىء فيه الطبراني، حيث أورده في آخر ترجمة حمزة بن عمرو وإنما حدث به مطين، فقال حمزة بن عمر بغير واو \_ كما رَوَاهُ الطبراني وأعْدَلُ شاهد على ذلك موافقة الباوَرْدِي كما قدمته؛ وهو وإنْ كان منجاب قد جزم بأنَّ شريكاً وهم فيه لكنه محتمل؛ وما المانع أن يكون ذلك من جملة الاختلاف فيه على هشام؟ ولولا ذلك لأورَدْته في القسم الأخير؛ وهو ممن استخير الله فيه.

١٨٣٣ \_ جمزة بن عمّار بن مالك: تقدم في حمزة بن عامر. ذكره ابن الدباغ هُنا.

١٨٣٤ ـ حَمطَطَ بن شُرَيق (٢): بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج بن عَدِيّ بن كَعْب القُرَشي ثم العدويّ. قال الزبير في كتاب النسب: شهد الفتوح، ومات في طاعُون عَموَاس.

<sup>(</sup>۱) التكملة للحافظ المنظري الترجمة (٣١٤) وفيه أنه الغزولي أصله التكملة للحسين. السورقة ۱۰ وذكر أنه مولود سنة ٥٦٤ أو ٥٦٥ وفيها أنه الغزالي، تاريخ الإسلام للذهبي (أياصوفيا ٣٠١٣) جـ ٢٠ الورقة ٤ وفيه أنه الغزلي. العبر للذهبي ٥/١٦٨ شذرات الذهب ٥/٢١١؛ أسد الغابة ت [١٢٥٣]

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٢٥٨)

ذكره أَبْنُ عَسَاكِرَ، واستدركه ابن الأثير.

الكلبي (۱) ، من أهل دُومة الجَنْدل. تقدم ذكره في ترجمة حارثة بن معقل بن كعب بن عُليم الكلبي (۱ ، من أهل دُومة الجَنْدل. تقدم ذكره في ترجمة حارثة بن قَطَن، وقال ابن سعد: حدَّثنا هشام بن محمد، حدثني ابن أبي صالح رجل من بني كنانة، عن ربيعة بن إبراهيم؟ قال: وفد حارثة بن قَطَن وحَمل بن سَعْدانة بن حارثة إلى رسول الله ﷺ، فأسلما فعقدَ لَحَمل بن سعدانة لواءً، فشهد بذلك اللواء صِفَين مع معاوية.

وقال ألرَّشَاطِيُّ: شهد حَمل بن سعدانة مع خالد بن الوليد مشاهدَه. وقال أبو محمد الأسود الغَنْدَجَاني هو المعنى يقول الشاعر:

### لبُّثْ قليلاً يلحق الهَيْجَا حَمل

قُلْتُ: وممن تمثّل به سَعْدُ بن معاذ.

۱۸۳٦ ـ حَمَل بن مالك بن النابغة (٢) بن جابر بن رَبِيعة بن كَعْب بن الحارث بن كبِير بن هِنْد بن طابخة بن لِخْيَان بن هُذَيل بن مُدركة الهذلي، أبو نَضْلة.

نزل البصرة وله بها دَار؛ جاء ذكره في حديث أبي هريرة في الصحيح في قصة الجنين. ورواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح أيضاً من حديث ابن عباس أن عمر أنشد (٢) الناسَ عن حديث النبي على في دِيةِ الجنين، فقام حَمل بن مالك فقال... فذكر الحديث.

وهو دَالَ على أنه عاش إلى خلافة عمر؛ فأما ما سيأتي في ترجمة عامر بن مُرَقِّش أنه قُتِل في عهد النبي ﷺ فهو ضعيفٌ جِداً. [وسيأتي في ترجمة عمران بن عُوَيم قصة الجنين من حديث حَمَل بن مالك نفسه، وفيه: أن النبي ﷺ كان استعمله على صدقات هُذَيل](١٤)

١٨٣٧ ـ حُمَمة الدَّوْسي<sup>(٥)</sup>: روى أبو داود ومسدّد والحارث في مسَانيدهم، وابن أبي

<sup>(</sup>١) المشتبه ٢١٧٥ أسد الغابة ت [١٢٥٩]، الاستيعاب ت [٥٦٣]

<sup>(</sup>۲) الاستيعاب ت [٥٦٢]، أسد الغابة ت [١٢٦٠] خلاصة تذهيب ١/٢٥٨، الطبقات ١٣٦١، ١٧٦، تهذيب الكمال ١/٣٥٥، تقريب التهذيب ١/٢٠١، الجرح والتعديل ١٣٤٩، التحفة اللطيفة ١/٤٣٥، تهذيب التهذيب ٢/٣٥ خلاصة تذهيب ١/٨٥١، التاريخ الكبير ٣/١٠٨، الإكمال ٢/٢٢١، التمييز والفصل ٢/٧١، المشتبه ٧٥/١٧١، تصحيفات المحدثين ٥٥١، بقي بن مخلد ٢٤٦٠.

<sup>(</sup>٣) في ت: نشد.

<sup>(</sup>٤) سقط في أ.

<sup>(</sup>٥) أسد الغابة ت (١٢٦١)، الاستيعاب ت (٥٩٤).

شيبة في مصنفه، وابن المبارك في كتاب الجهاد، من طريق حميد بن عبد الرحمن الحميري \_ أنَّ رجلاً يقال له حمّمة من أصحاب النبي ﷺ غَزَا أصبهان (١) زمَنَ عُمر فقال: اللَّهم إن حُمَمة يزعم أنه يحبُّ لقاءك، اللهمَّ إن كان صادقاً فاعزم له بصِدْقِه، وإن كان كاذباً فاحمل عليه، وإن كَرهَ... الحديث.

وفيه: إنه استشهد وإنَّ أبا موسى قال: إنه شهيد.

وروى أَحْمَدُ في الزهد من طريق هرم بن حيان أنه بات عند حُممة صاحب رسول الله في أَحْمَدُ في اللهل أَجْمع، قال: وكانا يصطحبان أَحْيَاناً..

۱۸۳۸ ـ حمنَن بن عَوْف بن عوف (۲): بن عَبْد بن الحارث بن زُهرة بن كلاب، أخو عبد الرحمن. ذكره الزبير في نسب قريش وقال: إنه عاش في الإسلام ستين سنة، وأقام بمكة إلى أن مات بها، ولم يهاجر [ولم يدخل المدينة] (۲).

وحَمنَن رأيته مضبوطاً بفتح أوله وسكون الميم وفتح النون بعدها نون أخرى، كذا ضبط الأمين وغيره، وكذا في النسب للزبير. قال: وفي وفاة حمنن يقول الشاعر:

[فَيَا عَجَبا إِنْ لَمْ تُفِضْ عَبَرَاتِها نِسَاءُ بَنِي عَوْفٍ وَقَدْ مَاتَ حَمْنَنُ] (المويل) [الطويل]

وضبطه الوَزِيرُ آبْنُ المغْرِبيُّ في كتاب «ٱلمَنْثُور» كذلك، لكن جعل آخره بزاي بدل النون، وقال: هو مشتق من الحمز، وهي الصعوبة، قال: ونونُه زائدة. قال: وكان فيما قبل جَواداً مُصْلحاً في عشيرته.

١٨٣٩ ـ حميد بن تَوْرُ<sup>(٦)</sup>: بن حَزن بن عَمْرو بن عامر بن أبي ربيعة بن نَهِيك بن

<sup>(</sup>١) أَصَبَهَانُ: هي مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن وأعيانها. انظر معجم البلدان ١/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت [١٢٦٢]، الاستيعاب ت [٥٨٢].

<sup>(</sup>٣) سقط في أ.

<sup>(</sup>٤) ينظر البيت في الإكمال ١/ ٢٢١ وأسد الغابة ترجمة رقم (١٢٦٢) والاستيعاب ترجمة رقم (٥٨٢).

<sup>(</sup>٥) سقط في أ.

<sup>(</sup>٦) أسد الغابة ت [١٢٦٤]، الاستيعاب ت [٥٦٤]. أخبار الموفقيات ١٦٢ و٣٨١، البرصان والعرجان مرب و٢٠٠ و٣٣٦، طبقات الشعراء لابن سلام ١٩٢، الاقتضاب للبطليوسي ٤٥٨، كنايات الجرجاني ٧، الأمالي للقالي ١/٣٣١ و٢٣٥ و٢/٤٢ و١٤٦ و٣/٥٩، ذيل النوادر ٧٨ و٨٦، الشعر والشعراء ١٣٠٦: ٣٠٠، عيون الأخبار ٤/٤٤، أمالي المرتضى ١/٣١ و٣١٥، الأغاني ٤/٣٥: ٣٥٨، المالي المعجم الكبير للطبراني ٤/٤٥، ثمار القلوب ٤٠٠، جمهرة أنساب العرب ٢٧٤، تهذيب ابن عساكر=

هلال بن عامر بن صعصعة الهلالي، أبو المثنى ـ وقيل غير ذلك.

أَصْبَحَ قَلْبِي مِنْ سُلَيْمَى مُقْصَدا إِنْ خَطَاً مِنْهَا وَإِنْ تَعَمَّدا (١) [الرجز] [الرجز]

في أبيات يقول فيها:

حَنِّى الْتَيْتُ المُصطَفَى مُحَمَّداً يَتْلُدو مِنَ اللهِ كِتَاباً مُرْشِدا (١) [الرجز]

ساق ابن شاهين الأبياتَ كلها؛ ويَعْلَى ضعيف متروك.

وذكره مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ ٱلجُمَحِيِّ في الطبقة الرابعة من الشعراء الإسلاميين.

وذكره ابن أبي خيثمة فيمن روى عن النبي ﷺ من الشعراء الإسلاميين.

وقال إبراهيم بن المنذر: حدثنا محمد بن أبي فضالة النحويّ، قال: تقدم عُمر إلى الشعراء ألاّ يشبّبَ رجلُ بامرأة، فقال حميد بن ثور \_ وكانت له صحبة فذكر شعراً فيه:

أَبَسى الله (٢) إِلاَّ أَنَّ سَرْحَةَ مَسالِكِ عَلَسى كُسلُ أَفْنَسانِ العِضَساهِ تَسرُوقُ وَهَلَ اللَّهُ وَمَلُ أَنَسَا إِنْ عَلَّلْتُ نَفْسِي بِسَرْحَةٍ مِنَ السَّرْحِ مَوْجُود (١) عَليَّ طَرِيتُ (٥) وَهَسلُ أَنَسَا إِنْ عَلَّلْتُ نَفْسِي بِسَرْحَةٍ مِنَ السَّرْحِ مَوْجُود (١) عَليَّ طَرِيتُ (١) [الطويل]

<sup>= \$/804:</sup> ٣٢٦، معجم الأدباء ١١/٨: ١٣، أسد الغابة ٢/٣٥، وفيات الأعيان ٧٣/٧، التذكرة السعدية ٢٤٧، الوافي بالوفيات ١٩٣/١٩، معط اللّالي ٣٧٦، تخليص الشواهد ٢٩ و٢١٤، المصون في الأدب للعسكري تحقيق عبد السلام هارون (٤٧)، شرح الشواهد للعيني ١/٢٥٠، الأشموني تحقيق محمد محيي المدين ١/٢٢٢، شرح المفضل لابن يعيش ١/١٣١، المقرب لابن عصفور لر٧٧٤، همع الهوامع للسيوطي ١/٢٤، الدرااللوامع للشنقيطي ١/١١، التصريح بمضمون الترضيح للشيخ خالد ١/٨٧، معجم الشعراء في لسان العرب ١٣٧، تاريخ الإسلام ٢/١١،

<sup>(</sup>١) ينظر البيت في ديوانه: ٧٧ وفي أسد الغابة ترجمة رقم (١٢٦٤) وَّفي الاستيعاب ترجمة رقم (٥٦٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر هذا البيت في أسد الغابة ترجمة رقم (١٢٦٤) أول بيت من بيتين والاستيعاب كذلك ترجمة رقم (٥٦٤).

<sup>(</sup>٣) من ت: إلى الله أشكو.

<sup>(</sup>٤) من ت: موجود.

<sup>(</sup>٥) ينظر البيتان في أسد الغابة ترجمة رقم (١٢٦٤) والاستيعاب ترجمة رقم (٥٦٤)

أخرجه القاسم في الدلائل من هذا الوجه.

وقال المَرْزَبَانِيُّ: كان أحد الشعراء الفصحاء، وكان كل من هاجاه عليه، وقد وفد على النبي ﷺ وعاش إلى خلافة عثمان.

وقال الزُّبَيْرُ بن بكَّار: أخبرني أبي أنَّ حميد بن ثور دخل على بعض خلفاء بني أمية، فقال له: ما جاء بك؟ فقال:

أَتَسَاكَ بِسِي اللهُ الَّذِي فَوْقَ مَسَنْ تَسرَى وَبِسرَكَ مَعْسرُوفٌ عَلَيْسَكَ دَلِيسَلُ (۱) [الطويل]

وأنشد له الزبير أيضاً:

فلا يُبْعِد اللهُ الشَّبَابَ وَقَدُولنَا إِذَا مَا صَبَوْنا مَرَّةً سَنَتُوبُ (٢) [الطويل]

١٨٤٠ ـ حميد بن جميل: يأتي في عبد الله بن جميل، سماه عبد العزيز بن بَرُزة (١)،

۱۸٤۱ \_ حُميد بن خالد: روى الطبراني في تهذيب الآثار، من طريق عبد الله بن ربيعة، عن حميد بن خالد، قال: وكان من أصحاب النبي على فذكر حديثاً.

۱۸٤٢ - حُميد: بن زُهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى بن قصيّ القرشي الأسدي.

وجدت في كتاب «مكّة» لِلْفَاكِهِيِّ، قال: ولبني أسد دار حميد بن زُهير الملاصقة بالمسجد في ظهر الكعبة. قال: قال الحميديِّ: تصدّق جَدّي حميد بنُ زهير بداره هذه، فكتب في كتابه: تصدقت بداري التي تفيء على الكعبة وتفيء الكعبة عليها.

قلت: وقد جعل الزبير في نسب قريش هذه القصة لعبيد الله بن حميد ولد هذا، ولا منافاة بينهما، لاحتمال أن يكون كلُّ منهما وقف منها شيئاً.

۱۸٤٣ ـ حُميد بن عبد الرحمن : بن عَوْف بن خالد بن عفيف بن بُجَيد بن رُوَّاس بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري ثم الرُّوَّاسي .

وفد هو وأخوه جنيد، وعَمرو بن مالك بن عامر على النبي ﷺ، قاله هِشَامُ بْنُ ٱلْكَلْبِيّ، وقد تقدم ذكره في الجيم في جنيد.

<sup>(</sup>١) ينظر البيت في ديوانه ١١٦. (٢) الأعلام ٢/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت [١٢٦٥]، طبقات ابن سعد ٧/١٤٧، طبقات خليفة ت ٢٠٧٥.

المجمن بن عبد الرحمن بن عبد يغُوث البكري<sup>(۱)</sup>: ذكره ابن منده من طريق عبد الرحمن بن عمرو بن جَبلة عن زياد بن عبيد الله، عن موسى بن عمرو، عن حميد بن عبد يغوث؛ سمع النبي ﷺ [۱۳۹] يقول: «أَبُو بَكْرٍ أَخِي وَأَنَا أَخُوهُ». (۲)

قلت: عبد الرحمن ضعيف جدًا.

١٨٤٥ ـ حُميد بن مُنْهِب بن حارثة الطائي (٣).

قال أَبُو عُمَرَ: لا تصحّ له صحبة، وله سماع عن علي وعثمان، وقد ذكره قوم في الصّحابة.

قلت: هو جد زكريا بن يحيى بن السكن الطائي، أحد شيوخ البخاري. ويحيى هو ابن عمر بن حصين بن حميد هذا، وهو ابن منهب بن حارثة بن خُرَيم بن أوس، فلو كانت لحميد صحبة لكان هؤلاء الأربعة في نَسَق صحابة؛ لكن لم يذكر أحد حارثة ولا منهباً في الصحابة، فذلك مما يقوِّي وَهْم من ذكر حميداً في الصحابة.

وقد تقدم ذكر أوس بن حارثة في حرف الألف، فيلزم أن يكونوا خمسة، وهو في غاية البُعْدِ.

المحديث المتحديث المتحديق المتحديث المتحدد المتحدد

قلت: ويعكّر عليه أنَّ في بعض طُرقه أنه شهد بَدْراً، وليس في البدريين أحَدُّ اسمه حميد. فالله أعلم.

۱۸٤۷ زـ حُمَيد: آخر، غير منسوب، روى البَاوَرْدِي من طريق عطاء بن السّائب، عن مالك بن الحارث، عن رجل، وكان في الكتاب عن حُميد، قال: استعمل النبيُّ ﷺ رجلًا على سِرّية، فلما رجع قال: «كَيْفَ وَجَدْتَ الإِمَارَةَ؟» قال: كنتُ كبعض القوم، فقال:

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ١/١٤٠. أسد الغابة ت (١٢٦٦)

<sup>(</sup>٢) أورده المتقى الهندي في كنزالعمال حديث رقم ٣٢٥٥٠ وعزاه للديلمي في مسند الفردوس.

<sup>(</sup>٣) جامع التحصيل ٢٠٢، دائرة معارف الأعلمي ٩٨/١٧.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت (١٢٦٣).

«إِنَّ صَاحِبَ السُّلْطَانِ على بَابِ عَقِبِ إلا مَنْ عَصَمَ الله وَأَكْبَرَ»... الحديث (١).

وقد أُخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ من هذا الوَجْه، لكن أورده في ترجمة حُميد بن ثُوُّر، والذي يظهر أنه غيره، فأنه أخرجه من وجه آخر، فقال: عن خيثمة بدل حُميد.

١٨٤٨ ز ـ حُمَيًر (٢): بتثقيل التحتانية وآخره راء ـ ابن عدي القارىء الخَطْمى.

ذكره أَبْنُ مَاكُولاً، وقال: له صحبة. وذكر أنه تزوّج مُعاذة مولاة عبد الله بن أُبيّ الآتي ذكرها في النساء، فولدت له أم سعيد<sup>(٣)</sup>، وولدت له الحارث وعَدِيّاً توأمان، وسيأتي ذلك واضحاً في ترجمة مُعاذَة. وسيأتي ذِكْرُ مَنْ قال فيه عُمَيْر ـ بالعين مصغراً بلا تثقيل.

١٨٤٩ ـ حُمَيِّر: آخر<sup>(١)</sup>، مثل الذي قبله، أشجعي حَلِيف بني سلمة من الأنصار. كان من أصحاب مسجد الضَّرار ثم تاب.

حكاه ابن ماكولا عن الغَلابي. وسيأتي ذِكر عبد الله بن الحمّير الأشجعي، وذِكْرُ مخشى بن حُمَيِّر، فينظر في ذلك.

• ١٨٥ ز ـ حمّيرة بن مالك بن سَعْد: تقدم في حمزة بغير تصغير.

١٨٥١ - حُمَيْضة: بضاد معجمة مصغراً - ابن أبان. يأتي في خميصة في الخاء المعجمة.

١٨٥٢ ـ حُميضة بن رُقيم الأنصاري (٥): من أوس الله، ذكر العدويّ والقدّاح أنه شهد أحُداً وأنه أحد الأربعة الذين لم يسلم من أوس الله غيرهم.

١٨٥٣ ز ـ حُميضة بن النَّعمان: بن حُميضة البارِقي. ذكر سيف أن عُمر أمره على السراة، وأنفذه مع سَعْد بن أبي وقاص إلى العراق أول سنة أربع عشرة. وذكره الطبريّ أيضاً؛ وقد تقدّم أنهم كانوا لا يؤمّرون إلا الصّحابة.

١٨٥٤ ـ حُميل: بالتصغير ابن بَصْرة بن أبي بَصْرة الغِفَاريّ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في الحلية ١/ ١٧٤ وأورده الهيثمي في الزوائد ٥/ ٢٠٤ عن مالك بن الحارث وقال رواه الطبراني وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) في أ: أم سعد.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت (١٢٦٩)

<sup>(</sup>٥) أسد الغاية ت (١٢٧٠).

<sup>(</sup>٦) الإكمال ١/ ٣٢٩، ٢/ ١٢٧، أسد الغابة ت [١٢٧١]، الاستيعاب ت [٥٨٧].

قال عَلِيُّ بْنُ المَدَينِيُّ: سألت شيخاً من بني غِفَار، فقلت له: هل يعرف فيكم حميل بن بَصرة، قلته بفتح الجيم، فقال: صحَّفتَ يا شيخ، والله إنما هو حُمَيل، بالتصغير والمهملة، وهو جَدُّ هذا الغلام؛ وأشار إلى غلام معه.

وقال مُصْعَبُ الزُّبَيْرِيُّ لحميل وبَصْرة وجدّه أبي بَصْرة صحبة.

وقال أَبْنُ السَّكَنِ: شهد جدّه أبو بَصْرة خَيْبَرَ مع رسول الله ﷺ، وحُميل يكنى أبا بَصْرة ضاً.

١٨٥٥ \_ حميلة بن عامر: بن أنيف الأشجعيّ.

ذكره أبْنُ الْكَلْبِيِّ وقال: إنه كان صاحب حِلف رسول الله ﷺ يوم الأحزاب.

قلت: وهو عَمَّ نعيم بن مسعود الغِفَاري الصحابي المشهور. قال الرشاطيّ: لم يذكر حميلة أبو عمر، ولا ابن فتحون في الصحابة، يعني وهو على شرْطهما.

قلت: اختلف في ضبطه فقيل بالجيم وقيل بالمهملة، واختلف في ثاني حروفه، فقيل بالموحدة وقيل بالمثلثة، وقد تقدمت الإشارة إلى كل ذلك.

#### الحاء بعدها النون

١٨٥٦ ز ـ حَنْبُل بن كعب: يأتي في هنبل في حرف الهاء.

المعجمة - ابن عقيل المشروب عنه المستوين ثم شين معجمة - ابن عقيل، بفتح أوله، أحد بني نعيلة (٢) بن مُلَيْل أخي غِفَار - له حديث طويل، وفيه أن النبي الله وعلى الإسلام فأسلم. كذا ذكره ابن الأثير بغير عَزْو، وعزاه ابن فتحون في الذيل لقاسم، فوجدته في الدلائل مِنْ طريق موسى بن عقبة عن المسور بن مَخْرمة، قال: خرجنا مع عمر حجّاجاً حتى إذا كنا بالعَرْج إذا هاتف على الطريق: قِفُوا، فوقفنا. فقال: أفيكم رسول الله وقال الله عمر: أتعقل ما تقول؟ قال: نعم. قال: مات. فاسترجع فقال: مَنْ وَلَى بعده؟ قال: أبو بكر. قال: أهو فيكم؟ قال: مات فاسترجع. قال: من ولى بعده؟ قال: عمر. قال أهو فيكم؟ قال: هو الذي يُخاطبك. مات فاسترجع. قال: فمن أنت؟ قال: أنا الحنش بن عقيل أحد بني نُغَيْلة - بنون ومعجمة قال: الغوث الغوث. قال: فمن أنت؟ قال: أنا الحنش بن عقيل أحد بني نُغَيْلة - بنون ومعجمة مصغراً - ابن مُليل لقيني رسول الله على ردهة بني جعال، فدعاني إلى الإسلام فأسلمت، فسقاني فضلة سَوِيق، فما زلت أجد ربّها إذا عطشت وشبعها إذا جعت، ثم يمّمت رأسَ فسقاني فضلة سَوِيق، فما زلت أجد ربّها إذا عطشت وشبعها إذا جعت، ثم يمّمت رأسَ الأبيض، فما زلْتُ فيه أنا وأهلي عشرة أعوام أصلي خمساً في كل يوم، وأصوم شهر رمضان،

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) في أ: ثعلبة.

حرف الحاء \_\_\_\_\_\_ ١١٥

وأذبح لعشر ذي الحجة نسكاً؛ كذلك علمني رسول الله على وقد أصابتني السَّنَة. قال: أتاك الغَوْث، الحقني على الماء. قال: فلما رجعنا سألنا صاحب الماء عنه، فقال: ذاك قَبرُه، فأتاه عمر فترحمَّ عليه واستغفر له.

١٨٥٨ ـ حَنْطَب بن الحارث<sup>(١)</sup>: بن عبيد بن عمر بن مخزوم القرشي المخزوميّ، أبو عبد الله ـ قال أَبُّو عُمَرَ: أسلم يوم الفتح.

روى البَاوردِئُ وغيره من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن المطّلب بن عبد الله بن حَنْظب، عن أبيه عن جده: سمعت رسولَ الله ﷺ يقول: «أَبُو بَكْرٍ وَعُمَر منَ الدّينِ بِمَنْزِلَةِ السّمْع وَالْبَصَرِ» (٢) قال أبو عمر: ليس له غيره.

قلت: لكن اختلف في إسناده اختلافاً كثيراً سيأتي في ترجمة عبد الله بن حَنْطب إن شاء الله تعالى.

١٨٥٩ \_ حَنْظَلة بن ثعلبة بن سيار: يأتي في ابن سيار قريباً.

۱۸۹۰ ـ حَنْظَلَة بن حِذْيَم: بن حنيفة التميمي<sup>(٣)</sup> ويقال الأسْدِيّ أسد خزيمة. ويقال له المالكي. ومالك بطن من بني أسَد بن خزيمة. وسيأتي نسبه إلى تميم في ترجمة جدّه حنيفة.

له ولأبيه ولجده صحبة. وقد قال فيه العقيلي في رواية حنظلة بن حنيفة بن حِذْيم فَقَلَبه.

وقد حَكَى البُخَارِيُّ ذلك عن بَعْضِ الرواة. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا الذيّال بن عُبيد، سمعت جَدّي حنظلة بن حِذْيم، حدّثني أبي أنَّ جدي حنيفة قال لحِذْيم: اجمع لي بنيّ؛ فأوصاهم، إنَّ ليتيمي الذي في حجري مائة من الإبل. فقال حِذْيم: يا أبت، إني سمعت بنيك يقولون: إنما نقر بهذا لتقر عَيْنُ أبينا، فإذا مات رجعنا، فارتفعوا إلى رسول الله عَلَيْ فجاء حنيفة وحِذْيم ومَنْ معهما ومعهم حنظلة وهوغلام وهو رَدِيف أبيه حِذيم - فقصً حنيفة على النبي على قصتَه. قال: فغضب النبي على

<sup>(</sup>۱) تجريد أسماء الصحابة ١٤١/١، الجرح والتعديل ٣/١٣٩٧ التاريخ الكبير ١٢٨/٣، العقد الثمين ٢٤٩/٤، أسد الغابة ت [١٢٥].

<sup>(</sup>٢) أخرجه المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير ٨٩/١ وعزاه إلى مسند أبي يعلى.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت [١٢٧٩]، الاستيعاب ت [٥٦٨] تجريد أسماء الصحابة ١٤١/١، الجرح والتعديل ٣/ ١٤١، التاريخ الكبير ٣/ ٣٧، الوافي بالوفيات ٢٠٩/١٣، دائرة الأعلمي ١٧، ٧٢، ٢٧، جامع التحصيل ٢٠٣.

فجثا على ركبتيه، وقال: ﴿لَا، لَا، الصَّدَقَةُ خَمْسٌ، وَإِلَّا فَعَشْرٌ، وَإِلَّا فَعِشْرُونَ، وَإِلَّا فَثَلَاثُونَ فإن كَثُوَتْ فَأَرْبَعُونَ﴾.

قال: فودَّعوه ومع اليتيم هراوة ، فقال النبيُّ ﷺ: ﴿عَظُمَتْ هَذِهِ هَرَاوة يَتِيمٍ ، فقال حِذيم: إن لي بنين ذوي لحى ، وإنَّ هذا أصغرهم ـ يعني حنظلة ـ فادع الله له ؛ فمسح رأسه وقال: ﴿بَارَكَ الله فِيكَ ﴾ أو قال: ﴿بُورِكَ فِيكَ ﴾ .

قال الذَّيَّالُ: فلقد رأيت حنظلة يُؤْتَى بالإنسان الوارم وَجهُه فيتفل على يديه ويقول: بسم الله، ويضَعُ يده على رأسه موضِعَ كفّ رسولُ الله ﷺ فيمسحه ثم يمسح موضِعَ الورم فيذهب الورَم.

ورواه الحسن بن سفيان في مسنده من وَجْهِ آخر عن الذيال، وزاد أن اسم اليتيم ضُريس بن قُطيعة، وأنه كان شبيه المحتلم.

ورواه الطَّبَرَانِيُّ منقطعاً، ورواه أبو يعلى من هذا الوَجْهِ وليس بتمامه؛ وكذا رواه يعقوب بن سفيان والمَنْجَنِيقي في مسنده وغيرهم.

١٨٦١ \_ حَنْظَلة بن أبي حَنْظَلة الأنصاريّ (٢): إمام مسجد قُبَاء.

ذكره البُخَارِيّ في الصّحابة، وروى له حديثاً موقوفاً من طريق جَبَلة بن سُحَيم: صليتُ خَلفَ حَنْظلة الأنصاريّ إمامَ مسجد قُباء من أصحاب النبيّ ﷺ فقرأ سورة مريم، فلما جاءت السجدة سجد؛ إسناده صحيح.

١٨٦٢ \_ حَنْظَلَة بن أبي حنظلة الثقفي: ذكره عبد الصّمد بن سعيد فيمن نزل حِمْص من الصّحابة.

روى أَبْنُ مَنْدَه وَٱبْنُ شَاهِين من طريق ابن عائذ عن غُضَيْف بن الحارث، عن قُدَامة وحَنْظلة الثقفيين، قالا: كان النبي ﷺ إذا ارتفع النهار وذهب كل أحد، وانقلب الناس خرج إلى المسجد فركع ركعتين أو أربعاً ينظرُ هل يَرى أحداً، ثم ينصرف(٣).

<sup>(</sup>١) في أ: ولا على جارية.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٢٧٧)، الاستيعاب ت (٥٥٩).

<sup>(</sup>٣) أورده المتقى الهندي في كنز العمال حديث رقم (٢٣٤٤٠) وعزاه لأبي نعيم في الحلية.

قال أَبْنُ السَّكَٰنِ: سَنَدُه حمصي، وهو غير مشهور.

١٨٦٣ ـ حنظلة الرّاهب(١): يأتي في ابن أبي عامر.

۱۸٦٤ ـ حَنْظلة بن الربيع بن صَيْفي (٢): بن رباح بن الحارث بن مُخَاشن بن معاوية بن شريف بن جروة بن أُسيَّد بن عمرو بن تميم أبو ربعي: يقال له حنظلة الكاتب، وهو ابنُ أخي أكثم بن صيفي.

روى عن النبي ﷺ، وكتب له، وأرسله إلى أهل الطائف فيما ذكر ابن إسحاق. وشهد القادِسيّة، ونزل الكوفة، وتخلّف عن على يوم الجَمَل، ونزل قَرْقِيسياء حتى مات في خلافة معاوية؛ ويقال إن الجنّ لما مات رثته، وفي موته تقول امرأته من أبيات:

إِنَّ سَــوَادَ العَيْـيِنِ أَوْدَى بِــهِ حُـزْنِي عَلَـى حَنْظَلَـةَ الكَاتِـبِ (٣) إِنَّ سَـوَادَ العَيْـينِ أَوْدَى بِــهِ حُـزْنِي عَلَـى حَنْظَلَـةَ الكَاتِـبِ (٣) [السريع]

وفي الترمذيّ منِ طريق أبي عثمان النهدي، عن حنظلة: وكان من كتاب النبيّ ﷺ روى عنه أبو عثمان النهدي، وابن ابن أخيه المرَقّع بن صَيْفي بن رباح بن الربيع، وغيرهما.

١٨٦٥ ز ـ حَنْظلة بن رَبِيعة الأسديّ: ذكر ابن إسحاق أنه كان في وَفْد بني تميم، وأن النبي على قال له: «ادعُ قَوْمَك إِلَى الإسْلاَم» (أن ).

ويغلب على الظن أنه الذي قبله؛ فقد حكى في اسم أبيه أنه ربيعة وأنه الأسدي، فلعلّ أصله الأسيّدي، وحنظلة الكاتب يقال له الأسيّدي بالتشديد، نسبة إلى أُسيّد بن عَمْرو بن تميم.

١٨٦٦ ز ـ حَنْظلة بن سيّار: بن سَعد (٥) بن جذيمة بن سعد بن عِجْل العجلي.

<sup>(</sup>١) ذيل الكاشف ٣٤٩، الجرح والتعديل ٣/ ١٠٦١.

<sup>(</sup>۲) خلاصة تذهيب ١/ ٢٦٣، ١٦٤٠، تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٤٢، تاريخ من دفن بالعراق ١/ ٥٥، تهذيب تهذيب الكمال ١/ ٣٤٣ الإكمال ٢/ ٧٣ تقريب التهذيب ٢/ ٢٠٦، الجرح والتعديل ٣/ ١٥٥، تهذيب التهذيب ٣/ ٢٠، ٣٦، التاريخ الكبير ٣/ ٣٦، جامع الرواة ٨٧، جامع الرجال ١٩٨١، أعيان الشيعة ٦/ ٢٥٨، بقي بن مخلد ٢٩٧ ـ ٤٠٣ التاريخ الصغير ١/ ١١٦، ١١١، تاريخ الثقات ١٣٧، دائرة معارف الأعلمي ١٧، ٣٧ / البداية والنهاية ٥/ ٣٤٢، تنقيح المقال (٣٤٤٦)، (٣٤٥٥)، أسد الغابة ت [٢٨٠]، الاستيعاب ت [٢٥٥]

<sup>(</sup>٣) ينظر هذا البيت في أسد الغابة ترجمة رقم (١٢٨٠) وفي الاستيعاب ترجمة رقم (٥٦٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي ٥/ ٣٣٦ في كتاب تفسير القرآن باب ٣٥ ومن سورة سبأ حديث قم ٣٢٢٢ والطبراني في الكبير ٨/ ٣٢٥، الدرر المنثور ٥/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٥) في ت: سنان بن سعد.

قال أَبُو عُبَيْدَةَ في كتاب «المَآثِر»: كان رئيساً في الجاهليّة، وهو صاحبُ قُبّة [حنظلة] ضربها يوم ذي قَار، فتقطعت عليها بكر بن وائل، فقاتلوا الفُرْس حتى هزموهم، فبلغ النبي فسره، وقال: «هَذَا أُولُ يَوْمِ انْتَصَفَتْ فِيهِ الْعَرَبُ مِنَ العَجَم وَبِي نُصِرُوا»(١).

قال: وبعث حنظلة يومئذ بخُمْس الغنائم إلى النبيّ ﷺ، وبَشره بالفتح؛ وكانت العرب قبل ذلك تربع، فلما بلغ حنظلة قول الله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لله خُمسَهُ وَلِلرَّسُولِ...﴾ [الأنفال: ٤١] الآية \_ سَرَّه ذلك. وفي ذلك يقول حنظلة:

وَنَحْنُ بَعَثْنَا الوَفْدَ بِالخَيْلِ تَرْتَمِي بِهِمَ قُلُصُّ نَحْوَ النَّبِيِّ مُحَمَّدِ بِهِمَا لَقِينَ النَّعْمَانُ عِنْدَ التَّوَرِدِ بِمَا لَقِينَ النَّعْمَانُ عِنْدَ التَّوَرِدِ بِمَا لَقِينَ النَّعْمَانُ عِنْدَ التَّوَرِدِ إِنْ غَزَوا وَمَا لَقِينَ النَّعْمَانُ عِنْدَ التَّوَرِدِ إِنْ اللَّعْمَانُ عِنْدَ التَّوَلِيلَ إِنْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

يعني النعمان بن زُرعة الثعلبي، [وهذا يدل على أنه أسلم؛ فإن الوقعة كانت بعد الهجرة بمدة، ولا يبعد أنه شهد حجة الوداع](٢).

وذكره المَرْزَبَانِيُّ في «معجم الشعراء» مختصراً، لكنه قال حنظلة بن ثعلبة بن سيار العجلي، وأنشد له فيها أبياتاً يحرّض العرب فيها على قِتَال الفرس، منها قوله:

يَا قَومِ طِيبُوا بِالقِتَالِ نَفْسَا أَجْدَرُ يَومٍ أَنْ تَفُلُوا الفُرْسَا الرجز] [الرجز]

ومنها قوله:

قَدْ حَدِلً أَشْيَاعُهُمُ فَجِدُوا مَدا عِلَّتِ فِي وَأَنْدَا مُؤَدَ جَلْدُو وَالقَدْوْسِ فِيهَا وَتَدُرُّ عُدُرُدُ [مِثْدُلُ ذِرَاعِ البَّكْدِرِ أَوْ أَشَدُاً(") [الرجز]

وذكر أَبْنُ هِشَامٍ أنه كان على رَأْس بني عَجْل يوم قَار، ولكن قال: إن الذي ضرب القُبّةَ هو ولده سعد بن حنظلة. والله أعلم.

١٨٦٧ ـ حنظلة بن الطُّفيل السلمي: أحد الأمراء في فتوح الشام.

ذكره يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ في تاريخه، قال: حدَّثنا عمار، حدثنا سلمة، عن ابن

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير ٢/ ٣٤. وأورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم (٣٠٣٠١).

<sup>(</sup>٢) سقط في هد.

<sup>(</sup>٣) سقط في هـ.

إسحاق، قال: وبعث فيها \_ يعني سنة خمس عشرة \_ أبو عبيدة بن الجرَّاح حَنْظلة بن الطُّفيل السلمي إلى حِمْص ففتحها الله على يديه.

قلت: وقد تقدم غير مرة أنهم كانوا لا يؤمّرون إلا الصحابة.

۱۸۹۸ \_ حَنْظلة بن أبي عامر (۱): بن صَيْفي بن مالك بن أمية بن ضُبيعة بن زيد بن عَـوْف بن عَمْرو بن عـوف بن مالك بن الأوس (۲) الأنصاري الأوسي المعروف بِغَسِيل الملائكة.

وكان أبوه في الجاهليّة يُعرف بالراهب، واسمه عَمْرو، ويقال عَبْد عَمْرو، وكان يَذْكر البعث ودِينَ الحنيفية، فلما بُعث النبيّ على عانده وحسده، وخرج عن المدينة وشهد مع قريش وقْعَة أُحد، ثم رجع قريش إلى مكة، ثم خرج إلى الروم فمات بها سنة تسع، ويقال سنة عشر؛ وأعطى هرقل مِيراثه لكنانة بن عَبْد ياليل الثقفيّ. وأسلم ابنه حنظلة فحسن إسلامه، واستشهد بأحُد؛ لا يختلف أصحاب المغازي في ذلك.

وروى أَبْنُ شَاهِين بإسناد حسن إلى هشام بن عُروة عن أبيه؛ قال: استأذن حَنْظَلة بن أبي عامر وعبد الله بن أبيّ ابن سَلُول رسول الله ﷺ في قَتْل أَبُويْهِمَا فنهاهما عن ذلك.

وقال ابن إسحاق في المغازي: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة، وأخرج السراج، من طريق ابن إسحاق أيضاً: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزُّبير، عن أبيه، عن جده، قال: كان حنظلة بن أبي عامر الغَسِيل التَقَى هو وأبو سفيان بن حَرْب، فلما استعلى حَنْظلة راه شداد بن شعوب، فعلاه بالسيف حتى قتله، وقد كاد يقتل أبا سفيان، فقال النبي ﷺ: ﴿إِنَّ صَاحِبَكُمُ تَغْسِلُه المَلاَئِكَةُ ، فَاسْأَلُوا صَاحِبَتَهُ ؛ فقالت: خرج وهو جنُب لما سمع الهَيْعَة (٣) ، فقال النبي ﷺ: ﴿لِذَلِك تَغْسِلُهُ المَلاَئِكَةُ ، ''ا

1۸٦٩ ـ حَنْظلة بن عَمْرو الأسلمي<sup>(٥)</sup>: ذكره الحسن بن سفيان في الصحابة، وأخرج عن الحسين بن مهدي، عن عبد الرزاق، عن ابن جُريج، عن زياد بن ربيعة، عرا أبي الزّناد،

<sup>(</sup>۱) تعجيل المنفعة ۱۰۸ ـ الجرح والتعديل ٣/ ١٠٦١، الطبقات الكبرى ٢٢٥/، ٣/ ٢٤٥، ٥٦٢، ٥/ ٢٢، الأعلمي ١٢/ ١٧، أسد الغابة ت [١٢٨]، الاستيعاب ت [٥٦٧].

<sup>(</sup>٢) في أ: الأوس بن حارثة الأنصاري.

<sup>(</sup>٣) في أ: الهايعة. والهيعة: الصوت الذي تفزع منه وتخافه من عدو. اللسان ٦/٤٧٣٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٢٠٤ وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأورده ابن حجر في تلخيص الحبير ١١٨/٢ والمتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٣٣٢٥٢ (٥) أسد الغابة ت [١٢٨٤]، تجريد أسماء الصحابة ١٤٣/١.

عن حنظلة بن علي الأسلمي، عن حنظلة بن عمرو الأسلمي، قال: بعث رسولُ الله على سرّية . . . الحديث .

قال أبو نعيم: وَهم فيه الحسنُ؛ والصواب عن حمزة بن عمرو؛ كذلك أخرجه أحمد عن عبد الرزّاق، وكذا رواه محمد بن بكر عن ابن جريج؛ وكذا أخرجه أبو داود من طريق محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي، عن أبيه.

قلت: فكلُّ ذلك لا يَنْفي الاحتمال.

۱۸۷۰ زـ حَنْظلة بن قُسَامة<sup>(۱)</sup>: بن قَيْس بن عُبيــد بن طَرِيف الطائي. ذكره أبو عمر في ترجمة بنته زينب بنت حَنْظلة زوج أسامة بن زيد، وأنه وفد معها.

وسيأتي ذلك في ترجمة زينب من كتاب النسب للزُّبير بن بكار مجوَّداً إن شاء الله تعالى.

ا ۱۸۷۱ زـ حَنْظلة بن قَيْس: الحنَفي اليمامي. ذكره البغويّ وغيره، وأخرجوا من طريق دَهْثَم عن نِمْرَان بن جارية عن أبيه أنه هاج بينه وبين رجل من بني عمه يقال له حنظلة بن قيس قِتَال في مسرح غَنَمِه، وأنَّ حنظلة قطع يَدَ جارِيةٍ من وسط ذِراعها اليمنى، فاختصما إلى النبي ﷺ، فاستوهبه يده، فأبى، فأمر له بالدَّيةِ... الحديث.

وقد رواه أَبْنُ مَاجَه من حديث دَهْثَم، فأَبْهَم اسْمَ الضارب والمضروب.

واستدركه أَبْنُ الأَثِيرِ على ابن الدباغ، فقال: حنظلة بن قيس الأنصاريّ الظفَريّ، من بني حارثة بن ظَفَر، اختصم إلى النبي ﷺ. انتهى.

وقوله الأنصاريّ وَهُم، لتصريح جارية بأنه ابْنُ عمه، وجارية حنفي كما تقدم في نرجمته.

۱۸۷۲ ـ حَنْظَلَة بن النعمان: بن عامر<sup>(۲)</sup> بن عَجْلان بن عَمْرو بن عامر بن زُريق الأنصار*يّ*.

ذكر العَدَوِيُّ أنه شهد أُحُداً، وأنه خلف على خَوْلة زَوْج حمزة بن عبد المطلب.

وذكر الباوَرْدِي والطّبراني، من حديث عبد الله بن أبي رافع ـ أنه عدّه فيمَنْ شَهِد صِفّين مع عليّ؛ لكنه قال حنظلة بن النّعمان الأنصاري. ويحتمل أن يكون غير الذي ذكره العَدَوِيّ.

<sup>(</sup>١) إأسد الغابة ت (١٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٢٩٠).

١٨٧٣ ـ حنظلة بن هَوْذَة (١) بن خالد بن ربيعة: بن عَمرو بن عامر بن صعصعة.

ذكر عبدان بسند فيه انقطاع أنه كان من المؤلّفة واستدركه أبو موسى.

١٨٧٤ ـ حنظلة العَبْشَمِي (٢): ذكره العسكريّ، وأخرج له من طريق قتادة، عن أبي العالية، عن حنظلة العَبْشميّ، وكان من أصحاب النبي ﷺ، قال: (مَا مِنْ قَوْمٍ جَلَسُوا مَجْلِساً يَذْكُرُونَ الله إِلاَّ نَادَاهُمْ مُنَادِ مِنَ السّمَاءِ: قُومُوا فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمُ، وَتَبَدَّلَتْ سَيئَاتَكُمْ حَسَناتٍ (٣).

وفي إسناده إلى قَتَادة ضَعْف. واستدركه أبو موسى.

م۱۸۷۵ \_ حُنيف (٤): مصغراً، ابن رئاب بن الحارث بن أمية بن زيد بن سالم بن عَرْف بن عمرو بن عوف الأنصاري.

قال العَدَوِيُّ وَالعَسْكَرِيُّ: شهد أحداً. وقال مصعب الزبيري، عن ابن القداح: شهد أحَّداً والمشاهد بعدها، وابنه رئاب بن حُنيف شهد بَدْراً واستشهد يوم بثر مَعُونة. وابنه عصمة بن رئاب بايَعَ تحت الشّجرة، واستشهد باليمامة. وكذا ذكر الثلاثة العسكريُّ.

١٨٧٦ ز \_ حَنِيفة: بفتح أوله، ابن جُبير بن بكر بن حيّ بن سعْد بن ثعلبة بن زَيد مناة بن تميم التميميّ، جدّ حنظلة بن حِذيّم \_ تقدم ذكره في ترجمة حنظلة.

١٨٧٧ \_ حنيفة: عَم أبي حُرَّة الرقاشي.

روى حديثه أبو داود من طريق حماد بن سلمة، عن عليّ بن زيد، عن أبي حُرَّة، عن عمه، عن النبي ﷺ، قال: ﴿لَا يحل مَالُ امْرِيءِ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْس مِنْهُ﴾.

جزم البَاوَرْدِي وَالطَّبَرَانِيُّ وغير واحد بأن اسم عمه حنيفة. وقيل إن حنيفة اسم أبي حُرَّة، وقيل اسم أبي حرَّة حكيم.

١٨٧٨ \_ حُنَين (٤): بنون آخره مصغراً \_ مولى العباس بن عبد المطلب.

قال البُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ وَٱبْنُ حِبَّانَ: له صحبة. وروى سمّويه في الفوائد، والبخاري

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٢٩١).

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ١/١٤٢، أسد الغابة ت [١٢٨٢].

<sup>(</sup>٣) أورده الهيثمي في الزوائد ١٠/ ٨٣ عن أبي هريرة قال قال رسول الله على ما من قوم جلسوا مجلساً لم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم ترة... الحديث قال الهيثمي هو عند الترمذي بعضه ورواه أحمد وأبو إسحاق مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل لم يوثق أحد ولم يخرجه وبقية رجال أحد إسناده أحمد رجال الصحح.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت (١٢٩٦)؛ الاستيعاب ت (٦٠٣).

وروى يعقوب بن شَيبة في مسنده من طريق الجُلاح أبي كثير: سمعت حنيناً العباسي يقول: كنّا يوم خَيبر، فجعل النبي ﷺ على الغنائم سعْد بن أبي وقاص، وسعد بن عُبادة... الحديث، وفيه: «الذَّهَبُ مِثْلًا بِمثل».

وعبد الله بن حُنين هذا من الرُّواة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

وقد رَوَى النَّسَائِيِّ من طريق نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن حُنين، عن أبيه، عن عليّ رضي الله عنه حديثاً في النهي عن لِبَاس القَسِّيِّ.

. وقيل: عن نافع، عن عبد الله بن حنين، عن عليّ رضي الله عنه. وقيل عن نافع، عن حُنين، عن علي رضي الله عنه. والأول أشبه بالصواب.

## الحاء بعدها الواو

۱۸۷۹ حَوْشَب:غير منسوب.ذكر أحمد (۱) في مسنده من طريق حسان بن كُريب أنَّ غلاماً منهم تُوفي بحمص فوجد أبوه أشدَّ الوَجْد، فقال له حوشب صاحب النبيّ ﷺ: سمعت النبي ﷺ يقول... فذكر حديثاً في فَضْل مَنْ مات له وَلَد.

قال أَبْنُ السَّكَنِ: تفرّد به ابن لَهِيعة، وهو ضعيف.

١٨٨٠ - حَوْشب: آخر. روى الحسن بن سُفْيان في مسنده، والترمذي في النوادر، من طريق الليث، عن يزيد بن حَوْشب، عن أبيه: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «لَوْ كَانَ جُريجُ فَقِيها عَالِما لعَلِمَ أَنَّ إِجَابَةَ دُعَاءَ أُمِّهِ أَوْلَى مِنْ عِبَادَةِ رَبَّهِ عَزَّ وَجَلًى (٢).

قال أَبْنُ مَنْدَه: غريب تفرَّد به الحكم بن الريان، عن الليث. انتهى.

وكتب الدَّمْيَاطيُّ على حاشية نُسخته من صحيح البخاري ما ملخَّصه: روى الليث،

<sup>(</sup>١) في أ ذكره أحمد.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١٣/٤. وأورده السيوطي في الدرر المنثور ١٧٤/٤.
 والعجلوني في كشف الخفاء ٢/٢٧. والمتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٤٥٤٤١ وعزاه للحسن بن سفيان، والحكيم وابن قانع، والبيهقي في شعب الايمان عن حوشب الفهري.

فذكر هذا الحديث بسنده؛ ثم قال: حَوْشب هذا هو الذي يُعرف بذي ظُليم وساق نسبه؛ وهو عَجيب فإن ذا ظُليم لا صحبة له كما سيأتي في القسم الثالث. وهذا قد صرّح بسماعه، ونحو ذلك تجويز الذهبي أنَّ صاحب هذه الترجمة هو ذو ظُلَيم. والله المستعان.

المما حوط بن عبد العزّى (١): روى يحيى الحماني، ومسدد، والبخاريّ، والطبرانيّ، وابن السّكن، والبغويّ، من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن حسين المعلم، عن أبي (٢) بُريدة، عن حَوْط بن عبد العُزّى ـ وفي رواية البغوي عن حَوْط أو حُويط أن النبي على مَرَّ به رُفْقَة فيها جرس فأمرهم النبي الله أن يقطعوها. قال ابن السّكن: فقال ابن عبد الوارث أخطأ فيه، وإنما هو حَوْط بن عبد العزيز (٣) ليست له (٤) صحبة. ومن قال له صحبة فقد جازف، سمعتُ أبي يقول ذلك كذا فيه عبد العزيز. ولعله تحريف؛ فإن البخاري ذكره كالجماعة [الصحيح هو حَوْط] (٥).

۱۸۸۲ ـ حَوْط بن قرْوَاش (٦) بن حُصين: بن ثُمامة بن شَبِيب بن حَدْرَد.

روى أَبْنُ مَنْدَه من طريق حاتم بن الفَضْل بن سالم بن جون بن عنان بن حَوْط بن قَرواش. حدثنا أبي أن أباه حدثه عن جَوْن بن عنان، عن أبيه حَوْط، قال: وفدت على النبي عَلَى أنا ورجل من بني عَدِيّ يقال له واقد، فكان ذلك أول ما أسلم. وذكر الحديث بطوله.

۱۸۸۳ - حَوْط بن يزيد (۷) السّاعدي: ابن عمّ الحارث بن زياد الساعدي. تقدم ذكره في ترجمة الحارث.

١٨٨٤ ـ حُوَيرث (٨): قيل هو اسم آبي اللَّحْم.

1۸۸٥ ـ حُويرث (٩): والد مالك. يقال له صحبة. روى الطبراني من طريق عاصم

<sup>(</sup>۱) الاستيعاب ت [٥٩١]، أسد الغابة، تجريد أسماء الصحابة ١٤٤/١، الجرح والتعديل ١٢٨٤/٠، التاريخ الكبير ٣٠/٥٠، العقد الثمين ١٢٥٤، تاريخ ابن معين ٧/٧، مراسيل الرازي ٣٠، جامع التحصيل ٢٠٤، الأعلمي ٧١/٨٠ الإكمال ٣/ ١٩٧، بقي بن مخلد ٩٥٥.

<sup>(</sup>٢) في أعن ابن بريدة.

<sup>(</sup>٣) في أحويطب بن عبد العزى.

<sup>(</sup>٤) في أوقال أبو عمر: الصحيح أنه حوط وقال ابن أبي حاتم حوط بن عبد العزيز.

<sup>(</sup>٥) سقط في أ.

<sup>(</sup>٦) أسد الغابة ت [١٣٠٣]، تجريد أسماء الصحابة ١/٤٤١، جامع التحصيل ٢٠٤، الأعلمي ١١/ ٨١.

<sup>(</sup>٧) أسد الغابة ت (١٣٠٥).

<sup>(</sup>٨) أسد الغابة ت (١٣٠٧)، الاستيعاب ت (٥٧٩).

<sup>(</sup>٩) أسد الغابة ت (١٣٠٨).

الجَحْدَرِي، عن أبي قِلاَبة، عن مالك بـن الحويرث ـ أنّ النبي ﷺ أقرأ أبان: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لاَ يُعَذَّبُ عَذَابَهُ أَحَدُ﴾ [الفجر: ٢٥].

وقد رواه الحسن بن سفيان من طريق خالد الحدَّاء، عن أبي قِلاَبة، عن مالك بن الحُوَيْرث \_ أن النبي ﷺ أقرأ \_ ولم يذكر أباه.

١٨٨٦ - حُويَّصَة: بن مسعود (١) بن كعب بن عامر بن عديّ بن مَجْدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاريّ.

شهد أحداً والخَنْدَق وسائرَ المشاهد.

روى ابن إسحاق من حديث مُحَيِّصة أن النبي ﷺ قال بعد قَتْل كعب بن الأشرف: «مَنْ ظَفِرْتُمْ بِهِ مِنْ يَهُودَ فَٱقْتُلُوه». فوثب مُحَيَّصة على تاجر يهودي فقتله؛ فجعل حُويَّصة يضربه، وكان أسنَّ منه؛ وذلك قبل أن يسلم حوَيَّصة.

وثبت ذكره في الصّحيحين في حديث سهل بن أبي خَيْثمة في قصة قَتْل عبد الله بن سهل، وفيه ذكر القسامة؛ وفيه: فذهب عبد الرحمن بن سهل يتكلم، فقال النبي ﷺ: «كبّر، كَبّر، فَبَر، فتكلم حَوَيَّصة... الحديث.

١٨٨٧ ـ حَوَيْطِب بن عبد العُزَّى (٢): بن أبي قيس بن عبد وُدّ بن نَصْر بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لؤيّ القرشيّ العامريّ، أبو محمد، أو أبو الأصبغ.

أسلم عام الفتح. وشهد حُنَيناً، وكان من المؤلَّفة؛ وجدَّد أنصابَ الحرَم في عهد عُمر. قال البخاريّ: عاش مائة وعشرين سنة. وقال الواقدي: مات في خلافة معاوية سنة أربع وخمسين.

قال ابن معين: لا أحفظ لحُويْطب عن النبي ﷺ شيئاً. انتهى.

وقد روى البخاري من طريق السائب بن يزيد، عنه، عن المسعودي، عن عمر حديثاً في العمالة وهم أربعة من الصحابة في نَستي؛ وروى عنه أيضاً أبو سفيان ولده وأبو نَجِيح، وعبد الله بن بُرَيدة، وغيرهم.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣/ ١٣٩٦، أسد الغابة ت [١٣٠٩]، الاستيعاب ت [٥٩٧].

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ٥/٤٥٤، التاريخ لابن معين ١٤٠، طبقات خليفة ٢٧، تاريخ خليفة ٢٢٠، التاريخ الكبير ٣/١٢١، المعارف ٣١١- ٣١٢، الجرح والتعديل ٣/٤١، المستدرك ٣/٤٩، تاريخ الرسلام ٢/٨٠٠ تهذيب الكمال ٣٤٩، تاريخ الرسلام ٢/٨٧٠ تهذيب التهذيب ٣/٦٦ ـ ٢٠، خلاصة تهذيب الكمال ٩٩، أسد الغابة ت [١٣٠]، الاستيعاب ت [٥٧٥].

وقال الوَاقِديُّ: حدَّثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز، حدَّثنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم: كان حوَيْطِب يقول: انصرفتُ من صلح الحديبية وأنا مستيقن أنَّ محمَّداً سيظهر... فذكر قصة طويلة.

وروى أَبْنُ سَعْدِ في «الطبقات»، من طريق المنذر بن جَهْم وغيره عن حويطب، قال: لما دخل رسول الله على محلة خفتُ خوفاً شديداً، فذكر قصة طويلة، ففرّقت أهلي بحيث يأمنون، وانتهيت إلى حائط عَوْف فأقمتُ فيه، فإذا أنا بأبي ذرّ وكانت لي به معرفة، والمعرفة أبداً نافعة، فسلمت عليه، فذكرت له، فقال: اجمع عِيالك وأنت آمن، وذهب إلى رسول الله على فأخبره فاطمأننت؛ فقال لي أبو ذرّ: حتى ومتى يا أبا محمد! قد سُبِقت وفاتك خير كثير، ورسول الله على أبر الناس وأحلم الناس، وشرفه شرفك، وعزّه عزّك، فقلت: أنا أخرج معك، فقال: إذا رأيته فقل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، فقلتها، فقال: «الحَمْدُ اللهِ الذّي هَدَاك».

قال: واستقرضني مالاً فأقرضته أربعين ألفاً، وشهدت معهُ حنيناً، وأعطاني من الغنائم؛ ثم قدم حُويطب المدينة فنزلها إلى أن مات، وباع داره بمكة من معاوية بأربعين ألف دينار، فاستكثرها بعضُ الناس، فقال حويْطِب: وما هي لمن عنده خَمْس من العيال.

وروى عَبْد ٱلرزَّاق من طريق أبي نَجِيح عن حُوَيطب أن امرأة جذبت أمَتها وقد وقد عاذت منها بالبيت، فشلَّت يدها، فلقد جاء الإسلام وإن يدها لشلَّاء.

ورواهُ الطَّبَرَانِيُّ من وَجْهِ آخر من طريق ابن أبي نَجيح عن أبيه عن حُوَيطب؛ لكن قال إن العائذَ امرأة وإن الذي جذبها زَوْجُها.

## الحاء بعدها الياء

١٨٨٨ \_ حَيَّان بن أبجر الكناني (١): قال الطبريّ: يقال له صحبة.

وروى أَبْنُ مَنْدَه من طريق عبد الله بن جَبَلة بن حيان بن أبجر، عن أبيه، عن جده حيان، قال: كنا مع رسول الله على وأنا أوقد تحت قدر فيها لحم مَيْتة. فنزل تحريم الميتة فأكفأتُ القدرَ.

وروى الحَاكِمُ أَبُو أَحْمَدَ من طريق أخرى إلى عبد الله بن سعيد بن حَيّان بن أبجر عن أبيه ـ أنّ حيان بن أبجر شهد مع علي صِفّين، وكنّاه أبا القنشر.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت [١٣١١]، تجريد أسماء الصحابة ١٤٦/١، تبصير المنتبه ٣/ ١١٢١.

١٨٨٩ ـ حيان بن بعّ (١): ـ تقدم في حِبّان ـ بكسر أوله ثم باء موحدة.

· ١٨٩ ـ حيان بن قيس<sup>(٢)</sup>: قيل: هو اسم النابغة الجَعْدِي.

١٨٩١ ـ حيان بن كُرز البلوي: شهد فتح مصر، وله صحبة؛ قاله ابن يونس.

١٨٩٢ ـ حيان بن مَلة (٢): أخو أنيف بن مَلّة، وقيل اسمه حسّان ـ بالسين المهملة. قال البُخَارِيُّ: له صحبة.

وروى أَبْنُ إِسْحَاقَ: حَدَثْنِي مَنْ لَا اتَّهُم مِن عَلَمَاء جَذَام أَن حَيَان كَانَ صَحَب دَخْيَة لَمَا توجه رسولاً إلى قَيْصر فعلمه: «أمّ الكتاب»، وقد تقدم له ذكر في ترجمة أخيه أُنيف. ويأتي له ذكر في ترجمة حكيم بن أُمية. وذكرٌ في ترجمة سعيد والد ضمرة.

۱۸۹۳ - حَيَّان بن نَمُلة الأنصاري<sup>(٤)</sup>: أبو عمران. قال ابن منده ذكره البخاري، وفي صحبته نظر.

وروى الحسن بن سفيان. والبغوي، والطبراني، من طريق حميد بن علي: عن عمران بن حيان، عن أبيه ـ أنه رأى النبي على يوم خيبر ينهي أن يُباع شيء من المغنم حتى يقسم. . . الحديث بطوله. أخرجه الطبراني.

وروى ابن السكن عنه أنه نهى عن زيارة القبور، ولم أرَ مَنْ سمى أباه نَمْلة إلا ابن منده، وإنما قالوا: حَيّان الأنصاري.

١٨٩٤ ـ حيان بن وَهْب: يقال هو اسْمُ أبي رمْثَة.

۱۸۹۰ - حَيّان، غير منسوب، آخر. روى ابن منده من طريق عبد الملك بن أَبْجَر، عن حيان، قال: قال أبي ومضى بي معه إلى رسول الله ﷺ فإذا النبيّ ﷺ في فناء البيت له جمة وبه ردع مِنْ حِنّاء. أورده في ترجمة حيان بن أبجر، وهو غيرهُ فيما يظهر لى.

١٨٩٦ ـ حَيَّان، مَوْلَى قريش: ذكره ابن السكن، وقال: معدود في أهل المدينة.

وأخرج من طريق عبد الله بن محمد بن علي بن النُّفَيْلي. عن يحيى بن عبد الله بن

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٤٥؛ أسد الغابة ت [١٣١٣].

<sup>(</sup>٢) التبصرة والتذكرة ٥ ـ ٣/١٦٦، دائرة معارف الأعلمي ١٧/ ٨٦، أسد الغابة ت [١٣١٦].

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٣/ ١٠٨٠، التاريخ الكبير ٣/ ٥٣، تصحيفات المحدثين ٤٥٩، دائرة الأعلمي ١٧/ ٨٧، تبصير المنتبه والحاشية ٤٦٤، ١٢١٦، أسد الغابة ت [١٣١٧].

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت (١٣١٨).

أنيس، عن عيسى بن سَبْرَة بن حيان مَوْلى قريش، عن أبيه عن جده، قال: صعد النبي ﷺ المنبر، فقال: «يَا أَيها النَّاسُ، أَلَا لَا صَلاَةَ إِلَّا بِوُضُوءٍ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُر اسْمَ الله عَلَيْه».

قلت: ووقع لنا حديثه بعلو في المعرفة لابن منده، لكن لم يُسمه، بل ذكره في الكنى، فقال أبو سَبْرة، وساق الحديث من طريق أبي جعفر العُقَيلي. وكذا أخرجه أبو نعيم عن الطبرانيّ بسنَدِ آخر كلاهما من طريق النّفيلي. ورويناه أيضاً في فوائد سمويه كذلك، ولم أره سُمّى إلا في رواية ابن السكن هذه.

١٨٩٧ ـ حيّان الرّبَعي: يأتي ذكره في ترجمة ولده دينار بن حيان.

۱۸۹۸ \_ حَيْدَة: بن مُخَرِّم (۱) بن محرمة بن قُرط بن جَنَاب بن الحارث بن حُمَمة بن عدي بن جُندب بن العنبر بن عَمْرو بن تميم التميمي، أخو وَرْدَان.

وقال هشام بن الكلبيّ، وفَدَا على النبي ﷺ فأسلما. وكذا ذكرهما الطبري وابن ماكولا [وسيأتي ذكره في ترجمة عبيدة بن قَرْط العنبري في حرف العين. وأنّ النبي ﷺ دعا لهم بخير إن شاء الله تعالى](٢)

۱۸۹۹ ـ حَيدة: بن معاوية بن القُشير بن كعب بن رَبِيعة بن عامر بن صعصعة العامري ثم القُشَيري. له ولابنه معاوية بن حَيدة صحبة.

ذكره البَلاَذُرِيُّ، وقال: لم يثبت.

وقال هِشَامُ بْنُ الْكَلْبِيِّ: وفد على رسول الله ﷺ. قال هشام: قال لي أبي: إني رأيته بخراسان: قال: وهو جَدُّ بَهْز بن حكيم الفقيه.

وذكره أَبُو حَاتِمِ السَّجَسْتَانِيُّ في المعمرين، وقال: إنه أدرك الجاهلية، وعاش إلى ولاية بشر على العراق: ومات وهو عَمّ ألفٍ رجل وامرأة.

وروى الباوَرْدِي والبيهقيّ في الـدَّلائل، مِنْ طريق داود بن أبي هند، عن بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن حَيْدة بن معاوية، وهو جَدُّه ـ أنه خرج معتمراً في الجاهلية فإذا هو بشيخ يطوفُ بالبيت وهو يقول:

يَكُ رَبُّ رَبُّ رَبِّ رَبُّ رَاكِيِكِ مُحَمَّدا ٱرْدُدْهُ رَبُّ وَٱصْطَنِعْ عِنْدِي يَكَا الرَّجِزِ الرَّجِزِ ]

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ١/١٤٦، الإكمال ٢/٥٧٦، أسد الغابة ت [١٣١٩]. (٢) سقط في أ.

فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا شيخ قريش، هذا عبد المطّلب. قلت: فما محمد منه؟ قال: ابن ابنه، وهو أحبُّ الناس إليه. قال: فما برحت حتى جاء محمد. وقد روى نحو هذه القصيدة سعيد والد كندير.

وروى إبراهيم الحربي. من طريق أخرى، عن بَهْز بن حكيم، عن أبيه حكيم، عن أبيه معاوية، أن أباه حَيْدة كان له بنون أصاغر. وكان له مال كثير، فحمله لبني عَلَّة واحدة، فخرج ابنه معاوية، حتى قدم على عثمان فخير عثمان الشيخ بين أن يرد إليه ماله وبين أو يوزّعه بينهم؛ فارتد ماله؛ فلما مات تركه الأكابر لإخوتهم.

[وقال المبرد: عاش حَيْدة دَهْراً طويلاً حتى أدرك أُسد بن عبد الله القَسْري حيث كان بخراسان أميراً من قبل أخيه خالد بن عبد الله القسري. ](١)

• ۱۹۰ ـ حَيْدة، غير، منسوب: روى ابن السكن [والإسماعيلي] وابن منده. من طريق طلْق بن حبيب ـ أنه سمع حَيْدة يقول: إنّه سمع رسول الله ﷺ يقول: «تُحْشَرُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا(٢)، وَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ... (٣) الحديث.

قال أَبْنُ السَّكَنِ: لعله والد معاوية بن حَيدة، يعني الذي قبله.

قلت: والذي أظنه أنه سقط بين طَلْق وحَيْدة شيء؛ فإن هذا الحديث معروف من رواية بما بن حكيم عن أبيه، ومن رواية بما بن حكيم بن معاوية من رواية بَهْز بن حكيم عن أبيه، ومن رواية غير بَهْز بن حكيم أيضاً. فالله أعلم.

<sup>(</sup>١) سقط في أ.

<sup>(</sup>٢) الغُرْلُ: تَجمع الأغرل وهو الأقلف، والغرلة: القلفة. النهاية ٣/ ٣٦٢. واللسان ٥/ ٣٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق من باب كيف المحشر ١٣٦/٨. والطبراني في الكبير ٢/ ٢٠٥٠. وأورده المتقى الهندي في كنز العمال حديث رقم ٣٥٥٦٩. وعزاه لأبي نعيم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عساكر في التاريخ ١/٤٢. وأورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم (١٠٩١٦) (٣٥٤٣٨) والبيهقي في دلائل النبوة ٦/ ٢٨١، والسيوطي في الدر المنثور ٣/ ١٣٣.

ورأيت في بعض النسخ جُرَيْجِرة - بجيمين مصغراً. والمعتمد الأول، فإني رأيته مجوَّداً بخط الحافظ زكي الدين البرزالي في تاريخ ابن عساكر.

۱۹۰۲ ـ الْحَيسمان (١): بفتح المهملة وسكون المثناة التحتانية وضم المهملة، ابن إياس بن ضبيعة بن عمرو بن زمّان بن عديّ بن عمرو بن ربيعة الخزاعي.

ذكره أبن ألكُلْبِيِّ في النسب، وابن سعد في الطبقات، [ووقع عند الطبريّ الحَيْسُمان بن عبد الله بن إياس؛ كذا نقله عن ابن إسحاق بزيادة عبد الله؛ وساق نسبه بزيادة عبد الله وعن الواقديّ زيادة حابس بين الحيسمان وعبد الله، فزاد علي بن الكلبيّ اثنين؛ ووافق على بقية النسب.

وقال موسى بن عقبة في وقعة بدر: كان أول من قدم بهزيمة المشركين يوم بَدْر الْحَيْسُمان الكعبي، وهو جدُّ حسن بن غيلان].

وقال أَبْنُ شَاهِين: كان شريفاً في قومه، ثم أسلم فحسنَ إسلامه.

وقالَ أَبُو عُبَيْدِ بْنُ سَلَامٍ وَٱلطَّبَرِيُّ: هو أول مَنْ قدم مكة بمقتل مَنْ قُتل مِن قريش بَبَدْر، [وقال ابن الكلبي: كان شريفاً].

١٩٠٣ \_ حَيِّ بن ثعلبة بن الهُون (٢): والد بثينة التي يشبّب بها جميل. ذكر أبو الفرج الأصبهاني أنَّ له صحبة نقلته من خط مغلطاي.

١٩٠٤ ـ حُمَي : بتحتانيتين مصغّراً ـ ابن حَرَام الليثي.

ذكر أَنَّ يُونُسَ في «تاريخ مصر» أنه من الصّحابة، وقال ابن السَّكن: له صحبة. عداده في المصريين، وفي حديثه نظر؛ ثم ساق من طريق ابن لَهِيعة عن ابن هُبيرة، عن أبي تميم الحَيْسُماني، قال: كان حُبَي الليثي ـ وكان من أصحاب النبي على الذا مالت الشمس صلّى الظّهر في بيته ثم راح، فإذا أدرك الظهر في المسجد صلّى معهم.

وقال ٱلقُضَاعِيُّ في اٱلخُطَطِ : يقال إن له صحبة.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٣٢١).

<sup>(</sup>٢) في أ: ثعلبة بن الهون العذري.

# \_\_\_\_\_القسم الثاني \_\_\_\_\_

# من حرف الحاء المهملة فيمن له رؤية ممن ولد في زمن النبي ﷺ بين أبوين مسلمين الحاء بعدها الألف

1900 ـ الحارث: بن ثابت بن ثعلبة بن زيد الأنصاري المعروف بابن الجِذْع والجِذْع لقب ثعلبة. استشهد ثابت يوم الطّائف، وخلف من الولد: الحارث، وعبد الله، وأم إياس. ذكر ذلك ابن سعد.

[١٩٠٦ ـ الحارث بن حمير: \_ يأتي في ترجمة أمه مُعاذة](١)

العباس (٢) بن عَبْد المطلب الهاشمي ابن عمَّ رسول الله عَبْد المطلب الهاشمي ابن عمَّ رسول الله عَلِيد. عِداده في ولد العباس.

قال أَبُو عُمَرَ: لكل ولد العباس رؤية والصحبة للفضل، وعبد الله، وأمه حجيلة بنت جُنْدب بن الربيع الهلالية، وقيل أم ولد؛ يقال إنَّ أباه غضب عَليه فطرده. فلحق بالزبير فجاء وشفع فيه عند خاله العبّاس.

وقال هِشَامُ بْنُ ٱلْكَلْبِيِّ والهيثم بن عديّ: طرده العبّاس إلى الشّام، فصار إلى الزبير بمصر، فلما قدم الزبير على العباس قال له: جئتني بأبي عضل، ولا وَصَلَتك رَحم ويقال: إنه عَمِى بعد مَوْت العباس.

۱۹۰۸ ــ الحارث بن الطفيّل بن سَخْبَرة (۳): ابن أخي عائشة من الرضاعة يأتي في ذكر أبيه ذكر الجمهور في التّابعين، وذكره ابن عبد البر في الصحابة فكأن له رؤية.

١٩٠٩ - الحارث: بن عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف المطلبي.

استشهد أبوه ببدر. ذكر البَلاَذُرِئُ الحارث هذا في ولد عبيدة، وقال ليس له عَقِب.

• ١٩١٠ ـ الحارث بن عُمَر الهُذَلي<sup>(٤)</sup>: قال الواقدي: ولد في عهد النبي ﷺ. وقال أَبْنُ حِبَّان: الحارث بن عمرو، ويقال: وُلد في عهد النبي ﷺ. وذكره في التابعين.

١٩١١ ـ حازم بن عيسى: يأتي في عبد الرحمن بن عيسى.

<sup>(</sup>١) سقط في أ. (٣) أسد الغابة ت (٩٠٧).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (٩٠٩). (٤) الجرح والتعديل ٨٢١٣، الطبقات الكبرى لابن سعد ٥/٤٤.

## الحاء بعدها الجيم والصاد والكاف

استشهد أيمن يوم حنين، فيكون لابنه الحجاج رؤية.

وقد ذكره أَبْنُ حِبَّانَ في التابعين، وقال: روى عنه حرْمَلة مولى أسامة.

وفي البُخَارِيِّ، من طريق حَرْملة قال: دخل الحجاج بن أيمن المسجد، وكان أيمن أخا أُسامة بن زيد لأمّه فصلّى فرآه عُمر، فقال: أعدْ.

### ١٩١٣ - حُصين بن أم الحصين الأحمسية:

قال أَبْنُ مَنْدَه: له رؤية (۱). وروى الطَّبراني من طريق زُهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن يحيى بن الحصين، عن جدّته أم الحصين، قالت: رأيتُ رسول الله ﷺ في حجة الوداع وهو على راحلته، وحُصين في حجْري.

قال أَبُو نُعَيْمٍ: رواه جماعة عن أبي إسحاق، فلم يقولوا: وحُصين في حجري. تفرّد بتسميته زهير بن معاوية. انتهى.

وزعم أَبُو عُمَرَ أَنه حُصَين بن ربيعة أبو أرطأة، وهو خَطأ؛ فإن حُصين بن ربيعة كان رسولَ جرير إلى النبي ﷺ بفَتح ذِي الخَلَصة، فكيف يكون في حجة الوداع صغيراً في حِجْرِ أمه؟

وقد رجح ان الأثير قولَ ابن عبد البر مستنداً إلى تفرُّد زهير بن معاوية بالزيادة. والصوابَ التفرقة بينهما.

١٩١٤ ـ حكيم: بن قيس بن عاصم التميمي (٢).

ذكر ٱبْنُ مَنْدَه أَنَّ له رؤية.

وقال أَبُو نُعَيْمٍ: قيل إنه وُلد على عهد رسول الله ﷺ.

قلت: وله رواية عن أبيه في الأدب المفرد للبخاريّ، وسنن النسّائيّ، مِنْ رواية مُطرّف بن عبد الله بن الشِّخّير عنه وذكره ابن حِبَّانِ في ثقات التّابعين.

#### الحاء بعدها الميم

1910 - حِمَاس بن عَمْرو (٣): والد أبي عَمْرو بن حِمَاس الليثي.

ذكر الوَاقِدِيُّ أنه وُلد في عهد رسول الله ﷺ. وروينا في جزء الحسن بن عفان، من طريق يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن أبي سلمة، عن أبي عَمْرو بن حِمَاس، قال: قال عمر لحماس ـ وكان حماس يبيع (١) الجعَاب والأدم: أدّ زكاة مالك. الحديث موقوف.

قلت: وهو غير حِمَاس الدّيلي الذي تقدم في القسم الأول لقول الواقدي في ذلك: إنه شهد فتح مكّة.

١٩١٦ \_ حَمزَة بن أبي أُسَيد الساعدي (٢).

وُلد في عهد ٱلنَّبِي ﷺ، وله رواية مرسلة، وحدَّث عن أبيه؛ وعنه الزهري، وعبد الرحمن بن سليمان بن الغَسِيل، وغيرهما.

ومات في زمن الوليد بن عبد الملك؛ وكنيته أبو مالك ذكره ابن حِبَّانٍ في ثقات التابعين.

191٧ \_ حَمْزة الأنصاريُّ: غير منسوب جاء ذكرُه في الحديث الذي رويناه في جزء محمد بن مخلد، من طريق عمرو بن دينار، عن رجل من الأنصار عن أبيه، قال: وُلد لي غلام، فأتيتُ به إلى النبي ﷺ فقلت: ما أُسمِّيه؟ قال: ﴿سَمّه بِأَحبّ النَّاسِ إِلَيَّ: حَمْزَةٌ ( ) .

وروى الحاكم في الإكليل وفي المستدرك من وَجْهِ آخر عن عَمْرو بن دينار ونحوه. ورواه من طريق أخرى، فقال: عن عمرو بن دينار، عن جابر. والصّواب الأول. وحديثُ جابر فيه تسمية ابن الأنصاري عبد الرحمن، وهو في غير هذه القصة.

١٩١٨ ـ حُمَيد بن عَمرو بن مُساحِق بن قَيْس بن هِدْم بن رَوَاحة بن حجر بن عَبْد (١)

<sup>(</sup>١) في أ: حماس جمع الجعاب.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٥/ ٢٧١، طبقات خليفة ٢٥٤، التاريخ الكبير ٢٦٤، المعرفة والتاريخ ١ ٣٨٧، تاريخ أبي زرعة ١ ٤٩١، الجرح والتعديل ٣/ ٢١٤، الثقات ١٦٨٤، مشاهير علماء الأمصار ٤٥٠، أسماء التابعين للدارقطني ٢٤٨، رجال صحيح البخاري ٢٠٩١، تهذيب الكمال ٧/ ٣١١، الكاشف ١/ ١٩٠، تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٣٩، الوافي بالوفيات ١٧٦/١٣، تهذيب التهذيب ٣/ ٢٦، تقريب التهذيب ١/ ١٩٩، خلاصة تذهيب التهذيب ٣٩، تاريخ الإسلام ٢٣٦/٣٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك ١٩٦/٣ عن جابر بن عبد الله وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ولم يوافقه الذهبي بقوله يعقوب ضعيف. سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ١٥٤١٧. أخرجه البخاري في الصحيح ٣/ ٨٦، ١٠٣/٤، ٢٦٦، ٨/ ٢٠، ٥٥، وأحمد في المسند ٣/ ١٧٠، ٢٦٩، والبيهقي في السنن ٩/ ٣٠٨. وأورده الهيثمي في الزوائد ٨/ ٥١ عن ابن عباس وقال رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما ثقات، والمتقى الهندي في كنز العمال حديث رقم ٤٥٢١٦، ٤٥٢٤٩، ٤٥٢٤٩.

<sup>(</sup>٤) في أ: حجر بن عدي.

ابن مَعِيص بن عامر بن لؤَي القرشيّ العامريّ. وهو حميد بن دُرَّة ودرة أمه، وهي بنت هاشم بنت عتبة بن ربيعة؛ نسبه الزبير بن بكار؛ وقال مرة حميد بن عمير، وذكر أنه كان له شرفٌ بالشام أيام معاوية.

قلت: ولم أر لأبيه ذِكْراً في الصّحابة، فكأنه مات مُشْرِكاً قبل الفتح، فيكون لابنه رؤية.

#### الحاء يعدها النون

١٩١٩ ـ حَنْظُلة بن قَيْس بن عمرو بن حصين (١) بن خَلدة الأنصاريّ الزّرقي.

ذكر الواقديُّ أنه وُلد في عَهْد رسول الله ﷺ، وله رواية عن عُمر وعثمان وغيرهما.

روى عنه الزهريّ، وربيعة، ويحيى بن سعيد، وغيرهم.

وحكى ٱلْوَاقِدِيُّ، ِقال: ما رأَيْتُ من الأنصار أحزم ولا أَجْوَد رأياً مِنْ حنظلة بن قيس.

قال أَبْنُ سَعْدِ ـ عن الواقديّ: كان ثقة قليل الحديث. وذكره ابن حِبَّانٍ في ثقات التّابعين.

# ———القسم الثالث

# من حرف الحاء فيمن أدرك النبيَّ ﷺ ولم يره [الحاء بعدها الألف]

١٩٢٠ ز ـ الحارث بن الأزمع (٢) الهمداني (٣): قال ابن عبد البر: مذكور في الصَّحابة.
 توفي في آخر أيام معاوية. هذا جميع ما قال فيه.

وقال أَبُو مُوَسَى في ٱلذَّيْلِ: ذكره آبْنُ شَاهِين، وعبدان في الصَّحابة؛ لكن قال ابن شاهين؛ هو تابعي أدرك الجاهلية روى عن عمر.

قلت: ونسبه ابن سعد، فقال: الحارث بن الأزمع بن أبي بثينة بن عَبْد الله بن مر بن مالك بن حَرْب بن الحارث بن سَعْد بن عبد الله بن وَدَاعة ذكره في الطبقة الأولى من تابعي

<sup>(</sup>١) في أحنظلة بن قيس بن عمرو بن حسن.

<sup>(</sup>٢) في أ: الحارث بن الربيع.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ١/ ٢٥٥، طبقات ابن سعد ١١٩/٦، التاريخ الكبير ٢/ ٢٦٤، الجرح والتعديل ٢٩/٣، النقات لابن حبان ١٠٢، ١٠٢، مشاهير علماء الأمصار رقم ٧٨٧، تاريخ الثقات للعجلي ١٠٢، تاريخ الإسلام ٢/ ٣٨٠.

أهل الكوفة. وقال: توفيّ في آخر أيام معاوية. وذكره البُخَاري، وابن أبي حاتم، ومسلم، وابن حبان، وخليفة بن خَيَّاط في التابعين.

۱۹۲۱ زـ الحارث بن زُهير (۱): بن عبد الشارق بن لغط بن مطة بن عامر بن كثير بن الدئل الأزدي.

قال أَبْنُ ٱلْكَلْبِيِّ: كان شريفاً. وشهد مع عليّ الجمل، فالتقى هو وعَمرو بن الأشرف فاقتتلا فقتل كلَّ منهما صاحبه.

۱۹۲۲ ـ الحارث: بن ربيعة (۲) بن زَيْد بن عوف بن عامر بن ذُهل بن ثغلبة الدُّهْلِي (۲) يلقب الكِلْح ببيت قاله ذكره المَرْزَبَانِيّ في معجم الشعراء، وقال: هو مخضرم، شهد الفتوح.

۱۹۲۳ زـ الحارث بن سعد<sup>(٤)</sup>: بن أبي ذَبَاب الدَّوْسي، ابن عم أبي هريرة، ذكره ابن حِبَّانِ في ثقات التابعين، وقال: بعثه عمر مصدّقاً، روى عنه يزيد بن هرمز.

۱۹۲۶ زـ الحارث بن سُميّ: بن رؤاس بن دالان بن صَعْب بن الحارث بن مُرْهِب<sup>(٥)</sup> الهَمْداني ثم المُرْهبي ـ ذكر ابن الكلبيّ أنه شهد القادسيّة، وهو الذي يقولُ:

أَقْدِمْ أَخَانُهُم عَلَى الأَسَاوِرَهُ وَلاَ تَهَالَدِنُ (١) لِدُووس نَادِرَهُ فَا لَهُ اللَّهَا فِي الحَافِرَهُ فَا إِنَّمَا قَصْرُكُ مَوْتُ السَّاهِرَهُ ثَمَّ تَعَوُدُ بَعْدَهَا فِي الحَافِرَهُ فَا إِنَّمَا تَعَوْدُ بَعْدَهَا فِي الحَافِرَهُ وَا لَكُنْتَ عِظَاماً نَاخِرَهُ

[الرجز]

[زقد روى نحو هذا الرجز لغيره من بني قُشير، وفيه:

من بعبد ما كنت عظماماً نَاخِره أنسا القشيري أخُرو المهاجره وفيه أن ذلك كان باليرموك، وأنه سمّى الروم أساوره: توهم أنهم كالفرس؛ وإنما يقال للروم بطارقة](٧).

١٩٢٥ - الحارث بن سُويد التيمي: أبو عائشة، يقال: أدرك الجاهلية ونزل الكوفة.

وروى عـن عُمـر وابـن مسعـود وعلـي. روى عنـه إبـراهيـم التيمـي، وأشعـث بـن أبـي تُعثَاء.

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة سقط في أ.

<sup>(</sup>Y) في أهذه الترجمة تأتى بعد ترجمة الحارث بن الأزمع.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت (٨٨١).

<sup>(</sup>٤) في أ، ت الحارث بن سعيد.

<sup>(</sup>٥) في أ: الحارث بن وهب.

 $<sup>(^{7})</sup>$  نی ت تهادن برؤوس بادرة.

<sup>(</sup>٧) في أ: سقط من أ.

قال أبن معين: إبراهيم التيمي، عن الحارث، عن على بالكوفة أجْوَدُ إسناداً منه.

وقال عبد الله بن أحمد ذكره أبي فعظّم شأنه. وقال ابن عيينة: كان من عِلية أصحاب ابن مسعود.

مات في أواخر خلافة عبد الله بن الزبير سنة اثنتين وسبعين، وروى له الجماعة.

١٩٢٦ ز ـ الحارث بن عَبُّد: ويقال ابن عبدة الأزدي.

ذكر أبو مِخْنَف بإسنادٍ له أنه شهد اليَرْمُوك، قال: فكنت في الخيل. فخرج روميّ يطلب المبارَزة فبرزت إليه، فقال لي خالد بن الوليد: هل بارَزْتَ قبله أحداً؟ قلت: لا قال: فارجع.

وذكره أَبْنُ سَعْدِ، وخليفة في الطبقة الأولى بعد الصَّحابة. وذكره خليفة فيمن شهد صِفّين مع معاوية، وكان على رجاله أهل فلسطين.

ومات في زمن معاوية.

۱۹۲۷ زـ الحارث بن عَبْد عمرو: بن معاذ بن يزيد بن عمرو بن الصَّعق بن نفَيل بن عَمْرو بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة الكلابي، والد زُفَر بن الحارث.

أدرك الجاهلية وأسلم بعد النبي ﷺ.

١٩٢٨ ز ـ الحارث بن عَمِيرة: الزبيدي بفتح العين ـ الحارثي الزَّبيدي ـ بفتح الزّاي .

أسلم في عهد النبيِّ ﷺ، وصحب معاذ بن جبل، وقدم معه من اليمن بعد النبيِّ ﷺ.

وروى آبْنُ سَعْدِ وَيَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ من طريق شَهْر بن حَوْشَب، عن عبد الرحمن بن غَنم عنه ـ أنه حضر وفاة معاذ بن جبل بطاعون عَمَواس؛ زاد يعقوب في حديثه: وكان قدم معاذ من اليمن، فذكر حديثاً طويلاً.

وقال سَيْفٌ في الفتوح، عن داود، عن ابن أبي هند، عن شَهْر؛ لما طُعِنَ مُعاذ جاء الحارث بن عَمِيرة الزَّبيدي من قرية باليمن تدعى زَبيد؛ فذكر القصّة.

وروى شَريك عن أبي خلف، عن الحارث بن عَمِيرة، أنه سمع معاذاً باليمن يقول: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «لَـوْ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ يَسْجُـدَ لاَّحَـدٍ لاَّمَرْتُ المَـرْأَةَ أَنْ تَسْجُـدَ لِزَوْجِهَا» (١) ذكره الحاكم أبو أحمد.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجة في السنن ١/ ٥٩٥ عن عائشة لو أمرت أحداً. . . . كتاب النكاح (٩) باب حق الزوج=

قال الهَيْثُمُ بْنُ عَدِي: مات الحارث في زمَن يزيد بن معاوية.

1979 زـ الحارث بن عَوْف العبدي: له إدراك، شهد مع العلاء بن الحَضرَمي قتالَ ربيعة بالبَحْرين، وله في ذلك آثار كثيرة. ويقال: إنه هو الذي قتل الحُطَم.

ويقال: بل قتله أخوه حبيب، وقيل بل قتله الشماخ.

[ ۱۹۳۰ - الحارث بن قموم البَهْزيّ: له إدراك، وشهد القادسية مع سَعْد بن أبي وقاص، ووصفه سعد لعُمَر بالشجاعة، فقال: لم أرّ راكباً مثل الحارث بن قموم إنه جَلل<sup>(۱)</sup> بعيره وبَرْقَعه، ثم ركب الفراديس؛ ففرَّق بينها، فإذا أبصر بفارس انحط عليه فعانقه ثم قتله، ثم وثب على بعيره من قيام].

[١٩٣١ ـ الحارث بن قيس الكندي: ذكره دِعْبل بن علي في طبقات الشعراء، وقال: مخضرم، وأنشد له شعراً من قصيدة ثانية].

[۱۹۳۲ زـ الحارث بن قَيْس: ذكره أبو محمد بن حزم في طبقات القُرّاء، وقال: أدرك النبيّ عَلَيْهُ ولم يَلْقَهَ اللهُ .

1977 - الحارث بن كعب<sup>(١)</sup>: يأتي في القسم الرابع.

١٩٣٤ ز ـ الحارث بن لَقِيط النخعى<sup>(٤)</sup>: والد حَنش بن الحارث. له إدراك.

قال أَبْنُ سَعْدٍ: شهد القادسيَّة. وقال ابن أبي خيثمة: حدثنا أبو نعيم، حدثنا حَنَش بن الحارث، سمعت أبي يذكر قال: لما قدمنا من اليمن، فنزلنا المدينة خرج إلينا عُمر بن الخطاب فطاف في النخع ونظر إليهم. . الحديث. روى له البخاري في الأدب المفرد.

<sup>=</sup> على المرأة (٤) حديث رقم ١٨٥٧. قال البوصيري في زوائد ابن ماجة ١/٥٩٥ في إسناده علي بن زيد وهو ضعيف. ولكن للحديث طرق أخر وله شاهدان من حديث طلحة بن علي رواه الترمذي والنسائي ومن حديث أم سلمة رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم في المستدرك ٤/ ١٧٢ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ولم يوافقه الذهبي وقال بل واه وفي إسناده صالح بن حيان متروك. وأورده البغوي في شرح السنة ٥/٥٥، ٥١٥، والسيوطي في الدر المنثور ٢/ ١٥٤، والهيثمي في الزوائد ٤/٣١٣ عن معاذ بن جبل. وقال رواه البزار والطبراني وفيه النهاس بن فهم وهو ضعيف. والمتقى الهندي في كنز العمال حديث رقم ٤٤٧٧٥، ٤٤٧٩.

<sup>(</sup>١) في ت أنه ملك بعيره.

<sup>(</sup>٢) سقط في أ.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت (٩٥٣).

<sup>(</sup>٤) التقريب ١٤٣/١، الطبقات الكبرى لابن سعد ٦/١٩٧.

19۳0 ـ الحارث بن مالك الطائي (١): له إدراك. وذكر وَثيمة أنه كان أحدَ مَنْ ثبت في الردة، وأدَّى صدقتَه إلى أبي بكر الصّديق مع عدي بن حاتم، وله في ذلك شعر؛ أوله:

وَفَيْنَا وَفَاءً مَا وَفَى النَّاسُ مِثْلَهُ وَسَرْبَلَنَا مَجْداً عَدِيُّ بُسنُ حَاتِمِ

استدركه ابن فتحون وابن الأمين.

١٩٣٦ \_ الحارث بن مُرّة بن دُودان النُّفَيْلي: له إدراك.

ذكره وَثِيمة في الردة، وأورد له موعظة وعظ بها بني عامر، منها:

استدركه ابن فتحون وابن الأمين.

197٧ \_ الحارث بن معاوية الكندي(٢): تقدم في القسم الأول.

۱۹۳۸ زـ الحارث بن مِينَاء: له إدراك. وروى ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن ميناء؛ قال: كان عُمر لا يزال يَدْعوني؛ فذكر قصّة تدلُّ على أنه كان في زمن النبي على رجلاً.

ذكرها البُخَارِيُّ في تاريخه، وذكره ابن حبان في ثقات التّابعين.

[۱۹۳۹ زـ الحارث بن نِظَام: بن جُشَم بن عَمْرو بن مالك بن جُشَم بن خَيْوَان بن نَوْف بن هَمْدان الهَمْدَاني.

له إدراك. وولده عبد الرحمن هو الأعشى الهمداني الشاعر المشهور في زَمَنِ عبد الملك بن مروان، ذكره ابن الكلبي] (٢٠).

[۱۹٤٠ ـ الحارث بن النعمان بن قَيْس](٤).

1981 زـ الحارث: غير منسوب. تقدم ذكره في ترجمة حبيب بن الحارث في القسم الأول.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (٩٥٥). (٣) سقط في أ.

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى لابن سعد ٧/ ٣٠٩. (٤) سقط من أ.

1987 ـ حارثة بن بَدْر بن حُصين: بن قَطَن بن مالك بن غَدَانة بن يربوع بن حَنْظَلة بن زيد مناة بن تميم التميمي، الغُداني ـ بضم المعجمة وتخفيف الدال وبنون.

قلل أَبُو الفَرَجِ الأَصْبَهَانِيُّ: كان من لِدَاة الأَحْنَف بن قيس.

وذكر الحاكم في تاريخ نيسابور، عن سليمان بن أحمد اللّخمي، أنه ذكره في الصّحابة.

قلت: واللَّحْمي هو الطَّبراني، ولم أر ذلك في معجمه. فالله أعلم.

وذكر المُبَرَّد في «الكامل» أنه غرق في ولاية عبد الله بن الحارث المعروف بببَّة على العراق؛ وذلك سنة أربع وستين؛ وذلك أنه كان أُمّر على قِتالِ الخوارج فهزموه بنَهْر تيرَى، فلما أرهقوه دخل سفينة بمن معه، فجلس فيها؛ فأتاه رجل من أصحابه فصاح: يا حارثة؛ ليس مثلي يَضيع، فقال للملاح: قرب، فظفر الرجل بسلاحه في السفينة فساخت بحارثة ومَنْ معه فغرقوا جميعاً.

۱۹۶۳ زـحارثة بن سفيان البَجَلي: له إدراك، وكان زوج سلمى بنت جابر الأحمسية.

ذَكره عَبْدُ الله بْنُ المُبَارَكِ في كتاب البرّ والصلة قال: حدثنا أبان بن عبد الله البَجَلي، عن فلان ابن أبي حازم ـ أن سلمى بنت جابر أتَت عبد الله بن مسعود فقالت له: إن زوجي حارثة بن سفيان لحق بالله؛ قُتِل بطبرستان، وإنه خطبني رجال، وإني حبست نَفْسِي على زوجي، أفترجو لي أن أكونَ من أزواجه في الجنة؟ قال: نَعَمْ.

قلت: واسم فلان المذكور كريم، سماه أبو أحمد الزبيري في روايته عن أبان البَجَلي، وزاد في روايته: أنَّ ابن مسعود قال: سمعْتُ رسول الله ﷺ يقول: «إنَّ أُوَّلَ أُمَّتِي لُحُوفًا بِي الْمُرَأَةُ مِنْ أَحْمسَ».

[1988 زـحارثة بن عبيد الكلبي: ذكره أبو حاتم السجستاني في المعمّرين، وقال: قال هشام الكلبي: قال لي سلمة بن مُعَتّب ـ رجل من ولده: أظنه عاش خمسمائة سنة، وأنشد له:

أَلَا يَسِا لَيْتَنِسِي أَمْضَيْسِتُ عُمْسِرِي وَهَلْ يُجْدِي عَلَىيً السَدَّهُ رَ لَيْزِسِ

بَقِيستُ رَدِيمسةً فِسي فَعْسرِ بَيْرِّسي بَقِيتُ، وَأَيْسَنَ مِنْسِي اليَسَوْمَ مَسَوْتِسِي (١) [الوافر]

حَنَّتْنِسي حَسانِيَساتُ السَّدُّهُسِ حَتَّسى تَسأَذًى بِسي الأَفَسارِبُ إِذْ رَأَوْنِسي

قال أَبْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حجبوه دهراً طويلاً](٢).

١٩٤٥ ـ حارثة بن مُضَرِّب (٣): بتشديد الراء المكسورة ـ العبدي. له إدراك ورواية عن عمر وعليّ وغيرهما.

روى عنه أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعي ووثَّقَه ابن معين وغيره، وقد استدركه أبو موسى في الذيل لكونه قد أدرك.

**١٩٤٦ ز ـ حارثة بن النمر، أبو أثال(٤): له إدراك وشهد اليَرْمُوك في عهد أبي بكر.** 

ذكره أبو مِخْنَف. حدثني مالك بن قَسَامة قال: قال شاعر المسلمين يوم اليَرْمُوك:

وَٱسْتَحْكَمَ القَتْلُ أَصْحَابَ البَرَاذِينِ [البسيط]

قال: فقال حارثة بن نمر، أبو أثال:

، نَجَّسى جُدُذَاماً وَلَخْماً كُسلُ سَلْهَبَةِ

أَحْسَابَ عَاتِي (٥) الرُّوم بِالْأَقْدَام بالشَّامِ ذَاتُ قَسَاقِسَ وَرُخَامَ [الكامل]

لله بِساليَسرْمُسوكِ فَسومٌ طَحْطَحُسوا فَتَعَطَّلَتْ مِنْهُمُ كَنَسَائِسُ زُخْرِفَتْ

١٩٤٧ ـ حازم بن أبي حازم الأحمسي: أخو قيس. يأتي نسبه في ترجمة أبيه (١) عوف

<sup>(</sup>١) تنظر هذه الأبيات في المعمرين: ٩٤.

<sup>(</sup>٢) سقط في أ.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٦/٦٦، العلل لأحمد ١/٨١، ٨٥، التاريخ الكبير ٣/٩٤، تاريخ الثقات للعجلي ١٠٣، الثقات ١٣٧/٤، المعرفة والتاريخ ٤/٤٠١، و ٥٣٣/٢، أنساب الأشراف ٤٩٤/١، الجرح والتعديل ٣/ ٢٥٥، أخبار القضاة ١/ ٨٥، تاريخ الطبري ١/ ٢٥٢، ٢/٤٢٤ و٤٢٦، تهذيب الأسماء واللغات ١/١٥١، تهذيب الكمال ٥/٣١٧، الكاشف ١٤٢/١، تجريد أسماء الصحابة ١، ميزان الاحتدال ١/٢٤٦، تهذيب التهذيب ٢/١٦٦، تقريب التهذيب ١٤٥/١، خلاصة تذهيب التهذيب ٢٩، تاريخ الاسلام ٢/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٤) في أَ، ت أبو أبان، في ع أبو مال.

<sup>(</sup>٥) في ت: عاني.

<sup>(</sup>٦) في أ: ابنه.

ابن الحارث، قال أَبُو عُمَرَ كان قيس وحازم مسلمين (١) في عهْد النبي ﷺ، وهاجرا، بعده، وقُتل حازم بصِفِّين مع علي بن أبي طالب.

#### الحاء بعدها الياء

١٩٤٨ ز ـ الحُبَاب بن عُمير السلمى: الذَّكَوَاني. له إدراك.

وذكر له وَثِيمة في الردة وصيةً أوصى بها بني حنيفة بلزوم الإسلام، وذكر له أيضاً خطبة وكلاماً كثيراً في ذلك. استدركه ابن فتحون.

١٩٤٩ ز ـ حِبَال: بكسر أوله وتخفيف الموحدة وآخره لام ـ ابن طُليحة بن خويَلد.

سَيَّاتي ذكر أبيه، وأما هو فكان موجوداً لما ادَّعَى أبوه النبّوة، فذكر بن دُرَيد أن طُليحة قال لأصحابه. وقد أصابهم عَطَش ـ اركبوا حِبَالاً، واضربوا أمثالاً، تجدوا بِلاَلاً؛ فوجدوا الماء كما قال.

والبِلال: الماء؛ قال: فكان ذلك مما زادهم به فِتْنة، ومعنى اركبوا حبَالاً أي اسلكوا طريقَه، وحِبال ابنه.

١٩٥٠ ـ حِبَّان: بكسر أوله ثم موحدة، ابن أبي حَبَّلة تابعي له إدراك.

قال ابن يونس: بعثه عمر بن الخطاب إلى أهل مصر يفقههم وذكره ابن حِبَّانِ في ثقات التابعين. وله رواية عن عمرو بن العاص ومَنْ دونه.

وذكره أبو العرب في طبقات أهل القيروان. وقال أحمد بن يحيى بن الوزير: مات بإفريقية.

١٩٥١ \_ حَبّة: بفتح أوله وتشديد الموحدة، ابن جُوين \_ بجيم ونون مصغراً \_ ابن
 عليّ بن عَبْد نُهْم بن مالك بن غانم بن مالك البَجَلي ثم العُرني، أبو قُدَامة.

قال الطَّبَرَانِيُّ: يقال إنه رأى النبي ﷺ. وروى ابن عقدة في كتاب الموالاة بإسناد ضعيف جدّاً عن حَبّة بن جُوين، قال: لما كان يوم غَدِير خُم<sup>(٢)</sup> دعا النبي ﷺ: «الصّلاة جَامِعَةٌ»... فذكر حديث: «مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَليّ مَوْلاَهُ) قال: فأخذ بيد عليّ، حتى نظرت إلى آباطهما وأنا يومنذ مشرك.

قال أَبْنُ الْأَثِيرِ: هذا الحديث قاله النبي ﷺ لعلي في حجة الوداع، ولم يحجّ يومثذ

<sup>(</sup>١) في أ: كان قيس بن حازم مسلماً.

<sup>(</sup>٢) غُدير خم: بين مكة والمدينة بينه وبين الجمعة ميلان. انظر مراصد الاطلاع ٢/ ٩٨٥.

أحد من المشركين؛ فلو صح لكان صحابياً وليس هو بصحابي اتفاقاً.

قلت: إن صحّ احتمل أن يكون حَبّة رآه اتفاقاً، ولم يكن قصد الحج حينئذ، ولكن السند ضعيف، وحَبّة اتفقوا على ضَعْفِه إلا العجلي فوثقه ومشاه أحمد.

وقال صالح جَزَرة: وسط. وقال الساجي: يكفي في ضعفه قوله: إنه شهد صِفّين مع على ثمانون بَدْرياً.

ولحبّة روايات عن علي وابن مسعود وعَمار؛ وعنه سلمة بن كُهيل ـ وأثنى على دينه وعبادته جداً ـ والحكم بن عُيينة، وغَيْر واحد من أهل الكوفة.

ومات حَبّة بعد سنة سبعين، وقيل بسنة، وقيل بأكثر من ذلك.

ثم وجدت له حديثاً آخر من جِنْس الأول؛ فأخرج ابن مردويه في التفسير من طريق أبان بن ثعلبة، عن نُفيع بنِ الحارث، عن أبي الحمراء، عن أبي مسلم المُلائي، عن حَبة العُرني، قالا: لما أمر رسول الله عليه بسد الأبواب التي في المسجد شق عليهم؛ قال حَبة: إني لأنظر إلى حمزة بن عبد المطلب وهو تحت قَطِيفة حمراء وعيناه تَذْرفان، وهو يقول أخرجت عمّك . . . الحديث.

والإسناد إلى أبان ضعيف؛ ومسلم المَلاني ضعيف؛ وحَبّة كما تقدم وَصفُه، ولو صح لكان حَبة صحابياً، ويحتمل أن يكون حضر ذلك وهو يومثذ مشركٌ كما في الخبر الأول. والله أعلم.

١٩٥٢ \_ حَبيب بن عاصم المحاربي: له إدراك.

وروى الزَّبَيْرُ بْنُ بَكَّارِ من طريق هشام بن إسحاق بن كنانة، قال: لما كان عام الرمادة وانقضى وأمطرت وسالت الأودية خرج عُمر على فرس له عربي إلى العَقِيق، فناداه أعرابي مِنْ جانب الوادي: يا بْنَ خَيْنُمة، جزاك الله خيراً. فقال: مَن أنت؟ قال: أنا حبيب بن عاصم المحاربيّ؛ فذكر قصة.

190٣ ـ حبيب بن عَوف العبدي: تقدم ذكره مع أخيه الحارث بن عوف.

1908 زـ حُبَيش الأسديّ (١): ذكر وَثِيمة في «الردة» أنه كان يحرّضُ بني أسد على الإسلام حين ظهر فيهم طُلَيْحة بن خُويلد؛ قال: فواجه طليحة بالتكذيب، وأنشد له في ذلك أشعاراً منها قوله:

<sup>(</sup>١) في أ: الأسيدي

شَهِدْتُ بِاللّهَ لاَ رَبَّ غَيْدُهُ طُلَيْتٌ وَأَنَّ اللّهَ لاَ رَبَّ غَيْدُهُ طُلَيْتٌ وَأَنَّ السّدِينَ دِينُ مُحَمَّدِ

قال: ثم فارقه حُبيش وولداه: غسان، وعبد الرحمن.

استدركه ابن فتحون، وابن الأثير؛ ولم يذكرا ما يقتضي أنه لقي النبيِّ ﷺ.

#### الحاء بعدها التاء

١٩٥٥ ز ـ الحَتات بن وُذَيْح<sup>(١)</sup>: في بشر.

قال المَرْزَبَانِيُّ: استشهد يوم جسر أبي عبيد، فرثاه أبوه فقال:

أَنْعِي الحَتَاتَ فِي الجِيَادِ وَلاَ أَرَى لَهُ شَبَهِاً مَا دَامَ لله سَاجِدُ وَكَان الحَتَاتُ كَالشَّهَابِ حَيَاتَهُ وَكُلُّ شِهَابٍ لاَ مَحَالَة خَامِدُ [الطويل]

[1907 - حتيت بن شهاب الشامي: له إدراك قال الزبير بن بكار: كان له قَدْر بالبصرة، وأقطعه عبد الله بن عامر نهراً بالبصرة.

190۷ زـ حتيت بن مُظَهِّر: بن رئاب بن الأشتر بن جَحْوَان بن فَقْعَس الكندي ثم الفقعسي. له إدراك وعُمِّر حتى قُتِل مع الحسين بن علي. ذكره ابن الكلبي مع ابن عمه ربيعة بن حَوط بن رِئاب. وسيأتي في حرف الراء إن شاء الله تعالى](٢).

#### الحاء بعدها الجيم

۱۹۰۸ ـ الحجاج بن عَبد يغوث: بن عَمرو بن الحَجاج الزبيدي (٣)، وذكره أبو حذيفة وَالبُخَارِيُّ: وأنه شهد اليرموك؛ قال: فانكشفت زَبيد، وهم في الميمنة، وفيهم، الحجاج بن عَبد يغوث، فتنادوا (٤) فشدّوا شدةً، فنهنهوا مَن قِبَلهم من الروم.

وذكره ابن الكلبيّ في فتوح الشام له فيمن وفد من أهل اليمن للمسير إلى الجهاد في خلافة الصديق.

١٩٥٩ زـ الحجاج بن عبيد: ويقال ابن عَتِيك له إدراك.

ذكره أبْنُ الكَلْبِيّ، أنه كان زَوْج أم جميل الهلالية التي رُمي بها المغيرة بن شعبة.

<sup>(</sup>١) في أ: ت الحتات بن ذريح في نشرة. (٣) في أ: الحجاج المرادي.

<sup>(</sup>٢) سقط من أ. (٤) أَنَّ (٤) الله فتنادوا أو ترادوا فشدوا.

١٩٦٠ ز \_ حَجَّار بن أَبْجِر بن جابر العِجْلي (١): له إدراك.

روى أَبْنُ دُرَيْدٍ في «الأخبار المنثورة» حدثنا أبو حاتم، عن عبيدة، عن أشياخ من بني عجل، قالوا حجار بن أبجر لأبيه ـ وكان نصرانيّاً: يا أبت. أرى قوماً قد دخلوا في هذا الدين فشرفوا، وقد أردتُ الدخولَ فيه.

فقال: يا بني، اصبر حتى أقدم معك على عُمر ليشرفك، وإياك أن يكون لك هِمَّة دون الغاية القُصوى... فذكر القصة، وفيها: إنَّ أبجر قال لعمر: أشهد أن لا إله إلا الله وأن حجاراً يشهد أنَّ محمداً رسول الله. قال: فما يمنعك أنْتَ؟ قال: إنما أِنا هامَةُ اليوم أو غد.

وذكر المَرْزَبَانِيُّ في معجم الشعراء أن أبجر مات على نصرانيته في زمن علي قبل قُتْله بيَسير.

وروى الطَّبرَانِيُّ من طريق إسماعيل بن راشد، قال: مرت جنازة أبجر بن جابر على عبد الرّحمن بن ملجم وحجّار بن أبجر يمشي في جانبٍ مع ناس من المسلمين ومع الجنازة نصارى يشيّعونها. . . فذكر قصة .

١٩٦١ \_ حُجر بن عدي بن الأدبر: تقدم في القسم الأول.

۱۹۹۲ \_ حجر بن العَنْبَس (٢): ويقال له ابن قَيْس. يكنى أبا السّكن، ويقال أبو العَنْبَس الحضرمي الكوفي.

ذكره الطَّبَرَانِيّ في الصّحابة وابن حِبّان في ثقات التابعين. وقال ابن معين: شيخ كوفي ثقة مشهور، وله رواية عن على وغيره.

وأخرج له البُخَارِيُّ في جزء رَفْع اليدين، وأبو داود، والترمذي.

وروى البُخَارِيُّ في تاريخه أنه شرب الدم في الجاهليّة. وروى الطبراني من طريق موسى بن قيس عنه قال: خَطب أبو بكر وعمر فاطمة، فقال النبيُّ ﷺ: ﴿هَلْ لَكَ يَا عَلَيُّ؟ ٩.

قلت: واتفقوا على أن حُجْر بن العَنْبَس لم ير النبي ﷺ، فكأنه سمع هذا مِنْ بعض الصحابة.

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى لابن سعد ٦/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>۲) الاستيعاب ت [٥٠٦]، تاريخ خليفة ١٩٣ العلل لأحمد ١/ ٨٥، التاريخ الكبير ٣/ ٧٣، الكنى والأسماء للدولابي ١/ ١٩٦، المراسيل لابن أبي حاتم ٥٣ الجرح والتعديل ٣/ ٢٦٦، الثقات لابن حبان ٤/ ١٧٧، المعجم الكبير للطبراني ٤/ ٤٠، تاريخ بغداد ٨/ ٢٧٤، تهذيب الكمال ٥/ ٤٧٣، الكاشف ١/ ١٥٥، الوافي بالوفيات ١١/ ٧٢٠، تهذيب التهذيب ٢/ ٢١٤، تقريب التهذيب ١/ ١٥٥، خلاصة تذهيب التهذيب ٣/ ١٠٥٠، تاريخ الإسلام ٣/ ٤٩، أسد الغابة ت [١٩٤١].

۱۹۹۳ ـ حجر بن مالك: بن بدر الفزاري، ابن عم عيينة بن حِصْن. له إدراك. وذكره المَرْزَبَانِيُّ في «معجمه» وأمه أم قرْفَة التي قُتِلت في زمن النبي عَلَيْهِ.

١٩٦٤ ز ـ حجناء (١) بن رُمَيْلة النَّهْمِي: تقدم ذكره في ترجمة أخيه الأشهب.

1970 زـ حجيل بن قُدَامة اليربوعي: ذكر الأمويّ في المغازي أنه كان مع خالدبن الوليد في قتال أهل الردَّة، وشهد مَقْتَل مالك بن نَويرة، فكان هو الذي جاء بخبر قتله إلى أبي بكر الصديق.

#### الحاء بعدها الدال والذال

[١٩٦٦ ز ـ حُدَير بن علقمة: بن أبي الجَون الخزاعيّ، ابن عم سليمان بن صُرَد بن أبي الجَوْن الصّحابي المشهور الآتي، وابن أخي أكثم بن أبي الجَوْن الماضي.

له إدراك، وكان له ولد اسمه مَيْسرة، وله مع كُثيَّر عزَّة الشَّاعر الخزاعي قصّة، وله يقول كثير من أبيات يخاطبه:

إِذَا مَا قَطَعْنَا مِنْ قُرَيشٍ قَرَابَةً بِأَيِّ قِسِيٍّ تُحْتِرُ النَّيْلَ مَيْسَرَا [الطويل]

ذكره ابن الكلبيّ في الجمهرة](١).

١٩٦٧ زـ حذيفة بن عبيد المرادي: أدرك الجاهلية وشهد فتح مصر، ولا يعرف له رواية، قال ابن يونس فيما ذكره ابن منده. قال مغلطًايْ: لم أر له ذكراً في تاريخ ابن يونس، وله ذكر في قَضَاء لعمر.

۱۹۶۸ ـ حُذَيفة: [البارقي الأزديّ]<sup>(۲)</sup> قال ابن منده: له ذكر فيمن أدرك النبيّ ﷺ، وروى الواقديّ حديثاً مقلوباً قد أشرت إليه في ترجمة جنادة. وقال البغويّ: يشكّ في صحبته.

1979 ـ حِذْيم بن الحارث بن الأرقم: أحد بني عامر بن عبد مناة. له ذكر في السيرة. الحاء بعد الراء

الوَحِيدي. له إدراك وتزوج على بن أبي طالب بنته أم البنين بنت حرام فولدت له أربعة

<sup>(</sup>۱) في ت حجباء، (۲) سقط من آ.

أولاد: العباس، وعبد الله، وعثمان، وجعفراً؛ قتلوا مع أخيهم الحسين يوم كربلاء. ذكر ذلك هشام بن الكلبي والزُّبير بن بَكَّاراً(١).

[ ۱۹۷۱ \_ حَرَام بن ربيعة: بن عامر بن بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري، ثم الجعفري: أخو لَبيد الشاعر.

له إدراك؛ وسيأتي ذكر أبيه وجدّه؛ وكان ولده مالك مِنْ رؤساء الكوفة، وهـو ممن قتله المختار بن أبي عبيد عند طلبه بِدم الحسين.

ويشتبه به حِزام بن ربيعة بن الوَحِيد بن كَعب بن كلاب والد أمّ البنين امرأة عليّ، ولدت له العباس وجعفراً وغيرهما، وأبوها من أهل هذا القسم أيضاً]

١٩٧٢ ـ الحُرّ بن النّعمان: بن قَيْس بن تيم الطائي.

ذكره أَبْنُ الكَلْبِيِّ، وقال: كان له بلاء عظيم في الإسلام في قِتَال أهل الردَّة ـ يعني في عهد الصّديق](؟).

۱۹۷۳ ـ حَرْب بن جنادب: قال ابن عساكر: له إدراك، وشهد فَتح دمشق في زمن عُمر، وكان له بها أقطاع.

١٩٧٤ ـ حُرْقُوص العَنْبري: له إدراك، وشهد فتح تُسْتر مع أبي موسى الأشعريّ، وهو غير حرقوص بن زُهير السعديّ.

[وجزم ابن أبي داود بعد تخريج قصته بأنه ذو الثديَّة، وقد قيل في ذي الثديَّة إنه ذو الخُويَصرة، وقيل في ذي الخُويُصرة إنه حرقوص](٢).

۱۹۷٥ ـ حَرْمَلة بن سلمى من بني قِرْد: له إدراك، وشهد فتح مصر، ذكره أبو عُمر الكندي في كتاب الخندق.

۱۹۷۹ زـ حَرْمَلة بن المنذر: بن معد يكرب الكندي، أبو زبيد الشاعر. مشهور بكنيته، له ترجمة طويلة في الأغاني، والذي أعرفه في أكثر الروايات أنه كان نَصْرَانِياً.

وقال أَبُو عُبَيْدٍ البَكْرِيُّ في شرح الأمالي: زعم الطبريّ أنه أسلم، واستدلَّ بزيارته لعمر وعثمان، وبأنَّ الوليد بن عقبة أوصى أن يُدْفن إلى جَنبه.

قلت: ولا دلالة له في شيء من ذلك على إسلامه.

<sup>(</sup>١) سقط من أ. (٢) ليس في أ.

۱۹۷۷ - حُرَيث بن مخفض المازني: هو حُرَيث بن سلمة بن مرارة، من بني مازن بن عمرو بن تميم.

قال المَرْزَبَانِيُّ: هو مخضرم له في الجاهلية أشعار، وعاش إلى أن أدرك الحجاج، وله معه قصة، وذلك أنه سمعه على المنبر وهو يقول:

بَنُو المَجْدِ لَمْ تَقْعُدْ بِهِمْ أُمَّهَاتُهُمْ وَآبَاؤُهُمَمْ آبَاءُ صِدْقِ فَا أَنْجَبُوا(١) [الطويل]

وفيها: فقام إليه حُرَيث، وهو شيخ كبير فقال: أيها الأمير، مَنْ يقول هذا؟ قال حريث بن مخفض المازني فلما نزل دعاه فقال له: ما حملك على قَطْع الخطبة عليّ؟ قال: أنا حُريث بن مخفّض، فإنه أنشدت شعري فأخذتني أربحيته. قال: فخلاه. وقد أنشد معاوية هذا البيت لما رأى فتيان بنى عبد مناف، وقيل:

أَلَـمْ تَـرَ قَـوْمِـي إِنْ دَعَـاهُـمْ أَخُـوهُـمُ اَجَابُوا وَإِنْ يَغْضَبْ إِلَى السَّيْفِ يَغْضَبُوا(٢) [الطويل]

انتهى.

ومخفّض رأيته في النسخة بالتشديد، وضبطه الرضي الشاطبيّ في الهامش بسكون المهملة وبعد الفاء ضاد معجمة.

١٩٧٨ ز - حُرَيث بن عبد الملك: أخو أُكَيْدر دَومة.

ذكر (٣) ٱلبَلاَذُرِيُّ من طريق الكلبي أنَّ أكيدر لما مات النبيِّ ﷺ منع الصدقة، ونقض العهد، وخرج من دُومة الجَنْدُل. فلحق بالحيرة وأسلم حُرَيث على ما في يده فسلم ذلك له، قال: وتزوّج يزيد بن معاوية بنت حُرَيث هذا، [وكذا هو في الجمهرة](٤)

# الحاء بعدها الزاي

١٩٧٩ - حَزْن بن نصر العدوي: عدي تميم يأتي ذكره في ترجمة أخيه قُرْط.

<sup>(</sup>١) ينظر البيت في ابن سلام ١٦٢ والأمالي: ٨١.

<sup>(</sup>٢) ينظر البيت في ابن سلام ١٦٢ والأمالي: ٨١.

<sup>(</sup>٣) في أ: روى البلاذري.

<sup>(</sup>٤) سقط في أ.

## الحاء بعدها السين والشين

۱۹۸۰ زـ حسّان بن فائد العَبْسي (۱): سمع عُمر، فكان له إدراك. ولا أعرف له راوياً إلا أبا إسحاق السَّبيعيّ.

وقال أبو حاتم: شيخ وذكره ابن حبان في الثَّقات.

۱۹۸۱ زـ حسان بن کُریب (۲): بن لیشرح بن عبد کُلاَل بن عریب بن شُرَحبیل الرُّعَیْنی ـ یکنی آبا کُریب له إدراك.

قال أَبُو سَعِيدِ بْنُ يُونُسَ: هاجر في خلافة عمر وشهد فَتْح مصر وروى عن عمر؛ وعنه أبو الخير اليزني (٣)، وواهب المعافري، وكعب بن علقمة وغيرهم: وساق من طريق واهب بن عبد الله عنه أنَّ عمر بن الخطاب سأله يحسبون نفقاتكم؛ فذكر خبراً.

وأخرج ٱبْنُ عَسَاكِرَ في ترجمته من طريق عَيّاش بن عَبّاس عنه قال: كنّا بباب معاوية ومعنا أَبو مسعود صاحب النبي ﷺ. . . فذكر قصته وله رواية عن علي وأبي ذَرّ ومعاوية .

۱۹۸۲ \_ حُسين بن خارجة (٤): أورده عَبْدان في الصحابة. وقال أحمد بن سيار: لم يذكروا له صحبة. وهو كبير.

وروى أَبْنُ خُزَيْمَة وَيَعْقُوبُ بْنُ شَبَّةَ وغيرهما، من طريق نعيم بن أبي هند، عن أبي حازم، عن حسين بن خارجة، قال أشكلت عليّ الفتنة ـ يعني فتنة عثمان ـ فقلت: اللهم أرني أمراً من الحق أتمسّك به. . . فذكر قصة طويلة فيها منام رآه وقصَّه على سَعْد بن أبي وقاص، وهو مُشْعِرٌ بأن له إدراكاً.

وهو غير حسيل بن خارجة المذكور في القسم الأوَّل. فيما يظهر لي.

۱۹۸۳ زـ الحَشْرج بن الأشهبِ<sup>(ه)</sup>: بن وَرْد بن عمرو بن ربيعة بن جَعْدَة الجَعْدي ـ له إدراك، وولده عبد الله غلب على فارس في إمارة ابن الزبير، وكان جواداً ممدّحاً، وفيه يقول زياد الأعجم:

إِنَّ السَّمَاحَة وَالمُروءَة وَالنَّدى فِي قُبَةٍ ضُرِبَتْ عَلَى ابْنِ الحَشْرَجِ إِنَّ السَّمَاحَة وَالمُروءَة وَالنَّدى

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ٦/١٩٩.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٣/ ٣١، الجرح والتعديل ٣/ ٢٣٤، مشاهير علماء الأمصار رقم ٩٣٢، الثقات لابن حبان ٤/ ١٦٤، تهذيب الكمال ٦/ ٤٠: ٤٠، تهذيب تاريخ دمشق ٤/ ١٤٧، تهذيب التهذيب ٢/ ٢٥٢، تقريب التهذيب ١/ ١٦٢، خلاصة تذهيب التهذيب ٧٦، تاريخ الإسلام ٢/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٣) في ع، ت البري. (٤) أسد الغابة ت [١١٦٩]. (٥) أسد الغابة ت [١١٧٤].

وإياه عنى الفرزدق بقوله:

البسيط

# وَغَادَرُوا فِي جُؤَاثًا سَيَّدِي مُضَرا

ذكره أَبْنُ الْكَلْبِيُّ، وأورده من شعره في فخره بالكرم، وسيأتي زياد بن الأشهب.

## الحاء بعدها الصاد

19۸٤ - حصن: بن وَبرة بن عدي بن جابر بن حي بن عمرو بن سلسلة بن تيم الطائي له إدراك، وولده نويرة كان له ذكر في أيام نجدة الحَرُوري الذي خرج باليمامة بعد مَوْت يزيد بن معاوية. ذكره ابن الكلبيّ.

١٩٨٥ - حصن الجُدَامي: في حصَين.

19۸۹ - حُصَين بن الحارث: بن المسلم بن قَيْس بن معاوية الجعفي له إدراك، وكان ولده الجارح مِنْ أتباع عبد الله بن الزبير، فولاه وادي القرى، ذكر ذلك ابن الكلبيّ، وكان لابن الزبير هناك تمر كثير، فأنهبه الجراحُ الناس، فبلغ ذلك ابن الزبير فعزله، فلما قدم عليه ضربه، وقال: أكلْتَ تمري، وعصيتَ أمري! فسارت هذه الكلمة في الناس، وكان أَعَادِي ابن الزبير ينسبونه إلى البُجل فوجدوا بهذه القصة مساعداً لهم.

١٩٨٧ ـ حصَين بن حسان: بن شريك بن حذيفة بن بَدْر الفزاري ذكر المَرْزَبَانِيُّ في ترجمة ابنه جلهمة أنه مخضرم.

١٩٨٨ - حُصَين بن حُدَير (١): له إدراك، وسمع من عمر نزل البصرة.

روى عنه حسان بن أزهر<sup>(۲)</sup> ذكره البخاري في تاريخه.

١٩٨٩ - حُصَين (٣) بن سَبْرَة (٤): له إدراك، وسمع من عمر. نزل الكوفة.

روى عنه إبراهيم التيمي. ذكره البخاري أيضاً.

وقال أَبْنُ سعد: قال حصين بن سَبْرَة (٤): صلّى بنا عُمر الفجر؛ فقرأ «يُوسُفَ».

۱۹۹۰ - حُصَين: بن مالك بن أبي عوف بن عويف بن مالك بن دينار بن ثعلبة بن عمرو بن يشكر بن علي بن مالك بن سعد بن بدر بن قَسْر البَجلي القَسْري له إدراك، وشهد

(٣) الطبقات الكيرى لابن سعد ١٩٥/٦.

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ٦/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) في أحسان بن زاهر.

<sup>(</sup>٤) في أشبرمة.

القادسيّة، وكان على بجيلة يومئذ. ذكر ذلك ابن الكلبي.

وهو ابن عم أخي عبد شمس بن أبي عَوْف الذي غيَّره النبيَّ ﷺ عبد الله .

وينبغي أن يحوّل إلى الأوّل؛ لأنهم ما كانوا يُؤَمِّرُونَ في الفُتُوحِ إِلَّا ٱلصَّحَابَةَ.

1991 \_ حُصين بن هُرَيم التميمي: ذكره وَثيمة في الردة، وقال: بعثه الزبرقان بن بَدُر إلى محكَم بن الطفَيْـل ينهاه عن الارتداد، ويَدْعوه إلى الرجوع إلى الإسلام. وذكـر له قصة.

۱۹۹۷ زـ حُصَين الهمداني: ذكره وثيمة أيضاً، وقال: أصاب في قومه دماً فلحق ببني سليم، فلما قدم الفجاءة يدعوهم إلى الردّة تأثم حُصين مِنْ سُكُناه بينهم، وكان قد نصحهم ونهاهم عن الردة: فأبوا، فتركهم بعد أن لطم أحدُهم وَجْهه، فخرج عنهم، وذكر له في ذلك أشعاراً.

١٩٩٣ ـ حُصين الجُذَامي: له إدراك.

ذَكَرَ وَثِيمَةُ أنه كان نازلاً في بني حَنيفة، فلما ارتدُّوا اختفى يَعْبُد ربَّه حتى ظفر حالد بن الوليد فهم بقتله؛ فقال له: إن كنت لا تقتل إلا مَنْ خالفك أو قاتلك فإني بريء منهما، وإن أخذتني بكُفْر بني حنيفة فقد رفع الله ذلك عني بقوله: ﴿وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾. قال: فاستبرأ أمره، وحلى سبيله؛ فلحق بالمدينة، وفي ذلك يقول أخوه حصن الجُذَامي:

إنسي والحصين وابن أبسي بَجْ مسرة سُفينان دِينَنا الإسلام في أبيات.

وسُفْيان أَخٌ لهما ثالث.

وأنشد وثيمة لكل من الإخوة الثلاثة شعراً خاطب به خالد بن الوليد بأنهم لم يزالوا مسلمين، وذكر أنهم بعد ذلك حالفُوا الأنصار؛ فكانوا منهم.

#### الحاء بعدها الطاء

[١٩٩٤ \_ حِطَّان: بن حَفْص بن مجدع بن وَابِسْ بن عُمير بن عبد شمس بن سعد السعديّ.

له إدراك، وكان يسكن البادية وله وَلد يقال له الهَيْرُدان ـ بفتح الهاء وسكون المثناة التحتانية وضم الراء المهملة وآخره نون؛ كان في زمن عبد الملك بن مروان يتعانى اللصوصيّة، وله قصة مع المهلب ذكرها المَرْزَبَانِيُّ في معجم الشعراء. آ(١)

<sup>(</sup>١) سقط في أ.

١٩٩٥ ـ حِطَّان بن عَوْف: له إدراك، وشهد خطبة عُمر بالجابية، وسمع من بلال.

ذكره أبَّنُ عَائِدٍ في «المغازي»، وسمع منه يزيد بن أبي حبيب الأنصاريّ.

1997 ـ الحطيئة الشاعر (١): اسمه جَرْوَل بن أَوْس بن مالك بن جؤيّة بن مخزوم بن مالك بن عُليكة. مالك بن غالب بن قُطيْعَة بن عَبْس العبسي الشّاعر المشهور يكنى أبا مُليكة.

قال أَبُو الفَرَجِ الأَصْبَهَانِيُّ: من فحولِ الشعراء ومُقدميهم وفصحائهم، وكان يتصرَّف في جميع فنون الشعر من مَدْح وهجاء وفخر ونسب. ويجيد في جميع ذلك، وكان ذا شرّ وسفّه. وكان إذا غضب على قبيلة انتمى إلى أخرى؛ زعم مرة أنه ابن عَمْرو بن عَلْقمة منْ بني الحارث بن سَدُوس. وانتمى مرة إلى ذُهْل بن ثعلبة، وأخرى إلى بني عوف بن عمرو؛ وله في ذلك أخبار مع كل قبيلة وأشعار مذكورة في ديوانه.

وكان كثِيرَ الهجاء حتى هجا أباه وأمه وأخاه وزوجته ونفسه.

وهو مخضرم؛ أدرك الجاهليَّة والإسلام، وكان أسلم في عهد النبي ﷺ، ثم ارتدّ، ثم أسر وعاد إلى الإسلام، وكان يلقب الحطيئة لقصره.

وقال حماد الراوية: لقّب الحطيئة لأنه ضرط ضَرْطة بين قوم فقيل له: ما هذا؟ قال: إنما هي حَطْأة؛ فلقّب الحطيئة.

وقال ٱلأَصْمَعِيُّ: كان مُلْحِفاً شديد البخل. وما تشاء أن تقول: في شعر شاعر عيب إلا وجدته إلا الحطيئة، فقلما تجد ذلك في شعره، وكذا قال أبو عبيدة نحوه.

وقد تقدمت قصتُه مع الزبرقان بن بَدْر في ترجمة بَغيض بن عامر بن شماس.

وقال الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ، عن عمه: قدم الحطيئة المدينة، فأرصدت له قريش العطاء خوفاً من شره، فقام في المسجد فصاح: مَنْ يحملني على نعلين؟

وقال إِسْحَاقُ المُوصِلِيُّ: ما أزعم أنَّ أحداً من الشعراء بعد زُهير أشعر مِنَ الحطيُّنة.

وروى الزبير أن إعرابياً وقف على حسّان وهو ينشد، فقال له: كيف تسمع؟

قال: ما أسمع بأساً؛ قال: فغضب حسّان، فقال له: منْ أنت؟ قال: أبو مليكة.

قال: ما كنت قط أهون عليّ منك حتى اكتنيت بامرأة، فما اسمك؟ قال: الحطيئة، فأطرق حسّان ثم قال: امْضِ بِسَلاَم.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت [١٢٠٢].

وقال أَبُو عَمْرو بْنُ العَلاَءِ: لم يقل العرب بيتاً أصدق من قول الحطيئة:

مَـنْ يَفْعَـلِ الخَيْـرَ لاَ يَعْـدِمْ جَـوَازِيَـةً لاَ يَـذْهَـبُ العُـرْفُ بَيْـنَ اللهِ والنَّـاسِ(١) [البسيط]

وذكر أَبْنُ أَبِي الدُّنْيَا في أَصْطِنَاعِ المعروف عن الشعبي، قال: كان الحطيئة عند عُمر، فأنشد هذا البيت، فقال كعب: هي والله في التوراة، لا يذهب العرف بين الله وبين خَلْقه.

[وذكر محمد بن سلام في طبقات الشعراء أنَّ كعب بن زهير قال عند موته:

فَمَـنْ لِلْقَـوَافِـي بَعْـدَنـا مَـنْ يُقِيمُهَـا إِذَا مَـا ثَــوَى كَعْـبٌ وفـوَّزَ جَـرُولُ<sup>(۲)</sup> [الطويل]

وقال أَبُو حَاتِم ٱلسجسْتَانِيُّ، عَنِ ٱلأَصْمَعِيُّ: لما هجا الحطيئة الزبرقان استعدى عليه عمر، فقال عمر، فدعا حسّان بن ثابت، فقال: أتراه هجاه؟ قال: نعم، وسلح عليه؛ فحبسه عمر، فقال وهو محبوس:

مَاذَا تَقُولُ لأَفُورُ لِإِ مَاءٌ وَلاَ شَجَرٌ وَعُدِ الحَواصِلِ لاَ مَاءٌ وَلاَ شَجَرٌ الْفَيْتَ كَاسِبَهُم فِي قَعْرِ مُظْلِمَةً فَاغْفِرْ عَلَيْكَ سَلاَمُ الله يَا عُمَرُ (٣) أَلْقَيْتَ كَاسِبَهُم فِي قَعْرِ مُظْلِمَةً فَاغْفِرْ عَلَيْكَ سَلاَمُ الله يَا عُمَرُ (٣) [البسيط]

فَبكى عُمَرُ فشفع فيه عمرو بن العاص، فأطلقه. ]<sup>(٤)</sup>

وعاش الحطيئة إلى خلافة معاوية، وله قصص مع سعيد بن العاص وغيره؛ ثم رأيت ما يدل على تأخّر موته، فروى أبو الفرج من طريق عبد الله بن عياش المنتوف، قال: بينما ابن عباس جالس بعدما كفّ بصره وحَوْله وجوهُ قريش إذ أقبل أعرابيّ فسلم، فذكر قصة طويلة وفيها أنه الحطيئة.

### الحاء بعدها الكاف

199٧ ـ الحكم: بن عبد الرّحمن بن أبي العصماء الخثعمي، ثم الفَرَعي. تقدم في ترجمة تميم بن وَرْقاء.

[ ۱۹۹۸ - الحكم: بن المغفّل بن عَوْف بن عُمير بن كليب بن ذُهل بن سَيّار بن وَالِبة بن الدؤل بن سعد مناة بن غامد الغامديّ.

(٤) سقط في أ.

<sup>(</sup>١) ينظر البيت في الأغاني ١٧٣/٢. (٣) ينظر البيتان في ابن سلام: ٩٨، الأغاني ١٨٦/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر البيت في ابن سلام: ٨٨.

له إدراك؛ وهو عم سفيان بن عوف بن المغفل بن عوف الآتي، وكان سفيان مع معاوية، والحكم مع علي؛ فقتل معه في حرّب الخوارج. ذكره ابن الكلبيّ](١).

1999 - حُكيم: بضم أوله مصغراً: ابن جَبلة بن حصن بن أسود بن كعب بن عامر بن الحارث العَبْدي. (٢)

قال أبو عمر: أدرك النبيِّ ﷺ، ولا أعلم له رواية ولا خبراً يدلُّ على صحبته.

وكان عثمان بعثه إلى السّند ثم نزل البَصْرَة وقُتِل بها يوم الجمل.

٢٠٠٠ - حَكِيم: بفتح أوله، ابن قَبِيصة بن ضرار بن عَمْرو الضبي، والد بشر. ذكره المَرْزَبَانِيُّ في «معجمه» وقال: مخضرم.

وقال أبْنُ قُتِيبَة: روى الزيادي عن الأصمعيّ، قال: حدّثنا الحارث بن مصرّف، قال: لما كان يوم وسلبري وساحر طرد شقيق بن جزء بن رياح الباهليّ حَكِيم بن قبيصة بن ضِرَار الضبيّ، فذكر قصّة، قال: فحدّثني غَيْرُ واحد من أصحابنا أن شقيقاً أدرك الإسلام فأسلم، واستشهد باليرموك... قال: وقال غيره: وأدرك حكيم الإسلام فأسلم وعاش إلى زمن معاوية، فقال له: أي يوم من الزمن مرّ بك أشدً؟ قال: يوم طردني شقيق، قال: فأي يوم مرّ بك أحبّ؟ قال: يَوْمَ هَدانِي اللهُ لِلإِسْلام.

# الحاء بعدها اللام

۲۰۰۱ - حَلْبس (۳): بن زیاد بن غُطَیف الطائی، أخو عدی بن حاتم لأمه. یأتی ذکره فی ترجمة مِلْحان، [وروینا فی مکارم الأخلاق لأبی بکر الخرائطی، من طریق الهیشم بن عدی، عن ملحان بن عَتکی، عن أبیه، عن جده حَلْبس بن زیاد الطائیّ، وکان زیاد تزوّج النّوار امرأة حاتم، قال ملحان: فقلت للنوار؛ أی أمة، حدثینا عن بعض أمر حاتم؛ فقالت: کلُّ أمره کان عجباً: أصابتنا سنة حتی أیقنا الهلاك. . . . فذکرت قصة حاتم فی إیثاره بما کان عنده حتی إنه نحر فرسه، وقال لبعض جاراته: أیقظی أولادك ودونکم اللحم؛ فأقبلوا علی الفرس یَشوون وَیَأْکُلُون، فقال حاتم، واسَوْءَتاه! تأکلون وأهل الصّر م جیاع؟ فدار علیهم، فأنبههم، وجلس ناحیة متلفعاً بملحفة حتی فرغوا وما أکل معهم مَزْعَة . آ<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) سقط من أ.

<sup>(</sup>۲) أسد الغابة ت [۱۲۳۳]، الاستيعاب ت [۵۵۸].

<sup>(</sup>٢) سقط في أ.

<sup>(</sup>٤) سقط في ط.

## الحاء بعدها الميم

الأزْدِيّ، جَدُّ أبي بكر بن دريد اللّغوي، قال ابن دريد فيما رواه الخطيب بإسناده عنه، قال: الأزْدِيّ، جَدُّ أبي بكر بن دريد اللّغوي، قال ابن دريد فيما رواه الخطيب بإسناده عنه، قال: كان جدّي أول من أسلم من آبائي وهو من السبعين راكباً الـذين خرجوا مع عَمْرو بن العاص إلى المدينة مِنْ عمان لما بلغتهم وفاةُ رسول الله ﷺ حتى وصل إلى المدينة وفي ذلك يقول شاعرهم:

وَفَيْنَا لِعَمْسِرو يَسَوْمَ عَمْسِروٌ كَسَأَنَّهُ طَرِيدٌ نَفَتْهُ مَـذْحِبٌ والسَّكَاسِكُ [الطويل]

۲۰۰۳ ـ حُمْرَان بن أبان (۱): مولى عثمان. أصله من النمر بن قاسط، وسبي من عَيْن التمْر، فابتاعه عثمان بن المسيب بن نَجْبَة فأعتقه، وسمع من عَمر وعثمان وغيرهما.

روى عنه أَبُو وَاثِلٍ وغيره. قال ابن سعد: نزل البصرة، وادعى ولدُه في النمر بن قاسط.

قلت: ساق أبو عمر نسبه في التمهيد في ترجمة هشام بن عُروة، قال: وكان حُمْران من العلماء الجلّة أهل الرأي والشرف.

وحكى قتادة أنه كان يصلي خَلْف عثمان، فإذا توقف فتح عليه.

وقال أَبْنُ معين: من تابعي أهل المدينة ومحدثيهم.

وذكره خليفة في عمال عثمان، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين.

مات بالبصرة بعد السَّبعين، قيل إحدى وقيل خمس، وقيل ست.

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ٥/ ٢٨٣ و ١ (١٤٨)، العلل لابن المديني ٩٦، تاريخ خليفة ١٧٩ و ٢٦٩، طبقات خليفة ٢٠٠ و ٢٠٠ العلل لأحمد ١/ ٨٠، التاريخ الكبير ٣/ ٨٠، المعارف ٢٠٥١، الأخبار الطوال ١١٢، تاريخ اليعقوبي ٢/ ١٦٩ و ١٦٩، أنساب الأشراف ١/ ٣٦٨ و ٢/ ٢٨٦، تاريخ الطبري ٣/ ٣٧٧ و ٤/ ٣٧٧ و ٢/ ١٥٣، الجرح والتعديل ٣/ ٣٥٠، الثقات لابن حبان ١/ ١٧٩، أسماء التابعين للدارقطني رقم ٢٥٨، جمهرة أنساب العرب ٢٠٠، أمالي القالي ٢/ ١٨١، الجمع بين رجال الصحيحين ١/ ١١٤، تهذيب تاريخ دمشق ٤/ ٣٤٨، الخراج وصناعة الكتابة ٢٥٦، معجم البلدان ١/ ٤٤٤ و ٣/ ٧٩٥ و ٤/ ٨٠٨، الكامل في التاريخ ٢/ ٩٣٠ و٣/ ١٥٥ و ٤/ ٧٠٠، تهذيب الكمال ١/ ٢٠١: ٢٠٦، العبر ١/ ٢٠٠، ميزان الاعتدال ١/ ٤٠١، سير أعلام النبلاء ٤/ ١٨١، المغني في الضعفاء ١/ ١٩١، الكاشف ١/ ١٨٩، المعين في طبقات المحدثين ٣٠، البداية والنهاية ٩/ ١٢، تهذيب التهذيب ٣/ ٢٤، تقريب التهذيب ١/ ١٩٨، الرافي بالوفيات ١/ ١٨٨، خلاصة تذهيب التهذيب ٣٩، تاريخ الإسلام ٢/ ٣٠٥.

٢٠٠٤ - حُمْرَة: بن أيفع بن ربيب بن شرَاحيل بن ربيعة بن يزيد بن جُشم بن حاشد بن جُشَم بن حاشد بن جُشَم بن خَشْر

قال أَبْنُ الكَلْبِيِّ: هاجر في زمن عمر إلى الشام ومعه أربعة آلاف عَبْد فأعتقهم كلهم فانتسبوا في همدان. ](١)

٢٠٠٥ ز ـ حُمْرة: بضم أوله وبالراء، ابن عبد كُلاَل بن عَرِيب الرُّعَيْني.

أدرك الجاهليَّة وسمع من عُمر، وكان معه حين خرج إلى الشام.

ذكره البُّخَارِيُّ وذكره أَبُو زُرْعَة في الطبقة العليا التي تَلِي الصحابة، وقال: كان مِمّنْ صحب عُم. .

وذكره ابن يونس فقال: شهد فتح مصر.

[٢٠٠٦ ـ حَمَلة بن أبي معاوية الكناني: أحد الخمسة الذين أنفذهم سَعْد بن أبي وقاص] (٢) يدعون يَزْدجرد إلى الإسلام، ذكره سيف.

٢٠٠٧ ـ حَمَلة بن عبد الرحمن العكي (٢): له إدراك، وقد سمع من عُمر قوله: لاَ صَلاَةَ إلاَّ بِتَشَهَّد؛ ذكره البخاريّ في تاريخه.

٢٠٠٨ ز ـ حَمَل: بن معاوية بن مِرْداس بن الصّباح النخعي. مِنْ رهط الأشتر النخعي، كان مع الأشتر للما وفد في عهد عمر، وشهد الفتوح، وكان للأشتر فرس يقال لها الحنترية لا تسبق، فقال فيها وفي ابن عمه:

فَما بَلَغَتْ بِي الحَنْتَ رِبِّة مَبْلَغًا مِنَ النَّاسِ إِلَّا كَانَ سَيْفاً لَهَا حَمَـلْ فَتَى مِنْ النَّاسِ إِلَّا كَانَ سَيْفاً لَهَا حَمَـلْ فَتَى مِنْ بَنِي الصَّبَاحِ يَهْ مَنْ لِلنَّانَى جَمِيلُ المُحَيَّا لَا دَنَا يَ وَلَا وَكَالُ فَتَى مِنْ بَنِي الصَّبَاحِ يَهْ مَنْ لِلنَّانَى جَمِيلُ المُحَيَّا لَا دَنَا يَ وَلَا وَكَالُ فَتَى مِنْ بَنِي الصَّبَاحِ يَهْ مَنْ لِلنَّانَ فَي الطّولِيلِ المُحَدِّانِ المُعَالِقِيلِ المُعَالِقِيلِ المُعَالِقِيلِ المُعَالِقِيلِ المُعَالِقِيلِ المُعَالِقِيلِ السَّالِيلِ المُعَالِقِيلِ المُعَالِقِيلِ المُعَالِقِيلِ المُعَالِقِيلِ المُعَالِقِيلِ المُعَالِقِيلِ السَّالِيلِ المُعَالِقِيلِ المُعَلِقِيلِ المُعَالِقِيلِ المَّالِقِيلِ المَّالِقِيلِ المَّالِقِيلِ المُعَالِقِيلِ المُعَالِقِيلِ المُعَلِيلِ المَّالِقِيلِ المَعْلِقِيلِ المُعَلِيلِ المُعَلِقِيلِ المَّالِقِيلِ المَّالِقِيلِ المُعَلِيلِ المَنْسِقِيلِ المَعْلَى المُعَلَّى المَنْسِيلِ المَالِقِيلِ المَنْسِقِيلِ المَالِقِيلِ المَعْلِقِيلِ المِنْسِقِيلِ المَنْسِقِيلِ المَالِقِيلِ المِنْسِقِيلِ المَالِقِيلِ المَنْسِقِيلِ المَنْسِقِيلِ المَنْسِقِيلِ المَنْسِقِيلِ المَنْسِقِيلِ المَنْسِقِيلِ المِنْسِقِيلِ المَنْسِقِيلِ المَنْسِقِيلِ المَنْسِقِيلِ المَنْسِقِيلِ المَنْسِقِيلِ المِنْسِقِيلِ المَنْسِقِيلِ المَنْسِقِيلِ المَنْسِقِيلِ المَنْسِقِيلِ المَنْسِقِيلِ المَنْسِقِيلِيلِ المِنْسِقِيلِ المَنْسِقِيلِ المَنْسِقِيلِ المَنْسِقِيلِ المُعِلِي المَنْسِقِيلِ المَنْسِقِيلِ المَنْسِقِيلِ المَنْسِقِيلِ الْعَلَقِيلِ المُعَلِّيلِ المَنْسِقِيلِ المَنْسِقِيلِ المَنْسِقِيلِ المَنْسِقِيلِ المُعَلِي المَنْسِقِيلِ المَنْسِقِيلِ المُعَلِيلِي المَنْسِقِيلِ المَنْسِقِيلِي المَنْسِقِيلِ المَنْسِقِيلِ المَن

ذكره أَبْنُ الْكَلْبِيِّ في فتوح الشام له.

٢٠٠٩ ز - حُميد: بن الأعور بن أبي قُرَّة العقيلي، من بني عامر بن عقيل. مخضرم.ذكره المَرْزَبَانِيّ.

[ ۲۰۱۰ ـ حميد بن حَوْرَاء الزبيدي (٤): وحَوْرَاء أمّه. مخضرم، ذكره المرزباني ] أيضاً، وأنشد له شعراً يقول فيه يخاطب عُمر:

<sup>(</sup>۱) سقط من أ. (۳) الطبقات الكبرى لابن سعد ٢٠٢/٦.

<sup>(</sup>٢) سقط من أ. (٤) سقط من أ.

أَقِهُ لِمَعَدُّ اللهِ أَنْتَ أَمِيرُهَا فَالِنَّكُ بَعْدَ اللهِ أَنْتَ أَمِيرُهَا أَقِهُمَ لِمَعَدُّ اللهِ أَنْتَ أَمِيرُهَا أَقِيلًا الطويل]

## الحاء بعدها النون

[۲۰۱۱ ز - حَنْبَص: بمهملة ونون ساكنة وموحدة مفتوحة ثم مهملة: ابن الأحوص بن ربيعة بن سلامان بن جُعْفي بن سَعْد بن عمرو بن ذُهل بن مَرَّان بن جُعْفي بن سَعْد العشيرة الجعفي.

قال أَبْنُ ٱلْكُلْبِيِّ: كان فارساً وغزا في الجاهليّة، ثم أدرك الإسلام وشهد القادِسيّة، وفيه تقول امرأته العامرية: ](١)

# يَا لَيْتَ قَوْمِي كُلُّهم حَنَابِصه

[الرجز]

۲۰۱۲ ـ ز حَنْظُل: ويقال حنظلة، بن ضِرَار (٢) بن الحُصين، روى ابن منده من طريق حميد بن عبد الرحمن الحميري، حدثني حنظل بن ضرار ـ وكان جاهلياً فأسلم. . . فذكر قصة.

وقال ٱلجَاحِظُ: طال عمرهُ حتى أدرك يوم الجَمل.

وذكره ٱلدُّولاَبِيُّ أنه قُتل يوم الجَمل وله مائة سنة، وكذا ذكره عمر بن شَبّة عن المدائنيّ، قال: قالت عائشة: ما زال جملي معتدلاً حتى فقدت صَوْتَ حنظلة.

٢٠١٣ زـ حنظلة بن أَوْس: بن بَدْر التميمي. مخضرم. ذكره المَرْزَبَانِيُّ عن ابن أبي طَاهر.

۲۰۱۶ ـ حنظلة بن جوية الكناني: قال ابن عساكر: أدرك النبي ﷺ، وشهد اليرموك. وذكر أبو مخْنف عن أبيه عن مَكْلبة بن حَنْظَلة بن جُويّة عن أبيه، قال: إني لفي الميسرة إذ مَرّ بنا رجال من خيل العرب. . . فذكر قصة مبارزته لرجل من نَصَارى العرب وقتْله.

وأخرجه من وجهٍ آخر من طريق هانيء بن عروة الكِناني عن مَكْلبة بن حنظلة نحوه.

[۲۰۱۰ ز ـ حنظلة: بن ربيعة بن عَبْد قيس بن ربيعة بن كعب بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب الكلابي.

<sup>(</sup>١) سقط من أ.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت [١٢٧٦].

له إدراك. وكان ابنه مَعَ ٱلحَجَّاجِ في حصار ابن الزَّبير، ثم ولي جُرْجان<sup>(١)</sup>، وقتل في زمن مَرْوَان الحِمَار. ذكره ابن الكلبيّ. . . ]<sup>(٢)</sup>

٢٠١٦ ز ـ حَنْظَلة بن الشّرقي: أبو الطمحان القَيْني ـ بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون، الشاعر.

ذكر أَبُو عُبَيْدَة ٱلبَكْرِيُّ في شَرْحِ الأَمَالي أنه كان نديماً للزَّبير بن عبد المطّلب في الجاهليّة، ثم أدرك الإسلام. وذكره المَرْزَبَانِيُّ، فقال: أحد المعمّرين، وهو القائل:

وَإِنِّسِي مِنَ القَوْمِ الَّذِينَ هُمُهُ هُمُ هُمُ الْأَنْ الْمَاتَ مِنْهُمُ سَيَّدٌ قَمَامَ صَاحِبُهُ وَإِنِّسِي مِنَ القَدْمِ اللَّيْلِ حَتَّى نَظَّم الجِزْعَ ثَاقِبُهُ (٣) أَضَاءَتْ لَهُم أَحْسَابُهُمُ وَوجُوهُهُمْ ذَجَى اللَّيْلِ حَتَّى نَظَّم الجِزْعَ ثَاقِبُهُ (٣) [الطويل]

وقال: هو أمدح بيت قيل في الجاهلية.

وقال أَبُو عُبَيْدِ ٱلقَاسِمُ بْنُ سَلَّمٍ في «الجمهرة»: هو جاهليّ. وذكر أبو محمد بن قتيبة في كتاب الشعراء له أنه كان ينزل على الزَّبير بن عبد المطّلب، ثم ذكر له شعراً يتبرَّأ فيه من الذّنوب كالزنا وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير والسَّرقة.

ووقع في تذكرة ابن حمدون أنه عاش مائتي سنة، ورأيت ذلك في كتاب المعمّرين لأبي مخنف، وأنشد له:

حَنَّنِ عَادِفَ اللَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الخَطْوِ يَحْسِبُ مَنْ رَآنِي، وَلَسْتُ مُقَيَّداً، أَنَّدي بِقَيْد الْأَافُ الْخَطْوِ يَحْسِبُ مَنْ رَآنِي، وَلَسْتُ مُقَيَّداً، أَنَّدي بِقَيْد اللَّهُ اللِيَّا اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّالِمُ الللْمُلِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ

[۲۰۱۷ ز ـ حَنْظلة: بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب. له إدراك. وهو جَدّ ليلى بنت سهيل بن الطفيل، والدة أم البنين بنت الوليد امرأة عمر بن عبد العزيز. ذكره الزبير بن بكّار.

<sup>(</sup>١) جُرْجان: بالضم وآخره نون مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان وقيل: إن أول من أحدث بناءها يزيد بن المهلب بن أبي صفرة، وقد خرج منها خلق من الأدباء والعلماء والفقهاء والمحدثين. انظر معجم البلدان ١٣٩/٢.

<sup>(</sup>٢) سقط في أ.

<sup>(</sup>٣) ينظر البيت الثاني في الآمدي: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر البيت الثاني في المعمرين: ٧٢.

[٢٠١٨ زـحَنْظلة بن فاتك الأسديُّ: أخو خُريم. ذكره المرزبانيِّ في معجم ال<sup>(١)</sup>. الشعراء، وقال: مخضرم، وذكر له في فرسه شعراً.

[٢٠١٩ زـ حَنْظَلة: بن نعيم العنزي. له إدراك.

قال ٱلدُّولاَبِيُّ في ٱلْكُنَى: حدَّثنا أبو موسى العَنزي، حدَّثنا محمد بن الحسن العنزي، حدثنا أبو عاصم، حدثنا عمي غضبان بن حنظلة بن نعيم، عن أبيه، قال: كنت فيمَنْ وفد إلى عُمر، فجعل يسألنا رجلاً رجلاً، قال: فذكر قصَّةً. وفيه حديث حيِّ هاهنا يبغي عليهم منصورون؛ يعنى عنزة.]

[ ۲۰۲۰ ز حنظلة ، والد علي (٢): له إدراك. قال عبد الواحد بن زياد ، عن الشيباني ، عن جَبلة بن سُحيم ، عن علي بن حنظلة ، قال : كنا بالمدينة في شهر رمضان فظننا أنّ الشمسَ غابت ، فأفطر بعضُ الناس ، ثم طلعت ، فأمر عُمر مَنْ كان أفطر أن يقضي يوماً مكانه . ]

٢٠٢١ ز \_ حُنيَف بن عُمير اليَشْكري: ذكره المرْزَبَانِيُّ، وقال: مخضرم. وروى عمر بن شَبَّة أنه قال \_ لما قتل محكّم بن الطُّفيل يوم اليمامة:

طَالَ لَيْلَي بِفِنْنَةِ السرَّجَالُ (1)

رُ عَلَيْكُم كَفِنْنَةِ السرَّجَالِ

مِ رِجَالٌ عَلَى الهُدَى أَمْفَالِي

مِ رِجَالٌ لَيْسُوا لَنَا بِرِجَالُ مَلَى الهُدَى أَمْفَالِي

(م) فُدرْجَةٌ كَحَالُ العِقَالِ

يَسا سَسوَادَ (٣) الفُسوَّادِ بِنْستَ أَنَسالِ
إِنَّهَا يَسا سُعَسادُ مَسنْ حَسدَّثَ السدَّف إِنَّ دِيسنَ السرَّسُولِ دِينِي وَفِي القَوْ أَهْلَسكَ القَسوْمَ مُحْكَسمُ بْسنُ طُفَيسلٍ رُبَّمَا تَجْزَعُ النُّفُوسُ مِسنَ الأَمْسِ لَسه رُبَّمَا تَجْزَعُ النُّفُوسُ مِسنَ الأَمْسِ لَسه

٢٠٢٢ ز \_ حَنيف بن يزيد: بن جَعْوَنة العنبري. له إدراك.

ذَكَرَ الْجَاحِظُ أنه كان قَرِين دعبل النسابة، وأنهما اجتمعا عند عبد الله بن عامر فقال له دعبل: متى عهدك يا حنيف بسجَاح ـ يعني التي تنبَّأْتْ في زمن أبي بكر؟ وكان حَنيف ممن اتبعها، فقال: ما لي بها علم، فذكر القصة.

<sup>(</sup>١) سقط في أ.

<sup>(</sup>٢) في أسد الغابة ت [١٢٨٣].

<sup>(</sup>٣) في ع يا سعاد.

<sup>(</sup>٤) في أ الدجال.

## الحاء بعدها الواو

۲۰۲۳ ز - حَوْشب، ذو ظُليم (۱): هـ و ابـن طخيّة، وقيـل ابـن طِخمّة. ويقـال ابـن الساعي بن عِتبان بن ظُليم بن ذي أستار (۲)، ويقال غير ذلك في نسبه.

روى سَيْفٌ فِي «الفتوح» قال: بعث رسول الله ﷺ جريرَ بن عبد الله إلى ذي الكَلاع وذي ظُلَيم، وهاجر حَوْشَب بعد النبي ﷺ وشهد اليَرْمُوك.

وروى ابْنُ السَّكنِ، من طريق محمد بن عثمان بن حَوْشَب، عن أبيه، عن جدّه، قال: لما أن أظهر الله محمداً أرسلت إليه أربعين فارساً مع عبد شر، فقدموا عليه بكتابي، فقال له: «ما اسْمُكَ»؟ قال: عبد شرّ. قال: «بَلْ أنْتَ عَبْدُ خيْرٍ». فبايعه على الإسلام، وكتب معه الجواب إلى حَوْشَب ذي ظُلَيم، فآمن حوشب.

قال أَبُو عُمَرَ: اتفق أهل السّير أن النبيّ ﷺ بعث إليه جرير بن عبد الله ليتظاهر هو وذو الكلاع وفيروز على قتال الأسود الكذَّاب.

ونزل حَوْشَب الشام، وشهد صِفّين مع معاوية.

وذكر له يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةً وَخَلِيفَةً في ذلك أخباراً، واتفقوا على أنه قُتِل بصِفِّين؛ فروى يعقوب بن سفيان، وإبراهيم بن دِيزيل، في كتاب صِفِّين، والبيهقيِّ في الدلائل، وغيرهم بإسناد صحيح عن أبي وائل، قال: رأى عمرو بن شرحبيل أنه أدخل الجنة فإذا قِبَاب مضروبة، فقلت: لمن هذه؟ قالوا: لذي الكلاع وَحَوْشَب. قلت: فأين عمار؟ قال: أمامك قلت: وكيف؟ وقد قتل بعضهم بعضاً؟ قال: إنهم لقوا الله فوجدوه واسعَ المغفرة.

٢٠٢٤ ز ـ حَوْط بن رئاب الأسديّ: الشاعر . ذكر أبو عبيد البكري في شرح الأمالي أنه مخضرم، وهو القائل:

دَبَبَ تَ لِلْمَجْدِ وَالسَّاعُونَ قَدْ بَلَغُوا جَهْدَ النَّهْوُسِ وَٱلْقَوا دُونَهُ الْأَذُرَا [البسيط] [البسيط]

[وأنشد له المرزباني:

يَعِيشُ الفَتَى بِالفَقْرِ يَوْماً وَبِالغنَى وَكَلّ كَأَنْ لَمْ يَلْقَ حِيْنَ يُزَايِكُ فَ"] (3) [الطويل]

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ١٤٤/، المحن ١٠٠، تبصير المنتبه ٣/ ٨٦٤ ذيل الكاشف ٣٥٤، أسد الغابة ت [١٢٩٨]، الاستيعاب ت [٩٩٩].

<sup>(</sup>٢) في ع أسيار وفي ت أبشار. (٣) ينظر البيتان في اللّاليء: ٣٣١. (٤) سقط في أ.

٢٠٢٥ ـ الحُوَيْرِث بن الرئاب: له إدراك. وجرت له قصةٌ مع عُمر تقتضى أنه كان في زمانه رجلًا مقبولَ القول: قال ابن أبي الدنيا في كتاب مَنْ عاش بعد الموت: حدَّثنا أبو بكر المدائني أحمد بن منصور، حدثنا ابن عفير، حدثنا يحيى بن أيُّوب، عن ابن الهادي، عن محمد بن إبراهيم، عن الحُوريرث بن الرئاب، قال: بينا أنا بالأثاثة إذ خرج علينا إنسانٌ من قَبْرِ يلهب وجهه ورأسه يلز في جامعة من حديد، فقال: اسقني، اسقني من الإداوة، وخرج إنسان في أثره فقال: لا تسق الكافر لا تسق الكافر؛ فأدركه فأخذ بطرف السلسلة فجذَّبه إليه فكبله ثم جرَّه حتى دخلا القبر جميعاً.

قال الْحُورَيْرِثُ: فنزلت فصليْتُ المغرب والعشاء، ثم ركبت حتى أصبحتُ بالمدينة، فأتيتُ عُمر بن الخطاب فأخبرته فقال: يا حويرث، والله أتَّهمك، ولقد أخبرتني خبراً شديداً، ثم أرسل إلى مشيخة من أهل الصفراء، قد أدركوا الجاهليّة، فقال: إن هذا أخبرني كذا، ولْستُ أتهمه، حدَّثْهم يا حويرث ما حدثتني، فحدثتهم، فقالوا: قد عرفنا هذا يا أمير المؤمنين؛ هذا رجلٌ من بني غِفَار مات في الجاهلية، فحمد الله عُمَر وسُرَّ بذلك حين قالوا له: إنه مات في الجاهليّة؛ ثم سألهم عنه، فقالوا: كان رجلًا مِنْ خير رجال الجاهلية، ولم يكن يَقْرِي الضيف حقاً.

## الحاء بعدها الياء

٢٠٢٦ ـ حياض بن (١): قَيْس بن الأعور من بني قشير بن كعب القُشَيري.

قال هِشَامُ بْنُ الْكَلْبِيِّ: شهد اليرموك فقتَل من العُلوج خلْقاً يقال ألف رجل(٢)، وقطعت رِجْلُه وهو لا يشعر، ثم جعل ينشدها؛ وفي ذلك يقول سَوَّار بن أبي أوفى:

وَمِنَّا ابْنُ عَتَّابِ وَنَسَاشِدُ رَجُلِهِ وَمِنَّا الَّذِي أَدَّى إِلَى الحَبِي حَسَاجِبَا [الطويل]

وأنشد له المَرْزَبَانِيُّ يخاطب فرسَه يوم اليرموك بعد أن قُطعت رجله:

أَقْسِدِمْ حَسِنَام إِنَّهَا الْأَسَاوِرَهُ وَلَا تَغُسِرَّنَّسِكَ رَجُسِلٌ نَسادِرَهُ أضْرِبُ بِالسَّيفِ رُؤُوسَ الكَافِرَهُ [الرجز]

أنَـــا القُشَيْـــريُّ أخـــو المُهَــــاجـــرَهُ

<sup>(</sup>١) في أ: حباش بن قيس بن الأعور من بني قشير.

<sup>(</sup>٢) سقط في أ.

قلت: وقد تقدّم نحو هذه الأبيات في ترجمة الحارث بن سُمي الهمداني.

۲۰۲۷ زـ حيان بن وَبَرة: أبو عثمان المزني (١). له إدراك. قال أبو الحسن بن سميع: صحب أبا بكر الصديق، ولا يحفظ له عنه رواية.

وروى أبو زُرْعة الدمشقي في تاريخه من طريق عمرو بن شراحيل العَبْسي، قال: أتينا بيروت أنا وعُمير بن هانيء العبسي فإذا برجل عليه الناس في المسجد، وعليه ثيابٌ رثَّة وقميص كَرَابيس إلى نصف ساقيه يقال له حيان بن وبرَة، فقلت لعمير: أمِنْ أصحاب رسول الله هذا؟ قال: لا. ولكن كان صاحباً لأبي بكر.

ورواه ابن البُرَقِي في «تاريخه» من هذا الوجه، وزاد فيه: قال عمرو: فسمعته يحدث عن أبي هريرة.

وأخرجه الدُّولَابِيُّ في الكُنِّي من هذا الوجه بمعناه.

وذكره البُخَارِيُّ فيمن اسمه حسّان ـ بالسين المهملة. وتعقبه ابن عساكر فقال: إنما هو حيان. قال: وقد تبع مسلم البخاري فيه فأخطأ أيضاً؛ وأهلُ الشام أعلم به من غيرهم.

وذكر ابْنُ أبِي حاِتم عن أبيه أنَّ عبد الله بن سنان روَى عن حيان بن وَبَرة هذا أنَّ أعرابياً أتَى النبي ﷺ فقال: «عَلَمْني دعوةً..»(٢) الحديث. قال أبو حاتم: هذا مرسل.

٢٠٢٨ ز ـ حيويل بن ناشرة بن عامر بن أيم: بن الحارث الكنعي، أبو ناشرة. له إدراك، وهو جد قُرّة بن عبد الرحمن بن حيويل.

أدرك النبي ﷺ ولم يره؛ شهد فَتْحَ مصر، وشهد صِفَين مع معاوية. وله رواية عن عَمْرو بن العاص؛ وكان أعور أصيبت عَيْنَه يوم دنقلة سنة إحدى وثلاثين مع ابن أبي سَرْح.

٢٠٢٩ ز ـ حَيْوَة بن جَرُول: أو جندل، بن الأحنف بن السّمط بن امرىء القيس بن عمرو بن معاوية بن الحارث الأكبر الكندي، والدّرجاء.

له إدراك؛ فروى ابْنُ عَسَاكِرَ من طريق رَجاء بن حَيْوَة عن أبيه أنه دخل على معاذ بن جَبَل ومعه ابنه، فقال له: عَلَّمه القرآن.

وقد صحَّ سماعُ رجاء من أبي الدّرداء، وتقدّم له ذكْرٌ في ترجمة امرىء القيس بن عابس.

<sup>(</sup>١) في أ: أبو غز المزني.

<sup>(</sup>٢) أورده الهيثمي في الزوائد ١٠/ ٩٤ وقال رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.

۲۰۳۰ ز ـ حَيْوَة بن مَرْثد: التُّجِيبي، ثم الأندائي (۱)، من ولد أندَى بن عديّ بن تُجِيب، له إدراك.

قال ابْنُ يُونُسَ: شهد فتح مصر، ولا أعلم له رِوَاية.

# \_\_\_\_\_القسم الرابع \_\_\_\_\_

# من حرف الحاء

# من حرف اللحاء من غلط من غلط فيه من ذكر في الصحابة ولا صحبة له ولا إدراك، وبيان غلط من غلط فيه الحاء بعدها الألف

۲۰۳۱ ـ حاتم، غير منسوب: اختلقه بعض الكذابين؛ فروى أبو إسحاق المستملي،
 وأبو موسى من طريقه أنه سمع نَصْر بن سفيان بن أحمد بن نَصْر يقول: سمعت حاتماً
 يقول: اشتراني النبي ﷺ بثمانية عشر ديناراً، فأعتقني، فكنْتُ معه أربعين سنة.

قال المستملى: كان نُصر يقول: إنه أتى عليه ماثة وخمس وستون سنة.

قلت: فعلى زَعْمه يكون حاتم المذكور عاش إلى رَأْس المائتين: وهذا هو المحال ينه.

٢٠٣٢ ـ حاتم بن عدي (٢): أو عديّ بن حاتم الحمصي. تابعي، أرسل حديثاً.

ذكره عَبْدَانُ في الصحابة، وأورد من طريق سالم بن غيلان، عن سالم بن أبي عثمان، عن حاتم بن عدي. أو عدي بن حاتم، قال: قال رسول الله ﷺ. ﴿لاَ تَزَالُ أُمَّتِي بخير مَا عَجَّلُوا الفَّطْرَ وَأَخُرُوا السُّحُورَ﴾.

هكذا أورده، وقد سقط منه اسم الصحابي؛ والحديث في مسند أحمد من هذا الوجه، عن حاتم بن عدي، عن أبي ذُرِّ، وبهذا ترجمه ابنُ أبي حاتم عن أبيه، فقال: يروي عن أبي ذرِّ، روى عنه سليمان بن أبي عثمان.

٢٠٣٣ ـ الحارث بن أوس (٣): بن النعمان الأنصاريّ. فَرّق ابن منده بينه وبين الحارث

<sup>(</sup>۱) ني ت الأندوني.

<sup>(</sup>۲) تجريد أسماء الصحابة ۱٬۹۰، الجرح والتعديل ۱٬۵۰، ۱۵۱، التاريخ الكبير ۲٬۷۷، الثقات ۱۷۸/۱ المغني رقم ۱۲۱۰ لسان الميزان ۱۲۱، الميزان ۲۸/۱، ثقات ۲/۲۳۷ تراجم الأخبار ۲/۲۰٪، تاريخ الثقات ۱۷۸، تنقيع المقال ۲۰۲۲.

<sup>«</sup>٣) جامع الرواة ١/ ١٧٢، جامع الرجال ١/ ٤٣١، الثقات ٧٦/٣، تجريد أسماء الصحابة ١/ ٩٥، ا

ابن أوس بن معاذ بن النَّعمان ابن أخي سَعْد بن معاذ، وهو هُو: سقط ذكر معاذ مِنْ نسبه.

٢٠٣٤ - الحارث بن بَدَل: ويقال الحارث بن سليم بن بَدَل، ويقال عبد الله بن الحارث بن بَدَل.

تابعي لا صحبة له جاءت عنه رواية موهومة؛ فذكره جماعة في الصحابة كالبغوي، ومطيَّن، والباوَرْدي، وابْنُ شَاهِين؛ فرووا من طريق معاذ، عن محمد بن عبد الله الشَّعيشي عن الحارث بن بَدَل، قال: شهدتُ رسول الله ﷺ يـوم حُنيـن فانهـزم أصْحَابُه... الحديث (۱).

وهكذا رواه بكر بن بكّار، عن محمد بن عبد الله، لكن قال: الحارث بن سليم بن بَدَل، وقال مرة: عبد الله بن الحارث بن بَدَل.

وقال الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عن الشعيثي عن الحارث بن بَدَل عن رجل من قومه، وتابعه صدَقة بن خالد.

وقال الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيد الجرمي عن الشعيثي عن الحارث بن بَدَل، عن سهيل الثقفي، عن النبي ﷺ.

قال البَغَوْيُّ: وقد روى أنَّ الحارث بن بَدَل رواه عن عمرو بن سفيان الثقفي، عن النبي ﷺ.

قال ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: لا يصح الحديث لكثرة اضطراب الشعيثي فيه.

وذكره البُخَارِيُّ وابن أبي حاتم في التّابعين. قال أبو حاتم: الحارث مجهول، والشعَيثي لم يلق أحداً من الصحابة، قال ابْنُ أبي حَاتِم: وخلط فيه بكر بن بكار. وذكره ابْنُ سميع وأبو زُرْعة الدمشقي في الطبقة الثالثة من تابعي أهل الشام.

الحارث عن بلال المُزَني (1): وقع ذِكرُهُ في إسنادٍ مقلوب. والصواب بلال بن الحارث.

الاستبصار ١٩٣١ تهذيب الكمال ١/٢١٦، عنوان النجابة ٥٨/١ تهذيب التهذيب ٢/١٣٧، الكاشف ١٩٣١، التبديب ١٩٣١، العقد الثمين ٣/٤، تاريخ الإسلام ٣/٥٨، تقريب التهذيب ١٩٣١، ١٣٩، ١٣٩١، بقي بن مخلد ١٤٣، الجرح والتعديل ٣/٣١، ٣١٢، الطبقات الكبرى ٢/٣١، ٣٢١، ٢١١، ٢٧٨، ٢/٨١، ١٣٨، ٢٧٨، ٢٨٨، ١٣٨، ٢٨٨، ٢٨٨، ١٣٨، ٢٨٨، ٢٨٨، ١٣٨، ١٣٨، ٢٨٨،

<sup>(</sup>١) أورده الهيثمي في الزوائد ٦/ ١٨٤ عن أبي عبد الرحمن الطهري. وقال رواه البزار والطبراني ورجالهما ثقات.

<sup>(</sup>٢) تقريب التهذيب ١٣٩/١، تهذيب التهذيب ١٣٧/١، تهذيب الكمال ١/٢١٢، الكاشف ١٩٣/١، الخلاصة ١/٢١٢، التحفة اللطيفة ١/ ٤٤١.

روى البَغَوِيُّ من طريق نعيم بن حماد، عن الدرَاوَرْدي، عن ربيعة، عن بلال بن الحارث بن بلال، عن أبيه في فسخ الحج إلى العمرة، قال: ووهم فيه نعيم؛ إنما هو عن الدرَاوَرْدِي عن ربيعة، عن الحارث بن بلال، عن أبيه بلال بن الحارث. كذلك رواه جماعة عنه، وهو الصواب.

قلت: قد رواه الدارمي في مسنده عن نعيم على الصّواب، فلعله حدَّث به مرتين، أو الوَهْم من شيخ البغويّ؛ وهو في السنن الأربعة من حديث الدَّرَاوَرْدِي على الصَّواب.

وروى أبو نعيم من طريق يعقوب بن الزهريّ، عن الدرَاوَرْدِي بهذا الإسناد حديثاً آخر وهو مقلوب أيضاً، وقد أخرجه الطّبراني مِنْ وجْهِ آخر على الصواب.

٢٠٣٦ زـ الحارث بن ثَوْلاً : بفتح المثلثة ـ استدركه ابن عبد البرّ على حاشية كتاب ابن السّكن، وهو وَهم مروي (١) من طريق عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبيد الله بن المهاجر، عن الحارث بن ثولاء؛ قال: شهدت مع رسول الله ﷺ يوم حُنين... الحديث.

قلت: الصواب الحارث بن بكال وقد تقدم شُرْح حاله في أول القسم، وكأن ابن عبد البرُ تَنَبّه لذلك فلم يذكره في الاستيعاب.

٢٠٣٧ زـ الحارث بن الحارث الشامي: أرسل حديثاً، فذكره بعضهم في الصحابة من رواية شريح بن عبيد عنه في الأمراء مِنْ قريش. ويقال: هو الغامديّ، كما تقدم في القسم الأول.

٢٠٣٨ ـ الحارث بن الحكم السلميّ: لقب بعضُ الرواة أخرجه ابن منده، وقال:
 الصواب الحكم بن الحارث.

قلت: وقد مضى على الصّواب.

٢٠٣٩ ـ الحارث بن حَكيم الضّبيّ (٢): ذكره ابن شاهين وأبو موسى من طريقه، وساق بإسناده عنه أنه كان اسمه عبد الحارث فسّماه رسولُ الله ﷺ عبْدَ الله قال أَبْنُ الأَثِيرِ: لا معنى لذكره في الحارث.

قلت: يعنى أنه يذكر في عبد الله، وينبُّه عليه في عبد الحارث.

<sup>(</sup>١) في أ فروى من طريق عبيد الله.

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ١/ ٩٨، الجرح والتعديل ٣/ ٣٣٣.

• ٢٠٤٠ ـ الحارث بن رافع: بن مكيث الجُهَنيّ (١). أرسل حديثاً فذكره بعضهم في الصحابة.

وروى أبو موسى في «الذيل» من طريق بقية، عن عثمان بن زَفَر، عن محمد بن خالد بن رافع بن مكيت، عن عمه الحارث بن رافع ـ أنَّ النبي ﷺ قال: ﴿حُسْنُ المَلَكَةِ نَمَاءٌ، وَسُوءُ الخُلُقِ شُؤْمٌ».

وهذا الحديث أخرجه أبو داود من حديث بقية، وبيّنَ أنه من رواية الحارث بـن رافع، عن رافع، عن رافع، عن رافع، عن رافع، والحديث مشهور لرافع بن مَكيث؛ وقد رواه معمر عن عثمان بن زُفَر، عن بعض بني رافع بن مَكيث؛ وكان شهد الحُدَيبية.

وقد ذكر أَبْنُ حِبَّانَ في ثقات التَّابعين الحارث بن رافع المذكور، وله رواية عن جابر أيضاً.

المحابة، وأخرجه الحسن بن وياد الشاميّ (٢): ذكره البَغَوِيُّ في الصّحابة، وأخرجه الحسن بن عرفة، عن قُتيبة، عن اللّيث، عن معاوية بن صالح، عن يونس بن سيف، عن الحارث بن وياد صاحب رسول الله ﷺ دعا لمعاوية، فقال: «اللَّهُمَّ عَلّمهُ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَقِهِ العَذَابَ».

وأخرجه أَبْنُ شَاهِينَ عن البغويّ كذلك، وهكذا سمعناه في جزء الحسن بن عَرفة علوّ.

قال أَبْنُ مَنْدَه: هذا وَهُم من قُتيبة، أو من الحسن بن عرفة؛ ثم ساقه من طريق موسى بن هارون، عن قتيبة، لكن لم يقل فيه صاحب رسول الله على الله الله على الله

قُلْتُ: وكذا أخرجه الحسن بن سفيان، عن قُتيبة، قال ابن منده: ورواه آدم وأبو صالح وغيرهما عن الليث، عن معاوية، عن يونس، عن الحارث، عن أبي رَهم، عن العِرْباض بن سارية؛ وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي، وابن وهب، وزيد بن الحبّاب، ومعن بن عيسى، في آخرين، عن معاوية.

<sup>(</sup>۱) تجريد أسماء الصحابة ۱/۹۹، تقريب التهذيب ۱٤٠٠/۱، الجرح والتعديل ٣/٣٤٢، خلاصة تذهيب ١/١٨٤، تهذيب التهذيب ١/١٤٧١ الكاشف ١/١٩٤، التاريخ الكبير ٢١٩١١.

<sup>(</sup>۲) الثقات ۲/ ۷۰، ۱۳۳/۶. تجريد أسماء الصحابة ۱۹۹۱، الكاشف ۱۹۶۱، تقريب التهذيب ۱/ ۱٤٠، الحرح والتعديل ۲/ ۳۵۰، الطبقات ۱۰۲۱، ۱۳۳، خلاصة تذهيب ۱۸۳۱، الاستبصار ۱۹۸۱، الاستبصار ۲۸۹۱، التاريخ الكبير ۲/ ۲۰۹۸ در السحابة ۷۲۱، جامع التحصيل ۱۸۲، تنقيح المقال ۲۰۷۸ بقي بن مخلد ۳۲۹، ذيل الكاشف ۲۱۱۲.

قُلْتُ: وحديث ابن مهدي في صحيح ابن حِبَّانٍ؛ وهو الصّواب.

وقد ذكر ابن حِبَّانَ الحارث بن زياد في ثقات التابعين.

۲۰۶۲ ـ الحارث بن سَعْد (۱): ذكره البَعْوي، وابن شاهين؛ وأخرجاه من طريق عثمان بن عمر، عن الزّهري، عن أبي خزامة الحارث بن سعد أنه قال: يا رسول الله، أرأيت دَوَاءً نَتَدَاوَى به (۲)... الحديث.

قال أَبْنُ مَعِينٍ: أخطأ عثمان بن عمر فيه، وإنما هو عن الزهري، عن أبي خزامة أحد بني الحارث بن سَعْد عن أبيه.

قُلْتُ: وهو الصّواب واسم والد أبي خزامة يعمر، كما سيأتي في التحتانية، ووقع لابن شاهين فيه وَهْم آخر ذكرتُه فيمن اسمه سَعْد من حرف السّين.

٢٠٤٣ ـ الحارث بن سويد: التيمي، أبو عائشة الكوفي.

ذكره ابْنُ مَنْدَه في الصَّحابة، وأورد من طريق حميد الأعرج، عن مجاهد، عن الحارث بن سُوَيد، وكان مع النبي ﷺ مسلماً ولحق بقومه مُرْتَداً ثم أسلم، كذا أورده، وهذا الحديث للحارث بن سويد الأنصاري. وقد تقدم على الصّواب.

٢٠٤٤ زـ الحارث بن ضرار: الخزاعي (٢). كذا وقع عند الطبراني. والصواب ابن أبي ضرار.

٧٠٤٥ ـ الحارث بن ضِرَار: ويقال ابن أبي ضرار الخزاعي. فَرَق ابن عبد البر بينه وبين والد جُويرية. وجزم ابْنُ فَتْحُونَ وغيره بأن والد جويرية غير صاحب القصة والحديث، ولم يصنعوا شيئاً. والصواب أنه شخص واحِد.

٢٠٤٦ ـ الحارث بن عاصم: ذكر النووي في الأذكار عِند ذِكْرِ حديث أبي مالك الأشعري: «الطَّهُورُ شَطْرُ الإيمانِ» ـ أن اسمه الحارث بن عاصم؛ وهذا وهم، وإنما هو كعب بن عاصم، أو الحارث بن الحارث.

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ١/١٠، التحفة اللطيفة ١/٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣٤٩/٩ عن ابن شهاب. أن أبا خزامة حدثه أن أباه حدثه.... الحديث.

<sup>(</sup>٣) الثقات ٣/ ٧٦، تجريد أسماء الصحابة ٢/ ١٠٢، الجرح والتعديل ٣/ ٣٦٠، الوافي بالوفيات 1/ ٣٧٠. العقد الثمين ١٩/٤، التاريخ الصغير ١/ ٩١، التاريخ الكبير ٢/ ٢٦١، تعجيل المنفعة ٧٦ تنقيح المقال ٢٠٠٢، الأعلمي ١٥/ ١٩٨، ذيل الكاشف ٢١٢.

الخارث بن عبد الله البَجَلي: أورده أبو موسى [في الذيل، وساق] من طريق عبدان بإسناده عن معبد بن خالد الجَهني، قال: بعثني الضحاك بن قيس إلى الحارث بن عبد الله . فذكر قصة توجّهه إلى اليمن . وقد تقدمت القصة في ترجمة الحارث بن عبدالله ، فذكر قصة الجهني، وأخرجه ابن منده على الصّواب، فلا وَجُه لاستدراكه .

٢٠٤٨ ـ الحارث بن عبد الله: بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عُمر بن مخزوم المخزومي. أرسل حديثاً.

وذكره البَغَوِيُّ، وأخرج من طريق عبد الكريم أبي أمية عنه أنَّ النبيِّ ﷺ أتي بسارق فقيل: يا رسول الله، إنه لناسٍ مِنَ الأنصار ما لهم غيره؟ فتركه (٢) \_ الحديث.

قال البَغَوِيُّ: ذكره هارون الحمال في الصحابة، ولا أعرف له صحبة.

قلت: ما له رؤية؛ لأن أباه وُلد بأرض الحبشة.

وقال ابْنُ أَبِي حَاتِم: حديثه مرسل؛ وهو المعروف بالقُبَاع ـ بضم القاف وتخفيف الموحدة ـ استعمله ابنُ الزبير على البصرة. وأخرج له مسلم من طريق ابن جُريج عن عبد الله بن عُبيد بن عُمير عنه عن عائشة حديثاً في قصة بناء الكعبة.

وذكره البُخَارِيُّ وابن سَعْد وابن حبان في التابعين.

وأخرج الْحَاكِمُ في كتاب الجهاد من المستدرك من طريق أبي إسحاق الفزاري، عن ابن جُريج. عن عبد الله بن أمية، عنه \_ أنَّ رسولَ الله ﷺ مَر في بعض مغازيه بناس من مُزَينة فتبعه عَبْد امرأة منهم. . . الحديث \_ في أمره العبد باستئذان سيَّدته، قال: صحيح الإسناد، وخفى عليه أنَّ الحارث لا صحبة له.

وأخرجه البيهقيُّ عن الحاكم ولم ينبُّه على إرساله.

٢٠٤٩ ز ـ الحارث بن عبد المطلب (٣): ذكره ابن أبي حاتم فيمن اسم أبيه على حرف

<sup>(</sup>١) سقط في أ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ٢/ ٥٤٧ عن جابر بن عبد الله ولفظه جيء بسارق إلى النبي ﷺ فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق فقال اقطعوه قال فقطع . . . الحديث . أبو داود ٢/ ٥٤٧ ، في كتاب الحدود باب في السارق يسرق مراراً حديث رقم ٤٤١٠ . .

<sup>(</sup>٣) الأعلمي ٢٠٥/١٥، تعجيل المنفعة ٥٤، الجرح والتعديل ٣/ ٣٦٩ التاريخ الكبير ٢/ ٢٧٣، الطبقات الكبري ٢/ ٨٣، ٨٨، ٩٢، ٩٩.

العين، فقال: صحب النبي ﷺ، واستعمله على بعض أعمال مَكَّة، وولاه أبو بكر وعمر وعثمان مَكَّة، ثم انتقل إلى البصرة.

قُلْتُ: وقد وهم فيه وَهُماً شنيعاً؛ فإن هذه الترجمة لحفيده الحارث بن نَوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم، وأما الحارث بن عبد المطلب فمات في الجاهليّة.

٢٠٥٠ ــ الحارث بن عُتبة: ذكره ابن قانع، وأخرج له من طريق سُويد بن سَعِيد، عن إسحاق بن أبي فروة، عن عبيد الله بن أبي رافع عنه، سمعتُ النبي ﷺ يقول: ﴿لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ». ... الحديث.

وتبعه أَبْنُ فَتْحُونَ؛ وهو غلط نشأ عن تصحيف: والصّواب الحارث بن غَزِيّة - بفتح المعجمة وكسر الزاي وتشديد التحتانية وقد أخرجه أَبْنُ قَانِع بعد ذلك من رواية يحيى بن حَمْزَة عن إسحاق على الصّواب وسياقُ المتن أتمُّ من سياق شُويد.

٢٠٥١ ــ الحارث بن عتيق بن قيس الأنصاريّ: ذكره ابن شاهين، وقال: شهد أحداً
 هو وأبوه وعمه.

قلت: الصواب الحارث بن عَتِيك \_ بالكاف لا بالقاف. وقد مضى على الصواب.

٢٠٥٢ ـ الحارث بن قَيْس بن حِصْن: بن حُذَيفة بن بدْر الفزاري. ذكره العسكري، وقال: كان في وَفْد بني فَزَارة، قال: وروى عن ابن عبّاس أنه نزل على عَمّه عُيينة بن حِصْن، وكان من النفر الذين يدْنيهم عمر.

قلت: هذه القصّة في الصّحيحين للحرّ بن قيس ـ بضم المهملة وتشديد الراء، لكن فيها أن عُيينة هو الذي نزل على ابن أخيه الحر؛ وهو الصّواب.

وقد تقدم في ترجمة الحر بن قيس سياقُ الرواية وقدومه في وَفْدِ بني فزارة.

## ٢٠٥٣ ـ الحارث بن كعب جاهلي:

ذكره عَبْدَانُ، وقال: سمعت أحمد بن سيار يقول: هو جاهليّ. حكى عن نفسه أنه عاش مائة وستين سنة، وذكر أنه أوصى بنيه خصالاً حسنة تدلُّ على أنه كان مسلماً.

قُلْتُ: لا يلزم من ذلك صحبته، لأنه إن كان قبل البعثة فلا صحبةَ له، وإن كَان بعدها فليذكر في المُخَضَّرمين.

٢٠٥٤ ـ الحارث بن مُخَلَّد الأنصاري: الزرّقي.

تابعي أرسل حديثاً؛ فذكره ابنُ شاهين في الصّحابة، وروى من طريق سهيل بـن أبي

صالح، عن أبيه، عن الحارث بن مخلّد، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَتَى النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ لَمْ يَنْظُر اللهُ إِلَيْهِ»(١).

وهذا الحديث قد أخرجه أصحابُ السنن وغيرهم من طُرق عن سهيل. عن الحارث ابن مخلّد، عن أبي هريرة، والحديث معروف لأبي هريرة، والحارث معروف بصُحْبة أبي هريرة.

وقد ذكره في التّابعين البُخَارِئِ وَأَبْنُ حِبَّانَ وغيرهما. وقال البزار: ما هو بالمشهور. وروى عبدان من طريق سعيد بن سَمعان أنه سمع أبا هريرة يقول للحارث بن مُخَلّد: يا حارث، إن استطعت أن تموت فمُتْ، فذكر قصة، فذكره لأجل هذا في الصحابة، وليس فيما أورده دلالة على صحبته أصلًا.

الحارث بن وَهُب: ذكره الطبرانيّ، وأورد من طريق أشعث، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن الحارث، عن الحارث، عن الحارث، عن الحارث بن وهب، أو وهب بن الحارث، قال: صليت مع رسول الله على بمكّة وبمني ركعتين. الحديث.

وهذا لم يحفظ أشعث اسمه. وإنما هو حارثة بن وَهب، وكذلك هو في الصحيح من طرق عن ابن أبي إسحاق.

٢٠٥٦ ـ الحارث بن وَهْب آخر: تابعي معروف بالرواية عن الصُّنَابحي.

أرسل حديثاً فذكره الطبرانيّ في الصحابة، وأخرج له حديثاً رواه غيره من طريقه عن الصُّنَابِحي، وهو الصّواب.

۲۰۵۷ ـ حارثة بن حرام: ذكره عَبْدَانُ، واستدركه أبُو مُوسَى، وروى من طريقه بسنده أنه لقي النبي ﷺ وأهدى له هديّة من صَيْدِ فقبلها. . . الحديث.

والصَّواب حازم بن حرام، وقد ذكر أَبْنُ مَنْدَه على الصواب هذه القصة بعينها، ولا ينبغي أن يستدرك عليه بالوَهْم.

٢٠٥٨ ـ حارثة بن ظَفر: ذكره أَبْنُ شَاهِينَ في هذا الحرف. وتبعه أبو موسى: وقد ذكره غيرهما في حرف الجيم على الصّواب.

٢٠٥٩ \_ حارثة بن حمرو بن المؤمل: يأتي في الجيم من النساء.

<sup>(</sup>١) أورده المنذري في الترغيب ٣/ ٢٩٠. والهيثمي في الزوائد ٣٠٢/٤ عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ من أتى النساء في أعجازهن فقد كفر. قال الهيثمي رواه الطبراني ورجاله ثقات.

٧٠٦٠ ز ـ حارثة بن مالك بن غَضب: بن جُشَم بن الخزرج ثم من بني [مُخَلد بن] عامر بن زُريق الأنصاريّ الزُّرقي.

ذكره الوَاقِدِيُّ فيمن شهد بَدْراً؛ هكذا قال ابن عبد البرَّ-

وقال الْحَاكِمُ أَبُو أَحْمَدِ في الْكُنى في ترجمة أبي عبد الله حارثة بن النعمان: شهد بدراً من الأنصار ممن يُسمى حارثة ثلاثة: حارثة بن سُراقة واستشهد فيها. وحارثة بن النعمان وعاش إلى خلافة معاوية، وحارثة بن مالك بن غَضْب.

ثم ساق بسنده إلى الواقديّ فيمن استشهد ببكر من بني زريق بن عامر بن عبد حارثة ابن مالك بن غضب بن جشم من الخزرج، ثم من بني مخلد بن عامر بن زريق. هذا آخر الكلام أبي أحمد، وهو أوّل واهم فيه، فإنه نقل بعض كلام الواقديّ وحذف بعضاً، وظن أن التسب انتهى إلى قوله عبد، وأن المختبر عنه بشهوده بكراً هو حارثة، وليس كذلك، فإن عبد حارثة بن مالك جدّ عليّ الذي شهد بكراً، واسمه هكذا مركب من رُكنين عبد وحارثة، وقد وقع نحو هذا الوَهْم لابن منده، فقال حارثة بن مالك بن غضب بن جُشَم الأنصاري، من بني بياضة شهد العقبة، قاله أبر الأسود عن عُروة، ثم قال بعد تراجم: حارثة بن مالك الأنصاري: من بني حبيب بن عَبد، شهد بدراً، قاله ابن إسحاق. ثم ساق بسنده إلى يونس بن بكير، عن ابن إسحاق فيمن شهد بكراً من بني حبيب بن عَبْد حارثة بن مالك.

وقد وقع في نحو مما وقع فيه الحاكم، فإنه ظنَّ أن حارثة هو المخبر عنه بشهوده بَدْراً، وليس كذلك.

والذي في كتاب ابن إسحاق في تسمية من استشهد من المسلمين من الأنصار ببكر من بني حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غَضْب بن جُشَم رافع بن المعلى، فقوله: رافع بن المعلى هو المخبَرُ عنه، وهو من ذرية حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غَضب، وعَبْدُ حارثة اسم مركب كما تقدم، وما نسبه إلى أبي الأسود عن عُروة القول فيه كالقول فيما نسبه لابن إسحاق.

وتردّد ابن منده بأن جعله اثنين، وهو واحد على تقدير أنه يكون قد سلم الخطأ فيه. وقد بالغ الدمياطيّ في الإنكار على ابن عبد البرّ فيما نقله عن الواقديّ مِنْ جعله حارثة بن مالك بن غَضب شهد بدراً، وقال: هو عبد حارثة، وهومن أجداد مَنْ صحب النبيّ ﷺ، وبينهم وبينه عدّة آباء. انتهى. وقد نبه على وَهم ٱبْنُ مَنْدَه فيه أبو نعيم، وزعم أن ابن لَهيعة

أول واهم فيه، ونقل ابنُ الأثير، عن ابن عبد البرّ أن الواقدي وهم فيه أيضاً.قال ابن الأثير: وليس ذلك في المغازي للواقديّ، فكأنه إنما ذكره في الأنساب.

ومما وقع لابْنِ عَبْدِ البرِّ فيه من الوهم أنه ساق نسبه إلى الخزرج، ثم قال من بني مخلد، ومخلّد هو ابن عامر بن زُريق بن عبد حارثة بن مالك بن غَضب بن جشم بن الخزرج كما تقدم، فكيف يكون الجدُّ الأعلى من أولاد بنيه؟ والله الموفق.

## الحاء بعدها الباء

٢٠٦١ - حُباب، أبو عقيل: كذا وقع عند الطبراني: والصّواب حَبْحَاب. وقد تقدم على الصّواب في القسم الأول.

٢٠٦٢ ـ حِبَّان بن زَيْد: أبو خِداش. يأتي في الكني.

٢٠٦٣ ـ حَبة بن حابس التميمي.

ذكره أَبْنُ أَبِي عَاصِم. وأورد له من طريق يحيىٰ بن أبي كثير: حدثني حَبّة بن حابس، سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: ﴿لاَ شَيْءَ في الهَامّ، وَالعَيْنُ حَقُّ».

وهو خطأ في موضعين: أحدهما أنه حية \_ بتحتانية مثناة من تحت لا بموحدة؛ والثاني أنه رَوى الحديث المذكور عن أبيه؛ كذلك أخرجه أحمد والترمذي وابن خزيمة، من طرق عن يحيى بن أبي كثير؛ وهو الصّواب.

٢٠٦٤ - حَبّة بن مسلم (١): ذكره عبدان في الصّحابة؛ وهو تابعي أرسل حديثاً أخرجه عبدان من طريق عبد المجيد بن أبي رَوَّاد.

وذكره عَبْدُ الْمَلِكِ بن حبيب كلاهما عن أسد بن موسى، عن ابن جريج، حدث (٢) عن حبة بن مسلم، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَلْعُونٌ مَنْ لَعِبَ بِالشَّطرنْج».

أخرجه ابْنُ حَزْم، وقال: حبة مجهول، والإسناد منقطع. وقال ابن القطان: حبّة مجهول. قال: وقيل إنه حبة بن سلمة أخو شقيق بن سلمة، وهو لا يعرف أيضاً.

٢٠٦٥ - حبيب بن إساف الأنصاري الخزرجي ذكره الطّبرانِيّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرّ.

في حرف الحاء المهملة؛ وهو تصحيف، وإنما هو خبيب ـ بالخاء المعجمة مصغراً، وذكره في المهملة عبدان أيضاً، فقال: حبيب بن إساف رجل من أهل بَدْر قديم.

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ١١٦/١.

<sup>(</sup>٢) في أحديث عن حبة بن مسلم.

٢٠٦٦ \_ حبيب بن تَيْم: قُتِل بأحد؛ قاله أَبْنُ أَبِي حَاتِم، وكذا أورده الذَّهَبِيُّ مستدركاً على مَنْ تقدمه، ولا وَجْهَ لاستدراكه، لأنه حبيب بن زيد بن تَيْم، نسبه بعضهم لجده، وقد ذكر على الصّواب في مكانه.

٢٠٦٧ \_ حبيب بن حِمَاز الأسدي(١).

تابعي أرسل حديثاً. فذكره كذلك عبدان، وقال: هو من أصحاب النبي ﷺ، وشهد معه السفر. ثم ساق من طريق زائدة، عن الأعمش، عن عَمْرو بن مرة، عن عبد الله بن الحارث، عن حبيب بن حِماز، قال: كنا مع النبي ﷺ في سَفرِ فتعجّل ناس. . . الحديث.

ورواه غير زائدة عن الأعمش بهذا الإسناد فقال: عن حبيب عن أبي ذُرّ، قال: كنّا. . . فذكره.

وقد ذكر حبيباً في التابعين البخاريّ وابنُ أبي حاتم وابن حبان والدارقطنيّ وآخرون.

٢٠٦٨ ـ حبيب بن شُريح: غلط فيه الصغاني المتأخر؛ وإنما هو حُبَيش بن شريح؛ وسيأتي.

٢٠٦٩ ـ حبيب العَنزيّ: والد طَلق العابد البصريّ، ذكره عبدان في الصّحَابة، وبيّن أنه وَهُم، فأخرج من رواية يونس بن حباب، عن طَلْق بن حبيب، عن أبيه ـ أنه أتى النبيّ ﷺ وبه الأَسْر فأمره أن يقول: ﴿رَبُّنَا الله الذِي فِي السَّمَاءِ... الحديث.

وقال: والصحيح ما رواه شعبة عن يونس، عن طَلْق، عن رجل مِنْ أهل الشام عن أبيه.

• ٢٠٧٠ ـ حبيب الفِهْرِي<sup>(٢)</sup>: أفرده بعضُهم عن حبيب بن مسلمة الفِهْرِي، وهو هو: فروى البغوي من طريق داود العطار عن ابن جُريج عن ابن أبي مُليكة، عن حبيب الفِهْري أنه جاء إلى النبي ﷺ فأدركه أبوه، فقال: يا نبيّ الله، إنّ ابني يَدِي ورجلي. فقال: ارجِعْ معه، فإنه يوشك أن يهلك، قال: فهلك في تلك السنة (٣).

قَالَ الْبَغَوِيُّ: هو عندي غير حبيب بن مسلمة. وقال ابن منده: أخرجه البغويّ وأراه وَهْماً؛ وأخرجه أبو نعيم مِنْ طريقين، عن ابن جُريج، فقال فيه: إن حبيب بـن مسلمة قدم

<sup>(</sup>۱) الثقات ۳/ ۸۱، الجرح والتعديل ۳/ ٤٦١، تجريد أسماء الصحابة ١١٧/١، الطبقات الكبرى ٦/ ١٣٢، ٩/ ٤٥، التاريخ الكبير ٢/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت [١٠٦٤].

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد ٧/ ١٣٠ وابن عساكر كما في التهذيب ٢٨/٤.

وإن أباه أدركه. فذكره مطُّولًا، فظهر أنه هو. والله أعلم.

۲۰۷۱ - حبيب بن مِخْنَف الغامديّ (۱): روى حديثه ابن جُريج، عن عبد الكريم، عن حبيب بن مِخْنف، قال: انتهيت إلى النبيّ ﷺ يوم عرفة وهو يقول: «هَلْ تَعْرِفُونَهَا..» الحديث.

قال آبَنُ مَنْدَه: ويقال إنه وهم. وقال أبو نعيم: إنه وهم، وإنما هو عن حبيب بن مِخْنَف عن أبيه، قال: وكان عبد الرزّاق يرويه مرة مجرّداً ومرة لا يقول عن أبيه.

وقال أَبْنُ عَبْدِ البر: حبيب بن مِخْنَف العُمري، كذا قال، روى حديثه عبد الكريم بن أبي المخارق، ولا يصحّ إلا أن عبد الرزاق قال: لا أدري عن أبيه أم لا.

قُلْتُ: فهذا وَجُهُ ثالث عن عبد الرزاق. قال: وروى عن أَبْنُ عَوْنِ، عن أَبي رَمْلة، عن مِخْنَف بن سليم.

[قلت: هذه هي الرواية المشهورة أخرجها أحمد وأصحاب السّنن الأربعة روايةُ مَنْ قال: عن حبيب بن مِخْنَف، عن أبيه. وقد تقدم في الأول على الاحتمال البعيد.

قَالَ الْبَغَوِيُّ: عبد الكريم شيخ ابن جريج فيه هو ابن أبي المخارق، وأبو أمية المعلم البصري وفي حديثه لين](١).

٢٠٧٢ - حبيب بن أبي مرضية: ذكره عبدان، وقال: لا يعرف له صحبة، إلا أن هذا الحديث روي عنه هكذا: إن النبي ﷺ نزل منزلاً وبيتاً فقال له حبيب: إنْ رأيْتَ أَن نتحَوّل.

٢٠٧٣ ـ حُبيش بن حُذَافة: روى عن معمر عن الزهري، عن سالم، عن أبيه ـ أن حفصة تأيَّمت من حُبيش بن حذافة السهميّ. . الحديث .

قَالَ الْحُمْيدِيّ: ذكره معمر بالمهملة والموحدة ثم المعجمة، والصّواب بالمعجمة والنون ثم المهملة.

قلت: وهو في الصّحيحين كذلك، وهو الصّواب.

٢٠٧٤ - حبيش بن شُريح الحبشي (٢): أبو حَفْصة.

<sup>(</sup>١) ذيل الكاشف ٢٣٩، تجريد أسماء الصحابة ١١٩١، الجرح والتعديل ٣/٤٩٨.

<sup>(</sup>٢) بدل ما في القوسين في أ: قلت: فهو يقوي رواية من قال عن حبيب بن مخنف عن أبيه.

<sup>(</sup>٣) تجريد أسماء الصحابة ١/١٢١، الكاشف ١/ ٢٠٥، خلاصة تذهيب ١٩٥/١، تهذيب الكمال ١/ ٢٣١، تهذيب الكمال ١/ ٢٣١. تهذيب التهذيب ٢/ ١٩٤٨.

قال أَبْنُ مَنْدَه: ذكره إسحاق بن سُويد الرملي في الصّحابة، وذكره موسى بن سهل في التابعين، ثم ساق من طريق إسحاق بن سويد بسند له إلى حسان بن أبي مَعْن، عن أبي حفصة الحبشي؛ واسمه حبيش، قال: اجتمعت أنا وثلاثون رجلاً من الصحّابة فأذنوا وأقاموا الصّلاة وصلّيت بهم. . . الحديث . انتهى .

ليس في هذا ما يقتضي صحبته، وقد ذكره البخاريّ، وابنُ أبي حاتم وابن حِبّان وغيرهم في التابعين؛ وهو معروف يروي عن عبادة بن الصّامت، وذكره الصَّغَانِيُّ في المختلف فيهم، لكنه قال: حبيب بن شريح، وهو وَهْم.

٥٠٧٥ \_ حُبيش بن حُبَاشة بن أُوْس بن بلال الأسدي، والد زِرّ.

ذكره أبُو القاسِم بْنُ أَبِي عَبْدِ الله بْنِ مَنْدَه في كتاب المستخرج للتذكرة في جملة مَنْ روى مِنَ الصّحابة حديث ليلة القدر، ووهم في ذلك وهما نشأ عن تحريف؛ وذلك أن الحديث وقع له من طريق زِرِّ بن حُبيش. قال: حدثني أبيّ، وهو بضم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد الياء، وهو أبيّ بن كعب، فقرأه أبو القاسم أبي - بفتح الهمزة وكسر الموحدة بغير تشديد؛ وهو خطأ ظاهر.

وقد تقدم ذكر حُبَيش الأسدي في القسم الأول، وأظنه غير هذا.

# الحاء بعدها الجيم

٢٠٧٦ ـ الحجاح بن الحجاج الأسلميّ<sup>(١)</sup>: قال ابنُ حبَّان: مَنْ زعم أِن له صحبة فقد رُهم.

قلت: ذكره البُخَارِئيُّ وغيره في التَّابعين.

٢٠٧٧ ـ الحجاج بن عَمْرو الأسلمي (٢): روى عنه عُروة، وذكره ابن سعد. هكذا أورده الذهبيّ في التجريد مستدركاً على مَنْ تقدمه، ولا وَجْه لاستدراكه؛ فإنهم ذكروه في الحجاج بن مالك بن عُويمر الأسلميّ؛ وهذا هو الباب الصّواب في اسم أبيه.

٢٠٧٨ ـ الحجاج بن قَيْس: بن عديّ السهميّ (٣). فرق ابن منده بينه وبين الحجاج بن الحارث بن قَيْس، وهو هُوَ، سقط ذِكْر أبيه مِنْ بعض الروايات، ونَبّه عليه ابن الأثير.

<sup>(</sup>١) ذيل الكاشف ٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى لابن سعد ٢٣٨/٤، الاستيعاب ت [٥٠٣].

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت [١٠٨٦].

٢٠٧٩ ـ الحجاج بن مسعود (١): ذكره أَبْنُ مَنْدَه، وأورد له من طريق أبي داود الطيالسي، عن شُعبة، عن حجاج بن حجاج الأسلمي، عن أبيه، عن رجل من أصحاب رسول الله على أحسبه حجاج بن مسعود. قال: قال رسول الله على: "إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ الحَر مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمٍ». كذا أورده.

وقد أخرجه أبو داود الطيالسيّ في مسنده بهذا الإسناد، لكن قال في سياقه يحسبه حجاج بن مسعود؛ وهذا هو الصّواب؛ وفاعل يحسبه هو حجاج الأسلمي، وابن منصوب على المفعولية، والمراد بابن مسعود عبد الله، وحجاج بن مسعود لا وجودَ له في الخارج.

وقد أخرج الحديث أحمد، عن غندر، عن شعبة: سمعت الحجاج بن الحجاج، وكان إمامهم، يحدث عن أبيه، وكان حَجَّ مع النبي على عن رجل مِنْ أصحاب النبي على الله عن أبيه، وكان حَجَّ مع النبي الله عن أبيه، وكان حَجَّ مع النبي الله عن أبيه، وكذلك أخرجه أبو نعيم من طرق القواريري عن غَنْدر وهو الصّواب.

# ٢٠٨٠ ـ حجاج: والد قَابُوس (٢).

ذكره أَبْنُ قَانعِ فغلط فيه، وإنما هو كنية قابوس، ووالد قابوس اسمه محارق، وأخرج ابن قانع من طريق سماك بن حرب، عن قابوس بن الحجاج، عن أبيه ـ أن رجلًا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلًا يأخذ مالي ما تأمرني؟ الحديث.

فوقع عنده تصحيف. والصُّواب عن قابوس أبي الحجاج.

۲۰۸۱ - حُجْر بن رَبِيعة بن وائل (۲): ذكره أَبْنُ عَبْدِ الْبَرُ، وتعلق برواية الحجاج بن أرطأة عن عبد الجبار بن وائل بن حُجْر عن أبيه عن جده ـ أنه رأى النبي على الجبهة وأنفه.

وأخرجه مُسَدِّدُ في «مسنده» من هذا الوجه؛ قال أبو عمر: إن لم يكن قوله عن جده وَهُماً فحُجر من الصحابة.

قلت: ويحتمل أن يكون كان في الأصل عن ابن عبد الجبار بن واثل، عن أبيه، عن جدّه. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٢٢، أسد الغابة ت [١٠٨٨].

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت [١٠٨٥].

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت [١٠٩٠]، الاستيعاب ت [٥٠٤].

٢٠٨٢ ـ حُجْر العَدَوي (١): ذكره أبو موسى في الذيل، وأخرج من طريق الترمذيّ بسنده عن الحكم بن جَحْل عن حُجْر العدَويّ ـ أنّ النبي ﷺ قال لعمر: «قَدْ أَخَذْنَا زَكَاةَ العَبَّاس»(٢).

قلت: وهم أبو موسى فيه، وكأنه سقط من نسخته عن علي، فظن حُجراً صَحَابِيًّا، وإنما هو الترمذيّ عن حجرُ العدويّ، عن علي. وفي الإسناد مع ذلك عِلّة غير هذه. والله أعلم.

ُ ۲۰۸۳ ـ حجْر المدَرِي<sup>(۳)</sup>: أرسل حديثاً فأخرجه بَقِيّ بن مخلد في الصّحابة، وهو وَهُم؛ فإنه معروف. روى عن علي وزيد بن ثابت وغيرهما.

قال العِجْلِيُّ: تابعيّ ثقة من خيار التّابعين.

### الحاء بعدها الذال

٢٠٨٤ ـ حذْيَم، جَدّ حنظلة: أتى (٤) النبي ﷺ، يكنى أبا حذْيَم، له ولأبيه صحبة أخرجه ابن منده، وفرّق بينه وبين حِذيم بن حنيفة. وقال أبْنُ الأَثِيرِ: لما رأى ابن منده الاختلاف في التأخير والتقديم في نسبه ظنه اثنين.

قُلْتُ: لم أر ذلك في كتاب ابن منده، وكذا صنع أبو نعيم تبعاً له، والواهم فيه ابنُ الأثير، ويدلُّ عليه قوله: يكنى أبا حِذْيَم؛ فإنَّ هذا لم يقله ابن منده إلا في ابن حنيفة، ولو كان كما قال ابنُ الأثير لكان اسمه وكنيته واحداً.

وقال الذَّهَبِيُّ في التجريد: حِذْيَم له فيما قيل ولأبيه ولابنه وابن ابنه صحبة. كذا قال، وهو غلط على غَلط؛ لأنه بني على أنه والد حنيفة لما رأى ابن الأثير قال: إنه جد حنظلة؛ وليس كذلك، وحنيفة تقدم أنَّ اسم أبيه جبير وقيل بجير، وفي سياق حديثه ما يبين الصّواب في ذلك. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) تجريد أسماء الصحبة ۱۲۳/۱، تقريب التهذيب ۱/۱۰۰، خلاصة تذهيب ۲۰۰۱، تهذيب الكمال ۱۷۷/۱ تجديب الكمال ۱۲۷/۱، تهذيب التهذيب ۲/۲۱۰، المحن ۱۱۱ ـ ۱۱۸ ـ ۱۱۸ ـ ۱۱۹، الكاشف ۲۰۹/۱، أزمنة التاريخ الإسلامي ۲/۲۷، الطبقات الكبرى ۲/۲۱۷، تاريخ جرجان ۲۰۱، أسد الغابة ت [۱۰۹۲].

<sup>(</sup>٢) أورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ١٦٩٠٥. وعزاه للترمذي وسعيد بن منصور.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٥/ ٣٦٥، طبقات خليفة ٢٨٧، العلل لأحمد ١/ ٩٢. التاريخ الكبير ٣/ ٧٣، تاريخ الثقات للعجلي ١١٠، الثقات ٤/ ١٧٧، المعرفة والتاريخ ١٤٦٦، الجرح والتعديل ٣/ ٢٦٧، تهذيب الكمال ٥/ ٤٧٥، الكاشف ١/ ١٥٥، تهذيب التهذيب ٢/ ٢١٥، تقريب التهذيب ١/ ١٥٥، خلاصة تذهيب التهذيب ٧٧.

<sup>(</sup>٤) في أ: رأى النبي.

## الحاء بعدها الراء والزاي

٢٠٨٥ ـ حِرَاش بن أمية الكعبي (١): ذكره أبو موسى في الذيل. وقال: ذكره ابن طرخان في الحاء المهملة.

قلت: وهو تصحيف؛ وإنما هو بالخاء المعجمة. وقد ذكره ابن منده على الصّواب فلا يستدرك.

٢٠٨٦ ـ حَرَام بن مُعَاوية الأنصاري (٢): وقيل العبسيّ، نزيل دمشق، أرسل حديثاً فذكره عبدان في الصحابة.

قال أَبْنُ أَبِي حَاتِمٍ والبخاريّ والدارقطنيّ وابن حبّان: أحاديثه مراسيل، يروي عنه زَيْد بن رفيع.

وزعم الخطيب أنَّ حرام بن معاوية هـذا هـو حرام بن حكيم الـذي روى عـن عمـه عبد الله بن سعد، وأخرج حديثه أصحاب السنن.

وقد فرق بينهما البخاريّ والدارقطنيّ والعسكريّ وغيرهم، وعلى كل حال فهو تابعيّ. والله أعلم.

٢٠٨٧ - حَرْب بن أبي حرب الثقفي (٣): قيل اسم أبيه هلال.

تابعي أرسل حديثاً، فذكره عبدان في الصحابة، وأخرج له من طريق عطاء بن السائب، عنه، عن النبي ﷺ: ليس على المسلمين عُشور (٤)... الحديث.

وقد رواه التَّوْرِيُّ عن عطاء المذكور، فقال: عن حرب، عن خاله رجل من بني بكر بن وائل وقال جَرِيرٌّ: عن عطاء، عن حرب، عن أبي أمية من بني ثعلبة.

قـلت: وبنو ثعلبة من بكر بن واثل. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٢٥، أسد الغابة ت [١١٢٠].

<sup>(</sup>۲) تجريد أسماء الصحابة ۱۲٦/۱، الجرح والتعديل ۱۲۵۹/۳، خلاصة تذهيب ۱۰۷/۱، ۲۰۱، تهذيب الكمال ۲۰۱، ۱۱۲۳، تهذيب التهذيب ۲/۲۲۲ التاريخ الكبير ۲۳/۲۰۲، أسد الغابة ت [۱۱۲۳].

<sup>(</sup>٣) تجريد أسماء الصحابة ١٢٦/١، التاريخ الكبير ٣/ ٦٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في السنن ٢٨ ٢٨، كتاب الزكاة باب ما جاء ليس على المسلمين جزية (١١) حديث رقم ٢٣٤. وأحمد في الطبقات الكبرى ٢٩ ٣٦. وابن سعد في الطبقات الكبرى ٢٩ ٣٦. وابن أبي شيبة في المصنف ٢٣ / ١٩٠. والبخاري في التاريخ الكبير ٢ / ٦٠، والبيهقي في السنن الكبرى ١٩٧/، ١١٩٠، وابن عدي في الكامل ٢ / ٩١٦، وأبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٣ / ١٥٣.

۲۰۸۸ ـ حَرْب السلمى: يأتى في حريث.

٢٠٨٩ ز ـ الحرّ الخَثممى: تابعي أرسل حديثاً، فذكره بعضهم في الصحابة.

أخرجه البَلَاذُرِيُّ من طريق عبد الملك بن وهب عن الحرّ الخثعمي ـ أنَّ النبيِّ ﷺلما خرج مهاجراً مَرَّ بامرأة يقال لها عاتكة بنت خالد، وهي أم مَعْبد فذكر حديثها.

۲۰۹۰ ـ حریث بن شیبان (۱۱)، والد بکر بن وائل. ذکره عبدان هکذا، واستدرکه أبو موسی؛ وإنما هو حریث بن حسان کما تقدم علی الصّواب. وبذلك ذکره ابن منده، فلا وَجُه لاستدراکه.

٢٠٩١ ز ـ حُرَيث، أبو فروة السلميّ: ذكره عبد الصمّد بن سعيد فيمن نَزَل حِمْص من الصّحابة فصحّف اسمه وكنيته جميعاً، وهو حدير أبو فروة، كما تقدم على الصّواب، وقرأته بخط مغلطَايْ حَرْب ـ بسكون الراء بعدها موحدة، وهو تصحيف أيضاً.

٢٠٩٢ - حِرَيش (٢): بفتح أوله وآخره معجمة \_ ابن هلال التميمي القُرَيْعي. استدركه ابن الأثير، واستند إلى ما أنشد له أبو تمام في الحماسة من أبيات:

شَهِدْنَ مَعَ النَّبِيِّ مُسَوِّمَاتٍ حُنَيْاً وَهِيَ دَامِيَةُ الحَوامِي (٣)(٤) شَهِدْنَ مَعَ النَّبِيِّ مُسَوِّمَاتٍ وَعَنَيْاً وَهِي دَامِيَةُ الحَوامِي (٣)(٤)

قلت: ولا دلالة فيها على صحبته. وقد تقدم في ترجمة الجحاف السلميّ أنها له، وأنه لا دلالة فيها أيضاً على صحبته؛ وإنما قالها مفتخراً بقومه.

وقد تقدم في القسم الأول ذكر الحريش التميمي؛ وأظنه غير هذا؛ لأن ذلك عنبري وهذا قُريعي، وإن كانا جميعاً تميميين. وهذه الأبيات عزاها أبو الحجاج الأعلم في شرح الحماسة لخُفاف بن نُدُبة. ويروي أيضاً للعباس بن مرداس.

٢٠٩٣ ـ حِزام بن خُويلد (٥) بن أسد: بن عبد العزي، أخو خديجة أم المؤمنين، ووالد حكيم. ذَكَرَهُ أَبْنُ الأثير في الصّحابة. وقد تقدم القولُ فيه في الأول. [فوهم ومستنده ما

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت [١١٤٠].

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت [١١٤٦].

<sup>(</sup>٣) في أ دامية الحوافي.

<sup>(</sup>٤) ينظر البيت في أسد الغابة ت رقم (١١٤٦) وينظر شرح ديوان الحماسة للتبريزي ١٣٤/١٤، ١٣٥٠

<sup>(</sup>٥) أسد الغابة ت [١١٤٨].

أخرجه أبو موسى من طريق هارون بن سليمان عن حكيم بن حزام عن أبيه قال: سألت رسول الله عن صوم الدهر ـ الحديث.

قال أَبُو مُوسَى: والصواب عن هارون عن مسلم بن عبيد الله عن أبيه قلت: وهو محتمل فظن ابن الأثير أن حكيم بن حزام المذكور هو الأسدي فترجم لأبيه فوهم وهما شنيعاً](١).

## الحاء بعدها السين

٢٠٩٤ ز - حَسَّان بن أبي سنان البَصْري (٢): أحد زُهَّاد التابعين. مشهور.

أرسل حديثاً فذكره علي بن سعيد العسكريّ في الصحابة، وأخرج من طريق أبي عاصم الحنظلي عن حسان بن أبي سنان، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿طَالِبُ الْعِلْمُ بَيْنَ اللَّمْوَاتِ ﴾ الْعِلْمُ بَيْنَ اللَّمْوَاتِ ﴾ (٣).

وقد ذكره أَبْنُ حِبَّان في «الثّقات»، وقال: يروي الحكايات، ولا أعرف لـه حديثاً مسنداً.

قلت: أدركه جَعْفر بن سليمان الضبَعي، وهو مِنْ صغار أتباع التابعين.

٢٠٩٥ - حسان بن عبد الرحمن الضبعي (٤): تابعي. أرسل حديثاً فذكره العسكري (٥) في الصّحابة، وأخرج من طريق همام عن قتادة عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لَو اغْتَسَلْتُمْ مَنَ المَذِي لَكَانَ أَشَدَّ عَلَيْكُمْ من الحَيْض». قال البُخَارِيُّ وابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَابْنُ حِبَّان حديثه مُرْسل.

[٢٠٩٦ ـ حسان بن قَيْس: بن قيس. زعم ابن قانع أنه اسم أبي مسعود التميمي. وقد بينت خطأه في ذلك في الكني.

<sup>(</sup>١) سقط في ح.

<sup>(</sup>٢) تقريب التهذيب ١/١٦١، الجرح والتعديل ١٠٤٦، خلاصة تذهيب ٢٠٦١، تهذيب الكمال ١/٢٥٦، حلية الأولياء ٣/١٠٤، تهذيب التهذيب ٢/٢٤٦، أزمنة التاريخ الإسلامي ١/٥٧٩، التاريخ الكبير ٣/ ٣٥، تاريخ بغداد ٨/٢٥٨، أسد الغابة ت [١١٥٧].

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الديلمي عن حسان بن أبي جابر وعزاه السيوطي في الجامع الصغير للعسكري في الصحابة وأبو
 موسى في الذيل عن حسان بن أبي سنان مرسل كشف الخفا ٢/٥٥،

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت [١١٥٩]. تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٣٠، ذكر أخبار أصبهان ٢٨٦، التاريخ الكبير ٣١/٣.

<sup>(</sup>٥) في أ: فروى العسكري.

٢٠٩٧ زـ حسان بن هـ لال الأسلمي: له صحبة، ذكر ذلك عبد الغني في الكمال، وهو تصحيف نبّه عليه المِزّي، وقال: الصّواب ابن بلال ـ بموحدة عِوَض الهاء، وليس هو أسلمياً آ<sup>(۱)</sup>.

٢٠٩٨ ز ـ حسان بن وبرة: تقدم على الصّواب في القسم الثاني في حَيّان بالتحتانية.

٢٠٩٩ \_ حَسْحاس: بمهملات، غير منسوب (٢). ذكره أبو موسى في الذيل بعد ترجمة حسحاس بن بكر، ثم ساق له حديث: «مَنْ لَقِيَ الله بِخَمْس عُوفِيَ مِنَ النَّارِ...» الحديث.

وقد ذكره أَبْنُ مَاكُولاً في ترجمة حسحاس بن بَكْر، وكذلك ابنُ أبي حاتم؛ فهو واحد.

دليل النبي ﷺ إلى خَيْبر واستدركه أبو موسى فوهم؛ لأنَّ ابْنُ مَنْدَه قد ذكره في حُسَيل بن خارجة، وقال: كان خارجة، وقد قيل فيه حُسَيل بن نُويرة فهو واحد.

٢١٠١ ـ حسين بن ربيعة الأحمسي<sup>(٤)</sup>: أبو أرْطأة، رسول جَرير بن عبد الله البجَلي، كذا وقع في مسند أبي عمر العدني، والصّواب حُصين ـ بالصّاد المهملة بدل السّين، كما ثبت في مسلم.

مَّن صِغَار التابعين، أرسل ٢١٠٢ ـ حسين بن السائب (٥): بن أبي لُبابة الأنصاريّ. مِنْ صِغَار التابعين، أرسل حديثاً فذكره الحسن بن سفيان وغيره في الصحابة.

قال أَبْنُ مَنْدَه بعد أن أخرج له، من طريق رفاعة بن الحجاج، عن أبيه، عن الحسين بن السَّائب: لما كانت ليلة العقبة أو ليلة بَدْر قال رسول الله ﷺ لمن معه: «كَيْفَ تُقَاتِلُونَ»؟ فقام عاصم بن ثابت... فذكر الحديث.

والحسين هذا هو ابن السّائب بن أبي لُبّابة، ولا يعرف له رؤية، يعني فضلاً عن الصّحة.

<sup>(</sup>١) سقط من أ.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت [١١٦٢]، الاستيعاب ت [٦٠٧].

<sup>(</sup>٣) تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٣٠. الطبقات الكبرى ٤/ ٢٨٠، أسد الغابة ت [١١٦٨]، الاستيعاب ت [٥٢٩].

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت [١١٧٠].

<sup>(</sup>٥) تجريد أسماء الصحابة ١/١٣٣، خلاصة تذهيب ١/٢٢٦، تهذيب الكمال ١/٢٨٤. تقريب التهذيب ١/١٧٦، التجريد أسماء العديل ٣/٢٩٩. التحفة اللطيفة ١/٥٠٦، تهذيب التهذيب ٢/٩٣٩، أسد الغابة ت [١٧٦/].

قلت: ولا لأبيه السّائب، وإنما قيل له رؤيةٍ. وذكره أبْنُ حِبَّان في الثقات.

## الحاء بعدها الصاد والطاء

٣٠١٠٣ - حُصَيب: بموحدة مصغّراً (١)، ذكره أبو عُمر في الأفراد من الحاء المهملة، فقال: سمع النبي ﷺ يقول: (كَانَ الله وَلاَ شَيْءَ غَيْرَهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ، وَكَتَبَ فِي الذَّكُو كُلَّ شَيْءٍ، ثُمَّ خَلَقَ سَبْعَ سَمَواتٍ. ثُمَّ أَتَانِي آتٍ فَقَالَ: إِنَّ نَاقَتَكَ قَدِ انْحَلَّتْ فَخَرَجْتُ وَالشَّرَابِ دَوْنَها، وَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ تَرَكْتُهَا... وَسَمِعْتُ بَاقِي كَلاَمَهُ (٢).

ثم قال: لا أعرفه بغير هذا، ولم أقف له على نَسب.

وتعقّبه ابْنُ فَتْحُونَ فقال: قال الغسّاني: لاأعرف حُصيباً هذا بالموحدة، والحديث معروف لعمران بن حُصين، وهو يروي عن أبيه؛ فأرى أن بعض الرواة تصحّف له حُصين بحُصيب.

قُلْتُ: لكن ليس في شيء من طرق عمران أنه روى هذا الحديث عن أبيه، فصار فيه تصحيف وزيادة لا أصل لها.

وتعقّبه أيضاً أبّنُ الأثيرِ، فقال: هذا وهم من أبي عُمر؛ فإن الحديث أخرجه البخاريّ في صحيحه عن عمران، قال: أتيت. . . وساق الحديث، ثم قال: ولعل بعضَ الرواة صحّف حصيناً بحصيب. انتهى.

وأغفل التنبيه على قوله عن أبيه، والحديث أيضاً عند أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم عن عمران ليس فيه عن أبيه.

٢١٠٤ ز ـ حُصَين بن محمد السالمي.

روى حديثاً مرسلاً، فذكره بعضُهم في الصّحابة. وروى عنه الزهريّ. وذكره البخاريّ وابن حِبّان في التابعين.

وحديثُه في الصّحيحين من رواية الزّهري عقب حديثِ محمود (<sup>۳)</sup> بن الربيع عن عتبان، قال: فسألت حُصين بن محمد فصدقه بذلك.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت [١١٧٥]، الاستيعاب ت [٩٩٨].

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٣٤١، عن بريدة الأسلمي. قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه
 ووافقه الذهبي والطبراني في الكبير ١٨/ ٢٠٣، وأورده السيوطي في الدر المنثور ٣/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٣) في أ: حمود بن الربيع.

قال أَبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ: هو من رواية حُصَين عن عُتْبان بن مالك.

وغيره في الصحابة.

وأخرج أَبُو مُوسَى من حديثه من طريق خالد بن يزيد الهادي (١) ، عن أشعث الحداني، عن حُطَيم الحداني، عن حُطَيم الحداني، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿بَشّرِ المَشّائِينَ إِلَى المَسَاجِدِ بِالنُّورِ التّامِّ يَوْمَ القيامَة».

#### «الحاء بعدها الفاء»

٢١٠٦ \_ حَفْص بن أبي جَبلة (٢): تابعيّ أرسل حديثاً فذكره عبدان.

وأخرج من طريق يسار (٢) بن مُزَاحم التميمي عن حفص بن أبي جَبلة مولاهم عن النبيّ على في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ...﴾ [المؤمنون: ٥١] الآية. قال: «ذَلِكَ عِيسَى ابْن مَرْيَم يَأْكُلُ مِنْ غَزْل أُمّهِ».

## الحاء بعدها الكاف

٢١٠٧ ـ الحكم بن أبي الحكم: فرق في التجريد بينه وبين الحكم الأمويّ؛ وهما واحد.

٢١٠٨ ـ الحكم بن عَمْرو الثُّمالي: (٤) ذكره ابن عبد البرّ، وفرق بينه وبين الحكم بن عمير، وهو هو؛ وقد تقدم.

٢١٠٩ \_ حكيم بن جَبَلة العبدي: ذكره ابن عبد البرّ بفتح أوله، وإنما هو بضمها مصغّراً، كما تقدم.

٢١١٠ ز ـ حكيم بن عَيَّاش الكلبيِّ: الأعور، مِنْ شعراء بني أمية.

ذكره أَبْنُ فَتْحُونَ في «الذيل» واستند إلى أشعار له هجا فيها بني تميم، ومنهم سجَاح التي تنبأت في زمن أبي بكر الصّديق.

ووهم أَبْنُ فَتْحُونَ في ذلك؛ فإن مَنْ كان بمثابة حكيم المذكور هجا مَنْ أدركه ومن لم

<sup>(</sup>١) في أ: يزيد الهدادي.

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ١٣٣/١، أسد الغابة ت [١٢٠٥].

<sup>(</sup>٣) في أبشار.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت [١٢٢١]، الاستيعاب ت [٥٤٨].

يدركه، وقد ذكره مَنْ صنّف في الشعراء، وذكروا أنه كان يهجو المضريب ويتعصّب لليمانية، وقد ردّ عليه الكميت بن زَيْد وغيره من شعراء مضر وناقضوه.

وروى ٱلْكوكبيُّ في «فوائده» بإسناده أنَّ رجلاً جاء إلى جعفر الصّادق، فقال: هذا حكيم بن عياش الكلبي ينشد الناس هجاءكم بالكوفة. فقال: هَلْ عَلَقْتَ مِنْهُ بِشَيْءٍ؟ قال: نعم، قال:

فَصَلَبْنَا لَكُمْ ذَيْداً عَلَى رَأْسِ نَخْلَة وَلَمْ أَرَ مَهْدِيًّا عَلَى الجِدْعِ يُصْلَبُ وَصَلَبْنَا لَكُمْ زَيْداً عَلَى الجِدْعِ يُصْلَبُ وَقِسْتُمْ بِعُثْمَانَ عَلِيًّا سَفَاهَا هَا وَعُثْمَانُ خَيْدً مِنْ عَلِيًّا وَأَطْيَبُ وَقَالْمَانُ عَلِيًّا سَفَاهًا سَفَاهًا وَعُثْمَانُ خَيْدً مِنْ عَلِيًّا سَفَاهًا سَفَاهًا وَعُثْمَانُ خَيْدً مِنْ عَلِيهًا الطويل]

قال: فرفع جعفر يديه، فقال: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ كَاذِباً فَسَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبَكَ، فخرج حكيم فافترسه الأسد.

قُلْتُ: كان قَتَل زيد بن عليّ سنة اثنتين وعشرين، فدلَّ على تأخر حكيم عن هذه الغاية، وظهر أنَّ الإدراك له. والله أعلم.

[ ٢١١١ ـ حكيم بن معاوية النميري: سمع النبيّ ﷺ، قاله البخاريّ، كذا في التجريد، وهو المذكور في الأول؛ كرره ظناً أنَّ قول البخاريّ: في صحبته نظر ـ يغاير قوله: سمع النبي ﷺ.

والأولُ حكاه أَبُو عُمَرَ، كأنه نقله من الصّحابة للبخاريّ، والثاني كلامُ البخارِيّ في التاريخ، والنظرُ الذي أشار إليه كأنه في الإسناد لما فيه من الاختلاف. فالله أعلم](١).

### الحاء بعدها الميم

۲۱۱۲ ـ حَمْزَة بن عمرو: غير منسوب.

ذكره أَبُو مُوسَى، وروى من طريق شريك، عن هشام، عن أبيه، عن حمزة بن عمرو، قال: أكلتُ مع النبي ﷺ طعاماً، فقال: (كُلْ بِيَمِينِكَ...) الحديث.

وهذا من أوهام شريك، وهو مقلوب؛ وإنما هو عن هشام، عن، أبيه عن عمرو بن أبي سلمة، كذا رواه الحُفّاظ عن هشام، ومشى الطبرانيّ على ظاهره، فأورد هذا الحديث في ترجمة حمزة بن عَمْرو الأسلمي فَوهِم.

<sup>(</sup>١) سقط في أ.

حرف الحاء \_\_\_\_\_\_

وقد تقدم في حمزة بن عُمر \_ بضم العين \_ في القسم الأول. فالله أعلم.

٢١١٣ ـ حمزة بن عَوْف: استدركه ابن الأثير (١): وذكره ابن عبد البر في ترجمة ابنه، قال يزيد: وإنهما وفَدا، ولم يفرده هنا. انتهى.

وقد تقدم ذكره في حرف الجيم على الصّواب.

٢١١٤ ـ حمزة بن مالك بن مِشْعار (٢): استدركه أَبُو مُوسَى، فذكره بالزاي فصحّفه، وإنما هو حُمْرة ـ بالضم وبالراء المهملة؛ ضبطه آبْنُ مَاكُولاً عن ابن حبيب وقد تقدم على الصّواب.

٢١١٥ ـ حمزة بن النعمان العُلْري (٣): ذكره أَبْنُ شَاهِينَ، واستدركه ابن بشكوال فصحفا، وإنما هو بالجيم والراء، ضبطه الدَّارَقُطْنِيُّ والجمهور؛ وهو الصّواب كما تقدم.

٢١١٦ ـ حُميد بن مُنْهِب: تقدم في الأول.

٢١١٧ ـ حِمْيَرِيّ بن كرائة الرّبعي: تابعي أرسل حديثاً، فذكره بعضهم في الصّحابة وقال أَبْنُ أَبِي حَاتِم، عن أبيه: ليست له صحبة.

### الحاء بعدها النون

۲۱۱۸ ـ حَنْبُلُ (٤): بنون ساكنة ثم موحدة ـ ابن خارجة. استدركه ابن الأثير، وقال: روى عنه مَعْن بن حَوِيّة أنه قال: شهدت مع النبيّ ﷺ حُنيناً، فضرب للفرس سَهْمين ولصاحبه بسهم، ذكره أَبْنُ مَاكُولاً في حَوِيّة. انتهى.

وقد صحّف فيه ابن الأثير تصحيفاً قَبيحاً، وإنّما هو حِسل بكسر<sup>(٥)</sup> المهملتين، والعجبُ أنه أُورد هذا الحديث بعينه في ترجمته على الصّواب في حُسيل، لكن بالتصغير.

٢١١٩ \_ حتش بن المعتمر (١): وقيل ابن ربيعة، أبو المعتمر الكناني. تابعي من أهل

<sup>(</sup>١) في أقال وذكره ابن عبد البر.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت [١٢٥٧]. (٤) تجريد أسماء الصحابة. المشتبه ١٨٧، أسد الغابة ت [١٢٧٢].

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت [١٢٥٧].(٥) في أ: بكسر ثم سكون المهملتين.

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد ٦/ ٢٢٥، طبقات خليفة ١٥٢، التاريخ لابن معين ٢/ ١٢٩، تاريخ الثقات ١٣٦، المعرفة والتاريخ ١/ ٢٢٠، تاريخ الطبري ٥/ ٥٥٥، الجرح والتعديل ٣/ ٢٩١، الضعفاء الكبير للعقيلي ٢٨٨، المجروحين لابن حبان ١/ ٢٦٦، أنساب الأشراف ٢٠٦/، أخبار القضاة ١/ ٨٥، تهذيب الكمال ٧/ ٤٣٢، الكاشف ١/ ١٩٥، ميزان الاعتدال ١/ ١٩٢، المغني في الضعفاء ١/ ١٩٧، الكنى =

الكوفة، جاءت عنه روايةٌ مرسلة؛ فذكره بسببها ابن منده في الصّحابة، ثم قال: لا تصحّ له صحبة.

وذكره العِجْلِيُّ وغيره في التابعين؛ وقد ضعَّفه النَّسائي وطائفة، وقَوَّاه بعضُهم.

• ٢١٢٠ ـ حنظلة بن علي الأسلمي<sup>(۱)</sup>: تابعي أرسل حديثاً فذكره ابن منده في الصّحابة، وأخرج من طريق حسين المعلم، عن عبد الله بن بُرَيدة، عن حنظلة بن علي الأسلمي ـ أنَّ رسول الله ﷺ كان يقول: «اللَّهُمَّ آمِنْ رَوْعَتِي، وَاسْتُرْ عَوْرتِي..» (٢) الحديث.

وقد ذكره في التّابعين البُخَارِيّ وَٱبْنُ حِبّانَ والعِجْليُّ، وغيرهم.

٢١٢١ ـ حنظلة بن عَمْرو الأسلمي: تقدم في الأول.

٢١٢٧ ـ حنظلة بن قَيْس: ذكره عبدان فأخطأ في اسم أبيه وفي جَعْله صحابياً؛ فأخرج من طريق الزهري عن حنظلة بن قيس، عن النبي على قال: «لَيُهِلنّ ابْنُ مَرْيَمَ حَاجًا أو مُعْتِمراً..» (٢) الحديث.

قال أَبُو مُوسَى: والصّواب عن الزهريّ، عن حنظلة بن علي الأسلميّ، عن أبي هريرة، كذا هو في مسلم.

٢١٢٣ ـ حنظلة بن قيس الأنصاري: تقدّم في الأول.

۲۱۲۶ ـ حنظلة، غير منسوب<sup>(٤)</sup>:

والأسماء للدولابي ٢/ ١١٩، الوافي بالوفيات ١٣/ ٢٠٥، المعارف ٢٥٢، تهذيب التهذيب ٣/ ٥٥، تقريب التهذيب ١٢٥٤.
 تقريب التهذيب ١/ ٢٠٥، تاريخ الإسلام ٣/ ٥٤، أسد الغابة ت [١٢٧٤].

<sup>(</sup>۱) طبقات بن سعد ٥/ ٢٥١، التاريخ الكبير ٣/ ٣٨، تاريخ الثقات للعجلي ١٣٧، المعرفة والتاريخ ١٥/١ طبقات بن سعد ٥/ ٢٥١، الجرح والتعديل ٢٣٩٩، الثقات لابن حبان ٤/ ١٦٥، رجال صحيح مسلم ١/ ١٤٨، الجمع بين رجال الصحيحين ١/ ١١٠، تهذيب الكمال ٧/ ٤٥١، الكاشف ١٩٦/١، تهذيب التهذيب ٣/ ٩٢، تقريب التهذيب ٢/ ٢٠٦، خلاصة التهذيب ٩، تاريخ الإسلام ٣٤٠/٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٢٥، وابن حبان في صحيحه حديث رقم ٢٣٥٦. والطبراني في الكبير ٤/ ٣٤٣/١٢ . قال الهيثمي في الزوائد ١٨٣/١٠ رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه وأورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٣٦٤٧، ٣٧٥٠، ٥١١٢، وعزاه للطبراني في الكبير عن خباب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٩١٥ عن أبي هريرة كتاب الحج (١٥) باب إهلال النبي ﷺ وهديه (٣٤) حديث رقم (٢١٦/ ١٢٥) وأحمد في المسند ٢/ ٥٤٠.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت [١٢٩٢].

استدركه آبْنُ الدبَاغِ وابن فتحون وابن الأثير، واستندوا إلى ما أخرجه ابن قانع من طريق الذَّيّال بن عُبيد، عن حنظلة ـ أنَّ النبيّ على كان يُعجبه أن يدعى الرجل بأحبّ أسمائه إليه.

قُلْتُ: ووهموا في استدراكه؛ فإنَّ هذا هو حنظلة بن حِذْيم (١) الذي تقدم ذكره في القسم الأول. والذيال أبْنُ ابْنِهِ، وأحاديثُه عنه معروفة، وهذا منها.

### الحاء بعدها الواو

٢١٢٥ زـ حَوْشَب، تابعي: أرسل حديثاً؛ فذكره بعضُهم في الصّحابة؛ فأخرج ابنُ أبي الدّنيا من طريق حَوْشَب، قال: كان رسول الله ﷺ يقول في دعائه: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ دُنيا تَمْنَع خَيرَ الآخِرَةِ... الحديث.

وروى ابْنُ أَبِي الدُّنيا أيضاً من طريق عبد الله بن المبارك، عن عُمر بن المغيرة الصنعاني (٢)، عن حَوشَب، عن الحسن البصريّ حديثين مرسلين، أحدهما: كانوا يرجون في حُمَّى ليلة كفارة لما مضى من الذّنوب.

٢١٢٦ ز - حُويزة العَصَري: استدركه أبو موسى وعزاه لابن أبي علي؛ وهو خطأ نشأ
 عن تصحيف: والصَّواب جُوَيْرة - بالجيم مصغراً. وقد أخرجه ابن منده على الصَّواب.

٢١٢٧ ـ حَوْط العبدي: قال عبدان (٢): ذكره بعضُ أصحابنا، ولا أعلم له رواية عن النبي على: وإنما له رواية عن عبد الله بن مسعود.

المعمة الأعرابيّ. استدركه أبو موسى، وأخطأ في ذلك؛ فإنه لم يجىء إلا من طريق موضوعة. أخرج أبو عبد الرحمن السلّمي في كتاب الأطعمة له عن أحمد بن نصر الذارع أحد الكذّابين، سمعت أبا بكر غلام فرج يقول: سمعتُ ياسين بن الحسن بن ياسين يقول: حججتُ سنة ست وأربعين ومائتين، فذكر حديثاً؛ وفيه: فرأيت أعرابياً في البادية اسمه حَوْط بن مُرّة بن علقمة، فقلت له: هل سمعت من رسول الله عليه شيئاً؟ قال: نعم، شهدت محمداً على وقيل له: هَلُ أتيت من طعام الجنّة بشيء؟ فقال: ونعم؛ أناني جِبْريلُ بِخَبيصةٍ مِنْ خَبيصِ الجَنّةِ فأكلتها».

٢١٢٩ \_ حَولِي (٥): ذكره أبو الفتح الأزديّ في الوحدان من الصّحابة، فأخطأ؛ لأنه ابن

(٣) أسد الغابة ت [١٣٠٢].

<sup>(</sup>١) في أحنظلة بن حاتم.

<sup>(</sup>٢) في أ: الصنعاني.

<sup>(</sup>٤) تجريد أسماء الصحابة ١٤٤/١، أسد الغابة ت [١٣٠٤].

<sup>(</sup>٥) أسد الغابة ت [١٣٠٦].

حوالة واسمه عبد الله، فأخرج الأزديّ من طريق وكيع، عن سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن رجل يقال له حَولي، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّكُمْ سَتُجَنَّدُونَ أَجْنَاداً. . . )(١) الحديث.

قال أَبْنُ عَسَاكِرَ في مقدمة تاريخه: وَهم فيه وكيع، فأسقط منه رجلًا، وصحّف اسم الصّحابي، ثم أخرجه من طريق أبي مُشهِر، عن رَبيعة، فقال: عن أبي إدريس الخولاني، عن عبد الله بن حَوالة، وقال في أثناء الحديث: فقال الحَوليّ: خِرْ لي يا رسول الله.... الحديث.

وكذا أخرجه الطبراني من طريق أبي مُسْهِر. وتابعه الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عند ابن أبي عاصم انتهى.

وكان هذا سبب التصحيف، رأى فيه الحوالي فسقطت الألف، فظن أنه اسمه، وإنما هو نسبه إلى أبيه، وهو بتخفيف الواو.

ووهم فيه أبْنُ شَاهِينَ وَهُماً آخر سأذكره في الخاء المعجمة إن شاء الله تعالى.

### الحاء بعدها الياء

۲۱۳۰ حَيّان (۱): بالتحتانية \_ الأعرج. تابعيّ أرسل بعضُ الرواة عنه حديثاً فوهم بعضُهم فذكره في الصحابة. روى الدارميّ، من طريق محمد بن يزيد (۱) الخراساني، عن حيان الأعرج \_ أنَّ النبي ﷺ بعثه إلى البَحْرَين.

قال أَبْنُ مَنْدَه: هذا وهم؛ والصّواب عن محمد بن يزيد، عن حيان الأعرج، عن العلاء بن الحضرميّ. انتهى.

وحيان الأعرج قد ذكره في التابعين البخاريّ وابنُ أبي حاتم وابن حِبّان.

٢١٣١ ـ حَيّان بن أبي جَبَلة (٤): ذكره عَبْدَانُ في الصّحابة فوهم؛ وإنما هو تابعي

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ٥/٣٤، والبيهقي في دلائل النبوة ٦/٣٢٦ وأورده الهيثمي في الزوائد ١٠/١٠ وقال رواه البزار والطبراني وفيهما سليمان بن عقبة وقد وثقه جماعة وفيه خلاف لا يضر وبقية رجاله ثقات والمتقي للهندي في كنز العمال حديث رقم ٣٥٠٣، ٣٨٢١١، ٣٨٢١، ٣٨١٩٦، والبخاري في التاريخ الكبير ٥/٣٣.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت [١٣١٢].

<sup>(</sup>٣) في أ: محمد بن زيد.

<sup>(</sup>٤) تجريد أسماء الصحابة ١/١٤٥، الجرح والتعديل ٣/١٠٤

معروف، وصحّف اسمه، وإنما هو بكسر المهملة بعدها موحدة. وقد تقدّم ذكره في القسم الثّالث.

٢١٣٢ ـ حَيّان بن صَخْر السّلمي: ذكره ابن شاهين في الصّحابة، وأورد من طريق شرحبيل بن سعد عنه، قال: قال النبي ﷺ: ﴿نُهينَا أَنْ تُرَى عَوْرَاتُنَا﴾.

قال أَبُو مُوسَى: [من قال] (١) والصّواب جَبّار بن صخر ـ يعني بالجيم والموحدة وآخره راء. وهو كما قال. ومَنْ قال حيان فقد صحّفه؛ ووقع عند عبدان في هذا الحديث بعينه حيان بن ضمرة، فصحف أباه أيضاً.

والسَّلمي بفتح المهملة واللام؛ لأنه من الأنصار لا من بني سُليم.

٢١٣٣ - حَيّة بن حابس: ويقال (٢) عابس. تقدم في ترجمة حابس في القسم الأول.

٢١٣٤ - حُيَيّ بن حارثة الثقفي: حليف بني (٢) زُهْرَة.

ذكره الأمويّ عن ابن إسحاق بحاء مهملة وتحتانيتين مصغّراً، وذكره الواقديّ كذلك، ولكن سمى أباه جارية ـ بالجيم والتحتانية بدل المهملة والمثلثة.

وذكره الطَبَرِيُّ فقال: حَيِّ ـ بمهملة مفتوحة وياء واحدة ـ واتفقوا على أنه قُتل باليمامة شهيداً.

حكى أَبْنُ الأثِيرِ ضبطه عن هؤلاء، وليس ضبطه في كتبهم بالأحرف.

والصّواب من ذلك كله أنه حُيّى، بضم المهملة وتشديد الموحدة مع الإمالة وآخره تحتانية، وأبوه بالجيم والتحتانية، هكذا حرره أبْنُ مَاكُولًا، وقد تقدم في القسم الأول على الصّواب.

<sup>(</sup>١) سقط في ط.

<sup>(</sup>۲) أسد الغابة ت [۱۳۲۲].

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت [١٣٢٣]، الاستيعاب ت [٥٧١].



# حرف الخاء المعجمة



# = القسم الأول ـــــــ

### الخاء بعدها الألف

۲۱۳٥ ـ خارج بن خُويلد الكعبي: ذكره ابن سعد في ترجمة خالد بن الوليد، قال: ولما ظهر رسول الله ﷺ على ثَنِيّة أَذَاخِر نظر إلى البارقة فقال: «مَا هَذَا؟ أَلَمْ أَنْهَ عَنِ الْقِتَالِ». فقيل: يا رسول الله، خالد بن الوليد قوتل فقاتل. فقال: «قُضَاءُ اللهِ خَيْرٌ»(١) قال: وجعل خالد بن الوليد يتمثل وهو يقاتل بقول خارج بن خَويلد الخُزَاعي الكعبيّ:

إِذَا مَا رَسُولُ اللهِ فِينَا رَأَيْتَنَا كَلُجَّةِ بَحْرٍ مَالَ فِيهَا سَرِيرُهَا إِذَا مَا أَرْتَدَيْنَاهَا فَإِنَّ مُحَمَّداً لَهَا نَاصِرٌ عَزَّتْ وَعَزَّ نَصِيرُهَا إِذَا مَا أَرْتَدَيْنَاهَا فَإِنَّ مُحَمَّداً لَهَا نَاصِرٌ عَزَّتْ وَعَزَّ نَصِيرُهَا إِذَا مَا أَرْتَدَيْنَاهَا فَإِنَّ مُحَمَّداً لَهَا نَاصِرٌ عَزَّتْ وَعَزَّ نَصِيرُهَا إِذَا مَا أَرْتَدَيْنَاهَا إِنَّا مُحَمَّداً لَهُا لَهُا لَهُا لَيْ اللهِ إِنَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُل

قال ابن سعد: قال محمد بن عمر: أنشدناها حزام بن هشام الكعبي عن أبيه.

٢١٣٦ ـ خارجة بن جَزْء (٢): بفتح الجيم وسكون الزّاي بعدها همزة، ويقال بكسر الزاي وتحتانية خفيفة، العُذْري.

ذكره أبْنُ السَّكَنِ وغيره، وأخرج حديثه هو وابن منده، والبيهقيّ في الشّعب، والخطيب في المؤتلف، من طريق سعيد بن سنان، عن ربيعة بن يزيد، حدثني خارجة بن جَزْء العُذريّ، سمعت رجلاً يقول يوم تَبُوك: يا رسول الله أيْبَاعِلُ أَهْلُ الجنّة؟ الحديث في إسناده ضعف وفي رواية الخطيب عن ربيعة الجُرَشي: حدّثني حارثة، سمعت رجلاً بتبوك قال: يا رسول الله. فذكره؛ وزاد أبُو عُمَرَ في الرواة عن خارجة جُبَير بن نُفَير.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٢: ١: ٩٨. والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ١٢١. والبيهقي أيضاً في دلائل النبوة ٥/ ٤٨

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ١٤٦/١، أسد الغابة ت [١٣٢٦]، الاستيعاب ت [٦١٤].

٢١٣٧ ـ خارجة بن حُذافة (١) بن غانم: بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عَوِيج، بفتح أوله وآخره جيم، ابن عديّ بن كعب بن لؤيّ. أمه فاطمة بنت عمرو بن بُجْرَة العدوية. وكان أحد الفرسان قيل: كان يُعَد بألف فارس، وهو مِنْ مُسلمة الفتح، وأمدّ به عُمر عَمْرو بن العاص، فشهد معه فَتحَ مصر، واختط بها. وكان على شرطة عمرو بن العاص، فيقال: إن عمرو بن العاص استخلفه على الصّلاة ليلة قتل علي بن أبي طالب، فقتله الخارجيّ الذي انتدب لقتل عَمْرو بن العاص، وقال: أردت عَمْراً وأراد الله خارِجه.

له حديث واحد في الوتر. وروى المصرّيون من طريق عبد الرحمن بن جُبير، قال: رأيت خارجه بن حُذافة صاحبَ رسول الله ﷺ توضّأ ومَسَحَ على الخفّين.

قال مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ: لم يرو عنه غَيْرُ المصريين.

٢١٣٨ ـ خارجة بنَ حِصْن بن حُذيفة: بن بَدْر<sup>(٢)</sup>، أخو عُيينة بن حِصن. وهو والد أسماء بن خارجة، الذي كان بالكوفة. له وفادة.

ذكر آبْنُ شَاهِينَ من طريق المدائني، عن أبي مَعْشَر، عن يزيد بن رُومان، قال: قدم خارجه بن حِصْن وجماعة إلى النبي ﷺ، فشكوا الجَدب والجهد، وقالوا: اشفع لنا إلى ربك، فقال: «اللَّهُمَّ اسْقِنَا...» (٣) الحديث. وفيه: فأسلموا ورجعوا.

وذكر الوَاقِدِئُ في «الردَّة» أنه كان ممن منع صدقَةَ قومه، وأورد للحطيئة في ذلك شعراً مدحه به، وأنه لقي نَوْفَل بن معاوية الدئلي، فاستعاد منه الصدقة، فردها على مَنْ أخذها منهم، قال: ثم تاب خارجة بعد ذلك.

<sup>(</sup>۱) الثقات ۱/۱۱۱، تلقيح فهوم أهل الأثر ٣٧٤، تجريد أسماء الصحابة ١٤٦/١، الكاشف ١/٥٢٠، خلاصة تذهيب ١/٢٧٠، تهذيب الكمال ٢/٨٤، تهذيب التهذيب ٣/٤٧. تقريب التهذيب ١/٢٠٠، الجرح والتعديل ٢/٣٤، ٣/١٠ التحفة اللطيفة ٤٩/١، النجوم الزاهرة ١/٢٠، أزمنة التاريخ الإسلامي ١/٠٠٠، الطبقات ١٩١٣، التاريخ الكبير ٣/٣٠، التاريخ الصغير ١/٣٠، الإكمال ٢/٢٠١، تراجم الأخبار ١/٣٠، الكامل ٣/٠٢، مشاهير علماء الأمصار ٣٨٣. بقي بن مخلد ٢٠٤١، أسد الغابة ت [١٣٢٧]، الاستيعاب ت [٢٠٩].

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى ٢٩٧/١، تجريد أسماء الصحابة ١٧٧١، الجرح والتعديل ٣/ ١٧٠٤، أسد الغابة ت [١٣٢٨]، الاستيعاب ت [٦١٠].

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في سننه ٣/١٥٩ كتاب الاستسقاء باب أكيف يرفع حديث رقم ١٥١٥. وابن خزيمة في صحيحه حديث رقم ١٤١٧. والطبراني في الكبير ٢١/ ٣٧٨. وابن عدي في الكامل ٤٠٩/٣ عن أنس ابن مالك.

وروى الوَاقِدِيُّ أنه قدم على أبي بكر حين فرغ خالد بن الوليد مِنْ قتال بني أسد، فقال أَبُو بَكْرٍ: اختاروا إمَّا سلماً مُخْزِية وإما حرباً مُجْلية، فقال له خارجة بن حِصْن: هذه الحرب قد عرفناها فما السلم؟ ففسرها له، فقال: رضيت يا خليفة رسول الله.

وقال المَرْزَبَانِيِّ: هو مخضرم. وأنشد له أبياتاً قالها في الجاهليّة يفتخر بها على الطَّائيين يوم عَوارض، وذكر أن زَيْد الخيل أجابه عنها.

٢١٣٩ ـ خارجة بن الحمير(١): ويقال حارثه؛ وهو الأصح. تقدم في الحاء المهملة.

۲۱٤٠ ـ خارجة بن زيد: بن أبي زُهير (٢) بن مالك بن امرىء القيس بن مالك الأنصاريّ الخزرجيّ.

ذكره مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عن ابن شهاب؛ ومحمد بن إسحاق، وغير واحد فيمَنْ شهد بدراً، قال: قُتل يوم أحد، وهو صِهْر أبي بكر الصّديق، تزوج أبو بكر ابنته، ومات عنها وهي حامل. ويقال: إن النبي ﷺ آخى بينه وبين أبي بكر.

أخرجه البَغَوِيُّ في ترجمة أبي بكر، عن زهير بن محمد، عن صدَقة بن سابق، عن محمد بن إسحاق: وهو والد زَيْد بن خارجة الذي تكلم بعد الموت.

٢١٤١ ـ خارجة بن زَيْد: جاء أنه تكلم بعد الموت. وسيأتي بيان ذلك في زيد بن خارجة إن شاء الله تعالى.

٢١٤٢ ـ خارجة بن عبد المنذر (٣) الأنصاري: يقال هو اسم أبي لبابة.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت [١٣٢٩]، الاستيعاب ت [٦١٥]. أسد الغابة ت [١٣٢٠]، الاستيعاب ت [٦٠٨].

<sup>(</sup>۲) الثقات ۱۱۱/۳ تجريد أسماء الصحابة ۱۷۷۱، الاستبصار ۱۱۰۱، عنوان النجابة ۷۱، التحفة اللطيفة ۷۷، الطبقات الكبرى ۱۵۲، ۱۳۷، التاريخ الكبير ۱۸۶۳ ـ سير أعلام النبلاء ۷۷٪، ۱۶۷، ۱۶۱، تحفة الأولياء ۱۸۹/۲ العبر ۱۱۹۱، أصحاب بدر ۱۷۳، روضات الجنان ۱۸۷٪ ۱۲۷۰ التاريخ الصغير ۱۸۷٪، ۲۱۵، ۲۱۳، ۲۱۳، تذكرة الحفاظ ۱/۹۱، الأعلام ۲/۳۳، البداية والنهاية ۱۸۷۸، طبقات الحفاظ ۳۰.

<sup>(</sup>٣) تجريد أسماء الصحابة ١/١٤٧، أسد الغابة ت [١٣٣٣].

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١١٥/٣ حديث رقم ١٧٢٨. وابن أبي شيبة في المصنف ١٤٩/٢=

رواه غيره عن ابن فُضَيل، فقال: عن أبي لُبابة. كذا قال غَيْرُ واحد عن عمرو بن ثابت، وهو المشهور.

وقد ذكر عَبْدَانُ عن بعض أصحابه أن اسم أبي لُبابة خارجة بن المنذر؛ ذكره أبو موسى، وقوله: ابن المنذر غلط؛ وإنما هو ابن عبد المنذر باتفاق.

والمشهور في اسم أبي لُبابة رفاعة بن عبد المنذر.

## ٢١٤٣ ـ خارجة بن عُقفان (١) الثقفى:

قال أَبْنُ أَبِي حَاتِم: حدَّثنا ابن مرزوق، عن أم دُهَيم بنت مهدي بن عبد الله بن جُميع، عن خارجة بن عُقْفان، أنه أتى النبي ﷺ عن خارجة بن عُقْفان، أنه أتى النبي ﷺ: «لاَ كَرْبَ عَلَى أَبِيكِ بَعْدَ لما مرض، فجعل يعرق فقالت فاطمة: واكرب أبي، فقال النبي ﷺ: «لاَ كَرْبَ عَلَى أَبِيكِ بَعْدَ اليَوْم» (٢٠).

وروى أَبْنُ مَنْدَه من طريق ابن مرزوق، عن أم سعيد بنت أعين، حدثتني أم فليحة بنت وَرَّاد، عن أبيها، عن عُقْفَان بن سُعَيْم أنه أتى النبيّ ﷺ هو وابناه خارجة ومِرْداس، فدعا لهم. وله ذكر في ترجمة مرداس بن عُقْفَان أيضاً.

 $1188 - خارجة بن عَمرو الأنصاريّ<math>^{(7)}$ : ويقال ابن عامر.

ذكر أَبْنُ أَبِي حَاتِم عن أبيه أنه كان ممن وَلَّى يوم أحد.

٢١٤٥ ـ خارجة بن عَمْرو الجُمَحِي (٤): روى الطبرانيّ من طريق عبد الملك بن قُدامة

وأحمد في المسند ٣/ ٤٣٠. والحاكم في المستدرك ١/ ٢٧٧ وقال صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي بقوله واستشهد مسلم بابن أبي الزناد وأورده السيوطي في الـدر المنثور ٢١٦/٦، ٢١٠٨، والمتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٢١٠٣٨، ٢١٠٧، ٢١٠٧، ٢١٠٧٠، ٢١٠٧٠.

<sup>(</sup>۱) الاستيعاب ت [٢١٦]، أسد الغابة ت [١٣٣٤]، تجريد أسماء الصحابة ١/١٤٧، الجرح والتعديل ٣/ ١٢٠، دائرة الأعلمي ١/١٠٠٠.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجة في السنن ١/ ٥٢١، عن أنس بن مالك بلفظه. كتاب الجنائز (٦) باب ذكر وفاته ودفنه هي (٦٥) حديث رقم ١٦٢٩ . قال البوصيري في الزوائد في إسناده عبد الله بن الزبير الباهلي . أبو الزبير ومعبد المصري ذكره ابن حبان في الثقات وقال أبو حاتم مجهول وقال الدارقطني صالح وباقي رجاله على شرط الشيخين ١. هـ. والبيهقي في دلائل النبوة ٧/ ٢١٢، والخطيب في تاريخ بغداد ٢/ ٢٩٢ وأورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ١٨٨١٨، ١٨٨٠٠.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت [١٣٣٥]، الاستيعاب ت [٦١١]. أسد الغابة ت [١٣٣٦].

<sup>(</sup>٤) تجريد أسماء الصحابة ١/٤٧، الاستبصار ٣٣٦.

الجمحي، عن أبيه، عن خارجة بن عمرو الجمحي ـ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال يوم الفتح: «لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيّةً...» الحديث.

قال أَبُو مُوسَى: هذا الحديث يُعرف لعمرو بن خارجة، يعني فلعلهُ قَلَب.

قلت: حديث عمرو بن خارجة أخرجه أحمد وأصحاب السُّنَن، ومخرجه مُغاير لمخرج حديث خارجة بن عمرو؛ فالظاهر أنه آخر. وقد روى المتن أيضاً أبو أمامة، وأنس، وابن عباس، ومعقل بن يَسار.

۲۱٤٦ ـ خارجة بن عَمْرو(۱): حليف آل أبي سفيان، روى ابن مندة من طريق عبد الحميد بن جعفر كذا فيه، والصّواب ابن بَهْرَام، عن شَهْر بن حَوْشَب، حدّثني خارجة بن عمرو ـ وكان حليفاً لأبي سفيان في الجاهلية ـ سمعتُ رسول الله ﷺ وهو بين شعبتي الرَّحْل: قَإِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لِي وَلاَ لاَحَدِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ١٤٠٠.

قال أَبْنُ مَنْدَه: وَهم فيه الفِرْيابي، عن عبد الحميد، فقال: خارجة بن عمرو؛ وإنما هو عمرو بن خارجة.

قلت: تابعه جُنَادة بن المغلس، عن عبد الحميد بن بَهْرام، فقال: خارجة بن عمرو.

٢١٤٧ ـ خاضر: بمعجمتين وآخره راء. تقدم ذكره في ترجمة الأرقم الجنّي، وأنه أحد جنّ نصيبين.

# ذكر من اسمه خالد

٢١٤٨ ـ خالد بن إسّاف: الجُهَنيّ (٢).

قال أَبْنُ شَاهِينَ: سمعت ابن أبي داود يقول: شهد فَتح مكّة. وقال العدوي: شهد أحداً، وتُتِل بالقادسية.

وزعم بنو الحارث بن الخزرج أنه استشهد يوم جسر أبي عُبيد.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت [١٣٣٧].

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في الزوائد ٥/ ١٧ رواه الطبراني وفيه موسى بن عثمان الحضرمي وهو ضعيف. والطبراني في الكبير ٤/ ٢٧٤، ٥/ ٢١٦، وأورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ١٢٩١٧، وأورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ١٦٩٤، وابن عساكر في تاريخه وحبد الرزاق في المصنف حديث رقم ١٩٤٥، وابن عدي في الكامل ٢/ ٢٣٤٩. وابن عساكر في تاريخه ٢٩١/٢.

ر٣) تجويد أسماء الصحابة ١٤٨/١، الاستبصار ١٣٤، تاريخ من دفن بالعراق ١٥٧، أسد الغابة ت [١٣٤٢].

٢١٤٩ ـ خالد بن أسيد: بن (١) أبي العيص بن أمية بن عبد شَمْس الأمويّ، أخو عَتاب.

قال هِشَامُ بْنُ الْكَلْبِيِّ: أسلم يوم الفتح، وأقام بمكة، وكان فيه تِيه شديد، وكان من المؤلفة.

وقال أَبْنُ دُرَيْدِ: كان جزاراً. وقال السّراج، عن عبد العزيز بن معاوية: مات خالد قبل فَتْح مكة. وروى ابن منده من طريق يحيى بن جَعْدة، عن عبد الرحمن بن خالد بن أسيد، عن أبيه \_ أنَّ النبي ﷺ أَهَلَّ حِيْنَ رَاحَ إِلَى مِنى (٢)، قال: لا يعرف إلا بهذا الإسناد.

قلت: وفيه أبو الربيع السّمان وغيره من الضّعفاء.

وذكره أَبُو حَسَّان الزّيادي أنه فُقد يوم اليمامة.

وذكر سَيْفٌ فِي «الفتوح» أن أخاه عتّابا وجّهه أميراً على البَعْث الذي أرسله إلى قِتال أهل الردّة.

وروى عبدان من طريق بشر بن تيم في المؤلفة خالد بن أسيد هذا، لكنه سمى جدّه أبا المغلّس؛ وهو تصحيف.

وحكى البَلاَذَرِيُّ أنه ﷺ دعا على آل خالد بن أسيد أن يُحْرَمُوا النَّصْر؛ ففي ذلك تقول آمنة بنت عمر بن عبد العزيز زَوْج عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك لما فرّ من أبي حمزة الخارجة:

تَسرَكَ القِتَسالَ وَمَسا بِسِهِ مِسنَ عِلْسَةٍ إِلَّا السوُّهُسونَ وَعَسرَقَهُ مِسنَ حَسَالِسِهِ السَّالِكَ القِتَسالَ وَمَسا بِسِهِ مِسنَ عِلْسَةٍ إِلَّا السَّالِكِ السَّلَّكِ السَّلِكِ السَّلِي السَّلِكِ السَّلِكِ السَّلِكِ السَّلِكِ السَّلِكِ السَّلِكِ السَّلِكُ السَّلِكِ السَّلِكِ السَّلِكِ السَّلِكِ السَّلِكِ السَّلِي السَّلِكِ السَّلِي السَّلِكِ السَّلِكِ السَّلِكِ السَّلِكِ السَّلِكِ السَّلِكُ السَّلْمُ السَّلِي السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّةُ السَّلَّ السَّلِي السَّلَّ السَّلِيلِي السَّلَّ السّلِي السَّلَّ الس

۲۱۵۰ - خالد بن إياس<sup>(۱)</sup>: قال ابن منده: ذكره ابن عقدة، وقال: روى عنه أبو إسحاق. قال: ولا يُعرف له حديث.

[٢١٥١ ـ خالد بنِ بُجَير: أبو عَقْرَب. يأتي في خُويلد بن خالد، وتأتي ترجمة أبي عَقرب في الكُنَى]<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) تجريد أسماء الصحابة ١٤٨/١، الثقات ٣/ ١٠٠، المنمق ٥٣٢، تعجيل المنفعة ١١٠، أسد الخَّابة ت [١٣٤٣]، الاستيعاب ت [٦٢٤].

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري فتح الباري ٣/ ٤١٢ في كتاب الحج ٢٥ باب (٢٨) من أهل حين استوت به راحلته. ومسلم ٢/ ٨٤٥ كتاب الحج باب (٥) الإهلال من حيث تنبعث الراحلة. حديث رقم ٢٨/ ١١٨٧.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت [١٣٤٦].

<sup>(</sup>٤) سقط في أ.

٢١٥٧ ـ خالد بن البَرْصَاء: تقوم ذِكْرُ أخيه الحارث بن البرصاء، وأن اسم أبيه مالك وذكرتُ هناك نَسبه إلى بنى ليث.

قال الزَبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ: حدَّثَني محمد بن سلام، حدَّثني يزيد بن عياض، قال: استعمل النبيُّ على النفل يوم حُنين أبا جَهْم بن حُذيفة العدويّ، فجاء خالد بن البرصاء، فتناول زماماً مِنْ شعر، فمنعه أبو جَهْم، فقال: إن نصيبي فيه أكثر؛ فتدافعا فعلاًه أبو جَهْم فشجه مُنقَلة (۱)، فقضى فيها النبيّ على بخمس عشرة فريضة.

ورواه الزُّبَيْرُ من وَجْهِ آخر موصولًا، ولم يسمُّ خالداً.

وأخرجه أَبُو دَاوُدَ والنّسَائِيُّ من طريق مَعمر، عن الزهريِّ، عن عروة، عن عائشة \_ أنَّ النبي ﷺ بعث أبا جَهْم بن حُذيفة مصدّقاً فلاحًاه رجلٌ فضربه أبو جهْم فشجّه. فذكر الحديث بمعناه ولم يسمّ خالداً أيضاً

۲۱۰۳ ـ خالد بن بكير (۲): بن عَبْد ياليل بن ناشب بن غِيرة بن سعد بن بكر بن ليث بن عبد مناة الليثي، حليف بني عديّ بن كعب.

مشهور من السَّابقين، وشهد بَدْراً؛ وهو أحدُ الإخوة، وقد تقدم منهم إياس.

ويأتي ذكر عامر وغافل: واستشهد يوم الرَّجيع وهو ابنُ أربع وثلاثين سنة.

ذكره أَبْنُ إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ، وهو الذي أراد حسَّان بن ثابت بقوله:

فَدَافَعْتُ عَنْ حِبِّيْ خُبَيبٍ وعَاصِمٍ وَكَانَ شِفَاءً لَوْ تَدَارَكْتُ خَالِدا<sup>(٣)</sup> [الطويل]

وروى ابْنُ مَنْدَه من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس، قال: بعث النبيّ ﷺ خالد بن البُكير مع عبد الله بن جَحْش في طلب عير قريش. . . الحديث.

٢١٥٤ ـ خالد بن ثابت: بن طاعن بن العَجْلان بن عبد الله بن صبح الفَهْمِي، جدّ عبد الرحمن بن خالد بن مسافر بن خالد بن ثابت أمير مصر شيخ الليث.

<sup>(</sup>١) المُنَقِّلَةُ بكسر القاف \_ من الشجاج: التي تنقل العظمَ أي تكسره حتى يخرج منها فراش العظام، وهي قشور تكون على العظم دون اللحم. اللسان ٢-٤٥٢٩.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ١/٢، ٢٨٣، طبقات خليفة ٢٢، تاريخ خليفة ٧٤، ٥٥، العقد الثمين ١٢٦١، أسد الغابة ت [١٣٤٨]، الاستيعاب ت [٢١٩].

<sup>(</sup>٣) ينظر البيت في أسد الغابة ترجمة رقم (١٣٤٨) وفي الاستيعاب ترجمة رقم (٦١٩) وفي ديوان حسان.

ذكر أَبْنُ يُونُسَ أنه شهد فَتْح مصر. وروى اللّيث عن يزيد بن أبي حبيب أنّ عمر بن الخطاب بعث خالد بن ثابت الفَهْمِي على جَيْش وعمر بن الخطّاب بالجَابِية، فذكر قصة أخرجها أبو عبيد.

وقال أَبْنُ يُونُسَ: ولي خالد بن ثابت بحر مصر سنة إحدى وخمسين.

وقال خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ: أغزاه مسلمة بن مخلد إفريقية سنة أربع وخمسين.

قلَت: وذكرته في هذا القسم اعتماداً على ما مضى أنهم ما كانوا لا يؤمّرون في الفتوح إلا الصّحابة.

٢١٥٥ ـ خالد(١): بن ثابت بن النعمان بن الحارث بن عبد رَزَاح بن ظَفَر الأنصاريّ الظفَري.

ذكر العَدَوِيُّ أنه استشهد يوم بئر مَعُونة، واستدركه أبو علي الجياني.

٢١٥٦ حالد: بن ثابت الأنصاري الأوسى.

قال أبْنُ عَسَاكِرَ: ذكر ابن دُريد أنه قُتل يوم مُؤتة، قال: ولم أر له ذكراً في المغازي.

٢١٥٧ ـ خالد: بن جَبَل (٢) بفتح الجيم والموحدة، وقع في رواية البخاريّ وابن البرقي: جيل، بكسر الجيم بدها تحتانية ساكنة؛ ورجَّح ابن ماكولا الأول، [والخطيب الثاني] ـ العَدَوَاني، بفتح المهملتين، الطائفي.

قال أبن السّكن: سكن الطّائف، وله حديث واحد، ويقال: إنه بايع تحت الشّجرة، أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وابن خزيمة في صحيحه، والطّبراني، وابن شاهين من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عبد الرحمن بن خالد بن أبي جَبَل العَدَوَاني، عن أبيه \_ أنه أبْصَر النبي على في مشرق ثقيف، وهو قائم على قَوْس أو عَصا حين أتاهم يَبْتغي عندهم النصر، قال: فسمعته يقرأ: ﴿وَالسَّمَاءِ وَالطّارِقِ﴾ [الطارق ١] حتى ختمها؛ قال: فوعيتُها في الإسلام.

وفي رواية ابن شاهين عن عبد الرحمن بن خالد بن أبي جَبَل.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت [١٣٤٩].

<sup>(</sup>٢) الثقات ٣/ ١٠٥، الجرح والتعديل ٣/ ٤٥٠، بقي بن مخلد ٢٢٩ تجريد أسماء الصحابة ١٤٩/١، تلقيح فهوم أهل الأثر ٣٨٠ التاريخ الكبير ٣/ ١٣٨، الإكمال ٢/ ٤٧، الكاشف ٣٨١، أسد الغابة ت [١٣٥٠]، الاستيعاب ت [٦٣٨].

وفرَّق أَبْنُ حِبَّانَ بين خالد بن جَبل العَدواني وخالد بن أبي جَبَل الثقفي، ووَهِم.

٢١٥٨ ـ خالد بن الحارث النصري (١): بالنون ـ يأتي ذكره في خالد بن غلاب، إن شاء الله تعالى.

٢١٥٩ ـ خالد بن حِزام: بن خُويلد(٢) بن أسد بن عبد العزى بن قُصيّ القرشيّ الأسديّ، أخو حكيم بن حزام.

ذكر البَلاَذُرِيِّ وابن منده من طريق المنذر بن عبد الله، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: هاجر خالد بن حزام إلى أرضِ الحبشة فنهشته حَيَّة فمات في الطريق، فنزل فيه: ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللهُ وَرَسُولِهِ....﴾ [النساء ٩٩] الآية.

قال البَلَاذُرِئُّ: ليس بمتفق عليه، ولم يذكره ابن إسحاق \_ يعني في مهاجرة الحبشة.

وأخرجه ابنُ أبي حاتم مِنْ هذا الوجه موصولاً، ولفظه: عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الزبير بن العوَّام، فذكره. وزاد: قال الزُّبَيْرُ: وكنْتُ أتوقع خروجَه، وأنتظر قدومَه وأنا بأرض الحبشة؛ فما أحزنني شيء كما أحزنني لوفاته حين بلغتني: لأنه كان من بني أَسَد بن عبد العزى، ولم يكن بقى معى أحد منهم بأرض الحبشة.

وقال الزُّبَيْرُ بْن بَكَّارٍ في كتاب النَّسب: حدثني عَمِّي مصعب، عن غير واحد من آل حِزَام، عن الواقديّ، وعن المغيرة بن عبد الله الحِزَامي، أنَّ خالد بن حِزام خرج من مكّة مهاجِراً، وبلغ الزبير خبره؛ فشُرَّ بذلك، فمات خالد في الطريق؛ فنزلت فيه الآية.

قلت: المشهور أن الذي نزلت فيه هذه الآية جُندب بن ضمرة كما تقدم.

[وقال الطَّبَرِيُّ: انفرد الواقدي بقوله: إنه هاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية فنهش في الطريق فمات قبل أن يدخل الحبشة. كذا قال وفيه نظر لرواية الزبير عن مُصعب بموافقة الواقديِّ.]

٢١٦٠ - خالد: بن حكيم بن حِزام(١) بن خُويلد ابن أخي الذي قبله.

<sup>(</sup>١) تبصير المنتبه ١٠٤٨/٣.

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى لابن سعد ٤/٨٩، أسد الغابة الغابة ت [١٣٥١]، الاستيعاب ت [٢٢٦].

<sup>(</sup>٣) سقط من أ.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت [١٣٥٢]، الاستيعاب ت [٦٣٧]. تجريد أسماء الصحابة ١٤٩/١، الكبير ٣/١٤٣. التاريخ الصغير ٢/١٠١، تصحيفات المحدثين ٥٥٣.

قال هِشَامُ بْنُ الْكَلْبِيِّ: أسلم يوم الفتح، وذكره ابن السّكن في ترجمة أبيه، قال: كان له من الولد خالد وهشام ويحيى أسلموا.

وقال الطَّبَرَانِيُّ: كان لحكيم من الولد: عبد الله، وخالد، ويحيى، وهشام، أدركوا كلّهم النبي ﷺ، وأسلموا يوم الفتح.

وذكره أَبُو عُمرَ فقال: حديثه عند بكَير بن الأشج، عن الضحاك بن عثمان عنه.

قلت: وحديثُه بهذا الإسناد إنما هو عن أبيه عن النبي على وبذلك ذكره البُخَارِئُ وَأَبْنُ أَبِي حَاتِمٍ عن أبيه و لهذا ذكره ابن حبّان وغيره في التابعين الكن ساق له ابن أبي عاصم والبغوي وغيرهما حديثاً معلولاً مَدَارُه على ابن عيينة عن عمرو بن دينار، أخبرني أبو نجيح، عن خالد بن حكيم بن حِزَام قال: كان أبو عبيدة أميراً بالشام. فتناول بعض أهل الأرض، فقام إليه خالد فكلّمه، فقالوا: أغضبتَ الأمير، فقال: أما إني لم أرد أن أغضبه، ولكني سمعت رسولَ الله يقول: «إنَّ أَشَدُ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ القِيَامَةِ أَشَدُهُمْ عَذَاباً لِلنَّاسِ في الدُّنْيَا» \_ لفظ البغوي.

قلت: توهم من أورد له هذا الحديث أن المراد بقوله: فقام إليه خالد فكلمه أنه خالد بن حَكيم صاحب الترجمة، وبذلك صَرَّح الطَّبَراني في روايته، وهو وَهْم؛ وإنما هو خالد بن الوليد، وهو الذي قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ قال، بيَّنَ ذلك أحمد في مسنده، عن ابنُ عيينة. والبخاري في تاريخه، والطَّبرانيِّ من طريق أخرى في ترجمة خالد بن الوليد.

وأخرج هذا الحديث ابنُ شاهين من طريق حَمّاد بن سلمة، فوقع فيه وهَمْ أيضاً ـ قال فيه: عن عَمْرو بن دينار، عن أبي نَجِيح ـ أن خالد بن حكيم بن حِزَام مرّ بأبي عبيدة وهو يعذّب ناساً، فقال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول. . . . فذكر الحديث بعينه.

وهذا وقع فيه حَذْف اقتضى هذا الوَهْم؛ وذلك أن الباوَرْدِي أخرجه من وَجْهِ آخر عن حماد بن سلمة، فزاد فيه: وهو يُعذَّب الناس في الجِزية، فقال له: أما سمعْتَ رسول الله ﷺ يقول. . . فذكر الحديث.

وقد وقع لأخيه هشام بن حكيم شيء من هذا كما سيذكر في ترجمته.

٢١٦١ زـخالد بن الحواري الحبَشي (١):قال ابن أبي خيثمة والبغويّ ومطين جميعاً: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني، حدّثنا إسحاق بن الحارث، قال: رأيتُ خالد بن

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ٧/ ٣٠٥، أسد الغابة [١٣٥٧]، الاستيعاب [٦٤٣].

الحواريّ رجلاً من الحبشة مِنْ أصحاب النبيّ ﷺ أتى أهلَه فحضرته الوفاة، فقال: اغْسِلُوني غُسْل للجنَابة، وغُسْل للموت. وأخرجه الطّبراني من هذا الوجه.

٢١٦٢ ـ خالد بن أبي خالد الأنصاري (١): ذكره ضرار بن صُرْد يسنده عن عبيد الله بن أبي رافع فيمن شهد صِفين مع على من الصَّحابة.

وأخرجه الطُّبَرَانِيُّ وغيره من طريقه.

٢١٦٣ ز \_ خالد: بن خَلاد الأنصاري له حديث.

قال الْمَحَامِلِيُّ في اللجزء الخامس من الأمالي » رواية الأصبهانيين عنه: حدثنا عبد الله ابن شبيب، حدثنا إسماعيل، حدثني أخي، عن سليمان ـ هو ابن بلال ـ عن موسى بن عبيد، عن عبد الله بن دينار، عن خالد بن خَلَّد، عن النبيِّ ﷺ أنه قال: (مَنْ أَخَافَ أَهْلَ المَدِينَةِ أَخَافَهُ اللهُ وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَغَضَبُه إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ».

هكذا وقع، والمعروف برواية هذا المتن السائب بن خَلَّاد الأنصاريّ، وموسى بن عبيدة ضعيف.

٢١٦٤ ـ خالد بن أبي دُجانة (٢): الأنصاريّ. ذكره ضِرَار أيضاً فيمن شَهِد صفّين من الصحابة.

٢١٦٥ ـ خالد بن رافع<sup>(٣)</sup>: ذكره البخاريّ، فقال: يروي عن النبي ﷺ، وعنه مالك بن عبد.

وذَكَرَهُ ٱبْنُ حِبَّانَ في التّابعين، فقال: يروي المراسيل.

وأخرج حديثه أبْنُ مَنْدَه من طريق سعيد بن أبي مريم، عن نافع بن يزيد المصري. عن عَيَّاش بن عَبَّاس، عن عبد بن مالك المعافري \_ أنَّ جعفر بن عبد الله بن الحكم حدَّثه عن خالد بن رافع أنَّ رسول الله على قال لابن مسعود: ﴿لا تُكْثِرْ هَمَّكَ، مَا يُقَدِّر يَكُنْ، وَمَا تُرْزَقُ يَأْتِكَ. ﴾ أنَّ رَقَ

قال سَعِيدٌ: وحدثنا يحيى بن أيُّوب وابن لهيعة عن عباس، عن مالك عن عَبدٍ. قال

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت [١٣٥٤].

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت [١٣٥٦].

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت [١٣٥٧]، تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٥٠، التاريخ الكبير ٣/ ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (٥٠٥) وعزاه لابن حبان عن مالك بن عبادة والبيهقي في القدر عن ابن مسعود.

أَبْنُ مَنْدَه: وقال غيره عن عباس عن جعفر عن مالك مثله.

ورواه البغَوِيُّ من رواية سعيد عن نافع، وقال: لا أدري له صحبة أم لا.

وأخرجه أَبْنُ أَبِي عاصِم من طريق سعيد بن أيوب، عن عَيّاش بن عباس، عن جعفر بن عبد الله بن الحكم، عن مالك بن عبد الله المعافريّ ـ أنَّ النبيّ على قال لعبد الله بن مسعود... فذكر الحديث، ولم يذكر خالد بن رافع؛ والاضطراب فيه مِنْ عياش بن عباس فإنَّه ضَعيف.

٢١٦٦ ـ خالد بن رَبّاح الحبشي (١): أخو بلال المؤذن، يكنى أبا رُوَيْحَة.

قال أَبْنُ سَعْد: أخبرنا عارم، حدَّثنا عبد الواحد بن زياد، وحدثنا عمرو بن ميمون، حدَّثني أبي أنَّ أخاً لبلال خطب امرأةً من العرب، فقالوا: إن حضر بلال زوَّجناك؛ فذكر الحديث.

وأخرجه من طريق الشَّعبي، قال: خطب بلال وأخوه إلى أهل بَيْتٍ باليمن.

وَروى أَبْنُ مَنْدَه من طريق سليمان بن بلال بن أبي الدّرداء، عن أم الدّرداء، عن أبي الدرداء، قال: قال بلال لعمَر: أقر أخي أبا رُوَيحة الذي آخَى رسول الله ﷺ بيني وبينه بالشام، فنزلا دارياً في خولان.

قُلْتُ: وهذا يدلُّ على أن أبا روَيْحة أخو بلال في الإسلام لا في النسب، فينظر في اسم جدَّه.

وقال أَبُو عُبَيْد في «المواعظ»: حدثنا أبو النضر، حدَّثنا شيبان، عن آدم بن علي، سمعت أَخَا بلال المؤذّن يقول: النَّاسُ ثَلاثَةٌ: سَالِمٌ، وَغَانِمٌ، وَشَاجِبٌ.

٢١٦٧ ـ خالد بن رِبْعي النهْشلي<sup>(٢)</sup>: ويقال خالد بن مالك بن ربعي، وسيأتي.

٢١٦٨ - خالد بن زَيد: بن كليب(٢) بن ثعلبة بن عبد عَوْف بن غنم بن مالك بن

<sup>(</sup>۱) الاستيعاب ت [٦٣٩]، أسد الغابة ت [١٣٥٨]. ، ٩٣ ، الثقات ١٠٤/٣ ، تجريد أسماء الصحابة ١/١٥٠ الطبقات ١٩٠١ التاريخ الكبير ١٠٤/٣ ، التاريخ الصغير ١/١٣٥ ، الثقات ٢٠٦/٤ ، تعجيل المنفعة ٧٧ (طبقة الهند ١١٢) تصحيفات المحدثين ٢٢٢ ، الإكمال ١٢٢/٤ ، دائرة الأعلمي ١١٢٧ ، ١١٢٧ . (٢) أسد الغابة ت [١٣٥٩] ، الاستيعاب ت [٦٤٥] .

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب ت [٦١٨]، أسد الغابة ت [١٣٦١]. الثقات ٣/ ١٠٢، تهذيب الكمال ٣٥٣/١، تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٠٠، الكاشف ١/ ٢٦٨، خلاصة تذهيب ٢٧٧/١ تقريب التهذيب ٢١٣/١، الرياض المستطابة ٦٠، المصباح المضيء ١/ ١٥، التحفة اللطيفة ٢/ ١٠، شذرات الذهب ١٧/١=

النجار، أبو أيوب الأنصاريّ، معروف باسمه وكنيته. وأمُّه هند بنت سعيد بن عَمْرو، من بني الحارث بن الخزرج. من السابقين.

روى عن النبيّ ﷺ وعن أبيّ بن كعب.

روى عنه البراء بن عازب، وزيد بن خالد، والمقدام بن معد يكرب، وابن عباس، وجابر بن سمرة، وأنس، وغيرهم من الصّحابة، وجماعة من التابعين.

شهد العَقَبَة وبَدْراً وما بعدها، ونزل عليه النبيّ ﷺ لَمَّا قدم المدينة، فأقام عنده حتى بَنَى بيوتَه ومسجده، وآخى بينه وبين مُصْعب بن عُمير.

وشهد الفتوحَ، وداوم الغَزْو، واستخلفه عليّ على المدينة لما خرج إلى العراق، ثم لحق به بَعْدُ، وشهد معه قتال الخوارج؛ قال ذلك الحكم بن عيينة.

وروى عن سَعِيد بن المسيب أنَّ أبا أيوب أخذ مِنْ لحية رسول الله ﷺ شيئاً، فقال له: ﴿لاَ يُصيبُكَ السُّوءُ يَا أَبَا أَيُوبِ. ﴾

وأخرج أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة وَابْنُ أَبِي عَاصِم، من طريق أبي الخير عن أبي رُهُم \_ أن أبا أيوب حدثهم أنَّ النبي الله على نزل في بيته، وكنت في الغُرْفَة فهريق ماء في الغُرْفة فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا نتتبّع الماءَ شفقاً أن يخلصَ إلى رسول الله على فنزلت إلى رسول الله وأنا مُشْفق فسألته، فانتقل إلى الغُرفة؛ قلت: يا رسول الله، كنت ترسل إلي بالطّعام فأنظر فأضع أصابعي حيث أرى أثر أصابعك حتى كان هذا الطعام، قال: «أَجَل إِنَّ فيهِ بَصَلاً فَكَرِهْتُ أَنْ آكُلُ مِنْ أَجْلِ الملكِ، وأمَّا أنْتُمْ فَكُلُوا».

وروى أحمد من طريق جُبير بن نُفير، عن أبي أيّوب، قال: لما قدم النبيّ ﷺ المدينة اقترعت الأنصارُ أَيّهم يُؤويه؟ فقرعهم أبو أيّوب. . . الحديث.

وقال أَبْنُ سَعْدِ: أخبرنا ابن عُلَيّة، عن أيّوب، عن محمّد: شهد أبو أيوب بدراً، ثم لم يتخلف عن غزاة للمسلمين إلا وهو في أخرى إلا عاماً واحداً؛ استعمل على الجيش شابّ فقعد فتلّهف بعد ذلك، فقال: ما ضَرَّني من استعمل عليّ، فمرض وعلى الجيش يزيد بن معاوية، فأتاه يعوده فقال: ما حاجتُك؟ قال: حاجتي إذا أنا متّ فاركب بي ما وجَدْتَ مساغاً

<sup>=</sup> النجوم الزاهرة ١/١٦، أزمنة التاريخ الإسلامي ١/١٦، تاريخ بغداد ١٥٣/١، حسن المحاضرة ١/٣٤، الطبقات ٨٩، ١٤٠٠، ١٩٠، ٣٠٣، التاريخ الكبير ٣/٣١، ١٩٩، أصحاب بدر ٢١٣٠، حلية الأولياء ١/٣٦، الأعلام ٢/٩٥، البداية والنهاية ٨/٨، صفوة الصفوة ١/٣٦، المصوغ للهروي ٩٠، ٩١ ـ ١٩٤.

في أرْض العدّو، فإذا لم تجد فادْفِنّي ثم ارجع. ففعل.

ورواه أَبُو إِسْحَاقَ الفَزَارِيُّ، عن هاشم، عن محمد، وسمى الشَّاب عبد الملك بن مروان.

ولزم أَبُو أَيُّوب الجهاد بعد النبي ﷺ إلى أن تُوفي في غزاة القسطنطينية سنة خمسين. وقيل: إحدى، وقيل اثنتين وخمسين وهو أكثر.

وقال أَبُو زُرْعَة الدَّمَشِقيّ، عن دُحَيم، عن الوليد، عن سعيد بن عبد العزيز، قال: أغزى معاوية ابنه يزيد سنة خمس وخمسين في جماعة من الصّحابة في البرّ والبحر حتى أجاز القسطنطينية، وقاتلوا أَهْلَ القسطنطينية على بابها.

## ٢١٦٩ \_ خالد بن زَيْد الأنصَارِيّ (١):

قال أَبُو مُوسَى: ذكر بعض أصحابنا أنه غير أبي أيوب. ثم أورد ما أخرجه حميد بـن زنجويه في كتاب الترغيب له، من طريق حسين بن أبي زينب، عن أبيه، عن خالد بن زيد ــ رفعه: «منْ قَرَأ: قُلْ هُوَ اللهُ أَحد عِشْرِينَ مَرَةَ بَنَى اللهُ لَهُ قَصْراً في الجَنَّة (٢). . . الحديث.

قلت: وذكر النّعالبي في تفسيره، عن ابن عباس، قال: خرج الحارث بن عمرو غازياً مع رسول الله على وخلف على أهله خالد بن زيد، فتحرّج أن يأكل من طعامه. وكان مجهوداً؛ فنزلت: ﴿لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ....﴾ [النور ٦١] الآية. فلعله صاحبُ الترجمة.

· ٢١٧ ـ خالد: بن زيد بن حارثة، ويقال ابن يزيد بن حارثة الأنصاريّ. <sup>(٣)</sup>

روى أبو يَعْلَى والطَّبرانيِّ، من طريق مُجَمَّع بن يحيى بن زيد بن حارثة، سمعت عَمِّي خالد بن زيد بن حارثة الأنصاري يقول: قال رسول الله ﷺ: ﴿بَرِيءٌ مِنَ الشُّحِ مَنْ آتى الزَّكَاةَ، وَقَرِيَ الضَّيْفَ، وَأَعْطَى في النائبةِ» . (٤) إسناده حسن، لكن ذكره البخاري وابن حبّان في التّابعين.

٢١٧١ ـ خالد: بن زَيْد المُزَنى.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت [١٣٣٢].

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٤٣٧، والدارمي ٢/ ٤٥٩. وانظر الدر المنثور ٥/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت (١٣٦٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير ٤/ ٧٤١. وأخرجه الطبري في التفسير ٧٨/ ٢٩.

ذكره خَلِيفَة بْنُ خَيَّاط فيمن نزل البَصْرة من الصّحابة. وروى أبو نُعيم بإسناد وَاهِ جداً من طريق معاذ الجهنيّ، عن خالد بن يزيد المدنيّ ـ وكانت له صحبة ـ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ تَالِدٌ مِنَ الغَنَمِ إِلاَّ صَلّتْ عَلَيْهِمُ المَلاَثِكَةُ. اللهُ اللهُ

قلت: وقع فيه ابن يزيد بزيادة ياء والمدني بدال، وأظنه الذي ذكره خليفة فالله أعلم.

وروى أَبْنُ أَبِي شَيْبَةَ، من طريق أبي يحيى، أن خالد بن زيد ـ وكانت عينه أُصيبت بالسّوس قال: حاصَرْنَا مدينة السُّوس، فلقينا جهداً، وأميرنا أبو موسى. . . فذكر قصّة.

۱۹۷۲ ـ خالد بن سعيد: بن العاصي (۱): بن أمية بن عبد شمس الأمويّ، أبو سعيد. أمه أم خالد بنت حباب الثقفية. من السّابقين الأولين؛ قيل: كان رابعاً أو خامساً. وكان سبب إسلامه رؤيا رآها أنه على شعب (۱) نار، فأراد أبوه أنْ يرميّه فيها فإذا النبي على قد أخذ بحُجْزته، فأصبح فأتى أبا بكر، فقال: أتبع محمداً فإنه رسولُ الله، فجاء فأسلم، فبلغ أباه فعاقبه ومنعه القوت ومنع إخوته من كلامه؛ فتغيب حتى خرج بعد ذلك إلى الحبشة، فكان ممنْ هاجر إلى أرض الحبشة، ووُلد له هناك بنته أم خالد.

قال يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ: حدّثنا أبو غسان أن إسحاق بن سعيد حدّثه، قال: أخبرني سعيد بن عمرو بن سعيد وأخواي عن أم خالد بنت خالد ـ وكان أبوها مِن مهاجرة الحبشة، ووُلدت ثَمّ.

وروى آبْنُ سَعْدٍ من طريق سَعِيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن عمه خالد بن سعيد، أنَّ سعيد بن العاص بن أمية مرض فقال: لئن رفعني الله مِن مرضي لا يعبد إله ابنِ أبى كبشة ببطن مكّة. فقال خالد بن سعيد: اللهم لا نرْفعه.

وبه إلى خالد بن سعيد أنَّ رسول الله ﷺ بعثه إلى ملك الحبشة في رَهُط من قريش

<sup>(</sup>١) أورده الهيشمي في الزوائد ٣/ ٤٢ عن أنس بن مالك..... الحديث وقال رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو محمد الشامي قال عنه الأزدي كذاب.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت [١٣٦٥]، الاستيعاب ت [٢١٧]. طبقات ابن سعد ١/٤ ـ ٢٩، نسب قريش ١٧٤ ـ ١٧٥، طبقات ابن خليفة ١٩٨/١، تاريخ خليفة ٩٧ ـ ١٢٠ ـ ٢٠١، التاريخ الكبير ١/٩٥، التاريخ الصغير ١ ـ ٢٠، ٤، ٤، ٤، ٤٣، ٣٥، المعارف ٢٩٦ الجرح والتعديل ١/٣٣٤، مشاهير علماء الأمصار ت الصغير ١ ـ ٢، ٤، ٤، ٤، ٤٠، ١٠٠ تاريخ الإسلام ١/٣٧١، البداية والنهاية ١/٣٧٧، العقد الثمين ١/٢٧، كنز العمال ١/٣٧٧، شذرات الذهب ١/٠٣، تهذيب تاريخ ابن عساكر ٥/٤٥ ـ ٥٥.

<sup>(</sup>٣) في أعلى شفير النار.

ومع خالد امرأتُه، فقدموا فولدت له هناك جارية وتحركت هناك وتكلَّمت.

وروى أَبْنُ أَبِي دَاودَ في المصاحف، من طريق إبراهيم بن عقبة عن أم خالد بنت خالد، قالت: أَبِي أَوِّل مَن كتب بسم الله الرحمن الرحيم.

وروى الدَّارِقطْنِيُّ في «الأفرادِ» من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن عمه موسى بن عقبة: سمعت أمَّ خالد بنت خالد بن سعيد تقول: أَبِي أُول من أسلم، وذلك لرؤيا رَها. . . الحديث.

قال: تفرّد به إسماعيل، ولم يروه عنه غير محمد بن أبي شملة(١) وهو الواقديّ.

وروى عمر بن شُبَّة، عن مسلمة بن محارب، قال: قال خالد بن سعيد: أسلمتُ قبل عليّ لكن كنْتُ أفَرَق أبا أحيْحَة. يعني والده سعيد بن العاص، وكان لا يفرّق أبا طالب.

وقال ضَمرَة بْنُ رَبِّيعَة: كان إسلامه مع إسلام أبي بكر.

وعن أم خالد قالت: كان أبي خامساً سبقه أبو بكر وعلي وزيد بن حارثة وسعد بـن أبي وقّاص.

وقدم خالد وأخوه عمرو على النبي ﷺ مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة، وشهد عُمرة القضية وما بعدها، واستعمله النبيُ ﷺ على صدقات مذحج.

وروى يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَان من طريق الزهري عن سعيد بن المسيّب وغيره أن الهجرة الأولى إلى الحبشة هاجر فيها جعفر بن أبي طالب بامرأته أسماء بنت عُميس، وعثمان بن عفان بِرُقَيّة بنت النبيّ على، وخالد بن سعيد بن العاص بامرأته. وكذا قال ابن إسحاق، وسماها أمية بنت خالد بن أسعد بن عامر من خزاعة.

وسيأتي لخالد ذكر في ترجمة فَرُوة بن مُسيك.

وذكر سَيْفٌ في «الفتوح» عن سهل بن يوسف، عن القاسم بن محمد أن أبا بكر أمّره على مشارف الشام في الردّة؛ وثبت في ديوان عمرو بن معد يكرب أنه مدح خالد بن سعيد بن العاص لما بعثه النبي على مصدّقاً عليهم بقصيدة يقول فيها:

فَقُلْتُ لِبَاغِي الخَيْرِ إِنْ تَـأْتِ خَـالِـدا نُسَرَّ وَتَـرْجِعْ نَـاعِـمَ البَـالِ حَـامِـدا [الطويل]

<sup>(</sup>١) في أ محمد بن أبي سلمة.

وقال أَبْنُ إِسْحَاقَ وَخَلِيفَةٌ والزَّبِيْرُ بْنُ بَكَارٍ: استشهد يوم مَرْج الصُّفر، وكذا قال إسماعيل بن إبراهيم بن عُقبة عن عمه موسى بن عقبة. وقال محمّد بن فليح، عن موسى بن عقبة. استشهد يوم أجنادين. كذا قال أبو الأسود عن عروة. وقد اختلف أهل التاريخ أيهما كان قَبْل. والله أعلم.

٢١٧٣ ز ـ خالد بن سلمة (١): استدركه ابن الأمين، وعزَاه للدارقطنيّ.

وروى أَبْنُ قَانِع في معجمه مِنْ طريق خالد الحذّاء، عن أبي قِلاَبة؛ عن خالد بن سلمة \_ أنّ النبيّ ﷺ أعتق غُلاماً فقال: «وَلاَؤُهُ لَكَ».

وأخرجه أبْنُ قَانِع عن عمرو بن الحسن الأشْناني، وهو أحَدُ الضّعفاء.

٢١٧٤ - خالد بن سِنَان (٢): بن أبي عبيد بن وَهْب بن لؤذان بن عبد وُدّ بن ثعلبة الأوسيّ.

قال العَدَوِيُّ: شهد أحُداً واستُشهد يوم الجسر.

٢١٧٥ ـ خالد بن سيار<sup>(٣)</sup>: بن عَبْد عوف بن معشر بن بَدْر الغفاريّ.

قال أَبْنُ الْكَلْبِيِّ: كان سائق بُدْنِ النبيِّ ﷺ هو وحسَّان الأسلمي، ذكره أَبْنُ شاهِينَ والطَّبَرَيُّ.

٢١٧٦ ـ خالد بن الطُّفيل<sup>(٤)</sup>:بن مُدْرك الغفاري. قال ابن منده: ذكره ابن بنت منيع في الصحابة، وفيه نظر.

قلت: لم أره في كتاب ابن بنت منيع، وإنما أورد حديثه في ترجمة جدّه مُدرك، فأخرج من طريق سفيان بن حمزة، عن كثير بن زيد، عن خالد بن الطّفيل بن مُدْرك الغفاري ـ أنَّ النبي ﷺ بعث جده مُدْركاً يأتي بابنته من مكّة، قال: وكان رسول الله ﷺ إذا سجد وركع قال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ.» الحديث (٥)

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ٦/٧٤٧، التاريخ الكبير ٣/١٥٤، الجرح والتعديل ٣/٣٣٤، تهذيب الكمال ٣٥٩، تذهيب التهذيب ٣/٩٥، تاريخ الإسلام ٥/٢٣٩، ميزان الاعتدال ١/ ٦٣١، تهذيب التهذيب ٣/٩٥، خلاصة تذهيب الكمال ١٠١، شذرات الذهب ١٨٩١.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت [١٣٦٦].

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت [١٣٦٩].

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت [١٣٧١]، تجريد أسماء الصحابة ١/١٥١، التحفة اللطيفة ٢/١٢، التاريخ الكبير ١٥٠/٣

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في سننه ١/ ٤٥٢ كتاب الصلاة باب القنوت في الوتر حديث رقم ١٤٢٧. والترمذي =

فهذا الحديث لا تصريح فيه بصحة خالد إلا أنه على الاحتمال.

٢١٧٧ ـ خالد بن العاص<sup>(١)</sup>: بن هشام بن المغيرة المخزوميّ. قتل أبوه يوم بَدْر.
 قال أَبْنُ سَعْدِ وابن حبان: أسلم يوم الفتح، وأقام بمكة.

وأورد الطَّبراني وابن قانع في ترجمته من رواية حماد بن سلمة، عن عكرمة بن خالد عن أبيه، عن جده ـ حديثاً في الطاعون؛ وهو عجيب؛ فإنَّ جد عكرمة هو العاص بن هشام، وقد اغتر بظاهره الطَّبرانيّ، فأورد العاص بن هشام في الصحابة؛ وهو غلط فاحش كما سنبينه في حرف العين إن شاء الله تعالى. وأبين هناك أنَّ خالداً والد عكرمة نُسب إلى جده، وأنه عكرمة بن خالد بن سعيد بن العاص، فالصحبةُ لسعيد لا للعاص، وخالد بن العاص صاحب هذه الترجمة عم خالد والد عكرمة والله أعلم.

يقال إنَّ عمر استعمل خالد بن العاص هذا على مكّة بعد نافع بن عبد الحارث الخزاعيّ. وكذلك استعمله عليها عثمان بن عفان.

<sup>= 0/376</sup> كتاب الدعوات باب ١١٣ دعاء الوتر حديث رقم ٣٥٦٦ قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب والنسائي في سننه ٣/ ٢٤٩ كتاب قيام الليل وتطوع النهار باب الدعاء في الوتر حديث رقم ١٧٤٧. وابن ماجة ٣٣٣١ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ١١٧ ما جاء في الفنون في الوتر حديث رقم ١١٧٩، وأحمد ٢٩٦١،

<sup>(</sup>۱) تعجيل المنفعة ۱۱۳، تراجم الأخبـار ۱/۱،۲۱، الجرح والتعديل ۱۵۲۳، دائرة معارف الأعلمي ١٥٢٨، ذيل الكاشف ٣٦٩، أسد الغابة ت [١٣٧٧]، الاستيعاب ت [٦٢٥].

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في الصحيح ٣/ ١٧٩. ومسلم في الصحيح ١٢٥/١ عن عبد الله بن عمرو بلفظه كتاب الإيمان (١) باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره... (٦٢) حديث رقم (٢٢١/ ١٤١). وأبو داود في السنن ٢/ ٦٦٠ عن سعيد بن زيد بلفظه كتاب السنة باب في قتال اللصوص حديث رقم ٢٧٧٤ والترمذي في السنن ٢/ ٢٦ كتاب الديات (١٤) باب ما جاء فيمن قتل دون ماله (٢٢) حديث رقم والترمذي في السنن ١٤١٤، ١٤٢٠ كتاب الديات (١٤) باب من قتل دون ماله (٢٢) حديث رقم ١١٥٠ ما ١١٥ كتاب تحريم الدم (٣٧) باب من قتل دون ماله (٢٢) حديث رقم ٤٠٨٤، ١١٥٠ ما ١٩٠٠ من قتل دون ماله (٢٢) حديث رقم ٤٠٨٤، ١١٥٠ ما والحاكم في المستدرك ٣/ ١٦٥، ١٨٥، ١٨٥، والعلبراني في الكبير ١/ ١١٥.

وهذا يدل على أن خالد بن العاص تأخَّر إلى خلافة معاوية.

٢١٧٨ ـ خالد بن عُبادة الغفاري<sup>(١)</sup>: قال أبو عمر: هو الذي دَلَاه رسول الله ﷺ بعمامته في البئر يوم الحُديبية لما عطشوا، وقيل غيره.

قلت: سيأتي في ترجمة ناجِيّة بن الأعجم الأسلميّ، وفي ترجمة ناجِية بن جُنْدب الأسلميّ؛ وقيل: إن الذي نزل بُريدة بن الحُصّيب، وقيل البراء بن عازب، ويحتمل التعدّد. والله أعلم.

٢١٧٩ - خالد: بن عبد الله بن حَرْمَلة المُدْلِجِي. (٢)

يقال له ولأبيه ولجدّه صحبة وقال البغويّ: لا أدري له صحبة أم لا.

وقال أَبْنُ مَنْدَه: لا تصحُّ صحبته وذكره ابن أبي عاصم وجماعة، وأورد له من طريق سَحْبَل بن محمد الأسلمي، حدَّثني أبي، عن خالد بن عبد الله بن حَرْملة المدْلِجِي، قال: رأيتُ رسول الله بعُسْفَان، فقال له رجل: هل لك في عقائل النساء، وأدم الإبل مِنْ بني مدلج؟ وفي القوم رجل من بني مُدْلِج، فعرف ذلك في وجهه، فقال رسول الله بي المُدَافعُ عَنْ قَوْمِهِ مَا لَمْ يَأْتُمْ، (٣).

كذا في رواية ابن عاصم، من طريق ابن أبي عاصم، عن سحْبَل.

وأخرجه الطَّبَرَانِيُّ وغيره من وجوه أخرى ليس فيها رأيت. وأخرجه البيهقي في الشّعب. من طريق أبي سعيد مولى بني هاشم، عن سَحْبَل، فقال فيه: عن خالد بن عبد الله عن أبيه قال حسين القباني، أحد رواته: لا أعلم أحداً قال فيه عن أبيه غير أبي سعيد انتهى.

ومن طريق أبي سعيد أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده مختصراً. وأخرجه مطيَّن في

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت [١٣٧٣]، الاستيعاب ت [٦٣٣].

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب ٣/ ٩٩، خلاصة تذهيب ١/ ٢٧٩، الجرح والتعديل ٣/ ١٥٢٩، تهذيب الكمال ١/ ١٥٧، تقريب التهذيب ١/ ٢١٤، التاريخ الكبير ٣/ ١٥٩، أسد الغابة ت [١٣٧٤].

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في السنن ٧٥٣/٢ عن سراقة بن مالك ولفظه خيركم المدافع في عشيرته ما لم يأثم. كتاب الأدب باب في العصبية حديث رقم ٥١٢٥، قال أبو داود أيوب بن سويد ضعيف والطبراني في الصغير ١٩٦٧ والمتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ١٩٣٦، ١٩٦٦ وعزاه لابن أبي عاصم والحسن بن سفيان ومطين في الوجدان والبغوي وابن قانع والطبراني في الكبير والبيهقي وأبو نعيم عن خالد بن عبد الله بن حرملة المدلجي قال البغوي لا أعلم له غيره ولا أدري أله صحبة أم لا وقيل أنه تابعي والحديث مرسل ورواه البيهقي عن خالد عن أبيه.

الوحدان من طريق أنس بن عياض عن سَحبل. قال العسكريّ: حديث خالد مرسل، ولم يلْقَ النبيِّ ﷺ. وذكره في التابعين البخاريّ وأبو حاتم الرازي وابن حبَّان وآخرون.

٠ ٢١٨ ز \_ خالد بن عبد الله الخزاعي: وقيل الأسلميّ.

ذكره أبو عُمر فقال: حديثُه أنَّ النبيَّ ﷺ رجع يوم حُنَين بالسَّبْي حتى قسمه بالجُعرانة. ولا يقوم بإسناد حديثه حجة.

٢١٨١ زـ خالد بن عبد الله القنانيّ: \_ بالقاف و النون الخفيفة وبعد الألف نون من بني الحارث بن كعب.

وفد على النبيّ ﷺ؛ قاله جماعة.

٢١٨٢ ز \_ خالد بن عبد الله العدوي (١): وفد على النبي ﷺ؛ قاله ابن حبّان.

٣١٨٣ ـ خالد بن عبد العزى (٢): بن سلامة بن مرّة بن جَعْونة بن حَبتَر بن عديّ بن سَلول بن كعب الخزاعيّ. أبا خُناس، وكناه النسائي أبا محرش، وهو قويّ؛ فإن أبا خناس كنية ابنه مسعود.

قال آبْنُ حِبَّانَ: له صحبة. وقال يعقوب بن سفيان في نسخته: حدَّثنا سليمان بن عثمان بن الوليد، حدَّثني عَمي أبو مصرف سَعيد بن الوليد بن عبد الله بن مسعود بن خالد بن عبد العزى، حدَّثني أبي عن أبيه عن خالد بن عبد العزى أنه أَجْزر رسول الله على شاة، وكان عِيال خالد كثيراً، فأكل منها النبي على وبعض أصحابه، فأعطى فَضْلة خالداً، فأكلوا منها وأفضلوا.

أخرجه الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ في «مسنده» والنسائي في الكُنى له عن يعقوب به مطوّلاً؟ وفيه قصة العمرة؛ وفي آخره قال سليمان: قلت لأبي مصرف: أدركتَ خالداً؟ قال: نعم. والمحدّث لي مسعود.

وله طريق أخرى أخرجها الطبرانيّ عن محمّد بن علي الصّائغ، حدّثنا أبو مالك بن أبي فاره (١) الخزاعي، حدّثني أبي عن أبيه، عن جده مسعودُ بن خالد، عن خالد بن عبد العزى بن سلامة، ذكر أنَّ رسول الله على نزل عليه بالجُعْرَانَة فأَجْزَرَهُ وظلّ عنده. . . الحديث.

وفيه: أنه بدت له العُمرة، فبعث معه رجلاً من أصحابه يقال له محرش بن عبد الله،

<sup>(</sup>١) الثقات ٣/ ١٠٥.

 <sup>(</sup>۲) الثقات ٣/ ١٠٤ تجريد أسماء الصحابة ١/٥٢، أسد الغابة ت [١٣٧٥].

فسلك به طريقاً حتى دخل مكّة، فقضى نسكه ثم أصبحنا عند خالد.

وستأتي ترجمة ابنه مسعود بن خالد إن شاء الله تعالى.

٢١٨٤ ـ خالد: بن عبيد الله بن الحجاج السلمي. (١)

قال أَبْنُ مَنْدَه: مشهور عن إسماعيل.

وأخرج حديثاً آخر من طريق ابن عائذ، حدّثني خالد بن عبيد الله بن الحجاج أنّ رسول الله على كان يدعو فيقول: «اللَّهُمّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ...» الحديث. قال: غريب.

٢١٨٥ ز - خالد بن عُتبة: بن ربيعة (٢) بن عبد شمس. يقال: هو اسم أبي هاشم. وسيأتي في الكني.

٢١٨٦ ـ خالد بن عديّ الجُهَني (٤): بُعَد في أهل المدينة، وكان ينزل الأشعر. (٥)

وروى حديثه أحمد وابن أبي شيبة والحارث وأبو يعلى والطبراني، من طريق بُسْر بن سعيد، عن خالد بن عدي، قال: سمعت رسول الله على يقول: (مَنْ جَاءَهُ مِنَ أَخِيهِ مَعْرُوفٌ مِنْ غَيْرِ إِشْرَافٍ (١) ولا مَسْأَلَة فَلْيَقْبَلْهُ وَلاَ يَرُدّهُ؛ فَإِنَّما هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ الله تعالى إلَيْهِ، إسناده صحيح. السيْاق لأبي يعلى.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت [١٣٧٦]. تجريد أسماء الصحابة ١/١٥٢، الجرح والتعديل ٣/١٥٢٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢٩٦/٦. وأبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٢٤٩/١. والزيلعي في نصب الراية ٤/٠٠٤ وابن حجر في تلخيص الحبير ٣/ ٩١. والمتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٤٦٠٥٥.

<sup>(</sup>٣) تجريد أسماء الصحابة ١/٥٤.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت [١٣٧٧]، الاستيعاب ت [٦٤٠]. الثقات ٣/١٠٥، الطبقات ١٢١، تجريد أسماء الصحابة ١/٢١ التحفة اللطيفة ٢/١٣، ذيل الكاشف ٣٧٢.

<sup>(</sup>٥) الأَشْمَرُ: بالفتح ثم السكون وفتح العين المهملة، وراء: الأشعر والأقْرَعَ جبلان معروفان بالحجاز، قال أبو هريرة: خير الجبال أُحُد والأشعر ووَرِقَان وهي بين مكة والمدينة وقال ابن السكيت: الأشعر جبل جُهينة ينحدر على ينبع من أعلاه وقال نصر الأشعر والأبيض جبلان يشرفان على سبوحة وحنين والأشعر والأجرد جبلا جهينة والشام. انظر: معجم البلدان ١/ ٢٣٥،

<sup>(</sup>٦) في ت: إسراف.

٢١٨٧ ـ خالد بن عُرْنُطة (١): بضم المهملة والفاء بينهما راء ساكنة ـ ابن أبرَهَة ـ بفتح الهمزة والراء بينهما موحدة ساكنة ـ ابن سِنان الليثي، ويقال العُذري، وهو الصَّحيح.

قال عُمَر بْنُ شَبَّةَ في «أخبار مكة»: هو خالد بن عُرفطة بن صُعير بن حَزَّاز بن كاهل بن عَبْد بن عُذرة. وقدم صغيراً مكّة، فحالف بني زُهرَة؛ فهو حليف بني زهرة.

ويقال: إنه ابن أخى ثعلبة بن صُعير العذري، وابن عم عبد الله بن ثعلبة.

وشذ آبْنُ مَنْدَه فقال: هو خُزَاعي. ونسب ابن الكلبيّ جدّه سنان، فقال: ابن صيفي بن الهائلة بن عبد الله بن غيلان بن أسلم بن حَزَّاز بن كاهل بن عُذرة؛ قال: وهو حليف بني زُهرة، وولاه سعد القتال يوم القادسية.

أخرج حديثه الترمذيّ بإسناد صحيح، روى عنه أبو عثمان النهدي، وعبد الله بن يَسار، ومسلم مولاه، وأبو إسحاق السّبيعي وغيرهم.

وكان خالد مع سعد بن أبي وقاص في فتوح العراق. وكتب إليه عمر يأمره أن يؤمّره، واستخلفه سَعْد على الكوفة، ولما بايع الناس لمعاوية ودخل الكوفة خرج عليه عبدُ الله بن أبي الحَوْساء بالنّخَيلة، فوجَّه إليه خالد بن عُرْفُطة هذا، فحاربه حتى قتله.

وعاش خالد إلى سنة ستين، وقيل مات سنة إحدى وستين.

وذكر آبن المُعَلِّم المعروف بالشيخ المفيد الرافضي في مناقب عليّ من طريق ثابت النّمالي عن أبي إسحاق، عن سويد بن غَفَلة، قال: جاء رجل إلى عليّ، فقال: إني مررتُ بوادي القرى، فرأيتُ خالد بن عُرْفطة بها مات فاستغفر له؛ فقال: إنه لم يمت ولا يموت حتى يقود جيش ضلالة، ويكون صاحبَ لوائه حبيب بن حمار، [ فقام رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إني لك محبّ، وأنا حبيب بن حمار] فقال: لتحملنها وتدخل بها من هذا

<sup>(</sup>۱) الثقات ٣/ ١٠٤، تهذيب الكمال ١/ ٣٦٠، تجريد أسمأء الصحابة ١/ ١٥٢، تهذيب التهذيب ٣/ ١٠٠، خلاصة تذهيب ١/ ٢٨١. الكاشف ١/ ٢٧٢، تقريب التهذيب ٢/ ٢١٦، تلقيح فهوم الأثر ٣٧٣، تاريخ بغداد ١/ ٢٠٠، الطبقات الكبرى ٣/ ٢٩٨ ــ الطبقات ١٢١، ١٢١، ١٣٩، الأنساب ١/ ١٤٥، التاريخ الكبير ٣/ ١٣٨، حاشية الإكمال ٢/ ٤١٣ تبصير المنتبه ٣/ ٩٩٨، أسد الغابة ت [١٣٧٨]. الاستيعاب ت [٢٣٦]. طبقات خليفة ١١٢، تاريخ خليفة ٣٠٣، المحبر ٢٨١، المعرفة والتاريخ ٢/ ٢٥٨، الأخبار الطوال ١٢١، فتوح البلدان ٢١٦، تاريخ الطبري ١/ ٢٣٦، الجرح والتعديل ٣/ ٢٣٧، المعجم الكبير ١/ ٢٣١، المستدرك ٣/ ٢٨٠، الكامل في التاريخ ٢/ ٢٥١، الاشتقاق ٤٥٠، تحفة الأشراف ٣/ ١١٠، الوفي بالوفيات ٢/ ٢٧٣، التذكرة الحمدونية ٢/ ٤٥٠، قاموس الرجال ٣/ ٤٨٣، تاريخ الإسلام

البَابِ، وأشار إلى باب المقبل، فاتفق أنَّ ابْنَ زياد بعث عمر بن سعد إلى الحسين بن علي، فجعل خالداً على مقدمته، وحبيب بن حمار صاحب رايته فدخل بها المسجد من باب المقبل.

وعند أحمد من رواية أبي إسحاق: مات رجل صالح فتلقّانا خالد بن عُرْفُطة وسليمان بن صرد، وكلاهما كانت لهُ صحبة.

٢١٨٨ ز ـخالد بن عُقْبة (١): بن أبي مُعيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس الأموي، أخو الوليد.

كان من مُسلِمة الفتح، ونزل الرقّة وبها عَقِبه. وذكره صاحبُ تاريخها فيمن نزلها من الصّحابة.

وله أثر في حصار عثمان يوم الدار، وإليه يشير أَزْهر بن سَيْحَان بقوله:

يَلُومُونَنِي أَنْ جُلْتُ في الدَّادِ حَاسِراً وَقَدْ فَرَّ مِنْهَا خَالِدٌ وَهُـوَ دَارِعُ<sup>(۲)</sup> [الطويل]

٢١٨٩ زـخالد بن عُقبة (٣): قال أبو عُمر: هو الذي جاء إلى النبي ﷺ فقال: اقْرَأْ عَلَيَّ اللَّهِ آنَ، فَقَرَأَ: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ...﴾ [النحل ٩٠] الآية. فقال: والله إن له لَحَلاوة، وإنَّ عليه لطَلاَوة، وإن أسفله لمُغْدِق، وإن أَعْلاَه لمُثمر، وما هَذا بقولِ بَشَرِ.

قال أبو عُمَر: لا أدري هو ابن أبي مُعيط أم لا، وظنّي أنه غيره.

قلت: لم يذكر إسناده ولا من خرّجه، والمشهور في مغازي ابن إسحاق نحو هذا للوليد بن المغيرة؛ ومع ذلك فلا دلالة في السياق على إسلام صاحب هذه القصّة.

٢١٩٠ ـ خالد بن عَمْرو بن عَديّ (١): بن نابي ـ بنون وموحدة مكسورة ـ ابن عمرو بن سَوَاد بن عدي بن غَنم بن كعب بن سلمة الأنصاريّ السلميّ.

شهد العقبة الثانية، وقال هشام بن الكلبي: شهد بدراً.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت [١٣٨٠]، الاستيعاب ت [٦٢٧].

<sup>(</sup>٢) ينظر البيت في أسد الغابة ترجمة رقم (١٣٨٠) وفي الاستيعاب رقم (٦٢٧) وفي كتاب نسب قريش ١٤١ وروايته.

تلــومننــي أن كنــت فــي الــدار حــاســراً وقــد حـــاد عنهـــا خـــالـــد وهـــو دارع.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت [١٣٨١]، الاستيماب ت [٣٠].

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت [١٣٨٢] لم الاستيماب ت [٦٢٠].

٢١٩١ ـ خالد: بن عمرو بن أبي كعب الأنصاريّ (١).

وذكره أَبْنُ إِسْحَاقَ فيمن شهد العقبة، وجوّز ابن إسحاق أن يكون هو الذي قبله، وأن يكون كنية عديّ أبا كعب.

٢١٩٢ ـ خالد بن عُمير العَبْدِيّ (٢): قال الحسن بن سفيان في مسنده: حدّثنا معلى بن مهدي، حدَّثنا بشر بن المفضل، حدّثنا شعبة. عن سماك بن حرب، عن خالد بن عُمير، قال: أتيت مكة والنبي ﷺ بها فبِعته رِجُل سراويل فوزن لي وأَرْجَح.

رجاله ثقات إلا أنه اختلف فيه على شعبة وعلى سماك؛ والمشهور أنه عن مخرمة العبدي، أما خالد بن عُمير الدوسيّ الذي روى عن عُتبة بن غَزْوان فمخَضْرم؛ ويأتي ذكره في القسم الثالث.

٢١٩٣ ـ خالد بن العَنْبَس<sup>(٣)</sup>: ذكره سعيد بن عُفَير في أهل مصر، وقال: إنه شهد بيعة الرضوان.

وحكى أبّنُ الأثيرِ عن أبي الجِيزي أنه ذكره في الصّحابة. وتعقّبه مغلطًايْ بأنه ليس في كتاب أبي الربيع، وإنما الذي ذكره هو ابن يونس، وقال: إن له صحبة.

۲۱۹۶ ـ خالد بن غلاَب<sup>(٤)</sup>: بفتح المعجمة وتخفيف اللام وآخره موحدة، وهو جد محمد بن زكرياء الغَلاَبي، له وفادة ثم نزل البصرة وولى أصبهان لعثمان.

روى أَبْنُ مَنْدَه من طريق الأحوص بن المفضل بن غسان، عن عمه محمد بن غسان، عن جده خالد بن عمرو، عن أبيه عمرو بن معاوية، عن أبيه عمرو بن خالد بن غلاب، قال: لما حصر عثمان خرج أبي يُريد نَصْرَه، وكان يتولى أصبهان، فاتصل به قَتْله. فانصرف إلى منزله بالطَّائف، وقدمت في ثقل أبي، فصادفت وَقعَة الجمل، فدخلت عَلَى عَليَّ فقال: مَنْ هذَا؟ قيل: عمرو بن خالد قال: ابن غَلاب: قالوا: نعم. قال: أشهد أني رأيتُ أباه بين يدي رسول الله على وذكر الفتن، فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يكفيني الفتن فقال: «اللَّهُمَّ يَنْهَا وَمَا بطَنَ. \*(٥)

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت [١٣٨٢].

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت [١٣٨٤].

<sup>(</sup>٣) تبصير المنتبه ٢/ ٩٢٠ ، أسد الغابة ت [١٣٨٦].

<sup>(</sup>ع) أسد الغابة ت [۱۳۸۷]، تاريخ أصبهان ٣٠٤، المشتبه ٤٨٩،

<sup>(</sup>٥) أورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٣١٦٨٠ وعزاه لأبي نعيم في الحلية وقال هذا الحديث عزيز.

قال أَبْنُ مَنْدَه: غريب تفرّد به أولاده، وغَلاب اسم امرأة، قال أبو نُعَيم ـ في تاريخ أصبهان، وزاد: وهو خالد بن الحارث بن أوس بن النابغة بن عَمْرو بن حبيب بن واثلة بن دُهمان بن نَصْر بن معاوية بن هوازن.

وقال المَرْزَبَانِيُّ: كان على بيت المال لعمر، وقد ولي بعض عمل أصبهان، وفيه يقول أبو المختار يزيد بن قيس الكلابيّ في قصيدته التي شكا فيها العمال إلى عمر بن الخطاب يقول فيها:

إِذَا التَّساجِسِرُ الهِنْدِيُّ جَساءً بِفَارَةٍ مِنَ المِسْكِ اضْحَتْ في سَوَالِفِهِمْ تَجْرِي [الطويل]

ويقول فيها:

وَلاَ تَنْسَيَّسَنَ النَّسَافِعَيْسِنِ كِسلاَهُمَا وَلا ٱبْسنُ غَسلاً مِنْ سُرَاة بَنِي نَصْرِ الطويل] [الطويل]

[وهي قصيدة طويلة ستأتي بتمامها في ترجمة قائلها يزيد بن قيس في القسم الثالث فأجابه خالد هذا بقوله:

أَبْلِعْ أَبَا المُخْتَادِ عَنِّي دِسَالَة فَقَدْ كُنْتُ ذَا قُرْبَى لَدَيْكَ وَذَا سَمْرِ وَمَا كَانَ لِي يَوْما إليك جِنَايَة فَ فَتَجْعَلُنِي مِمَّن يُولِّفُ في الشَّعْرِ وَمَا كَانَ لِي يَوْما إليك جِنَايَة فَ فَتَجْعَلُنِي مِمَّن يُولِّفُ في الشَّعْرِ وَمَا كَانَ لِي يَوْما إليه وَاللهِ وَإِي

أنشدهما دعبل في طبقات الشعراء.](١)

٢١٩٥ - خالد بن قيس: بن مالك(٢) بن العَجْلان بن مالك بن عامر بن بَيّاضة الأنصاريّ الخزرجي البياضي.

ذكره أَبْنُ إِسْحَاقَ فيمن شهد العقبة وبَدْراً وأحداً وقال ابن حبّان: كان ممن صدق القتال بِبَدْر. ولم يذكره موسى بن عقبة ولا أبو معشر فيمن شهد العقبة.

٢١٩٦ ز ـ خالد بن قبس السَّهْمِي: ذكره في المؤلفة قلوبهم وسيأتي الخبر بذلك في ترجمة عبد الرحمن بن يربوع.

<sup>(</sup>١) سقط في أ.

<sup>(</sup>۲) الثقات ۳/ ۱۰۵، تجريد أسماء الصحابة ۱٬۵۳/، الاستبصار ۱۷۷، وأصحاب بدر ۲۱۱، أسد الغابة ت [۱۳۸۹]، الاستيعاب ت [۲۳۱].

٢١٩٧ \_ خالد بن قيس بن النعمان (١): يأتي ذكره في خُلَيْد \_ بالتصغير .

٢١٩٨ ـ خالد بن كعب بن عَمْرو: بن عَوْف بن مَبُدُولِ بن عَمْرو بن غَنم بن ماذن بن النَّجار الأنصاريّ المازني. (٢)

قتل يوم بئر مَعُونة. ذكره ابن الكلبيّ والعدويّ.

۲۱۹۹ ـ خالد بن مالك: بن رِبْعي بن سلمى بن جندل بن نهْشَل بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم التميمي النهشلي. (٣)

وقع ذكره في تفسير مقاتل أنه كان في الوفد الذين نزلت فيهم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الحُجُرَاتِ. . . ﴾ [الحجرات ٣] الآية.

وقرأت في كتاب النصوص لصاعد الربعي بإسناد له عن أبي عبيدة مَعْمَر بن المثنى، قال: كان القعقاع بن مَعبد بن زُرارة حليماً يشبه بعمه حاجب بن زُرارة فبينما حاجب جالس وإبله تورد عليه إذ أقبل خالد بن مالك النهشكي على فرس وفي يده رُمح، فقال يا حاجب، والله لترقصن أو لأطعننك، فقال: تنح عني أيها السفيه، فأبى، فقام الشيخ فأقبل وأدبر، فبلغ ذلك شيبان بن علْقَمة بن زُرَارة، فقال: أيتهكم خالد بعمي؛ والله لأنافرنه، فكلمت بنو تميم حاجباً فنهاه، فتنافر القعقاع بن معبد، وخالد بن مالك، إلى ربيعة بن حِذَار الأسدي. فذكر قصة طويلة، وفيها ثم أدركا الإسلام، فوفدا على النبي على فقال: «لَوْلاَ أَنْكُمَا اخْتَلَفْتُما لأَخَذْتُ بعثت هذا، وقال عمر: يا رسول الله، لو بعثت هذا؛ فقال: «لَوْلاَ أَنْكُمَا اخْتَلَفْتُما لأَخَذْتُ برَأْيكُمَا» فَرَجِعَا ولم يُولِهما شيئاً.

وذكر أبو أَحْمَد العَسْكَرِيُّ هذه القصّة في الصّحابة أيضاً.

وقال أَبْنُ الأَثِيرِ. لم يذكر ابن الكلبيّ بَعْدَ أن نسبه أن له صحبة، ولم أر مَنْ ذكر له صحبة إلا العسكريّ.

قلت: وقد ذكره أَبْنُ عَبْدِ البَرِّ إلا أنه نسبه لجده. فقال خالد بن ربعيّ. وذكره أيضاً من قدمت ذكره.

وقال أَبُو عمر، عن ابن المنكدر: إن النبيّ ﷺ قال للقعقاع ولخالد: «قَدْ عَرَفْتُكُمَا»، وأراد أن يستعمل أحدهما على بني تميم، فاختلف أبو بكر وعمر فذكره فأنزلت: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي الله وَرَسُولهِ...﴾ [الحجرات ١] الآية. انتهى.

وهذه القصّة في اختلاف أبي بكر وعُمر وقعت عند البخاريّ من طريق ابن أبي مُليكة عن أبي الزبير، لكن فيها القعقاع المذكور والأقرع بن حابس بدل خالد بن مالك.

تنبيه: حذار والد ربيعة \_ بكسر المهملة بعدها معجمة خفيفة وضبطه ابن عبد البر بالجيم ثم بالمهملة فوهم.

· ٢٢٠٠ ـ خالد بن مغيث<sup>(١)</sup>: بالغين المعجمة والمثلثة.

روی عنه شُیبة بن نصاح.

قلت: شيبة لم يلحق أحداً من الصحابة، فيكون الانقطاع في روايته عن خالد؛ وأما خالد فثبت في نفس الإسناد أنه من الصّحابة، والله أعلم.

٢٢٠١ - خالد بن نافع الخزاعي(٢): يأتي قريباً آخر من اسمه خالد.

٢٢٠٢ ـ خالد بن نضّلة الأسلمي (٣): قيل هو اسم أبي بَرْزة، سماه الهيثم بن عديّ. والمشهور أنه نضلة بن عبيدة. (٤)

٣٢٠٣ ـ خالد بن النّعمان: بن الحارث بن عَبْدُ رزَاح بن ظَفَر بن الخزْرَج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاريّ الظفريّ.

ذكر أَبْنُ عَسَاكِرَ أنه شهد مؤتة، واستشهد بها.

٢٢٠٤ ـ خالد بن هشام (°): بن المغيرة بن عبد الله بن عَمْرو بن مخزوم القرشي للمخزومي، أخو أبي جهل.

ذكرَه عَبْدَانُ بإسناده عن بشر بن تميم (٦) في المؤلَّفة. وذكر ابن الكلبيِّ أنه أُسِر يوم بكْرَ

<sup>(</sup>۱) الثقات ۱۰۸/۳، الجرح والتعديل ۲/١٥٨٦، تصحيفات المحدثين ٩١٨، تجريد أسماء الصحابة ١/١٥٤، دائرة الأعلمي ١٧/ ١٣٣، أسد الغابة ت [١٣٩٥].

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ١/١٥٤، بقي بن مخلد ٤١٢، أسد الغابة ت [١٣٩٦]، الاستيعاب ت [٦٤١].

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت [١٣٩٧].

<sup>(</sup>٤) في أ: نضلة بن عبيدة.

<sup>(</sup>٥) أسد الغابة ت [١٤٠١]، الاستيعاب ت [٦٢٩].

<sup>(</sup>١) في أ: بشر بن تيم.

كافراً، ولم يذكرل أنه أسلم؛ [وأنشد له الزبير بن بكّار في الكلام على البطحاء رجزاً أوله: إما تريني أشمط العشيات](١) فالله أعلم.

ابنه العدّاء؛ فروى الباوَرْدي من طريق عبد المجيد أبي عمرو، عن العدّاء نكره في حديث عرجتُ مع أبي فرأيتُ النبيّ ﷺ يخطب.

وقال الأصْمَعِيُّ: عن أبي عمرو بن العلاء: أسلم العَدّاء وأخوه حَرْملة وأبوهما. وكانا سيدي قومهما، وبعث النبي ﷺ إلى خُزَاعَة يُبَشِّرهم بإسلامهما.

وذكرهما آبْنُ الْكَلْبِيِّ في المؤلِّفَةِ، وقال في الجمهرة: وفد خالد وحَرْمَلة ابنا هَوْذة على النبي ﷺ، قال: وخالد هو الذي قتل أبا عقيل جدّ الحجاج بن يوسف الثقفي.

المخزومي سيف الله، أبو سليمان أمه لُبَابَة الصغرى بنت الحارث بن حَرْب الهلاليّة، وهي المخزومي سيف الله، أبو سليمان أمه لُبَابَة الصغرى بنت الحارث بن حَرْب الهلاليّة، وهي أخت لبابة الكبرى زوج العباس بن عبد المطلب، وهما أختا ميمونة بنت الحارث زوج النبي عليه.

كان أحد أشراف قريش في الجاهليّة، وكان إليه أُعِنّة الخيل في الجاهلية، وشهد مع كفّار قريش الحروب إلى عُمْرة الحديبية. كما ثبت في الصّحيح أنه كان على خيل قريش طليعة، ثم أسلم في سنة سبع بعد خَيْبَر، وقيل قبلها، ووهم مَنْ زعم أنه أسلم سنة خمس.

قال أَبْنُ إِسْحَاقَ: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن راشد مولى حبيب بن أبي أوس، عن حبيب، حدّثني عَمْرو بن العاص مِنْ فيه، قال: خرجتُ عامداً لرسول الله ﷺ، فلقيت خالد بن الوليد، وذلك قبل الفتح، وهو مُقْبِل من مكّة، فقلت: «أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَبَا سُلَيْمَانَ؟

<sup>(</sup>١) سقط في أ.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ١/ ١٨٥، الطبقات الكبرى ١/ ٢٧٣. دائرة معارف الأعلمي ١٣٥/١٧، أسد الغابة ت [١٤٠١]، الاستيعاب ت [٦٢٨].

<sup>(</sup>٣) ابن هشام ٢/٢٧٦ ـ ٢٧٩ ـ ٢٩٢ ـ ٤٩٥، طبقات ابن سعد ٤/٢ ـ ١، ٧ ـ ٢، ١١٨، نسب قريش ٣٣٠ ـ ٢٣٠ طبقات خليفة ١٩ ـ ٢٠ ـ ١٩٩، تاريخ خليفة ٨٦، ٨٨، ٩٢ ـ ١٥٠ التاريخ الصغير ١٣٧١ ـ ٤٠، المعارف ٢٦٧، الجرح والتعديل ٣/ ٣٥٦، مشاهير علماء الأمصار ت، ١٥٧، ابن عساكر ٥/ ٢٦٤ ـ ٢٠، تهذيب الأسماء واللغات ١/ ١٧٧ ـ ١٧٤، تهذيب الكمال ٣٧٠، دول الإسلام ١ ـ ١٦، العبر ١/ ٢٥٠، ابن كثير ٧ ـ ١١٣ ـ ١١، العقد الثمين ٤/ ٣٨٩ ـ ٢٩٧، تهذيب التهذيب ٣/ ١٤٢، خلاصة تذهيب الكمال ١٠٣، كنز العمال ١٣/ ٣٦٦ ـ ٣٧٥، شذرات الذهب ١/ ٢٣٢، تهذيب ابن عساكر ٥/ ٩٥ ـ ١١٧، أسد الغابة ت [١٣٩٩]، الاستيعاب [٢٢٦].

قال: أذهب والله أسلم، فحتى متى؟ قلت: وما جئت إلا لأسلم، فقدمنا جميعاً، فتقدم خالد فأسلم ويايع، ثم دنوتُ فبايعت ثم انصرفت؛ ثم شهد غَزْوَة مؤتة مع زيد بن حارثة، فلما استشهد الأمير الثّالث أخذَ الراية فانحاز بالنّاس، وخطب النبيّ على فأعلم الناس بذلك كما ثبت في الصّحيح.

وشهد مع رسول الله ﷺ فَتْح مكّة، فأبلى فيها، وجرى له مع بني خزيمة ما جرى، ثم شهد حنيناً والطائف في هذم العزيّ.

ولـه روايـةٌ عـن النبـي ﷺ في الصّحيحيـن وغيـرهمـا؛ روى عنـه ابـن عبَّـاس وجـابـر، والمِقْدَام بن معد يكرب، وقيس بن أبي حازم، وعلقمة بن قيس وآخرون.

وأخرج التَّرْمِذِيُّ عن أبي هريرة، قال: نزلنا مع رسول الله ﷺ منزلاً، فجعل الناسُ يَمُرَّون، فيقول رسول الله ﷺ: (مَنْ هَذَا؟؟ يَمُرَّون، فيقول رسول الله ﷺ: (مَنْ هَذَا؟ فأقول: فلان، حتى مرِّ خالد فقال: (مَنْ هَذَا؟ قلت: خالد بن الوليد. فقال: (نَعَمْ، عَبْدُ اللهِ، هَذَا سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ، رجاله ثقات.

وَأُرْسِلُهُ النَّبِيُّ ﷺ إلى أَكَيْدِر دُومة فأسره.

ومن طريق أبي إسحاق عن عاصم، عن أنس، وعن عمرو بن أبي سلمة ـ أن النبي ﷺ بعث خالد إلى أكيدر دُومة فأخذوه فأتوا به، فحقن له دمه، وصالحه على الجزية؛ وأرسله أبو بكر إلى قِتَال أهلِ الردة فأبلى في قتالهم بلاءً عظيماً؛ ثم ولاه حَرْب فارس والرّوم فأثر فيهم تأثيراً شديداً وفتح دمشق.

وروى يَعْقُوب بْنُ سُفْيَانَ من طريق أبي الأسود، عن عُروة، قال: لما فرغ خالد من اليمامة أمَره أبو بكر بالمسير إلى الشام، فسلك عَيْنَ التمر فسبى ابنة الجُودي من دُومة المَجَنْدَل، ومضى إلى الشَّام، فهزم عدوَّ الله.

واستخلفه أبو بكر على الشّام إلى أن عزله عُمر؛ فروى البُخاريّ في تاريخه من طريق ناشرة بن سُمّي، قال: خطب عُمر واعتذر من عَزْل خالد؛ فقال أبو عمرو ابن حفص بن المغيرة: عزلتَ عاملًا استعمله رسول الله على ووضعتَ لما رفعه رسول الله على الله الله عَمْكَ. قَريب القَرَابَةِ حَدِيثُ السِنِ مُغْضِبٌ لابُن عَمَّكَ.

وقال أَبْنُ أَبِي اللَّذْيَا: حدّثني أبي، حدثني عبّاد بن العوّام، عن سفيان بن حسين، عن قتادة، قال: بعث النبي على خالد بن الوليد إلى العزى فهدمها.

وقال أَبُو زُرْعَة الدمشقي: حدَّثني علي بن عباس(١)، حدَّثنا الوليد، حدَّثني وَحشيّ،

<sup>(</sup>١) في أ: علي بن عياش.

عن أبيه، عن جده ـ أنّ أبا بكر عقد لخالد بن الوليد على قتال أهل الردّة، فقال: إني سمعْتُ رسول الله ﷺ يقول: فيغمّ عَبْدُ اللهِ وَأَخو العَشِيرةِ خَالِدُ بْنُ الوَليدِ، سَيْفٌ مِنْ سُيوفِ اللهِ سلّه الله علَى الكُفَّارِ. اللهِ اللهِ علَى الكُفَّارِ. اللهِ اللهِ علَى الكُفَّارِ. اللهِ اللهِ على الكُفَّارِ. اللهِ اللهِ على الكُفَّارِ. اللهِ اللهِ على الكُفَّارِ. اللهِ اللهِ على الكُفّارِ. اللهِ على الكُفّارِ. اللهِ على الكُفّارِ. اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ اللهِلْ اللهِ ال

وقال أَحْمَدُ: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن عبد الملك بن عُمير، قال: استعمل عُمر أبا عبيدة على الشام وعزل خالد بن الوليد، فقال خالد: بعث عليكم أمينُ هذه الأمة؛ سمعتُ رسول الله عليه يقوله، فقال أبو عبيدة: سمعتُ رسول الله عليه يقول: «خَالِد سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ، نِعْمَ فَتَى العَشِيرَةِ.»(٢)

وروى أبو يعلى من طريق الشعبي، عن ابن أبي أُوفى ــ رفعه: ﴿لَا تُؤذُوا خَالِداً فَإِنَّهُ سَيْف مِنْ سُيُوفِ اللهِ صَبَّهُ الله علَى الْكُفَّارِ. ﴾<sup>(٣)</sup>

ومن طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، أخبرت عن النبيّ ﷺ مثله.

وقال سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ: حدّثنا هشيم، حدّثنا عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه ـ أن خالد بن الوليد فقد قلنسوته يوم اليَرمُوك، فقال: اطلبوها فلم يجدوها، فلم يزل حتى وجدوها، فإذا هي خَلْفَه، فسُئل عن ذلك. فقال: اعتمر النبي على فحلق رأسه، فابتدر الناسُ شعره فسبقتُهم إلى ناصية فجعلتها في هذه القلنسوة؛ فلم أشهد قتالاً وهي معي إلا تَبيّن لي النصر.

ورواه أَبُو يَعْلَى، عن شُريح بن يونس، عن هشيم ـ مختصراً، وقال في آخره: فما وجهْتُ في وجه إلا فتح لي.

وفي الصَّحيحين عن أبي هريرة في قصة الصَّدقَة، فقال النبيِّ ﷺ: إن خالداً احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ١٥٨/٦ بلفظ (نعم ابن العشيرة).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد المسند ٤/ ٩٠. وابن سعد في الطبقات الكبرى ١٣٦/٧. وأورده الهيثمي في الزوائد
 (۲) أخرجه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن عبد الملك بن عمير لم يدرك أبا عبيدة.
 والسيوطي في الدر المنثور ٢/ ٢٤٥٠. والمتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٣٣٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير ١٢١/٤. وابن سعد في الطبقات ٧/ ١٢٠. والحاكم في المستدرك ٢٩٨/٣ عن عبد الله بن أبي أوفى قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي رواه ابن إدريس عن ابن أبي خالد عن الشعبي مرسلاً وهو أشبه وأورده الهيثمي في الزوائد ٩/ ٣٥٢ عن عبد الله ابن أبي أوفى قال الهيثمي رواه الطبراني في الصغير والكبير باختصار والبزار بنحوه ورجال الطبراني ثقات، وابن عساكر في التاريخ ٥/ ١٠٥ والمتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٣٣٢٨١، ٣٣٢٨٣.

وفي البُخَارِيُّ عن قيس بن أبي حازم، عن خالد بن الوليد، قال: لقد اندقَّ في يدي يوم مؤتة تسعةُ [أسياف، فما صبرت معي إلا صفيحة يمانية.

وقال يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي السَّفرِ: لما قدم خالد بن الوليد الحرَّة أتى بسمّ فوضعه في راحته ثم سمَّى وشربه] فلم يضربه؛ رواه أبو يعلى، ورواه ابن سَعْد من وجهين آخرين.

وروى أَبْنُ أَبِي الدُّنْيَا بإسناد صحيح عن خَيْنُمة، قال: أَتَى خالد بن الوليد رجل معه زِقَّ خمر، فقال: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ عَسَلًا فصار عسلًا. وفي رواية له من هذا الوجه: مر رجل بخالد ومعه زق خمر، فقال: ما هذا؟ قال: خلّ قال: جعله الله خلًا؛ فنظروا فإذا هو خلّ، وقد كان خمراً.

وقال أَبْنُ سَعْدِ: أخبرنا محمد بن عبيد الله، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن زياد مولى آل خالد، قال: قال خالد عند موته: ما كان في الأرض مِنْ ليلة أحبّ إليّ من ليلة شديدة الجليد في سريّة من المهاجرين أصبّح بهم العدو؛ فعليكم بالجهاد.

وروى أبو يَعْلَى من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن قَيْس، قال: قال خالد: ما ليلة يهدى إليّ فيها عروس أنا لها محبّ وأبشر فيها بغلام أَحبّ إليّ من ليلة شديدة الجليد، فذكر نحوه.

ومن هذا الوَّجْه عن خالد: لقد شغلني الجهاد عن تعلم كثير من القرآن.

وكان سبب عَزْل عمر خالداً ما ذكره الزبير بن بكّار. قال: كان خالد إذا صار إليه المال قسّمه في أهل الغنائم، ولم يرفع إلى أبي بكر حساباً، وكان فيه تقدّم على أبي بكر يفعل أشياء لا يراها أبو بكر: أقدم على قتل مالك بن نُويرة، ونكح امرأته، فكره ذلك أبو بكر، وعرض الدّية على مُتَمم بن نُويرة، وأمر خالداً بطلاق امرأة مالك ولم ير أن يَعْزِله. وكان عمر ينكر هذا وشبهه على خالد.

وكان أميراً عند أبي بكر بعثه إلى طُليحة، فهزم طليحة ومن معه، ثم مضى إلى مسيلمة فقتل الله مسيلمة.

قال الزُّبَيْرُ: وحدَّثني محمد بن مسلم، عن مالك بن أنس، قال: قال عمر لأبي بكر: اكتُبُ إلى خالد لا يعطي شيئاً إلا بأمرك. فكتب إليه بذلك، فأجابه خالداً: إمَّا أن تَدَعني وعملي وإلا فشأنك بعملك فأشار عليه عُمر بعزله فقال أبو بكر: فمن يجزي عني جزاء خالد؟ قال عمر: أنا. قال: فأنت. فتجهَّز عُمر حتى أنيخ الظهر في الدَّار، فمشى أصحابُ

النبي ﷺ إلى أبي بكر. فقالوا: ما شأن عمر يخرج وأنتَ محتاجٌ إليه، ومالك عزلتَ خالداً وقد كفاك؟ قال: فما أصنع؟ قالوا: تعزم على عُمر فيقيم، وتكتب إلى خالد فيقيم على عمله ففعل.

فلما قبل عمر كتب إلى خالد ألاً تعطي شاة ولا بعيراً إلا بأمْري. فكتب إليه خالد بمثل ما كتب إلى أبي بكر، فقال عمر: ما صدقتُ الله إنْ كنْتُ أشرت على أبي بكر بأمْرِ فلم أنفذه فعزله.

ثم كان يدعوه إلى أن يعمل فيأبى إلا أن يخلِّيه يفعل ما يشاء فيأبي عمر.

قال مالِكً: وكان عمر يشبه خالداً، فذكر القصَّة التي ستأتي في ترجمة علقمة بن عُلاثة.

قال الزُّبَيْرُ: ولما حضرت خالداً الوفاة أوصى إلى عُمر فتولى عُمر وصيته، وسمع راجزاً يذكر خالداً. فقال رحم الله خالداً فقال له طليحة بن عبيد الله:

لا أَعْرِفْنَكَ بَعْدَ المَوْتِ تَنْدُبَنِي وَفِي حَياتِي مَا زَوَّدَنِي زَادِي لَا أَعْرِفْنَكَ بَعْدَ المَوْتِ تَنْدُبُنِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَمَا كَانَ يَصِنْعُ فِي المَالَ.

مات خالد بن الوليد بمدينة حِمْص سنة إحدى وعشرين، وقيل: تُوفِّي بالمدينة النبويّة وقال أَبْنُ المُبَارَكِ، في كتاب الجهاد، عن حماد بن زيد: حدَّثنا عبد الله بن المختار، عن عاصم بن بَهْدَلة عن أبي وائل ـ ثم شك حماد في أبي وائل قال: لما حضرت خالداً الوفاة قال: لقد طلبت القتل مظانّة، فلم يُقَدَّر لي إلا أن أموت على فراشي؛ وما مِنْ عملي شيء أرْجي عندي بعد أن لا إله إلا الله من ليلةٍ بِتُها وأنا مُتَرَّسٌ والسماء تهلّني تمطر إلى صبح، حتى نغير على الكفّار؛ ثم قال: إذا أنا مت فانظروا في سلاحي وفرسي فاجعلوه عدّة في سبيل الله.

فلما تُوفي خرج عمر إلى جنازَته. فقال: ما على نساء آل الوليد أن يسفَحن على خالد دموعهنَّ ما لم يكن نَقْعاً أو لَقُلقة.

قلت: فهذا يدل عى أنه مات بالمدينة. وسيأتي في ترجمة أمه لُبَابة الصغرى بنت الحارث ما يشيده، ولكن الأكثر على أنه مات بحمص والله أعلم.

٢٢٠٧ ـ خالد بن الوليد الأنصاري (١٠): ذكره ابن الكلبي وغيره فيمن شهد صفين من

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت [١٣٩٨]، الاستيعاب ت [٦٢٢].

الصَّحابة، وكان ممَّنْ أبلَى فيها؛ قال أبو عمر: لا أقف له على نسبة.

٢٢٠٨ ـ خالد بن يزيد بن حارثة (١): تقدم في خالد بن زيد بن حارثة.

٢٢٠٩ ـ خالد بن يزيد المدني (٢): تقدم في خالد بن زيد المزني.

٢٢١٠ ز ـ خالد الأحدب الحارثي (٣): روى عبدان من طريق ثابت عن عمارة عن خالد الأحدب ـ وكانت له صحبة ـ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: (يا رَسُولَ اللهِ، كانَ لِي أَخُوانِ». فذكر حديثاً.

۲۲۱۱ زـ خالد الأزرق الغاضريّ (٤): ـ بمعجمتين. قال ابن السكن والباوَرْدي: نزل حمص ، وأخرجا من طريق ابن عائذ عن أبي راشد الحُبْرَاني ، حدّثني خالد الأزرق الغاضري. قال: أتيتُ رسولَ الله على راحلة ومتاع فلم أزَلْ أسايِرُه، فذكر الحديث؛ قال: وجاء رجل مقصر شَعره بمنى فقال: صلّ عليّ يا رسول الله، قال: (صَلّى الله على المُحلقينَ).

٢٢١٢ ز ـ خالد الأشعر (٥): والدحُبيش بن خالد الخزاعي.

تقدم ذكر والده حُبَيش، وذكر الواقدي أنَّ خالداً قُتل مع كُرز بن خالد في طريق مكّة. والمشهور أن الذي قُتل بمكّة هو حبيش بن خالد. فالله أعلم.

[٢٢ ١٣ ـ خالد الأنصاري: ابن عم أوس بن ثابت. تقدم في أوس بن ثابت. ](٢).

٢٢١٤ ـ خالد الخُزَامِيّ (٢): والد نافع. وزعم ابن منده أن اسمَ والدِ خالدِ نافع.

قال أَبْنُ السَّكَنِ: كان من أصحاب الشجّرة، وحديثه في الكوفيين.

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ١/١٥٤، تفسير الطبري ٥٤١٨، أسد الغابة ت [١٤٠٣].

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) تجريد أسماء الصحابة ١/١٤٨، الطبقات ٢١٣، الثقات ٦/٢٦٣، دائرة معارف الأعلمي ١٢٥/١٧. أسد الغابة ت [١٣٤٠].

<sup>(</sup>٤) تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٤٨. أسد الغابة ت [١٣٤١].

<sup>(</sup>٥) المغازي ٨٢٨، الطبقات الكبرى لابن سعد ٤/ ٢٢٠، أسد الغابة ت [١٣٤٥]، الاستيعاب ت [٦٣٢].

<sup>(</sup>٦) سقط في أ.

<sup>(</sup>۷) الثقات ۱٤٠/۳، تجريد سماء الصحابة ١٥٠/١، المحن ٤٦، التاريخ الكبير ١٣٨/٣، الميزان ١٢٨/١، الميزان ١٢٨/١، الجرح والتعديل ١٦٤٢/٣، تقيح المقال ٣٥٥٣، الأعلمي ١٢٧/١٧، أسد الغابة ت [١٣٥]، الاستيعاب ت [٦٣٥].

روى الحسن بن سفيان، وأبو يعلى، والطبرانيّ، والطبريّ في تفسيره، وغيرهم، من طريق أبي مالك الأشجعيّ: حدّثنا نافع بن خالد الخزاعي عن أبيه، وكانت له صحبة، وكان ممن بايع تحت الشجرة ـ قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوماً، فذكر الحديث، وفيه: «سَأَلْتُ اللهُ ثَلَاثاً فأعطاني اثنتين وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً» (١) رجاله ثقات.

## الخاء بعدها الباء

٢٢١٥ ـ (خَبّاب) بن الأرَت (٢): \_ بتشديد المثناة \_ بن جندلة بن سعد بن خزيمة بن
 كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم التميمي، ويقال الخزاعي، أبو عبد الله.

سبي في الجاهليّة فبيع بمكّة، فكان مولى أم أنمار الخزاعية، وقيل غير ذلك؛ ثم حالف بني زُهْرة، وكان من السّابقين الأوّلين.

وقـال أَبْنُ سَعْـدِ: بيـع بمكّـة، ثـم حـالـف بنـي زهـرة. وأسلـم قـديمـاً؛ وكـان مـن المستضعفين روى الباوَرْدي أنه أسلم سادِس ستة، وهو أول مَن أظهر إسلامه وعُذّب عذاباً شديداً لأجل ذلك.

وقال الطَّبَرِيُّ: إنما انتسب في بني زُهرة لأن آل سباع حلفاء عمرو بن عَبْد عوف بن المحارث بن زهرة وآل سباع منهم سباع بن أم أنمار الخزاعيّة، ثم شهد المشاهد كلّها، وآخى رسول الله ﷺ بينه وبين جَبْر بن عَتيك.

روى عن النبي على روى عنه أبو أمامة، وابنه عبد الله بن خبَّاب، وأبو معمر، وقيش بن أبي حازم. ومسروق، وآخرون.

وروى الطَّبَرَانِيُّ من طريق زَيْد بن وهب، قال: لما رجع علي مِنْ صِفَّين مَر بقَبْر خَبَّاب، فقال: «رَحِمَ اللهَ خَبَّاباً أَسْلَمَ رَاغِباً. وهَاجَرَ طَائِعاً، وَعَاشَ مُجَاهِداً، وابْتُلِيَ في جِسْمِهِ أَحْوَالاً، وَلَنْ يُضِيعَ اللهُ أَجْرَهُ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في السنن ٤٠٩/٤ عن خباب بن الأرت في كتاب الفتن باب (١٤) ما جاء في سؤال النبي الشيخ ثلاثاً في أمته حديث رقم ٢١٧٥ ، وقال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح والنسائي في السنن ٣١٧/٣ كتاب قيام الليل وتطوع النهار باب ١٦ إحياء الليل حديث رقم ١٦٣٨. وابن ماجة في السنن ٢/٣٠٣ في كتاب الفتن (٣٦) باب ما يكون من الفتن (٩) حديث رقم ٣٩٥١، ٣٩٥٦. قال البوصيري في زوائد ابن ماجة ٢٣٠٣/٢ إسناده صحيح. رجاله ثقات.

<sup>(</sup>۲) طبقات أبن سعد ۱۹۲۳، طبقات خليفة ۱۲۲/۱۷، تاريخ خليفة ۱۹۲، التاريخ الكبير ۱۹۳، ۲۱۵، المعارف ۳۱۳، ۳۱۳، تاريخ الفسوي ۲/ ۱۹۷، الجرح والتعديل ۲/ ۳۹۰، تهذيب الكمال ۳۷۳، تاريخ الإسلام ۲/ ۱۷۰، العبر ۲/ ۱۳۶، تهذيب التهذيب ۳/ ۱۳۳، ۱۳۳، خلاصة تذهيب الكمال، شذرات الذهب ۲/۷۱، أسد الغابة ت [۱۶۰۷]، الاستيعاب ت [۱۶۲].

وشهد خَبّاب بَدْراً وما بعدها، ونزل الكوفة، ومات بها سنة سبع وثلاثين، زاد ابن حِبان مُنْصرفَ عليّ من صِفّين وصلى عليه عليّ . وقيل : مات سنة تسع عشرة. والأول أصحّ.

وكان يعمل السيوف في الجاهلية، ثبت ذلك في الصّحيحين وثبت فيهما أيضاً أنه تموّل وأنه مرض مرضاً شديداً حتى كاد أن يتمنّى الموت.

روى مُسْلِمٌ من طريق قيس بن أبي حازم، قال: دخلنا على خَبّاب وقد اكتوى، فقال: لولا أنَّ رسول الله ﷺ نهانا أن نَدْعُوَ بالموت لدَعَوْتُ به.

ويقال: إنه أول مَنْ دُفِن بظهر الكوفة، ذكر ذلك الطبريّ بسندٍ له إلى علقمة بن قيس النخعِي، عن ابن الخباب. قال: وعاش ثلاثاً وستين سنة.

٢٢١٦ ز ـ خَبَّاب أبو عُرْفطَة: بن خبيب، أبو جبير، بن عبد مناف الأسديّ حَلِيف الأنصار. تقدم في المهملة.

قال أَبْنُ فَتُحُونَ: ذكره أبو عُمر بضم المهملة وتخفيف الموحدة، وكذا قيده الدارقطُنيّ، قال ورأيته مضبوطاً في الطبريّ خباب بالمعجمة المفتوحة والتشديد.

قلت: وكذا رأيته في الذَّيل للطبريّ.

٢٢١٧ ز - خَبّاب بن عمرو: بن حَممة الدوسي، أخو جندب. ذكر سيف في الفتوح أن خالد بن الوليد أمره على بعض الكراديس يوم اليَرْمُوك.

قلت: وقد قدمت غير مرة أنهم كانوا لا يؤمّرون إلا الصّحابة.

۲۲۱۸ ز - خَبّاب الخزاعي (۱): والمد إبراهيم. فرّق الطبراني وأبو نعيم بينه وبين خَبّاب بن الأَرَت، روى الطّبراني من طريق قيس بن الربيع، عن مَجْزَأة بن ثَوْر، عن إبراهيم بن خباب، عن أبيه: سمعْتُ رسول الله ﷺ يقول: «اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِي، وَآمِنْ رَوْعَتِي، وَاقْضِ عَنِّي دَيْنِي. (٢) واستدركه أبو موسى، ولم أره في التجريد ولا أصله.

٢٢١٩ ـ خَبّاب، والد السّائب (٢): روى أَبْنُ مَنْدَه من طريق عبد العزيز بن عمران، عن

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت [١٤٠٦].

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان في صحيحه حديث رقم ٢٣٥٦ والطبراني في الكبير ٢١/٣٤٣، وأحمد في المسند ٢/ ٢٥.

<sup>(</sup>٣) تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٥٥. أسد الغابة ت [١٤٠٨].

عبد الله بن السّائب، عن أبيه، عن جدّه، قال: رأيتُ رسول الله ﷺ متّكناً على سرير يأكل قَدِيداً ثم يشرب مِنْ فخارة، فقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

قال أَبُو نُعَيْم: يقال عن عبد العزيز، عن أبي عبد الله بن السائب ـ يعني فيكون من مسند السَّائب.

وكلامُ البُخَارِيِّ يقتضي أن يكونَ هو مولى فاطمة بنت عتبة الآتي ذكره؛ فإنه قال السَّائب بن خَبّاب أبو مسلم صاحب المقصورة، ويقال مولى فاطمة بنت عُتبة بن ربيعة؛ وعلى ذلك اعتمد ابن الأثير فلم يفرد لمولى فاطمة ترجمة.

۲۲۲۰ ـ خَبَّاب، مولى عتبة (۱): بن غَزُوان، يكنى أبا يحيى ذكره ابن إسحاق فيمن شهد بَدْراً منْ حلفاء بنى نوفل بن عبد مناف.

قال أَبُو نعيْمٍ: لا عقب له، ولا رواية. ومات في خلافة عمر سنة تسع عشرة وصلَّى عليه عمر.

قلت: وهم أَبْنُ مَنْدَه، فذكر في ترجمة خَبّاب بن الأرتّ أنه مولى عُتبة بـن غَزْوان، وقد فَرّق بينهما ابن إسحاق؛ فذكرهما في البدريين. وهو الصّواب.

٢٢٢١ ـ خَبَّاب، مولى (٢): فاطمة بنت عُتبة بن ربيعة، أبو مسلم. صاحب المقصورة، أدرك الجاهليَّة، واختلف في صحبته.

وقد روى عن النبي ﷺ: ﴿لاَ وُضُوءَ إِلاَّ مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ اللهِ رَبِي عنه بنوه أصحاب المقصورة، ومنهم السَّائب بن خباب ولد مسلم؛ قاله أبو عُمَر.

قلت: الحديث المذكور عند أبْنِ مَاجَه من رواية السائب بن خَبّاب، قال: سمعت رسول الله على وروى مسلم من طريق عامر بن سعيد بن أبي وقاص عن خَبّاب صاحب المقصورة عن عائشة وأبى هريرة في اتباع الجنائز.

<sup>(</sup>۱) أسد الغابة ت [۱٤٠٩]، تاريخ الطبري ٤/ ٨٢، الطبقات الكبرى لابن سعد ٣/ ٧٣، الاستيعاب ت [٦٤٨].

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب ت [٦٤٩].

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في السنن ١٠٩/١ عن أبي هريرة بلفظه كتاب أبواب الطهارة باب ما جاء في الوضوء من الربح حديث رقم ٧٤ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجة في السنن ١٧٢/١ كتاب الطهارة وسننها (١) باب لا وضوء إلا من حدث (٧٤)، حديث رقم ٥١٥، ١٥٦ وأحمد في المسند ٢/ ٤٧١، وابن خزيمة في صحيحه حديث رقم ٢٥ والبيه قي السنن ١١٧/١، ٢٢٠.

المحمَّد بن عبد الله بن عطاء بن خباب، عن أبيه، عن جدّه، قال: كنت جالساً عند أبي بكر محمَّد بن عبد الله بن عطاء بن خباب، عن أبيه، عن جدّه، قال: كنت جالساً عند أبي بكر الصدّيق، فرأى طائراً، فقال: طُوبى لهذا، فقلت: أتقول هذا وأنتَ صديقُ رسول الله ﷺ؟ الحديث قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

قلت: ليس فيه ما يدل على صحبته، نعم، فيه دلالة على إدراكه، ويحتمل أن يكون هو<sup>(۲)</sup> أحد من قبله.

٢٢٢٣ - خَبَّاب الربيديّ: ذكره البزار في المقلِّين، وساق من رواية مالك بن إسماعيل، عن شريك، عن جابر وهو الجُعْفي، عن معقل الزبيديّ. عن عباد أبي الأخضر، وهو ابن أخضر عن خباب<sup>(٣)</sup> أنَّ النبيَّ ﷺ قال: ﴿إِذَا أَخَذْتَ مَضْجِعَكَ قَاقْرَأَ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وكان النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يفعله.

وهذا الحديث قد أخرجه البغوي وغيره من رواية يحيى الحِمَاني عن شريك؛ فلم يذكروا فوق عباد بن أخضر راوياً. وسيأتي في عباد.

٢٢٢٤ ـ خبين: بالتصغير، ابن إساف (٤)، بهمزة مكسورة، وقد تبدل تحتانية، ابن عِنهَ ، بكسر المهملة وفتح النون بعدها موحدة، ابن عَمْرو بن خَدِيج بن عامر بن جُشَم بن الحارث بن الخزرج بن الأوس الأنصاريّ والأوسيّ.

ذكره أَبْنُ إِسْحَقَ وموسى بن عقبة فيمن شهد بَدْراً.

وقال الُواقِدِيُّ؛ كان تأخرَّ إسلامه إلى أن خرج النبيِّ ﷺ إلى بَدْر. فلحقه في الطريق فأسلم وشهدها وما بعدها، ومات في خلافة عمر.

وقال أَبْنُ إِسْحَاقَ، عن مكحول، عن سعيد بن المسيّب، قال: بعث عمر بن الخطاب خبيب بن إساف أحد بني الحارث بن الخزرج على بعض العمل وكان بَدْرياً.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت [١٤١٠].

<sup>(</sup>٢) سقط في ط.

<sup>(</sup>٣) في ط جندب.

<sup>(</sup>٤) تجريد أسماء الصحابة ١/١٥٦، حلية الأولياء ١/٣٦٤، الاستبصار ١٨٦، التحفة اللطيفة ٢/٢١، العلمقة ١/٢٠، الطبقات الكبرى ٨/٣٦٠، الطبقات ٥٠، أصحاب بدر ١٧٩، الثقات ٣/٨٠١، التاريخ الكبير ٣/ ٢٠٩، سير أصلام النبلاء ١/١٠٥، الإكمال ٢/٣٩٩، تبصير المنتبه ٣/٧٢٧، أسد الغابة ت [١٤١٣]، الاستيعاب ت [١٥٦].

وروى أَحْمَدُ وَالْبُخَارِئُ في تاريخه من طريق المسلم بن سَعِيد، عن خُبيب بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جدّه، قال: أتيتُ رسول الله ﷺ وهو يريد غَزْواً أنا ورجلٌ مِنْ قَومي ولم نسلم، فقلنا: إنا نستحي أنْ يشهد قَوْمُنا مشهداً لا نشهده معهم. قال: «فَإِنَّا لا نَسْتَعِينُ بالمُشْرِكِينَ عَلَى المُشْرِكِينَ. »(١) قال: فأسلمنا وشهِدْنَا معه.

رواه أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع، فقال في روايته: عن خُبيَب بن عبد الرحمن بن خُبيَب.

وقال ابن إشحاقَ: حدّثني خُبيب بن عبد الرّحمن، قال: ضرب خُبيب جَديّ يومَ بدُر فمال سيفه فَتفل عليه النبيّ ﷺ وردّه ولأمه.

وذكر الوَاقِدِيُّ أن الذي ضربه هو أمية بن خلَفَ ويقال: إنه هو الذي قتل أمية.

قلت: وفي حديثه المذكور عند أحمد أنه قال: ضربني رجلٌ من المشركين على عاتقي فقتلته، ثم تزوّجتُ ابنته فكانت تقول لي: لا عدمت رجلاً وشحَك هذا الوشاح، فأقول: لا عدمت رجلاً عجله (٢) إلى النار.

٣٢٢٥ ـ خبيب بن الأسود الأنصاري (٣): مولاهم. قال عبدان، عن أبي نميلة، عن أبي إسحاق: هو من أهل الحجاز، من بني النجَّار مولى لهم.

وقال سلمة بن المفضل، وزياد البكائي. عن ابن إسحاق: خُبيب بن الأسود حليف الأنصار.

٢٢٢٦ ز \_ خُبيب: بن خُباشة تقدم في الحاء المهملة.

٢٢٢٧ ـ خُبيب بن عدي: بن مالك<sup>(٤)</sup> بن عامر بن مُجْدَعة بن جَحْجَبَي بن عَوْف بن كُلْفة ابن عَوْف بن عَمْرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاريّ الأوسيّ.

شهد بَدْراً واستُشهد في عهد النبي ﷺ.

وفي الصّحيح عن أبي هريرة، قال: بعث رسولُ الله ﷺ عشرة رَهُطِ عيناً وأمّر عليهم عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، فذكر الحديث، وفيه: ﴿فَانْطَلَقُوا ـ أي المشركون ـ بخبيب بن عدي وزيد بن الدَّنِنَة حتى باعُوهما بمكَّة، فاشترى بنو الحارث بن عامر بن نَوْفل

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٢١/ ٣٩٤. وابن سعد في الطبقات الكبرى ٢: ١: ٣٤، ٣: ٢: ٨٦.

<sup>(</sup>٢) في أ: رجلاً عجل إلى النار.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت [١٤١٥].

<sup>(</sup>٤) نسب قريش ٢٠٤، ٢٠٥، تاريخ خليفة ٧٤، ٧٦، الاستبصار ٣٠٥، ٣٠٧، أسد الغابة ت [١٤١٧]، الاستيعاب ت [٦٥٠]، حلية الأولياء ١١٢/١، ١١٤، العقد الثمين ٢٠٥/٤.

خُبيباً، وكان هو الذي قتل الحارث بن عامر يوم بَدْر، فذكر الحديث بطوله، وفيه قصة<sup>(١)</sup> قَتله وقوله:

وَلَسْتُ أَبَسَالِسِي حِيسِنَ أُقْتَسِلُ مُسْلِمِساً عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَسَانَ في اللهِ مَصْرَعِسِي [الطويل]

وروى البخاريّ أيضاً عن جابر قال: قتَل خُبيباً أبو سِرْوَعة.

قلت: اختلف في أبي سِرْوَعة هل هو عقبة بن الحارث أو أخوه.

قال أَبْنُ الْأَثِيرِ: كذا في رواية أبي هريرة أنَّ بني الحارث بن عامر ابتاعوا خُبيباً.

وذكر أبْنُ إِسْحَاقَ أن الذي ابتاعه حُجَير بن أبي إهاب التميمي حليف لهم، وكان حُجير أخا الحارث بن عامر لأمّه، فابتاعه لعقبة بن الحارث ليقتله بأبيه. قال: وقيل اشترك في ابتياعه أبو إهاب، وعِكْرمة بن أبي جهل، والأخنس بن شريق، وعبيدة بن حكيم في الأوقص، وأمية بن أبي عتبة وينو الحَضْرمي، وصفوان بن أمية، وهم أبناء مَنْ قتل مِنَ المشركين يومَ بَلْر.

قال أَبْنُ إِسْحَاقَ: حدثني ابن أبي نَجِيح عن ماوية بنت حُجير بن أبي إهاب، وكانت قد أسلمت، قالت: حُبس خُبيب في بيتي، فلقد اطلعت عليه مِنْ صيرِ الباب وإنَّ في يده لقطفاً من عنب مثل رأس الرجل يأكل منه، وما أعلم في الأرض من عِنب يؤكل.)

وأخرج البُخَارِئِ قصة العنب من غير هذا الوجه. ،

وروى أَبْنُ أَبِي شَيْبَة من طريق جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه \_ أنَّ رسولَ الله ﷺ أرسل المقداد والزَّبير في إنزال خُبيب، بعثه وحده عَيْناً إلى قريش، قال: فجئتُ إلى خشبة خُبيب فحللته فوقع إلى الأرض، وانتبذت غير بعيد، ثم التفت، فلم أره، كأنما ابتلعته الأرض.

وذكر أَبُو يُوسُفَ في كتاب «اللطائف» عن الضّحاك \_ أن النبي ﷺ أرسل المقداد والزُّير في إنزال خُبيب عن خشبته، فوصلا إلى التنعيم، فوجدا حَوْلَه أربعين رجلاً نشاوَى، فأنزلاه؛ فحمله الزُّبَيْرُ على فرسه، وهو رطب لم يتغير منه شيء فَنذِر بهِم المشركون، فلما لحقوهم قذفه الزبير فابتلعته الأرض فسمى بليع الأرض (٢).

<sup>(</sup>١) سقط في ط.

<sup>(</sup>٢) سقط في ط.

وذكر القَيْرَوَانِيُّ في حلى العلى أنَّ خبيباً لما قُتل (١) جعلوا وَجْهَه إلى غَيْرِ الْقبلة، فوجدوه مستقبلَ القبلة، فأدارُوه مرَاراً ثم عجزوا فتركوه.

٢٢٢٨ - خُبيب الجُهني (٢): جدّ معاذ بن عبد الله بن خُبيب.

ذكره أبْنُ السَّكَنِ وأَبْنُ شَاهِينَ وَغَيْرُهُمَا في الصَّحابة، فأخرج أبنُ السكن من طريق ابن وَهب، عن ابن أبي ذئب، عن أُسِيد بن أبي أَسِيد، عن معاذ بن عبد الله بن خُبيب، عن أبيه، عن خُبيب الجهني، قال: قال لي رسول الله ﷺ: "قُلْ». فسكت. ثم قال: "قُلْ» فلم أدر ما أقول، ثم قال لي الثالثة: "قُلْ». فقلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ قال: "قُلْ: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ـ ثَلَاثَ مَراتِ حينَ تُصْبِحُ وَحِينَ تُمسِي ثَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.»

قال أَبْنُ السَّكَنِ: أَظنَّ قوله عن خُبيب زيادة، وهذا الحديث مختلف فيه.

قلت: وأخرجه ابن منده من طريق أبي مسعود عن ابن أبي فُديك، عن ابن أبي ذِئب، فقال: أراه عن جدِّه، وقال: هكذا حدَّث به أبو مسعود، ورواه غيره فلم يقل عن جده.

قلت: كذلك أخرجه أبو داود والنسائيّ والترمذيّ والطبرانيّ وعَبْد بن حُميد، وغيرهم، لم يقولوا عن جدّه.

وأخرج أَبْنُ شَاهِينَ من طريق أبي عاصم وعَبدان، من طريق ابن عمارة كلاهما عن ابن أبي ذئب فقالا فيه: عن معاذ بن خُبيب عن أبيه. زاد ابن عمارة خبيب الجهنيّ؛ وكأنه انسب إلى جدّه، فجرى ابن عمارة في الظّاهر؛ وذكره في الصّحابة أيضاً ابْنُ قَانِمٍ وَالطَّبَرَانِيُّ وغيرهما.

### الخاء بعدها الثاء والدال

٢٢٢٩ ز - خثيم السلمي (٢): له ذكرٌ في ترجمة هَوْذة السلميّ في القسم الثالث منه.

٢٢٣٠ - خِدَاش: بن بشير العامري، ويقال ابن حُصين، بن الأصم بن عامر بن رَواحة بن حجر بن عَبْد بن معيص بن عامر بن لؤي القرشيّ العامريّ. (٤)

وقيل؛ هو خراش، براء بدل الدال.

<sup>(</sup>١) في أ: خيباً لما صلب.

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ١٥٦/١، أسد الغابة ت [١٤١٦].

<sup>(</sup>٣) هذه الترجمة سقط في أ.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت [١٤١٩]، الاستيعاب ت [٦٥٣].

قال أَبْنُ الكَلْبِيِّ: له صحبة، وهو الذي يزعم بنو عامر أنه قتل مُسيلمة الكذاب، وكذا قال الدارقُطني. وأخرجه ابن عبد البر في خِدَاش بن بشير وخِدَاش بن حُصين وهو واحد.

۲۲۳۱ ـ خِداش بن أبي خداش (۱): المكي. قال أبو عامر العقدي، عن داود بن أبي هند، عن أبوب بن ثابت، عن صفية بنت بحرية، قالت: استوهب عَمِّي خَدَاش من النبيِّ ﷺ صحفة. ذكره ابن منده، وقال أبْنُ السَّكَنِ: ليس بمشهور.

روى عنه حديث في إسناده نظر، ثم أخرجه من وَجْهِ آخر عن أيوب بن ثابت عن بحرية: كذا قال: إن عمّها خداشاً رأى النبي على يأكل في صحفة فاستوهبها منه، قال: فكانت إذا قدم علينا عُمر قال: ائتونى بصحفة رسول الله على الله الله الله على الله على الله الله على الله الله على ا

قال أَبْنُ السَّكَنِ: وقد قيل في هذا الحديث عن بحرية عن عمّها خراش، ولم يثبت.

قلت: كذلك أخرجه أبو موسى من طريق محمد بن معمر، عن أبي عامر، لكن قال: عن يحيى بن ثابت. عن صفية. وقال فيه: خراش، وزاد في آخره: فنخرجها له فيملؤها من ماءِ زمزم فيشرب منها وينضح على وجهه؛ فلعل لأبي عامر فيه إسنادين. والظاهر أنه واحد، وأنَّ أحد الاسمين مصحَّف من الآخر، والذي يترجح أنه خداش. والله أعلم.

٢٢٣٢ ـ خِداش بن سلامة (٢): ويقال ابن أبي سلامة وهو الذي عند ابن السكن. ويقال ابن أبي مسلمة. ويقال أبو سلمة السَّلمي، ويقال السَّلامي.

يعدّ في الكوفيّين، أخرج حديثه أحمد وابن ماجه، والطّبراني في الأوسط، وتفرَّد بحديثه منصور بن المعتمر، عن عبد الله بن علي بن عُرْفَطة ويقال عن عُرفطة عنه.

قال البُّخَارِيُّ: لم يثبت سماعه من النبي ﷺ قال ابن السكن: مختلف في إسناده. وَقَالَ ٱبْنُ قَانِعٍ: رواه زائدة (٢) عن منصور، فقال خراش ـ يعني بالراء قلت: ذكره ٱبْنُ حِبَّانَ في الموضعين.

وقال أَبُو عُمَر: قد وهم فيه بعضُ مَنْ جمع الأسماء، فقال: هو من ولد حبيب السلمي، والد أبي عبد الرحمن فلم يصنع شيئاً. فالله أعلم.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت [١٤٢١] الطبقات الكبرى لابن سعد ٧/٥٦.

<sup>(</sup>۲) أسد الغابة ت [۱٤۲۲]، الاستيعاب ت [۲۰۲]. الثقات ۱۱۳/۳، تجريد أسماء الصحابة ۱۰۵۱، تهذيب الكمال ۲۱۸۱، الكاشف ۲۸۸۱، تهذيب التهذيب ۱۳۷/۳، الكاشف ۲۸۸۱، تقذيب التهذيب ۲/۲۱، الكاشف ۲۸۸۱، تقريب التهذيب ۲/۲۱۸، الجرح والتعديل ۲/۷۸۷، التاريخ الكبير ۲/۲۱۸.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> في أ رواه ابن زائدة.

٢٢٣٣ ز ـ خِدَاش: بن عياش الأنصاريّ العجْلاني.

ذَكَرَهُ ٱبْنُ إِسْحَاقَ. استشهد باليمامة، واستدركه ٱبْنُ فَتْحُونَ.

٢٢٣٤ ـ خِدَاش بن قتادة: بن ربيعة بن مطرف بن الحارث بن زياد بن عبيد بن زيد الأنصاريّ الأوسيّ (١).

قال هشام بن الكلبيّ وأبو عبيدة: شهد بَدْراً واستشهد يوم أحد.

٧٢٣٥ ـ خَدِيج بن رافع بن عديّ الأنصاري الأوسي الحارثيّ والد رَافع.

ذكره البَغَويُّ ومن تبعه في الصّحابة. وأوردوا له حديثاً فيه وَهْم. وروى الطّبرانيّ من طريق عاصم بن علي، عن شعبة، عن يحيى بن أبي سليم، سمعت عباية بن رفاعة، عن جده، أنه ترك حين مات جاريةً ناضحاً وعَبْداً حجاماً وأرضاً، فقال النبي عَلَيْ في الجارية: «نُهي عَنْ كَسْبِها» (٢) وقال في الحجام: «مَا أَصابَ فَأَعْلِفْهُ النَّاضِحَ». وقال في الأرض: ««ازْرَعْهَا أَو دَعها».

ومن طريق هشيم، عن أبي بَلْج، عن عَبَاية \_ أنَّ جده مات فذكره.

فظهر بهذه الرواية أنَّ قوله في الرواية الأولى: عن جده، أي قصّة جدّه، ولم يقصد الرواية عنه، وجَدُّ عَبَايَة الحقيقي هو رافع بن رافع بن خديج، ولم يمت في عهد النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم؛ بل عاش بعده دهراً، فكأنه أراد بقوله: عن جدّه الأعلى؛ وهو خَدِيج.

ووقع في مسند مسدّد عن أبي عَوَانة، عَن أبي بَلج، عن عَباية بن رفاعة، قال: مات رفاعة في عهد النبيّ صلّى عليه وآله وسلم وترك عبداً ـ الحديث. فهذا اختلاف آخر على عَباية.

ورواه الطَّبَرَانِيُّ من طريق حُصين بن نمير عن أبي بلج، فقال عن عَبَاية بن رفاعة، عن أبيه، قال: مات أبي وترك أرضاً فهذا اختلاف رابع. ووالد رفاعة هو رافع بن خَدِيج، ولم يمت في عَهْد رسول الله ﷺ كما تقدم؛ فلعله أراد بقوله: أبي، جدّه المذكور، فإن الجدّ أبّ.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت [١٤٢٣].

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٢٨٧، عن أبي هريرة ولفظه نهي عن كسب الإماء. والدارمي في السنن ٢/ ٢٧٢ عن أبي هريرة ولفظه نهي عن كسب الإماء والطبراني في الكبير ١٢٩/١٢، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ١٦٣. والخطيب في تاريخ بغداد ١٠٠٠. ٤٣٣.

وروى البَغْوِيُّ من طريق سعيد بن زيد، عن ليث بن أبي سليم، قال: قدم علينا الكوفة رفاعة بن رافع بن خَدِيج؛ فحدث عن جده أنهم اقتسموا غنائم بذي الحُليفة، فند منها بَعِير، فاتبعه رجلٌ من المسلمين على فرسه. . . الحديث ـ وفيه: إن لهذه الإبل أوابد.

قال البَغَوِيُّ رواه حماد بن سلمة، عن ليث، عن عَبَاية، عن جدَّه، وهو الصَّواب.

قلت: ورواه عبد الوارث، عن ليث، عن عَبَاية، عن أبيه، عن جدّه، فالاضطراب فيه مِنْ ليث، فإنه اختلط. والحديثُ حديثُ رافع بن خدِيج، كما في رواية حمّاد بن سلمة.

وهو في الصّحيحين من وَجْه آخر من عَباية ووقع في الأطراف لابن عساكر مسنداً خَدِيج بن رافع والد رافع على ما قيل: حدّثت أنَّ النبيّ ﷺ نهى عن كِراء الأرض.

والنسائي في المزارعة عن علي بن حجر، عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم المجزري، عن مجاهد: أخذت بيد طاوس حتى أدخلتُه على رافع بن خَدِيج فحدَّته عن أبيه. فذكره، قال: كذا قال عبد الكريم. والصّواب فأدخلته على ابن رَافع: كذا حدث به عَمْرو بن دينار عن طاوس ومجاهد.

قال المزِّيُّ الذي في الأصول الصحيحة من النسائي، فأدخلته على ابن رافع: فلعل «ابن» سقط من نسخةِ أَبْنِ عَسَاكِرَ، والله أعلم. [وذِكْري لخَدِيج هذا على الاحتمال.](١)

۲۲۳٦ \_ خَدِيج (۲) بن سلامة: [بن أوس بن عمرو بن كَعب بن القرَاقر البلويّ، حليف بني حَرَام.](۱) ويقال ابن سالم بن أوس بن عمرو، ويقال ابن أوس بن سالم بن عَمْرو الأنصاريّ، يكنى أبا شُبَاث \_ بمعجمة ثم موحدة خفيفة وفي آخره مثلثة.

ذكره مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ فيمن شهد العقبة الثانية، وكذا ذكره الطبريّ وغيره قال: ولم يشهد بدراً ولا أحداً.

وجعله أَبُو مُوسَى اثنين بحسب الاختلاف في اسْمِ أبيه وهو في ذلك تابعٌ لابُنِ مَاكُولاً. فإنه قال: خَدِيج بن سلامة، ثم قال: خَدِيج بن سالم.

#### الخاء بعدها الذال

٢٢٣٧ ـ خِذَام، والد خنساء (٢): يقال هو ابن وَدِيعة، وقيل ابن خالد. وقال أبو نعيم: يكنى أبا وَدِيعة.

<sup>(</sup>١) سقط في أ.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت [١٤٢٦]، الاستيعاب ت [٤٩٣].

<sup>(</sup>٣) الثقات ٣/ ١١٤، تجريد أسماء الصحابة ١/١٥٧، الاستبصار ٣٣٠، الاستيعاب (٦٩١)، أسد الغابة ت (١٤٢٧).

وروي في «الموطأ» و«البخاريْ» من طريق خنساء بلت خِذَام أنّ أباها زوَّجها وهي ثَيّب فكرهت ذلك. الحديث.

ومداره على بعد الرّحمن بن القاسم بن محمّد عن أبيه.

وأخرجه المُسْتَغْفِرِيُّ، من طريق رَبيعة، عن القاسم، فقال: أنكح وَدِيعة بن خذام ابنته فكأنه مقلوب.

## الخاء بعدها الراء

۲۲۳۸ \_ خِراش بن أمية (۱): بن ربيعة بن الفَضْل بن منقذ بن عفيف بن كُليب بن حُبْشِيّة (۲) بن سَلول الخزاعي ثم الكلّيبي \_ بموحدة مصغراً.

نسبه أَبْنُ الْكَلْبِيِّ، وقال: يكنى أبا نَضْلة، وهو حليف بني مخزوم، شَهِد المُرَيْسِيع والحُديبية، وحلق رأس النبي ﷺ يومئذ أو في العمرة التي تَليها.

وقال أَبْنُ السَّكَنِ: رُوي عنه حديث واحد من طريق محمد بن سليمان مسمول، عن حرام بن هشام، عن أمية، عن خِراش بن أمية، قال: أنا حلقت رأسَ رسول الله ﷺ عند المَرْوَة في عُمْرة القضية.

وقال أَبُو عُمَرَ: خراش بن أمية بن الفضل الكعبيّ؛ فذكر ترجمته، وفيها شهد الحديبية وخَيْبَر وما بعدهما، وبعثه رسولُ الله ﷺ إلى مكّة، وحمله على جَمل يقال له الثعلب، فآذَنُه قريش وعقرت جَمله وأرادوا قَتْله، فمنعته الأحَابيش، فعاد فبعث حينتذ عثمان، ثم قال خراش الكلبيّ ثم السَّلُولي مذكور في الصّحابة، لا أعرفه بغير ذلك.

قلت: ظَنَّه آخر لكونه لم يَسُقُ نسبَ الأوَّل، وهو واحد بلا ريب.

وذكر ٱبْنُ الْكَلْبِيِّ أنه كان حجّاماً، وأنه رمى بنفسه على عامر بن أبي ضِرار الخزاعي يوم المُرَيسيع مخافَة أَنْ يَقْتُلُه الأنصار.

<sup>(</sup>۱) الاستيعاب ت [٢٥٦]، أسد الغابة ت [١٤٢٨]، الثقات ٢٠٧/٣، الطبقات الكبرى ١٣٩/٤، تجريد أسماء الصحابة ١٠٥/١، التحفة اللطيقة ٢٦/١. الطبقات لابن سعد ٩٦١٢، سيرة ابن هشام ٤٧/٥، المغازي للواقدي ٢٠٠، الجرح والتعديل ٣/ ٣٩، تاريخ الطبري ٣/ ٦٣١، تاريخ خليفة ٢٢٧، جمهرة أنساب العرب ٢٣٧، الكامل في التاريخ ٢/ ٣٠، الوافي بالوفيات ١٣١/ ٣٠١، جامع التحصيل ٢٠٧، تاريخ الإسلام ٢/٢٠١.

<sup>(</sup>٢) في أختثي.

٢٢٣٩ - خراش بن حارثة (١): أخو أسماء تقدم ذكره في ترجمة أخيه حمران.

• ٢٢٤٠ - خراش (٢) بن الصَّمة بن عَمْرو بن الجُموح بن زَيْد بن حَرَام بن كعب الأنصاري السلمي .

ذكره أَبْنُ إِسْحَاقَ فيمن شهد بَدْراً، وذكره كذلك ابن الكلبيّ وأبو عبيد وقالا: كان معه يوم بَدْر فرسان، وجُرح يوم أحد عشر جراحات، وكان من الرُّمَاة المذكورين.

۲۲٤۱ ـ خرَاش (۳) بن مالك: روى حديثه علي بن سعيد العسكري (٤)، من طريق محمّد بن إسحاق: حدّثني عبد الله بن بُجْرة الأسلمي، عن خراش بن مالك، قال: احتجم النبي على فلما فرغ قال: لقد عظمت أمانة رجل قام عن أوداج رسولِ الله بحديدة. قال في التجريد: ولعله تابعي.

۲۲٤٢ - خُرَافة العذري<sup>(٥)</sup>: الذي يضرب به المثل، فيقال: حديثُ خُرَافة، لم أرَ منْ ذكره في الصّحابة، إلا أني وجدتُ ما يدلُّ على ذلك؛ فإنني قرأت في كتاب الأمثال للمفضّل الضبي قال: ذَكَرَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَان الوَرّاق، عن زياد البكائي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه القاسم بن عبد الرحمن، قال: سألْتُ أبي ـ يعني عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن حديث خُرَافة، فقال: بلغني عن عائشة أنها قالت للنبي على: حدَّني بحديث خُرَافة فقال: «رَحِمَ الله خُرَافة؟ إِنَّهُ كَانَ رَجُلاً صَالِحاً؛ وَإِنَّهُ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ خَرَجَ لَيْلَةً لِبَعْضِ حَاجَتِهِ فَلَقِيهُ ثَلاثَةٌ مِن الجِنُ فأسَروهُ، فقال وَاحِدٌ: نَسْتَعْبِدُهُ (٢) وَقَالَ آخرُ: نعتقه فَمَرَّ بِهِمْ رَجُلٌ . (٧)» فذكر قصّة طويلة.

وقد روى الترمذي، من طريق مسروق (^) عن عائشة، قالت: حدّث النبيُ ﷺ نساءهُ بحديث، فقالت امرأة منهن: كأنه حديث خُرَافة، فقال: «أَتَدْرِينَ مَا خُرَافَةُ؟ إِنَّ خُرَافَةَ كَانَ رَجُلًا مِنْ عُدْرَةَ أَسَرَتْهُ الجنُّ فَمَكَثَ دَهْراً، ثُمَّ رَجَعَ فَكَانَ يُحَدَّثُ بِمَا رَأَى مِنْهُمْ مِنَ الأَعَاجِيبِ. فقال النَّاسُ: حَدِيثُ خُرَافَةَ»(٩).

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت [١٤٢٩].

<sup>(</sup>٢) الثقات ١٠٧/٣، تجريد أسماء الصحابة ١/١٥٧، الاستبصار ١٥٧، أصحاب بدر ١٩٤، الاستيعاب ت [٢٥٥]، أسد الغابة ت [١٤٣٠].

 <sup>(</sup>٣) في أخراش.
 (٦) في أنستعيذه وقال آخر نقتله.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت [١٤٣٢]. (٧) في أ فمر بهم رجل منهم.

<sup>(</sup>٥) في ت: العدوي. (٨) في أ: من طريق مسروق عن عائشة.

<sup>(</sup>٩) أخرجه أحمد في المسند ٦/٧٥٦ عن عائشة بلفظه قال الهيثمي في الزوائد ٣١٨/٤ رواه أحمد وأبو يعلى=

وروى أَبْنُ أَبِي الدُّنْيَا في كتاب (ذَمِّ البغي) له من طريق ثابت، عن أنس، قال: اجتمع نساءُ النبي ﷺ، فجعل يقول الكلمة كما يقول الرجل عند أهله، فقالت إحداهن كأن هذا حديث خرافة فقال: (اتدرينَ مَا خُرَافَةُ؟ إِنَّهُ كَانَ رَجُلاً مِنْ بَنِي عُذْرَةَ أَصَابَتُهُ الجِنُّ، فَكَانَ فيهمْ حيناً، فَرَجَعَ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ بِأَحَادِيثَ لَا تَكُونُ في الإِنْسِ، فَحَدَّث. أَنَّ رَجُلاً مِنَ الجِنِّ كَانَتْ لَهُ أَمُّ فَأَمَرَتُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ... فذكر قصة طويلة.

ورجالُه ثقات إلا الراوي له عن ثابت وهو سُحيم بن معاوية يَروي عنه عاصم بن علي، ما عَرَفْتَه، فليحرر رجاله.

الخرباق السّلميّ (۱): ثبت ذكرُه في صحيح (۱) مسلم من حديث عمران بن حُصين أنَّ رسولَ الله ﷺ سَلَّم (۱) في ثلاث ركعات ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له الخرباق.

وروى العقيلي في الضّعفاء والطبرانيّ مِن طريق سعيد بن بشير، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن الخِرْبَاق السلميّ. . فذكر حديثَ السّهو.

وقال أَبْنُ حِبَّان: هو غير ذي اليَديْن وقيل هو هو.

٢٢٤٤ ـ خَرَشَة بفتحات، ابن الحارث أو ابن الحرّ المحاربي.

وروى أحمد والبغويّ والطبرانيّ وآخرون، من طريق أبي كثير المحاربي: سمعت خَرَشة يقول: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «سَتَكُونُ بَعْدِي فِتْنَةٌ (٤) . . ». الحديث.

ووقع في رواية الطبرانيّ خَرَشة المحاربي، وفي رواية أحمد خرشة بن الحرّ، وفي رواية الآخرين خَرَشة بن الحارث؛ وهو الرّاجح.

والبزار والطبراني في الأوسط ورجال أحمد ثقات وفي بعضهم كلام لا يقدح وفي إسناد الطبراني علي
 ابن أبي سارة وهو ضعيف وأورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٨٢٤٤

<sup>(</sup>۱) الثقات ٣/ ١١٤، ١٢٠، ١٢٠، تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٥٧، ١٧٠، التحفة اللطيفة ٢/ ٤٩، العقد الثمين ٤/ ٣٦٥، الجرح والتعديل ٣/ ٢٠٥٠، بقي بن مخلد ٥٢٥، أسد الغابة ت [١٤٣٣]، الاستيعاب ت [٢٨٦].

<sup>(</sup>٢) في أ: ثبت ذكره في حديث مسلم.

<sup>(</sup>٣) بياض في أ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/٨٤، عن عمرو بن الحمـق رضي الله عنه.... الحديث قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي بقوله صحيح وأورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٣١٠٨٧ وعزاه لأبي يعلى عن حذيفة.

وقال أَبْنُ سَعْدِ: خرشة بن الحارث الأسديّ، له صحبة، نزل حمص، له حديث واحد، ثم أورد هذا.

وقال أَبُو حَاتِم: خرَشة شاميّ له صحبة. روى عنه أبو كثير المحاربي وتعقبه ابن عبد البرّ، وزعم أن الصَّواب أنه هو خَرَشة بن الحر، يعني الذي بعد هذا ولم يُصِبُ في ذلك، والحق أنهما اثنان.

وقد فرق بينهما البخاري؛ فذكر خرشة بن الحرّ في التابعين، وذكر هذا في الصّحابة؛ وكذلك صنع ابن حبّان.

وذكر الْحَاكِمُ أَبُو أَحْمَد في ترجمة أبي كثير في الكُنَى قولَ مَنْ قال عن أبي كثير عن خرَشة بن الحُرِّ، ووَهَاه، وصَوَّب أنه خَرَشة بن الحارث.

٢٢٤٥ - خَرشة بن الحارث: المرادي(١) مِنْ بني زبيد. وفد على النبي ﷺ وشهد فتح مصر؛ ومن ولده أبو خرشة عبد الله بن الحارث بن ربيعة بن خَرشة، قاله أَبْنُ يُونُسَ.

وروى أحمد والطبرانيّ من طريق ابن لَهِيعة عن يَزيد بن أبي حَبيب، عن خَرَشَة بن الحارث صاحب النبيّ ﷺ ـ أنَّ النبيّ ﷺ قال: ﴿لاَ يَشْهَدُ أَحَدُكُمْ قَتِيلاً يُقْتَلُ صَبْراً، فَعَسَىَ أَنْ يُقْتَلُ مَظْلُوماً فَتَنْزِلُ السَّخْطَةُ عَلَيْهم فَتُصِيبَهُ مَعَهُمْ. ١٤٠٠

٢٢٤٦ ز ـ خَرَشَة بن الحُرّ الفزاريّ (٣): كان يتيماً في حِجر عُمر، تقدم ذكره في الذي قبله.

وقال الآجريُ، عن أبي داود: له صحبة، ولأخته سلامة بنت الحرّ صحبة، وذكره ابن حبان والعجَليّ في ثقات التابعين، وروايته عن الصحابة في الصّحيحين.

قال أَبْنُ سَعْدِ: مات في ولاية بِشْر على العراق، وقال خليفة: مات سنة أربع وسبعين (٤).

<sup>(</sup>۱) أسد الغابة ت [١٤٣٤]، الاستيعاب ت [٦٥٨]، الثقات ١١٣/٣، تجريد أسماء الصحابة ١٥٧/١، تجريد أسماء الصحابة ١٥٧/١، تلقيح فهوم أهل الأثر ٣٨٠، حسن المحاضرة ١٩٤١، التاريخ الكبير ٣/ ٢١٣، الكاشف ٣٨٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير ٤/ ٢٥٩، والمتقي الهندي في الكنز (١٣٤١٢).

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ١/ ٣٧١، تجريد أسماء الصحابة ١/ ٥٨، الكاشف ١/ ٢٧٨، تقريب التهذيب ٢/ ٢٢١، الحرح والتعديل ٣/ ١٧٨، حسن المحاضرة ١/ ١٩٤، الطبقات الكبرى ١/ ١٢٧، الطبقات ١٤٣، الحرح والتعديل ٣/ ١٧٨، العبر ١/ ٨٤ خلاصة تذهيب ١/ ٢٩٨، بقي بن مخلد ٥٨٥. أسد الغابة ت [١٤٣٠]، الاستيعاب ت [١٥٩].

<sup>(</sup>٤) في أ: أربع وستين.

۲۲٤٧ زـخَرَشة بن مالك: بن جَرَيّ بن الحارث بن مالك بن ثعلبة بن ربيعة بن مالك بن أود الأودي.

قال أَبْنُ الْكَلْبِيِّ: وفد على النبيِّ ﷺ، وشهد مع عليّ مشاهِدَه، ذكره الرُّشَاطيّ.

٢٢٤٨ ـ خَرَشة الثقفيّ: ذكره السّهيلي في الرّوْض، وقال: إنه وفد فأسلم.

٢٢٤٩ ـ الخِرِّيت بن راشد الناجي (١): (١)

ذكره سَيْفٌ بْنُ عمر فِي «الفتوح»، وأخرج عن زيد بن أسلم، قال: لقي الخرّيت بن راشد رسول الله على بين مكّة والمدينة في وَفْد بني سامة بن لؤي، فاستمع لهم، وقال لقريش: هؤلاء قوم لُدّ.

قال سَيْفٌ: وكان الخريت على مُضَر كلها يوم الجَمل، واستعمله عبد الله بن عامر على كورة من كور فارس.

وروى سيف أيضاً عن القاسم بن محمد أنه كان على بني ناجِية في حروب الرّدة، وكان أحد الأمراء حينتذ.

وقال الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ: كان مع علي حتى حكم الحكمين، ففارقه إلى بلاد فارس، مخالفاً؛ فأرسل عليّ إليه مَعقل بن قَيْس، وجَهّز معه جيشاً، فحشد الخِرِّيت مَنْ قدر عليه من العرب والنّصارى، فأمر العرب بِمَنْعِ الصّدقة والنّصارى بمنع الجِزية؛ وارتدّ كثير مِمّن كان أسلم من النّصارى، فقاتلهم مَعْقل ونصب رايةً ونادى: مَنْ لحق بها فهو آمن، فانصرف إليها كثير من أصحاب الخِرِّيت، فانهزم الخريت فقُتِل.

٠ ٢٢٥ - خُرَيم بن أوْس: بن حارثة بن لام الطائي (١٠٠).

روى أَبْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ [والبزار]() وابن شاهين من طريق حُميد بن مُنْهِب قال: قال خُريم() ابن أوس: كنا عند النبي على فقال له العباس: يا رسول الله، إني أريد أَنْ أمدحك، فقال له النبي على: «هَات لا يفضضِ اللهُ فَاكَ، فذكر الشعر.

<sup>(</sup>١) في أ الباجي.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت [١٤٣٧]، الاستيعاب ت [٦٩٠].

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت [١٤٣٨]، الاستيعاب ت [٦٦٢]، الثقات ١١٣/٣، تجريد أسماء الصحابة ١٥٨/١، التحفة اللطيفة ٢/١٧، حلية الأولياء ١/٣٦٣، الإكمال ٣/ ١٣٢، المشتبه ٦٣١ ـ الأعلمي ١٦٦/١٧.

<sup>(</sup>٤) سقط في أ.

<sup>(</sup>۵) في أحميم.

وروى الطَّبَرَانِيُّ من هذا الوَجْه قال خِرِيم: سمعْتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «هَذِهِ الحيرةُ وَقَـدْ رُفِعَـتْ لي، وَهَـذِه الشَّيْماءُ بِنْتُ نُقَيلة الأَزْدِيّة عَلَى بَعْلَة شَهْبَاءَ مُعْتَجرة بِخمَارٍ وَقَـدْ رُفِعَـتْ لي، وَهَـذِه الشَّيْماءُ بِنْتُ نُقَيلة الأَزْدِيّة عَلَى بَعْلَة شَهْبَاءَ مُعْتَجرة بِخمَارِ أَسْوَدَ...» (1) فذكر الحديث بطوله، وفيه: فقلت: يا رسول الله، إنْ نَحْن دخلنا الحيرة فوجدتها كما هي فهي لي؟ قال: «هِيَ لَكَ». قال: فشهدت الحيرة مع خالد بن الوليد فكان أول مَنْ تلقانا الشيماء، فتعلَقْت بها فسلمها لي خالد... الحديث.

وفي بعض طرق حديثه أنه وفد على النبيّ ﷺ منصرفَه من تبوك.

وسيأتي لحديثه طريق في ترجمة محمد بن بشر.

۲۲۰۱ - خُريم بن فاتك: بن الأخرم (۲). ويقال خُريم بن الأخرم بن شدّاد بن عَمْرو بن فاتك الأزدي، أبو أيمن. ويقال أبو يحيى.

قال مُسْلِم، وَالْبُخَارِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وغيرهم: له صحبة، وزاد البخاريُّ في التَّاريخ: شهد بَدْراً. وكأنه أشار إلى الحديث الآتي.

وقال أَبْنُ سَعْدِ: كان الشّعبي يروي عن أَيمن بن خُريم، قال: إن أبي وعمي شهدا بَدْراً، وعهدا ألا أقاتل مسلماً.

قال محمد بن عمر: هذا لا يعرف، وإنما أسلما حين أسلم بنو أَسَد بعد الفتح فتحَوَّلاً إلى الكوفة فنزلاها. وقيل: نزلا الرَّقَة ومَاتَا بهَا في عهد معاوية.

والحديث المشار إليه أخرجه من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي. وقد رواهُ ابن منده في غرائب شعبة، وابن عساكر من طرق إلى الشعبي، وفيه: شهد الحُديبية؛ وهو

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٥/ ٢٦٨. وأورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٣٠٣٧٩. والهيثمي في الزوائد ٦/ ٢٢٥ عن خريم بن أوس. . . . الحديث قال الهيثمي رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم.

<sup>(</sup>۲) الثقات ۱۱۳۳، خلاصة تذهيب ۱/۲۹، تجريد أسماء الصحابة/ ۱۹۸ الإكمال ۳۰ ـ ۱۹۳، ۷/ ۷۰، البداية والنهاية ۲/ ۲۰۳، المعرفة والتاريخ ۲/ ۲۰۳، ۱۲۹، ۱۲۹، بقي بن مخلد ۱۲۰، الكاشف ۱/۲۷۱ تقريب البداية والنهاية ۲/ ۱۸۳۰، الجرح والتعديل ۱/۲۸۳، تهذيب الكمال ۱/ ۳۷۱، التحفة اللطيفة ۲/۲۱ الطبقات ۳۰، تلقيح فهوم أهل الأثر ۳۹، التاريخ الكبير ۲/۲۲۶، أصحاب بدر ۱۲۹، حلية الأولياء الطبقات ۷، ۳۲۳، أسد الغابة ت [۱۶۶۰]، الاستيعاب ت [۲۱۱۰]، التاريخ لابن معين ۲/۱۶۷، الطبقات لابن سعد ۲/۸۳، المعارف ۴۶۰، مشاهير علماء الأمصار ۶۷، المعجم الكبير ٤/ ۱۲۶، الأسامي والكنى للحاكم ورقة ۵۱، تهذيب تاريخ دمشق ۱/۱۳، التبيين في أنساب القرشيين ۶۶، تهذيب الأسماء واللغات ۱/۷۰۱، المعين في طبقات المحدثين ۲۰، الوافي بالوفيات ۲/۷۰۱، طبقات خليفة الرمه، تهذيب التهذيب ۱/۳۰۷، التقريب ۱/۲۳۰، تاريخ الإسلام ۱/۲۶.

الصّواب. وقيل: إنما أسلم خُرَيم بن فاتك ومعه ابنهُ أيمن يوم الفتح؛ وجزم ابن سعد بذلك. [وسيأتي في ترجمة مالك بن مالك الجهني](١)

## الخاء بعدها الزاى

٢٢٥٢ \_ خزاعي بن أسود (٢): تقدم في أسود بن خزاعي، وهو بلفظ النسبة.

ابن ربيعة بن عدي \_ بكسر أوله والقصر، على ما قال الطبريّ. وقال الدارقطنيّ بالتشديد \_ ابن ذوّيب المزني ويقال خزاعي بن عثمان بن عبد نُهُم.

وقال ٱبْنُ الْكَلْبِيِّ: هو أخو عبد الله ذي النِّجَادَيْن لأبويه، وعَمَّ عبد الله بن مُغفَل بن عبد نُهُم.

وروى أَبْنُ شَاهِينَ من طريق أَبْنِ الْكَلْبِيِّ: حدثنا أبو مسكين وغيره، عن أشياخ لمزينة قالوا: كان لمزينة صنم يقال له نُهُم (٤)، وكان الذي يحجبه خُزَاعي بن عبد نُهُم المزني، فكسر الصنم، ولحق بالنبي ﷺ وهو يقول:

عَتِيرَةَ نُسُكِ كَالَّذِي كُنْتُ أَفْعَلُ أَهَدَا إِلَّهُ أَنْعَالُ أَفَعَالُ أَهَدَا إِلَى الْمُتَفَضَّلُ (٥) إِلَى السَّمَاءِ المَاجِدُ المُتَفَضَّلُ (٥)

ذَهَبْتُ إِلَى نُهْمِ لأَذْبَحَ عِنْدَهُ وَقُلْتُ لِنَفْسِي حِينَ رَاجَعْتُ حَزْمَهَا أَبَيْتُ، فَدِيني اليَوْمَ دِينُ مُحَمَّدٍ

[الطويل]

قال: فبايع النبي ﷺ، وبايعه بني مزينة. قال: وقدم معه عشرة من قومه منهم عبد الله بن ذُرَة، وأبو أسماء، والنّعمان بن مقرن.

وروى قَاسِمٌ في «الدَّلاثل» من طريق محمد بن سلام الجمحي. عن ابن دأب، قال: وفد خُزَاعي بن أسود فأسلم، ووعد أن يأتي بقومه، فأبطأ؛ فأمر النبيّ على حسان بن ثابت، فقال فيه:

<sup>(</sup>١) سقط في خ.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت [١٤٤١].

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت [١٤٤٢].

<sup>(</sup>٤) نُهُم: بضم النون وسكون الهاء: اسم صنم كان لمزينة وبه كانت تسمَّى عَبْد نُهُم. انظر: مراصد الاطلاع ١٤٠٨/٣.

<sup>(</sup>٥) تنظر الأبيات في أسد الغابة ترجمة رقم (١٤٤٢) وينظر في كتاب الأصنام للكلبي ٣٩، ٤٠.

أَلاَ أَبْلِ فَ خُ زَاعِيً ا رَسُ ولاً فَ اللهِ اللهِ عَمْ ولاً فَ اللهِ عَمْ ولاً فَ اللهِ اللهِ عَمْ واللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ ا

فَ إِنَّ الغَ ذَرَ يَغْسِلُ أَ السَوَفَ اءُ وَأَسْنَ الْمَ الْمُ الْمَ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللّ

يعني قَبيلته.

قال: فلما سمع ذلك أقبل إلى النبيّ علي وهم معه فأسلموا.

وقوله: خزاعي بن أسود غلط، وإنما هو خزاعي بن عَبْد نُهْم.

قال أَبْنُ سَعْدٍ: وزاد غيره فيهم دُكين بن سعد. وذكر المَرْزَبَانِيُّ هذه القصَّة مطوَّلة ودلّ شعر حسَّان على أنَّ عدي هذا يمدُّ. فالله أعلم.

٢٢٥٤ - خَزْرَج الأنصاريّ (٢): غير منسوب.

روى أَبْنُ شَاهِينَ في «الجنائز»، مِنْ طريق عمرو بن شمر (٣)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أبيه النبي على ونظر عن أبيه أبه الحارث بن الخزرج الأنصاريّ يقول: حدّثني أبي أنه سمع النبي على ونظر إلى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار، فقال: «يَا مَلَكَ المَوْتِ، ارْفُقْ بِصَاحِبِي؛ فإنّهُ مُؤْمِنٌ. فقال لَهُ: يَا مُحَمَّدُ، طِبْ نَفْساً، وَقَرَّ عَيْناً؛ فإني بِكُلِّ مُؤْمِنٍ رَفيقٌ. . الحديث بطوله. (٤)

<sup>(</sup>١) ينظر البيت ديوان حسان. والبيت الأول في الطبقات الكبرى ٧/ ٧٨ بأن الدم يغسله الوفا.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت [١٤٤٤].

<sup>(</sup>٣) في أ: عمرو بن شمس.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبيـر ٢٦١/٤. وأورده السيوطي في الدر المنثور ١٧٣/٥. والمتقي الهندي في

وأورده أَبْنُ مَنْدَه من هذا الوَجْه مختصراً، وأخرجه البَزَّارُ وَٱبْنُ أَبِي عَاصِمٍ وَالطَّبَرَانِيُّ وٱبْنُ قَانِع. وعمرو بن شمر متروك الحديث.

٣٢٥٥ ـ خزَيمة بن أوْس: بن يَزيد ـ بالتحتانية المفتوحة من فوق وزاي ـ ابن أَصْرَم الأنصاريّ النجاريّ (١).

ذكره مُوسَى بْنُ عُقْبَة فيمن شهد بَدْراً: وذكره سلمة بن المفضل، عن ابن إسحاق، فيمن استشهد يوم الجشر.

٣٢٥٦ - خُزَيْمَة بن ثابِت (٢): بن الفَاكِه - وكسر الكاف - ابن ثعلبة بن ساعدة بن عامر بن غَيَّان - بالمعجمة والتحتانية، وقيل بالمهملة والنون - ابن عامر بن خَطْمة - بفتح المعجمة وسكون المهملة - واسمه عبد الله بن جُشَم - بضم الجيم وفتح المعجمة - ابن مالك بن الأوس الأنصاريّ الأوسيّ ثم الخَطْميّ.

وأمه كبشة بنت أوس الساعدية، أبو عُمارة، من السّابقين الأولين شهد بَدْراً وما بعدها.

وقيل: أولُ مشاهده أُحد، وكان يكسر أصنام بني خَطْمة وكانت رَايةُ خَطْمة بيده يوم الفَتْح.

وروى أَبُو دَاودَ من طريق الزّهري، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، أنّ عَمّه حدّثه، وهو من أصحاب النبيّ ﷺ أنَّ النبّي ﷺ ابتاع فـرساً من أعرابيّ... الحديث، وفيه: فقال النبي ﷺ: "مَنْ شَهِدَ لَهُ خُزَيَمَةُ فَحَسْبُه. "(٣)

وروى الدَّارقُطْني من طريق أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله

كنز العمال حديث رقم ٤٢٨١٠ وعزاه لابن أبي الدنيا في كتاب الحذر عن الحارث بن خزرج الأنصاري والطبراني في الكبير.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٤٤٥)، الاستيعاب ت (٦٦٦).

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ٤/ ٣٧٨، طبقات خليفة ٨٣، ١٣٥، التاريخ الكبير ٣/ ٢٠٥ ـ ٢٠٦، المعارف ١٤٥، تاريخ الفسوي ١/ ٣٨٠، الجرح والتعديل ٣/ ٣٨١، ٢٨٨، معجم الطبراني الكبير ٤/ ٤٤، المستدرك ٣/ ٣٩٦ الاستبصار ٢٦٧ ـ ٢٦٨، تهذيب الكمال ٣٧٥، تهذيب التهذيب ٣/ ١٤١، ١٤٠، خلاصة تذهيب الكمال ١٤٠، شذرات الذهب ٢/ ٥٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود ٢/ ٣٣١ باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد حديث رقم ٣٦٠٧ كتاب الأقضية أخرجه النسائي عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه أن النبي ﷺ ابتاع فرساً من أعرابي. النسائي ٣٠١/٧ كتاب البيوع باب ٨١ ح ٤٦٤٧.

الجَدَلي، عن خزيمة بن ثابت، أنَّ النبيِّ ﷺ جعل شهادته شهادة رجلين.

وفي البخاري من حديث زيد بن ثابت، قال: فوجدتها مع خزيمة بن ثابت الذي جعل النبي على شهادته بشهادتين.

وروى أبو يَعْلَى عن أنس، قال: افتخر الحيَّانِ: الأوس والخزرج، فقال الأوس، ومنَا مَنْ جعل رسول الله ﷺ شهادته بشهادة رجلين. الحديث.

وعند أحمد عن عبد الرزاق بن معمر، عن الزهريّ ـ أنّ خُزيمة استشهد بصفّين.

وروى أحمد من طريق أبي معشر، عن محمد بن عمارة بن خزيمة، قال: ما زال جدي كافاً سلاحَه حتى قتل عمار بصفين فسلَّ سيفَهُ، وقاتل حتى قُتل. ورواه يعقوب بن شيبة من طريق أبي إسحاق نحوه.

وقال الْوَاقِدِئُ: حدَّثني عبد الله بن الحارث، عن أبيه، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال شهد خُزيمة بن ثابت الجمل، وهو لا يسلُّ سيفاً وشهد صِفّين، وقال: أنا لا أقاتل أبداً حتى يُقتل عمار، فأنظر مَنْ يقتله؛ فإني سمعْتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «تَقْتُلُهُ الفِئةُ البَاغِيَةُ»(١). فلما قُتل عمار قال: قد بانت لى الضّلالةُ. ثم اقترب فقاتل حتى قُتل.

قال الطَّبَرَانِيُّ: كان له أخوان: وَحْوَح، وعبد الله.

[وقال المَرْزَبَانِيُّ: قُتل مع علي بصفين، وهو القائل:

إِذَا نَحْسَنُ بَسَايَعْنَسَا عَلِيَّسَا فَحَسْبُنَسَا أَبُسُو حَسَنٍ مِمَّا نَخَافُ<sup>(۲)</sup> مِنَ الفِتَسَنُ وَفِيهِ مَسْنُ الْخَيْسِ كُلُّهِ وَمَا فِيهِمْ بَعْضُ الَّذِي فِيهِ مِنْ حَسَنْ وَفِيهِ مَنْ حَسَنْ الْخَيْسِ كُلُّهِ وَمَا فِيهِمْ بَعْضُ الَّذِي فِيهِ مِنْ حَسَنْ الطويل]

وقال أَبْنُ سَعْدٍ: شهد بَدْراً، وقُتل بِصِفّين. ](٣)

٢٢٥٧ ز - خُزيمة بن ثابت الأنصاري(٤): آخر.

روى أَبْنُ عَسَاكِرَ في تاريخه من طريق الحكم بن عُتيبة أنه قيل له:

أُشَهِدَ خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين الجمل؟ فقال: لا؛ ذاك خزيمة بن ثابت آخر [ومات ذو الشّهادتين في زمَن عثمان.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ١٦٤، ٢٠٦، ٣/ ٥٢ وأورده الهيثمي في الزوائد ٧/ ٢٤٤، وقال رواه أحمد وهو ثقة والمتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٣١٦٩٨، ٣١٧١٩، وأبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٢/ ٢٨٢، ٨/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) في ت \_ يخاف. (٣) سقط من أ. (٤) أسد الغابة ت (١٤٤٦)، الاستيعاب ت (٦٦٣).

هكذا أورده من طريق سَيْفٍ صاحب «الفتوح»، عن محمد بن عبيد الله، عن الحكم.

وقد وهماه الخطيب في الموضح، وقال: أجمع علماءُ السير أنَّ ذا الشهادتين قُتل بصفين مع علي، وليس سيف بحجةٍ إذا خالف.

قلت: لا ذَنبَ لسيف، بل الآفة من شيخه وهو العَرْزَمِي، نعم، أخرج سيْف أيضاً في قصة الجمل عن محمد بن طلحة أنَّ علياً خطب بالمدينة لما أراد الخروج إلى العراق. . . . فذكر الخطبة ـ قال؛ فأجابه رجلان منْ أعلام الأنصار: أبو الهيثم بن التَّيَّهان وهو بَدْري، وخزيمة بن ثابت، وليس بذي الشّهادتين؛ ومات ذو الشهادتين في زمن عثمان.

وجزم الْخَطِيبُ بأنه ليس في الصحابة مَنْ يُسمَّى خزيمة، واسم أبيه ثابت سوى ذي الشهادتين. كذا قال [(۱)].

٢٢٥٨ - خزيمة بن ثابت السلمي: يأتي في خزيمة بن حكيم.

۲۲۰۹ ز ـ خزيمة بن جَزِي (۲): بفتح الجيم وكسر الزاي بعدها ياء ـ السلمي .

له حديث في أكمل الضّب والضّبع وغير ذلك أخرجه الترمذي، وأبْنُ مَاجَه، والبَاوَرْدِي، وَأَبْنُ مَاجَه، والبَاوَرْدِي، وَأَبْنُ السَّكَنِ، وقال: لم يثبت حديثه، ورويناه في «الغيلانيات» مطوَّلاً، ومدّاره على أبي أمية بن أبي المخارق، أحد الضّعفاء.

۲۲۹۰ ـ خزيمة: بن جَزِيّ بن شهاب العبْدي (٣):

ذكره أبو عُمر، فقال: يعدُّ في أهل البصرة، قال: وله حديث في الضّب. انتهى.

وإنما روى حديثُ الضبّ الذي قَبْله.

٢٢٦١ - خزيمة: بن جَهْم بن عبد بن شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصيّ العبدريّ (٤).

ذكر الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ أَنه هاجر إلى الحبشة مع أبيه وأخيه عَمرو. وأخرجه أبو عمر.

<sup>(</sup>١) سقط من أ.

<sup>(</sup>۲) الثقات ٣/ ١٠٨، تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٥٩، الكاشف ٢٧٩/١ تقريب التهذيب ٢/ ٢٢٣، الجرح والتعديل ٣/ ٧٤٥، تهذيب الهذيب ٣/ ١٤١، تهذيب الكمال، خلاصة تذهيب ١/ ٢٨٩ تلقيح فهوم أهل الأثر ٣٨٠، الطبقات ١٢٤، التاريخ الكبير ٣/ ٢٠٦ التمهيد ١/ ١٦١، المشتبه ١٥٣، دائرة الأعلمي ٣٨٠/١٧، بقي بن مخلد ١٩٠، أسد الغابة ت (١٤٤٨)، الاستيعاب ت (٢٦٧).

 <sup>(</sup>٣) الاستيعاب ت (١٦٧)، أسد الغابة ت (١٤٤٩).
 (٤) أسد الغابة ت (١٤٥٠)، الاستيعاب ت (١٦٨).

ووقع في كتاب أبْنِ أَبِي حَاتِمٍ؛ خُزَيمة بن جَهْم بن عبد قَيس بن عبد شمس. قال: وكان ممن بعثه النجاشيّ مع عَمْرو بنّ أمية.

كذا قال: والنفسُ إلى ما قاله الزبير أميل.

[ورأيت في كتاب الفردوس حديث. «التَّفْثُ في القَلْبِ مُتَعَلَقٌ بِالنّياطِ، وَالنّياطُ عِرْقٌ...» الحديث، ورواه خزيمة بن جَهْم، ولم يخرج ولده سنده، بل بَيَّض له.](١)

۲۲۹۲ ـ خزيمة بن الحارث (۱) : مصري له صحبة ، حديثه عند ابن لهيعة ، عن يزيد . يعني ابن أبي حبيب ، هكذا ذكره أبو عمر مختصراً . وأظنه وَهماً نشأ عن تصحيف ، فقد تقدم خرشة بن الحارث ، ولو أن أبا عمر (۲) ذكر حديثه لبان لنا الصّواب .

٢٢٦٣ ـ خزَيمة بن حكيم السلمي (٤): البَهْزي. ويقال ابن ثابت.

ذكره أَبْنُ شَاهِينَ وغيره؛ وذكر ابن منده أنه كان صِهْر خديجة أم المؤمنين.

وروى أَبْنُ مَرْدَوَيْهِ في «التفسير» مِنْ طريق أبي عمران الجَوْني. عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، أنَّ خزيمة بن ثابت \_ وليس بالأنصاريّ \_ سأل النبي ﷺ عن البلد الأمين، فقال: «مَكَّةُ».

ورواه الطَّبَرَانِيُّ في «الأوسط» من هذا الوجه مطوّلاً جداً، وأوله أنه كان في عير لخديجة مع النبي ﷺ، فقال له: يا محمد، إني أرى فيك خِصَالاً، وأشهد أنكَ النبي الذي يخرجُ بتهامة، وقد آمنتُ بك؛ فإذا سمعت بخروجك أتيتك، فأبطأ عن النبي ﷺ إلى يوم الفَتْح فأتاه. فلما رآه قال: «مَرْحَباً بِالْمُهَاجِرِ الأوَّلِ..». الحديث، وقال: لم يروه عن ابن جريج إلا أبو عمران.

قال أَبُو مُوسَى: رواه أبو معشر، وعبيد بن حكيم، عن ابن جُريج، عن الـزهري مُرْسَلًا، لكن قال خزيمة بن حكيم السلمي.

وكذا سَمَاه ابنْ شَاهِينَ من طريق يزيد بن عِياض، عن الزهري، قال: كان خزيمة بن حكم يأتي خديجة في كل عام، وكانت بينهما قرابة، فأتاها فبعثته مع النبي ﷺ. . . فذكره مطوّلاً في ورقتين. وفيه غريب كثير، وإسناده ضعيف جداً مع انقطاعه.

ورويناه في اتاريخ، ابن عساكر من طريق عبيد بن حكيم، عن ابن خريج مطوّلاً

<sup>(</sup>١) سقط من أ.

<sup>(</sup>٣) في أ: ولبان أبا عمر.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٤٥١)، الاستيعاب ت (٦٦٩).

كذلك. وروى عن منصور بن المعتمر، عن قَبيصة عن خُزيمة بن حكيم أيضاً.

٢٢٦٤ - خُزيمة: بن خَزَمة - بمعجمتين مفتوحتين - ابن عدي بن أبي عثمان بن قَوْقَل بن عَوْف الأنصاري الخزرجي (١) من القَوَاقلة.

ذكر ٱبْنُ سَعْدِ أنه شهد أُحُداً وما بعدها. .

٣٢٦٥ ـ خزيمة: بن عاصم بن قَطَن ـ بفتح القاف والمهملة ـ ابن عبد الله بن عُبَادة بن سَعْد بن عَوْف العُكْلي (٢) ـ بضم المهملة وسكون الكاف.

نسبه أَبْنُ الْكَلْبِيِّ.

وذكره أَبْنُ قَانِعِ وَغَيْرُهُ. وأخرج ابنُ شاهين من طريق سيف بن عمر عن البختريّ بن حكيم العُكْلي أنه قدم على رسول الله ﷺ فأسلم فمسح النبيُّ ﷺ وَجْهَه، فما زال جديداً حتى مات، وكتب له كتاباً.

وروى أَبْنُ قَانِع مِنْ طريق سيف بن عمر أيضاً، عن المستنير بن عبد الله بن عُدس، أن عُدَساً وخزيمة وفَدا على النبي ﷺ فولى خزيمة على الأحلاف، وكتب له: «بِسْمِ الله الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ. مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ لِخُزَيْمةَ بْنِ عَاصِمٍ؛ إِنِّي بَعَثْتُكَ سَاعِياً عَلَى قَوْمِكَ فَلاَ يُضَامُوا وَلا يُظْلَمُوا».

ذكره الرَّشَاطِيُّ فِي العُكْليّ، وقال: أهمله أبو عُمر.

٢٢٦٦ ـ خُزَيمة بن عَبُد<sup>(٣)</sup> عَمُرو العَصَريّ <sup>(٤)</sup>: بفتح المهملتين ـ العبدي.

ذكره أَبْنُ شَاهِينَ أنه أَحَدُ الوفد من عبد القيس. وسيأتي ذكره في ترجمة صحار بن العباس، وأنه وفد مع الأشجّ فأسلم.

[٢٢٦٧ - خُزَيمة بن عَمْرو العَصَري: ذكره الرشاطيّ عن أبي عبيدة. وقد تقدم في جديمة \_ بالجيم] (٥).

# ٢٢٦٨ ـ خزيمة بن معمَر الخَطْمِيّ (1):

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٤٥٣)، الاستيعاب ت (٦٦٥).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٤٥٤).

<sup>(</sup>٣) من أ: خزيمة بن عمرو العصري.

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى لابن سعد ٦/ ٨٥.

<sup>(</sup>٥) سقط من أ.

<sup>(</sup>٦) الثقات ٣/ ١٠٨، تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٦٠، التحفة اللطيفة ٢/ ١٧، تلقيح فهوم أهل الأثر ٣٨٠، =

ذكره البُخَارِيُّ وغيره في الصّحابة، وقال البغويّ: لا أدري له صحبة أم لا.

وقال آبْنُ السَّكَنِ: في حديثه نظر.

وروى هو وأَبْنُ شَاهِينَ وغيرهما من طريق المنكدر بن محمد المنكدر، عن أبيه، عن خزيمة بن مَعْمَر الأنصاريّ، قال. رجمت امرأة في عَهْدِ النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: «هُوَ كَفَّارَةٌ لِذُنُوبِهَا». قال أَبْنُ السَّكَنِ: تفرد به المنكدر؛ وهو ضعيف.

قلت: وقد خالفه أسامة بن زيد. فرواه عن ابن المنكدر، عن ابن خزيمة بن ثابت عن أبيه. وهذا أشبه وفيه اختلاف آخر.

٢٢٦٩ ـ خزيمة، أو أبو خُزَيمة: في حديث زَيْد بن ثابت في الصحيح، وسيأتي بَسْط ذلك في أبى خزيمة.

#### الخاء بعدها الشين

۱۳۲۰ - الخَشْخَاش (۱): بمعجمات: ابن الحارث - وقيل ابن مالك بن الحارث بن أحنف - بمهملة ونون، وقيل بمعجمة وتحتانية - وقيل خلف بن كعب بن العَنْبَر بن عَمرو بن تميم. وقيل: هو الخشخاش بن جناب - بجيم ونون، وقيل بمهملة مضمومة ومثناتين.

له صحبة، وهو جَدّ معاذ بن معاذ قاضي البصرة.

روى حديثه أحمد وابن ماجه بإسناد لا بأس به: قال: أتيت النبيَّ ﷺ ومعي ابنٌ لي. فقال: «ابْنُكَ هَذَا»؟ قلت: نعم، قال: ﴿لاَ يَجْنِي عَلَيْكَ وَلاَ تَجْنِي عَلَيْهِ». ويقال: إن اسْمَ ولده مالك.

ـــــ ۲۲۷۱ ــ الخُشاش: بضم أوله وتخفيف المعجمة وآخره معجمة ــ ابن المفضل (٢) بن عائذ الحنظلي.

<sup>=</sup> بقي بن مخلد ٩٥٩ التاريخ الكبير ٣/٢٠٦، التاريخ الصغير ١/١٧٠، أسد الغابة ت (١٤٥٥)، الاستيعاب ت (٦٦٤).

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٤٥٦)، الاستيعاب ت (٦٨٥).

الثقات ٣/ ١١٢ الكاشف ٢٧٩/١، تجريد أسماء الصحابة ٢/ ١٦٠، تهذيب التهذيب ٢٢٣١، الجرح والتعديل ٣/ ١٦٠، تهذيب الكمال ٢/ ٣٧٦، خلاصة التذهيب ٢٩٨/١، تلقيح فهوم أهل الأثر ٣٧٦، الأنساب ٥/ ١٣٥ الثقات ٢١٨/٤٢، التاريخ الكبير ٣/ ٢٢٥، تاريخ ابن معين ٢/ ٤٧، الإكمال ٣/ ١٤٦، دائرة الأعلمي ١٧٣/١٧.

<sup>(</sup>٢) في أ: ابن الفضيل.

روى حديثه خالد بن هياج، عن حسان بن قتيبة بن الخشخاش بن عيسى بن المفضل (١) بن عائذ الحنظلي، وهو خاله حَدَّثني أبي، عن أبيه، عن جدّه عيسى، عن أبيه الخشخاش، قال: قال رسول الله ﷺ: «لَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلاَّ وَلَهُ مَنْزِلاَنِ أَحَدُهُمَا فِي الجَنَّةِ، والآخَرُ فِي النَّارِ..» الحديث.

نقلته من خط المنذري عمن نقله من خط السلفيّ بإسناده إلى خالد بن هَيّاج أحد الضّعفاء.

۲۲۷۲ \_ خَشْرَم (۱): بمعجمتين [وزن أحمد] (۱) ابن الحُبَاب \_ بضم المهملة وموحدتين الأولى خفيفة \_ ابن المنذر بن الجَمُوح بن زيد بن الحارث بن حَرَام بن كَعْب الأنصاريّ السلمي.

ذكر ٱبْنُ الكَلْبِيِّ أنه بايع تحت الشّجرة، وقال ٱبْنُ دُرَيْدٍ: شهد المشاهد بعد بَدْر. وقال الطَّبَرِيُّ: كان حارسَ النبيِّ ﷺ.

#### الخاء بعدها الصاد

مروى الصحابة، وروى المعجمة ثم المهملة ـ ذكره ابن منده في الصحابة، وروى هو والبيهةي والخطيب في المتفق من طريق شُعبة عن يزيد بن خَصَفة، عن المغيرة بن عبد الله الجعفي، قال: كنت جالساً إلى رجل من أصحاب النبي على يقال له خَصَفة أو ابن خَصَفة، فقال: سمعتُ رسولَ الله على يقول: ﴿إِنَّ الشَّدِيدَ كُلَّ الشَّدِيدِ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ (٥) الحديث.

وفيه ذكر الرّقوب والصّعلوك؛ [أورده الخطيب مِنْ طريقين: في إحداهما خَصَفة، وفي الأخرى خُصَيفة ـ بالتصغير] (١).

٢٢٧٤ ـ خَصَفة التيمي: ذكره الطبري فيمن أمره العلاء بن الحَضْرَمي في زَمن الرَدة، وقد ذكرنا غير مرّة أنهم كانوا لا يؤمّرون في ذلك إلا الصحابة.

<sup>(</sup>١) في أ: عيسى بن الفضل.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٤٥٨).

<sup>(</sup>٣) سقط من أ.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت (١٤٥٩).

<sup>(</sup>٥) أورده السيوطي في الدر المنثور ١/ ٣٥٦ والمنذري في الترغيب والترهيب ٢/ ٢٩.

<sup>(</sup>٦) بدل ما بداخل القوس من أ: وأخرجه ابن منده.

#### الخاء بعدها الضاد

الخَضِر صاحب موسى عليه السلام: اختلف في نسبه وفي كونه نبياً، وفي طول عُمْره وبقاءِ حياته، وعلى تقدير بقائه إلى زمنِ النبي على وحياته بعده. فهو داخل في تعريف الصّحابي على أحد الأقوال؛ ولم أَرَ منْ ذكره فيهم من القدماء، مع ذهاب الأكثر إلى الأخذِ بما ورد من أخباره في تعميره وبقائه، وقد جمعتُ من أخباره ما انتهى إليَّ علمه مع بيانِ ما يصحُ من ذلك وما لا يصح:

#### باب نسبه

قيل: هو ابن آدم لصلبه، وهذا قولٌ رواه الدارقُطني في الأفراد، من طريق روَّاد بن الجراح، عن مُقَاتل بن سليمان، عن الضحاك، عن ابن عباس، ورَوَّاد ضعيف، ومقاتل متروك، والضحاك لم يسمع من ابن عباس.

القـول الثـانـي: أنـه ابـن قـابيـل بـن آدم، وذكـره أَبُـو حَـاتِـم السَّجِسْتَـانِـي فـي كتـاب «المعمّرين»، قال: حدثنا مشيختنا منهم أبو عبيدة فذكروه وقالوا: هو أطولُ الناسِ عمراً، وهذا معضل.

وحكى صاحب هذه المقالة أن اسمه خَضْرُون وهو الخَضِرُ، [وقيل اسمه عامر، وذكره أبو الخطاب بن دحية، عن ابن حبيب البغداديّ](١).

القول الثالث: جاء عن وَهْب بن مُنَبه أنه بَلْيا بن ملكان بن فالغ بن شالخ بن عامر بن أرفخشد (٢) بن نوح، وبهذا قال ابْنُ قُتيبَة.

وحكاه النَوَوي، وزاد: وقيل كلمان بدل ملكان.

القول الرّابع: جاء عن إسماعيل ابن أبي أويس أنه المعمر بن مالك بن عبد الله بن نصر بن الأزد.

القول الخامس: هو ابن عمائيل بن النوار بن العيص بن إسحاق، حكاه ابن قتيبة أيضاً. وكذا سمى أباه عمائيل مقاتل.

القول السّادس: إنه من سبط هارون أخي موسى روى عن الكلبيّ عن أبي صالح عن أبي هريرة عن ابن عباس؛ وهو بعيد.

<sup>(</sup>١) سقط من أ.

<sup>(</sup>٢) في أ: أرفخشذ بن سام بن فوح.

وأعجبُ منه قول ابن إسحاق أنه أرميا بن خلفيا؛ وقد رد ذلك أبو جعفر بن جرير.

القول السابع: أنه ابن بنت فِرْعَوْنَ، حكاه محمد بن أيوب عن ابن لَهِيعَة. وقيل ابن فرعون لصلبه، حكاه النقاش.

القول الثامن: أنه اليسع، حكى عن مقاتل أيضاً، وهو بَعيد أيضاً.

القول التاسع: أنه من وَلد فارس؛ جاء ذلك عن ابن شوذب، أخرجه الطَّبري بسند جَيِّد من رواية ضمرة بن ربيعة. عن ابن شَوْذَب.

القول العاشر: أنه مِنْ ولد بعض مَنْ كان [آمنَ بإبراهيم](١)، وهاجر معه من أرض بابل، حكاه ابن جرير الطبري في تاريخه.

وقيل كان أبوه فارسياً وأمّه روميّة.

وقيل كان أبوه رومياً وأمه فارسيّة.

وثبت في الصّحيحين أنَّ سبب تسميته الخضر أنه جلس على فَرْوَة بيضاء، فإذا هي تهتزُّ تحته خضراء، هذا لفظ أحمد من رواية ابن المبارك، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة. والفروة الأرض اليابسة.

وقال أَحْمَدُ: حدَّثنا عبد الرِّزَاق، أخبرنا معمر، عن همام، عن أبي هريرة ـ رفعه ـ «إِنَّمَا سُمِّي الخضْرُ خضراً لأنَّهُ جَلَسَ عَلَى فَرُوَةٍ فَاهْتَزَّتْ تَحْتَهُ خَضْرَاءَ». والفروة: الحشيش الأبيض.

قال عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ: أظنه تفسير عبد الرزاق. وفي الباب عن ابن عباس، من طريق قتادة، عن عبد الله بن الحارث؛ ومن طريق منصور عن مجاهد، قال النوويّ: كنيته أبو العباس. وهذا متفق عليه.

# باب ما ورد في كونه نبياً

قال الله تعالى في خبره مع موسى حكاية عنه: ﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي﴾ [الكهف: ٨٢]؛ وهذا ظاهره أنه فعله بأَمْرِ الله، والأصل عدم الواسطة.

ويحتمل أن يكون بواسطة نَبيّ آخر لم يُذْكر؛ وهو بعيد، ولا سبيل إلى القول بأنه إلهام؛ لأن ذلك لا يكون من غير النبيّ وَحْياً حتى يعمل به مِنْ قَتْل النفس وتعريض الأنفس للغَرق.

<sup>(</sup>١) في أبياض.

فإن قلنا إنه نبيٌ فلا إنكار في ذلك وأيضاً فكيف يكون غير النبيّ أعلم من النبي؟ وقد أخبر النبيُ ﷺ في الحديث الصحيح أن الله قال لموسى: ﴿بَلَى، عَبْدُنَا خَضِرٌ». وأيضاً فكيف يكون النبي تابعاً لغير نبيّ؟

وقد قال الثَّعْلَبِيُّ: هو نبي في سائر الأقوال، وكان بعضُ أكابر العلماء يقول: أول عقد يحلّ من الزندقة إعتقاد كون الخضر نَبِياً؛ لأن الزنادقة يتذرعون بكونه غَيْرَ نبيّ إلى أن الوليّ أفضلُ من النبي، كما قال قائلهم:

مَقَامُ النَّبُ وَ وَدُونَ السوَلِي مَقَالًا مُقَالًا النَّبُ وَ وَدُونَ السوَلِي مَقَالًا النَّهُ السَّولِ وَدُونَ السوَلِينَ المتقارب]

ثم اختلف مَنْ قال إنه كان نبياً، هل كان مرسلاً؟ فجاء عن ابن عباس ووهب بن مُنبه أنه كان نبياً غير مُرْسَل.

وجاء عن إسماعيل بن أبي زياد، ومحمد بن إسحاق، وبعضِ أهلِ الكتاب أنه أرسل إلى قومه فاستجابوا له.

ونصر هذا القول أبو الحسن الرُّماني، ثم ابن الجوزيّ.

وَقَالَ النَّعْلَبِيُّ: هو نبيٌّ على جميع الأقوال معمّر محجوب عن الأبصار.

وقال أَبُو حَيَّان في تفسيره: والجمهور على أنه نبيّ، وكان علمه معرفة بواطن أوحِيت إليه، وعلم موسى الحكم بالظاهر، وذهب إلى أنه كان ولياً جماعةٌ من الصوفيّة، وقال به أبو علي بن أبي موسى من الحنابلة، وأبو بكر بن الأنباري في كتابه الزّاهر، بعد أن حكى عن العلماء قَوْلَيْن هل كان نبياً أو ولياً.

وقال أَبُو الْقَاسِم القُشَيْرِيُّ في رسالته: لم يكن الخضر نَبيًّا وإنما كان ولِيًّا.

وحكى المَاوَرْدِيُّ قُولًا ثالثاً: إنه مالك من الملائكة يتصوّر في صورة الآدميين.

وقال أَبُو الْخَطَّابِ بْنُ دِحْيَةَ: لا ندري هل هو ملك أو نبي أو عبد صالح.

وجاء من طريق أبي صالح كاتب اللّيث، عن يحيى بن أيوب، عن خالد بن يزيد أن كُعْب الأحبار، قال: إن الخَضِرَ بن عاميل ركب في نَفَرٍ من أصحابه حتى بلغ بَحْرَ الهند، وهو بحر الصين (١)، فقال: يا أصحابي، دَلَوْني، فدلّوه في البحر أياماً وليالي، ثم صعد،

<sup>(</sup>١) الصِّين: بالكسر وآخره نون، بلاد في بحر المشرق ماثلة إلى الجنوب وشماليها الترك وهي مشهورة. انظر: مراصد الاطلاع ٢/ ٨٦١.

فقالوا له: يا خضر، ما رأيت؛ فلقد أكرمك الله، وحفظ لك نفسك في لُجَّة هذا البحر؟ فقال: استقبلني ملك من الملائكة فقال لي: أيها الآدمي الخَطَّاء، إلى أين؟ ومن أين؟ فقلت أردت أن أنظر عَمْق هذا البحر، فقال لي: كيف وَقَدْ هوى رجلٌ من زمان داود النبيّ عليه السّلام ولم يبلغ ثلث قَعره حتى السّاعة؛ وذلك منذ ثلاثمائة سنة؟

أخرجه أَبُو نُعَيْمٍ في ترجمة كَعب من الحلية.

وقال أَبُو جَعْفَر بْنُ جَرِيرٍ في تاريخه: كان الخضر ممن كان في أيام أفريدون الملك في قول عامّة أهلِ الكتاب الأول، وقيل: إنه كان على مقدمة ذي القَرْنَين الأكبر الذي كان أيام إبراهيم الخليل، وإنه بلغ مع ذِي القَرْنَين الذي ذكر أنَّ الخضر كان في مقدمته نهر الحياة، فشرب من مائه، وهو لا يعلم ولا يعلم ذو القرنين ومَنْ معه فخلد، وهو عندهم حيُّ إلى الآن؛ قال أَبْنُ جَرِيرٍ: وذكر ابن إسحاق أن الله استخلف على بني إسرائيل رجلاً منهم، وبعث الخَضِر معه نبياً، قال ابن جرير: بين هذا الوقت وبين أفريدون أزيد من ألف عام. قال: وقول مَنْ قال إنه كان في أيام أفريدون أشبه، إلا أن يحمل على أنه لم يُبْعث نبياً إلا في زمان ذلك الملك.

قلت: بل يحتمل أن يكون قوله: (وَبُعِثَ مَعَهُ الْخَضِرُ نَبِيًّا): أي أيَّده به، إلا أن يكون ذلك الوقت وَقْت إنشاء نبوته، فلا يمتنع أن يكون نبياً قبل ذلك، ثم أرسل مع ذلك الملك. وإنما قلتُ ذلك لأن غالب أخباره مع موسى هي الدالة على تصحيح قَوْل مَنْ قال إنه كان نبياً.

وقصتُه مع ذي القرنين ذكرها جماعة منهم خَيثمة بن سليمان، من طريق جعفر الصّادق، عن أبيه أن ذا القَرْنَيْن كان له صديقٌ من الملائكة، فطلب منه أَنْ يدله على شيء يطولُ به عمره، فدلّه على عَيْن الحياة، وهي داخل الظلمات، فسار إليها والخضر على مقدمته، فظفر بها الخضر دونه.

ومما يستدلُّ به على نبوّته ما أخرجه عَبْد بن حُميد من طريق الربيع بن أنس، قال: قال موسى لما لقي الخضر: «السَّلاَمُ عَلَيْكَ يا خضرُ». فقال: «وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ يَا مُوسَى»؛ قال: «وَمَا يُدْرِيكَ أَنِّي مُوسَى»؟ قال: «أَذْرَانِي بِكَ الَّذِي أَذْرَاكَ بِي».

وقال وَهْبُ بْنُ مُنَبَّه في المبتدأ: قال الله تعالى للخضر: لَقَدْ أَحْبَبْتُكَ قَبْلَ أَنْ أَخْلُقَكَ، وَلَقَدْ قَدَّسْتُكَ حِينَ خَلَقْتُكَ، وَلَقَدْ أَحْبَبْتُكَ بَعْدَمَا خَلَقْتُكَ.

وكان نبيًّا مبعوثاً إلى بني إسرائيل بتجديد عَهْد موسى، فلما عظمت الأحداث في بني

إسرائيل، وسلّط عليهم بختنصر ساح الخَضِر في الأرض مع الوحش، وأحَّرَ اللهُ عمره إلى ما شاء، فهو الذي يراه الناس.

# باب ما ورد في تعميره والسبب في ذلك

روى الدَّارقطنيّ بالإسناد الماضي، عن ابن عباس، قال: ﴿نُسِىء لِلْخِضَرِ فِي أَجَلِهِ حَتَّى يُكَذَّبَ الدَّجَالَ».

وذكر أَبْنُ إِسْحَاقَ في المبتدإ قال: حدثنا أصحابُنا أن آدمَ لما حضره الموتُ جمع بَنيه وقال: إن الله تعالى منزّل على أهل الأرض عذاباً فليكن جَسدي معكم في المغارة حتى تدفنون بأرض الشام. فلما وقع الطّوفان قال نوحٌ لبنيه: إن آدمَ دَعَا الله أن يُطيلَ عُمْرَ الذي يَدْفنه إلى يوم القيامة، فلم يزل جَسَدُ آدمَ حتّى كَانَ الخَضِرُ هو الذي تولّى دَفْنه، وأنجز الله له ما وَعَدَهُ، فهو يحيا إلى ما شاء الله أن يحيا.

وقال أبو مِخْنَف لوط بن يحيى في أول كتاب المعمّرين له: أجمع أهلُ العلم بالأحاديث والجَمْعِ لها أنّ الخَضِر أطولُ آدمي عمراً وأنه خَضْرون بن قابيل بن آدم.

وروى أَبْنُ عَسَاكِرَ في ترجمة ذِي القَرْنَين من طريق خيثمة بن سليمان: حدثنا أبو عبيدة ابن أخي هَنّاد، حدّثنا سفيان بن وَكِيع، حدثنا أبي، حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبي جعفر، عن أبيه - أنه سُثل عن ذي القرنين، فقال: كَانَ عَبْداً مِنْ عِبَادِ اللهِ صَالِحاً، وكان من الله بمنزل ضَخْم، وكان قد ملك ما بين المشرق والمغرب، وكان له خليلٌ من الملائكة يقال له رفائيل، وكان يزوره؛ فبينما هما يتحدثان إذ قال له: حدثني كَيْفَ عِبَادَتِكُمْ فِي السَّمَاءِ؟ فَبَكَى، وَقَالَ: وَمَا عِبَادَتُكُمْ غِينَا؟ إن فِي السَّمَاءِ لمَلاَئِكَةٌ قِيَاماً لاَ يَجْلِسُونَ أَبَداً، وَسُجُوداً لاَ يَرْفَعُونَ أَبَداً، وَركعاً لاَ يَقُومُونَ أَبَداً. يَقُولُونَ رَبَّنَا مَا عَبَدْنَاك حَقَّ عِبَادَتِكَ، فبكى ذو القرنين ثم قال: يا رفائيل؛ إني أحب أن أعمَّر حتى أبلغ عبادة ربي حق طاعته، قال: وتحبُّ ذلك؟ قال: نعم، قال: فإنَّ لله عَيْناً تسمَّى عَيْن الحَياةِ، مَن شَرِبَ منها شَربةً لم يمت وتحبُّ ذلك؟ قال: نعم، قال: فإنَّ لله عَيْناً تسمَّى عَيْن الحَياةِ، مَن شَرِبَ منها شَربةً لم يمت أبداً، حَتَّى يكونَ هو الذي يَسْأل رَبه الموت.

قال ذُو الْقَرْنَيْنِ: فهل تعلم مَوْضِعَها؟ قال: لاَ، غير أنّا نتحدّث في السّمَاء أنَّ للهِ ظلمةً في الأرْضِ لم يَطَأْها إنسٌ ولا جانّ، فنحن نظنُّ أن تلك العين في تلك الظلمة.

فجمع ذو القرنين علماءَ الأرض، فسألَهم عن عَيْنِ الحياة، فقالوا: لاَ نَعْرِفُهَا، قال: فهل وجدْتُم في علمكم أنَّ لله ظلمة؟ فقال عالم منهم: لِمَ تسأل عن هذا؟ فأخبره، فقال: إني قرأتُ في وصية آدم ذكر هذه الظّلمة، وأنها عند قَرْن الشمس.

فتجهّز ذو القرنين، وسار اثنتي عشرة سنة، إلى أنْ بلغ طرف الظلمة، فإذا هي ليست بليل. وهي تفور مثل الدّخان، فجمع العساكر، وقال: إني أريدُ أنْ أسلكها، فمنعوه، فسأله العلماء الذين معه أن يكفّ عن ذلك لئلا يسخطَ الله عليهم، فأبي، فانتخب من عسكره ستة آلاف رجل على ستة آلاف فَرس أنثى بكر، وعقد للخَضِر على مقدمته في ألفي رجل، فسار الخضر بين يديه، وقد عرف ما يطلب؛ وكان ذو القرنين يكتُمه ذلك، فبينما هو يسير إذا عارضه واد، فظنَّ أن العينَ في ذلك الوادي، فلما أتى شَفِير الوادي استوقف أصحابَه، وتوجَّه فإذا هو على حافة عَيْنِ من ماء، فنزع ثيابَه، فإذا ماء أشدُّ بياضاً من اللبن، وأحلى من الشهد، فشرب منه، وتوضَّأ واغتسل، ثم خرج فلبس ثيابه، وتوجّه؛ ومَرّ ذو القرنين فأخطأ الظّلمة، وذكر بقية الحديث.

ويروى عن سليمان الأشجّ صاحب كعب الأحبار، عن كعب الأحبار، أنَّ الخضر كان وزير ذي القَرْنين، وأنه وقف معه على جبل الهند، فرأى ورقة فيها: بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ آدَم أَبِي البَشرِ إِلَى ذُرِّيَتِهِ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، وَأُحَذِّرَكُمْ كَيْدَ عَدَوِّي وَعَدُوِّكُمْ إِبْلِيسَ؛ فَإِنَّهُ أَنْزَلَنِي هُنَا»؛ قال: فنزل ذو القرنين، فمسح جلوسَ آدم، فكان مائة وثلاثين ميلاً.

ويروى عن الحسن البصري، قال: وكل إلياس بالفيافي، ووكل الخضر بالبحور، وقد أعطيا الخُلْدَ في الدّنيا إلى الصيحة الأولى، وأنهما يجتمعان في مَوْسم كل عام.

قال الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ في «مسنده»: حدّثنا عبد الرحيم بن واقد، حدثني محمد بن بهرام، حدثنا أَبان عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ الْخَضِرِ فِي البَحْرِ: والنَسَعَ فِي البَرِّ، يَجْتَمِعَانِ كُلَّ لَيْلَةٍ عِنْدَ الرَّدْمِ الَّذِي بَنَاهُ ذُو القَرْنَيْنِ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَ يَأْجُوجَ وَيَحُجَّانِ وَيَعْتَمرانِ كُلَّ عَامٍ، وَيَشْرَبَانِ مِنْ زَمْزَمِكم شَرْبَةً تَكْفِيهِما إِلَى قَابِلٍ»(١).

قلت: وعبد الرحيم وأبان متروكان.

وقال عَبْدُ اللهَ بْنُ المُغِيرَةِ، عن ثَوْر، عن خالد بن مَعْدَان، عن كعب، قال: الخَضِر على منبر من نُورِ بين البحر الأعلى والبحر الأسفل. وقد أمرتُ دوابَّ البحر أن تسمح له وتُطيع، وتعرض عليه الأرواح غدوةً وعشية؛ ذكره العقيلي.

وقال: عبد الله بن المغيرة يحدّث بما لا أصل له.

<sup>(</sup>١) أورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٣٤٠٥١ والسيوطي في الدر المنثور ٢٤٠/٤ ـ وابن حجر في المطالب حديث رقم ٣٤٧٤.

وقال أَبْنُ يُونُسَ: إنه منكر الحديث.

وروى أَبْنُ شَاهِينَ بسند ضعيف إلى خُصيف، قال: أربعة من الأنبياء أحياء: اثنان في السماء عيسى وإدريس، واثنان في الأرض: الخَضِر وإلياس، فأما الخضر فإنه في البحر، وأما صاحبه فإنه في البرّ؛ وسيأتى في الباب الأخير أشياء من هذا الجنس كثيرة.

وقال الثعلَبِيُّ: يقال إن الخَضِر لا يموت إلا في آخر الزمان عند رَفْع القرآن.

وقال النَّوَوِيُّ في «تهذيبه»: قال الأكثرون من العلماء: هو حيٌّ موجود بين أظهرنا؛ وذلك متفق عليه عند الصّوفية وأهل الصلاح والمعرفة؛ وحكايتُهم في رؤيتِه والاجتماع به والأخذِ عنه وسؤالِه وجوابه ووجودِه في المواضع الشريفة ومواطِن الخير أكثر من أَنْ تُحْصَى، وأشهر من أن تذكر.

وقال أَبُو عَمْرو بْنُ الصَّلاح في فتاويه: هو حيُّ عند جماهير العلماءِ الصَّالحين والعامة منهم، قال: وإنما شَدّ بإنكاره بعضُ المحدثين.

قُلْتُ: اعتنى بعضُ المتأخرين بِجَمْع الحكايات المأثورة عن الصّالحين وغيرهم ممن بعد الثلاثمائة وبعد العشرين مع ما في أسانيد بعضها ممن يُضعف، لكثرة أغلاظه أو اتهامه بالكذب، كأبي عبد الرحمن السلمي، وأبي الحسن بن جَهضم؛ ولا يقال يستفاد من هذه الأخبار التواتر المعنوي؛ لأن التواتر لا يشترط ثقة رجاله ولا عدالتهم، وإنما العمدة على ورود الخبر بعدد يستحيلُ في العادة تواطؤهم على الكذب؛ فإن اتفقت ألفاظُه فذاك وإن اختلفت فمهما اجتمعت فيه فهو التواتر المعنوي.

وهذه الحكاية تجتمع في أَنَّ الخَضِر حيّ، لكن بطرق حكاية القَطْع بحياته قول بعضهم: إنَّ لكل زمانٍ خَضِراً، وإنه نقيبُ الأولياء، وكلما مات نقيبٌ أقيم نقيبٌ بعده مكانه، ويسمى الخَضِر.

وهذا قولٌ تداولته جماعةٌ من الصّوفية من غير نكِير بينهم، ولا يقطع مع هذا بأن الذي ينقل عنه أنه الخَضِر هو صاحبَ موسى؛ بل هو خضر ذلك الزمان.

ويؤيده اختلافهم في صفته، فمنهم من يراه شيخاً أو كهلاً أو شاباً؛ وهو محمول على تغايُر المرثى وزمانه. والله أعلم.

وقال السُّهَيلِيُّ في كتاب «التعريف والأعلام»: اسم الخَضِر مختلف فيه؛ فذكر بعضَ ما تقدم، وذكر في قول مَنْ قال: إنه ابن عاميل بن سماطين بن أرما(١) بن حلفا (٢) بن

<sup>(</sup>١) في ت أرباً. (٢)

عيصو بن إسحاق، وأنَّ أباه كان مَلِكاً وأمَّه كانت فارسية اسمها إلها، وأنها ولدته في مغَارةٍ، وأنه وجد هناك شاة تُرضعه في كل يوم من غَنَم رَجل من القرية، فأخذه الرجل وربّاه، فلما شبَّ طلب الملكُ كاتباً يكتب له الصّحف التي أنزلت على إبراهيم، فجمع أهل المعرفة والنبالة، فكان فيمن أقدم عليه ابنه الخَضِر وهو لا يعرفه؛ فلما استحسن خَطَّه ومعرفته بحث عن جَليّة أمره حتى عرف أنه ابنه فضمّه إلى نفسه وولاه أمر الناس.

ثم إنّ الخَضِر فَرّ من الملك لأسباب يطول ذكرها إلى أن وَجد عَيْنَ الحياة فشرب منها فهو حيّ إلى أن يخرج الدجّال؛ فإنه الرّجل الذي يقتله الدجال ثم يحييه، قال: وقيل إنه لم يدرك زمن النبي على وهذا لا يصح، قال: وقال البخاري وطائفة من أهل الحديث: مات الخَضِر قبل إنقضاء مائة سنة من الهجرة. وقال: ونصر شيخنا أبو بكر بن العربي هذا لقوله على رأس مَاثة سنة لا يَبْقَى عَلَى الأرْضِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهَا أَحَلُهُ (۱) يريد ممَّن كان حيا حين هذه المقالة. قال: وأما اجتماعه مع النبي على وتعزيته لأهل البيت وهم مجتمعون لغسله عليه الصلاة والسلام فروي من طرق صِحَاح، منها: ما ذكره ابنُ عبد البر في التمهيد، وكان إمام أهل الحديث في وقته، فذكر الحديث في تعزية الصحابة بالنبي على يسمعونَ القول ولا يرون القائل، فقال لهم عَلِي: هو الخَضِر، قال: وقد ذكر ابن أبي الدنيا من طريق مكحول، عن أنس، اجتماع إلياس النبي بالنبي على وإذا جاز بقاء إلياس إلى العهد النبوي جاز بقاء الخضِر انتهى ملخصاً.

وتعقّبه أَبُو الْخَطَّابِ بْنُ دِحْيَةَ بأن الطرق التي أشار إليها لم يصح منها شيء، ولا يثبت اجتماعُ الخضِر مع أحدٍ من الأنبياء إلاّ مع موسى كما قصّه الله مِنْ خبره.

قال: وجميع ما ورد في حياته لا يصح منه شيء باتفاق أهلِ النّقل، وإنما يَذْكرُ ذلك مَنْ يروي الخبر، ولا يذكر عِلّته، إما لكونه لا يعرفها، وإما لوضوحها عند أهل الحديث؛ قال: وأما ما جاء عن المشايخ فهو مما ينقم منه كيف يجوزُ لعاقلٍ أن يلقى شخصاً لا يعرفه، فيقول له: أنا فلان فيصدّقه؟

قال: وَأَمَا حَدَيْثُ التَّعْزِيَّةُ الذِّي ذَكَرِهُ أَبُو عُمَرَ فَهُو مُوضُوعٍ.

رواه عَبْدُ اللهِ بْنُ المحرر، عن يزيد بن الأصم، عن عليّ. وابن محرر متروك، وهو الذي قال ابن المبارك في حقه كما أخرجه مُسلم في مقدّمة صحيحه: فلما رأيته كانت بعرة أحبّ إلىّ منه؛ ففضل رؤية النجاسة على رؤيته.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٢/ ١٠١ وابن حجر في الفتح ٧/ ٥.

قلت: قد جاء ذكر التعزية المذكورة من غير رواية عبد الله بن محرر، كما سأذكره بعد؛ وأما حديثُ مكحول عن أنس فموضوع، ثم نقل تكذيبه عن أحمد ويحيى وإسحاق وأبي زُرْعة؛ قال: وسياق المتن ظاهرُ النكارة، وأنه من الخرافات. إنتهى كلامه ملخصاً.

وسأذكر حديث أنس بطوله، وأنَّ له طريقاً غَيْر التي أشار إليها السُّهيلي. وتمسَّك مَنْ قال بتعميره بقصة عَيْن الحياة، واستندوا إلى ما وقع مِنْ ذِكْرها في صحيح البخاري وجامع الترمذي؛ لكن لم يثبت ذلك مرفوعاً، فليحرر ذِكْر شيء من أخبار الخَضِر قبل بعثة النبيِّ ﷺ:

قد قص اللهُ تعالى في كتابه ما جرى لموسى عليه السلام، وأخرجه الشيخان مِنْ طرق، عن أبيّ بن كعب؛ وفي سياق القصّة زيادات في غير الصّحيح، قد أتيتُ عليها في فَتْح الباري.

وثبت في الصّحيحين أنَّ النبيِّ ﷺ قال: ﴿وَدِدتُ أَنَّ مُوسَى صَبَرَ حَتَى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهُمَا ﴾ وهذا مما استدل به من زعم أنه لم يكن حالة هذه المقالةِ موجوداً ﴾ إذ لو كان موجوداً لأمكن أن يصحبه بعضُ أكابر الصحابة فيرى منه نحواً مما رأى موسى.

وقد أجاب عن هذا من ادَّعى بقاءَه بأن التمني إنما كان لما يقَعُ بينه وبين موسى عليه السلام، وغير موسى لا يقوم مقامه.

ومِنْ أخباره مع غير موسى ما أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» مِنْ وجهين. عن بقية بن الوليد، عن محمد بن زياد الالهاني، عن أبي أمامة الباهليّ ـ أن رسول الله على قال المصحابه: «أَلَا أُحَدِّنُكُمْ عَن الخضر؟» قالوا: بلى يا رسول الله قال: «بَيْنَمَا هُوَ ذَات يَوْم يَمْشِي في سُوقِ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَبْصَرَهُ رَجُلٌ مُكَاتِبٌ، فَقَالَ: تَصَدَّقْ عَلَيَّ بَارَكَ الله فيكَ. قَالَ الخضرُ: آمنتُ بِالله، مَا شَاءَ الله مِنْ أمرِ يَكُنْ، مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ أُعْطِيكَه فَقَالَ المسْكِينُ: الخضرُ: آمنتُ بِالله، مَا عِنْدِي شَيْءٌ أُعْطِيكَه فَقَالَ المسْكِينُ: وَهَل المَحْضِرُ: آمَنْتُ بِالله، مَا عِنْدِي شَيْءٌ أُعْطِيكَه إِلاَّ أَنْ تأخُذَ بِي فَتَبِيعنِي. فَقَالَ الْمُسْكِينُ: وَهَلْ يَسْتَقيم هَذَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ. الحقُّ أَقُولُ، لَقَدْ سَأَلْتَنِي بِأَمْرِ عَظِيم، أَمَا إِنِّي لاَ أُخَيِبُكَ بِوجْهِ رَبِّي، يَسْتَقيم هَذَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ. الحقُّ أَقُولُ، لَقَدْ سَأَلْتَنِي بِأَمْرِ عَظِيم، أَمَا إِنِّي لاَ أُخَيِبُكَ بِوجْهِ رَبِّي، يَسْتَقيم هَذَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ. الحقُّ أَقُولُ، لَقَدْ سَأَلْتَنِي بِأَمْرِ عَظِيم، أَمَا إِنِّي لاَ أُخَيِبُكَ بِوجْهِ رَبِّي، يَسْتَقيم هَذَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ. الحقُّ أَقُولُ، لَقَدْ سَأَلْتَنِي بِأَمْرِ عَظِيم، أَمَا إِنِّي لاَ أُخَيِبُكَ بِوجْهِ رَبِّي، يَشْتَعْ عَنْدَ المُشْتَرِي وَمَاناً لاَ يَسْتَعْملُهُ في يَسْعَى السُوق فَبَاعَهُ بِأَرْبَعُمانَة وَرْهَم، فَمَكُ عَنْدَ المُشْتَرِي وَمَاناً لاَ يَسْتَعْملُهُ في عَنْ السُوق فَالَ: الله عَلَى السُونَ عَلَى السُونَ عَلَى السُولِ الْحَبَارَة في عَلَى السُولَ الْحَبُولُ اللهِ عَلَى السُولَ الْمَاسِ خَيْرِ عَلْدِي، فَقَالَ : ثمَّ عَرَضَ لِلرَّجُولِ سَفَرِّ، فَقَالَ لاَ يَشْرَفُ في يوم، فَخَرَجَ الرَّجُلُ لِبَعْض حَاجَتِه، ثُمَّ انْصَرَف، وقَدْ نَقَلَ الْحِجَارَة في يَعْمَ فَقَالَ: فَقَالَ: ثمَّ عَرَضَ لِلرَّجُلِ سَفَرِّ، فَقَالَ: عَقَلَ اللَّهُ عَرَضَ لِلرَّجُلِ سَفَرِّ، فَقَالَ: عَقَالَ: ثمَّ عَرَضَ لِلرَّجُلِ سَفَرٌ، فَقَالَ:

إِنِّي أَحْسَبُكَ أَمِيناً، فَاخْلُفِنِي فِي أَهْلِي خِلَافةً حَسَنَةً. قَالَ: نَعَمْ، وَأَوْصِنِي بِعَمَلِ، قَالَ: أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ. قَالَ: فَاضْرِبْ مِنْ اللَّبِنِ لِبَيْتِي حَتَّى أَقْدِمَ عَلَيْكَ. قَالَ: وَمَوَّ الرَّجُلُ لَسَفْرِه، ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ شَيَّد بِنَاءَهُ فَقَالَ: أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ الله مَا سَبِيلُكَ وَمَا أَمْرُك؟ قَالَ: سَأَلْتَنِي بِوَجْهِ الله، ووَجْهُ الله أَوْقَعَنِي فِي العُبُوديّة. فَقَالَ الخَضِرُ: سَأَخْبِرُكَ مَنْ أَنَا؟ أَنَا الخَضِرُ اللّهَ عَلْمُ يَكُنْ عِنْدِي شَيْءٌ أَعْطِيهُ فَسَأَلْنِي بِوَجِهُ الله، فَمَكَنتُه الله، فَمَكَنتُه مِسْكِينٌ صَدَقَةً فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي شَيْءٌ أَعْطِيهُ فَسَأَلْنِي بِوَجِهُ الله، فَمَكَنتُهُ مِنْ رَقَبَتِي فَبَاعَنِي، وَأُخْبِرُكَ أَنَّهُ مَنْ سُئِلَ بِوَجْهِ الله فَرَدَّ سَائِلَهُ وَهُوَ يَقْدِرُ وَقَفَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَيْسَ عَلَى وَجْهِ جِلْدٌ وَلَا لَحْمٌ وَلا عَظْمٌ يَتَقَعْقَعُ».

فَقَالَ الرَّجُلُ: آمَنْتُ بِالله، شَقَقْتُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الله وَلَمْ أَعْلَمْ قَالَ: لَا بَأْسَ، أَحْسَنْتَ وَأَبْقَيْتَ. فَقَالَ الرَّجُلُ: بَأَبِي وَأُمِّي يَا نَبِيَّ الله، احْكُمْ في أَهْلِي وَمَالِي بِمَا شِئْتَ، أَوْ احْتَرْ فَأُحلِّي سَبِيلَكَ قَالَ الرَّجُلُ: الْجَمْدُ الله سَبِيلَكَ قَالَ: أُحِبُّ أَنْ تَحْلِي سَبِيلِي، فَأَعْبُدَ رَبِّي. قَالَ: فَخَلِّي سَبِيلَهُ، فَقَالَ الخَضِرُ: الْحَمْدُ الله اللَّذِي أَوْنَقَنِي في العُبُودِيَّةِ ثُمَّ نَجَانِي مِنهَا».

قلت: وسندُ هذا الحديث حسن لولا عَنْعنة بقية، ولو ثبت لكان نصّاً أن الخَضِر نبي لحكاية النبي ﷺ وقول الرجل: يا نبيّ الله، وتقريره على ذلك.

# ذكر من ذهب إلى أن الخضر مات

نقل أبو بكر النقاش في تفسيره عن علي بن موسى الرضا وعن محمد بن إسماعيل البخاري، أن الخَضِر مات وأن البخاري سُئِل عن حياة الخضر، فَأنكر ذلك واستدلَّ بالحديث: أن على رَأْس مائة سنة لا يبقى على وَجه الأرض ممن هو عليها أحد، وهذا أخرجه هو في الصّحيح عن ابن عمر، وهو عمدة مَنْ تمسَّك بأنه مات، وأنكر أن يكون باقياً.

أَبُو حَيَّانَ في تفسيره: الجمهور على أنه مات. ونقل عن ابن أبي الفضل المرسي أنَّ الخَضِر صاحبَ موسى مات، لأنه لو كان حياً لزمه المجيء إلى النبي ﷺ والإيمان به واتباعه.

وقد روي عن النبي ﷺ قال: «لَوْ كَانَ مُوسَى حَيَّاً مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتَّبَاعِي، وأشار إلى أن الخَضِر هو غَيْر صاحبِ موسى.

وقال غيره لكل زمان خَضِر، وهي دَعْوى لا دليل عليها ونقل أبو الحسين بن المنادي في كتابه الذي جمعه في ترجمة الخَضِر عن إبراهيم الحربي أنَّ الخَضِر مات. وبذلك جزم ابْنُ المُنَادي المذكور.

ونقل أيضاً عن علي بن موسى الرضا، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال:

صَلَّى رسول الله ﷺ ذات ليلة صلاةَ العشاء في آخرِ حياته، فلما سلَّم قال: ﴿أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مَائَةِ سنَةٍ لاَ يَبْقَى عَلَى وَجِهِ الأَرْضِ أَحَدٌّ .

وأخرجه مُسْلِمٌ من حديث جابر، قال: قال رسولُ الله ﷺ قبل مَوْتِه بِشهر: «تَسْأَلُونِي السَّاعَة، وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ الله أَنْسِمُ مَا عَلَى الأرضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ يَأْتِي عَلَيْهَا مائة سَنَةٍ اللهُ اللهُ

وَنِي رواية أَبِي نَضْرة عنه، قال قبل موته بقليل أو بشهر: «مَا مِنْ نَفْسٍ... وزاد في آخره: «وَهِيَ يَوْمَئِذِ حَيَّةً».

وأخرجه التَّرْمِذِيُّ من طريق أبي سفيان، عن جابر نحو رواية أبي الزبير.

وذكر أَبْنُ الجَوْزِيِّ في جُزْئه الذي جمعه في ذلك، عن أبي يعلى بن الفراء الحنبلي، قال: سُئِل بعضُ أصحابنا عن الخضر هل مات؟ فقال: نعم. قال: وبلغني مثل هذا عن أبي طاهر بن العبادي، وكان يحتج بأنه لو كان حيًّا لجاء إلى النبيِّ عَلَيْهِ.

قال: فإذا كان هذا في حتّى موسى فكيف لم يتبعه الخَضِر: إذ لو كان حيّاً فيصلّي معه الجمعة والجماعة ويجاهد تحتّ رايته، كما ثبت أن عيسى يصلي خلف إمام هذه الأمة (٢٥ واستدلّ أيضاً بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ الله مِيثَاقَ النّبِيّينَ...﴾ [آل عمران: ١١] الآية.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الصحيح ١٩٦٦/٤ كتاب فضائل الصحابة حديث رقم ٢٥٣٨/٢١٨ وأحمد في المسند ٢/٣٢، ٣/٢٩٣، والبيهقي في دلائل النبوة ٦/ ٥٠١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٣٨٧/٣ عن جابر بن عبد الله وابن عساكر في التاريخ ٥/ ١٦٢ وأورده الهيثمي في الزوائد ١/ ١٧٨ ــ ١٧٩ عن جابر بن عبد الله بزيادة في أوله قال الهيثمي رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وفيه مجالد بن سعيد ضعف أحمد ويحيى بن سعيد وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) أورده الهيثمي في الزوائد ١٧٩/١ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال رواه أحمد وأبو يعلى والبزار=

وقال أَبْنُ عَبَّاس: ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميثاق إنْ بُعث محمد وهو حيّ ليؤمنن به ولينصرنه؛ فلو كان الخضر موجوداً في عهد النبي على لجاء إليه ونصره بيده ولسانه، وقاتَلَ تحت رايته، وكان من أعظم الأسباب في إيمان معظم أهل الكتاب الذي يعرفون قصتَه مع موسى.

وقال أبُو الْحُسَيْنَ بْنُ الْمُنَادى: بحثْتُ عن تعمير الخَضِر، وهل هو بَاقٍ أم لا؟ فإذا أكثر المغفلين مغترُون بأنه باقي مِنْ أجل ما روى في ذلك؛ قال: والأحاديث المرفوعة في ذلك واهيةٌ، والسَّنَدُ إلى أهل الكتاب ساقطٌ لعدم ثِقتَهم، وخبر مسلمة بن مصقله كالخرافة وخبر رياح كالريح، قل: وما عدا ذلك كلّه من الأخبار كلها واهيةُ الصدور والأعجاز. حالها مِنْ أحدِ أمرين؛ إما أن تكون أدخلت على الثقات استغفالاً، أو يكون بعضُهم تعمَّد ذلك، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الخُلْدَ﴾ [الأنبياء: ٣٤]. قال: وأهل الحديث قال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الخُلْدَ﴾ [الأنبياء: ٣٤]. قال: وأهل الحديث يقولون: إن حديث أنس منكر السند، سقيم المتن، وإن الخَضِر لم يراسل نبياً ولم يَلْقَه؛ قال: وقد قال: ولو كان الخضر حيّاً لما وسعه التخلف عن رسول الله على والهجرة إليه. قال: وقد أخبرني بعضُ أصحابنا أنّ إبراهيم الحربي سُئل عن تعمير الخَضِر فأنكر ذلك، وقال: هو أخبرني بعضُ أصحابنا أنّ إبراهيم الحربي سُئل عن تعمير الخَضِر فأنكر ذلك، وقال: هو مُتقادِمُ الموت، قال: وروجع غَيْره في تعميره، فقال: مَنْ أحال على غائب حَيّ أو مفقود مَيّت لم ينتصف منه، وما ألقى هذا بين الناس إلا الشّيطان. انتهى.

وقد ذكرتُ الأخبارَ التي أشار إليها، وأضفْتُ إليها أشياء كثيرة مِنْ جنسها، وغالِبُها لا يخلو طريقه منْ علّة، والله المستعان.

وفي تفسير الأصبهاني روى عن الحسن أنه كان يَذْهب إلى أن الخَضِر مات.

وروى عن البخاريّ أنه سُئل عن الخَضِر وإلياس هل هما في الأحياء؟ فقال: كيف يكون ذلك، وقد قال النبي ﷺ في آخر عمره: ﴿أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مائةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مِمَّن هُوَ الْيَوْمَ عَلَيْهَا أَحَدًّ﴾(١).

واحتج ابن الجوزيّ أيضاً بما ثبت في صحيح البخاريّ أنّ النبي ﷺ قال يوم بَدْر:

<sup>=</sup> وفيه مجالد بن سعيد ضعفه أحمد وأورده السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٤٨، ١٤٧/٥ وعزاه لأحمد عن عبد الله بن ثابت وأبي يعلى عن جابر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيح ١٩٦١، ١٥٦ ومسلم ١٩٦٥/٤ كتاب فضائل المصحابة باب ٥٣ قوله ﷺ لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم حديث رقم ٢١٧ ـ ٢٥٣ والترمذي ٢٥١/٤ كتاب الفتن باب ٦٤ حديث رقم ٢٢٥١ والحاكم في المستدرك ٢٧/٢ والبيهقي في السنن الكبرى ٢٥٣/١ والحكم في وأحمد في المسند ٢/ ٢٢١.

«اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلَكُ هَذِهِ العِصَابَةُ لاَ تُعْبِد في الأرْضِ» (١) ولم يكن الخَضِر فيهم؛ ولو كان يومئذ حيًا لورَدَ على هذا العموم، فإنه كان ممن يعبد الله قَطْعاً.

واستدل غيْرُه بقوله ﷺ: ﴿لا نَبِيّ بَعْدِي﴾، ونسب إلى ابن دحية القولُ في ذلك، وهو معترض بعيسى ابن مريم، فإنه نَبِيّ قطعاً، وثبت أنه ينزل إلى الأرض. في آخر الزمان، ويحْكمُ بشريعة النبيّ ﷺ؛ فوجب حَمْلُ النفي على إنشاء النبوّة لأحد من الناس لا على نَفْي وجودٍ نَبي كان قد نبىء قبل ذلك.

# ذكر الأخبار التي وردت أن الخضر كان في زمن النبي ﷺ ثم بعده إلى الآن

روى أَبْنُ عَدِي في «الكامل»، من طريق عبد الله بن نافع، عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أنّ رسول الله على كان في المسجد، فسمع كلاماً مِن ورائه، فإذا هو بقائل يقول: اللّهُمَّ أَعِنِي على ما ينَجِّيني مِمَّا خَوْفتَنِي؟ فقال رسول الله على حين سمع ذلك: «أَلاَّ تَضُمَّ إلَيْهَا أُختَها؟» فقال الرجل: اللهم ارزقني شؤق الصالحين إلى ما شوقتهم إليه، فقال النبي على لأنس بن مالك: «اذْهَبْ إليه فقلْ لَهُ: يَقُولُ لَكَ رَسُولُ الله على ما تَسْتَغْفِرْ لِي» فَجَاءه أنس فبلّغه، فقال الرجل: يا أنس، أنْتَ رسولُ رَسولِ الله إليّ، فارجع فاستثبته. فقال النبيُ صلى الله عليه وآله وسلم: «قُلْ لَهُ نَعَمْ». فقال له: اذهب فقل له: إن فضل يوم الجمعة على الأمم مثل ما فضل يوم الجمعة على سائر الأيام، فذهب ينظر إليه فإذا هو الخَضِر.

كثير بن عبد الله ضعّفه الأثمة، لكن جاء من غير روايته؛ قال أبو الحسين بن المنادى: أخبرني أبو جعفر أحمد بن النفر العسكريّ أن محمد بن سلام المنبجي حدّثهم؛ وأخرج ابن عساكر من طريق محمد بن جابر عن محمد بن سلام المنبجي، حدثنا وضاح بن عباد الكوفي، حدثنا عاصم بن سليمان الأحول، حدثني أنس بن مالك، قال: خرْجتُ ليلةً أحملُ مع النبيّ على الطهور، فسمع منادياً ينادي، فقال لي: يا أنس (صَه) قال فسكت فاستمع فإذا هو يقول: اللهم أعني على ما ينجيني مما خوفتني منه، قال: فقال رسول الله على: ﴿ لَوْ قَالَ أَخْتَهَا مَعَهَا ﴾. فكأن الرجل لقن ما أراد النبيّ على فقال: وَارْزُقني شَوْقَ الصّالحين إلى ما شوّقتهم إليه؛ فقال النبي على: ﴿ يَا أَنسُ ، ضع الطّهُورَ وائت هَذَا المُنَادِي فَقُلْ لَهُ: ادْعُ لِرَسُولِ

<sup>(</sup>١)أخرجه مسلم في كتاب الجهاد (٥٨) وأحمد في المسند ١/٣٠.

الله أَنْ يُعِينَهُ الله عَلَى مَا ابْتَعَنَهُ بِهِ؛ وَادْعُ لأُمَّتِهِ أَنْ يَأْخُذُوا مَا أَتَاهُمْ بِهِ نَبِيهِم بِالحَقِّ قال: فأتينه، فقلت: رحمك الله، ادْعُ الله لرسول الله أَنْ يُعينه على ما ابتعثه به، وادْع لأمته أَنْ يأخذوا ما أتاهم به نبيهم بالحق، فقال لي: ومَن أرسلك؟ فكرهت أن أخبره، ولم استأمر رسول الله ﷺ، فقلت له: رحمك الله، ما يضرك مَن أرسلني، ادْعُ بما نقلت لك. فقال: لا، أو تخبرني بمن أرسلك. قال: فرجعت إلى رسول الله ﷺ فقلت له: يا رسول الله، أَبَى أَن يَدْعُو لك بما قلت له حتى أخبره بمن أرسلني. فقال: «ارْجِعْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ: أَنَا رَسُولُ الله». رَسُولِ الله.

فرجعت إليه فقلت له، فقال لي: مَرْحباً برسولِ الله رسولِ الله، أنا كنتُ أحقُّ أنْ آتيه، اقرأ عَلَى رسول الله الله على السلام، وقل له يا رسولَ الله، الخَضِرُ يقرأُ عليك السلام ورحمة الله، ويقول لك: يا رسول الله، إنَّ الله فَضَّلَك على النبيين كما فَضَل شَهْرَ رمضانَ على سائر الشهور، وفضَّل أمتك على الأمم كما فضَّل يوم الجمعة على سائر الأيام.

قال: فلما وليت سمعته يقول: اللهم اجعلني من هذه الأمة المرشدة المرحومة.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط»، عن بشر بن علي بن بشر العَمّي عن محمد بن سلام، وقال: لم يَروه عن أنس إلا عاصم، ولا عنه إلا وضاح، تفرد به محمد بن سلام.

قلت: وقد جاء من وجهين آخرين عن أنس.

وقال أَبُو الحُسَيْنِ بْنُ المُنَادى: هذا حديث وَاهِ بالوضاح وغيره، وهو منكَرُ الإسناد، سقيم المَتْنِ، ولم يراسل الخَضِر نبينا ﷺ ولم يَلقَه.

واستبعد أَبْنُ الجَوْزِيِّ إمكان لقيه النبيِّ ﷺ واجتماعه معه، ثم لا يجيء إليه.

وأخرج أَبْنُ عَسَاكِرَ مِنْ طريق خالد مؤذّن مسجد مُسيلمة: حدثنا أبو داود، عن أنس، فذكر نحوه.

وقال أَبْنُ شَاهِينَ: حدثنا موسى بن أنس بن خالد بن عبد الله بن أبي طلحة بن موسى بن أنس بن مالك، حدّثنا أبي، حدّثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدّثنا حاتم بن أبي روّاد، عن معاذ بن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه، عن أنس، قال: خرج رسول الله على ذاتَ ليلةً لحاجةٍ، فخرجت خَلْفه، فسمعنا قائلاً يقول: اللهم إني أسألك شوق الصادقين إلى ماشوقتهم إليه. فقال رسول الله على: "يَا لَهَا دَعْوَةٌ لَوْ أَضَافَ إِلَيْهَا أُخْتَهَا»، فسمعنا القائل وهو يقول: اللهم إني أسألك أن تُعينني بما ينجيني مما خوفتني منه، فقال رسول الله على: "وَجَبَتْ وَرَبُ الْكَعْبَةِ؛ يَا أَنَسْ، اثْتِ الرَّجُلَ فَاسْأَلُهُ أَنْ يَدْعُو لِرَسُولِ الله على أَنْ يَرْزقَه الله

القَبُولَ مِنْ أُمَّتِهِ، وَالمَعُونَةَ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ مِنَ الحَقِّ وَالتَّصْدِيقِ١.

قال أنسٌ: فأتيت الرجل، فقلت: يا عبد الله، ادْعُ لرسول الله فقال لي: ومَنْ أنت؟ فكرهْتُ أنْ أخبره ولم أستأذن، وأبى أن يدعو حتى أخبره، فرجعتُ إلى رسول الله على فأخبرته فقال لي: أخبره. فرجعتُ فقلت له: أنا رسول رسولِ الله إليك. فقال: مرحباً برسول الله وبرسولِ رسول الله، فدعا له، وقال: أقرئه مني السلام وقل له: أنا أخوك الخَضِر، وأنا كنتُ أحق أن آتيك، قال: فلما وليت سمعتُه يقول: اللهم اجعلني من هذه الأمة المرحومة المتاب عليها.

وقال الدَّارَقُطْنِيُّ في «الأفراد»: حدثنا أحمد بن العباس البغوي، حدثنا أنس بن خالد، حدثني محمد بن عبد الله به نحوه، ومحمد بن عبد الله هذا هو أبو سلمة الأنصاريّ، وهو وَاهِي الحديث جدّاً، وليس هو شيخ البخّاريّ قاضي البصرة، ذلك ثقة، وهو أقدم من أبي سلمة.

وروينا في فوائد أبي إسحاق إبراهيم بن محمد المزكي تخريج الدارقُطْني، قال: حدّثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدّثنا محمد بن أحمد بن زيد، حدّثنا عمرو بن عاصم، حدثنا الحسن بن رزين، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عباس ـ لا أعلمه مرفوعاً إلى النبي الحسن بن رزين، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عباس ـ لا أعلمه مرفوعاً إلى النبي على المناه عباس لا أعلمه مرفوعاً إلى النبي عبل قبل عباس لا أعلمه مرفوعاً إلى النبي من الله مناه عباس في حُلُ عام في المؤسِم فيَخلِقُ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا رَأْسَ صَاحِبِهِ وَيَتَقَرَّقَانِ عَنْ الْكَلِماتُ: بِسْم الله. مَا شَاءَ الله الله. لا يَسُوقُ الخيْرَ إلاّ الله، بِسْم الله مَا شَاءَ الله مَا كَانَ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ الله، بِسْمِ الله مَا شَاءَ الله لا حَوْل وَلا قُوّةَ إلاّ إلله، بِسْمِ الله مَا شَاءَ الله، مَا كَانَ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ الله، بِسْمِ الله مَا شَاءَ الله لا حَوْل وَلا قُوّةَ إلاّ إلله،

قال الدارقُطْنيّ في «الأفراد»: لم يحدث به عن ابن جريج غير الحسن بن رزين. وقال أَبُّو جَعْفَر العقيلي: لم يتابع عليه، وهـو مجهول، وحديثه غير محفوظ. وقال أَبُّو الْحُسَيْنِ بْنُ المُنَادي: هو حديث واه بالحسن المذكور. انتهى.

وقد جاء من غير طريقه، لكن من وَجه واه جداً، أخرجه ابن الجوزي من طريق أحمد بن عمار: حدثنا محمد بن مهدي، حدثنا محمد مهدي بن هلال، حدثني ابن جريج، فذكره بلفظ: يجتمع البري والبَحْري إلياس والخضر كلّ عام بمكة.

قال أَبْنُ عَبَّاسٍ: بلغنا أنه يحلق أحدهما رأُس صاحبه، ويقول أحدهما للآخر: قل بسم الله. . الخ.

وزاد: قال أَبْنُ عَبَّاس: قال رسولُ ﷺ: ﴿مَا مِنْ عَبْد قَالَهَا فِي كُلِّ يَوْمِ إِلَّا أَمِنَ مِنَ

الحَرْقِ وَالْغَرَقِ وَالسَّرْقِ، وَكُلُّ شَيْءٍ يَكْرَهُهُ حَتَّى يُمْسِي؛ وكَذَلِكَ قَالَ: حِينَ يُصْبِحُ،

قال أَبْنُ الْجَوْزِيِّ: أحمد بن عمار متروك عند الدارقطني، ومهدي بن هلال مثله.

وقال أَبْنُ حِبَّانَ: مهدي بن هلال يروي الموضوعات.

ومن طريق عبيد بن إسحاق العطار، حدثنا محمد بن ميسر، عن عبد الله بن الحسن، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ، قال: يجتمع في كل يوم عرفة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل والخَضِر، فيقول جبرائيل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيرد عليه ميكائيل: ما شاء الله، كلّ نعمة فَمِنَ الله، فيرد عليهم الحَضِر: ما شاء الله الخير كلّه بيد الله، فيرد عليهم الحَضِر: ما شاء الله لا يدفعُ السوء إلا الله، ثم يتفرقون ولا يجتمعون إلى قابل في مثل ذلك اليوم (١).

وعبيد بن إسحاق متروك الحديث.

وأخرج عَبْد الله بْنُ أَحْمَدَ في فزوائد كتاب الزهد الأبيه، عن الحسن بن عبد العزيز، عن السري بن يحيى، عن عبد العزيز بن أبي روّاد، قال: يجتمع الخضر وإلياس ببيت المقدس في شهر رمضان من أوله إلى آخره، ويُقطران على الكرّفْس، وإقبالَ الموسم كل عام. وهذا مُعْضل.

وروينا في فوائد أبي على أحمد بن محمد بن على الباشانيّ: حدّثنا عبد الرحيم بن حَبيب الفرْيَابي، حدّثنا صالح، عن أسد بن سعيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي، قال: كنتُ عند النبي ﷺ فذكر عنده الأدهان، فقال: ﴿وفَضْلُ دُهْنِ البَنَفْسج عَلَى سَائِرِ الخَلْقِ﴾ الأَدْهَانِ كَفَضْلِنَا أَهْلَ البَيْتِ عَلَى سَائِرِ الخَلْقِ﴾ (٢).

قال: وكان النبي ﷺ يدهن به ويستعط، فذكر حديثاً طويلًا فيه: الكراث والباذَرُوجِ «الجرجير» والهنْدَباء، والكمأة، والكَرَفْس، واللّحم، وَالحيتان.

وفيه: «الْكَمَاةُ مِنَ الْجَنَّةِ، مَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ، وَفِيهَا شِفَاءٌ مِنَ السُّمّ، وَهُمَا طَعَامُ إِلْيَاسَ وَالْيَسَعَ يَجْتَمِعَانِ كُلَّ عَامٍ بِالمَوْسِمِ، يَشْرَبَانِ شُرْبَةً مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، فَيَكْتَفِيَانِ بِهَا إِلَى قَابِلٍ، فَيَرُدّ الله شَبَابَهُمَا فِي كُلِّ مَاثَةِ عَامٍ مَرِّةً، وَطَعَامُهُمَا الكَمَاةُ وَالكَرَفْسُ<sup>٣)</sup>.

قال أَبْنُ الْجَوْزِيِّ: لَا شك في أنَّ هذا الحديث موضوع، والمتهم به عبد الرحيم بن

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر في التاريخ ٥/ ١٥٦ وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ١٩٦/١.

<sup>(</sup>٢) أورده السيوطي في اللَّالىء المصنوعة ٢/ ١٢١ والعجلوني في كشف الخفاء ٢/ ٢٣٧، ٥٧٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ١/٧٨، ١٨٨، ٢٠١/٢، ٣٠١/٣ والبخاري ٢٢/٦ ومسلم في الأشربة (١٥٧) والطبراني في الكبير ٢٢/٦٢ وفي الصغير ١/٥٢١ والحميدي (٨٢) والبيهقي ٩/ ٣٤٥.

حبيب. فقال أبْنُ حِبَّانَ: إنه كان يضَعُ الحديث، وقد تقدم عن مقاتل أن اليسع هو الخضر.

وقال أبّنُ شَاهِينَ: حدثنا محمد بن عبد العزيز الحراني، حدثنا أبو طاهر خَيْر بن عَرَفة، حدثنا هاني، بن المتوكل، حدثنا بقية عن الأوزاعي، عن مكحول، سمعتُ وائلة بن الأسقع، قال: غزونا مع رسول الله على غزوة تبوك، حتى إذا كنا ببلاد جذام، وقد كان أصابنا عَطَش، فإذا بين أيدينا آثار غَيْثٍ، فسرنا ميلاً، فإذا بِغدير، حتى إذا ذهب ثلث الليل إذا نحن بمناد ينادي بصوتٍ حَزين: اللهم اجعلني من أمّة محمّد المرحومة المغفور لها المستجاب والمبارك عليها. فقال رسول الله على فيا حُذيفةُ، ويَا أنسُ الخُلاَ إلى هَذَا الشَّعْب فَانْظُرَا مَا هَذَا الصَّوْتُ، (أ) قال: فدخلنا فإذا نحن برجل عليه ثيابٌ بيض أشد بياضاً من الثلج، وإذا وجهه ولحيته كذلك، وإذا هو أغلى جسماً منا بذراعين أو ثلاثة، فسلمنا عليه فرة علينا السلام، ثم قال: مرحبا أنتما رسولا رسول الله؟ فقلنا، نعم، من أنت؟ يرحمك الله. قال: أنا إلياس النبي، خرجتُ أريدُ مكة فرأيت عسكركم. فقال لي جندٌ من الملائكة على مقدمتهم جبرائيل، وعلى ساقتهم ميكائيل: هذا أخوك رسول الله في فسلّم عليه والقه؟ ارجعا إليه، فاقرآه مني السلام، وقولا له: لَم يمنعني مِن الدّخول إلى عسكركم، إلا أنّي تخوفتُ أن تُذعَرَ الإبل، ويفزع المسلمون من طولي؛ فإن خَلْقي ليس عسكركم، إلا أنّي تخوفتُ أن تُذعَرَ الإبل، ويفزع المسلمون من طولي؛ فإن خَلْقي ليس كخلقكم، قولا له ملى النهي.

قال حُذَيْفَةُ وَأَنسٌ: فصافحناه. فقال لأنس: يا خادم رسول الله، مَنْ هذا؟ قال: هذا حذيفة صاحِبُ سر رسولِ الله، فرحب به ثم قال: وإنه لفي السّماء أشهر منه في الأرض، يسمّيه أهل السّماء صاحبَ سِرٌ رسول الله. قال حذيفة: هل تَلقَى الملائكة؟ قال: ما مِن يوم إلا وأنا ألقاهم يسلمون على وأسلّم عليهم.

فأتينا النبي ﷺ فخرج معنا حتى أتينا الشَّعْبَ فإذا ضوْءُ وَجهِ إلياس وثيابه كالشمس فقال النبي ﷺ: ﴿عَلَى رِسْلِكُمْ ﴾، فتقدمنا قَدْر خمسين ذراعاً فعانقه مليّاً. ثم قعدا فرأينا شيئاً يشبه الطير العظام قد أحدقت بهما. وهي بيضٌ وقد نشرَتْ أجنحتها فحالت بيننا وبينهما ؛ ثم صرخ بنا رسول الله ﷺ فقال: ﴿يَا حُذَيْفَةُ وَيَا أَنْسُ تَقَدَّما ﴾. فإذا أيديهما مائدة خَضْرَاء لم أرَ شيئاً قط أحسن منها قد غلبت خضرتها بياضنا، فصارت وجوهنا خضراء وثيابنا خضراء وإذا عليها جبن وتَمْر ورُمّان وموز وعنب ورطب وبقل ما خلا الكراث فقال النبي ﷺ: ﴿كُلُوا

<sup>(</sup>١) ذكره المتقي الهندي في الكنز (٣٧٨٣٤) وقال: قال ابن عساكر: هذا حديث منكر، وإسناده ليس بالقوى.

بِسْم الله الله فقلنا يا رسول الله ، أمن طعام الدنيا هذا ؟ قال: ولا الله ، قال لنا: هَذَا رِزْقِي ، وَلِي فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَلَيْلَة أَكِلة تَأْتِيني بِهَا المَلاَئِكَة ، فَكَانَ هَذَا تَمَامُ الأَرْبَعِينَ . وَهُوَ شَيْءٌ يَقُولُ الله لَهُ: كُنْ فَيَكُونُ . فقلنا: مِنْ أين وجهك ؟ قال: من خلف رومية كنْتُ في جيش من الملائكة مع جيشٍ من مسلمي الجن غَزَوْنا أمة من الكفار. قلنا: فكم مسافة ذلك الموضع الذي كنت فيه ؟ قال: أربعة أشهر: وفارقتهم أنا منذ عشرة أيام، وأنا أريد مكة أشرب منها في كل سنة شربة ، وهي ربي وعصمتي إلى تمام الموسم من قابل. قلنا: وأي المواطن أكثر مَثُواك ؟ قال: الشّام وبيت المقدس والمغرب واليمن ، وليس من مسجدٍ مِنْ مساجد محمّد إلا وأنا أدخله صغيراً أو كبيراً ، فقلنا: متى عَهدُك بالخضر ؟ قال: منذ سنة ، كنْتُ قد التقيتُ أنا وهو بالموسم وأنا ألقاه بالموسم ، وقد كان قال لي : إنك ستلقى محمداً قَبْلي فأقرئه مني السلام وعانقه ، وبكى وعانقنا وبكى وبكينا ، فنظرنا إليه حين هوى في السماء كأنه حمل حملا ، فقلنا: يا رسول الله ، لقد رأينا عجباً إذ هوى إلى السماء قال: يكون بين جناحي ملك حتى ينتهي به حيث أراد .

قال أَبْنُ الجَوْزِيِّ: لعل بقيةَ سمع هذا من كذَّاب فدلسه عن الأوزاعي؛ قال: وخير بـن عرفة لا يدرى مَنْ هو.

قلت: هو محدّث مصري مشهور، واسم جده عبد الله بن كامل، يكنى أبا الطاهر، روى عنه أبو طالب الحافظ به شيخ الدارقطني وغيره، ومات سنة ٢٨٣. وقد رَوَاه غير بَقِية عن الأوزاعي على صفة أخرى؛ قال ابنُ أبي الدّنيا: حدّثني إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا يزيد بن يزيد الموصلي التيمي مولى لهم، حدثنا أبو إسحاق الجرشي، عن الأوزاعي، عن مكحول، عن أنس، قال: غَزوْنا مع رسول الله على حتى إذا كنا بفج (١) الناقة بهذا الحجر إذا نحن بصوت يقول: اللهم اجعلني مِنْ أمة محمّد المرحومة المغفور لها، المتاب عليها. المستجاب منها فقال لي رسولُ الله على: ﴿ يَا أَنسُ، انظُرْ مَا هَذَا الصَّوْتُ ؟ قال: فدخلت الجبل، فإذا رجلٌ أبيض الرأس واللحية، عليه ثبابٌ بيض، طوله أكثر من ثلاثمائة ذراع، المما نظر إليّ قال: أنت رسولُ رسولِ الله؟ قلت: نعم. قال: ارجع إليه، فاقرأ عليه مني السلام، وقل له: هذا أخوك إلياس، يريد يلقاك؛ فجاء النبي على وأنا معه حتى إذا كنت قريباً منه تقدم وتأخرت. فتحدثا طويلًا، فنزل عليهما شيء من السماء شبيه السفرة، فذعواني

<sup>(</sup>١) الفعّ: موضع أو جبل في ديار سليم، فع حَيْوة: فع، بفتح أوله وتشديد ثانيه هو الطريق الواسع بين الجبلين وحَيْوة بفتح الحاء وسكون الياء وفتح الواو: موضع بالأندلس من أعمال طليطلة (فعّ الرَّوْحاء) بين مكة والمدينة كان طريق الرسول عليه السلام إلى بدر. انظر: مراصد الاطلاع ٣/١٠١٧.

فأكلتُ معهما فإذا فيها كمأة ورُمان وكَرَفْس. فلما أكلت قمْتُ فتنحَّيْتُ وجاءت سحابةً فاحتملته أنظر إلى بياضِ ثيابه فيها تهوي به قِبَل الشّام، فقلت للنبي على: بأبي أنت وأمي، هذا الطعام الذي أكلنا من السماء نزل عليك! قال: سألته عنه فقال لي: أتاني به جبريل، لي كل أربعين يوماً أكلة، وفي كل حَوْل شربة من ماء زمزم، وربما رأيته على الجبّ يمسك بالدلو فيشرب، وربما سقاني.

قال أَبْنُ الْجَوْزِي. يزيد وإسحاق لا يعرفان، وقد خالف هذا الذي قبله في طول إلياس.

وأخرج أبْن عَسَاكِرَ من طريق علي بن الحسين بن ثابت الدَّورِي عن هشام بن خالد، عن الحسن بن يحيى الخشني، عن ابن أبي رَوَّاد، قال: الخضر وإلياس يصومان ببيت المقدس، ويحجَّان في كل سنة، ويشربان من زمزم شربة تكفيهما إلى مثلها مِنْ قابل.

ثم وجدت في زيادات الزهد لعبد الله بن أحمد بن حَنْبَل، قال: وجدت في كتاب أبي بخطه؛ حدّثنا مهدي بن جعفر، حدثني ضمرة، عن السّري بن يحيى، عن ابن أبي رَوّاد، قال: إلياس والخضر يصومان شهْرَ رمضان ببيت المقدس، ويوافيان الموسم في كل عام قال عبد الله: وحدثني الحسن ـ هو ابن رافع، عن ضمرة، عن السري، عن عبد العزيز بن أبي رَوّاد مثله.

وقال أَبْنُ جَرِيرٍ في تاريخه: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم المصري، حدثنا محمد بن المتوكل، حدثنا ضَمْرة بن ربيعة، عن عبد الله بن شَوْذب، قال: الخَضِر من ولد فارس، وإلياس من بني إسرائيل، يلتقيان في كل عام بالموسم.

# باب ما جاء في بقاء الخضر بعد النبي ﷺ ومن نقل عنه أنه رآه وكلمه

قال الْفَاكِهِيُّ في الكتاب مكّة الزبير بن بكّار، حدثني جمرة بن عتبة، حدثني محمد بن عمران. عن جعفر بن محمد بن علي هو الصادق بن الباقر، قال: كنت مع أبي بمكة في ليالي العشر وأبي قائمٌ يُصلّي في الحِجْر، فدخل عليه رجل أبيض الرأس واللحية شَن الآراب، فجلس إلى جنب أبي فخفّف، فقال: إني جئتُك يرحمك الله تُخبرني عن أول خَلْق هذا البيت. قال: ومَنْ أنت؟ قال: أنا رجل من أهل هذا المغرب. قال: إنّ أول خَلْق هذا البيت أن الله لما ردّ عليه الملائكة حيث قالوا: ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا ﴾ [البقرة: البيت أن الله لما ردّ عليه الملائكة حيث قالوا: ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا ﴾ [البقرة: عضب، فطافوا بعَرْشِه، فاعتذروا فرَضِيَ عنهم، وقال: اجعلوا لي في الأرض بيتاً يطوفُ به من عبادي مَنْ غَضبت عليه، فأرضَى عنه كما رضيت عنكم.

فقال له الرجل: إي يرحمك الله، ما بقي مِنْ أهل زمانك أعلم منك. ثم وَلَّى فقال لي أبي: أدرك الرجل فردّه علي، قال: فخرجتُ وأنا أنظر إليه. فلما بلغ بَابَ الصَّفَا مثَل فكأنه لم يكُ شيئاً. فأخبرت أبي. فقال: تَدْري مَنْ هذا؟ قلت: لا. قال: هذا الخَضِرُ.

وهكذا ذكره الزُّبيَّرُ في «كتاب النَّسب» بهذا السَّند؛ وفي روايته: أبيض الرأس واللحية جليل العِظام. بَعِيد ما بين المنكبين. عَريض الصدر عليه ثوبان غليظان في هيئة المحرم. فجلس إلى جَنْبه فعلم أنه يريد أَنْ يخفّف. فخفف الصلاة فسلم ثم أقبل عليه. فقال له الرجل: يا أبا جعفر.

وأخرج أبْنُ عَسَاكِرَ من طريق إبراهيم بن عبد الله بن المغيرة، عن أبيه: حدّثني أبي أنّ قوّام المسجد قالوا للوليد بن عبد الملك: إنّ الخَضِرَ كلّ ليلة يُصلّي في المسجد.

وقال إسحاق بن إبراهيم الجَبلي في كتاب «الدّيباج» له: حدثنا عثمان بن سَعيد الأنطاكيّ، حدّثنا علي بن الهيثم المصيّصي، عن عبد الحميد بن بحر، عن سلام الطويل، عن داود بن يحيى مولى عَوْن الطُّفَاوي، عن رجل كان مُرابطاً في بيت المقدس وبعَسْقَلان، قال: بينا أنا أسير في وادي الأرْدن إذا أنا برجل في ناحية الوادي قائم يصلي، فإذا سحابة تظلُّه من الشمس، فوقع في قلبي أنه إلياس النبي، فأتيته فسلمت عليه؛ فانفتل مِنْ صلاته فردّ عليّ السلام، فقلت له مَنْ أنتَ يرحمك الله؟ فلم يرد عليّ شيئاً، فأعَدْتُ عليه القولَ مرّتين.

فقال: أنا إلياس النبيّ فأخذتني رِعْدَةٌ شديدة خشيتُ على عَقْلِي أن يذهب. فقلت له: إنْ رأيت يرحمك الله أنْ تدعو لي أن يُذْهِب الله عني ما أجِدُ حتى أفهم حديثك. قال: فدعا لي بثمان دعوات. فقال: يا برّ يا رَحيم، يا حيّ يا قيّوم، يا حنّان يا منّان. «يا هياشر» اهيا<sup>(۱)</sup>، فذهب عني ما كنْتُ أجد فقلت له: إلى مَنْ بُعثت؟ قال: إلى أهل بعلبك قلت: فهل يُوحى إليك اليوم؟ فقال: أما بعد بَعْثِ محمد خاتم النبيّين فلا. قلت: فكم من الأنبياء في الحياة؟ قال: أربعة، أنا والخَضِر في الأرض وإدريس وعيسى في السماء. قلت: فهل تلتقي التي والخَضِر؟ قال: نعم في كل عام بعرفات. قلت: فما حديثُكما؟ قال: يأخذ من شِعْري وآخذ من شِعْره، قلت: فكم الأبدال؟ قال: هم ستون رجلاً: خمسون ما بين عريش مصر إلى شاطىء الفرات، ورجلان بالمصيصة (۱)، ورجل بأنطاكية (۱)، وسبعة في سائر الأمصار

<sup>(</sup>١) هكذا وردت بالأصول.

 <sup>(</sup>٢) المصيصة: بالفتح ثم الكسر والتشديد وياء ساكنة وصاد أخرى وقيل بتخفيف الصادين: وهي مدينة مشهورة على شاطىء جيحان من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم وكانت من الأماكن التي يُرَابط بها المسلمون قديماً. انظر: مراصد الاطلاع ٣/ ١٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) أنطاكية: بالفتح ثم السكون والياء مخففة، قال الهيثم بن عدي: أول من بنى أنطاكية انطيخس وهو =

بهم تُسْقَون الغَيث، وبهم تُنصرون على العدوّ، وبهم يُقيم اللهُ أَمْر الدنيا حتى إذا أراد أن يُهلك الدنيا أماتهم جميعاً.

وفي إسناده جهالة ومتروكون.

وقال أبّنُ أَبِي حَاتِمٍ في التفسير: حدثنا أبي، أخبرنا عبد العزيز الأوسي، حدثنا عليّ بن أبي عليّ الهاشمي، عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، أنَّ عليَّ بن أبي طالب قال لما تُوفي النبي عليه وجاءت التعزية، فجاءهم آت يسمعون حِسَّهُ ولا يرون شخصه، فقال: السّلام عليكم أهْلَ البيت ورحمة الله وبركاته، كُلُّ نَفْسِ ذائقةُ الموت، وإنما تُوفَوْنَ أجورَكم يوم القيامة، إن في الله عزاءً من كل مصيبة، وخَلَفاً من كل هالك، ودركاً من كل ما فات، فبالله فنتقُوا، وإياه فارجوا؛ فإن المصاب مَنْ حرم الثواب.

قال جَعْفَرُ: أخبرني أبي أنَّ عليّ بن أبي طالب قال: تَدْرَون مَنْ هذا؟ هذا الخَضِر.

ورواه محمد بن منصور الجزار، عن محمد بن جعفر بن محمد، وعبد الله بن ميمون القدَّاح جميعاً، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ بن الحسين: سمعت أبي يقول: لما قُبض رسول الله ﷺ: جاءت التعزية يسمعون حِسَّه ولا يرون شَخْصه: السلام عليكم ورحمة الله أهل البيت. إنَّ في الله عزاءً من كل مصيبة، وخَلفاً مِنْ كل هالك، ودركاً من كلّ ما فات؛ فبالله فثقوا، وإياه فارجوا؛ فإنَّ المحرومَ مَنْ حرم الثواب. فقال علي: تَدرُون مَنْ هذا؟ هو الخَضر.

قال أَبْنُ الْجَوزِيِّ: تابعه محمد بن صالح، عن محمد بن جعفر؛ ومحمد بن صالح ضَعِيف.

قلت: ورواه الواقديّ، وهو كذّاب؛ قال: ورواه محمد بن أبي عمر، عن محمد بن جعفر وابن أبي عمر مجهول.

قلت: وهذا الإطلاق ضعيف، فإنّ ابن أبي عمر أشهر من أن يُقال فيه هذا، هو شيخ مسلم وغيره من الأئمة، وهو ثقةٌ حافظ، صاحبُ مسند مشهور مرويّ؛ وهذا الحديث فيه أخبرني به شيخنا حافظ العصر أبو الفضل بن الحسين رحمه الله. قال: أخبرني أبو محمد بن القيم، أخبرنا أبو الحسن بن البخاري<sup>(۱)</sup> عن محمد بن معمر، أخبرنا سعيد بن أبي الرجاء،

<sup>=</sup> الملك الثالث بعد الإسكندر وذكر يحيى بن جرير المطيب التكريتي: أن أول من بنى أنطاكية انطيغونيا في السنة السادسة من موت الإسكندر ولم يتمها فأتمها بعده سَلُقوقُس (سَلُوقُس). انظر معجم البلدان ١٦٦/١.

<sup>(</sup>١) في أ: الحسين البخاري.

أخبرنا أحمد بن محمد بن النعمان، أخبرنا أبو بكر بن المقري، أخبرنا إسحاق بن أحمد، الخزاعي، حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، حدثنا محمد بن جعفر بن محمد، قال: كان أبي - هو جعفر بن محمد الصّادق ـ يذكر عن أبيه عن جده عن عليّ بن أبي طالب أنه دخل عليهم نَفَرٌ من قريش فقال: ألا أحدَّثكم عن أبي قاسم؟ قالوا: بلى، فذكر الحديث بطوله في وفاة النبي على: وفي آخره: فقال جِبْرَائِيلُ: يَا أَحْمَدُ، عَلَيْكَ السَّلامُ، هَذَا آخِرُ وَطْئِي الأَرْضَ، إِنَّمَا كُنْتَ أَنْتَ حَاجَتِي مِنَ الدُّنْيَا».

فلما قُبض رسول الله ﷺ وجاءت التعزية جاء آتٍ يسمعون حِسَّهُ ولا يرون شخصه، فقال: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيْتِ وَرَحْمَةُ اللهِ، إنّ في اللهَ عزاءً عَنْ كُلِّ مُصيبَةٍ، وَخَلَفاً مِنْ كُلِّ هَالِكِ، وَدَركاً مِنْ كُلِّ مَاثِتٍ، فَبَالله فَثِقُوا، وَإِيَّاهُ فَارْجُوا؛ فَإِنَّ الْمَحْرُومَ مَنْ حُرِمَ الثّوابَ، وإن المصّابَ مَنْ حُرم الثّواب. والسّلام عليكُم (١٠).

فقال عليّ: هل تَدْرُونَ مَنْ هذا؟ هذا الخَضِر. انتهى.

ومحمد بن جعفر هذا هو أخو موسى الكاظم حدَّث عن أبيه وغيره.

وروى عنه إبراهيم بن المنذر وغيره، وكان قد دَعَا لنفسه بالمدينة ومكة، وحجَّ بالنّاس سنة ماثتين، وبايعوه بالخلافة، فحجَّ المعتصم فظفر به، فحمله إلى أخيه المأمون بخُرَاسان، فمات بجرجان سنة ثلاث ومائتين.

وذكر الْخَطِيبُ في ترجمته أنه لما ظفر به صعد المنبر فقال: أيُّها الناس، إني قد كنتُ حدَّثتكم بأحاديثَ زَوَّرْتُهَا، فشقَّ الناسُ الكتبَ التي سمعوها منه، وعاش سبعين سنة.

قال البُّخَارِيُّ: أخوه إسحاق أوثق منه. وأخرج له الحاكم حديثاً: قال الذهبي: إنه ظاهر النكارة في ذِكْرِ سليمان بن داود عليهما السلام.

وأخرج البَيْهَقِيُّ في «الدَّلائِلِ»، قال: حدّثنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو جعفر البغدادي، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الصّنعاني. حدثنا أبو الوليد المخزومي، حدثنا أبو الوليد المخزومي، حدثنا أبس بن عِيَاض، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، قال: لما تُوفِّي رسولُ الله عَيْمُ عَزَّتُهم الملائِكة يَسْمَعُون الحِسّ ولا يرَوْنَ الشَّخْصَ. فقال: السَّلام عليكم ورحمة الله

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٧/ ٢٦٨ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ولفظه لما توفي رسول الله وجاءت التعزية سمعوا قائلاً يقول إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفاً من كل هالك ودركاً من كل ما فات فبالله فثقوا وإياه فارجوا فإن المصاب من حرم الثواب.

وبركاته، إن في الله عزاءً من كلّ مصيبة، وخلفاً من كل فائت، فبالله فثقوا، وإياه فارجوا، فإنما المحروم مَنْ حُرِم الثّواب<sup>(١)</sup>.

والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وقال البَيْهَقِيُّ أيضاً: أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن عمرو الأحمسي، حدثنا الحسن بن حُميد بن الربيع اللخمي، حدثنا عبد الله بن أبي زياد، حدثنا سيار بن أبي حاتم، حدثنا عبد الواحد بن سليمان الحارثي، حدثنا الحسن بن علي، عن محمد بن علي ـ هو ابن الحسين بن عليّ، قال: لما كان قبّل وفاة رسول الله على هبط إليه جبرائيل. فذكر قصة الوفاة مطوّلة، وفيه: فأتاهم آتٍ يسمعون حسّه ولا يَرَوْنَ شخصه، فقال: السّلام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. . . فذكر مثله في التعزية.

وأخرج سَيْفُ بْنُ عُمَر التَّمِيميُّ في كتاب الردّة له عن سعيل بن عبد الله عن ابن عمر قال: لما تُوفِّي رسولُ الله ﷺ جاء أبو بكر حتى دخل عليه، فلما رأه مسجى قال: ﴿إِنَّا للهِ وَإِنَّا اللهِ وَاجِعُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٦]؛ ثم صلى عليه، فرفع أهلُ البيت عجيجاً سمعه أهلُ المصلى، فلما سكن ما بهم سمعوا تسليمَ رجُل على الباب صيّت جليد، يقول: السّلام عليكم يا أهل البيت، كُلُّ نَفْسٍ ذَائقَة المَوْتِ، وَإِنَّمَا توفؤنَ أُجُورَكم يَوْمَ القِيَامَةِ، ألا وإنّ في الله خلفاً من كل أحد، ونجاة من كل مخافة، والله فارجوا، وبه فيْقُوا؛ فإنّ المصاب مَنْ حُرمَ الثواب.

فاستمعوا له وقطعُوا البكاء، ثم اطلعوا فلم يروا أحداً، فعادُوا لبكائهم فناداهم منادٍ آخر: يا أهل البيت، اذكروا الله واحمدوه على كل حال تكونوا من المخلصين؛ إن في الله عزاء من كل مصيبة، وعوضاً من كل هلكة، فبالله فثقوا، وإياه فأطيعوا. فإن المصاب مَنْ حُرم الثواب.

فقالَ أَبُو بَكْرٍ: هذا الخَضِر وإلياس قد حضرا وفاةَ رسولِ الله ﷺ. وَسنده فيه مقالٌ. وشيخُه لا يُعرف.

وقال أَبْنُ أَبِي الدُّنْيَا: حدثنا كامل بن طلحة، حدثنا عباد بن عبد الصّمد، عن أنس بن مالك، قال: لما قُبض رسولُ الله ﷺ اجتمع أصحابُه حوله يبكون، فدخل عليهم رجل أشعر

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٧/ ٢٦٩ عن جابر بن عبد الله وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال البيهقي هذان الإسنادان وإن كانا ضعيفين فأحدهما يتأكد بالآخر ويدلك على أن له أصلاً من حديث جعفر والله أعلم.

طُويل المنكبين في إزار ورداء، يتخطَّى أصحاب رسول الله ﷺ حتى أخذ بعضادتي باب البيت، فبكى ثم أقبل على أصحابه، فقال: إن في الله عزاءً من كل مصيبة، وعوضاً مِنْ كل ما فات، وخلفاً من كل هالك؛ فإلى الله فأنيبوا، وبنظره إليكم في البلاء فانظروا؛ فإنما المصاب منْ لم يُجْزَ الثّوابَ؛ ثم ذهب الرجل.

فقال أَبُو بَكْرٍ: عليّ بالرجل، فنظروا يميناً وشمالاً فلم يروا أحداً فقال أبو بكر: لعل هذا الخَضر، أخو نبينا جاء يعزّينا عليه ﷺ(١).

وعباد ضعَّفه البخاريّ والعقيليّ.

وقد أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ في «الأوسط»، عن موسى بن أبي هارون، عن كامل، وقال: تفرد به عباد عن أنس.

وقال الزُّبيْرُ بْنُ بَكَّارٍ في كتاب «النسب»: حدّثني حمزة بن عتبة اللهبي، حدثنا محمد بن عمران عن جعفر بن محمد عو الصادق، قال: كنتُ مع أبي محمد بن علي بمكة في ليالي العشر قبل التروية بيوم أو يومين وأبي قائم يُصلّي في الحِجْر وأنا جالس وراء، فجاءه رجل أبيضُ الرأس واللحية، جَلِيلُ العظام، بَعيد ما بين المنكبين، عَرِيض الصدر عليه تؤبان غليظان في هيئة المحرم، فجلس إلى جنبه، فعلم أبي أنه يريد أن يخفف، فخفّف الصلاة، فسلم ثم أقبل عليه، فقال له الرجل: يا أبا جعفر، أخبرني عن بَدْءِ خَلْق هذا البيت كيف كان؟ فقال له أبو جعفر: فمن أنت يرحمكَ الله؟ قال: رجل من أهل الشام. فقال: بَدْء كلق هذا البيت أنَّ الله تبارك وتعالى قال للملائكة: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا خوله سبعة أطواف يسترضون ربَّهم فرضي عنهم وقال لهم: ابنوا لي في الأرض بيتاً يتعوّذُ به مَنْ سخطت عليه من بني آدم، ويطاف حوله كما طُفْتُمْ بعرشي فأرضى عنهم. فبنوا له هذا البيت.

فقال له الرجل: يا أبا جعفر، فما يدخل هذا الركن؟ فذكر القصّة.

قال جَعْفَرُ: فقام الرجل. فذهب، فأمرني أبي أن أردَّه عليه، فخرجْتُ في أثره وأنا أرى أنَّ الزَّحامَ يحول بيني وبينه حتى دخل نحو الصَّفَا فتبصرته على الصّفا فلم أرَه، ثم

<sup>(</sup>١) أورده الهيثمي في الزوائد ٦/٣ عـن أنس قال لما قبض رسول الله ﷺ قعد أصحابه حزان يبكون حوله. . . . الحديث قال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط وفيه عباد بن عبد الصمد أبو معمر ضعفة البخاري.

ذهبت إلى المرورة فلم أرّه عليها، فجئت إلى أبي فأخبرته فقال لي أبي: لم تكن لتجده، ذلك الخضر.

وقال أَبْنُ شَاهِينَ في كتاب الجنائز له: حدّثنا ابن أبي داود، حدّثنا أحمد بن عمرو بن السراج، حدثنا ابن وهب عمّن حدثه، عن محمد بن عجلان، عن محمد بن المنكدر، قال: بينما عُمر بن الخطاب يصلي على جنازة إذا هاتف يهتِف من خَلْفه: ألا لا تسبقنا بالصلاة يرحمك الله. فانتظره حتى لحق بالصف فكبر، فقال: إن تعذّبه فقد عَصَاك، وإن تغفر له فإنه فقير إلى رحمتك. فنظر عُمر وأصحابه إلى الرجل، فلما دفن الميت سوّى الرجل عليه من تراب القبر، ثم قال: طوبَى لك يا صاحبَ القبر إن لم تكن عريفاً أو خائناً أو خازناً أو كاتباً أو شرطياً.

فقال عُمَرُ: خذوا لي هذا الرجل نسأله عن صلاته وعن كلامه، فتولى الرجل عنهم، فإذا أثر قدمه ذراع، فقال عمر: هذا هو والله الخَضِر الذي حدثنا عنه النبي ﷺ.

قال أبْنُ الْجَوْزِيِّ: فيه مجهول وانقطاع بين ابن المنكدر وعمر.

وقال أَبْنُ أَبِي الدُّنْيَا: حدَّثنا أبي، حدثنا علي بن شقيق، حدثنا ابن المبارك، أخبرنا عمر بن محمد بن المنكدر، قال: بينما رجل يَمْشي يبيع شيئاً ويحلف قام عليه شيخ فقال: يا هذا، بعْ ولا تحلف؛ فعاد يحلف فقال: بعْ ولا تحلف، فقال: أقبِل على ما يعنيك، قال: هذا ما يعنيني، ثم قال: آثر الصدق على ما يضرك على الكذب فيما ينفعك، وتكلم فإذا انقطع علمك فاسكت، واتهم الكاذب فيما يحدثك به غيرك فقال: أكتبني هذا الكلام. فقال: إن يقدر شيء يكن، ثم لم يره، فكانوا يَرَوْن أنه الخضر.

قال أبّنُ الجَوْزِيِّ: فكأن هذا أصل الحديث. وقد رواه أبو عمرو بن السّماك في فوائده، عن يحيى بن أبي طالب، عن علي بن عاصم، عن عبد الله بن عُبيد الله، قال: كان ابن عمر قاعداً ورجل قد أقام سِلْعَتَهُ يُريد بَيْعها، فجعل يكرر الأيمان، إذ مَرَّ به رجل، فقال: اتّى الله ولا تحلف به كاذباً، عليك بالصّدق فيما يضرُّك، وإياك والكذب فيما ينفعك، ولا تزيدنَّ في حديث غيرك. فقال ابن عمر لرجل: اتبعه فقل له: أكتبني هذه الكلمات، فتبعه، فقال: ما يُقضى من شيء يَكُنْ، ثم فقده. فرجع فأخبر ابْنَ عمر، فقال ابن عمر: ذاك الخَضِر.

قال أَبْنُ الجَوْزِي: علي بن عاصم ضعيف سيّىء الحفظ، ولعله أراد أن يقول عمر بن محمد بن المنكدر فقال ابن عمر، قال: وقد رواه أحمد بن محمد بن مصعب أحد الوضّاعين

عن جماعة مجاهيل، عن عطاء، عن ابن عطاء، عن ابن عمر.

قلت: وجدتُ له طريقاً جيدة غير هذه عن ابن عمر؛ قال البيهقيّ في دَلاَئِلِ النبوّة: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، حدّثنا أحمد بن سليمان الفقيه، حدّثنا الحسن بن مكرم، حدّثنا عبد الله بن بكر \_ هو السّهميّ، حدّثنا الحجاج بن فُرَافِصَة أن رجلين كانا يتبايعان عند عبد الله بن عمر، فكان أحدهما يُكثر الحلف، فبينما هو كذلك إذ سمعهما رجل، فقام عليهما فقال للذي يكثر الحلف: يا عبد الله، اتق الله ولا تكثر الحلف، فإنه لا يزيد في رزقك إن حلف، ولا ينقص مِنْ رزقك إن لم تحلف. قال: إمْضِ لما يَعْنيك. قال إن هذا مما يعنيني \_ قالها ثلاث مرات، وردّ عليه قوله فلما أراد أن ينصرف عنهما قال: إعلم أن من الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك، ولا يكن في قولك فَضْلٌ على فعلك، ثم انصرف.

فقال عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: الحَقْهُ فاستَكْتِبْه هؤلاء الكلمات. فقال: يا عبد الله، أَكْتِبني هذه الكلمات يرحمك الله، فقال الرجل: مَا يقدّر الله يَكُن، وأعادهن عليه حتى حفظهن، ثم مشى حتى وضع إحدى رجليه في المسجد، فما أدري أرض تحته أم سماء. قال: كأنهم كانوا يَرَوُن أنه الخَضِر أو إلياس.

وقال آبْنُ أَبِي الدُّنْيَا: حدثنا يعقوب بن يوسف. حدثنا مالك بن إسماعيل، حدِّثنا صالح بن أبي الأسود، عن محفوظ بن عبد الله، عن شيخ من حَضْرَموت، عن محمد بن يحيى، قال: قال علي بن أبي طالب: بينما أنا أطوفُ بالبيت إذا أنا برجل معلَّق بالأستار وهو يقول: يا مَنْ لا يشغله شيء عن سَمع، يا من لا يغلظه السّائلون، يا مَنْ لا يتبرم بإلحاح الملحّين، أذِقْني بَرْدَ عفوك وحلاوة رحمتك.

قال: قلت: دعاؤك هذا عافاك الله أعِدْه. قال: وقد سمعته؟ قلت: نعم، قال: فادْع به دُبُرَ كلِّ صلاَةٍ.

فو الذي نَفْسُ الخَضِر بيده لو أن عليك من الذنوب عددَ نجوم السماء وحصى الأرض لغفر الله لك أسرع من طُرفة عَيْنِ. وأخرجه الدينوريّ في المجالسة مِن هذا الوجه.

وقـد روى أحمـد بـن حَـرْب النيسـابُـوريّ، عـن محمـد بـن معـاذ الهـروي، عـن سفيـان الثوريّ، عن عبد الله بن محرر، عن يزيد بن الأصمّ، عن علي بن أبي طالبّ، فذكر نحوه، لكن قال: فقلتُ: نعم.

قال: والذي نفسُ الخضر بيده \_ وكان الخضر يقولهنّ عند دُبُرِ الصّلاة المكتوبة \_ لا

يقولها أحد دُبُرَ الصّلاة المكتوبَةِ إلا غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وإن كَانَتْ مِثْلَ رَمْلِ عَالِحٍ، وعَدَد القَطْرِ، وَوَرَقَ الشَّجَرِ.

ورواه محمد بن معاذ الهروي، عن أبي عبيد الله المخزومي، عن عبد الله بن الوليد، عن محمد بن حُميد عن سفيان الثوري نحوه.

وروى سَيْفٌ في «الفتوح» أن جماعة كانوا مع سعد بن أبي وقاص فرأوا أبا مِحْجَن وهو يقاتل، فذكر قصّة أبي مِحْجن بطولها، وأنهم قالوا ـ وهم لا يعرفونه: ما هو إلا الخَضر.

وهذا يقتضي أنهم كانوا جازمين بوجود الخَضِر في ذلك الوقت.

وقال أَبُو عَبْدِ الله بن بَطّة العُكْبَرِي الحنبلي: حدثنا شعيب بن أحمد، حدثنا أحمد بن أبي العوّام، حدثنا أبي، حدّثنا إبراهيم بن عبد الحميد الواسطي، حدّثنا أبين بن سفيان، عن غالب بن عبد الله العُقيلي، عن الحسن البصري، قال: اختلف رجل مِنْ أهل السنّة وغيلان القَدري في شيء من القدر، فتراضيا بينهما على أول رجل يطلع عليهما من ناحية ذكراها، فطلع عليهما أعرابيُّ قد طوى عباءته فجعلها على كتفه، فقالا له: رضيناك حَكماً فيما بيننا، فطوى كساءه ثم جلس عليه ثم قال: اجلسا، فجلسا بين يديه، فحكم على غيلان، قال الحسن: ذاك الخَضِرُ.

في إسناده أبين بن سفيان متروك الحديث.

وقال حَمَّاد بْنُ عُمَرَ النَّصِيبِي أَحَد المتروكين: حدَّثنا السّري بن خالد، عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، أنَّ مولى لهم ركب في البحر فكسر به، فبينما هو يسير على ساحله إذ نظر إلى رجُل على شاطىء البحر ونظر إلى ماثدة نزلت من السّماء، فوُضعت بين يديه، فأكل منها، ثم رفعت، فقال له: بالذي وفقك لما أرى، أيّ عباد الله أنتِ؟ قال: الخَضِر الذي تسمع به، قال: بماذا جاءك هذا الطّعامُ والشّراب؟ فقال: بأسماء الله العِظَام.

وأخرج أحمد في كتاب الزُّهْدِ لَهُ، عن حماد بن أسامة، حدَّثنا مسعر، عن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن عَوْن بن عبد الله بن عتبة، قال: بينما رجل في بستانٍ بمصر في فتنة ابن الزبير مهموماً مُكِبًا ينكث في الأرض بشيءٍ إذ رفع رأسه فإذا بفتى صاحب مسْحاة قد سنح له قائماً بين يديه، فرفع رأسه، فكأنه ازدَرَاه، فقال له: ما لي أراكَ مهموماً؟ قال: لا شيء، قال: أما الدنيا فإنَّ الدّنيا عَرَضٌ حاضر يأكل منه البَرُّ والفَاجِر، وإنّ

الآخرة أَجَلُّ صَادِق يَحْكُم فِيهِ مَلِكٌ قَادِرٌ، حتى ذكر أنَّ لها مفصلاً كمفاصل اللحم، مَنْ أخطأ شيئاً منها أخطأ الحق.

قال: فلما سمع ذلك منه أعجبه. فقال: اهتمامي بما فيه المسلمون، قال: فإن الله سيُنجيك بشفقتك على المسلمين، وسأل مَنْ ذَا الّذِي سأل الله فلم يُعطِهِ، أو دَعَاه فلم يُجبهُ، أو تَوَكَّل عَلَيْه فَلَمْ يَكْفِهِ، أو وَثِق به فلم يُنجه قال: فطفقتُ أقول: اللهم سَلّمني وسلّم منّي. قال: فتجلّت ولم يُصَبُ فيها بشيء.

قال مِسْعَر: يرون أنه الخضر.

وأخرجه أَبُو نُعَيْمٍ في «الحلية» في ترجمة عَوْن بن عبد الله، مِنْ طريق أبي أسامة؛ وهو حماد بن أسامة، وقال بعده ورواه ابن عيينة عن أبي مِسْعر.

وقال إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ الراوي عن مسلم عَقِب روايته عن مسلم لحديث أبي سعيد فيه قصته الذي يقتلهُ الدّجال. يقال إن هذا الرجل الخضر.

وقال عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أخبرنا معمر عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتْبة، عن أبي سعيد، في قصة الدجال الحديث بطوله، وفيه قصة الذي يقتله، وفي آخره: قال معمر: بلغني أنه يجعل على حلقه صفيحة مِنْ نحاس، وبلغني أنه الخَضِر؛ وهذا عزاه النوويّ لمسند معمر، فأوهم أنَّ له فيه سنداً؛ وإنما هو قول معمر.

وقال أبو نُعيْمٍ في «الحلية»: فيما أنبأنا إبراهيم بن داود شِفَاهاً: أخبرنا إبراهيم بن علي بن سنان، أخبرنا أبو الفرج الحراني، عن أبي المكارم التيميّ، أخبرنا أبو علي الحداد، أخبرنا أبو نعيم في الحلية، حدثنا عبد الله بن محمد هو أبو الشيخ، حدثنا محمد بن يحيى ـ هو ابن منده، حدثنا أحمد بن منصور المروّزِي، حدثنا أحمد بن حميد، قال: قال شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: بينما أنا أطوف بالبيت إذا أنا برجل مُشرِف على الناس حسن الشيبة، فقلنا بعض: ما أشبه هذا الرجل أن يكون مِنْ أهل العلم. فاتبعناه حتى قضى طوافه فسار بعضُنا لبعض: ما أشبه هذا الرجل أن يكون مِنْ أهل العلم. فاتبعناه حتى قضى طوافه فسار هل تدرّون ماذا قال ربكم؟ قلنا: وماذا قال ربّنا؟ قال: قال ربكم: أنا المَلِكُ أَدْعُوكُمْ إلَى أَنْ تَكُونُوا مُلُوكاً. ثم أقبل على القبلة فدعا بدعوات، ثم التفت إلينا، فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا له: وماذا قال ربنا؟ حدثنا يرحمك الله، قال: قال ربكم: أنّا الحَيُّ الَّذِي لاَ يَمُوتُونَ ، أَدْعُوكُمْ إلَى أَنْ تَكُونُوا أَخْيَاء لا تَمُوتُونَ. ثم أقبل على القبلة فدعا بدعوات، ثم التفت إلينا فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم: قلنا: ماذا قال ربنا؟ حدّثنا يرحمك الله قال: التفت إلينا فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم: قلنا: ماذا قال ربنا؟ حدّثنا يرحمك الله قال: التفت إلينا فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم: قلنا: ماذا قال ربنا؟ حدّثنا يرحمك الله قال: التفت إلينا فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم: قلنا: ماذا قال ربنا؟ حدّثنا يرحمك الله قال:

قال ربكم: أَنَا الَّذِي إِذَا أَرَدْتُ شَيْتًا كَانَ، أَدْعُوكُمْ إِلَى أَنْ تَكُونُوا بِحَالِ إِذَا أَرَدْتُمْ شَيْتًا كَانَ لَكُمْ.

قال أَبْنُ عُيَيْنَةَ: ثم ذهب فلم نره، قال: فلقيت سفيان الثوري، فأخبرته بذلك: فقال: ما أشبه أن يكون هذا الخَضِر أو بعض هؤلاء الأبدال ، تابعه محرز بن أبي جدعة عن سفيان، ورواها زياد بن أبي الأصبغ، عن سفيان أيضاً، وروى محمد بن الحسن بن الأزهر، عن العباس بن يزيد عن سفيان نحوها.

وروى أبو سَعِيدِ؟ في قشرف المصطفى، مِنْ طريق أحمد بن أبي برزة، حدّثنا محمد بن الفرات، عن مَيْسرة بن سعيد، عن أبيه: بينما الحسن في مجلس والناس حوّله إذا أقبل رجل مخضرة عيناه، فقال له الحسن: أهكذا ولدتك أمك أم هي بلية؟ قال: أو ما تعرفني يا أبا سعيد؟ قال: من أنت؟ فانتسب له فلم يَبْقَ في المجلس أحد إلا عرفه. فقال: يا هذا، ما قِصَّتُك؟ قال: يا أبا سعيد، عمدت إلى جميع مالي فألقيته في مركب فخرجت أريد الصّين، فعصفت علينا ربح فغرقت، فخرجت إلى بعض السّواحل على لوح فأقمت أتردَّد نحواً من أربعة أشهر آكُلُ ما أصيب من الشّجر والعشب، وأشرب من ماء العيون، ثم قلت لأمضين على وجهي إما أن أهلك وإما أن ألحق الجواء، فسِرْتُ فرُفع لي قصر كأنه بناء فضة، فدفعتُ مِصْراعه، فإذا داخله أَرْوِقة في كل طاق منها صندوق من لؤلؤ وعليها أقفال مدرجون في ألوان الحرير، فحرَّكتُ بعضهم، فإذا هو ميت في صفة حيّ، فأطبقتُ الصّندوق مدرجون في ألوان الحرير، فحرَّكتُ بعضهم، فإذا أنا بفارسين لم أرَ مِثْلَهُما جمالاً على فرسين وخرجت، وأغلقت بابَ القصر ومضيت فإذا أنا بفارسين لم أرَ مِثْلَهُما جمالاً على فرسين وخرجت، وأغلقت بابَ القصر ومضيت فإذا أنا بفارسين لم أرَ مِثْلَهُما جمالاً على فرسين تحتها رَوْضَة، هنالك شيخٌ حسن الهيئة على دكّان يصلّي فأخبره خبرك، فإنه سَيُرْشِدك إلى تحتها رَوْضَة، هنالك شيخٌ حسن الهيئة على دكّان يصلّي فأخبره خبرك، فإنه سَيُرْشِدك إلى

فمضيت فإذا أنا بالشّيخ، فسلّمت فردّ علي وسألني عن قصتي، فأخبرته بخبري كله، ففزع لما أخبرته بخبر القَصْر، ثم قال: ما صنعت؟ قلت: أطبقت الصناديق، وأغلقت الأبواب: فسكن؛ وقال: اجلس. فمرَّت به سحابة؛ فقالت: السّلام عليك يا وليّ الله. فقال: أين تريدين؟ قالت: أريد بلد كذا وكذا. فلم تَزلُ تمرُّ به سحابةٌ بعد سحابة حتى أقبلت سحابة فقال: أين تريدين؟ قالت: البصرة. قال: انزلي، فنزلت فصارت بين يديه. فقال: احملي هذا حتى ترديه إلى منزله سالماً.

فلما صرت على مَثْنِ السَّحابة قلت: أسألك بالذي أكرمك إلَّا أخبرتني عن القصر وعن

الفارسين وعَنك قال: أما القصر فقد أكرم الله به شهداء البحر، ووكل بهم ملائكة يلقطونهم من البحر فيصيرونهم في تلك الصّناديق مُدْرَجين في أكفان الحرير. والفارسان مَلَكان يَغدُوان ويروحان عليهم بالسّلام مِنَ الله، وأما أنا فالخَضِر؛ وقد سألتُ رَبِّي أنْ يحشرني مع أمّة نبيكم.

قال الرّجل: فلما صرتُ على السّحابة أصابني من الفزَع هَوْلٌ حتى صرت إلى ما ترى، فقال الحسن: لقد عايَنْت عَظِيماً.

وروى الطّبراني في كتاب الدعاء له قال: حدّثنا يحيى بن محمد الحنائي، حدثنا المعلى بن حرمي، عن محمد بن المهاجر البصريّ، حدّثني أبو عبد الله بن التوأم الرقاشي أنّ سليمان بن عبد الملك أخاف رجلاً وطلبه ليقتله، فهرب الرجل، فجعلت رسلُه تختلف إلى منزل ذلك الرجل يطلبونه فلم يظفروا به، فجعل الرجلُ لا يأتي بلدة إلا قيل له: قد كنت تُطلّب ها هنا، فلما طال عليه الأمْرُ عزم أن يأتي بلدة لا حُكم لسليمان عليها. فذكر قصة طويلة فيها: فبينا هو في صحراء ليس فيها شَجَر ولا ماء إذ هو برجل يصلّي، قال: فَخفتُه، ثم رجعتُ إلى نفسي فقلت: والله ما معي راحلة ولا دابة؛ قال: فقصدت نحوه فركع وسجد، ثم التفت إليّ فقال: لعل هذا الطّاغي أخافك؟ قلت: أجل. قال: فما يمنعك من السّبع؟ قلت: يرحمك الله ، وما السّبُع؟ قال: قل سُبْحَان [الوَاحِد] الذي ليسَ غيره إله، سبحان القديم الذي لا بادىء له، سبحان الذائم الذي لا نفاد له، سبحان الذي كلّ يوم هو في شأن، سبحان الذي يحيي ويميت، سبحان الذي خلق ما نرى وما لا نرى، سبحان الذي علم كلّ شيء بغير تعليم، ثم قال: قُلُها فقُلْتُها وحفظتها والتفتُ فلم أرّ الرجل.

قال: وألقى الله في قلبي الأمن، ورجعت راجعاً من طريقي أريدُ أهلي، فقلت: لآتين باب سليمان بن عبد الملك، فأتيت بابه فإذا هو يوم إذنه وهو يأذَن للنّاس، فدخلتُ وإنه لعلى فراشِه، فما عَدَا أنْ رآني فاستوى على فِراشه، ثم أوماً إليّ، فما زال يُدْنِيني حتى قعدتُ معه على الفراش، ثم قال: سحرتني. وساحر أيضاً ما بلغني عنك؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، ما أنا بساحر، ولا أعرف السّحر ولا سحرتك. قال: فكيف؟ فما ظننت أن يتم ملكي إلا بقتلك. فلما رأيتك لم أستقر حتى دعوتك. فأقعدتك معي على فراشي، ثم قال: أصدقني أمرك، فأخبرته.

قال: يقول سُلَيْمَانُ: الخَضِر والله الّذِي لا إله إلا هو علَّمكها، اكتبوا لـه أماناً، وأحسنوا جائزته، واحملوه إلى أهله.

وأخرج أَبُو نُعَيْم في «الحلية» في ترجمة رجاء بن حيوة؛ مِنْ تاريخ السراج، ثم من

رواية محمد بن ذُكُوانَ، عن رجاء بن حَيْوة. قال: إني لواقفٌ مع سليمان بن عبد الملك، وكانت لي منه منزلة إذ جاء رجل ذَكَر رجاء من حسن هيئته، قال: فسلَّم فقال: يا رجاء، إنك قد ابتليت بهذا الرجل وفي قربه الزيغ، يا رجاء، عليك بالمعروف وعَوْن الضعيف واعلم يا رجاء أنه مَنْ كانت له منزلة من السلطان فرفع حاجة إنسان ضعيف وهو لا يستطيع رَفْعها لقي الله يوم القيامة وقد ثبت قدميه للحساب.

واعلم أنه مَنْ كان في حاجة أخيه المسلم كان الله في حاجته. واعلم يا رجاء أنَّ من أحب الأعمال إلى الله فَرَجاً أدخلته على مسلم، ثم فقده، وكان يرى أنه الخَضِر عليه السّلام.

وذكر الزّبير بن بكار في الموفقيات، قال: أخبرني السري بن الحارث الأنصاري، من ولد الحارث بن الصمة، عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، وكان يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة ويصوم الدّهر، قال: بِتُ ليلة في المسجد، فلما خرج الناسُ إذا رجل قد جاء إلى النبي على فسلم، ثم أسند ظهره إلى الجدار. ثم قال: اللهم إنك تعلم أني كنتُ أمسي صائماً، ثم أمسيتُ فلم أفطر على شيء، وظللتُ اليوم صائماً، ثم أمسيت فلم أفطر على شيء، وظللتُ اليوم صائماً، ثم أمسيت فلم أفطر على شيء، وظللتُ اليوم صائماً، ثم أمسيت فلم أفطر على شيء، اللهم وإني أمسيت أشتهي الثريد، فأطعمنيها، مِنْ عندك. قال: فنظرت إلى وَصِيفِ داخلِ من خَوْخَة المنارة ليس في خلقه صفة النّاس، معه قصْعة فأهْوَى بها إلى الرجل، فوضعها بين يديه، وجلس الرجل يأكل وحَصَبني، فقال: هلم من فجئت وظننتُ أنها الرجل منها لقمة فإذا طعام لا يُشبه طعام أهل الدّنيا، ثم احتشمت فقمْتُ فرجعت إلى مكاني. فلما فرغ من أكِله أخذ الوصيفُ القصعة ثم أهوى راجعاً من حيث جاء، ثم قام الرجل منصرفاً فاتبعته لأعرفه، فمَثلَ، فلا أدري أين سلك، فظننته الخَفر.

وقال أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ المُنادَى في الجزء المذكور: حدّثني أحمد بن ملاعب، حدثنا يحيى بن سعيد السعيدي، أخبرني أبو جعفر الكوفي، حدثني أبو عمر النّصيبي، قال: خرجت أطلبُ مسلمة بن مَصْقلة بالشام، وكان يقال إنه من الأبدال، فلقيته بوادي الأردنّ، فقال لي: ألا أخبرك بشيء رأيْتُه اليوم في هذا الوادي؟ قال: قلت: بلي؛ قال: دخلتُ اليوم هذا الوادي فإذا أنا بشيخ يصلِّي إلى شجرة، فألقي في روعي أنه إلياس النبيّ، فدنوت منه فسلّمتُ عليه، فركع، فلما جلس سَلّم عن يمينه وعن شماله، ثم أقبل عليّ فقال: وعليك السلام؛ فقلت مَنْ أنْتَ يرحمك الله؟ قال أنا إلياس النبيّ. قال: فأخذتني رِعْدَةٌ شديدة حتى خررت على قَفَاي، قال: فدنا مني فوضع يكه بين يدي فوجدتُ بَرْدَهَا بين كتفي، فقلت: يا

نبي الله، ادْع الله أن يُذهب عني ما أجِدُ حتى أفهم كلامك عنك فدعا لي بثمانية أسماء: خمسة منها بالعربية، وثلاثة بالسريانية، فقال: يا واحد، يا أحد، يا صمد، يا فرد، يا وتر. ودعا بالثلاثة الأسماء الأخر فلم أعرفها، ثم أخذ بيدي فأجلسني؛ فذهب عني ما كنْتُ أجد. فقلت: يا نبيّ الله، ألم تر إلى هذا الرجل ما يصنع؟ يعني مروان بن محمد، وهو يومئذ يحاصِرُ أَهْلَ حِمص؛ فقال لي: مَا لَكَ وَمَا لَهُ؟ جَبَّارٌ، عَاتٍ على الله فقلت: يا نبيّ الله، أما إني قد مررتُ به قال: فأعرض عني. فقلت: يا نبي الله، أما إني وإن كنت قد مررت بهم فإني لم أهو أحداً مِن الفريقين، وأنا أستغفر الله وأتوبُ إليه. قال: فأقبل عَلَيّ بوجهه، ثم قال لي: قد أحسنت، هكذا فقل ثم لا تعد.

قلت: يا نبيّ الله، هل في الأرض اليوم من الأبدال أحد؟ قال: نعم، هم ستون رجلًا، منهم خمسون فيما بين العريش إلى الفرات، ومنهم ثلاثة بالمِصيّصة، وواحد بأنطاكية، وسائر العشرة في سائر أمصار العرب.

قلت: يا نبي الله، هل تلتقي أنْتَ والخضر؟ قال: نعم، نلتقي في كل موسم بمنى. قلت: فما يكون من حديثكما؟ قال: يأخذ من شعري وآخذُ مِن شعره، قلت: يا نبي الله، إنّي رجل خلو ليست لي زَوْجة ولا وَلد، فإن رأيت أن تأذَنَ لي فأصحبك وأكون معك. قال: إنك لن تستطيع ذلك، وإنك لا تقدر على ذلك.

قال: فبينما هو يحدِّثُني إذ رأيت مائدةً قد خرجت مِن أصْلِ الشجرة فوُضِعت بين يديه، ولم أر مَنْ وضعها، عليها ثلاثة أرغفة، فمدّ يدَهُ ليأكل، وقال لي: كُلْ وسمّ، وكل مما يكيك، فمددت يدي فأكلت أنا وهو رغيفاً ونصفاً، ثم إنّ المائدة رُفعت ولم أر أحداً رفعها، وأتى إناء فيه شراب فوُضع في يده لم أر أحداً وضعه فشرب، ثم ناولني فقال: إشرب فشربت أخلى من العسل وأشد بياضاً من اللّبن؛ ثم وضعتُ الإناء فرُفع فلم أر أحداً رفعه. ثم نظر إلى أسفل الوادي فإذا دابّة قد أقبلت فوق الحمار ودون البغل، عليه رحالة، فلما انتهى إليه نزل. فقام ليركب ودُرْت به لآخذ بغرز الرُّحَالة، فركب ثم سار. ومشيتُ إلى جَنْبه وأنا أقول: يا نبيّ الله، إن رأيتَ أن تأذن لي فأصحبك وأكون معك؟ قال: ألم أقل لك: لَنْ تَسْتَطيعَ ذَلِك؟ فقلت له: فكيف لي بلقائك؟ قال: إني إذا رأيتك رأيتني. قلت: (عليٰ) ذلك؟ قال: نعم، لعلك تلقاني في رمضان مُعْتَكِفاً ببيت المقدس، واستقبلته شجرةٌ فأخذ من ناحية ودرْت من الجانب الآخر أستقبله فلم أر شيئاً.

قال أَبْنُ الْجَوْزِيِّ: مسلمة والرواي عنه وأبو جعفر الكوفي لا يعرفون، ﴿

وروى دَاودُ بْنُ مَهْرَانَ، عن شَيخٌ عن حبيب أبي محمدً أنه رأى رجلًا فقال له: مَنْ أنت؟ قال: أنا الخَضرُ. وعن محمد بن عمران، عن جعفر الصادق أنه كان مع أبيه، فجاءه رجلٌ فسأله عن مسائل. قال: فأمرني أن أردَّ الرَّجل فلم أجده، فقال: ذاك الخَضرُ.

وعن أَبِي جَعْفَر المنصور أنه سمع رجلًا يقول في الطّواف: أشكُو إليك ظهورَ البَغْي والفساد، فدعاه فوعظه وبالغ، ثم خرج، فقال: اطلبوه. فلم يجدوه، فقال: ذاك الخَضرُ.

وأخرج أبْنُ عَسَاكِرَ، من طريق عمر بن فَروخ عن عبد الرحمن بن حبيب، عن سعد بن سعيد بن أبي ظبية، عن كرز بن وبرة، قال: أتاني أخّ لي مِنَ الشام: فأهدى إليّ هدّية، فقلت: منْ أهداها إليك؟ قال: إبراهيم التيمي؟ قال: كنتُ جالساً في فناء الكعبة فأتاني رجل، فقال: أنا الخضر، وأهداها إليّ، وذكر لي تسبيحات ودعوات.

وذكر آبُو الْحُسَينِ بن المُنادى، مِن طريق مسلمة بن عبد الملك، عن عمر بن عبد العزيز أنه لَقِيَ الخَضِر (ح).

وفي المجالسة لأبي بكر الدينوري، مِن طريق إبراهيم بن خالد، عن عمر بن عبد العزيز، قال رأيت الخضر وهو يمشي مشياً سريعاً وهو يقول: صبراً يا نفس صبراً لأيام تنفد، لتلك أيام الأبد، صبراً لأيام قِصَار، لتلك الأيام الطوال.

وقال يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ في قاريخه، حدّثنا محمد بن عبد العزيز الرملي: حدثنا ضمرة ـ هو ابن ربيعة، عن السريّ بن يحيى، عن رياح بن عَبيدة قال: رأيتُ رجلاً يمَاشي عُمر بن عبد العزيز معتمداً على يده، فقلت في نفسي: إنَّ هذا الرجل [جاف، فلما صلّى قلت: يا أبا حفص، من الرجل الذي كان معك معتمداً على يدك آنفاً؟ قال: وقد رأيته يا رياح؟ قلت: نعم، قال: إني لأراك رجلاً صالحاً، ذاك أخي الخَضِر، بَشَرني أني سألي فأعدل.

قلت: هذا أصلح إسناد وقفتُ عليه في هذا الباب، وقد أخرجه أبو عَروبة الحراني في تاريخه، عن أيّوب بن محمد الورّاق، عن ضمرة أيضاً.

وأخرجه أَبُو نُعَيْمٍ في «الحلية» عن ابن المقري، عن أبي عَروبة في ترجمة عُمر بن عبد العزيز.

قال أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ في تصنيفه: سمعت محمد بن عبد الله الرّازي يقول: سمعت بلالاً الخواص يقول: كنت في تِيه بني إسرائيل، فإذا رجل يُماشيني فتعجَّبْتُ ثم أُلهمتُ أنّه الخضر، فقلت: ما تقول أُلهمتُ أنّه الخضر، فقلت: ما تقول

في الشافعيّ،؟ قال: من الأبدال. قلت: فأحمد بن حنبل؟ قال: صديق، قلت: فبشر بن الحارث؟ قال: ببرِّكَ لأمك.

وقال أَبُو نُعَيْم في «الحلية»: حدثنا ظفر بن محمد، حدّثنا عبد الله بن إبراهيم الحريري، قال: قال أبو جعفر محمد بن صالح بنُ درَيج قال بلال الخواص: رأيتُ الخضر في النوم، فقلت له: ما تقول في بشر؟ قال: لم يخلف بعده مثله، قلت: ما تقول في أحمد بن حنبل؟ قال: صديق.

وقال أَبُو الْحَسَنِ بْنُ جَهْضَم: حدّثنا محمد بن داود، حدثنا محمد بن الصّلت، عن بشر الحافي قال: كانت لي حجرة، وكنت أغلقها إذا خرجتُ ومعي المفتاح، فجئت ذات يوم وفتحتُ الباب ودخلتُ فإذا شخص قائم يصلي فراعني، فقال: يا بشر. لا ترع؛ أنا أخوك أبو العباس الخضر. قال بشر: فقلتُ له: علمني شيئاً، فقال: قل أستغفر الله من كل ذنب تُبّت منه ثم عدت إليه، وأسأله التوبة وأستغفر الله من كل عقد عقدته على نفسي ففسخته ولم أَفِ به.

وذكر عَبْدُ المُغيثِ من حديث ابن عمر أن رسول الله على قال: «مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُكَفِّرُوا ذُنُوبِكُمْ بِكَلِمَاتِ أَخِي الخَضِرِ»(١)، فذكر نحو الكلمات المذكورة في حكاية بشر.

وروى أَبُو نُعَيْم، عن أبي الحسن بن مِقْسم، عن أبي محمد الحريري: سمعتُ أبا إسحق المرستاني يقول: رأيت الخضر فعلّمني عشر كلمات وأحصاها بيده: اللّهُمَّ إني أسألك الإقبال عليك، والإصغاء إليك، والفهم عنك، والبصيرة في أمرك، والنفاذ في طاعتك، والمواظبة على إرادتك، والمبادرة إلى خدمتك، وحسن الأدب في معاملتك، والتسليم والتفويض إليك.

وقال أَبُو الْحَسَنِ بْنُ جَهْضَم: حدّثنا الخلدي، حدثنا ابن مسروق، حدثنا أبو عمران الخياط، قال: قال ليَ الخَضِر: ما كنت أظن أن لله وَليًا إلا وقد عرفتهُ. فكنتُ بصنعاء اليمن في المسجد والناسُ حولَ عبد الرزاق يسمعون منه الحديث، وشابٌّ جالس ناحية المسجد. فقال لي: ما شأنُ هؤلاء؟ قلت: يسمعون من عبد الرزّاق. قال: عمَّنُ؟ قلت: عن فلان عن فلان عن النبي على: فقال: هلا سمعوا عن الله عز وجل؟ قلت: فأنتَ تسمع عن الله عز وجل؟ قال: نعم. قلت: مَنْ أنت؟ قال: الخَضِر، قال: فعَلْمت أن لله أولياء ما عرفتهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه السيوطي في الجامع الكبير ٢/ ٥٠١.

ابن جَهْضَم معروف بالكذب.

وعن الحسن بن غالب قال: حَجَجت فسبقت الناسَ وانقطع بي فلقيتُ شابًا فأخذ بيدي فألحقني بهم، فلما قدمت قال لي أهلي: إننا سمعنا أنك هلكت فرُحْنَا إلى أبي الحسن القرْويني، فذكرنا ذلك له، وقلنا: ادع الله له، فقال: ما هلك، وقد رأى الخَضِر، قال: فلما قدمت جنت إليه فقال لي: ما فعل صاحبك؟ قال الحسن بن غالب، وكنتُ في مسجدي فدخل عليّ رجل فقال: غداً تأتيك هدية فلا تقبلها، وبعدها بأيام تأتيك هدية فاقبلها، قال: فبلغني أن أبا الحسن القزويني قال عَنِّي: قد رأى الخَضِر مرتين.

قال أَبْنُ الْجَوْزِيِّ: الحسن بن غالب كذبوه.

وأخرج أبْنُ عَسَاكِرَ في ترجمة أبي زُرعة الرازي بسند صحيح إلى أبي زُرعة أنه لما كان شابًا لقي رجلًا مخضوباً بالحناء، فقال له: لا تَغْشَ أبوابَ الأمراء، قال: ثم لقيته بعد أن كبرت وهو على حالته، فقال لي: أَلَم أَنهَك عن غشيَانِ أَبْوَابِ الأمرَاءِ، قال: ثم التفت فلم أره، فكأنّ الأرض انشقت فدخل فيها فخُيل لي أنه الخَضِر، فرجعت فلم أزر أميراً ولا غُشيتُ بابه ولاً سألته حاجة.

وذكر أَبْنُ أَبِي حَاتِم في «الجرح والتعديل» عبد الله بن (١) عمر روى كلاماً في الزهد عن رَجُل تراءى له ثم غاب عنه، فلم يَدْر كيف ذهب، فكان يرى أنه الخضر.

روى نُعَيْمٍ بن ميسرة عن رجل من يَحْصِب (٢) عنه، وروينا في الجزء الأول من فوائد الحافظ أبي عبد الله محمد بن مسلم بن وارة الرازي، حدثني الليث بن خالد أبو عمرو، وكان ثقة، حدثنا المسيب أبو يحيى، وكان من أصحاب مقاتل بن حيان، عن مقاتل بن حيان، قال: وفدت على عمر بن عبد العزيز فإذا أنا برجل أو شيخ يحدّثه أو قال متكىء عليه، قال: ثم لم أره. فقلت: يا أمير المؤمنين، رأيت رجلاً يحدثك، قال: ورأيتَه؟ قلت: نعم، قال: ذاك أخي الخضر يأتيني فيوفقني ويسدّدني.

وروينا في أخبار إبراهيم بن أدهم: قال إبراهيم بن بشار خادم إبراهيم بن أدهم: صحبتُه بالشّام فقلتُ: يا أبا إسحاق، أخبرني عن بَدْءِ أمرك. قال: كنْتُ شابّاً قد حُبّب إليّ الصيد، فخرجت يوماً فأثَرْت أرنباً أو ثعلباً، فبينا أنا أطرده إذ هتف بي هاتف لا أراه: يا

<sup>(</sup>١) في ت: عبد الله بن بحر.

<sup>(</sup>٢) يَحْصَب: مضارع حصب: مخلاف فيه قصر رَيدان، يزعمون أن لم يُبُنَ قطُّ مثلُه وبينه وبين ذمار ثمانية فراسخ ويقال له: علْو يحْصِب وسفْل يَحْصِب: مخلاف آخر. انظر: مراصد الإطلاع ٣/ ١٤٧٥.

إبراهيم، ألهذا خُلقت؟ أبهذا أمرت؟ ففزعتُ ووقفت ثم تعوَّذْتُ وركضتُ الدابة، ففعل ذلك مراراً، ثم هتف بي هاتف من قَربُوس السّرج؛ والله ما لهذا خلقتَ ولا بهذا أمرت. قال: فنزلت فصادفتُ راعِياً لأبي يَرْعَى الغَنم، فأخذت جبة الصوفِ فلبستها، ودفعت إليه الفرس وما كان معي، وتوجهتُ إلى مكة، فبينا أنا في البادية إذا أنا برجل يَسير ليس معه إناءٌ ولا زاد، فلما أمسى وصلّى المغرب حَرِّك شفتيه بكلام لم أفهمه، فإذا أنا بإناء فيه طعام وإناء فيه شراب، فأكلتُ معه وشربت، وكنت على هذا أياماً، وعلمني اسم الله الأعظم، ثم غاب عني، وبقيتُ وحدي، فبينا أنا ذات يوم مستوحش من الوحدة دعوتُ الله فإذا شخص آخذ بحُجْزتي، فقال لي: «لا رَوْعَ عَلَيْكَ، أَنَا أَخُوكَ الخَضِرُ».

وذكر عَبْدُ الْمُغِيثِ بْنُ زُهَيْرِ الحَرْبِيُّ الحَنْبَلِيُّ في جُزْءِ جمعه في أخبار الخضر عن أحمد بن حنبل، قال: كنت ببيت المقدس، فرأيت الخضر وإلياس.

وعن أَحْمَدَ قال: كنت نائماً فجاءني الخضر فقال: قل لأحمد: إن ساكني السماء والملائكة راضُون عنك.

وعن أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل أنه خرج إلى مكة فصحب رجلًا. قال: فوقع في نفسي أنه الخَضر.

قال أَبْنُ الْجَوْزِيِّ في نقض ما جمعه عبد المغيث: لا يثبت هذا عن أحمد.

قال: وذكر فيه عن معروف الكرخي أنه قال: حدّثني الخَضِر قال: ومن أين يصح هذا عن معروف؟

وقال أَبُو حَيَّان في تفسيره: أولع كثير ممَّنْ ينتمي إلى الصلاح أن بعضهم يرى الخضر. وكان الإمام أبو الفتح القشيري يذكر عن شيخ له أنه رأى الخَضِر وحدثه فقيل له: مَنْ أعلمه أنه الخضر، أم كيف عرف ذلك؟ فسكت، قال: ويزعم بعضهم أن الخضرية يتولاها بعضُ الصّالحين على قِدم الخَضِر. ومنه قول بعضهم لكل زمان خضر.

قلت: وهذا فيه تسليم أن الخَضِر المشهور مات.

قال أَبُو حَيَّان: وكان بعض شيوخنا في الحديث وهو عبد الواحد العباسي الحنبليّ يعتقد أصحابه فيه أنه يجتمع بالخَضِر.

قلت: وذكر لي الحافظ أبو الفضل العراقي بن الحسين شيخنا أنَّ الشيخ عبد الله بن أسعد اليافعيَّ كان يعتقدُ أنَّ الخضر حَيِّ، قال: فذكرت له ما نُقل عن البخاريّ والحربي وغيرهما مِنْ إنكار ذلك، فغضب، وقال: مَنْ قال إنه مات غضبت عليه. قال: فقلنا رجعنا عن اعتقاد موته. انتهى.

وأدركنا بَعْضَ مَنْ كان يَدَّعي أنه يجتمع بالخَضِر، منهم القاضي علم الدين البساطي الذي ولي قضاء المالكية في زَمَن الظاهر بَرْقوق. والله تعالى أعلم، وبغَيْبه أحكم.

#### الخاء بعدها الطاء

٢٢٧٦ ـ الْخَطَّل العَرْجي الكِنَاني: يأتي ذكره في ترجمة ولده سلمة بن الخَطَل إن شاء الله تعالى.

#### الخاء بعدها الفاء

٢٢٧٧ - خُفَاف (١): بضم أوله وتخفيف الفاء، ابن إيماء - بكسر الهمزة وسكون التحتانية [والمد](٢) - ابن رخصة - بفتح الراء المهملة ثم معجمة، الغِفَاريّ.

مشهور، وله ولأبيه صحبة، وقد تقدم له ذكر في ترجمة والده.

كان إمام بني غِفَار وخطيبهم، وشهد الحديبية كما ثبت ذلك في صحيح البخاريّ مِنْ رواية أسلم مولى عمر عن حمراء بنت خفاف أنها قالت ذلك لعُمر، فلم ينكر عليها، وكان ينزل غَيقَة بفتح المعجمة والقاف بينهما تحتانية ساكنة .. ويقدم المدينة كثيراً.

وروى عنه ابنه الحارث. قال البغويّ: بلغني أنه مات في زمن عمر.

قلت: وفي قصة ابنته إشارةً إلى أنه مات في خلافة عمر أو قبل ذلك.

۲۲۷۸ ـ خُفَاف بن عُمير بن الحارث (۲) بن الشَّريد بن ريَاح بن يقظة بن عُصَيَّة بن خُفَاف بن امرى القيس بن بُهْنة بن سليم. وهو المعروف بابن نِدْبَة، بنون. وهي أمه.

قال أَبْنُ الْكَلْبِيِّ: شهد الفتح، وكان معه لواء بني سليم وكان شاعراً مشهوراً.

وقال الأَصْمَعِيُّ: شهد حُنَيناً وثبت على إسلامه في الردة، وبقي إلى زمن عمر.

وقال أَبُو عُبَيْدَة: أغار الحارث بن الشَّريد \_ يعني جدَّ خفاف هذا \_ على بني الحارث بن كعب، فسبى ندبة فوهبها لابنه عمير، فولدت له خفافاً فنسب إليها.

<sup>(</sup>۱) أسد الغابة ت (۱۶۲۲)، الاستيعاب ت (۱۷۱)، الثقات ۱۰۹/۳، تجريد أسماء الصحابة ۱۱۰۱، الكاشف ا/ ۲۸۰، تقريب التهذيب ۲/۲۲، الجرح والتعديل ۱۸۱۰، تهذيب الكمال ۲۷۳،۱ التحفة الرياض المستطابة ۲۷، تهذيب التهذيب ۱۲۷۷، خلاصة التذهيب ۲۹۹/۱، عنوان النجابة ۷۷، التحفة الليفة ۲/۱، الطبقة ۲/۱، الطبقة ۲/۱، التاريخ الكبير ۲/۲۱، التاريخ الصغير ۱/۵۰ بقي بن مخلد ۲۸۳.

<sup>(</sup>٢) سقط في ط.

<sup>(</sup>٣) الثقات ٣/ ١٠٩ الأعلام ٢/ ٣٠٩.

قال المَرْزَبَانِيُّ: هي ندبة بنت أبان بن شيطان بن قنان بن سلمة، واسم جده الأعلى الشريد عمرو، وهو مخضرم، أدرك الجاهلية، ثم أسلم، وثبت في الردة، ومدح أبا بكر وبقى إلى أيام عمر وهو أحد فرسان قيس وشعرائها المذكورين.

قال الأَصْمَعِيُّ: هو دُرَيد أشعر الفرسان، وكنيته أبو خُرَاشة ـ بضم المعجمة وشين معجمة \_ وشين معجمة \_ وله يقول العباس بن مرداس من أبيات:

البسيط

أَبَ خُرَاشَةَ أَمَّا أَنْتَ ذَا نَفَرِ فَالِأَ قَوْمِيَ لَمْ تَأْكُلُهُمُ الضَّبُعُ وأنشد له المبرد في «الكامل» شعراً يمدح به أبا بكر الصديق، وكأنه الذي أشار إليه

أَقُولُ لَـهُ والـرُّمْـحُ بَـأَطِـرُ مَثنُـهُ تَـاَمَّـلْ خُفَافاً إِنْنِـي أَنَا ذَلِكَا [الطويل]

رقبله:

المَرْزَبَانِيُّ؛ وهو قائل البيت المشهور:

فَ إِنْ تَ كُ خَيْلِيَ قَدْ أُصِيبَ صَمِيمُهَا فَعَمْداً عَلَى عَيْنِي تَبَمَّمْتُ مَالِكَا<sup>(۱)</sup> [الطويل]

قال المَرْزَبَانِيُّ: "قوله يأطر" أي يثنى. والمَثْن: الظَّهر؛ أي متنه لما طعنه. وقوله: أنا ذلكا: أي الذي سمعتَ به.

٢٢٧٩ - خُفَاف بن نَضْلة: بن عمرو<sup>(٢)</sup> بن بَهْدلة الثقفي - له وفادة. وروى عنه ذَابِل بن الطفيل بن عَمْرو الدَّوْسيِّ، وسيأتي حديثه في ترجمة ذابل، أورده ابنُ منده مختصراً.

وقال المَرْزَبَانِيُّ في «معجم الشَّعراء»: وفد خفاف بن نضلة على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم فأنشده من أبيات:

إِنِّي أَتَسَانِي فِي الْمُنَسَامِ مُخَبِّرٌ مِنْ جِنِّ وَجُرَة فِي الْأُمُودِ مُوَاتِ يَسَدُّعُ وَ الْمُسَتُ بِسَآتِ يَسَدُّعُ وَ إِلَيْكَ لَيَسَالِياً وَلَيَسَالِياً قُلْمَ احسزالٌ وقسالَ لَسْتُ بِسَآتِ فَسرَ كِبُستُ نَسَاجِيَةً أَضَّر بِمَتْنِهَا جَمْرٌ تَخُبُّ بِسه عَلَى الأَكَمَاتِ

<sup>(</sup>١) ينظر البيتان في الاستيعاب ترجمة رقم (٦٧٢) وأسد الغابة ترجمة رقم (١٤٦٣).

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٦١، أسد الغابة ت (١٤٦٤).

حَتَّى وَرَدْتُ إِلَى المَدِينَةِ جَاهِداً كَيْمَا أَرَاكَ فَتَفُرِجَ الكُربَاتِ (١) وَتَّهُ وَرَدْتُ إِلَى المَدِينَةِ جَاهِداً كَيْمَا أَرَاكَ فَتَفُرِجَ الكُسرُبَاتِ (١) [الكامل]

ويروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استحسنها، وقال: «إِنَّ مِنَ البيان لَسِحْراً، وَإِنَّ مِنَ الشَّعْرِ كَالْحِكَمِ» (٢).

وقال المَرْزَبَانِيُّ: هذا لفظ هذا الحديث.

قلت: وأخرجه أَبُو سَعِيدِ النَّيْسَابُورِيُّ في «شرف المصطفى» والبيهقيّ في «الدّلائل»، وسيأتي التنبيه عليه في حرف الذّال المعجمة.

٢٢٨٠ - خَفشيش الكنديّ (٢): تقدم في الجيم.

## الخاء بعدها اللام

٢٢٨١ - خَلَّاد بن رافع: بن مالك الخزرجي (<sup>٤)</sup>. أخو رفاعة؛ يكنى أبا يحيى.

ذكرهما أبْنُ إِسْحَاقَ وغيره في البدريّين.

وروى البزّار والباوَرْدِي وأبْنُ السَّكَنِ والطَّبَرَانِيُّ، مِن طريق عبد العزيز بن عمران عن رفاعة بن يحيى عن معاذ بن رفاعة، عن أبيه رفاعة بن رافع، قال: خرجت أنا وأخي خلاد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بَدْر على بعير أعجف حتى إذا كنا خَلْف الرَّوحاء برك بنا بعيرنا، فذكر الحديث. وفيه دعاء النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم لهما وتفله على البعير وغيره.

وقد ذكر أَبْنُ الْكَلْبِيِّ أَنْ خَلَّاداً قُتِل ببدر، ولم يذكره في شهداء البدريّين غيره، قال أبو عمر: يقولون: إن له رواية.

قلت: وقيل إنه المسيء صلاته؛ فقد رَوى أبو موسى من طريق سفيان بن وكيع، عن

<sup>(</sup>١) تنظر الأبيات في وقعة صفين ٢٩٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٧٢٠ كتاب الأدب باب ما جاء في المتشدق في الكلام وباب ما جاء في الشعر حديث رقم ٢٠٠٩، ومالك في الشعر حديث رقم ٢٠٠٩، ومالك في المسند ١/ ٥٠١، والبخاري في الأدب المفرد ص ٨٧٢.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت (١٤٦٥)، الاستيعاب ت (٦٩٥).

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت (١٤٦٨) الثقات ٣/ ١١١، تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٦١، الاستبصار ١٧٤ الطبقات الكبرى ٣/ ٥٩٦، الطبقات ١٠٠، أصحاب بدر ٢١٠، الطبقات الكبرى ٣/ ٥٩٦، ٢٢٢، ٨/ ٣٨٩، ١٩٩٠، الجرح والتعديل ٣/ ١٦٥، دائرة الأعلمي ١/ ٢١٢، الاستبعاب ت (٦٧٣).

أبيه وكيع، عن ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن يحيى بن عبد الله بن خلاد، عن أبيه، عن جدّه أنه دخل المسجد فصلى؛ ثم إنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «اذْهَبْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ.) (١)

ورواه سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الزّهرِيُّ، عن ٱبْنِ عُنيَيَنَةَ، عن ابن عجلان، عن عليّ بن يحيى بن عبد الله بن خلاد، عن أبيه، عن جده به.

قلت: ذكر عبد الله في نسب عليّ بن يحيى زيادة لا حاجةَ إليها، وقول ابن عيينة: عن جده وَهُم، فقد رواه إسحاق بن أبي طلحة ومحمد بن إسحاق وغيرهما عن عليّ بن يحيى، عن أبيه عن عمه ـ هو رفاعة، والحديثُ حديثُه وهو مشهورٌ به.

وكذا رواه إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر، عن يحيى بن عليّ بن يحيى المذكور، عن أبيه، عن جدّه، عن رفاعة؛ فهذه الطرق هي وغيرها في السّنن.

وقد رواه أَحْمَدُ، وأَبْنُ أَبِي شَيْبَة، من طريق محمد بن عمرو، عن عليّ بن يحيى؛ فقال رفاعة: ﴿إِنَّ خَلَّاداً دَخَلَ الْمَسْجِدَ ﴾ الحديث.

وكذا أخرجه الطَّحَاوِيُّ مِنْ طريق شريك بن أبي نمر، عليّ بن يحيى؛ وهو الصَّواب.

فخرج مِنْ هذا أن خلاداً هو المسيء صلاته، وأَنَّ رفاعة أخاه هو الذي رَوَى الحديث، فإن كان خلاد استشهد ببدر فالقصَّة كانت قبل بَدر، فنقلها رفاعة (٢). والله أعلم.

۲۲۸۲ ـ خلاد بن السّائب (۳) بن خلاد بن سُوید بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن امریء القیس الأنصاري الخزرجي.

قال أَبْنُ السَّكَنِ: له صحبة. وقال غيره: له ولأبيه؛ كذا وقع في رواية مسلم بن أبي مريم، عن عطاء بن يسار، عن خلاد بن السّائب، وكانت له ولأبيه صحبة؛ فذكر حديثاً أخرجه أبو نُعَيْم.

<sup>(</sup>۱) أخرِجه من رواية أبي هريرة البخاري ۲/ ۲۳۷ (۷۵۷) ومسلم ۲۹۸/۱ (٤٥ ـ ۳۹۷) ومن حديث رفاعة ابن رافع أخرجه الشافعي في الأم ٢/١٠ وأحمد في المسند ٤/ ٣٤٠ والدارمي ٢/ ٣٠٥ وأبو داود ١/ ٥٣٧ (٨٥٩) والنسائي ٢/ ١٩٣ وابن حبان كذا في الموارد و (٤٨٤) والحاكم ٢٤١/١.

<sup>(</sup>٢) في أ ابن رفاعة.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٥/ ٢٧٠، طبقات خليفة ٢٥٤، التاريخ الكبير ٣/ ١٨٦، تاريخ الثقات للعجلي ١٤٤، المعرفة والتاريخ ١/ ٣٨٨، الجرح والتعديل ٣/ ٣٦٣، الثقات لابن حبان ٢٠٨/٤، تهذيب الكمال ٨/ ٣٥٤، تهذيب التهذيب ١/ ٢٢٩، تاريخ الإسلام ٣/ ٣٤٧، أسد الغابة ت (١٤٧٠)، الاستيعاب ت (١٧٥٠).

وروى اَلْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، والطَّبَرَانِيُّ، من طريق أسامة بن زيد، عن محمد بن كعب، أخبرني خَلاد بن السائب، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ مِنْ زَرْعٍ أَحَدِكُمْ وَلاَ ثمره مِنْ طَيْرٍ وَلاَ سَبُعِ إِلاَّ كَانَ لَهُ فِيهِ آجْرٌ. ، إِسناده (١) حسن.

وروى أَبْنُ السَّكَنِ مِنْ طريق ابن وهب، عن داود بن عبد الرحمن، عن عمرو بن يحيى المازني، عن خلاد بن السَّائب أنَّ رسولَ الله ﷺ خرج إلى الحرَّة، فمرِّ به رجل فقال: ﴿أَيْنَ يَذْهَبُ هَذَانِ العَاجِزُ انِ؟﴾ ثم مَرّ به ثلاثة، فدعا لهم واستصحب.

وله حديث آخر في السّنن، لكن عن أبيه.

٢٢٨٣ ـ خلاد بن سُوَيد بن ثعلبة الأنصاري (٢) الخَزْرجي، جَدّ الذي قبله.

قال أَبْنُ الْكَلْبِيِّ: شهد بدراً، وولي ابنه السائب بن خلاد اليمن لمعاوية، ولم يذكر خَلّاد بن السائب.

وقال أَبُو أَحْمَدَ الْعَسْكَرِيُّ: خَلَّاد بنُ سويد، ويقال خلاد بنُ السّائب بن ثعلبة، جعلهما واحداً واختلف في اسم أبيه، وقال في ترجمته: إنه شهد العقبة وبَـدْراً، واستشهد يوم قُريظة.

قلت: وقد ذكره ابن إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهما في البَدرِيين، وأنه استشهد بقُريظة ؛ طرحَتْ عليه امرأةٌ منهم رحّى فشدخته ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فَإِنّ لَه أَجْرَ شَهِيدَيْنِ.»

روى أَبُو نُعَيْمٍ في ترجمة حديث إبراهيم بن خَلاّد بن سويد، عن أبيه، قال: جاء جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يَا مُحَمَّدُ، كُنْ عَجّاجاً ثَجّاجاً، ولبيان عِلّة هذا الحديث مكانٌ غير هذا.

٢٢٨٤ ـ خَلّاد بن عَمْرو بن الجَمُوح (٢) الأنصاري السلمي ـ يأتي نسبه في ترجمة أبيه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٣٦/٤ وأورده الهيثمي في الزوائد ٧١/٤ عن السائب بن سويد . . . . الحديث وقال رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن موسى التيمي وهو ثقة لكنه كثير الخطأ وبقية رجاله ثقات.

 <sup>(</sup>۲) الثقات ۳/ ۱۱۲، تجرید أسماء الصحابة ۱/ ۱۲۱، الاستبصار ۱۲۰ عنوان النجابة ۷۸، التحفة اللطيفة
 ۲/ ۲۷، الثقات ۱٤٤، تنقيح المقال ۳۳ ـ ۳۷، الطبقات الكبرى ۸/ ۳۷۳، الطبقات ۹۳، أصحاب بدر
 ۱۷۲، الجرح والتعديل ۳/ ۲۰۸، الأعلمي ۲۱/ ۲۱۲، أسد الغابة ت (۱٤۷۱)، الاستيعاب ت (٦٧٤).

 <sup>(</sup>٣) تنقيح المقال ٣٧٣٩، الجرح والتعديل ٣/١٦٥٧، الأعلمي ٢١٣/١٧، أسد الغابة ت (١٤٧٣)،
 الاستيعاب ت (٢٧٦).

ذكره ابن إسحاق وغيره في البدريين، قال أبو عمر: لا يختلفون في ذلك، واستشهد بأحد.

وذكر الوَاقِدِيُّ أن أمه هند بنت عمرو عَمَّة جابر بن عبد الله، وأنها حملت ابنها وَزَوجها وأخاها بعد قتلهم على بَعير، ثم أمرت بهم فردّوا إلى أحد فدفنوا هناك.

## ٢٢٨٥ \_ خَلاد بن النّعمان الأنصاري:

ذكر مُقَاتِلُ بن سليمان في تفسيره أنه سأل النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم عن عدة التي لا تحيض فنزلت: ﴿وَاللّائِي يَتِسْنَ مِنَ المَحِيضِ. . ﴾ [الطلاق ٤] الآية استدركه ابن فتحون، ورأيته في تفسير مقاتل، لكن لم أر فيه تسمية أبيه.

## ۲۲۸٦ ـ خلاد، غير منسوب:

قال الحَارِثُ في «مسنده»: حدّثنا عبد العزيز بن أبان، حدثنا الوليد بن عبد الله بن جميع، عن عبد الرحمن بن خلّد، عن أبيه \_ أنَّ رسولَ الله ﷺ أذن لأم وَرَقة أن تؤمَّ أَهْلَ دارها (١١)، كذا قال عبد العزيز، وهو ضعيف.

والحديث موقوف من رواية عبد الرّحمن بن خلاد عن أم وَرَقة، كذلك أخرجه أبو داود وغيره، فإن كان محفوظاً يحتمل أن يكون بالوجهين.

۲۲۸۷ ـ خلاد<sup>(۲)</sup>: غیر منسوب.

روى أَبُو يَعْلَى، من طريق عبد الخبير بن قَيْس بن ثابت بن قيس بن شَمَاس، عن أبيه، عن جدّه، قال: استشهد شابٌ من الأنصار يوم قُريظة يقال له خلاد، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أمّا إِنَّ لَهُ أَجْرَ شَهِيدَيْنِ، قالوا: لِمَ يا رسول الله؟ قال: «لأنَّ أَهْلَ الْكَتَابِ قَتَلُوهُ.»

قال أَبْنُ مَنْدَه: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

قلت: زعم أبْنُ الأثير أن خلاداً هذا هو خَلاد بن سُويد المتقدم، ذكره وعاب على مَنْ أفرده بترجمة فلم يُصبُ؛ لأن الحديث ناطق بأنّ هذا شاب وخَلاد بن سُويد له ولد يقال له السّائب صحابيّ معروف، وابن ابنه الله خلاد بن السائب صحابيّ أيضاً كما تقدم؛ ولا يلزم

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ٢/٧١ في الصلاة باب إمامة النساء حديث (٥٩١، ٥٩١).

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ١٦١/١.

<sup>(</sup>٣) في أ وابن أخيه.

من كون خلاد بن السائب قَتِل يوم قريظة بيد المرأة، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿إِنَّ لَهُ أَجْرَينِ، أَلَّا يَقْتُلُ آخر فيها فيقال ذلك.

# ۲۲۸۸ ـ خلاد الزُّرَقي(١):

أورده أَبُو مُوسَى في ﴿الذيلِ ﴾، وأخرج من طريق عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن دينار، عن خلاد الزُّرَقي، عن أبيه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله و سلم قال: ﴿مَنْ أَخَافَ أَهْلَ المَدينَة أُخَافَهُ اللهُ. ٢ الحديث.

قلت: وعبد الله بن جعفر هو المديني ضعيف. والحديث معروف بالسائب بن خلاد، أو خلاد بن السّائب. فالله أعلم.

٢٢٨٩ ـ خلدة الأنصاريّ الزُّرَقِي (٢): روى ابن عبد البر من طريق عمر بن عبد الله بن خلدة الزرَقي، عن أبيه، عن جدّه خَلِدة، عن النبيِّ ﷺ أنه قال: ﴿يَا خَلَدَةُ، اذْعُ لَي إِنْسَاناً يَحْلَبُ نَاقَتِي هَذِهِ. فَجَاءَهُ بِرَجُلِ فَقَالَ: ﴿مَا اسْمُكَ؟ ۚ قَالَ: حَرْبِ. قَالَ: ﴿اذْهَبُ اللَّهُ عَاءه آخر فقال: «مَا اسْمُكَ؟ قال: يعيش. قال: «احْلَبْ». الحديث.

وله شاهد في «الموطأ» عن يحيى بن سعيد مرسل أو معضل.

۲۲۹۰ ـ خُليد بن المنذر بن ساوى العبدى (۲) .

ذكر الطَّبَريُّ أن العلاء بن الحضرمي أمّره على جماعة ووجَّهه في البَحْر إلى فارس سنة سبع عشرة، وكان أبوه قد مات إثر موت النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم.

قلت: وقد تقدم أنهم كانوا لا يؤمّرون إلا الصّحابة، فدلُّ على أن لِخُلَيد وفادة والله أعلم.

٢٢٩١ ـ خُليد: قيل هو اسم أبي رَيْحَانة. حكاه ابن قانع. والمشهور شمعون كما (١٠) سيأتي في الشين المعجمة.

٢٢٩٢ \_ خُلَيد أو خليدة، بالتصغير، ابن قيس بن النعمان بن سنان بن عبيد بن عديّ بن غَنم بن كعب بن سلمة الأنصاريّ السلميّ (٥).

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٤٦٩).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٤٧٤)، الاستيعاب ت (٦٩٢)، تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٦٢، الاستبصار ١٨٠

<sup>(</sup>٣) في أ العدوي.

<sup>(</sup>٤) سقط من أ.

<sup>(</sup>٥) أسد الغابة ت (١٤٧٨)، الاستيعاب ت (٦٨٩).

ذكره مُوسَى بْنُ عُقْبَة فيمن شهد بَدْراً وأُحداً، وسماه ابن إسحاق والواقديّ خليد بن قيس، ولم يقولا: خليدة.

٢٢٩٣ ـ خلف<sup>(١)</sup> بن مالك الغِفَاريّ<sup>(٢)</sup> المعروف بآبي اللحم. تقدم في الألف.
 ٢٢٩٤ ـ خليفة بن أمية الجُذامي <sup>(٣)</sup>.

ذكره الإِسْمَاعِيليّ في الصّحابة، وأسند من طريق داود بن عمران بن عائذ بن مالك ابن خليفة بن أمية، عن أبيه عمران، عن أبيه عائذ، عن أبيه مالك، عن أبيه خليفة. قال: خرجت أنا وجبارة من مكة في فداء سَبْي سُبِيَ لنا حتى أتينا المدينة فأسلمنا وأُخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما جِئنًا له: فقال: «أُرْسِلَ مَعَكُمَا جَيْشاً» قلنا: «يا رسول الله، نصدق ونَفي أو نغدر؟ قال: «بل اصْدُقاً»، فذهبنا إليهم بالفداء، واستَقْنَا ما أخذ لنا إلى المدينة فضربتني اللقوة، فأتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمسح وجهي بيمينه فبرأت وزودنا تمراً، فأتينا إلى قومنا فأراد قومُنا قَتْلَنا لأنًا أسلمنا، ففررنا منهم، فأويت إلى أختي أم سلمى امرأة رفاعة بن زيد. فأقمت حتى جاء زيد بن حارثة بالجيش وخرج رفاعة بن زيد مع قومه فأقمت عند أختي بكراع حتى جاؤوا بالسّبي فخرجت معهم يعني إلى المدينة.

٢٢٩٥ ـ خليفة، ويقال عليفة<sup>(٤)</sup>: بالمهملة بدل الخاء المعجمة، ابن عدي بن عمرو بن مالك بن عامر بن بياضة البياضي.

ذكره أَبْنُ إِسْحَاقَ وَمُوسَى بْنُ عُقَبَة فيمن شهد بدراً وذكره ضرار بن صرد بإسناده إلى عبد الله بن أبي رافع فيمن شهد صِفّين مع عليّ من الصّحابة. أخرجه الطبرانيّ.

# الخاء بعدها الميم

٢٢٩٦ ـ خَمخام: بن الحارث بن خالد الذهلي (٥) ـ واسمه مالك.

روى أبو موسى من طريق منصور بن عبد الله الخالدي، حدثنا أبي، حدّثنا جدّي خالد بن حماد، حدثنا أبي حماد بن عمرو، حدّثنا أبي، حدثنا جدي مجالد بن خمخام واسم خمخام مالك بن الحارث بن خالد. قال: هاجر أبي خمخام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وفد بني بكر بن وائل مع أربعة من سَدُوس، وهم بشير بن الخَصَاصِيَّة،

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة سقط من أ.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٤٧٥).

<sup>(</sup>٣) هذه الترجمة سقط في أ.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت (١٤٨١)، الاستيعاب ت (٦٨٨).

<sup>(</sup>٥) أسد الغابة ت (١٤٨٢).

وفُرَات بن حيان، وعبد الله بن أسود. ويزيد بن ظِبْيان. . . فذكر الحديث.

وأخرجه أَبْنُ مَندَه عن محمد بن أحمد السلميّ، عن عبد الرحمن بن محمد بن حبيب، عن محمد بن حمر الذهلي، قال: ذكر ابنُ عمي أحمد بن خالد بن حماد بن عمرو بن مجالد بن الخمخام، وكان الخَمْخَام وفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلّم فيمَنْ وفد، فذكره منقطعاً.

ومنصور الخالدي مشهور بالضعف، وكان من حُفّاظ الحديث المكثرين.

٢٢٩٧ ـ خَمِيصة بْنُ أَبان الحُدّاني (١): بضم المهملة وتشديد الدال.

ذكره وَثَيمَةُ في «الردة»، وأنه قدم من المدينة إلى عمان بوفاة النبي على فنعاه وقال لهم: تركتُ الناسَ بالمدينة يغلون غليان القدر، وذكر قصةً طويلة وفيها: فقال عمرو بن العاص في ذلك:

صدع القلسوبَ مقالـــةُ الحُـــدانـــي ونعـــى النبــــيّ خَمِيصـــةُ بــــنُ أَبــــان ذكره أَبْنُ فَتْحُونَ في «الذَّيل» وأَبْنُ الأثِيرِ ولم ينسبه لوثيمة.

٢٢٩٨ ز - خَمِيصة بن الحكم السلمى: أحد الإخوة.

ذكره الواقِدِيُّ في "الرَّدة"، وأنه كان ممن ارتد بعد النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم، وقتل قبيصة السلمي. قال الوَاقِدِيُّ: فحدِّثني عبد الله بن الحارث بن فضيل عن أبيه عن سفيان بن أبي العوجاء، قال: قدم معاوية بن الحكم السلمي بأخيه خَمِيصة على أبي بكر، فقال له أبو بكر لأقتلنك بقبيصة، فقال له معاوية إنه قتله وهو مرتد وقد تاب الآن وراجع الإسلام، فقال له أبو بكر: فأخرج دِيته، فنعم الرجل كان قبيصة وسيأتي له ذِكرٌ في ترجمة قبيصة إن شاء الله تعالى.

#### الخاء بعدها النون

٢٢٩٩ - خُنيس: بالتصغير (٢)، ابن حذافة بن قيس بن عدي بن سَعْد بن سَهْم القُرشي السهمي، أخو عبد الله.

كان من السابقين، وهاجر إلى الحبشة، ثم رجع فهاجر إلى المدينة، وشهد بَدْراً،

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٤٨٣).

<sup>(</sup>۲) الحلية ١/ ٣٦٠، الطبقات الكبرى ٣/ ٤٥٠، الأعلمي ٣١٦/١٧، الجرح والتعديل ٣/ ١٨١١، بقي بن مخلد ٧٩٨، أسد الغابة ت (١٤٨٥)، الاستيعاب ت (٦٧٧).

وأصابته جراحة يوم أحد فمات منها، وكان زوج حفصة بنت عمر، فتزوَّجها النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بعده.

ثبت ذكره في الصّحيح من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عن جدّه، قال: تأيّمَتْ حفصة من خنيس بن حذافة... فذكر الحديث، وفيه: وكان قد شهد بَدْراً وتوفّي بالمدينة.

قال الحُمَيْدِيُّ: وقع في رواية معمر حُبَيش، بمهملة وموحدة وشين معجمة، مصفراً ـ وهو تصحيف.

۲۳۰۰ - خُنيس<sup>(۱)</sup>: بن خالد الأشعريّ الخزاعيّ، أبو صَخر - كذا يقول إبراهيم بن سعد، وسلمة بن الفضل عن أبي إسحاق. وقال غيرهما: بالمهملة والموّحدة ثم المعجمة وهو الصّواب، وقد مضى.

٢٣٠١ - خُنيَس بن أبي السّائب (٢): بن عبادة بن مالك بن أصلع بن عُيينة الأنصاريّ الأوسي، من بني جَحْجَبي شهد بَيْعَة الرضوان وما بعدها، ثم فتوح العراق.

ذكره يَحْيَى بْنُ مَنْدَه مستدركاً على جده، واستدركه أبوموسى.

٢٣٠٢ ـ خُنيس الغِفَاري (٣): ويقال أبو خنيس. يأتي في الكُنيَ.

# الخاء بعدها الواو

۲۳۰۳ ـ خَوّات بن جُبَير<sup>(ء)</sup> بن النعمان بن أُمية بن امرىء القيس بن ثَعْلبة بن عمرو بن عوف بن عوف بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري، أبو عبد الله وأبو صالح.

ذكره مُوسَى بْنُ عُقْبَة، وابن إسحاق، وغيرهما في البدريين، وقالوا: إنه أصابه في ساقه حَجر فردّ من الصفراء، وضرب له بسهمه وأجره.

ذكر الوَاقِدِيُّ وغيره، وقالوا شهد أحداً والمشاهد بعدها، فروَى البغويّ والطبرانيّ، من

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٤٨٦)، الاستيعاب ت (٦٧٨).

<sup>(</sup>۲) تنقيح المقال ۳۷۸۱، الأعلمي ۳۱۲/۱۷، أسد الغابة ت (۱٤٨٧).

<sup>(</sup>٣) تجريد أسماء الصحابة ١/٦٣، التاريخ الكبير ٣/٢٢٦، أسد الغابة ت (١٤٨٨).

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٣/ ٧٧٤، طبقات خليفة ٨٦، التاريخ الكبير ٣/ ٢١٦، ٢١٧، الاستبصار ٣٢٣، ٣٢٤، المعارف ١٥٩، ٣٢٠، الجرح والتعديل ٣/ ٣٩٢، معجم الطبراني الكبير ٤/ ٢٤، تهذيب الكمال ٣٨٥، العبر ١/ ٢٤، تهذيب التهذيب ٣/ ١٧١، خلاصة تذهيب الكمال ١٠٨، شذرات الذهب ٤٨/١، أسد الغابة ت (١٤٨٩)، الاستيعاب ت (١٨٤).

طريق جرير بن حازم، عن زيد بن أسلم أنَّ خوَّات بن جبير قال: نزلتُ مع النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم بمرِّ الظَّهران، قال: فخرجت من خبائي فإذا نسوة يتحدَّثنَ، فأعْجَبْنَني ورجعت فأخذتُ حُلَّتي فلبستها وجلستُ إليهن؛ وخرج رَسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم من قُبَّته، فلما رأيته هِبْتُه، فقلت: يا رسول الله، جمل لي شَرد، فأنا أبتغي له قَيْداً... الحديث بطوله في قوله: ما فعل شراد جَمَلك.

وروى الطَّبَرَانِيُّ، وَٱبْنُ شَاهِينَ، مِنْ طريق عبد الله بن إسحاق بن الفضل بن العباس، حدَّثنا أبي، حدَّثنا صالح بن خَوَّات بن صالح بن خَوَّات بن جُبير، عن أبيه، عن جدّه، عن خَوَّات ـ مرفوعاً: (مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُه حَرَامٌ.)

وروى أَبْنُ مَنْدَه مِنْ طريق أبي أُويس عن يزيد بن رُومان عن صالح بن خَوّات بن جُبير، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلاَةُ الْخَوْفِ في غَزْوَةِ ذَاتِ الرّقَاع... الحديث.

وهو عند مالك عن يزيد بن رُومان، عن صالح عمن شهَد، ولم يُسمّه، ولم يقل عن أبيه.

وقد رواه العمري عن القاسم بن محمد، عن صالح، عن أبيه، وخاله (١) عبد الرحمن ابن القاسم، عن القاسم بن محمد، فقال: عن أبيه، عن صالح بن خَوَات، عن سهل بن أبي حَثْمَة، قال: كان أبو أُويس حَفْظَه، فلعل صالحاً سمعه من اثنين.

وروى السَّرَاجُ في التاريخه، من طريق ضمرة بن سعيد، عن قيس بن أبي حذيفة، عن خَوَّات بن جُبير، قال: خرجنا حُجاجاً مع عُمر، فسرنا في ركب فيهم أبو عبيدة بن الجراح، وعبد الرحمن بن عوف، فقال القوم. غَنّنا من شِعْر ضِرَار. فقال عمر: دَعُوا أَبا عبد الله فليغنّ من بنيات فؤاده، فما زِلْتُ أغنيهم حتى كان السّحَر؛ فقال عمر: ارفع لسانك يا خَوَّات فقد أسحرنا.

وروى الباوَرْدِي من طريق ثابت بن عبيد، عن خَوَّات بن جُبير ـ وكان من الصَّحابة، قال: نَوْمُ أُول النَّهار خُرق، وأوسطه حَلق؛ وآخره حُمق.

وقال مُوسَى بْنُ عُقْبَة، عن ابن شهاب: خَوَّات بن جُبير هو صاحب ذات النَّحْيَين، بكسر النون وسكون المهملة، تثنية نحى، وهو ظرف السَّمن؛ فقد ذكر ابن أبي خيثمة القصَّة

<sup>(</sup>١) في ت وخالفه.

من طريق ابن سيرين قال: كانت امرأة تبيع سمناً في الجاهليَّة، فدخل رجلٌ فوجدها، خالية فراودَها فأبت، فخرج فتنكَّر ورجع، فقال: هل عندك من سمن طيّب؟ قالت: نعم، فحلَّت زِقًا فذاقه، فقال: أريد أطيبَ منه، فأمسكته وحلّت آخر، فقال: أمسكيه فقد انفلت بَعيري قالت: اصبر حتى أوثق الأول قال: لا وإلاّ تركته مِنْ يدي يهراق، فإني أخاف ألا أَجِدَ بعيري، فأمسكته بيدها الأخرى، فانقضَّ عليها، فلما قضى حاجته قالت له: لا هناك.

قال الوَاقِدِيُّ: عاش خَوَّات إلى سنة أربعين، فمات فيها وهو ابنُ أربع وسبعين سنة بالمدينة، وكانَّ رَبْعة من الرجال.

[وقال المَرْزَبَانِيُّ: مات سنة اثنتين وأربعين. ](١)

٢٣٠٤ \_ خُوط بن عبد العزى(٢): تقدم في المهملة.

٧٣٠٥ - خَوْلي، بن أبي خَوْلي (٣): بن عمرو بن زهير بن خيثمة بن أبي حمران الحارث بن معاوية بن الحارث بن مالك بن عوف الجعفي؛ ويقال العجلي، ويقال اسم أبي خولي عمر؛ حليف بني عدي بن كعب، نسبه ابن الكلبيّ، وقال: حالف الخطاب والد عمر.

وقال مُوسَى بْنُ عُقْبَة وابن إسحاق: شهد بَدْراً.

قال ٱلْهَيْثُمُ بْنُ عَدِيٍّ: هاجر خَوْلي وأخواه هلال وعبد الله إلى الحبشة في المرة الثانية.

وقال البَلاَذُريُّ : ليس ذلك بثبت، والثبت أنه هو وإخوته شهدوا بَدْراً.

قال الطَّبَرِيُّ: مات في خلافة عمر، وزعم ابن منده أنه شهد دفن النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلم؛ وأقرَّه أبو نعيم، وهو وَهْم، والذي شهد الدفْنَ الكريم هو أَوْس بن خَوْلي، قلبه بعضُ الرواة كما سيأتي، وسيأتي أيضاً بيان وَهْم مَنْ زعم أن له حديثاً في سكنى الشام.

٢٣٠٦ ـ خَوْلي: غير منسوب(أ).

فَرَّقَ ٱبْنُ أَبِي حَاتِم بينه وبين الذي قبله، وجمعهما ابن منده فتردد ابنُ عبد البر.

<sup>(</sup>١) سقط في أ.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت [١٣٩١].

<sup>(</sup>٣) ابن هشام ٢/٧٧، الطبقات الكبرى لابن سعد ٣/ ٢٩٩، بقي بن مخلد ٦٥٣، أسد الغابة ت (١٤٩٣)، الاستيعاب ت (٦٧٩).

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت (١٤٩٤)، الاستيعاب ت (٦٨١).

قال أَبْنُ أَبِي حَاتِم في ترجمة هذا: روَى عن النبيّ ﷺ. روى عنه الضحاك بن مِخْمَرِ؟ وساق ابن منده حديثه؟ وهو أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم قال: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَطِبِ الْكَلَامَ، وَأَطْعِم الطَّعَامَ... الحديث (١).

وأخرجه بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ في «مسنده» مِنْ طريق عبد الله بن عبد الحبار الحمصي، عن أنيس بن الضحاك بن مِخْمَر، عن أبيه به.

٢٣٠٧ ـ خُوَيْلد: بن خالد بن بُجير<sup>(٢)</sup>، بالجيم مصغراً، ابن عمرو بن حِمَاس ـ بكسر أوله والتخفيف والإهمال ـ الكناني، أبو عقرب، جدّ أبي نوفل بن أبي عمرو بن أبي عقرب ـ وقيل: ليس بين أبي نوفل وأبي عقرب أحَدٌ.

ذكره الطَّبَرَانِيُّ، وأَبْنُ شَاهِينَ، وأَبْنُ حِبَّانَ في الصحابة [وسيأتي بقية خبره في الكنى. وقيل هو خالد بن بُجَير، كما تقدم.](٢)

٢٣٠٨ ـ خُوَيلد: بن خالد بن منقذ بن ربيعة الخزاعيّ، أخو أم معبد. مذكور في ترجمتها، ذكره أَبُو عُمَرَ.

٢٣٠٩ ـ خُويلد الضمري (٤): قال ابن منده: روى عبد العزيز بن أبي ثابت عن عثمان بن سعيد الضّمري، عن أبيه، عن خُويلد في قصة عير أبي سفيان في بَدْر.

۲۳۱۰ ـ خُوَيلد بن عَمرو<sup>(٥)</sup>: بن صخر بن عبد العزى، أبو شريح الخزاعي. يأتي في الكُنّى. وقيل اسمه غير ذلك.

٢٣١١ ـ خُويلد: بن عَمرو الأنصاري السلمي (١).

ذكره مُحَمَّد بْنُ عُبَيْد الله بْنِ أَبِي رَافعِ عن أبيه فيمن شهد صِفّين مع عليّ من أهل بَدْر. وأخرجه الطبرانيّ وغيره.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٩/٩٥ عن أبي هريرة والمتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٤٣٤٤٣ وعزاه لأبي نعيم في الحلية.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٤٩٥)، الاستيعاب ت (٦٨٣)، الثقات ١/١٩٠، تجريد أسماء الصحابة ١٦٤/١، الطبقات ٣١.

<sup>(</sup>٣) سقط من أ.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت (١٤٩٧).

<sup>(</sup>٥) الثقات ٣/١١٠، الطبقات الكبرى ٤/ ٢٩٥، تجريد أسماء الصحابة ١٦٤/١، تقريب التهذيب ١٢٩٠، خلاصة التذهيب ١٩٩١، التجرح والتعديل ٣/ ١٨٢٨، تهذيب الكمال ١/ ٣٨١، التاريخ الكبير ٣/ ٢٦٠، الإكمال ٤/ ٢٨١، أسد الغابة ت (١٥٠٠)، الاستيعاب ت (٢٨٢).

<sup>(</sup>٦) أسد الغابة ت (١٤٩٩).

### الخاء بعدها الياء

٢٣١٧ ـ خَيْبَري (١): بموحدة بلفظ النسب، ابن النعمان الطائي.

ذكره أبو أحْمَدَ الْعَسْكَرِيُّ، وأورد من طريق عمرو بن شمر عن جابر بن نويرة بن الحارث الطائي عن جده عن أبيه، عن الخيبري بن النعمان قال: نظر النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم إلى جبلنا وهو أَجأ فقال: يا لأهل أجا<sup>(٢)</sup>، جوعاً لأهل أجأ، لقد حصّن الله جَبَلهم، فما فارقنا الجوع بعد؛ وأعطيناه السلم، وأدينا إليه الزّكاة، وانصرف عنّا راضياً، ولم نمنع زكاة بعد ذلك.

وذكر الزُّبَيْر في الموفقيات أن الخَيبَرِيِّ بن النعمان هذا نزل على حاتم الطاثي بعد أن مات، وطلب منه القِرَى، فرآه في المنام وأنشده أبياتاً والقصَّة مشهورة.

٢٣١٣ - خَيْثُمة بن الحارث<sup>(۱)</sup>: بن مالك بن كعب بن النّحاط - بنون ومهملتين - بن غنم الأنصاري.

قال أَبْنُ الْكَلْبِيِّ: هو والد سَعْد بن خيثمة، استُشهد يوم أحد، قتله هُبيرة بن أبي وَهْب المخزومي. وسيأتي ذكره في ترجمة ولده سعد بن خيثمة إن شاء الله تعالى.

٢٣١٤ زخير: مولى عامر بن الحَضْرَمي.

يأتي ذكره في ترجمة عامر بن الحضرميّ، ويقال هو بجيم ثم موحدة كما تقدمت الإشارة إليه في حرف الجيم.

### =القسم الثاني=

### الخاء بعدها الألف

٢٣١٥ ـ (خالد) (٤) بن عُجير بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف؛ لأبيه صحبة، كما سيأتي.

وذكر أَبْنُ الْكَلْبِيِّ أَنَّ عمر بن الخطاب جلد خالداً هذا في الشَّراب.

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ١٦٤/١، أسد الغابة ت (١٥٠١).

<sup>(</sup>٢) أجأً: بوزن فَعَلِ بالتحريك، مهموز مقصور، والنسب إليه أُجئيٌّ بوزن أُصعِيُّ وهو علم مرتجل لاسم رجل سمي الجبل به، وقال الزمخشري أجأ وسلمى جبلان عن يسار سُميراء وقد رأيتهما شاهقان ولم يقل عن يسار القاصد إلى مكة أو المنصرف عنها وقال أبو عبيدة السكوني أجأ أحد جبلي طبّيء وهو غربي فيد، وبينهما مسير ليلتين وفيه قرى كثيرة. انظر معجم البلدان ١١٩١١.

<sup>(</sup>٣) الاستبصار ٢٦٤، الثقات ٣/ ١٠٦، عنوان النجابة ٧٩، التحفة اللطيفة ٢/ ٢٨، الطبقات الكبرى ٣/ ٤٨٢، أسد الغابة ت (١٥٠٢)، الاستيعاب ت (٦٨٧).

<sup>(</sup>٤) في أ خالد بن عمير.

قلت: ولا يتأتى أن يجلد عُمر أحداً إلا أن يَبْلغ، ومتى كان بالغاً في عهده استلزم أن يكونَ في عهد النبيّ على موجوداً، فأقلُّ أحواله أن يكون من هذا القسم.

وله أخ اسمه نافع، يأتي ذكره في النون.

### الخاء بعدها اللام

۲۳۱٦ ز ـ خليفة: بن بشر. <sup>(۱)</sup>

ذكره يَحْيَى بْنُ مَنْدَه فيمن استدركه على جدّه، واستأنس بحديث أورده جدّه من طريق فاطمة بنت مسلم؛ عن خليفة بن بشر، عن أبيه - أنه أسلم فردَّ عليه النبيّ على ماله وولده. . . الحديث . . .

# ————القسم الثالث —————

# الخاء بعدها الألف

٢٣١٧ ـ خارجة بن الصّلت البُرْجُميّ (٢): بضم الموحدة والجيم بينهما راء ساكنة؛ له إدراك.

وذكره أَبْنُ حِبَّانَ في «ثقات التّابعين». وكان يسكن الكوفة.

وقال أَبْنُ المُبَارَكِ، عن زكريا، عن الشعبيّ، عن خارجة بن الصّلت، قال: انطلق عَمّي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم رجع إلينا. فمَرّ بأعرابي مجنون مُوثق بالحديد.. فذكر الحديث.

وقد أخرجه أبو داود والنسائي، من طريق زكريا، فقال: عن خارجة عن عمه، وليس فيه: ثم رجع إلينا، واسم عمِّ خارجة عِلاَقة.

٢٣١٨ ز ـ خارجة بن عِقَال الرُّعَيني ثم الزيادي. له إدراك. وكان ممن شهد فتح مصر مع عمرو بن العاص. وتقدم في ثمامة.

٢٣١٩ زـ خالد بن خُويلد الهذلي، أبو ذُوَّيب.

حكاه المَرْزَبَانِيّ، والمشهور خُويلد بن خالد. ويأتي.

• ٢٣٢ ز ـ خالد بن ربيعة بن مرّ بن حارثة بن ناصرة الجدلي. ويقال خالد بن معبد. والصُّواب خالد أبو معبد.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٤٧٩).

<sup>(</sup>٢) التقريب ١/ ٢١٠، الطبقات الكبرى لابن سعد ٦/ ٢٣٠، أسد الغابة ت (١٣٣٢).

له إدراك. قال إبراهيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عمن ذكره، عن معبد بن خالد، عن أبي سَرِيحة، قال: أبي وأبوك لأول المسلمين وقف على باب مدينة العذراء بالشام.

أخرجه أَبْنُ مَنْدَه، ورواه ابن وهب عن إسحاق بن يحيى التيمي، عن معبد بن خالد، فذكره مطولًا [وقال المَرْزَبَانِيُّ: كان حميداً بليغاً اجتمعت عليه ربيعةُ بعد موت على لما حلف معاوية أن يشبي ربيعة ويبيع ذَرَاريهم لمسارعتهم إلى علي، فقال خالد:

تَمنَّى ٱبْنُ حَرْبِ حَلْقَةً في نِسَائِنَا وَدُونَ الَّذِي يَنْوِي سُيُوفٌ قَوَاضِبُ سُيُ وَفُ نِطَاقٌ وَالقَنَاةُ فَتَسْتَقِي سِوَى بَعْلِهَا بَعْل وَتَبْكِي القَراثِبُ بحَـرْب شَجَى إبيـنَ اللَّهَـا وَالشَّـوَارِبِ [الطويل]

فَإِنْ كُنْتَ لا تُفْضِي عَلَى الْحَنثَ فَأَعْتَرِفْ

وقال فيه أيضاً وقد ذكر له علياً:

مُعَـــاوِيُ لاَ تَجْهَـــلْ عَلَيْنَــا فَـــإِنَّنَــا وَدَعْ عَنْكَ شَيْخًا فَدْ مَضَى لِسَبِلِه

يَـدُ لَـكَ في اليَـوْمِ العَصِيبِ مُعَـاوِيا عَلَى أَيِّ حَسَالَيهِ مُصِيبًا وخَسَاطِيسًا](١) [الطويل]

٢٣٢١ - خالد (٢) بن زُهير: بن مُحرّث الهذلي، ابن أخت أبي ذُوَّيبِ الشّاعر المشهور.

قدم أبو ذُوَيْب على النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلم مسلماً، فدخل المدينة حين مات النبئ صلَّى الله عليه وآله وسلم قبل أن يُدْفن، وكان خالد ابن عمَّ أبي ذؤيب.

قال أَبْنُ الْكَلْبِيِّ: وسمى جدّه مُحرّثاً، وكان هو الذي ربّى خالداً. فاتفق أنه عشق في الجاهلية امرأةً من قومه يقال لزوجها مالك بن عُوَيمر، فغلب مالكاً عليها، وكان يرسل ابْنَ أخته خالداً إليها من قبل أن تتحوَّل إليه، وكان خالد مقيماً عند خاله يخدمه وكان جميلاً فعلقَتْه المرأة، فاطلع أبو ذؤيب على شيء من ذلك فأتاها وأنشدها أبياتاً منها:

تُريدينَ كَيْما تَجمعيني وَخَالِداً وَهَل يُجْمَعُ السَّيْفَانِ وَيُحَكِ في غِمْدِ؟ (٢) [الطويل]

<sup>(</sup>١) سقط من أ.

<sup>(</sup>٢) هذه الترجمة سقط من أ.

<sup>(</sup>٣) البيت لأبي ذؤيب الهذلي في خزانة الأدب ٥/ ٨٤، ٨/ ٥١٤، والدرر ٦٨/٤، وشرح أشعار الهذليين=

وقال يذم خالداً:

تَـوَالَـى عَلَـى قَصْدِ السَّبِيـلِ أُمُـورُهَـا (١) [الطويل]

رَعَسى خَسالِسِداً سِسرِي لَيَسالِسيَ نَفْسُه

فبلغ ذلك خالداً فضمّها إليه وأجاب خاله بقوله:

فَسَافَ رَ والأَحْلَامُ جَامٌ عُثُ ورُهَا وَأَنْتَ صَفِيئٌ نَفْسِهِ وَسَمِيرُهُا فَاقُلُ رَاضٍ سِيرَةً مَنْ يَسيرُهَا الطويل]

فَ لَ يُبْعَدُ اللهُ لَبُسِكَ إِذْ غَسزَا السَّمْ تَنْتَفُّ ذِهَا مِنْ يَد ابن عُويمرِ فَ لاَ تَجْزَعَنْ مَنْ سِيَرةٍ أَنْتَ سِرْتَها

۲۳۲۲ ز ـ خالد بن سطيح الغساني (۲):

قال ابْنُ مَنْدَه: أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي إسناد حديثه نظر.

٢٣٢٣ ز ـ خالد: بن عُرُوة بن الوَرْد العَبْسي.

وَكَسانَ أَخِسِي إِذَا مَسا عَسدٌ مَسالسي

فَسِإِنَّسِي لاَ أُجَسازِيسِهِ بِسوَفْسِرِي

له إدراك، وذلك أن أباه مات قبل البعثة، ولهذا ولد يقال له يزيد بن خالد، ذكره المَرْزَبَانِيُّ في معجم الشعراء، وأنشد له:

وَكُنْـــتُ عِيَــالَـــهُ دُونَ العِيَــالِ لِنَسْـــلِ أَصْبَحُــوا فـــي قِلِّ مَالي [الوافر]

٢٣٢٤ ـ خالد: بن عمير العدوي البصري (٣).

ذكره أَبْنُ عَبْدِ الْبرُّ وقال: أدرك الجاهليّة، وشهد خطبة عُتبة بن غزوان بالبصرة.

<sup>=</sup> ٢١٩/١، ولسان العرب ٢٦٦/٣ (ضمد) وللهذليّ في إصلاح المنطق ص ٥٠، وبلا نسبة في همع الهوامع ٢/٥. والبيت فيه شاهد نحوي في قوله: «كيما تجمعيني» حيث فصل بين كي ومعمولها بـ «ما» النافية، وهذا جائز.

<sup>(</sup>١) ينظر البيت في ديوان الهذليين: ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ١/ ٣٦٢، تجريد أسماء الصحابة ١٥٣/١، تهذيب التهذيب ٣/ ١١١، خلاصة التذهيب ١/ ٢٨٢، الكاشف ٢٧٣/١، تقريب التهذيب ٢/ ٢١٧، الطبقات ١٩٣، التاريخ الكبير ٣/ ١٦٢، أسد الغابة ت (١٣٨٥)، الاستيعاب ت (٦٢٣).

وذكره أَبْنُ حِبَّان في «ثقات التابعين». ونقل أَبُو مُوسَى عَنْ عَبْدَانَ أنه قال: لا أدري أله روايةٌ أم لا؟

۲۳۲۵ ز ـ خالد بن مَعْبد (۱): هو ابن ربيعة.

۲۳۲۹ زـ خالد بن المعمَّر بن سليمان بن الحارث بن شُجاع بن الحارث بن سدوس السدوسي.

له إدراك. قال أبو أحمد العسكري: كان رئيس بكر بن وائل في عهد عُمر.

وذكر الجَاحِظُ في كتاب «البيان» أن أبا موسى في عَهْد عمر جعل رياسة بَكْر لِخَالد هذا بعد أن استشهد مَجْزاًة بن ثور، فجعلها عثمان بعد ذلك لشقيق بن مَجْزاًة، ثم صَيَّرَها عليٌّ لحصين بن المنذر، وكان خالد مع علي يوم الجمل وصِفّين من أمرائه؛ قاله يعقوب بن سفيان، وفيه يقول الشاعر يخاطب معاوية:

مُعَاوِيُ أَمُّسرُ خَالِدَ بُسنَ مُعَمَّرِ فَالِّلْكَ لَولاً خَالِدٌ لَمْ تُوَمَّرا [الطويل]

وروى يعقوب بن شيبة من طريق شُبَيْل بن عزرة، أن بني الحارث وثبوا مع خالد بن المعمّر يوم صِفّين على شقيق بن ثور، فانتزعوا الراية منه.

وروى يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ من طريق مُضارب العجليّ، قال: تفاخر رجلان من بكر بن وائل، فتحاكما إلى رجل من همدان، فقال: أيكما خالد بن المعمّر الذي بايعته ربيعة يوم صفين على الموت؟ فذكر القصَّة. وذكر ابن ماكولا أنَّ معاوية أمّره على أرمينية فوصل إلى نصيبين فمات بها.

۲۳۲۷ ز ـ خالد بن هلال.

ذكره الطَّبَرِيُّ فيمن استشهد مع المثنى بن حارثة في الفتوح في صَدْرِ خلافة عمر؛ واستدركه أَبْنُ فَتْحُونَ.

٢٣٢٨ - خالد: بن الوليد السكسكي.

ذكره أَبْنُ حِبَّانَ في «ثقات التّابعين». وقال: أدرك الجاهليّة، وروى المراسيل، روى عنه يحيى بن الضحاك.

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ٣/ ١٧٤، أسد الغابة ت (١٣٩٤).

# الخاء بعدها الباء

٢٣٢٩ ز \_ خَبّاب الحَدليّ: هو ابن ربيعة \_ تقدم.

٢٣٣٠ ـ خَبَّاب، والد عطاء: له إدراك، وقد تقدم في الأول.

#### الخاء بعدها الثاء

۲۳۳۱ زـخنیم: بمثلثة مصغراً، المكي القاري من القارة له إدراك، وسمع من عمر. روى عنه ابن أبي حبيبة.

ذكره البُخَارِيُّ وأبْنُ حِبَّانَ في التابعين. وروى يحيى بن سعيد عن أبيه عنه.

[وقال عمر بن شبة في كتاب مكة: حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا سعيد بن حسان، عن عِيَاض بن وَهب، حدثني خُتيَم رجل من القارة. قال: أتيت عمر بن الخطاب وهو يُقطع الناس عند المَرْوَة (١)، فقلت: أقطعني لي ولِعقبي؛ فأعرض عني، وقال: هو حَرَم الله سواء العاكف فيه والبادي قال خُتيَم: فأدركت الذين أقطعوا باع بائعهم، وورث مورتهم، ومنعت أنا؛ لأني قلت: لي ولعقبي] (١).

# الخاء بعدها الدال والراء

٢٣٣٢ ز ـ خِدَاش بن زُهير بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري.

شهد حُتيناً مع المشركين، وله في ذلك شعر يقول فيه:

يَسا شَدَّةً مَسا شَدَدْنسا غَيْسرَ كَاذِبَةٍ عَلَسى سخينةً لَوْلاً اللَّيْسلُ وَالحَرَمُ السيط] [البسيط]

ثم أسلم خِدَاش بعد ذلك بزمان، ووفد ولده سعساع على عبد الملك يتنازعون في العرافة، فنظر إليه عبد الملك فقال: قد وليتك العرافة فقام قَوْمُه وهم يقولون ملح بن خِدَاش، فسمعهم عبد الملك، فقال: كلا والله لا يَهْجُونا أبوك في الجاهليّة، ونسوّدك في الإسلام. وذكر البيت المتقدم.

 <sup>(</sup>١) المَرْوَة: واحدة المرو: جبل بمكة ينتهي إليه السعي من الصفا: أكمة لطيفة في سوق مكة حولها وعليها
 دور أهل مكة عطفت على الصغار هو أول السعي في قوله تعالى: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾
 فلذلك ثنّاها قوم في الشعر فقالوا المروثين. انظر: مراصد الاطلاع ٣/ ١٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) سقط من أ.

والمراد بقوله سَخِينة قريش.

وذكر المَرْزَبَانِيُّ أنه جاهليّ، وأن البيت الذي قاله في قريش كان في حَرْب الفجار وهذا أَصْوب.

# الخاء بعدها الراء

٢٣٣٣ ر - خِرَاش بن أبي خِرَاش الهُذَلي.

واسم أبيه خُويلد بن مرة، وسيأتي ذكره.

أدرك الجاهليّة، وغزا في عَهْد عمر.

قال أَبُو عُبَيْدَةً وَغَيْرُهُ: أَسر بنو فَهم عروة أخا أبي خراش، فمضى إليهم أبو خراش بابنه خراش فرهنه عندهم، وأطلق أخاه ثم أحضر الفِداء وأطلق ابنه وقال في ذلك شعراً.

وروى أَبُو الْفَرَجِ الأَصْبَهَانِيُّ، من طريق ابن أخي الأصمعيّ، عن الأصمعيّ، قال: هاجر خراش بن أبي خراش في عَهْد عمر وغزا فأوغل في بلاد العدوّ، فقدم أبو خراش المدينة فجلس بين يدي عمر، وشكا إليه شَوْقَه إلى خراش وأنه انقرض أهله وقتل إخوته ولم يبق له غيره، وأنشده:

أَلاَ مَــنْ مُبْلِــغٌ عَنِّــي خِــرَاشَــا وَقَــدْ يَــأْتِيـكَ بِــالنَّبَـا البَعيــدُ(١) [الوافر]

الأبيات.

قال: فكتب عمر بأنْ يقفل خراش، وألاً يغزو مَنْ كان له أب شيخ إلا بعد أن يأذن له. ٢٣٣٤ ـ خِرَاش: والد عبد الله. له إدراك.

روى الرّويانِيُّ في مسنده، من طريق يعلَى بن عَطَاء، عن عبد الله بن خِرَاش عن أبيه، قال: نزل عمر بن الخطّاب الجابية، فمرّ معاذ بن جبل، فذكر قصةً، وفيها قال: فأخبرني أبي أنه سمع عُمرَ يدعو: اللَّهُمَّ ثَبَّننا على أَمْرِكَ، واعْصمنا بحَبْلكَ، وارْزُقُنَا مِنْ فَضْلِكَ.

و ٢٣٣٥ ز \_ خرّزاد بن بُزُرج الفارسي الصنعاني، أحد مَنْ قتل الأسود [الصنعاني](٢) الذي تنبأ باليمن في حياة النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم.

<sup>(</sup>١) ينظر البيت في ديوان الهذليين ١/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) سقط في ط.

يأتي ذكره، وذِكْرُ الذي بعده (١١) في داذويه إن شاء الله تعالى.

٢٣٣٦ ز ـ خرخست <sup>(٢)</sup> الفارسيّ : ، يأتي ذكره مع الذي بعده، وقد مضى التنبيه عليه في حنيش الديلميّ .

[۲۳۳۷ زـخريت بن راشد الشاميّ.] (۲) له إدراك، وكان رئيس قومه، شهد مع علي حروبه، ثم فارقه لما وقع التحكيم، ثم أرسل إليه عليّ مَعقلاً الرياحي، أحَد بني يربوع، فأوقع بهم. ذكر ذلك الزبير بن بكار.

# الخاء بعدها الزاى

٢٣٣٨ ز ـ خُزيمة: بن عداس المزني.

ذكره الْمُرَادِيُّ في الزَّمْنى من الأشراف. وروى من طريق الهيثم بن عدي عن أبيه، عن أبي إياس، قال: خرج خُزَيمة بن عداس المزني، وكان قد ذهب بَصرهُ، ويقال: إنه أدرك النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، فذكر قصّة.

# الخاء بعدها السين

[(٢٣٣٩)\_ (خسر خسرة) الفارسي: رسول باذان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تقدم ذكره في الباء الموحدة في بابويه]. (٤)

· ٢٣٤ ز \_ خسيس (°): بمعجمة مصغراً، الكنديّ.

أنشد له أَبُو حُذَيْفَة الْبُخَارِيُّ في الفتوح شعراً قاله في طاعون عَمواس، ذكره آبْنُ عَسَاكِرَ في تاريخه يقول فيه:

فَصْبَرنا لَهُ مَ كَما حَكَمَ الله م وَكُنّا فِي المَوْتِ أَهْلَ تَاسِّي الْمَوْتِ أَهْلَ تَاسِّي [الخفيف]

قلت: وهذا غير خسيس الكنديّ الآتي في الأخير.

#### الخاء بعدها الطاء

٢٣٤١ ز ـ خُطيل بن أوس العبسي، أخو الحطيئة الشاعر.

<sup>(</sup>١) في أ: وذكر الذي قبله.

<sup>(</sup>٢) في أ: خرخشيب الفارسي. (٤) سقط من أ.

<sup>(</sup>٣) سقط من أ.(٥) في أخشيش.

أدرك الجاهليّة، وله شعر في زمن الردة، ذكرهُ سَيْفٌ.

#### الخاء بعدها الفاء

٢٣٤٢ ز - خُفاف بن مالك بن عَبْد يغوث بن علي بن ربيعة المازني - مازن بني (١) تيم .

قال الآمِدِيُّ: شاعر فارس أدرك الجاهليّة والإسلام وهو القائل:

وَلاَ عِـزُنَا يُعْدِي عَلَى ظُلْمِ غَيْدِنَا وَلَيْسَ عَلَيْنَا لِلظَّلَامَةِ مَبذْهَبُ<sup>(۱)</sup> [الطويل]

٢٣٤٣ ز ـ خليفة بن جزء بن الحارث بن زهير بن جذيمة العبسيّ. والد القعقاع (٣).

مات أبوه في الجاهليّة، وكان القعقاع رجلاً في زمن عبد الملك بن مروان، وأقطعه أرضاً نسبت إليه، ذكر ذلك البلاذري.

وكانت ولادة بنت العبّاس بن جزء المذكور عند عبد الملك فولدت له ولديه: الوليد، وسليمان.

[٢٣٤٤] ز \_ خليفة بن عبد الله بن الحارث بن المستلم بن قيس بن معاوية الجعفي.

له إدراك، وتزوّج الحسن بن عليّ ابنته عائشة، ولها معه قصة لما مات عليّ فدخلت عليه تهنئه بالخلافة فطلّقها. ذكر ذلك ابن الكلبيّ.

٧٣٤٥ زـ خليفة المِنْقَري: جد أبي سَوِيّة أو أبو سَوِيّة، وهو جد العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سَويّة المنقريّ.

قال أَبْنُ مَنْدَه: له إدراك، ولا يعرف له صحبة.

قلت: سيأتي ذكره مبيناً في ترجمة محمد بن عدي بن ربيعة [(١٤).

#### الخاء بعدها النون

٢٣٤٦ ز ـ خِنَّابة بن كَعب العَبْسِي .

أحد المعمرين، أدرك الجاهليّة والإسلام. وذكر أبو حاتم السجستاني في كتاب المعمرين، عن العمري، حدثني عطاء بن مصعب، عن الزبرقان. قال عطاء: دخل خِنَابَة بن

<sup>(</sup>١) من ت: مازن نهم. (٣) في أ: تعقعة.

<sup>(</sup>٢) ينظر البيت في الآمدي: ١٥٤. (٤) سقط من أ.

كعب العبشمي على معاوية حين اتَّسق له الأمر ببيعة يزيد، وقد أتت لِخنَّابة يومئذ مائة وأربعون سنة، فقال له معاوية: يا خِنَّابة، كيف نفسك اليوم؟ فقال يا أمير المؤمنين:

عَلَى لِسَانٌ صَادِمٌ إِنْ هَزَزْتُهُ وَرُكْنِي ضَعِيفٌ وَالفُوَادُ مُسوَّقَرُ مُسوَّقَرُ مُسوَّقَرُ مُسوَّقَ لِلْمَنْطِيقُ لَيْسَ يُهُدَرُ كَبِرْتُ وَأَفْنَى الدَّهُ مَ وَفُوَّتِي فَلَامَ مَنْطِيقٌ لَيْسَ يَهُدَرُ كَبِرْتُ وَأَفْنَى الدَّهُ اللهُ عَنْطِيقٌ لَيْسَ يَهُدَرُ لَا مَنْطِيقٌ لَيْسَ يَهُدَرُ لَا مَنْطِيقًا لَيْسَ يَهُدَرُ لَا مَنْطِيقًا لَيْسَ يَهُدَرُ الطويل]

قال: وهو القائل:

فَمَا أَنَا إِنْ أَخْنَسْتُمَا بِسِي وَحُلْتُمَا حَوَيْتُ مِنَ الغَايَاتِ تِسْعِينَ حِجَّةً

عَنِ العَهْدِ بِالفَتَى الصَّغير فَأُخدَعُ وخَمسين حَتَّى قيل أَنْتَ المُقَنِعُ [الطويل]

٢٣٤٧ ـ خَنَافِر بن التَّوْأُم الْحِميري<sup>(١)</sup>: كان كاهناً من حِمْير، ثم أسلم على يد معاذبن جبل، وله خبر حسن من أعلام النبوّة في إسناده مقال، ذكره أبو عمر.

قلت: وذكره الأزْدِيُّ، وقال: إسناد خبره ضعيف. انتهى.

ووجدت خبره في الأخبار المنثورة لابن دُريد؛ قال: أخبرني عَتي عن أبيه، عن ابن الكلبيّ، عن أبيه قال: كان خُنَافر بن الثوأم كاهناً، وكان قد أوتي بسطةً في الجسم وَسعةً في المال، وكان عاتياً، فلما وفدت وفودُ اليمن على النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم وظهر الإسلام أغار على إبل لمراد فاكتسحها، وخرج بماله وأهله فلحق بالشَّحر، فحالف جَوْدَان ابن يحيى القرْضعي، وكان سيداً منبعاً فنزل وادياً مخصباً. وكان له رَئيّ في الجاهلية ففقده في الإسلام، قال: فبينا أنا ليلة بذلك الوادي إذ هوى على هَوِيّ العُقَاب فقال: خنافر. فقلت: شِصار. فقال: اسمع أقل. قلت: قل أسمع قال: عِهْ تَغنَمْ، لكلّ ذي أمد نهاية، وكل ذي ابتداء له غاية، قلت: أجَلْ. قال: كلُّ دولة إلى أجل، ثم يتاح لها حِول، وقد انتسخت النَّحَل، ورجعت إلى حقائقها المِللُ، إني آنستُ بالشام نفراً من آل العَذَام، حكاماً على الحكّام، يَذْبُرون ذا رَوْنق من الكلام، ليس بالشعر المؤلّف، ولا السجع المتكلَّف، على الحكّام، يَذْبُرون ذا رَوْنق من الكلام، ليس بالشعر المؤلّف، ولا السجع المتكلَّف، فأصغيتُ فزجرت، فعاودت فظُلِفْت، فقلت: بِم تُهيّنُمون؟ وإلامَ تعتزون؟ فقالوا: خِطَاب كُبًار. جاء من عند الملك الجبّار، فاسمع يا شِصَار لأصدق الأخبار، واسلك أوضع الآثار تَنْجُ مَنْ أوار النَّار.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٤٨٤)، الاستيعاب ت (٦٩٤).

فقلت: وما هذا الكلام؟ قالوا فرقان بين الكفر والإيمان أتَى به رسول مِنْ مُضَر، ثم من أهل المَدَر، ابتُعِثَ فظهر، فجاء بقول قد بَهر، وأوضح نهجاً قد دَثرَ، فيه مواعظُ لمن اعتبر.

قلت: ومَنْ هذا المبعوث بالآي الكُبَر؟ قال: أحمد خير البشر، فإن آمنتَ أُعطِيت الشَّبرَ. وإن خالفْتَ أُصْلِيتَ سَقَر، فآمنتُ يا خنافر، وأقبلتُ إليك أبادر، فجانِبْ كل نجس كافر، وشايعْ كل مُؤْمن طاهر، وإلا فهو الفراق.

قال: فاحتملتُ بأهلي، فرددت الإبلَ إلى أهلها ثم أقبلت إلى معاذ بن جبل بصنعاء فبايعته على الإسلام، وعلمني سوراً من القرآن، وفي ذلك أقول:

أَلَّ مِنْ لَفْحِ الزَّخِيخِ خَنَافِرا(') أَنَّ اللهَ عسادَ بِفَضْلِ فِي وَأَنْقَذَ مِنْ لَفْحِ الزَّخِيخِ خَنَافِرا('') دَعَانِي شِصَادٌ لِلَّتِي لَوْ رَفَضْتُهَا لُأَصْلِتُ جَمْراً مِنْ لَظَى الهَوْبِ واهِرا('') [الطويل]

# الخاء بعدها الواو

٢٣٤٨ ـ خُويلد بن خالد بن مُحَرِّث، أحد بني مازن بن معاوية بن تميم بن عمرو بن سعد بن هذيل، أبو ذُوَيب الهذلي.

مشهور بكنيته، يأتي في الكني.

٢٣٤٩ ـ خُويلد بن ربيعة العقيلي، أبو حَرْب.

ذكره وَرْبِيمَةُ في «الردة»، وأنه خطب قومه بني عامر، وأمرهم بالثّبات على الإسلام، قال: وكان فارس بني عامر، ومن شعره في ذلك:

أَرَاكُمُ أَنَّاساً مُجْمِعِينَ عَلَى الكُفْرِ وَأَنْتُمْ غَداً نَهْبٌ لِخَيْلِ أَبِي بَحْرِ بَرِّي إِنْ تَأْمَنُوا اليَوْمَ خَالِداً يُصبُكُمْ غَداً منْهُ بِقَادِعَةِ السَدَّهُ رِنْ تَأْمَنُوا اليَوْمَ خَالِداً يُصبُكُمْ غَداً منْهُ بِقَادِعَةِ السَدَّهُ اللهُ ا

• ٢٣٥ ز \_ خويلد بن مُرّة الهذلي، أبو خِرَاش الشاعر الفارس المشهور.

قال المَرْزَبَانِيُّ: أَدرك الإِسلام شيخاً كبيراً، ووفد على عُمر وقد أسلم، وله معه أخبار، وقتل أُخوه عُروة، قتلته ثمالة من الأزد، وأسروا ابنه خراشاً، فدعا الذي أسره رجلاً

<sup>(</sup>١) من أ: جائراً.

<sup>(</sup>٢) ينظر البيتان في الأمالي ١٠٥/١.

للمنادمة، فرأى خِرَاشاً مُوثقاً في القيد، فألقى عليه رداءه، فأجاره، فلما أطلق قدم على أبيه، فقال له: من أجارك؟ قال: لا أدرى والله.

وقال أَبُو الفَرَجِ الْأَصْبَهَانِيُّ. كان أَحَد الفصحاء، أدرك الجاهليَّة والإسلام، ومات في أيام عمر؛ ثم روى من طريق الأصمعي، قال: دخل أبو خِرَاش الهذلي مكَّة في الجاهليَّة، وللوليد بن المغيرة فرسان يريد أنْ يرسلهما في الحلبة فقال: ما تجعل لي إن سبقتهما عَدُوا؟ قال: إن فعلت فهما لك، فسبقهما.

وأنشد له لما هدم خالد بن الوليد العزَّى شعراً يبكيها ويرثى سادنَها دَبيَّة السَّلَمي، وأنشد له شعراً قاله في زهير بن العجوة يرثيه لما قتل يوم الفَتْح، وقيل في حُنين، وهو القائل لما قتل ابنه عروة في الجاهلية وسلم خراش الذي تقدم ذكره:

حَمِدَتُ إِلَهِدِي بَعْدَ عُدُووَةَ إِذْ نَجَدًا حِدَاشٌ وَبَعْضُ الشَّرُّ أَهْوَنُ مِنْ بَعْضِ وَلَــــمْ أَذْرِ مَـــنْ أَلْقَـــى عَلَيْـــهِ رِدَاءَهُ وَلَكِنَّـهُ قَـذْ سُـلً عَـنْ مِـاجِـدٍ مَحْيض [الطويل]

وقد ذكر المُبَرَّدُ في الكامِل القصّة وملخّصها ما ذكر.

ويقال: إنه لا يعرف مَنْ مَدح مَن لا يَعرِف غير أبي خِرَاش.

وقال أَبْنُ الْكُلْبِيِّ والأصمعيِّ وغيرهما: مَرّ على أبي خِراش، وكان قد أسلم فحسن إسلامه، نفر من اليمن، وكانوا حجاجاً فنزلوا عليه فقال: ما أمسى عندى ماء، ولكن هذه بُرْمة وشاة وقربة، فردُوا الماء فإنه غير بعيد، ثم اطبخوا الشاة، وذَرُوا البرمة والقربة عند الماء حتى نأخذها؛ فامتنعوا وقالوا: لا نبرح فأخذ أبو خِراش القربة، وسعى نحو الماء تحت الليل فاستقى، ثم أقبل فنهشته حية، فأقبل مسرعاً حتى أعطاهم الماء، ولم يعلمهم ما أصابه فباتوا يأكلون، فلما أصبحوا وجدوه في الموت، فأقاموا حتى دفنوه، فبلغ عُمر خبره فقال: والله لولا أن يكون سنَّة لأمرت ألَّا يضافَ يماني بعدها؛ ثم كتب إلى عامله أن يأخذ النفر الذين نزلوا بأبي خِرَاش فيغرمهم ديَّته. وأنشد له المَرْزَبَانِيُّ في أخيه عروة المذكور:

تَقُرُولُ أَرَاهُ بَعْدَ عُرُوةَ لَاهِياً وَذَلِكَ رُزْءٌ مَا عَلِمْتُ جَلِيلُ (١) وَلَكِسنَّ صَبْرِي يَسا أُمَيسمَ جَمِيسلُ<sup>(۱)</sup> [الطويل]

(٣) سقط من أ.

فَسلا تَحْسَبِي أَنْسِي تَنَساسَيْتُ عَهْدَهُ

<sup>(</sup>١) ينظر البيتان في ديوان الهذليين ٢/١٥٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر البيتان له في أشعار الهذليين: ١١٦.

### الخاء بعدها الياء

٢٣٥١ ـ خِيَار بن أَوْفَى أو ابن أبي أَوْفَى النهديّ. له إدراك.

روى الدينوريّ في المجالسة من طريق النضر، عن عمر بن الحسن، عن أبيه، قال: دخل ابن أبي أوفى النهدي على معاوية، وكان كبير السّن فقال له معاوية: لقد غَيّركَ الدّهر، فذكر قصة.

وقال أَبْنُ أَبِي الدُّنْيَا: حدِّثنا العباس بن بكَّار، عن عيسى بن يزيد، قال: دخل خيار بن أبي أوفى النهدي على معاوية فقال له: ما صنع بك الدهر؟ قال: ضَعْضَع قَناتي، وجَرَّأ عليّ عُداتي، وأنشد شعراً قاله في الزجر عن شُرْبِ الخمر.

٢٣٥٢ ز ـ خِيَار بن مَرْقُد التَجيبي، ثم الأبْذَوي.

له إدراك، قال أَبْنُ يُونُسَ: شهد فتح مصر، وكان رئيساً فيهم.

# = القسم الرابع ==

# الخاء بعدها الألف

۲۳۵۳ ـ خارجة بن جبلة<sup>(١)</sup>:

ذكره ابْنُ حِبَّانَ وغير واحد في الصّحابة، وهو وهم نشأ عن تصحيف وانقلاب، فأخرجوا من طريق شريك، عن أبي إسحاق، عن فروة بن نوفل، عن خارجة بن جبلة في قراءة: ﴿قُل هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص ١] هكذا قال بشر بن الوليد، عن شريك؛ وقال سعيد ابن سليمان، عن شريك بن جبلة بن خارجة وهو الصّواب، وهكذا قال أصحاب أبي إسحاق. قال الباورُدِي: أخاف أن يكون شريك أخطأ فيه لما حدث به بشراً أو أخطأ فيه بشر على شَرِيك.

٢٣٥٤ \_ خارجة: بن زيد الخَزْرَجي (٢) الذي تكلّم بعد الموت.

<sup>(</sup>١) الثقات ٣/ ١١١، تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٤٦، أسد الغابة ت (١٣٢٥)، الاستيعاب ت (٦١٢).

<sup>(</sup>٢) الثقات ٣/ ١١١ تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٤٧، الاستبصار ١/ ١١٥، عنوان النجابة ٧٦، التحفة اللطيفة ٢/٧، الطبقات الكبرى ٣/ ٢٠٤، التاريخ الكبير ٣/ ٢٠٤، سير أعلام النبلاء ٤/٣٤، حلية الأولياء ٢/ ١٨٩، العبر ١١٩١، أصحاب بدر ١٧٣، روضات الجنات ٣/ ٢٧٥، التاريخ الصغير ١/ ٤٢، تذكرة الحفاظ ١/ ٩١، الأعلام ٢/ ٢٩٣، البداية والنهاية ٩/ ١٨٧، طبقات الحفاظ ٣٥، أسد الغابة ت (١٣٣١).

كذا سماه أَبُو نُعَيْمٍ، وانقلب عليه. والصواب زيد بن خارجة [وسيأتي في الزاي.](١) ٢٣٥٥ ـ خارجة بن المنذر(٢):

ذكره أبُو مُوسَى عَنْ عَبْدَان. والصّواب خارجة بن عبد المنذر كما تقدم.

۲۳٥٦ ـ خارجة بن النعمان<sup>(٣)</sup>.

ذكره أَبُو مُوسَى عن علي بن سَعِيدَ العسكري، وهو خطأ نشأ عن تصحيف وسقط، والصّواب أم هشام بنت حارثة بن النّعمان، والواهم فيه محمد بن حبيب شيخ العسكري، فروى من طريق شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن، عن معن بن عبد الله أو عبد الله بن معن، عن خارجة بن النعمان. قال: لقد رأيتنا وإن تنوّرنا وتنوّر رسول الله لواحد. الحديث.

وهذا مشهور من رواية شعبة عن حبيب، عن عبد الله بن محمَّد بن معن، عن أم هشام بنت حارثة بن النَّعمان. [والحديث عند مسلم وأبي داود وغيرهم ووهم الذهبيّ فذكر هنا أن الحديث لحارثة، وليس كذلك، بل هو لابنته.](١)

٢٣٥٧ \_ خالد بن أُسِيد بن أبي المغلّس.

ذكره عَبْدَان فصحّفه. والصّواب ابن أبي العيص، كما تقدم على الصّواب.

٢٣٥٨ ـ خالد بن أيمن المعافري (١): تابعي أرسل حديثاً فذكره ابن عبد البرّ في الصحابة. ثم أنكر على ابن أبي حاتم إيراده؛ ولا إنكار عليه، فإنه بين أمره، فقال خالد بن أيمن: إن أهل العَوَالي كانوا يصلّون مع النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، فنهاهم أن يصلّوا في يوم مرتين.

وروى عنه عمرو بن شعيب. وهكذا أورده البخاريّ من طريق عمرو بن شعيب، وقال في آخره: فذكرته لسعيد بن المسيب، فقال: صدق.

قال أَبُو عُمَرَ: لا يعرف في الصّحابة ولا ذكره غيره أي ابن أبي حاتم، وإنما يعرف هذا عن عمرو بن شعيب. عن سليمان بن يسار، عن أَبْنِ عُمَرَ؛ كذا قال. وقد ذكره البخاريّ كما ترى.

<sup>(</sup>۱) سقط من أ. (۲) أسد الغابة ت (۱۳۳۸).

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت (١٣٣٩)، تجريد أسماء الصحابة ١٤٨/١، الطبقات ٢١٣، ثقات ٢٦٣/٦، دائرة الأعلمي ١٢٥/١٧.

<sup>(</sup>٤) سقط من أ.

<sup>(</sup>٥) أسد الغابة ت (١٣٤٤).

<sup>(</sup>٦) أسد الغابة ت (١٣٤٧)، الاستيعاب ت (٦٤٤).

# ۲۳۵۹ ـ خالد بن سعد<sup>(۱)</sup>:

ذكره عَبْدَانُ، وهو خطأ نشأ عن تصحيف وسقط؛ قال عبدان: حدّثنا يحيى بن حكيم، حدثنا مكي، عن هاشم بن هاشم، عن عامر، عن خالد بن سعد أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ تَصْبَّحَ بِسَبْع تَمْرَاتٍ...» الحديث.

قال وقد أخرجه أحمد في مسنده عن مكي بن إبراهيم، عن هاشم، فقال: عن عامر ابن سعد، عن أبيه: لا ذِكْرَ لخالد فيه.

وهكذا أخرجه الشَّيْخَانَ وَأَبُو داودَ والنَّسائِيُّ من طرُق عن هاشم بن هاشم.

۲۳۲۰ \_ خالد بن سِنَانُ العبسيّ <sup>(۲)</sup>:

ذكره أَبُو مُوسَى عَنْ عَبْدَانَ، وقال: ليست له صحبة ولا أدرك النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم. ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «نبيٌّ ضَيّعه قَوْمُهُ.»(٢)

ووفدت ابنته على النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم فقالت، وقد سمعته يقرأ: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ كان أبي يقول هذا.

قال أَبْنُ الأَثِيرِ: لا أدري لم ذكره مع اعترافه بأن لا صحبة له؟

قُلْتُ: ولو كان كِلِّ مَنْ يذكره النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم يكون صحابياً لاستدركنا عليه خلقاً كثيراً.

وقد نسب أَبْنُ الْكُلْبِيِّ خالداً هذا فقال خالد بن سنان بن غيث بن مُرَيطة بن مخزوم بن مالك بن غالب بن قُطيعة بن عَبْس العَبْسِي.

[وذكر المَسْعُودِيُّ (٤) في «مروج الذَّهب» من طريق سعيد بن كثير بن عُفير المصري، عن أبيه، عن جدّه، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ خَلَقَ طَائِراً فِي الزَّمَنِ الأوَّلِ يُقَالُ لَهُ العَنْقَاءُ. فَكَثُرَ نَسْلُهُ في بِلاَدِ الحِجَازِ، فَكَانَتْ تَخْطِفُ الصّبْيَانَ، فَشَكُوا ذَلِكَ لخالدَ بْنِ سِنَانَ وَهُو نَبِيٌّ ظَهَر بَعْدَ عَيَسى مِنْ بَنِي عَبْس، فَدَعَا عَلَيْهَا أَنْ يُقْطَعَ نَسْلُهَا، فَبَقيَتْ صُورَتُهَا في البسط. (٥)

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٣٦٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات ١: ٢: ٤٢.

<sup>(</sup>٤) من هنا حتى إنه نبي أهل الرس سقط من أ.

<sup>(</sup>٥) أورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث ٣٥٢٩٦.

وبه قال ابن عباس:

وكان خالد بن سنان بعث مبشراً بمحمد صلّى الله عليه وآله وسلم، فلما حضرته الوفاة قال: إذا أنا متّ فادفنوني في حِقْفِ من هذه الأحقاف، فذكر نحو ما تقدم.

وبه إلى أَبْنِ عَبَّاسِ، قال: ووردت ابنةً له عجوز على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتلقّاها بخير وأكرمها، وقال لها: «مَرْحَباً بابْنَةِ نَبِيّ ضَيّعَهُ قَوْمُهُ» (١)، فأسلمت وفي ذلك يقول شاعر من بني عبس فذكر شعراً.

وأصحُّ ما وقفتُ عليه في ذلك مع إرساله ما قرأت على أبي المعالي الأزهريّ، عن زينب بنت أحمد المقدسيّة، عن إبراهيم بن محمود، قال: قرأ على خديجة بنت النهرواني ونحن نسمع عن الحسين بن أحمد بن طلحة سماعاً، أنبأنا أبو الحسين بن بشران في الجزء الثاني من الرابع من أمالي عبد الرزاق، عن إسماعيل الصفار سماعاً، أنبأنا عبد الرزاق، عن إسماعيل الصفار سماعاً، أنبأنا عبد الرزاق، إملاء، حدَّثنا سفيان، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جُبير قال: جاءت ابنةُ خالد بن سنان العبسي إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم فقال: «مَرْحَباً بابْنَةٍ نَبِيّ ضَيَّعَهُ قَوْمُهُ. الله عليه وآله وسلم فقال: «مَرْحَباً بابْنَةٍ نَبِيّ ضَيَّعَهُ قَوْمُهُ. الله عليه وآله وسلم فقال: «مَرْحَباً بابْنَةٍ نَبِيّ ضَيَّعَهُ قَوْمُهُ. الله عليه وآله وسلم فقال:

ورجالهُ ثقات إلا أنه مرسل.

وقال الْكَلْبِيّ في تفسيره، عن أبي صالح، عن ابن عباس: دخلت ابنة خالد بن سنان على الله عليه وآله وسلم فقال: «مَرْحباً بابْنة نَبِيٌّ ضَيَّعهُ قَوْمُهُ.»

قال الفَضْلُ بْنُ مُوسَى الشَّيْبَانِيُّ: دخلت على أبي حمزة السكري. فحدثته بهذا عن الكلبيّ، فقال: أستغفر الله، أخرجه الحاكم في تاريخ نيسابور.

ورواه أبو محمد بن زَبْر، عن الخضر بن أبان، عن عمرو بن محمد، عن سفيان الثوري، عن سالم نحوه.

وذكر أَبُو عُبَيْدَة مَعْمَر بْنُ المُثنى في كتاب «الأرجاء والجماجم»؛ خالد بن سنان أحد بني مخزوم بن مالك العَبْسي لم يكن في بني إسماعيل نبيّ غيره قبل محمّد صلّى الله عليه وآله و سلم وهو الذي أطفأ نارَ الحَرّة. وكانت حرّة ببلاد بني عبس يُستضاء بنارها مِنْ مسيرة ثلاثة أيام، وربما سطعت منها عُنقُ فاشتعلت في البلاد، فلا تمرّ على شيء إلا أهلكته، فإذا

<sup>(</sup>۱) أورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٣٤٤٢٩ وعزاه للمسعودي في مروج الذهب عن عكرمة عن ابن عباس قال وردت ابنة خالد بن سنان على النبي ﷺ فتلقاها بخير وأكرمها وقال فذكره عبد الرزاق في أماليه عن سعيد بن جبير مرسلاً ورجاله ثقات. وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢٩٦/١، وابن الأثير في أسد الغابة ٢٩٦/١.

كان النهار فإنما هي دخان يفور، فبعث الله خالد بن سنان العبسي فاحتفر لها سرباً ثم أدخلها فيه، والناسُ ينظرون، ثم اقتحم فيها حتى غَيَّبها، فسمع بعضَ القوم وهو يقول: هلك الرِّجل. فقال خالد بن سنان: كذب ابن راعية المعزى وخرج يرشح جبينه عرقاً وهو يقول عودي بدّا، كل شيء يُؤدى، لأخرجن منها وجسدي يندَى. فلما حضرته الوفاة قال لقومه: إذا أنا مِتَ فاحفروا قبري بعد ثلاث فإنكم ترون عيْراً يطوف بقبري، وإذا رأيتم ذلك فإني أخبركم بما هو كائن إلى يوم القيامة.

فاجتمعوا، فلما رأوا العَيْر أرادوا نَبْشَه فقال ابنه عبد الله بن خالد بن سنان: لا تنبشوه، ولا أُدْعى ابن المنبوش أبداً، فافترقوا فرْقتين، فتركوه.

وقدمت ابنتُه على النبيّ ﷺ فبسط لها رداءَه وأجلسها عليه، وقال: «ابْنَةُ نَبِيِّ ضيَّعه قَوْمُهُ. »(١)

وقال القاضي عياض في الشّفاء في سياق من اختلف في نبوّته: وخالد بن سنان المذكور يقال إنه نبى أهل الرّسّ.]

وقد روى الْحَاكِمُ وَأَبُو يَعْلَى والطَّبَرَانِيُّ، مِنْ طريق معلى بن مهدي، عن أبي عوانة، عن أبي يونس، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس أنَّ رجلاً من بني عَبْس يقال له خالد بن سنان قال لقومه: إني أطفىء عنكم نار الحدثان، فقال له عمارة بن زياد \_ رجل من قومه: والله ما قلتَ لنا يا خالد قط إلا حقاً، فما شأنك وشأن نار الحدثان، تزعم أنك تطفئها؟

قال: انطلق، فانطلق معه عمارة في ثلاثين من قومه حتى أتوها، وهي تخرج من شق جبل من حَرّة يقال لها حرة أشجع، فخط لهم خالد خطة فأجلسهم فيها، وقال: إن أبطأت عليكم فلا تَدعوني باسمي، قال: فخرجت كأنها جبل سعر يتبع بعضها بعضاً، واستقبلها خالد، فضربها بعصاه حتى دخل معها الشقّ، وهو يقول بَدّا بَدّا بَدّا، كلُّ هدي يؤدي، زعم ابن راعية المعزى أني لا أخرج منها وثيابي تندى، حتى دخل معها الشّق. قال: فأبطأ عليهم، فقال عمارة بن زياد: والله لو كان صاحبُكم حيّاً لقد خرج منها فقالوا: إنه قد نهانا أن ندعوه باسمه قال: فدعوه باسمه، فخرج إليهم وقد أخذ برأسه، فقال: ألم أنهكم أن تدعوني باسمي؟ قد والله قتلتموني فإذا متّ فادفنوني، فإذا مرت بكم عانة حُمر فانبشوني، فإذا مرت بكم عانة حُمر فانبشوني، فإذكم ستجدونني حيّاً فأخبركم بما يكون.

<sup>(</sup>۱) أورده الهيثمي في الزوائد ٢١٧/٨، عن خالد بن سنان قال الهيثمي رواه البزار والطبراني إلا أنه قال جاءت بنت خالد بن سنان الى النبي فبسط لها ثوبه. . . . وفيه قيس بن الرفيع وقد وثقه شعبة والثوري وضعفه أحمد مع ورعه وابن معين.

فدفنوه فمرَّتْ بهم الحمر فيها حمار أبتر، فقالوا: انبشوه، فإنه قد أمرنا أن ننبشه، فقال لهم عمارة بن زياد تحدّت مضر أنا ننبش مَوْتانا، والله لا تنبشوه أبداً، وقد كان خالد أخبرهم أن في عُكن امرأته لَوْحَين، فإذا أشكل عليكم أمر فانظروا فيهما؛ فإنكم سترون ما تسألون عنه، وقال: لا تمسّهما حائض.

فلما رجعوا إلى امرأته سألوها عنهما فأخرجتهما وهي حائض. فذهب ما كان فيهما من عِلم.

قال أَبُو يُونُس: قال سماك بن حرب: سُئل عنه النبي ﷺ، فقال: ﴿ذَاكَ نَبِيٍّ ضَيَّعهُ وَمُهُ اللهِ عَلِيهِ وَآله وسلم فقال: ﴿مَرْحَباً بابْنَةِ أَخِي ۗ . (٢)

قال الْحَاكِمُ: هذا حديث صحيح، فإن أبا يونس هو حاتم بن أبي صَغِيرة.

قلت: لكن معلى بن مهدي ضعّفه أبو حاتم الرَّازي، قال الحاكم: قد سمعت أبا الأصبغ عبد الملك بن نصر وغيره يذكرون أن بينهم وبين القيروان بَحْراً في وسط جَبَلٍ لا يصعده أحد، وإن طريقها في البحر على الجبل وإنهم رأوا في أعلى الجبل في غارٍ هناك رجلاً عليه صوف أبيض، ورأسه على يديه، كأنه نائم لم يتغير منه شيء، وإن جماعة أهل تلك الناجية يشهدون أنه خالد بن سنان.

قلت: وشهادة أهل تلك الناحية بذلك مردودة، فأين بلاد بني عبس من جبال المغرب.

وأخرجه البَزَّارَ والطَّبَرَانِيُّ من طريق قَيْس بن الربيع، عن سالم موصولاً بذكر ابن عباس، قال: ذُكر خالد بن سنان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «ذَاكَ نَبِيُّ ضَيَّعَهُ وَهُمُهُ.»

وزاد الطَّبَرَانِيُّ: وجماءت بنتُ خالد إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم فسألها قومه . . . » الحديث .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في المستدرك ۹۹۹/۲ عن خالد بن سنان قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وأورده الهيثمي في الزوائد ۱۷۱۸، عن خالد بن سنان وقال الهيثمي رواه البزار والطبراني إلا أنه قال جاءت بنت خالد بن سنان إلى النبي فبسط لها ثوبه، وفيه قيس ابن الربيع وقد وثقه شعبة والثوري ولكن ضعفه أحمد مع ورعه وابن معين وأورده السيوطي في الدر المنثور ۲٤۷/۲

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١٢/٢٠٠.

وقيس ضعيف من قبل حِفْظِهِ، وسيأتي له ذكر في ترجمة سباع بن زيد العبسي.

وذكر الْمَسْعُودِيَّ في «مروج الذَّهب» مِنْ طريق محمد بن عمر: حدثني علي بن مسلم الليثي، عن المقبري، عن أبي هريرة، قال: قدم ثلاثة نَفر من بني عبس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: إنه قدم علينا قراؤنا وأخبرونا أنه لا إسلام لمن لا هجرة له، ولَنا أموال ومواش هي معاشنا، فإن كان لا إسلام لمن لا هجرة له بِعْنَاها وهاجرنا، فقال: «اتَّقُوا الله، حَيْثُ كُنْتُمْ، فَلَن يَلِتَكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، وَلَوْ كُنْتُمْ بِصَدْرِ جَازَان. اللهم عن خالد بن سنان فقالوا: لا عَقِب له فقال: «نَبِيٍّ ضَيَّعَهُ قَوْمُهُ» [ثم أنشأ يحدَّثُ أصحابه حديث خالد بن سنان.

وأخرج أَبْنُ شَاهِين في الصَّحابة، من طريق الحسين بن محمد، حدثنا عائذ بن حبيب، عن أبيه، حدّثني مشيخة من بني عَبْس، عن سباع بن زيد أنهم وفَدُوا على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فذكروا له قصة خالد بن سنان فقال: ﴿ ذَاكَ نَبِيٍّ ضَيَّعَهُ قَوْمُهُ . (٢)

٢٣٦١ ـ خالد بن شويد<sup>(٣)</sup>: ويقال خلاّد بن سويد، وهو الأشهر.

قلت: مَنْ قال فيه خالد فقد صَحَّف.

٢٣٦٧ ـ خالد بن صَخُر<sup>(٤)</sup>: بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي. جد والد محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد الفقيه.

ذكره عَبْدَانُ، وأخرج من طريق موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد بن صخر، وكان خالد بن صخر من مهاجرة الحبشة، عن أبيه، عن خالد بن عبد الله، قال: ركب رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قُبَاء. فذكر حديثاً.

قَالَ عَبْدَان: لم أجد لخالد بن صخر ذكراً إلا في هذا الحديث.

قلت الصّواب: وكان الحارث بن خالد من مهاجرة الحبشة، وقد ذكرنا، في موضعه؛ قال أَبْنُ الأثيرِ: والصّحبة والهجرة للحارث لا لخالد، وولد للحارث ابنه إبراهيم بالحبشة، وقد تقدم ذكره أيضاً.

٢٣٦٣ \_ خالد: بن الطفيل بن مُدْرك الغِفَاريّ.

قال أَبْنُ مَنْدَه: ذكره ابن منيع في الصّحابة. وفيه نظر.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢٢٦/١، عن أبي هريرة. (٣) أسد الغابة ت (١٣٦٨).

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت (١٣٧٠).

<sup>(</sup>٢) سقط من أ.

وروي من طريق سفيان بن حمزة، عن كثير بن زيد، عن خالد بن الطّفيل بن مُدرك الغفاريّ أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم بعث جدّه مُدْركاً إلى مكة ليأتي بابنته، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد وركع قال: ﴿أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ . . . الحديث. (١)

قلت: لم يورده ابن منيع إلا في ترجمة مُدرك، وكلامُ ابن منده يوهم أنه ذكر خالداً في الصّحابة، وليس كذلك.

٢٣٦٤ ـ خالد<sup>(٢)</sup>: بن فضاء.

تابعي أرسل حديثاً فذكره عليّ بن سعيد العسكريّ من طريق حماد بن زيد، عن هشام ابن حسّان، عن محمد بن سيرين، عن خالد بن فضاءِ، قال: سُئِلَ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم: أيُّ الناس أحسن قراءة؟ قال: «الَّذِي إِذَا سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ رَأَيْتَ أَنَّهُ يَخْشَى اللهَ تَعَالَى. »

# ٢٣٦٥ ـ خالد بن كثير:

قال أَبْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سألت أبي عنه فقال: ليست له صحبة، فقلت: إن أحمد بن يسار أدخله في المسند، فقال: إنما يروي عن أبي إسحاق، ونحوه.

قلت: وذكره ابن حبّان في تابعي التّابعين.

٢٣٦٦ ـ خالد: بن اللَّجْلاَج (٣).

قال أَبُو عُمَرَ في صحبته نظر، وله حديثٌ حسن رواه ابن عجلان عن زُرْعة بن إبراهيم عنه. ولا أعرفه في الصّحابة. انتهي.

وما عرفت مَنْ هو الذي ذكره في الصّحابة قبله، وهو تابعي مشهور.

قال أَبُو حَاتِمٍ: روايته عن عُمر مرسلة؛ نعم لأبيه صحبة.

وأما خالد فذكره آبْنُ سُمَيْعِ في الطبقة الرابعة، وخليفة في الأولى من الشَّاميّين. وَالبُّخَارِيُّ وابْنُ أَبِي خَيْئَمَة، وأَبْنُ حِبَّانَ في التَّابِعين. وَقَالَ ٱبْنُ إِسْحَاقَ: قَالَ ليَ مَكْحُولٌ: كان خالد ذا سنّ وصلاح، رواه البخاريّ في تاريخه.

<sup>(</sup>۱) مسانید ۲/۳۷۸.

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ١٥٣/١، التاريخ الكبير ٣/١٦٧، التاريخ الصغير ١٤٥/٢، أسد الغابة ت (١٣٨٨).

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت (١٣٩٢)، الاستيعاب ت (٦٤٢).

۲۳۶۷ ـ خالد<sup>(۱)</sup> بن يزيد بن معارية.

ذكره عَبْدَانُ، وأخرج من طريق سعيد بن أبي هلال، عن علي بن خالد ـ أنَّ أبا أمامة مر على خالد بن يزيد بن معاوية فسأله عن كلمة سمعها مِنْ رسولِ الله صلّى الله عليه وآله وسلم. . . فذكر الحديث: ﴿ أَلَا كُلَّكُمْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِلَّا مَنْ شَرَدَ عَلَى اللهِ شِرَادُ البَعِيرِ عَلَى أَمْله . ﴾ أهله . ﴾ (٢)

قلت: ظنَّ أن الضمير يعود على خالد؛ وليس كذلك، بل إنما يعود على المشار إليه وهو أبو أُمامة. والحديث حديثه، وليست لخالد، بل ولا لأبيه، صحبة.

٢٣٦٨ ـ خالد، أبو نافع (٣): الخزَاعيّ (٤).

كان ممن بايع تحت الشّجرة، ثم ذكره أبو عمر مفرّقاً بينه وبين خالد الخزاعيّ المتقدم ذكره، فوهم، نَبّه عليه ابن الأثير.

٢٣٦٩ ـ خالد الجهنيّ (٥): قال الذهبيّ في الميزان: روى عبد الله بن مصعب بن خالد الجهني، عن أبيه، عن جدّه. فرفع خطبة منكرة، وفيهم جهالة.

قلت: تلقّف ذلك من ابن القطّان، فإنه ذكر الحديث الذي سأذكره، ثم قال: عبد الله وأبوه لا يعرفان في هذا أو نحوه، ولم يتعرض لخالد فأصاب لأن في سياقه: تلقفت هذه الخطبة مِنْ في رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم بتَبُوك، فسمعته يقول: «والخَمْرُ جمَاعُ الإثْم. ا(1)

هكذا أخرجه الدارقطنيّ في السّنن من طريق الزبير بن بكّار، عن عبد الله بن نافع. عن عبد الله بن خالد بن زيد بن خالد الجهنيّ، عن أبيه عن زيد بن خالد، قال:

<sup>(</sup>۱) تاريخ البخاري ٣/ ١٨١، الجرح والتعديل ق ٢ م ٣٥٧، فهرست ابن النديم ٤١٩، تاريخ ابن عساكر ٥/ ٢٨٨، معجم الأدباء ١١/ ٣٥ وفيات الأعيان ٢/ ٢٢٤، تهذيب الكمال ص ٣٦٨، تاريخ الإسلام ٣/ ٢٤٢، العبر ١/ ١٠٥، تذهيب التهذيب ١/ ١٩٤، البداية والنهاية ٨/ ٢٣٢، ٩/ ٨٠، تهذيب التهذيب ٣/ ١٢٨، النجوم الزاهرة ١/ ٢٢١، خلاصة تذهيب التذهيب ١٠٣، تهذيب ابن عساكر ١١٩٥، أسد الفاية ت (١٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٧٥٨/٥ وأورده الهيثمي في الزوائد ٢٠٦/١٠ وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير على بن خالد الدؤلى وهو ثقة .

<sup>(</sup>٣) من أ: خالد بن رافع.

<sup>(</sup>٤) تجريد أسماء الصحابة ١/١٥٤، بقى بن مخلد ٤١٢.

<sup>(</sup>٥) هذه الترجمة سقط من أ.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الدارقطني في السنن ٤/٧٤٠.

تلقفت. وخالد بن زيد الذي حاول الذهبي تجْهيله لا رواية له أصلاً في هذا الحديث ولا في غيره، فإن مقتضى سياق الدارقطنيّ أن يكونَ الضمير في قوله عن جده لمصعب، وجدّه هو زيد بن خالد الصحابي المشهور وكذا أخرج الترمذي الحكيم هذا الحديثَ في نوادِر الأصول وصَرَّحَ بأن الخطبة طويلة.

ثم أخرجه أيضاً من رواية عبد الله بن نافع بهذا السند، ولَفْظُه استلقفت هذه الخطبة، فذكر مثله، ولكن اقتصر من المَتْنِ على قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿خَيْرُ مَا أُلْقِيَ فِي القَلْبِ اليَقِينُ. ﴾ (١)

وقد وقعت لنا هذه الخطبة مطوّلة من وَجْه آخر. أخرجها أبو أحمد العسكريّ في الأمثال، والدَّيلَميُّ في «مسند الفردوس»، من طريقه بسندٍ له إلى عبد الله بن مصعب بن منظور، عن حُميد بن سيار، عن أبيه، عن عقبة بن عامر، قال: خرجنا في غَزْوَة تبوك. فذكر الحديث بطوله، وأوله: «يؤُمُّهُمْ عَنْ صَلاَةِ الفَجْرِ.»

وفيه: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصدَقَ الْحَدِيث كِتَابُ اللهِ...؟ فذكره بطوله، وفيه: «وَخَيْرُ مَا أُلْقِيَ فِي الْقَلْبِ اليَقينُ.»

وعبد الله بن مصعب هذا غير صاحب التَّرجمة، وهو أيضاً كذا.

#### الخاء بعدها الباء

· ٢٣٧ - خُبَّاب بن قَيْظيّ (٢): تقدم القول فيه في القسم الأول من الحاء المهملة.

٢٣٧١ ـ خَبَّابِ'(٣) بن المنذر بن عَمْرو بن الجموح الأنصاريّ.

استدركه أَبُو مُوسَى وعزَاه لموسى بن عقبة في البدريين.

قلت: وهو تصحيف شنيع، وإنما هو الحُبَاب، بضم المهملة وتخفيف الموحدة.

۲۳۷۲ - خُبيب بن الحارث (٤): ذكره أبو موسى عن ابن شاهين، ونبه على أنه صحَّفه، وإنما هو بالجيم.

٢٣٧٣ ـ خُبيب (٥): جد معاذ بن عبد الله.

<sup>(</sup>١) أورده السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٢٢٥ وعزاه للبيهقي من دلائل النبوة عن عقبة بن عامر من حديث طويل.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٤١١)، الاستيعاب ت (٦٤٧).

 <sup>(3)</sup> أسد الغابة ت (١٤١٥).
 (4) أسد الغابة ت (١٤١٨).

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت (١٤١٢).

ذكره أَبُو مُوسَى عَنْ عَبْدَان، وتعقبه ابن الأثير بأن ابن منده ذكره كما تقدم في القسم الأول؛ وهو الجهنيّ. (١)

# الخاء بعدها الدال

 $^{(1)}$  عِدَاش بن حُصين بن الأصمّ  $^{(1)}$  أو خراش.

فرق أَبُو عُمَر بينه وبين خراش بن بشير؛ وتعقبه ابن الأثير بأنهما واحد، وهو كما قال. (۲)

# ٢٣٧٥ \_ خدع الأنصاري (١):

قال أَبُو مُوسَى: ذكره عَلِيُّ الْعَسْكَرِيُّ وَأَبُو الْفَتْحِ الأَزْدِيُّ في الخاء المعجمة. والصَّواب بالجيم كما تقدم.

# الخاء بعدها الراء

٢٣٧٦ ـ خِرَاش: بن جَحْش بن عَمْرو بن عبد الله بن بجَاد العَبْسي.

ذكره أَبْنُ بشكُوالِ، وقال: كتب إليه النبيِّ ﷺ فحرق كتابه.

قلت: وهذا يدل على أن لا صحبة له، ثم قد صحفه، وإنما هو بالمهملة أوله، وهو والِدُ رِبعي وأخيه الربيع.

٢٣٧٧ ـ خِرَاش الكلبيّ: السَّلُولِيُّ (°)، تقدم التنبيه على وهم أبي عمر فيه في خراش ابن أمية في الأول.

٢٣٧٨ ـ خَرشة شامي (١) له صحبة، ذكره ابن عبد البر وعزاه لأبي حاتم؛ وفرق بينه وبين خرشة بن الحارث المحاربيّ، وخرشة بن الحرّ الفزاريّ. ثم زعم ابن عبد البر أنّ الشامي هو الفزاري، فوهم، وإنما هو المحاربيّ، والله أعلم.

٢٣٧٩ ـ خُرَيم: فرّق الباوَرْدِي بينه وبين ابن فاتك، فوهم؛ وهما واحد.

٢٣٨٠ ـ خِزَامة بن يعمر الليثي (٧):

<sup>(</sup>١) سقط من أ.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٤٢٠)، الاستيعاب ت (٦٥٤).

<sup>(</sup>٣) سقط من أ.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت (١٤٢٤).

<sup>(</sup>٥) أسد الغابة ت (١٤٣١)، الاستيعاب ت (١٥٧).

<sup>(</sup>٦) أسد الغابة ت (١٤٣٦)، الاستيعاب ت (٦٦٠).

<sup>(</sup>٧) أسد الغابة ت (١٤٤٣).

ذكره أَبُو مُوسَى، وكذا وقع في ثاني القطعيات، والصّواب أبو خِزَامة كما سيأتي في الكُنَى. إن شاء الله تعالى.

# الخاء بعدها السين

٢٣٨١ ـ خسيس الكنديّ: استدركه ابن فتحون وساق بسنده إليه أنه قال: يا رسول الله أنتم منا. . . الحديث.

وهذا حديث معروف بخسيس الكنديّ وقد ذكر في الاستيعاب وأنه يقال فيه بالجيم والخاء والحاء جميعاً.

٢٣٨٢ ـ خَشْخَاس الأزدى:

ذكره عَبْدَان في المعجمة، والصُّواب بالمهملة، وقد مضى.

#### الخاء بعدها الطاء

۲۳۸۳ ـ خطّاب بن الحارث الجمحي(١)

ذكره أبْنُ مَنْدَه في الخاء المعجمة فصحّفه، وإنما هو بالحاء المهملة.

 $^{(1)}$ : تقدم في الحاء المهملة .

### الخاء بعدها اللام

۲۳۸۵ ـ خَلاّد بن يزيد بن معاوية.

قال إِسْحَاقُ<sup>(۱)</sup> في مسنده أخبرنا بقية عن مسلم بن زياد، عن خلاد بن يزيد بن معاوية، عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم فذكر حديثاً، قال البخاري في تاريخه: هو مُرْسَل.

٢٣٨٦ ـ خَلف بن عبد يغوث الزهريّ.

ذكره أَبُو مُوسَى عن عَبْدَانَ، وروي من طريق ابن خُثيم عن محمد بن الأسود بن خلف، عن أبيه، عن جده ـ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم أخذ حَسَناً فقبّله.

قال أَبُو مُوسَى: قوله عن جده وهم، والصّواب إسقاطه.

قلت: وهو الذي في مصنف عبد الرزاق. وكذا أخرجه البغويّ عن ابن زنجويه عن عبد الرزّاق.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٤٦٠). (٢) تجريد أسماء الصحابة ١/١٦٠. (٣) في أ: قال إسحاق بن منده.

#### الخاء بعدها النون

٢٣٨٧ ـ خُنيس (١) المصري.

ذكره البَاوَرْدِي وعَبْدَانُ في الصحابة؛ وهو غَلط نشأ عن تصحيف وسقط، فإنهما أخرجا من طريق حماد بن سلمة عن حُميد، عن بكر بن عبد الله \_ أنّ رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقال له خُليد من أهل مِصْر كان يجعل الرجال مِن وراء النساء ويجعل النساء مما يلي الإمام \_ يعني في الجنائز.

والمحفوظ عن حُميد، عن بكر بن عبد الله بن سلمة بن مخلد. (٢)

٢٣٨٨ \_ خُنَيس بن الأشعر \_ ذكره الطبري في الذيل بالمعجمة والنون، وغلطوه وصوَّبوا أنه بالحاء المهملة والموحدة كما تقدم في الحاء المهملة. (٢)

### الخاء بعدها الواو

٢٣٨٩ ـ خُوط<sup>(١)</sup>: الأنصاري.

ذكره ابن مند من طريق عبد الحميد الأنصاري، عن أبيه عن جده خُوط أنه أسلم وأبتِ امرأته أن تسلم، فجاء ابن لهما صغير فخيره النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم؛ قال ابن منده: كذا قال أبو مسعود عن عبد الرزاق، عن سفيان، عن عثمان الليثي، عن عبد الحميد، وعبد الحميد هذا هو ابن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان، ورافع هو صاحب القصّة.

وقد أخرجه عبد الرَّزَّاقِ في مصنَّفه فلم يقل في إسناد خُوط، وهو الصَّواب، وكذا رواه يزيد بن زريع، وحماد بن زيد، وعيسى بن يونس، وأبو عاصم وغيرهم عن عبد الحميد عن أبيه عن جدّه رافع.

### الخاء بعدها الياء

· ٢٣٩ ـ خَيْر <sup>(٥)</sup>: بسكون التحتانية.

ذكره أَبْنُ مَنْدَه. والصَّواب عَبْد خير، وهو مخضرم كما سيأتي؛ والعجبُ أنَّ الحديث الذي ذكره أَبْنُ مَنْدَه جاء فيه عن عَبْدِ خير على الصَّواب.

<sup>(</sup>١) من أ: خليد المصري.

<sup>(</sup>٢) من أ: سلمة بن خليد. (٤) سقط من أ.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت (١٤٩٠). (٥) أسد الغابة ت (١٥٠٣).



# حرف الدال المهملة



# : القسم الأول =

# الدال بعدها الألف

٢٣٩١ ـ دارم التميمي (١): كذا قال ابن عبد البرُّ وقال ابن منده: الجُرَشِيَ، بضم الجيم وبشين معجمة، وساق حديثه بغير نسب له.

وروى عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: «أُمَّتِي خَمْسُ طَبَقَاتٍ. الله وفي إسناده ضعف.

روى عنه ولده الأشعث بن دارم.

قلت: أخرج حديثه الحسنُ بن سفيان في مسنده، عن علي بن حجر، حدثنا إبراهيم بن مُطَهَّر، عن أبي المليح، عن الأسير بن دارم، [عن أبي أَحَيْحَة، ولكن قال: الأشعث بن دارم (٣) عن أبيه. وكذا أخرجه أبنُ مَنْدَه مِنْ وجه آخر عن علي بن حجر؛ وكذا أخرجه الإسماعيلي في كتاب الصّحابة عن الحسن بن سفيان به. ولفظ المتن: «أُمَّتِي خَمْسُ طَبَقَاتٍ كُلِّ طَبَقَةٍ أَرْبَعُونَ سَنَةً. . ٤. الحديث. وفي آخره عند قوله. إلى المائتين حفظ امرؤ

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٥٠٥)، تجريد أسماء الصحابة ١/١٦٥، الاستيعاب ت (٦٩٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجة في السنن ٢/ ١٣٤٩ كتاب الفتن باب ٢٨ الآيات حديث رقم ٤٠٥٨ قال البوصيري في مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجة ٢/ ١٣٤٩ إسناده ضعيف وأبو معن والمسور بن الحسن وخازم العنزي مجهولون، وقال أبو حاتم هذا الحديث باطل وقال الذهبي في طبقات رجال التهذيب في ترجمة المسور حديثه منكر وأورده ابن حجر في لسان الميزان ٢/ ٣٣٧، ٣/ ١٠٣٢، ٢/ ٩٥٣ والمتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٣٢٤٤٥، ٣٢٤٤٦ وابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ١٩٧، وابن عدي في الكامل ٧/ ١٠٥٧.

<sup>(</sup>٣) سقط في ت.

حرف الدال المهملة \_\_\_\_\_\_\_

لنفسه، وهو الصَّواب، وكأنه تصحيف على أبي عُمر.

٢٣٩٢ ـ داود (١): يقال: هو اسم أبي ليلى وسيأتي في الكُنَى.

٢٣٩٣ - داود: بن سلمة الأنصاري.

له ذكر؛ فروى ابن أبي حاتم في التفسير من طريق ابن إسحاق: حدّثني محمد بن أبي محمد، عن سعيد بن جُبير، أو عكرمة، عن ابن عباس ـ أنَّ يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج بمحمّد صلى الله عليه وآله وسلم قبل بعثته، فلما بُعِث كفروا به فقال لهم معاذ بُنُ جَبَل، وبِشْر بن البراء، وداود بن سلمة: يا معشر يهود؛ اتّقُوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون به علينا. . . فذكر الحديث في نزول الآية، كذا رأيته في نسخة ووقع في نسخة أخرى: فقال لهم معاذ وبشر بن البراء أخو بني سلمة، كذا ذكره الطبريّ من هذا الوّجّه، فلعل الأول تصحيف.

# الدال بعدها الجيم

٢٣٩٤ ـ دَجَاجة: والد جسرة.

قال عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ في كتاب «الزّهد»: أخبرنا سعيد بن زيد، عن رجل بلّغه، عن دجاجة ـ وكان من أصحاب النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، قال: كان أبو ذَرّ يقول: نفسي مطيتي وإن لم أتيقن أنها تبلغني.

قال أَبْنُ صَاعِدٍ: راوي الكتاب عن الحسين بن الحسن المُرْوَزِيّ عنه قد رَوَتْ جسرة بنت دجاجة عن أبى ذرّ غيره، فما أدري أراد والدها أو غيره؟](٢)

#### الدال بعدها الحاء

٢٣٩٥ ـ دِحيّة (٢) بن خليفة بن فَرْوَة بن فضالة بن زيد بن امرىء القيس بن الخزرج، بفتح المعجمة وسكون الزاي ثم جيم، ابن عامر بن بكر بن عامر الأكبر بن عَوْف الكلبيّ.

صحابيّ مشهور، أوَّلُ مشاهده الخندق وقيل أحد، ولم يشهد بَدْراً، وكان يُضْرب به المثل في حسن الصورة، وكان جبريل عليه السلام ينزل على صورتِه، جاء ذلك من حديث أم سلمة، ومِنْ حديث عائشة.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٥٠٦)، الاستيعاب ت (٦٩٩).

<sup>(</sup>٢) سقط من أ.

 <sup>(</sup>۳) أسد الغابة ت (۱۰۰۷)، الاستيعاب ت (۷۰۰)، السير والمغازي لابن إسحاق ۲۹۷، سيرة ابن هشام=
 ۲۱ م ۲۱ م ۲۱

(1.</-) AP 1/26 LE JUNIO

وروى النُّسائيّ بإسناد صحيح، عن يحيى بن عَجَيَر، عن ابن عمر رضي الله عنهما: كان جبرائيل يأتي النبيَّ ﷺ في صورة دحية الكلبيّ.

وروى الطَّبرانيِّ من حديث عُفَير بن مَعْدَان، عن قتادة، عن أنس ـ أنَّ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كَانَ جِبَرائِيلُ يَأْتينِي عَلَى صُورَةِ دِحْيَةَ الْكَلْبِي. »(١) وكان دحيةُ رجلاً جملاً.

وروى الْعِجْلِيُّ في تاريخه عن عَوَانة بن الحكم، قال: أجمل الناس مَنْ كان جبرائيل ينزل على صورته. قال ابن قتيبة في غريب الحديث: فأما حديث ابن عبّاس: كان دحية إذا قدم المدينة لم تبق مُعْصِر إلا خرجت تنظر إليه، فالمعنى بالمعصر العاتق.

وقال أَبْنُ الْبَرْقِيِّ: له حديثان عن النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم.

قلت: يجتمع لنا عنه نحو الستة، وهو رسول النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم إلى قَيْصر، فلقيه بحمص أول سنة سبع أو آخر سنة ست. ومن المنكر ما أخرجه ابن عساكر في تاريخه عن ابن عباس أن دِحْيَة أسلم في خلافة أبي بكر. وقد ردَّهُ ابن عساكر بأنَّ في إسناده الحسين بن عيسى الحنفي، وهو أخو سليم القارىء، وهو صاحب مناكير..

وقد روى الترمذي من حديث المغيرة أن دحية أهدى إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم خُفّين فلبسهما.

وعند أبي داود، من طريق خالد بن يزيد بن معاوية عن دِحْيَة، قال: أُهْدِي إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم قباطيٌّ فأعطاني منها قبطيّة.

<sup>=</sup> ٣/ ١٨٤، المغازي للواقدي ٧٨، مسند أحمد ٤/ ٣١١، طبقات ابن سعد ٢٩٤/٤، تاريخ خليفة ٩٧، التاريخ الكبير ٣/ ٢٥٤، المعارف ٣٣٩ تاريخ الطبري ٢/ ٥٨٢، أنساب الأشراف ٢/ ٣٧٧، الجرح والتعديل ٣/ ٣٣٤، العقد الفريد ٢/ ٣٤، جمهرة أنساب العرب ٤٥٨، الثقات لابن حبان ٣/ ١١٧، مشاهير علماء الأمصار ٥٦، مقدمة بقي بن مخلد ١١٢، المحبر ٥٥، تاريخ اليعقوبي ٢١٧، ثمار القلوب للثعالبي ٥٥، المعجم الكبير ٤/ ٢٥٠، المنتخب من ذيل المذيل ٤٣٥، الإكمال لابن ماكولا ٣/ ٣١٤، الأنساب لابن السمعاني ١٠/ ٢٥٤، تهذيب تاريخ دمشق ٢/ ٢٢١، تلقيح فهوم أهل الأثر لابن الجوزي ١١٤، التبيين في أنساب القرشيين ٣٦، ١١٨، معجم البلدان ٣/ ٢٨٠، الكامل في التاريخ ١/ ١٨٥، تهذيب الكمال ٨/ ٤٧٣، المعين في طبقات المحدثين ٢١، الكاشف ١/ ٢٢٠، سير أعلام النبلاء ٢/ ٥٠٠، الوفيات ٤/ ٥ تهذيب التهذيب ٣/ ٥٠٠، التقريب ٢/ ٢٥٠، التقريب ٢/ ٢٥٠، التنفيب ٢/ ٢٠٥، التقريب ٢/ ٢٥٠، التقريب ٢/ ٢٥٠، التنفيب ٢/ ٢٠٥، التقريب ٢/ ٢٥٠، التقريب ١/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ١٠٧/٢، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٤: ١: ١٨٤ وأورده الحسين في إتحاف السادة المتقين ١/ ٣١٥.

وروى أحمد من طريق الشّعبيّ عن دِحْية، قال: قلت: يا رسول الله، أَلاَ أحمل لك حماراً على فرس فينتج لك بغلاً فتركبها؟ قال: ﴿إِنَّما يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ. ١٠٠٠

وقال أَبْنُ سَعْدِ: أخبرنا وكيع، حدثنا ابن عيبنة، عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد، قال: بعث رسول الله ﷺ دحية سريةً وَحْده، وقد شهد دحية اليرموك، وكان على كردوس. وقد نزل دمشق وسكن المزّة، وعاش إلى خلافة معاوية.

### الدال بعدها الراء

٢٣٩٦ ـ درهم: والد معاوية (٢) ذكر في ترجمة جاهمة بن العباس في الجيم.

٢٣٩٧ ـ درهم: والد زياد (٣) ذكره ابن خزيمة في الصحابة.

وروى أَبُو نُعَيْمٍ من طريق يحيى بن ميمون، عن درهم بن زياد بن درهم، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: «اختَضِبُوا بِالْحِتّاءِ، فَإِنَّهُ يَزِيدُ في جَمَالِكُمْ وَشَبَابِكُمْ وَنَكَاحِكُمْ.»(٤)

٢٣٩٨ ـ دُرَيد بن شراحيل بن كعب النخعيّ. يأتي بعد ترجمة.

۲۳۹۹ ـ دُريد الراهب:

ذكر النَّعْلَبِيُّ في تفسيره أنه أحَدُ الوفد الذين وجههم النجاشي، فلما سمعوا القرآن بكوا، فنزلت فيهم: ﴿وإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنهم تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ...﴾ [المائدة ٨٣] الآية. واستدركه ابن فتحون.

٢٤٠٠ ـ دُريد: بن كعب النَّخعيّ.

ذكره سَيْفٌ في «الفتوح» وأنه كان معه لواءُ الفتح بالقادسيّة، وقد تقدم غير مرة أنهم كانواً لا يؤمّرون إلا الصحابة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۵۲۰) والنسائي ۲۲۶/۲ وأحمد ۹۸/۱ وابن حبان (موارد ۱۲۳۹) وابن أبي شيبة ۱۲-۵۶۰ والطحاوي في المشكل ۱/۸۳ وابن سعد ۱/۵۷ والبيهقي ۲۳/۱۰.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٥١٠).

<sup>(</sup>٣) تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٦٥، أسد الغابة ت (١٥٠٩).

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي في الزوائد ٥/١٦٣ وعن أنس أن النبي ﷺ قال اختضبوا بالحناء فإنه يزيد في شبابكم ونكاحكم. رواه البزار وفيه يحيى بن ميمون التمار وهو متروك وأورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ١٧٣٠٣ وعزاه إلى أبي يعلى والحاكم في الكنى وحديث رقم ١٧٣٠٤ وعزاه إلى البزار وأبو نعيم في الطب والمعرفة وحديث رقم ١٧٣٠٦ وعزاه إلى ابن عدي.

وسيأتي زيد بن كعب أخو أرطأة؛ فلعل هذا تصحيف؛ ثم وجدت في الطبقات لابن سعد في وفد النخع ما تقدم في ترجمة أرطأة بن شراحيل بن كعب، وفيه: إنّ لواءَ النخع كان يوم الفتح مع أرطأة بن شراحيل وشهد القادسية فقُتل فأخذه أخوه دُريد فقتل.

### الدال بعدها العين

٢٤٠١ ـ دُعْثُور: بن الحارث الغطفانيّ. (١)

ذكره أَبُو سَعِيدِ (٢) النَّقَاشُ. وروى الواقِديّ من طريق عبد الله بن رافع بن خديج عن أبيه، قال: خرجنا مع النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم في غزوة أنمار، فلما سمعت به الأعراب لحقت بذُرَى الجبال، فقالت غطفان لِدُعثور بن الحارث \_ وكان شجاعاً مسوّداً فيها: قد انفرد محمد عن أصحابه ولا نجده أخلى منه السّاعة، فأخذ سيفاً صارماً وانحدر، فإذا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم مضطجع، فقام على رأسه بالسيف، فاستيقظ فقال له: مَنْ يمنعك مني؟ قال: «الله»، فدفعه جبرائيل عليه السلام فوقع، فأخذ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم السيف وقال: «مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟» قال: لا أحد. . . فذكر الحديث. وفيه: ثم أسلم دُعْثُور بعد ذلك.

قلت: وقصتُه هذه شبيهة بقصة غَوْرَث بن الحارث المخرّجة في الصحيح مِنْ حديث جابر؛ فيحتمل التعدّد أو أحَدُ الاسمين لقب إنْ ثبت الاتّحادُ.

٢٤٠٢ ـ دُعُموص الرملي: يأتي في رافع بن عمرو.

٧٤٠٣ ـ دُعُموص: والد قُرّة يأتي ذكره في ترجمة والده قرّة.

### الدال بعدها الغين

٢٤٠٤ ـ دَغْفَل (٢): بغين معجمة وفاء ـ وزن جَعفر ـ بن حنظلة بن زيد بن عبدة بن عبد

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٥١٢). (٢) في أ ذكره أبو سعد.

<sup>(</sup>٣) الثقات ١١٨/٣، تجريد أسماء الصحابة ١٦٦/١، تهذيب التهذيب ٣/ ٢١٠، خلاصة تذهيب ٢٠٠٤، الطبقات ١٩٨، الوافي بالوفيات ١٠٥/١، التاريخ الكبير ٣/ ٢٠٤، الجرح والتعديل ٣/ ٢٠٠٤ بقي بن مخلد ٢٧٧، الكاشف ٢٠٤، أسد الغابة ت (١٥١٣) الأخبار الموفقيات ٢٧٢، جمهرة أنساب العرب ٢١٩، الطبقات لابن سعد ١٤٠١، طبقات خليفة ١٩٨، العلل لأحمد ١٨/٢، التاريخ الصغير ١٩، المعارف المحبر لابن حبيب ٢٧٨، الجامع الصحيح للترمذي ٥/ ٢٠٥، تاريخ أبي زرعة ١/ ١٥١، المعارف ٩٩، تاريخ الطبري ٣/ ٢١٦، ربيع الأبرار ٤/ ٢٦٨، المعجم الكبير ٤/ ٢٢٧، البرصان والعرجان ٢٤، مروج الذهب ١٤٨، العمرات ١١٥، الفهرست ١٣١، تهذيب تاريخ دمشق ٥/ ٢٤٢، الهفوات النادرة للصابي ١٧٢، المراسيل ٥٦، العقد الفريد ١/ ٧٨، معجم البلدان، الاستيعاب ت (٢٠٠).

الله بن ربيعة بن عَمْرو بن شيبان بن ذُهل الشيباني الذُّهليّ النّسابة.

يقال: له صحبة. قال نُوحُ بْنُ آبِي حَبيبِ القُومَسي: فيمن نزل البصرة من الصّحابة وَغْفَلِ النّسابة، وقال في موضع: يقال إنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الباورْدِي: في صحبته نظر. وقال حرب: قلت لأحمد: له صحبة؟ قال: ما أعرفه. وقال الأثرم، عن أحمد: من أين له صحبة؟ كان صاحب نَسب. قيل له: قد روى حديث قبض النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم وهو ابنُ خمس سنين؟ قال: نعم. وحديث عليّ كان على النّصارى صَوْم؟ قال: قال أحمد: لا أعلم، روى عنه غيرهما.

وقال الْجَوْزَجَانِيُّ: قلت لأحمد: لدَغْفَل صحبة؟ قال: ما أدري، وقال عمرو بن علي: لم يصحّ أنّه سمع من النبي صلّى الله عليه وآله وسلم.

وقال أَبْنُ سَعْدٍ: لم يسمع منه. وقال البخاريّ: لا يعرف لدَغْفَل إدراك النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم.

وقال التُّرْمِذِيُّ: لا يعرف له منه سماع، وكان في زمنه رجلًا.

وقال أَبْنُ أَبِي خَيْثُمَةَ: بلغني أنه لم يسمع منه. وقال [١٨٧] ابن حبّان: أدرك النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم. وَقَالَ الْعَسْكَرِيُّ: روى مرسلًا، وليس يصح سماعه. وقال محمد بن سيرين: كان عالماً، ولكن اغتلبه النسب. أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه مِنْ طريقه. وذكره خَلِيفَةٌ في تابعي أهل البصرة.

وقال أَبْنُ سَعْدٍ: كان له علم ورواية للنسب.

وذكره أَحْمَدُ بْنُ هَارُونَ الْبَرْدِيجِي في الأسماء المفردة في الصّحابة، قال: وقيل لا صحبة له.

وروى ٱلْبَغَوِيُّ من طريق أبي هلال، عن عبد الله بن بُريدة، قال: بعث معاوية إلى دَغْفَل، فسأله عن العربية وأنساب الناس والنجوم فإذا رجلٌ عالم، فقال: يا دغفل، من أين حفظت هذا؟ قال: حفظته بلسان سؤول، وقَلْب عقول، وإنما غائلة العلم النسيان. قال: اذهب إلى يزيد فعلّمه.

وروى البَيْهَقِيُّ في «الدّلاثلِ» مِنْ طريق أبان بن سعيد، عن ابن عباس: حدّثني علي بن أبي طالب، قال: لمَّا أمر الله نبِيَّه أَنْ يعرض نَفْسَه على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكر، فدفعنا إلى مجالس العرب، فتقدم أبو بكر \_ وكان نسّابة. . . . فذكر القصّة بطولها؛ وفيها مراجعة دَغْفَل لأبي بكر، ودَغْفَل غلام، وقول على لأبي بكر: لقد وقعت من الأعرابي على واقعة. فقال: أَجَلْ.

وقال حَنْبَل بْنُ إِسْحَاقَ: حدثنا عفان، حدثنا معاذ بن السَقير، حدثني أبي، قال: قال دغفل: في العلم خصال؛ إن له آفة، وله هجنة، وله نكد؛ فآفته أن تُحْرِمه فلا تحدث به، وهجنته أن تحدث به من لا يَعِيه ولا يعمل به، ونكده أن تكذب فيه.

قيل: إن دغفل بن حنظلة غرق في يوم دُولاَب في قتال الخوارج.

قلت: وكان ذلك سنة سبعين، وحكى محمد بن إسحاق النديم في كتاب الفهرست أنَّ اسمه حجراً ولقبه دَغْفَل.

#### الدال بعدها الفاء

٧٤٠٥ ـ دفافة الراعي: تقدم ذكره في ترجمة ثعلبة بن عبد الرحمن، ذكره ابن الأثير في المعجمة.

#### الدال بعدها الكاف

٢٤٠٦ - ذُكَين (١): بالكاف مصغراً، ابن سعيد أو سعد الخثعمي. ويقال المزني. له حديث واحد تفرد أبو إسحاق السَّبيعي بروايته عنه. وهو معدودٌ فيمَنْ نزل الكوفة مِنَ الصّحابة. وأخرجه ابن حبّان في صحيحه، وأبو داود والدارقطنيّ في الإلزامات. وقد تقدم له ذكر في ترجمة خزاعي بن عبد نَهْم المُزنى. (٢)

# الدال بعدها اللام

٧٤٠٧ ـ دَلَهُمَس بن جميل العامريّ.

روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ﴿ «امْرُو القَيْسِ حَامِلُ لِوَاءِ الشُّعَرَاءِ إلى النّارِ». روَاه شيخ مِنْ ولده كان بالكوفة يقال له صلصال (٣) بن الصوير الدلهمس، عن أبيه عن جده.

۲٤٠٨ ـ دليجة: غير منسوب.

ذكره عبد الصّمد بن سعيد في الصّحابة الذين نزلوا حمص، ووصفه بالعبادة، وقال: كانت قدماه قد طاشت منّ القيام.

<sup>(</sup>۱) الثقات ۱۱۸/۳، تجريد أسماء الصحابة ۱۱۲۱، تهذيب التهذيب ۲۱۲، خلاصة تذهيب ۱/۳۱، المرح الطبقات ۱۱۸/۳ التاريخ الكبير ۲/۳۵، حلية الأولياء ۱/۵۳، تلقيح فهوم أهل الأثر ۳۸۰، الجرح والتعديل ۲/۱۹۳، بقى بن مخلد ۸۶۳، أسد الغابة ت (۱۵۱۵)، الاستيعاب ت (۷۰۳).

<sup>(</sup>٢) سقط من أ.

<sup>(</sup>٣) في أ: صلصلة.

444 حرف الدال المهملة

# الدال بعدها الميم والهاء

٢٤٠٩ ـ دَمُّون: رفيق المغيرة بن شعبة في سفره إلى المقوقس بمصر، وله معه قصة في قتل المغيرة رفقته، وأخذِه أسلابهم، ومجيئه بها إلى النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، فقبل منه الإسلام، ولم يتعرض للمال. وذكره الواقديُّ.

#### الدال بعدها الهاء

٢٤١ - دهر بن الأخرم (١) بن مالك الأسلميّ : والد نصر .

ذكر البُخَارِيِّ أنَّ له صحبة ولا رواية له، وقال ابن الأعرابيّ في نوادره: كان شيبان بـن بحر أحد بني يقظة جدّ دهر صاحب رسول الله ﷺ رئيس أَسْلَمَ، وكان طارق رئيس بني سليم؛ فكانت بينهم وقعة، فذكر القصة.

٢٤١١ - دُهين (٢): يأتي في المعجمة.

#### الدال بعدها الداو

٢٤١٢ ـ دَوْس<sup>(٣)</sup>: مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

قال أَبْنُ مَنْدَه: له ذكر في حديث رواه محمد بن سليمان الحراني، عن وَحشي بن حرب، عن أبيه، عن جدّه - أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم كتب إلى عثمان(٤) وهو بمكة: إنَّ جنداً قد توجهوا قِبلَ مكَّة، وقد بعثتُ إليك دَوْساً مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمرته أن يتقدم بين يديك باللواء.

ورواه صدقة بن خالِد، عن وَحْشى، فلم يذكر فيه دوساً.

قال أَبُو نُعَيْم: المراد بدَوْس القبيلة، ولا يعرف في موالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد اسمه دُوس.

قلت: السّياق يأبي ما قاله أبو نعيم، لكن الإسناد ضُعّف.

٢٤١٣ ز- دُرَيد بن زَيْد الساعدي: ممن استشهد من الأنصار يوم اليمامة، ذكره وَثيمة .

٢٤١٤ ز ـ دومي بن قيس (٥): من بني ذَهْل بن الخزرج بن زَيْد اللَّات الكلبيّ.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٥١٨).

<sup>(</sup>٤) أ: كتب إلى عمر. (٢) في أ دهال: (٥) أسد الغابة ت (١٥٢٠).

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت (١٥١٩).

ذكر هشام بن الكلبيّ في جمهرة نسب قضاعة أنه وفد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعقد له لواءً على مَنْ بايعه من بني كلب؛ وذكره ابن ماكولا والرشاطيّ.

#### الدال بعدها الياء

ديلم بن هوشع، صحابي مشهور سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الأشربة وغير ديلم بن هوشع، صحابي مشهور سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الأشربة وغير ذلك، ونزل مصر، فروى عنه أهلها، ونسبه ابن يونس، فقال: ديلم بن هوشع بن سعد بن أبي جناب بن مسعود، وساق نسبه إلى جَيْشان. قال: وكان أول وافد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اليمن من عند معاذ بن جبل، وشهد فتح مصر

وروى عنه أبو الخير مرثد، ثم قال: ديلم بن هوشع الأصغر الجيشانيّ يكنّى أبا وهب، كذا يقوله أهل العلم بالحديث من العراق، وهو عندي خطأ؛ وإنما اسم أبي وهب الجيشاني عبيد بن شرحبيل، كذا سمّاه أهل العلم ببلدنا. انتهى كلامه.

وهو في غاية التحرير. ونقل البغَوِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينِ أَنه قال: أبو وَهْب الجيشاني اثنان: أحدهما صحابيِّ، والآخر روى عنه إبن لهيعة ونظراؤه.

قلت: وهو موافق لما قال ابن يونس إلا في الكنية: فإن ابْنَ يونس لا يسلّم أن الصّحابي يكنى أبا وهب. وأما البخاريّ وأبو حاتم وابن سَعْد وابن حبان وابن منده فقالوا: ديلم الحميريّ هو ابن فيروز، زاد ابْنُ سَعْدٍ، وإنما قيل له الحميريّ لنزوله في حِمْير.

وقال التَّرْمِذِيُّ: ديلم الحميري يقال هو فيروز الديلميّ. وقال البخاريّ: ديلم بن فيروز الحميريّ روَى عنه ابنه عبد الله.

قلت: وفيه نظر، لأن عبد الله المذكور يقال له ابن الديلميّ، والديلميّ هو فيروز، وهو صحابيّ آخر غير هذا سيأتي في حرف الفاء؛ فالظاهر أنه التبس على البخاريّ.

ومِمَّنْ نبه على وَهُمه في ذلك أبو أحمد الحاكم؛ فإنه قال: عبد الله بن الديلميّ: واسم الديلميّ فيروز. وقد خبط ابن منده في ترجمته فقال بعد الذي سقناه من عند ابن يونس: روى عنه ابناه: الضّحاك، وعبد الله، وأبو الخير وغيرهم، وكان ممن له في قَتل الأسود

<sup>(</sup>۱) أسد الغابة ت (۱۵۲۱)، الاستيعاب ت (۷۰٤)، الثقات ۱۱۸/۳، تجريد أسماء الصحابة ۱۹۹۱، الطبقات ۱۲۳، الطبقات الكبرى ۱۹۷۷، الجرح والتعديل ۱۹۷۲، ۱۹۷۲، حسن المحاضرة ۱۹۲۱، بقى بن مخلد ۳٤٤.

العَنْسي الكذَّاب باليمن أثر عظيم، وهو حمل رأسه إلى المدينة، فوجد النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قد مات. انتهى.

وقد تعقبه أَبْنُ الأَثِيرِ بأنَّ قاتل الأسود هو فيروز الدَّيلميّ، وليس هو ديلم الحميري، وهو كما قال.

قُلْتُ: وكان سبب الوهم فيه أن كلاً من فيروز الديلمي وديلم الحميري سأل عن الأشربة؛ فأمّا حديثُ الديلمي فأخرجه أبو داود من طريق يحيى بن أبي عمر والشيباني، عن عبد الله الديلمي، عن أبيه، قال: أتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمت من أين نحن؟ فإلى أين نحن؟ قال: «إلَى الله وَالَى رَسُولِهِ». فقلنا: يا رسول الله، إن لنا أعناباً فماذا نصنع فيها؟ «زبَّرُوها» قالوا: وما نصنع بالزبيب؟ قال: «انْتَبِذُوه عَلَى عَشَائِكُمْ، وَانْتَبِذُوه في الشّنان لا في الأَسْقِيَةِ».

وأما حديث ديلم فأخرجه أبو داود أيضاً من طريق أبي الخير مرثد عن دَيْلَم الحميري، قال: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض باردة نُعالج فيها عملاً شديداً، وإنا نتخذ شراباً من هذا القمح نتقوَّى به على عملنا وعلى بَرْد بلادنا؟ فقال: «هَلْ يُسْكِر»؟ قلنا: نعم قال: «فَاجْتَنِبُوهُ». الحديث.

فالحديثان وإن اشتركا في كونهما فيما يتعلق بالأشربة فيهما سؤالان مختلفان عن نوعين مختلفين، وإنما أتى الوَهم على من اختصر؛ فقال: له حديث في الأشربة، فلم يعلم مُرَاده بذلك.

وقد خبط فيه أيضاً أَبُّو أَحْمَدَ الْعَسْكَرَيُّ، فقال: فيمن رَوَى عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم مرسلاً دَيْلم بن هوشع الحميريّ، وقال: أدخله بعضُهم في المسند، وهو وَهُم، فإن الذي قدم على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم هو ديلم بن هوشع.

وقد ذكر عَبَّاس الدُّورِيُّ عن ابن معين أن أبا وهب الجيشاني يسمى ديلم بن هوشع.

قلت: وقد تقدم رَدِّ أَبْنُ يُونُسَ على مَنْ زَعم ذلك، وأن أبا وهب الجيشاني تابعي يسمى عبيد بن شرحبيل لا دَيْلم بن هوشع، وأن ديلم بن هوشع صحابي لا يُكنى أبا وهب الجيشاني، وبهذا يرتفع الإشكال ويثبت أنه ديلم بن هوشع لا دَيْلم بن فيروز. وأما من قال فيه ديلم بن أبي ديلم فلم يَعْرِفُ اسم أبيه، فكناه بولده؛ وابن منده يصنع ذلك كثيراً، وليس ذلك باختلاف في التحقيق.

والحاصل أن الذي سأل عن الأشربةِ التي تُتّخذ من القمح هو ديلم بن هوشع، وحديثةُ

في المصريين، وانفرد أبو الخير مرثد المصري بالرواية عنه، وهو حميري جَيْشَانِي؛ وأما الديلميّ الذي روى عنه ولده عبد الله فحديثُه في الشّاميين، واسمه فيروز؛ وهو الذي قتل الأسود العنسيّ؛ وأما أبو وهب الجيشاني فتابعيّ آخر. والله أعلم.

حرف الدال المهملة

٢٤١٦ زـ دينار بن حيان<sup>(١)</sup> الرَّبعي: روى عنه أنه قال: وفَد أبي على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وأنا معه فسمَّاني ديناراً، وأرسل أبي فاستشهد، كذا رأيته في حاشية كتاب ابن السّكن بخط ابن عبد البرّ، ولم يذكره في الاستيعاب.

٧٤١٧ - دينار بن مسلم: يأتي في عبد الله بن مسلم.

٢٤١٨ زـ دينار: جَدِّ عدي بن ثابت (٢). كذا سماه ابن معين. وسيأتي شَرْح حاله في المبهمات إن شاء الله تعالى.

٢٤١٩ ـ دينار الحجام: يأتي في ألرابع.

القسم الثاني \_\_\_\_\_

#### الدال بعدها الألف

٠ ٢٤٢ ـ داود بن عُرُوة بن مسعود الثقفي.

استشهد أبوه في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأم داود أختُ أم حبيبة زَوْج النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تزوج داود هذا بنت أم حبيبة بنت أبي سفيان.

————القسم الثالث —————

#### الدال بعدها الألف

۲٤۲۱ ـ داذويه الفارسيّ <sup>(۳)</sup>.

كان خليفة باذام عامل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم على اليمن، فلما خرج الأسود العَنْسي الكذاب وظفر بباذام فقتله هرب داذويه ومَنْ تبعه.

والقصة مشهورة في المغازي. وممّن أخرجها يعقوب بن سفيان في تاريخه. قال: حدثنا زيد بن المبارك وغيره، حدثنا محمد بن الحسن الصنعانيّ، حدثنا سليمان بن وهب

<sup>(</sup>١) من أ دينار بن حبان.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٥٢٣)، الاستيعاب ت (٧٠٥).

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى لابن سعد ٦/ ٦٤، أسد الغابة ت (١٥٠٤)، الاستيعاب ت (٦٩٧).

عن النعمان بن بُزُرْج - بضم الموحدة والزاي وسكون الراء بعدها جيم - قال: خرج الأسود العنسي، فذكر قصة غَلَبته على صنعاء اليمن وقَتْل باذام عامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستصفى امرأته المرزبانة لنفسه فتزوّجها وكانت تكرهه لما صنع بقومها، قال: فأرست إلى داذويه وكان خليفة باذام وإلى فيروز وإلى خرزاذ بزُرْج وجرجست الفارسيين، فائتمروا على قَتْل الأسود، وكان على بابه ألف رجل للحرس، فجعلت المرزبانة تسقيه الخمر، فكلما قال لها شوبيه سقته صرْفاً حتى سكر وقام فدخل في الفراش وهو مِنْ ريش، وعمد داذويه وأصحابه إلى الجدار فنضحوه بالخل، وحفروا بحديدة حتى فتحوه، ودخل داذويه وجرجست فهابا أنْ يقتلاه، ودخل فيروز وابن بُزرْج فأشارت إليهما المرأة أنه في الفراش، فتناول فيروز رَأْسَه فعصر عنقه فُدقها، وطعنه خرزاذ بالخنجر فشقّه، ثم احتز رأسه وخرجوا.

وأورده البَيْهَقِيُّ في «الدلائل» مِنْ هذا الوجه، وذكر غيره أن الذي احتزَّ رأسَه قيس بن مكشوح المراديّ، ثم إن قيساً خاف من الطلب بدم العنسيّ، فخرج فيروز ليسقي فرسَه فخلا قيس بداذويه وهو شيخ كبير فضربه بالسيف حتى برد، فحمله فألقاه في مكانه.

ولما بلغ الخبر قيساً لم يَعُدُ إلى بيته، ورفع الأمر إلى أبي بكر الصّديق، فأحلف قيساً يميناً أنه لم يقتل داذويه فحلف. ثم سأل عمر عمرو بن معديكرب مَنْ فَتَل العنسيّ؟ فقال: فيروز. قال: مَنْ قتل داذويه؟ فقال: قيس، فقال عمر: بئس الرجل قيس إذاً.

وله ذكر في ترجمة جشيش(١) الديلميّ في حرف الجيم.

#### الدال بعدها الثاء

٧٤٢٧ زـ دِثَار بن سنان (٢) بن النمر:بن قاسط، مخضرم. له ذكر في ترجمة الحطيئة، ومن شعر دثار هذا:

مَيُدُدِكُنَا بَنُو القَرْمِ الهِجَانِ لَصَدَّمِ الهِجَانِ لَصَدَّمِ الهِجَانِ لَصَدَّمِ الهِجَانِ لَصَدَّمَ المُعَدَّمِ الْفَائِمَ الْمُعَدِّمُ الْمُعَدِّمُ الْمُعَالِدِيَ ذَاعِيَانِ (٣) النَّمِرِيُّ جَارُ السنِّبُرَقَانِ (٣) [الوافر] [الوافر]

تَقُدولُ خَلِيلَتِ فَ لَمَّا الشَّكَيْنَا فَقُلْدَ الشَّكَيْنَا فَقُلْدَ الشَّكَيْنَا فَقُلْدَ الْمَائِكَيْنَا فَقُلْدَ الْمَائِكَ الْمَائِلَةِ عَنَّى فَالْمِنْ اللَّهِ عَنَّى فَالْمِنْ اللَّهِ عَنَّى فَالْمِنْ اللَّهُ عَنَّى فَالْمِنْ اللَّهُ عَنَّى فَالْمَائِكَ اللَّهُ عَنَّى فَالْمَائِكِ اللَّهُ عَنَّى اللَّهُ اللَّهُ عَنَّى اللَّهُ اللَّهُ عَنَّى اللَّهُ اللَّهُ عَنَّى اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّالِمُ اللْمُلْمُ اللَّال

٧٤٢٣ ز ـ دِثار بن عَبِيد: بفتح أوله ـ ابن الأبرص.

<sup>(</sup>١) من أ: حسيس.

<sup>(</sup>٢) من أشيبان.

كان أبوه من مشاهير الشّعراء في الجاهليّة، ومات قبل الإسلام، ولد لدثار هذا وَلد يقال له يزيد أو بدر<sup>(۱)</sup> روى عن عليّ بن أبي طالب، وروى عنه سماك بن حرب، ومقتضاه أن يكون لأبيه إدراك إن لم يكن له صحبة.

# الدال بعدها الجيم

٢٤٢٤ ز ـ دِجَاجة بن ربيعة: بن عامر بن مالك بن كلاب العامري ثم الجعفريّ، أخو لبيد الشاعر.

له إدراك وكان وَلده عبد الله من أشراف أهل الكوفة. ذكره ابن الكلبي (٢).

\_\_\_\_\_القسم الرابع \_\_\_\_\_

#### الدال بعدها الألف

٢٤٢٥ ز ـ داود بن عاصم (٣) بن عروة بن مسعود الثقفي.

استدركه أَبْنُ فَتُحُونَ فوهم، وليست له صحبة ولا رواية. والحديث الذي استند إليه ما رواه ابن إسحاق، عن نوح بن حكيم، عن داود ـ رجل ولدته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

قلت: مراده بقوله: إن أم حبيبة ولدته أنها ولدت أباه. والله أعلم.

#### الدال بعدها الراء والعين

٢٤٢٦ ـ دِرَهم: والد معاوية، تقدم في جاهمة.

#### الدال بعدها العين

٢٤٢٧ ـ دعامة (٤) بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمران بن الحارث السدوسيّ، والد قتادة.

ذكره أَبْنُ مَنْدَه، وهو خطأ نشأ عن تصحيف؛ فروى ابن منده من طريق محمد بن جامع العطار، عن عبيس (٥) بن ميمون، عن قتادة، عن أبيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «الحُمَّى حَظُّ المُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ (٦). وقال الشاذكوني عن عبيس عن

<sup>(</sup>١) من أ: يزيد أو بدن. (٢) سقط من أ.

<sup>(</sup>٣) تنقيح المقال ٣٨٤٩، جامع الرواة ١/ ٣٠٥، جامع الرجال ٧٤٦/١، الأعلمي ١٨/ ٢١.

<sup>(</sup>٤) تجريد أسماء الصحابة ١٦٥/١، أسد الغابة ت (١٥١١).

<sup>(</sup>٥) أورده الهيثمي في الزوائد ٣٠٩/٢ وقال رواه البزار وإسناده حسن وأورده المتقي الهندي في كنز العمال

<sup>(</sup>٦) حديث رقم ٦٧٤٦ وعزاه لابن أبي الدنيا عن عثمان.

حرف الدال المهملة \_\_\_\_\_\_

قتادة عن أنس، وهو الصّواب، أخرجه أبو نعيم. .

#### الدال بعدها الفاء

٢٤٢٨ ـ دَفة بن إياس: بن عَمْرو الأنصاريّ (١٠).

ذكره أَبُو عُمَرَ فقال: بدريّ.

قلت: وهو خطأ نشأ عن سقط، وإنما هو ودفة، أوله واو ـ وسيأتي في مكانه على الصواب.

# الدال بعدها اللام

۲٤۲۹ ـ دلجة بن قيس<sup>(۲)</sup>.

تابعيّ مشهور، ذكره ابن منده: وهو خطأ نشأ عن تصحيف؛ فأورد من طريق المسيب بن واضح، عن ابن المبارك، عن سليمان التيميّ، عن أبي تميمة، عن دلجة بن قيس، قال: قال لي الحكم بن عمرو الغفاري: أتذكر يوم نهى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عن الدُّبَّاء والمزَفِّت؟ قال: قلت نعم. وأنا شاهد على ذلك.

قال أَبْنُ مَنْدَه: رواه غير واحد عن ابن المبارك، فقالوا: عن دلجة أن رجلاً قال للحكم، وهو الصّواب.

ورواه يحيى القطان عن التيمي، فقال: إن الحكم قال لرجل.

قلت: وكذا قال أَحْمَدُ في «مسنده» عن أبي عدي عن التيمي.

• ٢٤٣٠ ـ دُليم (٢): ذكره أبو نعيم وأبو موسى في الصّحابة مِنْ طريق الحسن بن سفيان في الوحدان بإسناده عن أبي الخير، عن رجل يقال له دليم أنه سأل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عن السَّكُركة فنهاه عنه، كذا رواه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عنه. ورواه ابن إسحاق وعبد الحميد بن جعفر عن يزيد، فقالا: دَيْلَم، وهو الصّواب.

### الدال بعدها الهاء

٢٤٣١ ز ـ دُهَين: بالتصغير. يأتي التنبيه عليه في زهير في حرف الزّاي.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٥١٤)، الاستيعاب ت (٧٠٢).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٥١٦).

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت (١٥١٧).

#### الدال بعدها الياء

۲٤٣٢ ز\_ دينار (١)، والد عمرو. ذكره عبدان في الصّحابة، ولم يذكر ما يدل على صحبته ولا على إدراكه. نبّه عليه أبو موسى.

٢٤٣٣ ز ـ دينار الحجّام: ذكر أبو عمر أنه اسمُ أبي ظَبْيَة، وقد بينت مَنْ ردَّ عليه ذلك في ترجمة أبي ظبية في الكُنَى (٢).

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٥٢٤).

<sup>(</sup>٢) سقط من أ.



# حرف الذال المعجمة



\_\_\_القسم الأول\_\_\_

#### الذال بعدها الألف

٢٤٣٤ \_ ذابل بن الطفيل (١): بن عمرو الدوسيّ.

روى البَيْهَقِيُّ في «الدَّلائل» وأبو سَعد في «شرف المصطفى»، وابن منده من طريق قدامة بن عقيل الغطفاني، عن جمعة بنت ذابل بن الطفيل بن عَمْرو، عن أبيها أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قعد في مسجده، فقدم عليه خُفاف بن نَضْلة بن بَهْدَلة الثقفيّ. . الحديث.

#### الذال بعدها الباء

٢٤٣٥ ز ـ ذُباب (٢): بموحدتين الأولى خفيفة وضم أوله، ابن الحارث بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن ربيعة بن بلال بن أنس الله بن سَعْد العَشِيرة المَذْحِجيّ.

روى أبْنُ شَاهِينَ من طريق آبْنُ الْكَلْبِيِّ: حدّثنا الحسن بن كثير، حدّثني يحيى بسن هانىء بن عُروة، عن أبي خيثمة عبد الرحمن بن أبي سبرة، قال: كان لسعد العشيرة صنم يقال له قرّاص يعظمونه، وكان سادنه رجلاً يقال له ابن وقشة، قال عبد الرحمن: فحدَّثني ذباب بن الحارث، قال: كان لابن وقشة رئيّ من الجن يخبره بما يكون، فأتاه ذات يوم فأخبره بشيء، فنظر إليّ فقال: يا ذباب، يا ذباب، اسمع العجب العجاب، بُعث محمد بالكتاب، يدعو بمكة فلا يُجاب. قال: فقلت له: ما هذا؟ قال: لا أدري، كذا قيل لي، فلم يكن إلا قليل حتى سمعنا بمخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأسلمت وثرْت إلى الصّنم فكسرته، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال ذَباب في ذلك:

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ١٦٧/١، أسد الغابة ت (١٥٢٥).

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ١٦٧/١.

وأخرجه آبْنُ مَنْدَه في دلائل النبوّة له مِن هذا الوجه، وأغفله في الصحابة، فاستدركه أبو موسى.

قلت: ورواه المعافى في الجليس عن ابن دُريد بإسنادِ آخر، قال: حدَّثنا السّكن بن سعيد، عن عباس بن هشام بن الكلبيّ، عن أبيه.

وذكره البَيْهَقِيُّ في الدّلائل؛ معلقاً.

وروى ابْنُ سَعْدِ عَنِ ٱبْنِ الْكَلْبِيِّ، عن أبيه، عن سلمة بن عبد الله بن شريك النخعي، عن أبيه، قال: كان عبد الله بن ذُباب الأنسي، مع عليّ بصفين، وكان له غناء.

٢٤٣٦ ز ـ ذُبَاب بن فاتك: بن معاوية الضبيّ.

ذكره المَرْزَبَانِيّ في «معجم الشّعراء»، فقال: كان رئيساً في قومه شاعراً فارساً أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يسلم. ثم أقبل يحصحص عليه، فطلبه فهرب، ثم أقبل عائداً به صلى الله عليه وآله وسلم فأسلم وأنشده شعراً يمدحه به يقول فيه:

أَنْتَ اللَّذِي تَهْدِي مَعَدًّا لِدِينها بَلِ الله يَهْدِيهَا وَقَال لَكَ ٱشْهَدِ [الطويل]

لم يذكر المرزّرَبَانِيُّ إلا هذا البيت، وهو معروف لغيره؛ وهو سارية بن زُنَيم، ثم قال: نزل بعد ذلك البصرة.

٢٤٣٧ ز ـ ذُبَاب بن معاوية العُكْلي.

شاعر له مديح في النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم. كذا رأيت في المسودة فليحرر، فلعله الأول.

#### الذال بعدها الراء

٢٤٣٨ ز ـ ذَرّ بن أبي ذَر الغفاريّ.

ذكره الْحَافِظُ شرَفُ الدِّينِ الدِّمْيَاطِيُّ في السيرة النبويّة أنه كان راعِي لقاح رسول الله

<sup>(</sup>١) ينظر البيت الأول في أسد الغابة ترجمة رقم (١٥٢٦).

صلى الله عليه وآله وسلم التي كانت بالغابة، فأغار عليها عُيينة بن حِصن فاستاقها هو ومَنْ معه فقتلوا الراعي وسَبوا امرأتَه، فكان ذلك سبب غَزْوَة الغابة التي صنع فيها سلمة بن الأكوع ما صنع. والقصّة عند ابن إسحاق وفي صحيح مسلم وغيره مطوّلة، ولم يسمَّ أحدٌ منهم اسم الراعى.

وذكر أَبْنُ سَعْدِ في «الطبقات» أن ابن أبي ذَر استشهد في غزوة ذي قَرد؛ فكأنه هو .

٢٤٣٩ ز ـ ذَريح: بفتح أوله وآخره مهملة، بوزن عظيم.

ذكره أبنُ فَتُحُونَ، وقال: وقع في التفسير أن زيد الخيل قال: يا نبيّ الله، إن فينا رجلين يقال لأحدهما ذريح. . . فذكر حديثاً في نزول قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلّ لَهُمْ [المائدة: ٤].

قلت: وجدته في الأخبار المنثورة لابن دُريد، قال: أخبرنا عمي، عن أبيه، عن هشام بن الكلبيّ، أخبرني رجل من طبىء، قال: قال زيد الخيل للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، فينا رجلان يقال لأحدهما ذَريح وللآخر أبو حدانة (۱)، ولهما أكلب خمسة يأخذن الظباء؛ فما تقول فيهن؟ فأنزل الله تعالى الآية. ثم وجدته في تفسير ابن أبي حاتم من طريق عطاء بن دينار، عن سعيد بن جُبير، قال: نزلت هذه الآية في عديّ بن حاتم وزيّد الخيل الطائيين؛ وذلك أنهما جاءا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالا: يا رسول الله، إنا قوم نصيد الكلاب والبُرّاة؛ وإن كلاب آل ذَريح تصيد البقر والحمير والظباء، فذكر الحديث؛ فهذا يدل عن أن ذَريحاً بطن من طيىء لا اسم رجل بعَيْنه يمكن أن يكون له صحبة. فالله أعلم.

#### الذال بعدها الراء

[٢٤٤٠] ذرع الخولانيّ (١): يكني أبا طلحة، وهو بها أشهر. يأتي في الكُنَى] (١٣).

#### الذال بعدها الفاء

٢٤٤١ ـ ذُفَافة الراعي (<sup>٤)</sup>: له ذكر في ترجمة ثعلبة بن عبد الرّحمن.

استدركه أبْنُ الأمِينِ وَأَبْنُ الأثِيرِ في حرف الذَّال المعجمة، وقد أشرت إليه في المهملة.

<sup>(</sup>١) في أ: أبو صدافة. (٣) سقط من أ.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٥٢٧)، تجريد أسماء الصحابة ١/١٦٧، . (٤) أسد الغابة ت (١٥٢٨).

### الذال بعدها الكاف

٧٤٤٢ ـ ذكوان بن عبد قيس (١): بن خَلْدة بن مُخلد بن عامر بن زُريق الأنصاريّ المخزرجي. يكنى أبا السبع. ذكره موسى بن عقبة، وأبو الأسود في أهل العقبة، وفيمَنْ استشهد بأحد.

وقال أَبْنُ المُبَارَكِ في الجهاد عن عاصم بن عمر، عن سهيل بن أبي صالح: لما خرج النبيُّ صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى أحد قال: من ينتدب؟ فقام رجل من بني زريق يقال له ذكوان بن عَبْد قيس أبو السّبع، فقال له النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى هَذَا». وذكر الحديث بطوله.

وروى الْوَاقِدِيُّ منْ طريق خبيب بن عبد الرّحمن، قال: لما خرج أسعد بن زَرَارة، وذَكُوَان بن عبد قيس يتنافران إلى عُتبة بن ربيعة بمكة فسمعا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، فأتياه فعرض عليهما الإسلام فأسلما فكانا أوَّل من قدم المدينة بالإسلام.

وروى عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ في أخبار المدينة بإسناد له ٰإلى أنس بن مالك أن سعد بن أبي وقاص اشترى من ذَكْوَان بن عبد قيس بئر السقيا ببعيرين. ومِنْ طريق جابر نحوه، وزاد أن أباه أوصاه أن يشتريها، قال: فوجدتُ سعداً قد سبقني.

٧٤٤٣ ز ـ ذَكُوان بن عبيد (٢): بن ربيعة بن خالد بن معاوية الأنصاري.

ذكره الأمَويُّ عن ابن إسحاق فيمن شهد بدراً.

٢٤٤٤ \_ ذَكُوَان بن يامين بن عُمير: بن كعب من بني النضير (٦).

كان يهودياً فقيل: إنه أسلم. استدركه أبو علي الجياني على أبي عمر، فأورد من طريق ابن إسحاق أنَّ ذكوان لقي أبا ليلى وعبد الله بن مغفّل باكيين، فقال: ما يبكيكما؟ قال: جئنا نستحمل النبيَّ صلّى الله عليه وآله وسلّم فلم نجد عنده ما يحملنا. قال: فأعطاهما ناضجاً وزوَّدهما، وذلك في غزوة تَبوك.

قال الجياتي: هذا يدل على أنه أسلم، ولا يعين على الجهاد إلا مسلم.

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ١/١٦٧، الوافي بالوفيات ١/٣٨، التحفة اللطيفة ٢/ ٤٥، عنوان النجابة ٥٠، الاستبصار ٤٨، أصحاب بدر ٢٠٥٥، الجرح والتعديل ٢/ ٢٥٨، تبصير المنتبه ١٢٦٩/٤٨، أسد الغابة ت (١٥٣١)، الاستيعاب ت (٧١٠).

<sup>(</sup>٢) في أ ذكوان بن عتبة .

<sup>(</sup>٣) تجريد أسماء الصحابة ١٦٨/١، أسد الغابة ت (١٥٣٢)، الاستيعاب ت ٧١٣.

حرف الذال المعجمة \_\_\_\_\_\_

قلت: لا يتعين ذلك، لاحتمال أن يكون أعان عدوَّة على عدوه.

# ٢٤٤٥ - ذَكُوان (١)، مولى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم:

ذكره أَبْنُ حِبَّانَ فِي الصّحابة، وروى البغويّ والطّبراني مِنْ طريق شريك، عن عطاء بن السّائب، قال: أوصى أبي بشيء لبني هاشم، فجثتُ أبا جعفر، فبعثني إلى امرأة عجوز وهي بنت علي وقالت: حدّثني مولى لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقال له طهمان أو ذَكُوان، قال: قال لي رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: ﴿لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِي وَلاَ لاَهْلِ بَيْتِي (٢).

قال الْبَغُويُّ: وروى عن شريك، فقال مهران، وقيل ميمون، وقيل باذام، ولا أدري أيهما الصّواب.

قلت: وقيل فيه أيضاً هرمز. وقيل كيسان. وهي رواية جرير عن عطاء [وقيل مهران؛ وهو أصحها؛ فإنها رواية سفيان الثّوري عن عطاء]<sup>(۲)</sup> بن السّائب في هذا الحديث.

# ٢٤٤٦ ـ ذَكُوَان، مولى بني أمية (٤) :

قال عبد الرَّزَّاقِ: حدِّثنا عمر بن حَوْشب، عن إسماعيل بن أمية، عن أبيه عن جدّه: كان لنا غلام يقال له ذَكْوَان أو طهمان فعتقَ بعضه، فذكر القصّة مرفوعة.

قلت: وقيل فيها رافع. وسيأتي إن شاء الله تعالى.

٧٤٤٧ ـ ذَكوَان: مولى الأنصار<sup>(٥)</sup>. روَى أبو يَعْلى من حديث جابر قال: ابتعنا بقرةً في عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فأنفلتت منا، فعرض لها مَوْلى لنا يقال له ذكوان بسيفٍ في يده فضربها فوقعت فلم نُدْرِكْ ذكاتها، فسألنا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال: «مَا فَاتَكُمْ مِنْ هَذِهِ البَهَاثِمَ فَاحْبِسُوهُ بِمَا تَحْبِسُونَ بِهِ الوَحْشَ»<sup>(١)</sup>.

وفي إسناده حرام بن عثمان وهو ضعيف جداً.

<sup>(</sup>۱) الثقات ۱۲۱/۳، تجريد أسماء الصحابة ۱۲۷/۱، التحفة اللطيفة ۲/۲۱، أسد الغابة ت (۱۵۳۰)، الاستيماب ت (۷۱۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف حديث رثم ٦٩٣٩.

<sup>(</sup>٣) سقط من أ.

<sup>(</sup>٤) تجريد أسماء الصحابة ١٦٧/١، أسد الغابة ت (١٥٢٩)، الاستيعاب ت (٧١١).

<sup>(</sup>٥) تجريد أسماء الصحابة تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٦٨، أسد الغابة ت (١٥٣٣).

<sup>(</sup>٦) أورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ١٥٦٢٥ وعزاه لأبي نعيم عن جابر وسنده ضعيف جداً.

٢٤٤٨ ـ ذَكوَان السُّلميّ: بضم أوله، وليس بالذي قبله.

ذكر الأمَويُّ في المغازيّ عن ابن إسحاق أنه شهد فتح مكّة مع النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم، قال: وفيه يقول عباس بن مِرْدَاس السلميّ:

خفَافٌ وَذَكْ وَانٌ وعَوْفٌ تَخَالُهُ مَ مَصَاعِبَ رَاقَتْ فِي طرُوتَتِهَا كُلْفَا [الطويل]

وَإِنَّا مَسِعَ الهَادِي النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَفَيْنَا وَلَسَمْ يَسْتَوْبِهَا مَعْشَرٌ إِلْفَا

واستدركه أبْنُ فَتْحُون.

# ذكر الأذواء مرتباً على ما بعد لفظة ذو

٢٤٤٩ ـ ذو الأذنين. هو أنس(١): بن مالك.

مازحه النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم بذلك فيما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أنس، قال: قال لي النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم: «يَا ذَا الأَثُنَيْنِ».

· ٢٤٥ ـ ذو الأصابع الجُهني (٢): وقيل التميمي وقيل الخزاعي.

ذكره التُّرْمِذِيُّ في الصّحابة. وروى عبد الله بن أحمد في زيادات المسند، من طريق عثمان بن عطاء، عن أبي عمران، عن ذي الأصابع، قال: قلنا: يا رسول الله، إن ابتلينا بالبقاء بعدك فأين تأمرنا؟ قال: (عَلَيْكَ بِالْبَيْتِ الْمَقْدِس. . . ا (٣) الحديث.

وذكره البُخَارِيُّ في ترجمة أبي عمران؛ واسمه سليم مولى أبي الدّرداء؛ وقال: ليس بالقائم. وأخرجه البغوي، وزاد في إسناده بين عثمان وأبي عمران رجلًا وهو زياد بن أبي سودة. وقال فيه: عن ذي الأصابع. . . رجل من أصحاب النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم. وكذلك أخرجه ابن شاهين وأبو نعيم. قال الْبَغُويُّ: رواه الوليد بن مسلم عن عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن عمران ذِي الأصابع والذي قبله أولى بالصّواب.

وذكره مُوسَى بْنُ سَهْلِ الرَّملِيُّ فيمن نزل فلسطين من الصّحابة، وزعم ابنُ دريد في كتاب الوشاح أن إسمه معاوية.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ١٦٨/١، الثقات ١١٩٣، التاريخ الكبير ٣/٢٦٤، بقي بن مخلد ٥٠٥، أسد الغابة ت (١٥٣٦)، الاستيعاب ت (٧١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عدي في الكامل ٣/ ٩٨٣.

٢٤٥١ ـ ذو البجادين المزني (١): اسمه عبد الله [بن عبد نهم] (٢) سيأتي في العين -

٧٤٥٢ ز ـ ذو الشديَّة: لـه ذكر فيمن قُتل مع الخوارج في النهروان، ويقـال هـو ذو الخُوَيْصِرة الآتي. وقال أبو يعلى في مسنده رواية ابن المقري عنه: حدثنا محمد بن الفرج، حدثنا محمد الزبرقان، حدثني موسى بن عبيدة، أخبرني هود بن عطاء، عن أنس، قال: كان في عهد رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم رجل يعجبنا تعبُّده واجتهاده، وقد ذكرنا ذلك لرسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بإسمه فلم يعرفه، فوصفناه بصفته فلم يعرفه، فبينا نحن نذكره إذ طلع الرجلُ قلنا: هو هذا. قال: إنكم لتخبروني عن رجل إنَّ في وجهه لسفعة مِنَ الشيطان، فأقبل حتى وقف عليهم ولم يسلم، فقال له رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «فَـأَنْشِدُكَ اللهَ، هَلْ قُلْتَ حِينَ وَقَفْتَ عَلَى الْمَجْلِس: مَا فِي القَوْمِ أَحَدٌ أَفْضَلُ مِنِّي ــ أَوْ خَيْرٌ مِنِّي ﴾. قال: اللهم نعم. ثم دخل يصلي، فقال رسُول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «مَنْ يَقْتُلُ الرَّجُلَ»؟ فقال أَبُو بَكْر؛ أنا، فدخل عليه فوجده يصلّي، فقال: سبحان الله، أقتل رجلًا يصلى، وقد نهى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم عن قَتْل المصلَّين. فخرج؛ فقال رسولُ الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «مَا فَعَلْتَ»؟ قال: كرهت أن أقتلَه وهو يصلِّي، وأنت قد نهيْتَ عن قتل المصلين. قال: ﴿مَنْ يَقْتُلُ الرَّجُلَ»؟ قال عمر: أنا. فدخل فوجده واضعاً جبهته. فقال عمر: أبو بكر أفضل مِنِّي، فخرج فقال له النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم: «مَهْ». قال: وجدته واضعاً وَجْهه لله، فكرهت أن أقتله. فقال: «مَنْ يَقْتُلُ الرَّجُلَ»؟ فقال على: أنا. فقال: ﴿أَنْتَ إِنْ أَذْرَكْتَهُ ﴾. فدخل عليه فوجده قد خرج. فرجع إلى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم فقال له: «مَهُ» قال: وجدته قد خرج. قال: «لَوْ قَتِلَ مَا اخْتَلَفَ مِنْ أُمَّتِي رَجُلَانِ كَانَ أَوَّلَهُمْ وَآخِرَهُمْ)(٣).

قال مُوسَى: فسمعت محمد بن كعب يقول الذي قتله عليّ ذو الثَّدية.

قلت: ولقصة ذي الثدية طرق كثيرة جداً استوعبها محمد بن قدامة في كتاب الخوارج، وأصحُّ ما ورد فيها ما أخرجه مسلم في صحيحه، وأبو داود مِنْ طريق محمد بن سيرين، عن عبيدة، عن علي أن عليّاً ذكر أهْلَ الهروان فقال: فيهم رجل مُودَنِ اليد أو مُجدّع

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٥٣٧).

<sup>(</sup>٢) سقط من أ.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني في السنن ٢/ ٥٤، وأورده الهيشمي في الزوائد ٦/ ٢٢٩ وقال رواه أبو يعلى وفيه موسى
 ابن عبيدة وهو متروك، ورواه البزار بانحتصار ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم وله طريق أطول من
 هذه الترجمة في الفتن.

البد، لولا أن تنظروا لنبأتكم ما وعَد اللهُ الذين يقتلونهم على لِسَانِ محمّد. فقلت له: أنْتَ سَمِعتَه؟ قال: إي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ.

وقال أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرانِيِّ: حدَّثنا حماد، حدَّثنا جميل بن مرة عن أبي الوَضِيء أن عليًا لما فرغ من أهل النهروان قال: التمسوا المجدع فطلبوه، ثم جاؤوا فقالوا: لم نجده. قال: أرجعوا ثلاثاً، كلّ ذلك لا يجدونه، فقال علي: والله ما كذبت ولا كذبت. قال: فوجدوه تحت القَتْلَى في طين، فكأني أنظر إليه حبشيّ عليه مُريطة إحدى ثدييه مثل ثَدْي المرأة عليها شعيرات مثل الذي على ذنب البربوع. أخرجه أبو داود.

قلت: وللقصّة الأولى شاهدان عند محمد بن قدامة. أحدهما من مرسل الحسن، فذكر شبيهاً بالقصّة. والآخر من طريق مسلمة بن أبي بكرة عن أبيه عن محمد بن قُدامة، والحاكم في المستدرك، ولم يسمّ الرجل فيهما.

٣٤٥٣ ـ ذُو جدن الحبشي (١): ويقال ذو دجن. اسمه علقمة. يأتي.

٢٤٥٤ ز ـ ذو الحكم (٢): عمرو بن حُممة.

٧٤٥٥ ـ ذو الجَوْشن الضّبابيّ (٣): قيل: اسمه أوس بن الأعـور. وبه جزم المرزبانيّ، وقيل شُرَحبيل ـ وهو الأشهر ـ ابن الأعور بن عمرو بن معاوية. وهو ضباب بن كِلاَب بن ربيعة بن عامر بن صَعْصعة.

وزعم ابن شاهين أن اسمه عثمان بن نوفل؛ قال مسلم: له صحبة. قال أَبُو السّعادات آبُنُ الأَثِيرِ: يقال إنه لقّب بذي الجؤشَن لأنه دخل على كسرى فأعطاه جَوْشَناً فلبسه، فكأن أول عربي لبسه، وقال غيره: قيل له ذلك لأن صَدْره كان ناتئاً. وكان فارساً شاعراً له في أخيه الصّميل مَرَاثِ حسنة.

قلت: وله حديث عند أبي داود مِنْ طريق أبي إسحاق عنه. ويقال: إنه لم يسمع منه، وإنما سمعه من ولده شمر. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٥٣٨).

<sup>(</sup>٢) سقط من أ.

<sup>(</sup>٣) تجريد أسماء الصحابة ١٦٨/١، الثقات ٣/ ١٢٠، تهذيب التهذيب ٣/ ٢٢٢، خلاصة تذهيب ٢١٢/١، العرب ٢١٢/١، العرب العبير الطبقات ١٣١، بقي بن مخلد ٣٨٥، تهذيب الكمال ٢/ ٣٩٧، تقريب التهذيب ٢/ ٢٣٨، التاريخ الكبير ٣/ ٥٦٦، الكاشف ٢/ ٢٩٨، الجرح والتعديل ٣/ ٢٠٨، الأنساب ٨/ ٣٧٢، تبصير المنتبه ٣/ ٨٥٩، أسد الغابة ت (١٥٣٩)، الاستيعاب ت (٧١٥).

٢٤٥٦ ـ ذو الخُويْصِرَة (١): التميمي ـ ذكره ابن الأثير في الصّحابة مستدركاً على مَنْ قبله، ولم يورد في ترجمته سوى ما أخرجه البخاريّ مِنْ حديث أبي سَعِيد، قال: بينا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقسم ذات يوم قسماً فقال ذو الخويصرة ـ رجل من بني تميم: يا رسول الله، أعدل. فقال: «وَيُلكَ! وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِل»؟ الحديث.

وأخرجه من طريق تفسير الثعلبي ثم من طريق تفسير عبد الرزّاق كذلك، ولكن قال فيه: إذ جاءه ذو الخويصرة التّميمي، وهو حرقوص بن زُهير. فذكره.

قلت: ووقع في موضَع آخر في البخاريّ، فقال: عبد الله بن ذِي الخُوَيْصرة. وعندي في ذكره في الصّحابة وقفة. وقد تقدم في الحاء المهملة.

# ٧٤٥٧ \_ ذو الخُوَيْصِرَة اليماني(٢):

روى أَبُو مُوسَى في «الذّيل» من طريق أبي زُرعة الدمشقيّ، ثم من طريق سليمان بن يسار، قال: اطلع ذو الخُويُصرة اليمانيّ. وكان أعرابياً جافياً على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في المسجد، فلما رآه النبيُّ صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: «هَذَا الـذي بَالَ فِي الْمَسْجِدِ». فلما وقف قال: أدخلني الله وإياك الجنة ولا أدْخلَها غيرنا. فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «سُبْحَانَ الله! وَيُحَكَ! احْتَظَرْتَ وَاسِعاً». ثم قال: فدخل فبال الرجلُ في المسجد، فصاح به الناس. وعجبوا لقول رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. فقال النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم. فقال النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم: «يَسُرُوا»، يقول «عَلّمُوه». وأمر رجلاً فأتى بسَجْلِ مِن ماء فصبة على مباله.

هذا مرسل وفي إسناده انقطاع أيضاً. وقصّهُ الرجل الذي بال في المسجد مخرجة في الصحيح مِنْ حديث أبي هريرة، ومن حديث أنس بغير هذا السياق ولم يسمّ الرجل. وكذا أخرجه أَبْنُ مَاجَه من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وزاد فيه: فقال الأعْرَابِيُّ بعد أن فقه: فقام إليّ، بأبي وأمي، فلم يؤنب ولم يسبّ، فقال: "إِنَّ هَذَا المَسْجِدَ لاَ يُبَالُ فِيه». . . الحديث.

٢٤٥٨ ـ ذو الخيار: وإسمه عوف بن ربيع الأسديّ. يأتي.

٢٤٥٩ ـ ذو خَيْوان الهمداني اليماني <sup>(١)</sup>: إسمه: [عك.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٥٤١).

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ١٦٩/١، أسد الغابة ت (١٥٤٢).

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت (١٥٤٣)، تجريد أسماء الصحابة ١٦٩/١.

روى حديثه البزّار، وعبدان، مِن طريق مجالد، عن الشعبي، عن عامر بن شهر، قال: أسلم] (١) عك ذو خَيْوان فقيل له: انطلق إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم فخُذْ منه الأمان. فقدم عليه فقال: يا رسول الله، إن مالك بن مرارة قدم علينا يدعو إلى الإسلام، فأسلمنا ولى أرض فيها رقيق فاكتب لى كتاباً. فكتب له وإسناده ضعيف.

وقد رواه أَبُو يَعْلَى مطوّلًا، وتأتي الإشارة إليه في ترجمة عامر بن شهر.

۲٤٦٠ ـ ذو دجن (۱): روى ابن شاهين، من طريق ابن الكلبي، عن وحشي بن حرب بن وحشي بن حرب بن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده، قال: قدم ذو منادح وذو دجن وذو مِهْدَم على النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال لهم: «انْتَسِبُوا». فقال ذو مِهْدَم:

عَلَى عَهْدِ ذِي القَرْنَيْنِ كَانَتْ سُيُوفُنَا صَوَارِمَ يَفْلِقْنَ الحَدِيدَ المُذَكَّرا<sup>(۱)</sup> [الطويل]

وأخرجه أبْنُ مَنْدَه من طريق وَحشي بن إسحاق بن وحشي بن حرب بن وحشيّ بن حرب عن أبيه عن جدّه عن أبيه عن جدّه، قال: وفد على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم اثنان وسبعون من الحبشة، منهم ذو مناحب وذو مهدم وذو دجن وذو مِخْبَر. كذاً قال: ولم يذكر ذا حدب، فأظنّه غيره، فإنه لم يسرد أسماءَ السبعين.

٢٤٦١ ز ـ ذو الرأي: هو الحباب بن المنذر الأنصاري. تقدم.

٢٤٦٧ ـ ذو الزوائد الجهنيّ (٤): ذكره الترمذي في الصحابة. ويقال فيه أبو الزوائد. وزعم الطبرانيّ أنه ذو الأصابع المتقدم، وعندي أنه غيره.

وقد روى مطين والطَّبَرَانِيُّ في «التهذيب» وغيرهما من طريق سعد بن إبراهيم، عن أبي أمامة بن سهل، قال: أول مَنْ صلى الضّحى رجل من أصحاب النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم يقال ذو الزوائد.

<sup>(</sup>١) سقط في ت.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٥٤٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر البيت في الإكمال ٢/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٤) تجريد أسماء الصحابة ١٩٩/١، الثقات ١١٩/٣، تهذيب التهذيب ٥٢٣/٣، خلاصة تذهيب ١/٣١٨، تفديب الممال ١/٣٧٩، التحفة اللطيفة ٢٨/١، تقريب التهذيب ٢/٣٨١، التاريخ الكبير ٣/ ٢٠٢٠، الكاشف ٢/٢٩، بقي بن مخلد ٢٧٨، الجرح والتعديل ٣/ ٢٠٢٠، أسد الغابة ت (١٥٤٥)، الاستيعاب ت (٧١٦).

وروى أَبُو دَاودَ وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ من طريق سليم بن مطين، عن أبيه، عن ذي الزوائد: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في حجة الوداع أمر الناس، ونهى، ثم قال: «أَلاَ هَلْ بَلّغْتُ»... الحديث.

٢٤٦٣ ـ ذو السيفين (١): هو أبو الهيثم بن التيُّهان الأنصاريّ. يأتي في الكُنّى.

١٤٦٤ في الشّمالين (٢): عُمير بن عبد عمرو بن نضلة بن [عمرو بن] عُبُشَان بن مالك بن أفصى الخزاعي، حليف بني زهرة. يقال اسمه عمير، ويقال عمرو، ويقال عَبْد عمرو. ذكره موسى بن عقبة فيمن شهد بَدْراً واستشهد بها. وكذا ذكره أبّنُ إِسْحَاقَ وغيره. ووقع في رواية للزهريّ في قصّة السهو في الصّلاة أنه الذي قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ وسيأتي بيان ذلك في ترجمة عبد عمرو.

وروى الطَّبَرَانِيُّ من طريق أبي شيبة الواسطي، عن الحكم، قال كان عمار مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ثلاثة كلهم أضبط: ذو الشّمالين، وعمر بن الخطّاب، وأبو ليلى. إنتهى.

والأضبط هو الذي يعمل بيديه جميعاً.

٧٤٦٥ ز ـ ذو الشّهادتين: هو خزيمة بن ثابت تقدم.

٢٤٦٦ ـ ذو العقيصتين: هو ضمام بن ثعلبة. يأتي.

٧٤٦٧ ز ـ ذو العَيْن: هو قتادة بن النعمان. يأتي.

٢٤٦٨ \_ ذو الغرّة الجهني (٤): ويقال الهلالي.

روى عبد الله في زيادات المسند، وَالْبَغَوِيُّ، وَآبُنُ السَّكَنِ، من طريق أبي جعفر الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ذي الغرَّة، قال: عرض أعرابي للنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فسأله عن الصّلاة في أعطان الإبل. قال: «لاً». والراوي له عن أبي جعفر عبيدة بن معتب، وهو ضعيف، وخالفه الأعمش وحجاج بن أطاة، فقالا: عن عبيد الله بن عبد الله، وهو أبو جعفر الزازي، عن ابن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، قال حجاج بن أرطأة أو أُسَيد بن حُضَير. بالشك.

<sup>(</sup>١) في أذو الشفتين.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٥٤٦)، الاستيعاب ت (٧١٧).

<sup>(</sup>٣) سقط في أ.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت (١٥٤٩)، الاستيعاب ت (٧١٩).

وقد صحّح الحديث من رواية الأعمش أحمدُ وابن خزيمة وغيرهما. ورواه محمد بن عمران بن أبي ليلى، عن أبيه، عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى، عن يَعِيش الجهني به؛ وكذا قال عيسى بن عبد الرح بن بن أبي ليلى، عن أبيه، فيقال: هو اسم ذي الغرة.

وأخرجه أَبُو نُعَيْم، من طريق جابر الجعفيّ، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن سليك.

قال أَبْنُ السَّكَنِ: لا يصح شيء من طرقه.

٢٤٦٩ ـ ذو الغُصة الحارثي(١): هو قيس بن الحصين. يأتي.

٠ ٢٤٧ ز - ذو الغصة، آخر: اسمه الحصين بن يزيد بن شداد. تقدم.

٢٤٧١ ـ ذو قَرنَات<sup>(٢)</sup>: بفتحات، الحميري.

قال أَبْنُ يُونُسَ: يقال إن له صحبة. يروي عنه شُعيب بن الأسود المعافريّ، وهانيء ابن جدعان اليَحْصبي، وغيرهما.

وروى البَغَوِيُّ، من طريق عثمان بن عبد الرحمن الوقّاصي، عن سعيد بن عبد العزيز، عن ذي قَرَنَات. قال: لما تُوفِّي رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قيل: ياذا قرنَات، مَن بعده؟ قال: الأمين يعني أبا بكر. قيل: فمَنْ بعده؟ قال: قرن منْ حديد ـ يعني عمر. قيل: فمَنْ بعده؟ قال: الوضّاح المنصور ـ يعني معاوية.

قال ٱلْبَغُويِّيُ: عثمان ضعيف، ولا أحسب سعيداً أدركه، ولا أحسبه هو سَمِعَ من النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم شيئاً.

وزعم الخطيب عن ابن سُميع أن اسْمَه جابر بن أزَذ، وتعقبه ابن عساكر بأن الذي عند ابن سُميع ذو قرنات جابر بن أزَذ؛ وهما اثنان، قال: فظن الخطيب لما لم يجد بينهما فاصلة أنهما واحدٌ، ثم ساقه عن ابن سُميع في تسمية مَنْ رَوى عن عمر ممن أدرك الجاهليّة ذو قرنات.

وقال أَبْنُ مَنْدَة: اختلف في صحبته، وأخرج من طريق أبي إدريس الخولانيّ، قال: كان أبو مسلم الجليلي معلّم كَعْب الأحبار، وكان يلومه على إبطائه عن الإسلام، قال كعب:

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٥٥٠)، الاستيعاب ت (٧٢٠).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٥٥١).

فخرجت حتى أتيتُ ذا قَرَنات، فقال لي: أين تقصد يا كعب؟ فأخبرته، فقال: لئن كان نبياً إنه الآن لتحت التراب؛ فخرجت فإذا أنا براكب فقال: مات محمد وارتدّت العرب... الحدث.

وروى الرّويَانِيّ في مسنده من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن نافع أنه سمع أباه يذكر أنَّ معاوية قال لكعب: دُلَّني على أعلم الناس. قال: ما أعلمه إلا ذا قرَنات، وهو باليمن، فبعث إليه معاوية وهو بالغَوطة، فتلقاه كَعْب فوضع رأسه له ووضع الآخر له رأسه، فذكر قصّة طويلة. وفي ضمنها أنه كان يهودياً.

واستنكرها أَبْنُ عَسَاكِرَ؛ لأن كعباً مات قبل أَنْ يَلِي معاوية الخلافة، وهو كما قال. قلت: والقصّة التي قبلها تشعر أيضاً بأنه لم يسلم. فالله أعلم.

### ٢٤٧٢ \_ ذو الكلاع الحميري<sup>(١)</sup>:

روى أَبْنُ أَبِي عَاصِم، وَأَبُو نُعَيْم، من طريق حسّانِ بن كريب عن ذي الكلاع: سمعتُ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول: «اتْرُكُوا التَّرْكُ مَا تَرَكُوكُمْ»(٢) تفرد به ابن لَهِيعة، فإن كان حفظه فهو غير ذي الكلاع الآتي ذكره في القسم الثالث.

٣٤٧٣ ـ ذو اللحية الكلابي (٣): قال سعيد بن يعقوب: اسمه شريح. [وقال ابن قانع: شريح بن عامر، وحكاه البغوي ] (٤)، وقال المفضل الغَلابي هو الضّحاك بن سفيان. [وقال ابن الكلبيّ. ذو اللحية شريح بن عامر بن عَوْف بن كلعب بن أبي بكر بن كلاب، ولم يصفه بغير ذلك ] (٤).

<sup>(</sup>۱) تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٧٠، الوافي بالوفيات ١٤/ ٤٣، التاريخ الكبير ٣/ ٢٦٦، الجرح والتعديل ٣/ ٢٠٣٠، أسد الغابة ت (١٥٥٢)، الاستيعاب ت (٧٢١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود عن أبي هريرة ولفظه دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم. أبو داود ١٥٥/ ١٥/ ١٥ كتاب الملاحم باب في النهي عن تهييج الترك والحبشة حديث رقم ٤٣٠٢. قال الهيشمي في الزوائد ٥/٧٠٧ عن معاوية بن أبي سفيان قال سمعت رسول الله ﷺ يقول اتركوا الترك ما تركوكم رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات. والبيهقي في السنن الكبرى ١٠٩٥١، والطبراني في الكبير ٧/ ٢٢٤، ١٩/ ٣٧٥ وكنز العمال حديث رقم ١٠٩٥٤، ١٠٩٥١،

 <sup>(</sup>٣) تجريد أسماء الصحابة ١/١٧٠، تهذيب التهذيب ٣/٢٢٣، خلاصة تذهيب ٣١٢/١، الطبقات ٣٠٧،
تهذيب الكمال ١/٣٩٧، تقريب التهذيب ١/٢٣٨، المتاريخ الكبير ٣/٢٦٥، الجرح والتعديل
٣/ ٢٠٣٠، ذيل الكاشف ٤١٩، أسد الغابة ت (١٥٥٣)، الاستيعاب ت (٧٣٢).

<sup>(</sup>٤) سقط من أ.

روى الْبَغَوِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، وَٱبْنُ قَانعِ، وَٱبْنُ أَبِي خَيْنَمَةَ وغيرهم من طريق سَهْل بن أسلم، عن يزيد بن أبي منصور، عن ذي اللَّحية الكلابيّ، أنه قال: يا رسول الله، أنعملُ في أمر مستأنف أم في أمر قد فرغ منه؟ الحديث.

٢٤٧٤ ـ ذو اللّسانين(١): هو موله بن كثيف. يأتي.

٧٤٧٥ ـ ذو مخبر (٢): يقال ذو مخمر الحبشي، ابن أخي النجّاشي.

وفد على النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وخدمه، ثم نزل الشام، وله أحاديث أخرج منها أحمد، وأبو داود وابن ماجة، منها عند أبي داود مِنْ طريق حَرِيز بن عثمان، عن يزيد ابن صبيح عن ذي مِخبر؛ وكان يخدم النبي ﷺ فذكر حديثاً في نومهم عن الصّلاة.

روى أبو داود أيضاً من طريق خالد بن معدان، عن جبير بن نُفَير، قال: انطلق بنا إلى ذي مِخبَر، رجل من أصحاب النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، فأتيناه فسأله جُبير عن الهدنة، فقال: سمعت النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول: «سَتُصَالِحُونَ الرُّومَ» (٢). . . الحديث.

٢٤٧٦ ز ـ ذو المِشعار: هو مالك بن نمط؛ يأتي.

٢٤٧٧ ـ ذو مرّان (١) هو عك يأتي.

 $^{(7)}$  . نو مناحب وذو منادح منادح وذو مهدم  $^{(7)}$  ، وذو مهدم عديثهم في ذي دجن .

وذكر عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ سَعِيدٍ في طبقات الحمصيين الأول والثالث لكن قال ذو مناخب

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٩٥٤).

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى ٧/ ٤٢٥، طبقات خليفة ٣٠٧، مقدمة مسند بقي بن مخلد ١٠٣، الجرح والتعديل ٣/ ١٤٧، التاريخ الكبير ٣/ ٢٦٤، المعجم الكبير ٤/ ٢٧٧، الإكمال ٢/ ٢٠٩، تهذيب الكمال ٨/ ٥٣١، تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٧٠، الكاشف ٢/ ٢٣٠، الوافي بالوفيات ٤٩/١٤، تهذيب التهذيب ٣/ ٢٠٤، تقريب التهذيب ٢/ ٢٣٩، خلاصة تذهيب التهذيب ٣١، تاريخ الإسلام ٢٠٤/، أسد الغابة ت (١٥٥٥)، الاستيعاب ت (٧٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٩٥ كتاب الجهاد باب في صلح العدو حديث رقم ٢٧٦٧، ٢٧٦٧ كتاب الملاحم باب (٢) ما يذكر من ملاحم الروم حديث رقم ٤٢٩٢، وابن ماجة في السنن ٢/ ١٣٦٩ كتاب الفتن باب (٣٥) الملاحم حديث رقم ٤٠٨٩. قال البوصيري في زوائد ابن ماجة، ٢/ ١٣٦٩ إسناده حسن وروى أبو داود بعضه وابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٣٦٦ والطبراني في الكبير ٤/ ٢٧٨، والحاكم في المستدرك ٤/ ٤٢١، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي بقوله صحيح وأورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٣٨٤٥١.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت (١٥٥٦).

<sup>(</sup>٦) أسد الغابة ت (١٥٥٨).

<sup>(</sup>٥) أسد الغابة ت (١٥٥٧).

<sup>(</sup>٧) أسد الغابة ت (١٥٥٩).

بخاء معجمة وذو مهدب آخره موحدة. وقال: لا يوجد منهما حديث.

٢٤٧٩ ز ـ ذو النخامة: لا أعرف اسمه.

روى أَبْنُ أَبِي الدَّنْيَا فِي المرض والكفارات له من طريق الربيع بن صبيح، عن غالب القطّان أن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم دخل على ذي النخامة، وهو موعوك فقال: «مُنْذُ كُمْ»؟ قال: منذ سبع قال: «اخْتَرْ إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ اللهَ لَكَ أَنْ يُعَافِيكَ؛ وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ ثَلَاثًا، فَتَخْرُج مِنْهَا كَيُوم وَلَدَتْكَ أُمِّكَ» قال: أصبر يا رسول الله.

في إسناده ضعف مع إرساله.

٢٤٨٠ ز \_ ذو النُّسْعَة: بكسر أوله وسكون المهملة، لا أعرف اسمه.

ثبت ذكره في حديث البخاريّ (١)، وروى أَصْحَابُ السُّنَنِ من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال قتل رجل على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فدفعه إلى وَلِيّ المقتول، فقال القاتل: لا والله، ما أردت قتله. فقال لِوَليّ المقتول: إن كان صادقاً فقتلته دخلْتَ النار. فخلّى سبيله، وكان مكتوفاً بنسعة فخرج يجرُّ نسعته فسمي ذا النّسعة. لفظ النسائي.

وأخرج مُسْلِمٌ معناه أو قريباً منه حديث وائل بن حُجْر، ولكن ليس في آخره، فسمي ذا النّسعة.

والنُّسْعة، بكسر النون وسكون المهملة بعدها مهملة هو الحبل.

٢٤٨١ ـ ذو النمرق: هو النعمان بن زيد الكندي. يأتي.

٢٤٨٢ ز ـ ذو النّور: هو الطفيل بن عمرو الدَّوْسي.

[يقال: هو الطفيل بن الحارث، ويقال عبد الله بن الطفيل: قاله المَرْزَبَانِيّ في معجمه](<sup>۲)</sup> يأتي.

٢٤٨٣ ز ـ ذو النّور: آخر هو عبد الرحمن بن ربيعة. يأتي.

٢٤٨٤ ز ـ ذو النّور: سُراقة بن عمرو. يأتي.

٧٤٨٥ ـ ذو النّورين: عثمان بن عفان: مشهور بها، والمشهور أن ذلك لكونه تزوّج ببنتي النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم واحدة بعد أخرى.

<sup>(</sup>١) في أحديث صحيح، (٢) سقط من أ.

وروى أبو سَعْد الماليني بإسناد فيه ضعف عن سهل بن سعد، قال: قيل لعثمان ذو النورَيْن لأنه يتنقل من منزل إلى منزل في الجنّة فتبرق له برقتان، فلذلك قيل له ذلك.

٢٤٨٦ ز - ذو النّون: بنونين، هو طليحة بن خُوَيلد الأسدى. يأتي.

٢٤٨٧ ـ ذو اليَدَيْن السّلمي(١): يقال هو الخِرْبَاق.

وفرَّق بينهما أَبْنُ حِبَّانَ؛ قال أبو هريرة: صلّى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إحدى صلاتي العشيّ، فسلم في ركعتين، فقام رجل في يديه طول يدعى ذا اليكنيْن، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نَسيت؟ (٢) الحديث. أخرجاه مِنْ طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة.

وروى الحسن بن سفيان والطّبراني وغيرهما، مِنْ طريق شعيث بن مطير، عن أبيه أنه لقي ذا اليدين بذي خُشَب، فحدثه أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم صلّى بهم إحدى صلاتي العشيّ وهي العصر فصلى ركعتين، وخرج مسرعاً إلى الناس. . . فذكر الحديث.

روى أَبْنُ أَبِي شَيْبَة من طريق عمرو بن مهاجر أن محمد بن سُويد أفطر قبل الناس بيوم، فأنكر عليه عمر بن عبد العزيز، فقال: شهد عندي فلان أنه رأى الهلال. فقال عمر: أو ذو اليدين هو؟

[ولِذي اليدين ذكرٌ في حديث آخر، يأتي ذكره في ترجمة أم إسحاق مِنْ كُنَى النساء](٣).

٢٤٨٨ ـ ذو يَزَن (٤): ذكره أبو موسى عن عبدان، قال: قدم ذو يَزَن، واسمه مالك بن مرارة على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم من عند زُرعة بن سيف بإسلامهم وإسلام ملوكِ اليمن فكتب له كتاباً.

قلت: وستأتي ترجمته في الميم.

٢٤٨٩ ز \_ ذو يَناق: يأتي ذكره في ترجمة شهر.

#### ذكر بقية حرف الذال المعجمة

۲٤٩٠ ـ ذؤاب (٥): ذكر أبو موسى عن أبي الفتح الأزديّ، وساق بإسنادٍ له ضعيف إلى أنس، قال: كان رجل يقال له ذؤاب يمرُّ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول: السلام

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٥٦٠)، الاستيعاب ت (٧٢٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه العقيلي في الضعفاء ٢٤٣٢.

<sup>(</sup>٣) سقط من أ.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت (١٥٦١).

<sup>(</sup>٥) أسد الغابة ت (١٥٦٢).

عليك يا رسول ورحمة الله وبركاته، فيرد عليه. . . فذكر الحديث.

# ٢٤٩١ ـ ذُوَالة بن عَوْقلة اليمانيّ <sup>(١)</sup>.

روى أَبُومُوسَى بإسناد مظلم إلى هُذبة، عن حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس، قال: وفد وفد من اليمن وفيهم رَجل يقال له ذؤالة بن عوقلة اليماني، فوقف بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله مَنْ أحسن الناس خَلْقاً وخُلُقاً؟ قال: «أَنَّا يا ذُوْالَةُ وَلاَ فَخُرَ» فذكر حديثاً طويلاً ركيكَ الألفاظ جدّاً آثار الوضْع لائحةٌ عليه.

**٢٤٩٧ ـ ذُوَيْب بن حارثة الأسلمي (٢)**: ، أخو أسماء بن حارثة وإخوته. تقدم ذكره في حمران بن حارثة.

۲٤۹۳ ز ـ ذُوَيْب بن حَبِيب: بن تُوَيْت، بمثناتين مصغّراً، ابن أسد بن عبد العزي القرشي الأسدي.

ذكره عُمَرُ بْنُ شَبَّة في أخبار المدينة عن أبي غسّان المدني، قال: اتخذ ذؤيب بن حبيب داراً بالمصلى مما يلي السّوق، وهي بأيدي وَلدِه اليوم، [وساق نسبه، قال: وكانت له صحبة بالنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم] (٢٠).

٢٤٩٤ ـ ذُوَيْب بن حبيب الخزاعيّ: يأتي في الذي بعده.

٧٤٩٥ ـ ذويب بن حَلحَلة (٤٠): ويقال ابن حبيب بن حلحلة بن عمرو بن كُليب بن أصرم الخزاعي، والد قَبيصة.

وفَرّق ٱبْنُ شَاهِين بين ذؤيب والد قَبِيصة، وبين ذؤيب بن حبيب، والذي رَوى عنه ابن عبّد البر أن أبا حاتم سبقه إلى ذلك، وهو خطأ.

قلت: ولم يظهر لي كونه خطأ؛ وأما والد قَبيصة فقد ذكر الغلاَبي عن أَبْنِ مَعِينِ أَن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى بقبيصة بن ذؤيب ليدعو له وفاة أبيه؛ فهذا يدل على أنه مات في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الذي روى عنه ابن عباس فحديثه عنه في

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٥٦٣).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٥٦٤). الاستيعاب ت (٧٠٧).

<sup>(</sup>٣) سقط من أ.

<sup>(</sup>٤) الثقات ٣/ ١٢٠، تهذيب التهذيب ٣/ ٢٢٢، بقي بن مخلد ٣١٧، خلاصة تذهيب ٢/ ٣١٢، الطبقات ١٠٠٠، تهذيب الكمال ٢/ ٣٩٦، التحفة اللطيفة ٢/ ٤٧، تقريب التهذيب ٢٣٨/١، العقد الثمين ٢/ ٣١٠، الرياض المستطابة ٢٨، الكاشف ٢٩٨/١، أسد الغابة ت (١٥٦٥)، الاستيعاب ت (٧٠٨).

صحيح مسلم أنه حدثه أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث معه بالبُدُن ثم يقول: «إِنْ عطبَ مِنْهَا شَيْءٌ...» (١) فذكر الحديث.

وذكر أَبْنُ سَعْدٍ أنه سكن قُدَيداً <sup>(٢)</sup>، وعاش إلى زمان معاوية.

٢٤٩٦ - ذُويب بن شُعثم (١): بضم الشين المعجمة والمثلثة بينهما عين مهملة. ويقال شَعْثن ، آخره نون بدل الميم : ابن قرط بن جِنَاب (١) بن الحارث بن جُهْمَة بن عديّ بن جندَب بن العَنْبَر بن تميم التميمي العنبريّ.

قال أَبْنُ السَّكَٰنِ: له صحبة، وذكره أَبْنُ جَرِيرٍ، وَٱبْنُ السَّكَٰنِ، وَابْنُ قَانِعٍ، وَالعقيلي وغيرهم في الصّحابة.

وله أحاديث مخرجها عن ذريته وروى هو ابن شاهين من طريق عطاء بن خالد بن الزّبير بن عبد الله بن رديح بن ذُويب، عن أبيه، عن جدّه، عن أبيه، عن جده، عن ذويب قال: غزوت مع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث غزوات.

وروى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ هذا الوجه عن ذؤيب أنَّ عائشة قالت: إني أريد أن أعتق من ولد إسماعيل قصداً، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة: «انْتَظِرِي حَتَّى يَجِيءَ سَبيُ العَنْبَرِ غَداً» فجاء فقال لها: «خُذِي أَرْبَعَةً». قال عطاء: فأخذت جَدِّي رُدَيحاً، وابن عمي سمرة وابن عمي رَخَيًّا، وخالي زبيباً، فمسح النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم رؤوسهم وبرّك عليهم.

وروى أَبْنُ شَاهِين، وَأَبُّو نُعَيْمٍ، مِن طريق عطاء بن خالد بهذا الإسناد أنَّ رسلَ رسول الله صلى الله صلى الله صلى الله عليه وآله وسلم مرَّوا بأم زبيب، فأخذوا زريبتها، فلحق ذؤيب بالنبي صلى الله

قــل لقنَــد تشبّـع الأضغـانـا وبمـا سَــرٌ عيشنا وكفـانـا صـادرات عشيــة عـن قُـديــد واردات مـع الضحــى عُسفَـانـا انظر: مراصد الاطلاع ٣/ ١٠٧٠.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجة في السنن ۱۰۳٦/۲ عن ذؤيب الخزاعي كتاب المناسك باب (۱۰۱) في الهدي إذا عطب حديث رقم ٣١٠٥ كان يتعوذ بالله من فتنة المغرب ١٢٣/١، أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١٤٥/٧ والطبراني في الكبير ١٨٧/١٧ .

<sup>(</sup>٢) قُدَيد: تصغير قدّ: اسم موضع قرب مكة، قال عبيد الله بن قيس الرقيات:

<sup>(</sup>٣) الثقات ٣/ ١٢١، الوافي بالوفيات ٤٧/١٤، الجرح والتعديل ٣/ ٢٠٣٥، أسد الغابة ت (١٥٦٦)، الاستيعاب ت (٧٠٩).

<sup>(</sup>٤) في أ ابن قنط بن جناق.

عليه وآله وسلم فقال: أَخَذَ الرَّكبُ زَريبَةَ أُمّي يعني قطيفتها، فقال: ﴿رُدُّوا عَلَيْهِ زَريبَةَ أُمَّهِ وَقَالَ: بَارَكَ الله فِيكَ يَا غُلَامُ﴾.

قال أَبْنُ مَنْدَه: جاء عن عطاء بن خالد بهذا الإسناد عدة أحاديث. وروى ابن منده من طريق بلال بن مرزوق بن ذؤيب بن رُدَيح بن ذؤيب: حدثني أبي عن أبيه عن جد أبيه ذؤيب أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (مَا اسْمُكَ؟) قال: الكلابي، قال: «أَنْتَ ذَوْيَب، بَارَكَ الله فِيكَ وَمَتَّع بِكَ أَبويْكَ».

وقال أَبْنُ أَبِي حَاتِمٍ: روى المسور بن قريط بن معين بن رُديح بن ذؤيب عن أبيه عن جده رديح عن أبيه ذؤيب.

#### الذال بعدها الهاء

۲٤٩٧ زـ ذَهْبَن (١): بفتح أوله وسكون الهاء بعدها موحدة مفتوحة ثم نون. وصحَّفه بعضهم فقال: زهير؛ وأبوه قِرضم ـ بكسر القاف والمعجمة بينهما راء ـ ابن العُجيل بن قَثَاث بن قَمُومي بن يَقْلل بن العُيدِي من بني عيدي بن مَهْرة المهري، من بني مَهْرة بن خَيْدَان.

روى أَبْنُ شَاهِينَ من طريق أَبْنُ الْكَلْبِيِّ، قال: أخبرنا معمر، عن عمران المهري، قال: وفد منا رجل يقال له ذَهْبَن بن القرْضم على النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم، وكان رسول صلى الله عليه وآله وسلم يدنيه ويكرمه لبعد داره، وكتب له كتاباً هو عندهم، وقد تقدّم في المهملة مصغّراً. وبذلك جزم ابن حبيب وبالأول جزم الدارقطنيِّ وابن ماكولا؛ [وهو ظاهر ما في النسخة المعتمدة من جمهرة ابن الكلبيِّ بموحّدة بعد الهاء بوزن جَعْفَراً(٢).

| القسم الثاني    |  |
|-----------------|--|
| لم يذكر به أحد. |  |
| القسم الثالث    |  |

# الذال بعدها الألف والباء

[٢٤٩٨ ز .. ذادوية: تقدم في الأول من المهملة.

<sup>(</sup>١) تبصير المنتبه ٩٨٦/٣

<sup>(</sup>٢) سقط من أ.

٢٤٩٩ ـ ذَبَاب بن الحارث بن عَمْرو: بن معاوية بن الحارث بن ربيعة بن بلال بن أنس الله بن سَعْد العشيرة [(١).

له إدراك، وشهد ولده عبد الله صِفِّين مع علي. ذكره أَبْنُ الكَلْبِيِّ.

٠٠٠٠ ز ـ ذُبيان بن سَعُد (٢) الأسدي: له إدراك.

ذكر وَثِيمَةً في «الردة» عن أَبْن إِسْحَاقَ، قال: وكان ممن فاق طليحة بن خويلد لما ادّعى النبوّة، وقال له: إنما أنت امرؤ كاهن تخطىء وتصيب فائتنا بمثْلِ القرآن، وإلاّ فاكْفِنا نَفسك. . . فذكر القصة .

استدركه أَبْنُ فَتْحُون، وفي نسخة من كتاب وثيمة ظبيان بالظاء المشالة بدل الذال المعجمة.

#### الذال بعدها الراء

٢٥٠١ ـ ذرع الخولاني: أبو طلحة. يأتي في الكني.

٢٥٠٧ ز ـ ذُرَيح بِن الحارث: بن ربيعة الثعلبيّ، والد الحتات الشاعر تقدم ذِكْرُ ولده وقد قيل رُدَيح، بتقديم الراء والتصغير والدال المهملة.

وقال المَرْزَبَانِيُّ في «معجم الشَّعراء»: خرج الحتات إلى جهاد الفرس وأبوه شيخ كبير حيّ فشقَّ عليه، وجزع من فِراقه، وأنشد أبياتاً، فلما بلغت الحتات أجابه:

أَلاَ مَــنْ مُثِلِــغٌ عَنِّــي ذُريحاً فَــإِنَّ الله بَعْــدَكَ قَــدْ دَعَــانِــي فَــإِنْ الله بَعْــدَكَ قَــدْ دَعَــانِــي فَــإِنْ تَســأَلَ فَــإِنِّــي مُسْتَقِيــدٌ وَإِنَّ الْخَيْــلَ قَــدْ عَـرَفَــتْ مَكَـانِــي [الوافر]

في أبيات.

وقال أبوه يرثيه لما بلغه أنه استشهد:

أَبْغِسي الحَتَاتَ فِسي الجِيَادِ وَلاَ أَرَى وَكَا أَرَى وَكَا أَرَى وَكَانَ المُتَاتَ كَالشَّهَابِ حَيَاتَهُ

لَـهُ شَبَهِاً مَا ذَامَ لله سَاجِدُ وَكُلُّ شِهَابِ لاَ مَحَالَةَ خَامِدُ [الطويل]

<sup>(</sup>١) سقط من أ.

<sup>(</sup>٢) في أ: دينار بن ربيعة.

#### الذال بعدها الكاف

۲۰۰۳ زـ ذكوان: مولى عمر. له إدراك، وأخرج أبو الحسين الرّازي والد تمام في كتاب مَنْ روى عن الشافعي مِنْ طريق الهيثم بن مروان، قال: حدثني محمد بن إدريس الشافعيّ، قال: استعمل معاوية ذكوان مولى عمر بن الخطاب على عشور الكوفة؛ فذكر قصّة.

### الذال بعدها الواو

٢٥٠٤ ز ـ ذو أصبح الحميري: له ذكر في المخضرمين.

٥٠٥٥ ـ ذو جَوْشَن<sup>(١)</sup>: يأتي ذكره في ذي الكلاع <sup>(٢)</sup>.

٢٥٠٦ ـ ذو ظَلِيم: اسمه حَوْشب (٣). تقدم.

٢٥٠٧ زـ ذو رود: اسمه سعيد بن العاقب. يأتي، وتقدم له ذكر في ترجمة الأقرع بن حابس.

[٢٥٠٨ ز \_ ذو الشَّكوة: هو أبو عبد الرحمن القينيِّ. يأتي في الكني.

٢٥٠٩ ـ **ذو عَمْرو الحميري**](١). (٥)

كان في زمن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ملكاً، وأرسل إليه النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم جرير بن عبد الله برجلين من أهل اليمن.

وروى البخاريّ في الصّحيح من طريق إسماعيل، عن قيس، عن جرير، قال: كنتُ باليمن فلقيتُ رجلين من أهل اليمن؛ ذا الكلاع، وذا عمرو، فجعلت أحدِّثُهما عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ذو عمرو: لئن كان الذي تذكر لقد مَرّ على أجله منذ ثلاث، وأقبكاً معي، فرفع لنا في الطريق ركب، فقالوا: قُبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستخلف أبو بكر؛ فقال: أخبر صاحبك أنّا سنعود إن شاء الله تعالى. فقال أبو بكر: أفلا جنْتَ بهم؟ قال: فلما كان بعد ذلك قال لي ذو عمرو: يا جرير، إن لكَ عليّ كَرامة.. فذكر القصّة.

قلت: وهو يقتضي أنه عاد من اليمن، فإن جريراً لم يرجع إليها بعد ذلك.

<sup>(</sup>١) في أ ذو حوشب.

<sup>(</sup>٤) سقط في أ.

<sup>(</sup>۲) أسد الغابة ت (۱۵٤٠).

<sup>(</sup>٥) أسد الغابة ت (١٥٤٨)، الاستيعاب ت (٧١٨).

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت (١٥٤٧)، الاستيعاب ت (٧٢٧).

وروى أَبْنُ عَسَاكِرَ، من طريق ابن إسحاق، عن جرير، قال: بعثني النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذي الكَلاع وذي عَمْرو؛ فأما ذو الكلاع فقال لي: ادخل على أم شرحبيل عني زوجتَه، فوالله ما دخل عليها بعد أبي شرحبيل أحدٌ قبلك. قال: فأسلما.

وروى الواقديّ في الردة بأسانيد له متعددة، قالوا: بعث النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم جريراً إلى ذي الكلاع وذي عمرو، فأسلما وأسلمت ضريبة بنت أبرهة بن الصباح امرأة ذو الكلاع.

[٢٥١٠] ز ـ ذو الغصّة العامري: اسمه عامر بن مالك. يأتي في العين](١).

٢٥١١ ـ ذو الكلاع: اسمه أَسْمَيْفَع: بفتح أوله وسكون المهملة وفتح ثالثه وسكون التحتانية وفتح الفاء بعدها مهملة، ويقال: سَمَيفع بفتحتين، ويقال أَيْفع بن باكور، وقيل ابن حوشب بن عمرو بن يعفر بن يزيد بن النعمان الحميري. وكان يكنى أبا شرحبيل، ويقال أبا شراحبيل تقدم ذكره في الذي قبله.

وقال الهمداني: اسمه يزيد، قال: وبعث إليه النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم جرير بن عبد الله فأسلم وأعتق لذلك أربعةً، ثم قدم المدينة ومعه أربعةً آلاف أيضاً، فسأله عمر في بيعهم فأصبح وقد أعتقهم، فسأله عمر عن ذلك، فقال: إني أذنبتُ ذنباً عظيماً. فعسى أن يكون ذلك كفارة. قال: وذلك أني تواريتُ مرة ثم أشرفتُ فسجد لي مائةُ ألف.

روى يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَة بإسناد له عن الجراح بن منهال، قال: كان عند ذي الكلاع اثنا عشر ألف بيت من المسلمين، فبعث إليه عمر، فقال: بِعنَا هؤلاء نستعين بهم على عدّو المسلمين. فقال: لا، هم أحرار، فأعتقهم كلهم في ساعة واحدة.

قال أَبُو عُمَرَ: لا أعلم له صحبة، إلا أنه أسلم واتبع في حياة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، وقدم في زمن عمر، فروى عنه وشهد صِفّين مع معاوية وتُتل بها.

وروى أبو حذيفة في الفتوح، من طريق أنس بن مالك ـ أنّ أبا بكر بعثه إلى أهل اليمن يستنفرهم إلى الجهاد، فرحل ذو الكلاع ومَنْ أطاعه من حِمْير.

قلت: وأخرج أَبُو نُعَيْم في ترجمته حديثاً فيه: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد غلب على ظني أنه غيره فأفردته فيما مضى.

وقال سَيْفٌ: كان ذو الكلاع في يوم اليرموك على كردوس. وقال هشام بن الكلبيّ،

<sup>(</sup>١) سقط من أ.

عن أبيه، عن أبي صالح: كان يدخل مكّة رجالٌ متعممون من جَمَالهم مخافة أن يُفتتن بهم، منهم: ذو الكلاع، والزُّبْرقان بن بدر، وزيد الخيل، وعمرو بن حُمَمة وآخرون.

وروى إِبْرَاهِيمُ بْنُ زَائلِ في كتاب «صفّين» من طريق جابر الجُعفي عمن حدثه أنَّ معاوية خطب، فقال: إن علياً نهد إليكم في أهل العراق فقال ذو الكلاع: عليك أمْ رَأْيِ وعلينا أَمْ فِعَالٍ. وهي لغة يجعلون لام التعريف ميماً.

وقال المرْزَبَانِيّ في «معجم الشعراء»، أسميفع بن الأكور: ذو الكلاع الأصغر مخضرم له مع عمر أخبار. ثم بقي إلى أيام معاوية، ولما كثر شرب الناس الخمر في خلافة عمر كتب إلى عامله أنْ يأمر بطبخ كل عصير الشام حتى يذهب ثلثاه؛ فقال ذو الكلاع:

رَمَساهَسا أَمِسرُ المُسؤْمِنِسنَ بِحَثْفِهَا فَخِلاَّتُهَا يَبْكُسونَ حَوْلَ المَسقَابِرِ فَسَالَا تَجْلِدُوهُم وَاجْلِدُوهَا فَاإِنَّها هِيَ العَيْشُ لِلْبَاقِي وَمَنْ فِي المَقَارِيرِ فَاللَّا تَجْلِدُوهُم وَاجْلِدُوهَا فَاإِنَّها هِيَ العَيْشُ لِلْبَاقِي وَمَنْ فِي المَقَارِيرِ الطويل]

وقال خَلِيفَةٌ: كان ذو الكلاع بالميمنة على أهل حمص بصفّين مع معاوية.

روى يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ بإسناد صحيح عن أبي وائل، عن أبي ميسرة أنه رأى ذا الكلاع وعَمَّاراً في قباب بيض بفناء الجنّة، فقال: ألم يقتل بعضكم بعضاً؟ قالوا: بلى، ولكن وجدنا الله وَاسِعَ المغفرة.

٢٥١٢ ـ ذؤيب بن كُليب(١): بن ربيعة. ويقال ذؤيب بن وهب الخولاني.

أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقال: إن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم سمّاه عبد الله.

وروى أَبْنُ وَهْبٍ، عن ابْنِ لَهِيعَةً ـ أن الأسود العَنْسي لما ادَّعى النبوّة وغلب على صنعاء أخذ ذُوَيب بن كليب فألقاه في النار لتصديقه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فلم تضرّه النار، فذكر ذلك النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه، فقال عمر: الحمد لله الذي جعل في أمتنا مثلَ إبراهيم الخليل.

وقال عَبْدَانُ: هو أول من أسلم من أهل اليمن، ولا أعلم له صحبة إلاّ أنَّ ذِكْرَ إسلامه وما ابتلاه الله تعالى به وقع في حديثٍ مرسلِ من رواية ابن لَهِيعة، ووقع عند ابن الكلبيّ في هذه القصة أنه ذُوّيب بن وهب. وقال في سياقه: طرحه في النار فوجده حياً، ولم يذكر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في سياقه.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٥٦٧)، الاستيعاب ت (٢٠٦).

۲۰۱۳ ـ ذُوَّيب (۱) بن أبي ذُوَّيب: خويلد بن خالد بن مُحَرَّث، ويقال ابن خالد بن خويلد بن محرث بن زبيد بن مخزوم بن صاهلة الهذلي. هو وَلد الشَّاعر المشهور.

مات هو وأربعة إخوة له بالطاعون في زمن عُمر. وكانوا قد بلغوا ولهم بأس ونجدة فرثاهم بالقصيدة الشهيرة التي أولها:

أَمِنَ المَنُونِ وَرَيبِهَا تَسَوَجَعُ وَالسَّهُمُ لَيْسَ بِمُعْتِبٍ مَنْ يَجْزَعُ (١) أَمِنَ المَنُونِ وَرَيبِهَا تَسَوَجَعُ وَالسَّامُ اللَّهُ وَالسَّامِ المَامِلِ المَامِلِ الكاملِ [الكامل]

ويقول فيها:

وَإِذَا المَنْ اللهِ الْمَنْ اللهِ الْمَنْ اللهِ الْمَنْ اللهِ الْمَنْ اللهِ الْمَنْ اللهِ اللهِ المَنْ اللهُ المَنْ اللهُ الل

قال المَرْزَبَانِيُّ: عامَّةُ ما قال أبو ذؤيب من الشَّعر في الإسلام، وكان موته بإفريقية في زَمَن عثمان.

۲۰۱۶ ز ـ ذؤیب بن مرار .

له إدراك، فروى ابن دُرَيد عن السكن بن سعيد، عن هشام بن الكلبيّ، عن أبي الهيثم الرحبي شيخ مِنْ حمير: حدّثني شيخان ممن أدرك حماماً، وسمع حديثَه من فلق فيه، وهما ذؤيب بن مرار، والأرقم بن أبي الأرقم، قالا: أخبرنا حمام بن معديكرب الكلاعيّ أحد فرسان الجاهليّة. فذكر قصّة طويلة.

٢٥١٥ ز ـ ذؤيب بن يزيد: أو ابن زيـد. ذكره أبو حاتم السجستاني في المعمرين، وقال: عاش أربعمائة وخمسين سنة، ثم أدرك الإسلام فأسلم بعد أن هرم؛ وهو القائل:

اليَسوْمَ يُبُنَسى لِسذُوَيْسِ بَيْتُسهُ لَسوْكَسانَ لِلسدَّهسرِ بِلَسى أَبْلَيْسُهُ أَوْ كَسانَ قِسرُنساً وَاحِسداً كَفَيْتُسهُ يَسا رُبَّ نَهْسِ صَسالِسِ حَسوَينُسهُ وَمِعْصَمِ مُخَفَّدٍ ثَنَيْتُهُ (٣)

[الرجز]

الأبيات.

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة سقط من أ.

<sup>(</sup>٢) ينظر هذا البيت في ديوان الهذليين: ٢.

<sup>(</sup>٣) تنظر الأبيات في المعمرين: ٢٥.

| Ψ  | ۸ | ٥ |
|----|---|---|
| ١. | v | 7 |

حرف الذال المعجمة ـ

#### الذال بعدها الهاء

٢٥١٦ ز ـ ذُهُل بن كعب: له إدراك. سمع من معاذ بن جَبَل وعمر، حدث عنه سماك بن حرب؛ ذكره البُخَارِيُّ في تاريخه.

القسم الرابع(١)

### الذال بعدها الكاف والواو

۲۵۱۷ \_ ذَكُوان بن عبد مناف(۲).

الذال بعدها الواو

٢٥١٨ - ذُو يزن: قد بيّنت ما فيهما في القسم الأول.

<sup>(</sup>١) القسم الرابع من أ.

<sup>(</sup>٢) في أ: ذكران بن عبد يامين.



# =القسم الأول <u>==</u> الراء بعدها الألف

٢٥١٩ ـ راشد بن حُبيش(١): بالمهملة ثم الموحدة مصغر.

ذكره أَخْمَدُ، وَأَبْنُ خُزَيْمَةَ، وَالطَّبَرَانِيُّ وغيرهم في الصّحابة. وقال البغويّ: يشكّ في سماعه. وذكره في التابعين البُخَارِيُّ، وَأَبُو حَاتِم، وَالْعَسْكَرِيُّ وَغَيْرُهُمْ؛ فروى أحمد من طريق سعيد، عن قتادة، عن مسلم بن يسار، عن أبي الأشعث، عن راشد بن حُبيش أنَّ رسولَ الله صلّى الله عليه وآله وسلّم دخل على عُبادة بن الصّامت يعودُه في مرضه، فقال: «أتَعْلَمُونَ منَ الشَّهيدُ» (٢) الحديث.

قال أَبْنُ مَنْدَه: تابعه معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة؛ ورواه سفيان بن عبد الرحمن عن قتادة، فقال: عن راشد عن عُبادة. وهو الصّواب.

٢٥٢٠ ـ راشد بن حفص الهذلي (٣): يكنى أبا أثيلة؛ قاله ابن منده.

روى البُخَارِيُّ، وابن منده، من طريق راشد بن حفص، عن عمر بن عبد الرحمن بـن عوف، قال: كان جدي من قبل أمي يُدْعى في الجاهلية ظَالِماً، فقال له رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: ﴿أَنْتَ رَاشِدٌ ﴾.

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٧١، التاريخ الكبير ٣/ ٢٩٣، ذيل الكاشف ٤٢٤، أسد الغابة ت (١٥٦٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٤٨٩ عن عبادة بن الصامت أن رسول الله على قال أتعلمون من الشهيد فقال يا رسول الله الصابر المحتسب فقال رسول الله على إن شهداء أمتي إذاً لقليل القتل في سبيل الله شهادة والطاعون شهادة والغرق شهادة والبطن شهادة والنفساء يجرها ولدها بسرره إلى الجنة . . . الحديث . قال الهيثمي في الزوائد ٥/ ٣٠٤ رواه أحمد ورجاله ثقات والمنذري في الترغيب والترهيب ٢/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) الثقات ٣/ ١٢٧، التحفة اللطيفة ٢/ ٥٠، تجريد أسماء الصحابة ١/١٧١، التاريخ الكبير ٣/ ٢٩٧ الجرح والتعديل ٣/ ٢٩٨، أسد الغابة ت (١٥٦٩).

قلت: وسيأتي له ذكر في ترجمة عامر بن مرقش، وخلط أَبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ترجمته بترجمة راشد بن عبد ربه السلميّ؛ وهو غيره فيها يظهر لي؛ [بل المحقق التعدّد؛ لأن هذا هُذَلي.

٢٥٢١ ـ راشد بن سعيد السلمى: ذكره العقيليّ، كذا في التّجريد (١).

۲۰۲۲ ـ راشد بن شهاب بن عمرو(۲): من بني غيلان بن عمرو بن دعمي بن إياد.

قال هِشَام بْنُ الْكَلْبِيِّ: وفد على النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم، وكان اسمه قرصافاً فسماه راشداً.

#### ۲۵۲۳ ز ـ راشد بن عبد ربه السلمي:

قال المَرْزَبَانِيُّ في «معجم الشعراء»: كان اسمه غويًّا، فسمّاه النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم راشداً. وقال المدانني: هو صاحب البيت المشهور، وهو هذا:

فَالْقَتْ عَصَاهَا وَٱسْتَقَرَّ بِهَا النَّوَى كَمَا قَرَّ عَيْناً بِالإِيَسَابِ المُسَافِرُ وَالْقَدَ عَضَاهَا وَاسْتَقَرَّ بِهَا النَّوَى كَمَا قَرَّ عَيْناً بِالإِيَسَابِ المُسَافِرُ [الطويل]

وروى أَبُو نُعَيْم من طريق محمد بن الحسن بن زَبَالَة، عن حكيم بن عطاء السّلميّ، من ولد راشد بن عبد ربه، قال: كان الصنم الذي يقال له سُوَاع<sup>(٣)</sup> بالمَعْلاَة، فذكر قصّة إسلامه وكَسْره إياه.

ورواه أَبُو حَاتِم بسندٍ له، وفيه: أنه كان عند الصنم يوماً إذ أقبل ثعلبان فرفع (٤) أحدهما رجله فَبال على الصنم وكان سادِنه غَادِي بن ظالم فأنشد:

أَرَبُ يَبُ ولُ الثَّعْلَبَ الْ بِرَأْسِ مِ لَقَدْ هَانَ مَنْ بَالَتْ عَلَيْهِ النَّعَالِبُ النَّعَالِبُ [الطويل]

ثم كسر الصنم، وأتى النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم، فقال له: أنتَ راشد بن عبد الله.

٢٥٢٤ ز ـ راشد بن عبد ربه: ذكر ابن عساكر أنَّ النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم كتب له كتاباً.

<sup>(</sup>١) سقط من أ.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٥٧٠).

<sup>(</sup>٣) سُوَاع: اسم صنم كان لهذيل برهاط من أرض ينبع وهو عرض من أعراض المدينة. انظر: مراصد الاطلاع ٢/ ٧٥١.

<sup>(</sup>٤) في أ: إذ أقبل ثعلب.

قلت: ويحتمل أن يكون هو الذي قبله.

٢٥٢٥ ـ راشد بن المعلّى: بن لَوْذَان الأنصاريّ، أخو رافع.

ذكره أَبْنُ الْكَلْبِيُّ فعده بدرياً كذا في التجريد(١).

٢٥٢٦ زـ رافع بن أشيم الأشجعي: أبو هند، والد نعيم بن أبي هند، ويقال إسمه النعمان. يأتي في الكُنَي اللهُ .

۲۵۲۷ زـ رافع بن ثابت: هو رَوَيفع بن ثابت. يأتي.

٢٥٢٨ ز ـ رافع بن جابر الطائي: يأتي في ابن عمرو.

٢٥٢٩ ز ـ رافع بن جُعْدُبة الأنصاريّ (٣):

ذكره أَبْنُ إِسْحَاقَ فيمن شهد بَدْراً. وكذا ذكره أبو الأسود عن عروة.

٢٥٣٠ ز ـ رافع بن الحارث بن سَوَاد (٤) بن زيد بن ثعلبة بن غَنم الأنصاري.

ذكره مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَأَبْنُ إِسْحَاقَ فيمن شهد بدراً، وكذا ذكره أَبُو الْأَسْوَدِ عن عُروة. وقال أَبُو عُمَرَ: شهد بدراً وأحداً والخندق، وعاش إلى خلافة عثمان.

### ۲۵۳۱ ز ـ رافع بن خِدَاش:

ذكره أبُو سَعْدِ النَّيْسَابُورِيُّ في «شرف المصطفى»، وأخرج بإسناد ضعيف أن جندع بن الصّميل أتاه آت فقال له: يا جندع بن الصّميل أسلم تسلم، وتغنم، من حرَّ نار تضرم فقال: ما الإسلام؟ قال: البراء مِن الأصنام، والإخلاص لملك العلّام. قال: كيف السبيل إليه؟ قال: إنه قد اقترب ظهور ناجم من العرب، كريم النسب، غير خامل النسب، يطلع من قال: إنه قد اقترب ظهور ناجم من العرب، كريم النسب، غير خامل النسب، يطلع من الحرم، تَدِين له العجم. قال فأخبر بذلك ابن عمه رافع بن خداش فاصطحبا، فلما وصل جندع إلى نجران مات بها وأقام رافع بن خداش، فلما بلغه مهاجرة النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى المدينة جاء فأسلم.

٢٥٣٢ ـ رافع بن خَدِيج (٥) بن رافع: بن عدي بن يزيد بن جُشَم بن حارثة بن الحارث

<sup>(</sup>١) في ط ذكره ابن الكلبي وعده من البدريين في التجريد.

<sup>(</sup>٢) سقط من أ.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت (١٥٧٦).

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت (١٥٧٩)، الاستيعاب ت (٧٢٧).

<sup>(</sup>٥) المغازي للواقدي ١٨، ٢١٦ و ٢٠٠ و ٧٧٥ و٥ ١٠٣٥، المحبر لابن حبيب ٤١١، التعليقات والنوادر=

ابن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاريّ الأوسي، الحارثي، أبو عبد الله أو أبو خديج أمه حليمة بنت مسعود بن سنان بن عامر من بني بَياضة.

عرض على النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم يوم بَدْر فاستصغره، وأجازه يوم أحد، فخرج بها وشهد ما بعدها.

وروى عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وعن عمه ظُهير بن رافع. وروى عنه ابنه عبد الرحمن، وحفيده عَبَاية بن رفاعة، والسّائب بن يزيد، ومحمود بن لبيد، وسعيد بن المسيّب، ونافع بن جُبير، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو النجاشي، مولى رافع، وسليمان بن يسار وآخرون، واستوطن المدينة إلى أن انتقضت جراحته في أول سنة أربع وسبعين فمات، وهو ابن ستّ وثمانين سنة وكان عريف قومه بالمدينة.

كذا قال الواقديُّ في وفاته وقد ثبت أن ابن عمر صلّى عليه، وصرح بذلك الواقديِّ وابن عمر وفي أوله سنة أربع كان بمكة عَقِبَ قَتْلِ ابن الزبير، ثم مات من الجرح الذي أصابه من زُجِّ الرمح، فكأن رافعاً تأخّر حتى قدم ابن عمر المدينة فمات فصلّى عليه، ثم مات ابن عمر عمر بعده، أو مات رافع في أثناء سنة ثلاث قبل أن يحجّ ابن عمر؛ فإنه ثبت أن ابن عمر شهد جنازته [فقد خرج من طريق أبي نضرة](۱) قال أَبُو نَضْرَةَ: خرجَتْ جنازة رافع بن خديج، وفي القوم ابنُ عمر، فخرج نسوة يصرخن، فقال ابن عمر: اسكتن؛ فإنه شيخ كبير، لا طاقة له بعذاب الله.

<sup>=</sup> للهجري ١ رقم ٢٥١، تاريخ خليفة ٢٧١، طبقات خليفة ٧٩، التاريخ الكبير ٣/ ٢٩٩: ٣٠٠، التاريخ الصغير ٥، المعارف ٢٠٦، أنساب الأشراف ٢/٨٨١ و ٣٦٦ و ٣/٥٥، تاريخ الطبري ٢/٧٧٤ و ٥٠٥ و ٤/٨٨١ و ٢٨٥، مروج الذهب ١٦٢١، الجرح والتعديل ٣/ ٤٧٩، مقدمة مسند بقي بن مخلد ٨٤، الثقات لابن حبان ٤/٣٥، مشاهير علماء الأمصار رقم ٢٩، المعجم الكبير ٤/٢٨٢ و ٢٠٢ و ٢٨٢ و ٣٤٣، جمهرة أنساب العرب ٤٣٠، البدء والتاريخ ٢/ ٢١٢، المعرفة والتاريخ ١/ ٢٢٧ و ٢٠٦ و ٢١٨ و ٣٢٠ و ١٦٦ و ١٨٦ و ١٠٦ و ١٨٦ و ١٨٦٠ و ١٨٦ و ١٨٦٠ و ١٨٦٠ و ١٨٦٠ و ١٨٦٠ و ١٨١٠ و ١٨٥٠ و ١٨١٠ و ١١٠ و ١٨١٠ و ١١٠ و ١٨١٠ و ١٨١٠ و ١١٠ و ١١٠ و ١١٠ و ١٨١٠ و ١١٠ و ١١٠ و ١٨١٠ و ١١٠ و

<sup>(</sup>١) سقط في ت.

وقال يحيى بن بكير: مات أول سنة ثلاث وسبعين؛ فهذا شبه.

وأما الْبُخَارِيُّ فقال: مات في زمن معاوية [وهو المعتمد، وما عداه واه وسيأتي سنده في ذلك في ترجمة أم عبد الحميد في كُنَى النساء وأرّخه] ابن قانع سنة تسع وخمسين وأخرج أَبُنُ شَاهِينَ من طريق محمد بن يزيد عن رجاله: أصاب رافعاً سَهْمٌ يوم أحد فقال له رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «إِنْ شِئْتَ نَزَعْتُ السَّهْمَ وَتَرَكْتُ القَطِيفَةَ، وَشَهِدْتُ لَكَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَنَكَ شَهِيدٌ الله عليه وآله وسلّم: خلافة عثمان انتقض به ذلك الجرح فمات منه.

كذا قال. والصّواب خلافة معاوية كما تقدم، ويحتمل أن يكون بين الانتقاض والموت مُدّة.

٢٥٣٣ ـ رافع بن أبي رافع الطائي(7): يأتي في ابن عمرو.

٢٥٣٤ ـ رافع بن رِفاعة الأنصاريّ<sup>(٤)</sup> :

روى حديثه أحمد، وأبو داود، من طريق عكرَمة بن عمار، عن طارق بن عبد الرحمن، قال: جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال: لقد نهانا النبي الله الله الأنصار فقال: لقد نهانا النبي الله الله الله الله عن شيء كان يرفق بنا؛ نهانا عن كراء (٥) الأرض، وعن كسب الحجام، وعن كسب الأمة إلا ما عمِلَتْ بيديها نحو الخبز والغزل (١).

وقال أَبُو عُمَرَ: رافع بن رفاعة بن رافع بن مالك بن العَجْلان لا تصحّ له صحبة، والحديث غلط.

قلت: لم أره في الحديث منسوباً، فلم يتعين كونه رافع بن رفاعة بن مالك. فإنه تابعي لا صحبة له، بل يحتمل أن يكون غيره وأما كؤنّ الإسناد غلطاً فلم يوضحه. وقد أخرجه أَبْنُ مَنْدَه مِنْ وَجْهِ آخر عن عكرمة، فقال: عن رفاعة بن رافع. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) بياض في أ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٦٧٨/٦.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى لابن سعد ٦/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت (١٥٨١)، الاستيعاب ت (٧٢٩).

<sup>(</sup>٥) في أ: نهانا عن كرى الأرض.

<sup>(</sup>٦) أخرجه النسائي في السنن ٧/ ٤٠، عن رافع بن خديج بلفظه كتاب الأيمان والنذور (٣٥) باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث. . . (٤٥) حديث رقم ٣٨٨٨ وأحمد في المسند ٣/ ٣٣، ٣٨٩، ٣٨٩ والدارقطني في السنن ٣/ ٣٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١٣١، ١٣٢، وأبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٥/ ١٤٢.

٢٥٣٥ ـ رافع بن زيد (١): بن كرز بن سكن بن زَعُوراء (٢) بن عبد الأشهل الأنصاريّ الأوسىّ. ويقال رافع بن سهل.

ذكره مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ فيمن شهد بدراً. هكذا على الشكّ وأما ابن إسحاق والواقديّ فقالا: رافع بن زيد، وكذا قال ابن الأسود، عن عروة (٣).

### ٢٥٣٦ ـ رافع بن سعد الأنصاري:

ذكره أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فيمَنْ نزل حمص من الصحابة. وذكره أَبْنُ شاهين وأبو موسى.

۲۰۳۷ ـ رافع بن سنان: [أخو معقل](٤) الأشجعي(٥).

ذكره خَلِيفَةُ بْنُ خَيَاط فيمن روى من الصّحابة مِنْ أَشْجَع.

٢٥٣٨ ـ رافع بن سنان: الأنصاري الأوسيّ، أبو الحكم، جَدْ عبْد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان.

روى عبد الحميد الكبير، عن أبيه، عن جدّه أحاديث، منها عند أبي داود من طريق عيسى بن يونس، عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن جده رافع بن سنان أنه أسلم وأبَتِ امرأته أن تسلم، فأتى النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم. فذكر الحديث.

[وقال أَبُو عُبَيْدِ الْقَاسِمُ بْنُ سَلاَمٍ في الأنساب: أبو الحكم رافع بن سنان صاحب النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم مِنْ ذرية العطبون، وهو عامر بن ثعلبة](١).

٢٥٣٩ ـ رافع بن سهل بن رافع (١٠): بن عدي بن زيد بن أمية بن زيد الأنصاري، حليف القواقلة.

قيل: شهد بدراً، ولم يختلف أنه شهد أحداً وما بعدها واستشهد باليمامة قال الواقديّ

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٥٨٢)، الاستيعاب ت (٧٣٠). (٣) أسد الغابة ت (١٥٨٣).

<sup>(</sup>٢) ني أ: زعور. (٤) ليس في أ.

<sup>(</sup>٥) تجريد آسماء الصحابة ١٧٣/١، الكاشف ٢٠٠٠، الثقات ٣/ ١٢١، خلاصة تذهيب ٢١٥/١، التحفة اللطيفة ٢/ ١٥، تقريب التهذيب ٢/ ٢٤١، الجرح والتعديل ٣/ ٢١٦١، تهذيب التهذيب ٣/ ٢٣١، الجرح والتعديل ٣/ ٢١٦١، تهذيب التهذيب ٣/ ٢٣١، الطبقات ٤٨، ١٥، الاستيعاب الطبقات ٤٨، ١٥، الاستيعاب ت (٧٣١).

<sup>(</sup>٦) ليس في أ. (٧٣٢)، الاستيعاب ت (٧٣٢).

بسندٍ له: أقبل رافع بن سهل الأشهلي يصيح: يا آل سهل؛ ما تستبقون من أنفسكم؟ وألقى الدُّرْعَ وحمل بالسيف فقُتِل.

• ٢٥٤٠ ـ رافع بن سهل (١): بن زيد بن عامر بن عَمْرو بن جشم بن الحارث بن الخزرج ابن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاريّ الأوسيّ، أخو عبد الله. شهد أحداً، واستشهد عبد الله بالخَنْدق.

٢٥٤١ ـ رافع بن ظُهَير (٢) (٢) : أخو أسَيد بن ظُهَير.

معنى ذكره في ترجمة أنس بن ظُهير في حرف الألف إن كان محفوظاً، وأخرج قاسم بن أصبغ في مسنده من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن رافع بن ظهير أو حُضَيْر أنه راح من عند النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال: إنه نهى عن كراء الأرض أخرجه أبو عمر فقال: هذا غلط لا خفاء به.

قلت: الصّواب فيه ما خرجه النسائيّ من هذا الوجه، فقال: عن أبيه، عن رافع بن أُسيد بن ظُهير، عن أبيه، فسقط من الرواية ذكر أُسيد وعن أبيه. والله أعلم.

٢٥٤٢ ز ـ رافع بن عبد الحارث (٤): هو ابن عُنْجُدة. يأتي.

٢٥٤٣ ز ـ رافع بن عدي: له ذكر في ترجمة عَرابة بن أوس.

٢٥٤٤ زـ رافع بن عمرو<sup>(٥)</sup>: بن جابر بن حارثة بن عمرو بن مخضب، أبو الحسن الطائي السَّنْبِسيّ. ويقال ابن عُميرة وقد ينسب لجدّه. وقيل: هو رافع بن أبي رافع.

قال مُسْلِمٌ وَأَبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ: له صحبة. روى الطبراني مِنْ طريق الأعمش، عن سليمان بن ميسرة، عن طارق بن شهاب، عن رافع بن أبي رافع، الطائيّ، قال: لما كانت غزوة ذات السّلاسل استعمل رسولُ الله صلّى الله عليه وآله وسلّم عَمرو بن العاص على جيشٍ فيهم أبو بكر فذكر الحديث بطوله.

وأخرجه أَبْنُ خُزَيْمَةً من طريق طلحة بن مصرّف، عن سليمان، عن طارق عن رافع

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٥٨٧)، الاستيعاب ت (٧٣٣).

<sup>(</sup>٢) في أ: رافع بن ظهير بن رافع.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت (١٥٨٨)، الاستيعاب ت (٧٣٤).

<sup>(</sup>٤) أ: رافع بن عبد الله بن الحارث.

<sup>(</sup>٥) الاستيعاب ت (٧٣٧)، التاريخ الكبير ٣/ ٣٠٢، الجرح والتعديل ٣/ ٤٧٩، معجم الطبراني ٥/ ٥٠٤، تهذيب الكمال ١١٤.

الطائي، قال: وكان رافع لصاً في الجاهلية، وكان يعمد إلى بَيْض النّعام فيجعل الماء فيه فيخبؤه في المفاوِز، فلما أسلم كان دليلَ المسلمين. قال رافع: لما كانت غزوة ذَات السلاسل قُلتُ لأختارنَ لنفسي رفيقاً صالحاً، فوفق لي أبو بكر فكان ينيمني على فراشِه، ويلبسني كساءً له من أكسية فَدَك. فقلت له: علّمني شيئاً ينفعني. قال: أعْبُد الله ولا تُشْرِكُ به شَيْئاً، وَأَقِم الصَّلاَة، وَتَصَدَّقْ إِنْ كَانَ لَكَ مَالٌ، وَهَاجِرْ دَارَ الكُفْرِ، وَلاَ تَأَمَّر على رَجُلَيْنِ...) الحديث.

وقال أَبْنُ سَعْدٍ: كان يقال له رافع الخير وتوفي في آخر خلافة عمر، وقد غزا في ذات السلاسل، ولم ير النبي ﷺ. كذا قال، وكذا عــدّه العجلي في التابعين.

وفرَّق خليفة بن خياط بن رافع بن عَمْرو صاحب قصة ذات السّلاسل فذكره في الصحابة، وبين رافع بن عُميرة الذي دلَّ خالد بن الوليد على الطريق السَّماوة حتى رحل بهم من العراق إلى الشام في خمسة أيام، فذكره في التّابعين؛ ولم يصب في ذلك؛ فإنه واحدُّ إختلف في اسم أبيه وذكر ابن إسحاق في المغازي أنه هو الذي كلَّمه الذئب فيما تزعم طبىء وكان في ضأن يرعاها فقال في ذلك:

فَلَمَّا أَنْ سَمِغَتُ اللَّهُ فَاللَّهُ نَادَى يُبَشَّرُنِي بِأَخْمَدَ مِنْ قَرِيبِ فَالْفَيْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ قَدُولًا صَدُوقًا لَيْسَ بِالقَولِ الكَادُوبِ [الوافر]

وروى الطّبَرَانِيُّ من طريق عصام بن عمرو، عن عمرو بن حيّان الطائي، قال: كان رافع بن عميرة السنبسي يغدي أَهْلَ ثلاثة مساجد يسقيهم الحَيس وما لَهُ إلا قميص واحد وهو للبيت وللجمعة.

٢٥٤٥ ـ رافع بن عَمْرو: بن مجَدَّع (١)، ويقال ابن مُخْدج بن حاتم بن الحارث بن نغيلة ـ بنون ومعجمة مصغراً ـ ابن مُلَيل، بلامين مصغيراً، ابن ضمرة بـن بكر بن عبد مناة بن كنانة الكناني الضمريّ. ويعرف بالغفاريّ. وهو أخو الحكم ابن عمرو. يكني أبا جبير.

نزل البصرة. وروى عنه ابنه عمران، وعبد الله بن الصّامت، وأبو جيبر مولاهم، له في مسلم حديث.

<sup>(</sup>۱) تجريد أسماء الصحابة ۱/۱۷۶، الكاشف ۱/۳۰۱، الرياض المستطابة ۷۲، خلاصة تذهيب ۱/۳۱۰، تجريد أسماء الصحابة ۱۷۶، الكبرى ۱۷۶۸، الوافي تقريب التهذيب ۱/۵۶۱، المجرح والتعديل ۲/۲۰۱۲، الطبقات ۳۲، الطبقات الكبرى ۱/۲۹، الوافي بالوفيات ۱/۵۷۱، التاريخ الكبير ۳/۲۰۲، الإكمال ۷/۲۲۳، أسد الغابة ت (۱۰۹۰)، الاستيعاب ت (۷۳۰).

٢٥٤٦ ـ رافع بن عَمْرو بن هلال المزني (١): أخو عائذ بن عمرو لهما ولأبيهما صحبة سكن رافع البصرة.

قال أَبْنُ عَسَاكِرَ: كان في حجة الوداع خماسياً أو سداسياً، وقد حفظ عن النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم.

قلت: ورواية عمرو بن سليم المزني عنه في مسند أحمد أنه قال: سمعتُ النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وأنا وَصِيف، ورواية هلال بن عامر عنه تدلُّ على أنه عاش إلى خلافة معاوية.

وله رواية عند أبي داود والنسائي.

٢٥٤٧ ز ـ رافع بن عُمير التميمي: يلقب دُعْموص الرمل. سكن الكوفة.

روى خيره الخرائطي في هواتف الجان، من طريق محمد بن عُكير، عن سعيد بن جُبير، قال: كان رجل من بني تميم يقال له رافع بن عمير، وكان أهدى الناس للطريق، فكانت العرب تسميه دَعْمُوص الرمل، فذكر عن بَدْءِ إسلامه خبراً طويلاً، وأنه رأى شيخاً من الجن يخاطب آخر وأن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أخبره بخبره قبل أن يخبره. قال سعيد بن جُبير: فكنا نرى أنه الذي نزل فيه: ﴿وَأَنّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الجِنِّ. . ﴾ الآية، وفي إسناد هذا الخبر ضعف، وفيه أن الشيخ الجني اسمه معنكد بن مهلهل. وأنه قال له: إذا نزلت وادياً فخفتَ فقل: أعوذ برب محمد مِنْ هَوْلِ هذا الوادي، ولا تعذ بأحدٍ من الجنّ، فقد بطل أَمْرُها، قال: فقلت مَنْ محمد؟ قال: نبيّ عربيّ، ومسكنه يثرب ذات النخل، قال: فركبت ناقتي حتى أتيتُ المدينة.

٢٥٤٨ ـ رافع بن عُمير (٢) ، آخر: غير منسوب، سكن الشام.

روى ابن مردويه في تفسير سورة صّ مِنْ طريق محمد بن أيّوب بن سُويد، عن أبيه، عن إبراهيم بن أبي عَبْلة، عن أبي الزاهرية، عن رافع بن عميرة: سمعتُ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول: ﴿إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لِسُلَيْمَانَ: سَلْنِي أَعْطِكَ. قَالَ: أَسْأَلُكَ ثَلاَثَ عَليه وآله وسلّم يقول: ﴿إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجُلَّ قَالَ لِسُلَيْمَانَ: سَلْنِي أَعْطِكَ. قَالَ: أَسْأَلُكَ ثَلاَثَ خَصَالٍ: حُكْماً يُصَادِفُ حُكْمَكَ، وَمُلْكاً لاَ يَنْبغِي لاَحَدٍ مِنْ بَعْدِي، وَمَنْ أَتَى هَذَا البَيْتَ لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ فِيهِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْم وَلَدَتْهُ أُمَّهُ».

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٥٩١)، الاستيعاب ت (٧٣٦).

<sup>(</sup>٢) الثقات ٣/ ١٢٤، تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٧٤، الطبقات ١٤٥، أسد الغابة ت (١٥٩٢).

وأورده الطّبَرَانِيُّ مطوّلًا، ولكنه أخرجه في ترجمة رافع بن عُمير الطّائي، ولم يقل في سنده إلا رافع بن عُمير؛ فهو عندي غيره وقد فرق بينهما ابن منده وأبو نعيم.

٢٥٤٩ زـرافع بن عُنْجُكَة (١): بضم المهملة والجيم بينهما نون ساكنة ثم دال، الأنصاريّ الأوسى. مِنْ بني أمية بن زيد.

ذكره مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ فيمن شهد بَدْراً. وقال أَبْنُ هِشَامٍ: عنجدة أمّه، واسم أبيه عبد الحارث. وقيل. هـو رافع بن عنجرة. براء بدل الدّال. وهُو تصحيف. وقيل رافع بن عنبرة وهو تحريف. وكان أبو معشر يسميه عامر بن عَنْجَدة، ولم يتابع عليه.

' ۲۵۰۰ ـ رافع بن مالك: بن العجْلاَن (۲) بن عَمْرو بن عامر بن زُرَيق الأنصاريّ الزرقيّ شهد العقبة. وكان أحد النقباء.

قال سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَر: كَانَ أُولَ مِن أَسَلَم مِن الخزرج.

وروى الْبُخَارِيُّ من طريق يحيى بن سعيد، عن معاذ بن رفاعة بن رافع ـ وكان رفاعة من أهل بَدْر، وكان رافع ـ وكان رفاعة من أهل العقبة، وكان يقول لابنه: ما يسرني أني شهدت بَدْراً بالعقبة.

وروى أبو نعيم من هذا الوَجْه هذا الحديث مختصراً بلفظ: عن معاذ بن رفاعة: كان رافع بن مالك من أصحاب العقبة ولم يشهد بدراً، ووصله موسى بن عقبة فسماه في البدريين، وكذا جاء عن ابن إسحاق من رواية يونس بن بكير، لا مِنْ رواية زياد البكائيّ.

وأورد الْحَاكِمُ في «المستدرك» في ترجمته حديث معاذ بن رفاعة عن جَدّه رافع بن مالك، قال: صلّيتُ خلف النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وسلم فعطس. . . . الحديث.

وهذا وهم، وإنما هو عن أبيه، كذلك أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي مِنْ هذا الوجه الذي أخرجه منه الحاكم.

<sup>(</sup>۱) المغازي ۱۰۹، ابن هشام ۱/ ٦٨٨، الطبقات الكبرى لابن سعد ٣/ ٣٥١، أسد الغابة ت (١٥٩٥)، الاستيعاب ت (٧٣٨).

<sup>(</sup>۲) الثقات ٣/ ١٢٣، تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٧٤، الكاشف ٧٠، أصحاب بدر ٢٤٤، التحفة اللطيفة ٢/ ١٥٥ حسن المحاضرة ١/ ٩٧، تقريب التهذيب ١/ ٢٤١، الجرح والتعديل ٣/ ٢١٥٩، تهذيب التهذيب ٣/ ٢٣٢، الطبقات الكبرى ٣/ ٢٦١، الاستبصار ٥٦، الوافي بالوفيات الكبرى ٣/ ٢٢١، الاستبصار ٥٦، الوافي بالوفيات ١٠٤، التاريخ الكبير ٣/ ٢٩٩، دائرة معارف الأعلمي ٢/ ٢٠١، أسد الغابة ت (١٥٩٨)، الاستبعاب ت (٧٣٩).

وحكى أَبْنُ إِسْحَاقَ أَن رافع بن مالك أول من قَدم المدينة بسورة يوسف.

وروى الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ في أخبار المدينة عن عمر بن حنظلة أن مسجد بني زُريق أول مسجد قرىء فيه القرآن، وأنَّ رافع بن مالك لما لَقي رسولَ الله صلّى الله عليه وآله وسلّم بالعقبة أعطاه ما أنزل عليه في العشر سنين التي خلت، فقدم به رافعٌ المدينة، ثم جمع قومه فقرأ عليهم في موضعه. قال: وعجب النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم من اعتدال قبلته.

٢٥٥١ ـ رافع (١) بن المعلى بن لَوْذان: بن حارثة بن عديّ بن زيد بن ثعلبة الأنصاريّ الخزرجيّ. ذكره مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَٱبْنُ إِسْحَاقَ وغيرهما فيمن استشهد ببدر، وقتله عِكرمة ابن أبي جهل، ووَهم ابن شهاب في نسبه، فقال: إنه من الأوس ثم من بني زريق؛ وبنو زريق من الخزرج لا مِنَ الأوس والمقتول ببدر من الخزرج.

٢٥٥٢ ـ رافع بن المُعلى (٢): الأنصاريّ الزُّرقي، له ذِكرٌ في ترجمة درة بنت أبي لهب في أسماء النساء.

وروى أَبْنُ مَنْدَه من طريق أَبْنُ الكلبِيّ، عن أبي صالح، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ...﴾ الآية ـ نزلت في عثمان بن رافع بـن المَعلى وخارجه بن زيد، فيحتمل أن يكون هو هذا وقيل هو اسم أبي سعيد الآتي في الكُنَى، وقد مضى أنه قيل إن اسمه الحارث.

٢٥٥٣ ـ رافع بن مَكِيث (٣): بوزن عظيم، آخره مثلثة. الجُهني.

شهد بيعةَ الرّضوان، وكان أحد من يحمل ألوية جهينة يوم الفتح، واستعمله النّبِي صلّى الله عليه وآله وسلّم على صدقات قومِه. وشهد الجابية مع عُمر.

<sup>(</sup>۱) أصحاب بدر ۲٤٥، الثقات ٣/ ١٢٢، تجريد أسماء الصحابة ١٧٥/١، خلاصة تذهيب ١/٥٣، التحفة اللطيفة ٢/ ٥٠، التعديل ٣١٥٨، الطبقات اللطيفة ٢/ ٥٠، التعديل ٣/ ٢١٥٨، الطبقات ٣/ ٢٠٠، الوافي بالوفيات ٢١/١٤، تهذيب التهذيب ٤/ ١٥، المعرفة والتاريخ ٣/ ٥٥، تنقيح المقال ٣٩٤٤، دائرة معارف الأعلمي ٢٠٣/١٨، أسد الغابة ت (١٦٠١)، الاستيعاب ت (٧٤٠).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٦٠٢).

<sup>(</sup>٣) الثقات ٣/ ١٢٥، تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٧٥، المشتبه ٢١١، الكاشف ٢/ ٣٠١، خلاصة تذهيب ١/ ١٥٤، الجرح والتعديل ١/ ٢١٥، التحفة اللطيفة ٢/ ٢٥، الإكمال ٧/ ٢٨٥، تقريب التهذيب ١/ ٥٤١، الجرح والتعديل ٣/ ٢١٦٠، تهذيب التهذيب ٣/ ٢٣١، الطبقات الكبرى ٤/ ٣٤٥، التاريخ الكبير ٣/ ٢١٠، تبصير المنتبه ٤/ ١٣١٥، بقي بن مخلد ١٨٠٠، أسد الغابة ت (١٦٠٣)، الاستيعاب ت (١٤٠٠).

له عند أبي داود حديثٌ واحد من طريق ولده الحارث بن رافع عنه في حُسْن الملكة.

٢٥٥٤ ـ رافع بن النّعمان بن زيد<sup>(١)</sup>: بن لَبيد بن خِدَاش بن عامر بن غَنم بن عديّ بن النّجار.

قال الْعَدَويُّ: شهد أحداً.

٢٥٥٥ ـ رافع بن يزيد الثقفي<sup>(٢):</sup>

قال أَبْنُ السَّكَنِ: لم يذكر في حديثه سماعاً ولا رؤية، ولست أدري أهو صحابي أم لا؟ ولم أجد له ذكراً إلا في هذا الحديث.

وروى أَبْنُ السَّكَنِ وَأَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيّ، مِنْ طريق أبي بكر الهذليّ، عن الحسن، عن رافع بن يزيد أن النبيَّ صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يحِبُّ الحُمْرَةَ، فَإِيَّاكُمْ وَالْحُمْرَةَ، وَالْحُمْرَةَ، وَكُلِّ ثَوْبٍ فيهِ شُهْرَةً» (٣٠).

قال أَبْنُ مَنْدَه: رواه سعيد بن بشير عن قتادة عن السن، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن رافع نحوه وقال الجَوْذَقاني (٤) في كتاب الأباطيل: هذا حديث باطل، وإسناده منقطع. كذا قال.

وقوله: باطل مردود، فإن أبا بكر الهدليّ لم يوصف بالوَضْع. وقد وافقه سَعِيد بن بشير وإن زاد في السند رجلاً فغايتُه أن المنن ضعيف. أما حكمه عليه بالوضع فمردود وقد أكثر الجؤذقاني في كتابه المَذكور من الحكم ببطلان أحاديث لمعارضة أحاديث صحيحة لها مع إمكان الجَمْع، وهو عمل مردود.

وقد وقفت على كتابة المذكور بخط أبي الفرج بن الجوزيّ، ومع ذلك فلم يوافقه على ذكر هذا الحديث في الموضوعات.

٢٥٥٦ ـ رافع: بن يزيد الأنصاري (°) [الأوس ثم الأشهلي] (١) تقدم في ابن زيد.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٦٠٤).

<sup>(</sup>۲) تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٧٥، عنوان النجابة ٨١، الجرح والتعديل ٣/ ١٥٧، العقد الثمين ٤/ ٣٨٣، الاستبصار ٢٢٤، الطبقات الكبرى ٣/ ٤٤٢، أسد الغابة ت (١٦٠٥)، الاستيعاب ت (٧٤٤).

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمي في الزوائد ٥/ ١٣٣ رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف. وأورده المتقى الهندي في كنز العمال حديث رقم ٤١١٦١ وابن عدي في الكمال ٣/ ١١٧٢.

<sup>(</sup>٤) في أ الجوزجاني.

<sup>(</sup>٦) أسد الغابة ت (١٦٠٦).

<sup>(</sup>٥) سقط في ط.

٢٥٥٧ ـ رافع (١): مولى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم. يكنى أبا البَهيّ، بفتح الموحدة وكسر الهاء الخفيفة.

له ذكر في حديث أخرجه أبْنُ مَاجَه، والبَلاَذُرِيُّ. وَأَبْنُ أَبِي عَاصِمٍ في الأدب، والحسن بن سفيان في مسنده، كلّهم عن هشام بن عمار، عن يحيى بن حمزة، عن زيد بن واقد، عن مغيث بن سمي، عن عبد الله بن عمرو، قال: قلتُ يا رسولَ اللهِ، مَنْ خير الناس؟ قال: «ذُو الْقَلْبِ المَخْمُومِ (٢)، وَاللِّسَانِ الصَّادقِ..». فذكر الحديث وفيه: فقلنا ما نعرف هذا فينا إلا رافعاً مولى النبي صلّى الله عليه وآله وسلم. وهذه الزيادة ليست عند ابن ماجه.

وروى الحكيم الترمذّي في نوادره هذا الحديث مِنْ طريق محمد بن المبارك الصوري، عن يحيى بن حمزة بتمامه، وأخرجه الطّبراني من وَجْهِ آخر، وزاد البَلاَذُرِيُّ : قال هشام بـن عمار : أخشى أن يكون غير محفوظ، ولا أحسبه إلا أبا رافع.

قلت: أخرجه أَحْمَدُ في «الزهد» مِنْ طريق أسد بن وَداعة مرسلًا، لكنه قال: رافع بن خَدِيج وقوله ابن خديج وَهْمٌ، وهو يقوّي الرواية الأولى، ويبعد توهم هشام.

وله ذكر في حديث آخر أخرجه الطّبراني مِنْ طريق ابن عبينة عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن سعيد، قال: كان لسعيد بن العاص عَبد فأعتق كلُّ واحدٍ من أولاده نصيبه إلا واحداً فوهب نصيبَه للنبيَّ صلّى الله عليه وآله وسلم فأعتق نصيبَه، فكان يقول: أنا مولى النّبي صلّى الله عليه وكان اسمه رافعاً أبا البّهي.

وروى هِشَامُ بْنُ الْكَلْبِيِّ هذه القصّة: وزاد: فلما وَلَى عَمْرُو بن سعيد الأشدق بعث إليه فدعاه، فقال: مولى مَنْ أنت؟ قال: مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فضربه مائة سوط، ثم أعاد السؤال، فأعاد فضربه مائة أخرى، ثم أعاد الثالثة كذلك، فلما رأى أنه لا يرفع عنه الضرب قال: أنَا مَوْلاَكَ.

قال أَبْنُ الْكُلْبِيِّ: والناس يغلطون في هذا فيقولون: أبو رافع، وإنما هو رافع.

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ٤/٣٧، ٧٥، التاريخ لابن معين ٧٠٤، المعارف ١٤٥، ١٤٦، الجرح والتعديل ٢٩/١٥ معجم الطبراني الكبير ٢/٢٨٦، المستدرك ٣/ ٥٩٧، تهذيب الكمال ١٦٠٣، تذهيب التهذيب ٢/٢٧ ـ ٢، تهذيب التهذيب ٢١٢/٤ ـ ٣، تعذيب التهذيب ٢١٢/٤ ـ ٣، خلاصة تذهيب الكمال ٤٤٩، أسد الغابة ت (١٥٧٤).

 <sup>(</sup>٢) القلب المخموم هو النقي من الغل والحسد، ورجل مخموم القلب نقي من الغِش والدَّغَل، وهو من خَمعتُ البيت إذا كنسته. اللسان ٢/ ١٢٦٩.

[وقد ذكر هذه القصّة أبو العبّاس المبرد في الْكَامل من غَيْر سَنَد](١)

٢٥٥٨ ـ رافع: مولى عبيد بن عمير الأسلميّ ـ له ذكر في ترجمة حمام الأسلميّ.

٢٥٥٩ ـ رافع الخُزاعي (٢): مولاهم. قال ابْنُ إِسْحَاقَ في المغازي: ولما دخلت خُزاعة مكَّة ـ يمنى يوم الفَتْح (٣) لجؤوا إلى دار بُدَيل بن ورقاء ودار رَافع مولاهم.

۲۵۲۰ ـ رافع (٤): مولى عائشة.

روى أَبْنُ مَنْدَه من طريق أبي إدريس المرهبي عن رافع مولى عائشة، قال: كنت غلاماً أخدمها إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندها، وأنه قال: «عَادَى اللهُ مَنْ عَادَىَ عَلَيًا»(٥)

قال: هذا غريب لا نعرفه إلا مِنْ هذا.

٢٥٦١ ـ رافع: مولى غَزِيّة بن عمرو(٦)، استشهد يوم أحد؛ قاله أبو عمر.

۲۵۹۲ ـ رافع: مولی سعد. <sup>(۷)</sup>

ذكره البَغَوِيُّ وقال أبو نعيم: ذكره البخاريّ في تاريخه.

وروى الحسن بن سفيان من طريق أبي أمية عبد الكريم بن أبي المخارق، عن المِسْوَر بن مَخْرِمة، عن رافع مولى سعد أنه عرض منزلاً أو بيتاً له على جار له، فقال: أعطيكه بأربعة آلاف، لأني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «الْجَارُ أَحَقُّ بسَقُبه (^)». (٩)

<sup>(</sup>١) ليس في أ.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٥٧٢).

<sup>(</sup>٣) ني أ: يوم الفتح جاؤوا.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت (١٥٨٩)، تجريد أسماء الصحابة ١٧٤/١.

<sup>(</sup>٥) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (٣٢٨٩٩) وعزاه لابن منده عن رافع مولى عائشة.

<sup>(</sup>٦) أسد الغابة ت (١٥٩٦)، الاستيعاب ت (٧٤٣)،

<sup>(</sup>٧) تجريد أسماء الصحابة ١٧٣/١، أسد الغابة ت (١٥٨٤).

<sup>(</sup>A) السقب بالسين والصّاد في الأصل: القرب، يقال: سَقِبَتِ اللَّار وأَسْقَبَتْ إذا قربت. قال ابن الأثير: ويحتجُّ بهذا الحديث من أوجب الشفعة للجار وإن لم يكن مُقاسِماً: أي أن الجار أحق بالشفعة من الّذي ليس بجار، ومن لم يثبتها للجار تأوّل الجار على الشريك، فإن الشريك يسمى جاراً، ويحتمل أن يكون أراد أنه أحق بالبر والمعونة بسبب قربه من جاره. لسان العرب ٢٠٣٦/٣، والنهاية ٢٧٧٧.

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ١١٥ وأبو داود في السنن ٢/ ٣٠٨ كتاب البيوع باب في الشفعة حديث =

وأخرجه أَبُو مُحَمَّدِ الْحَارِثِيُّ في مسند أبي حنيفة، مِنْ طريق أبي حنيفة، عن عبد الكريم، فقال فيه: عن المِسْور عن رافع، قال: عرض عَلَي سعد بيتاً، وساق الحديث من مسند سعَد.

ورواه منْ وجه آخر فقال فيه: عن المسور، عن أبي رافع، قال: عرض علي سعد بيتاً فقال خذه... فذكر الحديث.

والمحفوظ من ذلك كله ما أخرجه البخاري مِنْ طريق عمرو بن الشريد قال: أخذ المِسُور بن مخرمة بيدي، فقال: انطلق بنا إلى سعد بن أبي وقاص، فجاء أبو رافع فقال لسعد: ألا تشتري منى بيتى اللذين فى دارك. . . الحديث.

وأصل التخليط فيه من أبي أميّة فإنه ضعيف.

٢٥٦٣ ـ رافع القُرَظيُّ (١):

ذكره أَبْنُ شَاهِينَ، وأخرج من طريق فراس بن إسماعيل عن عبد الملك بن عُمير، عن رافع - رجل من بني زِنْباع، ثم من بني قريظَة - أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكتب له كتاباً إنه لا يجنى عليه إلاّ يده. وإسناده ضعيف.

٢٥٦٤ ـ رافع: رفيق أسلم، تقدم ذكره معه، ويحتمل أن يكون هو أبا البَّهِيِّ.

### الراء بعدها الباء

٢٥٦٥ ـ رَبَاح (٢) : بتخفيف الموحدة ، ابن الربيع بن صَيْفَي التميمي ، أخو حنظلة التميمي. ويقال فيه بالتحتانية. وهو قولُ الأكثر.

روى عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم حديثاً في النهي عن قُتْل الذريّة، فيه أنه خرج معه في غَزْوَةٍ غزاها، وعلى مقدمته خالد بن الوليد. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

رقم ٢٥١٦ والنسائي في السنن ٧/ ٣٢٠ كتاب البيوع باب ١٠٩ ذكر الشفعة أحكامها حديث رقم ٤٧٠٤.
 وابن ماجة في السنن ٢/ ٨٣٤ كتاب الشفعة باب (٢) الشفعة بالجوار حديث رقم ٢٤٩٥، ٢٤٩٦،
 وأحمد في المسند ٤/ ٣٨٩، ٣٩٠. ٢/١٠، ٣٩٠، والهيثمي في الزوائد ١٥٩/٤.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٥٩٧).

 <sup>(</sup>۲) الثقات ۳/۲۱، تجريد أسماء الصحابة ١/٥٧١، الكاشف ٢/١٠، خلاصة تذهيب ٣١٦/١، التحفة اللطيفة '٣١٢/، تقريب التهذيب ١٢٤٢، تهذيب التهذيب ٣/٣٣٢، التاريخ الكبير ٣١٤/٣، أسد الغابة ت (١٦١٠)، الاستيعاب ت (٧٤٥).

٢٥٦٦ ـ رَبَاح بن قصير (١): بفتح أوله، اللخمي.

قال أَبْنُ السَّكَنِ: في إسناده نظر. وروى ابن شاهين مِنْ طريق موسى بن علي بـن رباح،عن أبيه، عن جدّه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: «مَا وُلِدَ لَكَ؟» قال: يا رسول الله، وما عسى يُولد لي؟ الحديث، وفيه: «إِنَّ النَّطْفَةَ إِذَا اسْتَقرَّتْ في الرَّحِم أَحْضَرَهَا اللهُ كلَّ نَسَبٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ آدَم. »(٢)

وروى أَبْنُ شَاهِينَ، وَأَبْنُ السَّكَنِ، وَأَبْنُ يُونُسَ، مِنْ هذا الوجه مرفوعاً: «ستُفْتَحُ مِصْرُ بَعْدِي، فَانْتَجِعُوا خَيْرَهَا، وَلاَ تَتَّخِذُوهَا دَاراً، فَإِنَّهُ يُسَاقُ إِلَيْهَا أَقَلُّ النَّاسِ أَعْمَاراً. <sup>(٣)</sup>

قال الْبُخَارِيُّ: لا يصح هذا. وقال ابن يونس: أعاذ الله موسى بن علي أن يحدَّث بمثل هذا وقد تفرد عنه بهذا مطهّـر بن الهيثم، وهو متروك.

قال: رباح أدرك النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم وأسلم في زمَنِ أبي بكر، وكان أبو بكر بعث حاطب بن أبي بَلْتَعَة إلى المقوقسِ، فنزَل على رباح بن قصِير، فأسلم رباح حينئذ.

وقد روى يحيى بن إسحاق أحَد الثقات، عن موسى بن علي، قال: سمعت أبي يحدثُ أَن أباه أدركَ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم. أسلم في زمن أبي بكر. انتهى.

وأخرجه البخاريّ في تاريخه الصّغير.

٢٥٦٧ ـ رَبَاح بن المعترف (٤): واسمه وَهْب، ويقال ابن عَمْرو بن المعترف بن حَجْوَان بن عَمْرو بن شيبان بن محارب بن فهر القرشيّ الفهري. يكنى أبا حسّان. وكان من مسلمة الفتح. (٥)

قال الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ: له صحبة. وكان شريك عبد الرحمن بن عَوْف في التجارة، وكذا قال الطبريّ.

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ١/١٧٦، أسد الغابة ت (١٦١٣)، الاستيعاب ت (٧٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير ٣/ ١٩٦ والطبراني في الصغير ١/ ١٥٨ وأورده الهيشمي في الزوائد ٧/ ١٣٧ وقال رواه الطبراني وفيه مطهر بن الهيثم وهو متروك، وأورده أيضاً المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٥٧٥، ٣٠٥٥، ٤٦٠٥.

<sup>(</sup>٣) أورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٣٥١٦١ وعزاه للبخاري في التاريخ وقال لا يصح؛ ورواه ابن يونس وقال منكر جداً، وابن شاهين وابن السكن عن مطهر بن الهيثم عن موسى بن علي بن رياح عن أبيه عن جده وأورده ابن الجوزي في الموضوعات.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت (١٦١٤)، الاستيعاب ت (٧٤٧).

<sup>(</sup>٥) في أ: قال الرشاطي.

وروى أَبْنُ أَبِي عَاصِمٍ مِنْ طريق عيسى بن أبي عيسى، عن محمد بن يحيى بن حبان عن رَبَاح بن المعترف أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وآله وسلم سُئل عن ضالّة الغنم. . . الحديث.

وروى شُعَيْبٌ عن الزُّهرِيِّ، عن السّائب بن يزيد. قال: بينا نحن مع عبد الرحمن بـن عوف في طريق الحج اعتزل عبد الرحمن، ثم قال لرباح بن المعترف: غَنّنا يا أبا حسّان... فذكر قصّة.

وروى إبراهيم الحربي في غريب الحديث مِنْ طريق عثمان بن نائل عن أبيه، قلنا لرباح بن المعترف: غننا بِغنَاء أهلِ بلدنا، فقال: مع عمر؟ قلنا: نعم، فإنْ نهاكَ فانْتَهِ.

وذكر الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارِ أَن عمر مرّ به ورباح يغنيهم غناءَ الركبان فقال: ما هذا؟ قال له عبد الرحمن: غير ما بأس يقصر عنا السّفر. فقال: إذا كنتم فاعلين فعليكم بشعر ضِرَار بن الخطاب.

وقال أَبُو نُعَيْم: لا أعرف له صحبة.

۲۵۲۸ - ربَاح مولى أم سلمة (۱): روى النسائي من طريق كُريب، عن أم سلمة، قالت: مرّ النبيُّ صلّى الله عليه وآله وسلم بغلام لنا يقال له ربَاح، وهو يصلّي فنفخ، فقال: «تَرَّبُ وَجُهَكَ.»

ورواه الْبَاوَرْدِيُّ، من طريق حماد بن سلمة، عن أبي حمزة، عن أبي صالح، عن أم سلمة، وفيه قصته.

وأخرجه الطَّبَرَانِيُّ في مسند الشاميِّين مِنْ طريق داود بن أبي هند، عن أبي صالح مولى طلحة، عن أم سلمة نحوه.

۲۰۲۹ ـ رباح: ومولى بني جَحْجَبي. (۲)

ذكره فيمن شهد أحداً [قال] (٣) ابن إسحاق استشهد باليمامة.

• ٢٥٧ - رباح (٤): مولى الحارث بن مالك الأنصاري.

ذكره أَبُو عُمَرَ، وقال: استشهد باليمامة، ويحتمل أن يكون الذي قبله.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٦١١)، تجريد أسماء الصحابة ١٧٦/١.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٦٠٨)، الاستيعاب ت (٧٤٩).

<sup>(</sup>٣) سقط في ط.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت (١٦٠٩)، الاستيعاب ت (٧٥٠).

٢٥٧١ ـ رَبَاح (١): مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

ثبت ذكره في الصحيحين من حديث عُمر في قصة اعتزال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نساءَه، قال: فجئتُ إلى المشربة التي هو فيها فقلتُ: «يَا رَبَاحُ، اسْتَأْذِنْ لي.» سماه مسلم في روايته، وفي مسلم أيضاً من حديث سلمة بن الأكوع الطويل، قال: وكان للنبي غلام اسمه رباح.

وروى الطُّبَرَانِيُّ، من طريق ابن أبي مُليكة، عن ابن عمر: أخبرني بلال مثله.

وقال البلاذريُّ: كان أسود؛ وكان يستأذن عليه، ثم صيَّره مكان يسار بعد قَتْله، فكان يقوم بلقاحه.

وذكر عُمَّرُ بْنُ شَبَّةَ في أخبار المدينة عن أبي غسان، قال: اتخذ رباح مؤذّن النبيّ ﷺ داراً على زاوية الدار اليمانية، ثم أخرج من طريق كريمة بنت المقداد، قالت: قال رسول الله ﷺ: ﴿ يَا رَبَاحُ، أَذْنَ مَنْزِلَكَ إِلَى هَذَا المَنْزِل، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ السّبع. ﴾

۲۵۷۲ ـ رَبَاح: غير منسوب.

قال أَبْنُ مَنْدَه: هو من أهل الشام. روى ابن منده من طريق عبد الكريم الجزري، عن عبيدة بن رباح، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: •مَنِ احْتَجَبَ عَنِ النَّاسِ لَمْ يَحْتَجِبُ عَنِ النَّارِ. • (٢)

[٢٥٧٣ ـ رباح، السلمي: له ذكر في شعر هوذة السلمي الآتي ذكره في القسم الثالث من حرف الهاء.](٢)

٢٥٧٤ ـ رَبُّسَ<sup>(٤)</sup>: بسكون الموحدة وفتح المثناة بعدها مهملة، ابن عامر بن حصن ابن خرشة بن عمرو بن مالك الطائيّ.

قال الطبـريُّ: له وفادة، وكتب له النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتاباً.

٢٥٧٥ ـ ربعى: بن الأفكل العنبري.

<sup>(</sup>۱) أسد الغابة ت (۱۲۰۷)، الاستيعاب ت (۷٤۸) ۱۲۸/۳، تجريد أسماء الصحابة ١/١٧٥، التحفة اللطيفة ٢/ ٥٤، الطبقات الكبرى ٢٩/٦٩، الوافي بالوفيات ١١/ ٨٦، التاريخ الكبير ٣/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) أورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٤٦٨٦ وعزاه لابن منده عن رباح.

<sup>(</sup>٣) سقط من أ.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت (١٦١٥)، الاستيعاب ت (٧٩٤).

ذكر سَيْفٌ في «الفتوح» أن سعداً ولاه حَرْبَ الموصل؛ وقد ذكرنا غير مرة أنهم كانوا لا يؤمّرون في الفتوح إلا الصّحابة.

وذكر سَيْفٌ في موضع آخر أن عمر استعمله على مقدّمة جيش أميره عبد الله بن المُعْتَّم، وله مشاهد في فتوح العراق.

٢٥٧٦ ـ ربعى: بن تميم بن يعار الأنصاري.

قال ٱلْعَدَويُّ: شهد أحداً واستشهد باليمامة.

۲۵۷۷ ـ رِبْعِي (۱): بن أبي ربعي، واسم أبي ربعي رافع بن يزيد (۲) بن حارثة بن الجدّ ابن العجلان [بن حارثة بن ضُبيعة بن حرّام بن جُعَل بن عَمْرو بن جشم بن وَذْم بن ذبيان بن هُميم بن ذهل بن هَنِي بن بَلي] البلوي، [وهم حلفاء بني زيد بن مالك بن عوف بن مالك ابن الأوس، من الأنصار، حليف الأنصار.]

ذكره مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وغيره فيمن شهد بدراً. وفرَّق أبو نعيم وأبو موسى بني رِبَّعي بن أبي ربعي بن أبي ربعي، [وبين ربعي] (٣) بن رافع؛ وهما واحد.

٢٥٧٨ ـ رِبْعيّ: بن عامر بن خالد بن عمرو.

قال الطَّبَرِيُّ: كان عمر أَمدٌ به المثنى بن حارثة، وكان من أشراف العرب، وللنجاشيِّ الشاعر فيه مَديح.

وقال سَيْفٌ في «الفتوح»، عن أبي عثمان، عن خالد وعبادة، قالا: قدم على أبي عبيدة كتابُ عمر بأنْ يصرف جُنْدَ العراق إلى العراق، وعليهم هاشم بن عتبة، وعلى مقدمته القعقاع بن عمرو، وعلى مجنبته عمير بن مالك ورِبعي بن عامر، وفي ذلك يقول ربعي:

أَنَخْنَا إِلَيْهَا كُورَةً بَعْدَ كُورَةٍ نَقُصُّهُمُ حَتَّى آَخْتَوَيْنَا المَنَاهِلاً النَّاهِيل] [الطويل]

وله ذكر أيضاً في غزونة نهاوند. وكان ممن بنى فُسطاطُ أمير ِتلك الغزوة النّعمان بن مقرّن، وولاّه الأحنف لما فتح خُراسان على طخارستان.

وقد تقدم غير مرة أنهم كانوا لا يُؤمِّرونَ إلا الصَّحابة.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٦١٨).

<sup>(</sup>٢) في أ: ربعي بن أبي ربعي بن رافع بن زيد.

<sup>(</sup>٣) سقط من أ.

٢٥٧٩ ـ رِبِّعي بن عمرو الأنصاريّ<sup>(١)</sup>: ذكره ضِرَار بن صُرد بإسناده عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه فيمن شهد بَدْراً. وشهد صِفِّين مع علي. أخرجه أبو نعيم وغيره.

# ذِكْرُ مَن اسْمُهُ الرُّبَيْعُ \_ مُحَلَّى بأَلْ

•  $^{(4)}$  - الربيع بن إياس $^{(4)}$ : بن عمرو بن عثمان بن أمية بن زيد الأنصاري.

ذكره مُوسَى بْنُ عُقْبَة وَأَبُو الْأَسْوَد فيمن شهد بَدْراً.

٢٥٨١ ـ الربيع بن ربيعة: بن رفيع السلميّ. يأتي في ربيعة بن رفيع.

٢٥٨٢ ـ الربيع بن ربيعة (٣): بن عَوْف بن قِتال بن أنف الناقة التميميّ، أبو يزيد (٤) المعروف بالمخبّل السعديّ الشاعر المشهور. وزعم زكريّا بن هارون الهجريّ في نوادره أن له صحبة اسْتَدْرَكَهُ أَبْنُ الأثِير وَأَبْنُ فَتْحُونَ.

وقال أَبْنُ دُرَيْد: اسم المخبّل ربيعة بن كعب، وقيل ربيعة بن مالك، وقيل اسمه ربيعة بن عوف، قاله المَرْزَبَانِيُّ وحكى الخلاف فيه، وقال: كان مخضرماً نزل البصرة، وقال أَبْنُ الْكَلْبِيِّ: اسمه الربيع بن مالك.

قال أَبُو الْفَرَجِ الأَصْبَهَانِيُّ: كان المخبل مخضرماً مِنْ فحول الشعراء، وعُمَّر عمراً طويلًا، وأحسبه مات في خلافة عمر أو عثمان، وفيه يقول الفرزدق الشاعر:

وَهَـب ٱلْقَصَـائِـدَ لِي ٱلنَّـوَابِـغُ إِذْ مَضَـوْا وَٱبْــو يَــزِيــدَ وَذُو ٱلْقُــروحِ وَجَــرُوَل [الكامل]

وأورد مهاجاة بين المخبل وبين الزبرقان بن بدر.

وقال المرْزَبَانِيُّ: كان شاعراً مفلقاً مخضرماً نزل البصرة، وهو القائل في قصيدته المشهورة:

إِنَّـــي وَجَـــذْتُ الْأَمْـــرَ أَرْشَـــدُهُ تَقْـــوَى الإِلَـــهِ وَشَـــرُهُ الإِنْـــمُ إِنَّـــمُ الإِنْـــمُ الإِنْـــمُ الإِنْـــمُ الإِنْـــمُ الإِنْـــمُ الإنْـــمُ الإنْـــمُ [الكامل]

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٦١٩).

 <sup>(</sup>۲) أسد الغابة ت (۱۹۲۲)، الاستيماب ت (۷۵۲)، تصحيف المحدثين ۱۱۱۰، الأعلمي ۲۱٤/۱۸، الجرح والتعديل ۳/ ۲۰۵۲، الطبقات الكبرى ۳/ ۵۵۲.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت (١٦٢٤).

<sup>(</sup>٤) في أأبو مرصد.

وذكر وَثِيمَةُ في «الردة» أن المخبّل شهد مع قَيْس بن عاصم حَرْبَ ربيعة بالبحرين، وله في قيس بن عاصم، مديح، وقد مضى له ذكر في ترجمة بَغيض بن عامر في القسم الثالث، ويقال: إنه خطب أخت الزبرقان فمنعه لشيء كان في عَقْله وزوَّجها هزّالاً [وكان هزّال قتل جاراً للزبرقان فغيَّره المخبل بأبيات منها:

(١) أَنْكَخُتَ هَزَّالاً خُلَيْدَةَ بَعْدَمَا وَعَمْتَ بِظَهْرِ الغَيْبِ أَنَّكَ قَاتِلُهُ [الطويل]

۲۰۸۳ ـ الربيع (۲): بن زياد بن أنس بن الديانِ بن قطن بن زياد بن الحارث بن مالك بن ربيعة بن كعب بن الحارث الحارثي. قال أَبُو عُمَرَ: له صحبة، ولا أعرف له رواية. كذا قال.

وقال أَبُو أَحْمَدَ الْعَسْكَرِيُّ: أدرك الأيّام النبويّة، ولم يقدم المدينة إلا في أيام عمر. وذكره ٱلبُخَارِيُّ، وابن أبي حاتم، وابن حبّان في التّابعين.

وقال أَبْنُ حِبَّانَ: ولآه عبد الله بن عامر سجستان<sup>(۲)</sup> سنة تسع وعشرين، ففتحت على يديه.

وقال الْمُبَرُّد في «الكامل»: كان عاملاً لأبي موسى على البحرين، وفد على عمر فسأله عن سِنّه، فقال: خمس وأربعون، وقصَّ قصّة في آخرها أنه كتب إلى أبي موسى أن يُقِرَّه على عمله، واستخلفه أبو موسى على حَرب مناذر (٤) سنة تسع عشرة فافتتحها عنوة، وقتل بها أخوه المهاجر بن زياد.

وروي من طريق سليمان بن بُرَيدة أن وافداً قدم على عمر، قال: ما أقدمك؟ قال: قدمت وافداً لقومي، فأذن للمهاجرين والأنصار والوفود. فتقدّم الرجل، فقال له عمر: هيه. قال: هيه يا أمير المؤمنين، والله ما وليت هذه الأمة إلا ببلية ابتليت بها، ولو أنَّ شاة

<sup>(</sup>١) سقط في أ.

<sup>(</sup>۲) أسد الغابة ت (۱٦٢٥)، الاستيعاب ت (۷۵۳)، التاريخ الكبير ٩١٥، الجرح والتعديل ٢٠٧٣، العبر ١٥٣/، العبر ١٩٢٥، الطبقات الكبرى لابن سعد ١٣٢/، التجريد ١/٧٧، شذرات الذهب ١/٥٥، تهذيب الكمال ٩/ ٧٨، الطبقات الكبرى لابن سعد ٢/٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) سِجِستان: بكسر أوله وثانيه وسين أخرى مهملة وتاء مثناة من فوق وآخره نون ناحية كبيرة وولاية واسعة. انظر: مراصد الاطلاع ٢/ ٦٩٤.

<sup>(</sup>٤) مَناذِر: بالفتح والذال معجمة مكسورة وروي بالضم: بَلَدان بنواحي خوزستان صغرى وكُبرى لها في الفتوح قصة. انظر: مراصد الاطلاع ٣/١٣١٣.

ضلَّتْ بشاطىء الفرات لسُئلت عنها يوم القيامة، قال: فانكبّ عمر يبكي، ثم رفع رأسه قال: ما اسمك؟ قال: الربيع بن زياد.

وله مع عمر أخبار كثيرة، منها أنّ عمر قال لأصحابه: دلُّوني على رجل إذا كان في القوم أميراً فكأنه ليس بأمير، وإذا لم يكن بأمير فكأنه أمير. فقالوا: ما نعرفه إلا الربيع بن زياد. قال: صدقتم. ذكرها ابن الكلبيّ.

وذكر أَبْنُ حَبِيبِ أَنَّ زِياداً كتب إلى الربيع بن زياد أنَّ أمير المؤمنين كتب إليَّ أن آمرك أن تحرزَ البيضاء والصَّفراء وتقسم ما سِوَى ذلك، فكتب إليه: إني وجدتُ كتابَ الله قَبْلَ كتابِ أمير المؤمنين: وبادر فقسم الغنائم بين أهلها، وعزل الخمس، ثم دعا الله أن يُميته، فما جمع حتى مات

قلت: وقد رويت هذه القصّة لغيره، وكان الحسن البصري كاتبه، وولى خراسان لزياد إلى أن مات، وكان حفيده الحارث بن زياد بن الربيع في حملة أبي جعفر المنصور، ولم يكن في عصره عربي ولا عجمي أعلم بالنّجوم منه، وكان يتحرج أَنْ يقضي، وكان يبصرُ حكم ما دلت عليه النّجوم. آ<sup>(۱)</sup>

٢٥٨٤ ـ الربيع بن زيد(٢): ويقال ابن زياد، ويقال ربيعة.

قال ٱلْبَغَوِيُّ: لا أدري له صحبة أم لا؟ ثم أخرج هو والطَّبراني من طريق داود الأودي أنه سمع أبا كُرز الحارثي عن ربيع بن زيد، قال بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أبصر شاباً يسير معتزلاً. فقال: «مَا لَكَ اعْتَرَلْتَ الطَّرِيق؟» قال: كرهت الْغُبار. قال: «فَلاَ تَعْتَرْلُهُ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ لَذَرِيرَةُ الجَنَّةِ.»

وأخرجه أَبُو دَاود في «المراسيل» وأخرجه النسائي في الكنى، لكن قال ربيعة بن زياد وأخرجه ابن منده فقال: ربيعة بن زياد أو ابن زيد.

٧٥٨٥ ـ الربيع بن سهل<sup>(٣)</sup>: بن الحارث بن عُرُوة بن عبد رزاح بن ظفَر الأنصاري الظفَري.

<sup>(</sup>١) سقط من أ.

<sup>(</sup>۲) تجريد أسماء الصحابة ١/١٧٧، الكاشف ٢/٣٠١، خلاصة تذهيب ٢/٩١٦، غاية النهاية ٢/٢٨١، تجريد أسماء الصحابة ١/١٤٤، تهذيب التهذيب ٣/ ٢٥٥، الوافي بالوفيات ١/٤٢١، أسد الغابة ت (٢٦٢٦).

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت (١٦٢٧)، الاستيعاب ت (٧٥٤).

قال أَبُو عُمَرَ: شهد أحداً.

[٢٥٨٦ ـ الربيع بن طعيمة: بن عديّ بن نوفل بن عبد مناف القرشيّ النوفليّ ابن عم جبيـر بن مطعم بن عديّ.

قتل أَبُوه طعيمة بن عدَي بوم بَدْر كافراً. وأم هذا أم حبيبة بنت أبي العاص عمة مروان بن الحكم ذكره الزبير بن بكّار.] (١)

٢٥٨٧ ـ الربيع (٢) : بن قارب العَبسي.

استدركه أَبُو عَلِيّ الْغَسَّانِيّ، وقال: حديثه عند ولده عبد الله بن القاسم بن حاتم بن عقبة بن عبد الرحمن بن مالك بن عنبسة بن عبد الله بن الربيع بن قارب العبسي، حدثني أبي، عن أبيه، عن أبي جده أن أباه ربيعاً وفد على النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم فكساه بُرُّداً وحمله على ناقةٍ، وسمّاه عبد الرحمن.

۲۰۸۸ ـ الربيع بن مالك: قد مضى في الربيع بن ربيعة.]<sup>(۱)</sup>

٢٥٨٩ ـ الربيع بن معاوية: بن خفاجة بن عَمْرو بن عقيل الخفاجي بايع وأسلم.

ذكره أَبْنُ سَعْدِ في وفد بني عقيل، كذا قرأت بخط شيخنا شيخنا الإسلام البلقيني في حاشية نسخته من التجريد، [ثم راجعت طبقات ابن سعد، وقد ذكرت خبره في مطرف بن عبد الله بن الأعلم.]

٢٥٩٠ ـ الربيع بن النعمان: بن يَسَافَ (٤) أخو الحارث. شهد أحداً. استدركه الأشِيري.

٢٥٩١ ـ الربيع الأنصاري الزرقي (٥):

روى ٱلْبَغَوِيُّ وَٱبْنُ أَبِي عَاصِم وَالطَّبَرَانِيُّ، من طريق جرير، عن عبد الملك بن عمير، عن الربيع الأنصاريِّ، قال: عاد رسول الله ﷺ ابْنَ أخي جبر الأنصاريِّ فجعل أهله يبكون. فقال لهن عمر: مَهْ. فقال: «دَعْهُنَّ يَبْكِينَ مَا دَامَ، فَإِذَا وَجَبَ فَلْيَسْكُتْنَ». (١) كذا قال: حديد.

<sup>(</sup>١) ليس في أ.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٦٢٨).

<sup>(</sup>٣) ليس في أ.

<sup>(</sup>٤) أسد الغاية ت (١٦٣٠).

<sup>(</sup>٥) تجريد أسماء الصحابة ١/١٧٦، الاستبصار ٣٤٦، أسد الغابة ت (١٦٢٠)، الاستيعاب ت (٧٥١).

<sup>(</sup>٦) أورده الهيشمي في الزوائد ٥/٣٠٣ عن ربيع الأنصاري وقال رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

ورواه دَاودُ الطَّائِيُّ، عن عبد الملك بن عُمير، عن جَبر بن عتيك. فالله أعلم.

۲۰۹۲ ــ الربيع الأنصاري (١) آخر (٢) روت عنه ابنته أمّ سعد أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (شُوءُ الخُلُقِ شُؤمٌ، وَطَاعَةُ النِّسَاءِ نَدَامَةٌ، وَحُسْنُ المَلَكَةِ نَمَاءٌ (٣) أورده ابن منده.

## ٢٥٩٣ ـ الربيع الجَرْمِي (١).

قال أَبْنُ حِبَّانَ: له صحبة. وروى الطبرانيّ والباوَرْدِي من طريق مسلم (٥) بن عبد الرحمن، عن سوادة بن الربيع، قال: انطلقت أنا وأبي إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فأمر لنا بذَوْدَين... الحديث.

قال أَبُو نُعَيْمٍ: رواه جماعة عن مسلم (٦) بن عبد الرحمن فلم يقل أحد منهم مع أبي إلا سلمة بن رَجاءً في هذه الرواية. ووقع عند البغويّ من وَجْه آخر: أتيت بأمي فأمر لها؟ فليحرر.

# ذِكْرُ مَنِ اسْمُهُ رَبِيعةُ بِزِيَادَةِ هَاءَ فَي آخره

٢٥٩٤ ـ ربيعة بن أكثم: بن أبي الجَوْن الخَزاعي. نسبه آبن السّكن، وأورد له الحديث الذي رويناه في الغيلانيات من طريق سعيد بن المسيب، عن ربيعة بن أكثم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يَسْتَاكُ عَرْضاً. وإسناده إلى سعيد بن المسيب ضعيف.

قال أَبْنُ السَّكَٰنِ: لم يثبت حديثه.

٧٥٩٥ - ربيعة بن أكثم: بن سَخْبَرَة (٦) بن عمرو بن لُكَيْز (٧) بن عامر بن غَنم بن

<sup>(</sup>۱) سقط في ط. (۲) أسد الغابة ت (۱۹۲۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في المسند ٢/ ٢٧٣ في كتاب الأدب باب في حق المملوك حديث رقم ٥١٦٢، ٥١٦٣ وأحمد في المسند ٣/ ٧٠٣. وأبو نعيم في البحلية ١٢٤٩، وأبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٤/ ٢٤٩ وابن عساكر في التاريخ ١/ ٢٤٧، ٥/ ٢٩٧. وأورده الهيثمي في الزوائد ٣/ ١١٣ وقال روى أبو داود منه حسن الملكة نماء وسوء الخلق شؤم فقط ورواه الطبراني في الكبير وفيه رجل لم يسم والزوائد ٨/ ٢٥ وقال رواه أبو داود سوء الخلق شؤم ورواه أحمد من طريق بعض بني رافع ولم يسمه وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) تجريد أسماء الصحابة ١/١٧٧، الثقات ٣/ ١٣١، أسد الغابة ت (١٦٢٣).

<sup>(</sup>٥) في أ: من طريق سليم.

<sup>(</sup>٦) تجريد أسماء الصحابة ١٧٨/١، أصحاب بدر ٩٥، الجرح والتعديل ٣/ ٢١١٥ العقد الثمين ٢٩٠/٤، الطبقات الكبرى ٣/ ٦٦، ٩٥، الوافي بالوفيات ١١٦١٤، أسد الغابة ت (١٦٣٢)، الاستيعاب ت (٧٥٦).

<sup>(</sup>٧) في أ: عمرو بن نكير.

دُوْدَان<sup>(١)</sup> بن أسد بن خزيمة الأسديّ، حليف بني عبد شمس.

ذكره مُوسَى بْنُ عُقْبَة وَٱبْنُ إِسْحَاقَ وغير واحد فيمن شهد بدراً، واستشهد بخيبر، وهو ابنُ ثلاثين سنة، قتله الحارث اليهوديّ بحصن النّطاة.

وله ذكر في ترجمة معاذبن ماعص، وكان قصيراً؛ وكنيته أبو يزيد. وأورد أبو عمر في ترجمته الحديث الذي ذكرته في الذي بعده. والذي يظهر أن الذي صنعه ابن السكن أَصْوَب.

٢٥٩٦ ـ ربيعة بن أمية : بن أبي الصّلت الثقفيّ.

ذكره المَرْزَبَانِيُّ، وأنشد له شعراً يردُّ به على أبيه انتسابَه في أبيات يقول فيها:

وَإِنَّا مَغْشَــرٌ مِــنْ جِـــذْمِ قَيْــسِ فَنِسْبَتُنَـــا وَنِسْبَتُهُ ــــمْ سَــــوَاءُ [الوافر]

وقد تقدم غير مرة أنه لم يبق أحد من ثقيف وقريش بمكّة والطّائف في حجة الوداع إلا شهدها مسلماً، وكانت وفاة أُمية بن أبي الصّلت قبل ذلك بيقين سنة تسع من الهجرة.

وسيأتي شيء من ذلك في ترجمة أخيه القاسم بن أمية بن أبي الصّلت.

٢٥٩٧ ــ ربيعة بن أبي بَرَاء: هو ابن عامر بن مالك. يأتي] (٢)

٢٥٩٨ ـ ربيعة بن الحارث (٢): بن عبد المطلب بن هاشم، أبو أَرْوَى الهاشمي.

وكان أسنَّ من عمه العباس. قاله الزُّبَيْرُ قال: ولم يشهد بَدْراً مع قومه. لأنه كان غائباً بالشام. وأُمُّه عزَّة بنت قيس الفهرية.

وثبت ذكره في صحيح مسلم مِنْ طريق عبد اللهبن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطّلب بن ربيعة، قال: اجتمع ربيعة بن الحارث بن عبد المطّلب والعبّاس بن عبد المطلب فقالا لو بعثنا هذين الغلامين إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم فأمّرهما على الصّدقاتِ..» الحديث بطوله.

<sup>(</sup>١) في أجودان.

<sup>(</sup>٢) ليس في أ.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ١/١/٣، طبقات خليفة ٥، ٦، تاريخ خليفة ١٥٣، ٣٤٨، التاريخ الكبير ٣/ ٢٨٣، مشاهير علماء الأمصار ت ١٦٣، تهذيب الكمال ٤٠٩، تهذيب التهذيب ٣/ ٢٥٣، خلاصة تذهيب الكمال ١١٧، أسد الغابة ت (١٦٣٥)، الاستيعاب ت (٧٥٧).

وكان ربيعة شريكَ عثمان في الجاهليّة في التجارة.

قال الدَّارَقُطْنِيُّ في كتاب «الإخوة»: أطعمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مِنْ خَيْبر ماثَةَ وَسْق كل عام، وكذا قال الزبير.

ومات ربيعة في خلافة عمر قبل أخويه: نوفل، وأبي سفيان. وقيل: مات سنة ثلاث وعشرين بالمدينة.

٢٥٩٩ ـ ربيعة بن الحارث: بن نَوْفل.

ذكره ٱلْبَغَرِيُّ في الصّحابة، وكان سكن المدينة؛ رأيته في كتاب محمد بن إسماعيل ولم أر له حديثاً.

قلت: قد أورد حديثه الحسن بن سفيان في مسنده، مِنْ طريق موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل، عن ربيعة بن الحارث بن نوفل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: ﴿اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ... الحديث.

أخرجه أَبُو نُعَيْم في ترجمة الذي قبله، وفي سياقه عن ربيعة بن الحارث بن نوفل؛ فإن كان نوفل بن الحارث بن عبد الله بن الحارث رؤية.

٧٦٠٠ ـ ربيعة بن خِرَاش (١): الصّباحيّ.

ذكر الرَّشَاطِيُّ، عن أبي الحسن المدائني أنه ممن وفَد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الأشج، قال ولم يذكره أبو عمر ولا ابن فتحون.

٢٦٠١ ـ ربيعة بن أبي خَرَشَة (٢): بن عَمْرو بن ربيعة بن حبيب بن جذيمة مالك بن حِسْل بن عامر بن لؤي القرشي العامري.

أسلم يوم الفتح، واستشهد باليمامة ذكره أبو عمر.

۲۹۰۲ ـ ربيعة بن خُويلد: بن سلمة بن هلال بن [عامر بن] (۱) عائذ بن كُليب بن عَمْرو بن لؤي بن رهم الأنماريّ. (٤)

ذكره أَبْنُ شَاهِينَ، مِنْ طريق الكلبيّ، وقال: كان شريفاً. واستدركه ابن فتحون وأبو

موسى.

<sup>(</sup>١) ملل الحديث للمديني ١١٤.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٦٣٧)، الاستيعاب ت (٧٥٥).

<sup>(</sup>٣) سقط في أ.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت (١٦٣٨).

۲۹۰۳ ـ ربيعة بن درّاج: بن العنبس بن وهبان بن وهب بن حذافة بن جمع القرشي الجمحي.

ذكر ٱلْوَاقِدِيُّ في المغازي أنه أُسِر يوم بَدْر كافراً، ثم أطلق، وهو عمُّ عبد الله بن مُحَيريز التابعي المشهور وعاش ربيعة إلى خلافة عمر؛ فالظاهر أنه من مسلمة الفتح؛ لأنه لم يبق إلى حجّة الوداع أحد من قريش غير مسلم.

وقد ذكره أبو زُرْعة الدّمشقَي وأبْنُ سُمَيْع في الطبقة الأولى من التّابعين.

وقد روى ابن جوصاء، من طريق بشر بن عبد الله بن يسار، عن عبد الله بن مُحَيريز، عن عم له. قال: صليت خَلْفَ عمر، فصلّى العصر ركعتين، فرأى علياً يسبُّحُ بعد العصر فتغيظ عليه. . . الحديث.

قال أَبْنُ جَوْصَاءَ: قال أبو زرعة \_ يعني الدمشقيّ: اسم عم ابن مُحَيريز ربيعة بن دراج.

قال أَبُو زُرْعَة: حدَّثنا أبو صالح، حدَّثنا الليثِ، عن يِزيد بن أبي حبيب، أن ابن شهاب: كتب إليه يذكر أن ابن مُحيريز أخبره عن ربيعة بن دراَج به.

ورواه أَحْمَدُ مِنْ طَرِيق صالح بن أبي الأخضر، عن الزهريّ، حدّثني ربيعة بن دراج، كذا قال.

ورواه أَبْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَر، عن الزهريّ، عن ربيعة، ولم يقل: حدّثني؛ وهو الصّواب؛ فإن بينهما ابن محيريز.

ورواه البُخَارِيُّ في تاريخه من طريق عقيل عن الزهري، عن حرام بن دراج ـ أن علياً.

ومن طريق يونس عن الزهري: حدثني دَرّاج أن علياً. ومن طريق الزبيدي، عن الزهري، سمع ابن مُحيريز صلّى بنا عمر؛ فهذا الاختلاف عن الزهري من أصحابه؛ وأرْجَحُها رواية أبي صالح عن الليث والله أعلم. وذكر الزبير أن ابنه عبد الله بن ربيعة قُتِل يوم الجمل.

٢٦٠٤ ـ ربيعة بن رُفَيع (١): بالتصغير: ابن ثعلبة بن ضُبيعة بن ربيعة بن يَرْبوع بن سَمَّال بن عَوْف بن امرىء القيس بن بُهْثة بن سليم السلميّ. كان يقال له ابن الدخُنَّة وهي أمّه ويقال اسمها لذْعة، وهو الذي جزم به ابن هشام، وهشام بن الكلبيّ وأبو عبيدة.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٦٣٩)، الاستيعاب ت (٧٥٨).

قال أَبُو إِسْحَاقَ في المغازي في غَزْوَة حنين. فلما انهزم المشركون أدرك ربيعة بن رفيع دُرَيد بن الصمّة وهو في شِجَار له فظنه امرأة فإذا به شيخ؛ فذكر قصة قَتْله؛ وفيها: فإذا رجعت إلى أمك فأخبرها أنك قَتَلْتَ دريد بن الصّمة؛ فأخبر أمّه بذلك، فقالت: لقد أعتق أمهات لك.

وزاد أبو عبيدة في الجماجم له: فقالت له: ألا تكرمت عن قَتْله لما أخبرك بمنّه علينا؟ فقال: ماكنت لأتكرم عن رضا الله ورسوله، ووافقه الواقديّ على ذلك.

وأما أَبْنُ الْكَلْبِيِّ فقال هو: ربيع بن ربيعة بن رفيع. فالله أعلم.

وفي حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم أنه الذي قَتَل دُرَيد بن الصمّة بعد أَن قتل دُريد عمَّه أبا عامر الأشعري؛ لكن ذكر ابن إسحاق أن الذي قتله أبو موسى هو سلمة بن دُريد بن الصّمة؛ وهذا أشبه؛ فإن دُريد بن الصّمة إذ ذاك لم يكن ممّنْ قاتل لكبَرِ سنه.

 $^{(1)}$ : بن مسلمة بالقاف ـ بن محلم بن صلاءة  $^{(1)}$  ـ بمهملة ولام خفيفة \_ ابن عُبْدة \_ بضم المهملة وسكون الموحدة، ابن عدي بن جندب بن العَنْبَر التميميّ العنبريّ.

ُذكره ٱبْنُ الْكَلْبِيِّ وَابْنُ حَبِيب فيمن وفَدَ على النبيِّ صلّى الله عليه وآله وسلّم من بني تميم، ونادى من وراء الحجرات.

وله ذكر في ترجمة الأعور بن بشامة.

وذكر ابن إسحاق في المغازي، عن عاصم بن عمرو بن قتادة أن قتادة قال: يا رسولَ الله، إن عليَّ رقبة مِنْ ولد إسماعيل، قال: فقدِم سَبْي بَلْعنبر، وقد قدم فيهم ركب من بني تميم منهم ربيعة بن رقيع، وسَبْرَة بن عمرو، ووَرْدَان بن محرز، وفراس بن حابس، وأخوه الأقرع، فكلموا فيهم رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم.

۲۲۰۱ ـ ربيعة بن رواء<sup>(۱)</sup>: العنسيّ، بالنون.

ذكره الطَّبَرَانِيُّ وغيره. وأخرج من طريق عيسى بن محمد بن عبد العزيز بن أبي بكر بن محمد عن أبيه عن عبد العزيز، عن أبيه، أنَّ ربيعة بن رواء العنسيِّ قدم على النبيِّ صلّى الله

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٦٤٠).

<sup>(</sup>٢) في أ: ربيعة بن رفيع بن سلمة بن محلم بن دلاة بن صلاق.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت (١٦٤١).

عليه وآله وسلم فوجده يتعشّى، فدعاه إلى العشاء فأكل، فقال له النبي صلّى الله عليه وآله وسلم: «قُلْ أَشْهَدُ أَن لا إِلٰهَ إِلاَّ الله وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.» (١) فقالها، فقال: «أَرَاغباً أَمْ رَاهِباً؟ فقال: أما الرغبة فوالله ما هي في يديك، وأما الرهبة فوالله إنَّا لبلاد ما تبلغنا جيوشُك. . الحديث.

وفيه قولُ النبي ﷺ: ﴿رُبُّ خَطِيب مِنْ عَنْس﴾<sup>(٢)</sup> وفيه: أنه مات وهو راجع إلى بلاده. وأبو بكر بن محمد أظنه ابن عَمْرو بن حزم.

۲**۲۰۷ ـ ربيعة <sup>(۱)</sup> :** بن روح العنسي. مدني.

روى عنه محمد بن عمرو بن حزم؛ قاله أبو عمر. قال ابن الأثير: يغلب عليَّ ظني أنه غير الذي قبله؛ لأنه روى عنه محمد، وهو مدنيّ، والأول عاد إلى بلاده فمات في حياة النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم.

قلت: بل الذي يغلُب على ظني أنهما واحد، وأنَّ اسم أبيه تصحّف، وما احتج به ابنُ الأثير فضعيف، فإنه لا يمتنع على محمد أن يَرْوِي قصته وإن لم يدركه كما رواه غيره.

٢٦٠٨ ـ ربيعة بن زُرعة: الحضرميّ. من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشهد فَتح مصر؛ قاله أَبُو سَعِيدٍ بْنُ يُونُسَ.

٢٦٠٩ ـ ربيعة بن زياد (٤): وقيل أَبْنُ أَبِي يَزِيد السُّلَمِيُّ. ويقال اسمه ربيع.

له حديث: الغبار ذُرِيرة الجنَّة. وفي إسناده مقال أخرجه ابن منده وأبو عمر.

٢٦١٠ ـ ربيعة بن سَعد الأسلميّ (٥): أبو فراس.

ذكره ٱلْبُخَارِيُّ، وقال: أراه له صحبة، [حجازيّ.

قلت: وأخشى أن يكون هو ربيعة بن كعب الآتي.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٢٤٢. وأورده الحسين في إتحاف السادة المتقين ٧/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير ٥/ ٦٣ وابن سعد في الطبقات الكبرى ١: ٢: ٧٥ وأورده الهيثمي في الزوائد ٩٨/٩ وقال رواه الطبراني مرسلاً وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف ولم يسمع من أبيه والمتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ١/ ٣٤٠، وعزاه للطبراني عن أبي بكر بن محمد ابن عمرو ابن حزم مرسلاً.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت (١٦٤٢)، الاستيعاب ت (٧٥٩).

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت (١٦٤٣)، الاستيعاب ت (٧٦٠).

<sup>(</sup>٥) أسد الغابة ت (١٦٤٤).

٢٦١١ ـ ربيعة بن السَّكَن (١): أبو رُوَيْحَة الفَزَعيّ.

قال أبن حبّان: له صحبة](٢) وسكن فلسطين، ومات ببيت جَبْرِين.

وقال الدّولابيُّ في الْكُنى: سمعت موسى بن سهل يقول: أبو رُويحة الفَزَعي مِنْ خَعْم، واسمه ربيعة بن السُّكَيْن، وذكره إسحاق بن إبراهيم الرملي في الأفراد من أحاديث بادية الشّام من طريق حرام بن عبد الرحمن الخثعمي، عن أبي زرْعة الفَزَعي ثم الشّمالي (٢) - أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقد له راية رقعة بيضاء ذراعاً في ذراع. لفظ ابن منده، وفي رواية الدولابيّ راية بيضاء، وقال: اذهب يا أبا رُويحة إلى قومك فناد فيهم: "مَنْ دَخَلَ تَحْتَ رَاية إلي رُويحة فَهُو آمِنٌ (٤) ففعلت. وروى الدولابي وابن منده من طريق أبي عبد الله عبد الجبار بن محرز (٥) بن عبد الجبار بن أبي رويحة عن أبيه [عن أبيه] عن أبي رُويَحة بن السُّكَيْن، قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعقد لي راية بيضاء.

وقال الدُّولاَبِيُّ في الْكُنَى: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن سويد، حدثنا حسان بن جبير مولى الحبشة، حدثني خالد أجلح بن أشعر، عن عمه حسّان بن أبي مطير، أنه سمع حُسين بن سريج (٢) أبا حفصة الحبشي يحدث عن أبي رويحة الفَزَعي: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يُوَاخي بين الناس، فآخى بينهم، وبقيت، فقدم رجل من الحبشة، فآخى بينى وبينه، وقال: أنت أخوه وهو أخوك.

٢٦١٢ ـ ربيعة بن سيار: بن عَمْرو بن عَوْف. ذكر ابن ماكولا أن له صحبة. قرأت ذلك بخط مغلَطاي، وهو في التجريد، وأنا أخشى أن يكون هو ربيعة بن عمرو بن يسار الآتي قريباً.

### ٢٦١٣ ـ ربيعة بن أبي الصّلت الثقفيّ:

ذكره خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاط فيمن نزل البصرة من الصَّحابة، واختطَّ بها؛ واستدركه ابن فتحون.

٢٦١٤ ـ ربيعة بن عامر بن بِجَاد (^): \_ بموحدة وجيم خفيفة \_ الأزديّ، ويقال الدئليّ،

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٦٤٥)، تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٨٠، الثقات ٣/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) ليس في أ. (٥) عبد الجبار بن محمد بن عبد الجبار.

<sup>(</sup>٣) في أ: عن أبي رويحة الفزعي ثم اليماني. (٦) ليس في أ.

<sup>(</sup>٤) أخَرجه الدولابي في الكنى ١/٣٠. (٧) في أحبيش بن سريح.

<sup>(</sup>٨) الثقات ٣/ ١٣٩، تجريد أسماء الصحابة ١٨٠/١، الكاشف ٢٠٦/١، خلاصة تذهيب ١/ ٣٢١، تقريب =

يعد في أهل فلسطين. وسمي أبو عمر جَدّه الهاد.

روى حديثه أحمد، والنسائي، والحاكم، من طريق يحيى بن حسان ـ شيخ من أهل بَيْتِ المقدس، عن ربيعة بن عامر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم يقول: «أَلِظُّوا بِيَاذَا الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ. » (١)

قال أَبُو عُمَرَ: لا يعرف له إلا هذا الحديث من هذا الوجه.

وقوله: ﴿ أَلِظُّوا ﴾، بفتح الهمزة وكسر اللام وتشديد الظاء: أي الزموا ذلك.

٢٦١٥ ـ ربيعة بن عامر بن مالك: هو ابن أبي بَرَاء. يأتي.

٢٦١٦ ـ ربيعة بن عِبَاد<sup>(٢)</sup>: بكسر المهملة وتخفيف الموحدة، الدئليّ. ويقال في أبيه بالفتح والتثقيل، والأول الصّواب، قاله ابن معين وغيره.

وروى أحمد من طريق أبي الزّناد، عن ربيعة بن عباد ـ وكان جاهلياً فأسلم، قال: رأيتُ أبا لهب بسُوقِ عكاظ<sup>(۱)</sup> وهو ورَاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجاهلية، وبسوق ذِي المجاز وهو يقول: يا أيُّها النَّاسُ، قُولُوا لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهَ تُفْلِحُوا. . ا<sup>(1)</sup> الحديث.

وخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته من طريق سعيد بن خالد القارظيّ عن ربيعة بن عباد الدئلي، قال: رأيت أبا لهب بعكاظ وهو يتبع رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول: «إِنَّ هذا قد غَوَى فلا يغوينكم. . . الحديث.

وأخرجه الطُّبرَانِيُّ من طريق سعيد بن سلمة، عن ابن المنكدر وزيد بن أسلم جميعاً، عن ربيعة نحوه.

<sup>=</sup> التهذيب 1/7٤٦، الجرح والتعديل 1/71۱، تهذيب التهذيب 1/70۷، الوافي بالوفيات 1/711، التاريخ الكبير 1/70. أسد الغابة ت 1/70. الاستيعاب ت 1/70.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي ٥/٤٠٥ كتاب الدعوات باب ٩٢ حديث رقم ٣٥٢٤ قال أبو عيسى هذا حديث غريب وقد روي هذا الحديث عن أنس من غير وجه والحاكم في المستدرك ٤٩٨/١، والطبراني في الكبير ٥/٠٠ والهيثمي في الزوائد ١٠٣/٧، وأحمد في المسند ٤/١٧٧ وابن عدي في الكامل ١٠٣/٧ عن أنس بن مالك.

<sup>(</sup>۲) أسد الغابة ت (۱٦٤٨)، الاستيعاب ت (۲۲۳)، الثقات ١٨٨/٣، تجريد أسماء الصحابة ١/١٨٠، التحفة اللطيفة ٢/٥٥، حسن المحاضرة ١/١٩٨، علماء إفريقيا وتونس ٧٠: ٧٥، الجرح والتعديل ٣/٢١٣ الطبقات ٣٤، الوافي بالوفيات ١٠٩/١٤، التاريخ الكبير ٣/٢١٠، تبصير المنتبه ٣/٨٩٣، الإكمال ٢/١٦، بقى بن مخلد ٢٨٥، ذيل الكاشف ٤٣٨. سير أعلام النبلاء ٣/١٥٠.

<sup>(</sup>٣) عُكاظ: بضم أوله وآخره ظاء معجمة وهو نخل في واد بينه وبين الطائف ليلة وبينه وبين مكة ثلاث ليال كانت تقام سوق العرب بموضع منه يقال له الأثيداء وبه كانت الفجار. انظر: مراصد الإطلاع ٢/ ٩٥٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسئد ٣/ ٤٩٢، ٦٣١، ٣٤١، ٥/ ٣٧١، ٣٧٦.

ومن طريق ابن إسحاق، عن حسين بن عبيد الله: سمعت ربيعة بن عباد يقول: إني لمع أبي وأنا شابّ أنظرُ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتبع القبائل، فقلت لأبي: مَنْ هذا؟ فذكر الحديث.

وروى الْوَاقِدِيُّ مِنْ وَجُه آخر عن ربيعة، قال: دخلنا مكة بعد فتحها بأيام نرتاد وأنا مع أَبِي فنظرتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فساعة رأيته عرفته، وذكرْتُ رؤيتي إياه بذي المجاز، فسمعته يومئذ يقول: «لاَ حِلْف فِي الإِسْلاَمِ».

قال أَبُو عُمَرَ عُمّر ربيعة عمراً طويلاً، ولا أدري متى مات.

قلت: ذكر خَلِيفَةٌ وَٱبْنُ سَعْد أَنه مات في خلافة الوليد.

٢٦١٧ ـ ربيعة بن عثمان(١): بن ربيعة التيمي.

روى أَبْنُ مَنْدَه، من طريق سعدان بن يحيى، عن ثابت أبي حمزة، بن بحينة، عن ربيعة بن عثمان بن ربيعة التيميّ، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخَيْف، فقال: «نَضَّرَ اللهُ أَمْرَأً، سَمِعَ مَقَالَتِي...»(٢) الحديث بطوله.

ومن ظريق عمرو بن عبد الغفار، عن أبي حمزة، عن ربيعة بن عثمان، عن أبيه عن جده. ومن طريق أبي حمزة الخراساني عن عثمان بن حكيم، عن ربيعة بن عثمان، قال: صلّى بنا رسول الله صلى الله عليه ورله وسلم في مسجد الخَيْف من مِنَى.

#### ٢٦١٨ ـ ربيعة بن عَتِيك:

ذكر سَيْفٌ في «الفتوح» أنَّ خالد بن الوليد أمّره على الحيرة في زمن أبي بكر الصّديق، وقد قدّمنا غير مرة أنهم كانوا لا يؤمّرون في ذلك الزمان إلا الصّحابة.

٢٦١٩ ــ ربيعة بن عَمْرو<sup>(٣)</sup>: بن عُمير بن عَوْف بن عقدة بن غيرَة بن عوف بن ثقيف، أخو أبي عبيد والد المختار.

<sup>(</sup>۱) تاريخ خليفة ٤٢٧، طبقات خليفة ٢٧٢، التاريخ الكبير ٣/ ٩٨٥، المعرفة ليعقوب ٣/ ٦، تاريخ الطبري العدل ١٤٨/٤، الجرح والتعديل ٣/ ٢١٤٠، مشاهير علماء الأمصار ١٠٥٠، ثقات ابن شاهين ٣٦١، الجمع لابن القيسراني ١٣٦١، تذهيب التهذيب ١/ ٢٢٣، تهذيب الكمال ١٨٨٣، الكاشف ١/ ٣٠٧، ميزان الاعتدال ٢/ ٢٧٥٤، المغني ١/ ٢١٠٥، العقد الثمين ٤/ ٣٩٧، تهذيب التهذيب ٣/ ٢٥٩، خلاصة الخزرجي ٢/ ٢٠٤٦، الطبقات الكبرى لابن سعد ٥/ ٤٤٨، أسد الغابة ت (١٦٥١).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أحمد في المسند ١/ ٤٣٧ والترمذي ٣٤/٥ ٣٤ (٢٦٥٧) وقال:
 حديث حسن صحيح وابن ماجة ١/ ٨٥ (٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت (١٦٥٢)،

روى أَبْنُ مَنْدَه، من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: نزلت هذه الآية في ربيعة بن عَمْرو وأصحابه: ﴿وَإِنْ تُبْتُم فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ...﴾ [البقرة ٢٧٩] الآية. وقد تقدم في ترجمة أخيه حبيب بن عمرو.

۲۹۲۰ - ربيعة بن عَمْرو<sup>(۱)</sup>: بن يسار بن عوف بن جَرَاد بن يَرْبوع الجُهنيّ، حليف بني النّجار من الأنصار. وهو أخو وَديعة بن عمرو. ذكرهما ابن الكلبيّ، واستدركه أبو علي الغسانيّ.

٢٦٢١ ـ ربيعة بن عمرو الجُرَشيّ (٢): [تابعيّ](٢) يأتي في ابن الغاز.

[٢٦٢٧ - ربيعة بن عوف: مضى في الربيع بن مالك. ] (١)

٢٦٢٣ ـ ربيعة بن عَيْدَان (٤): بفتح المهملة وسكون التحتانية على المشهور، ابن ذي العُرْفِ بن واثل بن ذي طَوَاف الحَضْرَمِي، ويقال الكنديّ.

روى الطَّبَرَانِيُّ، من طريق عبد الملك بن عُمير، عن علقمة بن واثل، عن أبيه، قال: كنتُ عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتاه خصمان، فقال أحدهما: يا رسول الله، إن هذا انتزع عليّ أرضي في الجاهلية؛ وهو امرؤ القيس بن عابس وخصمه ربيعة بن عيدان... الحديث.

وأصله في مسلم مِنْ حديث علقمة دون تسميتهما. وله طرق.

وقال أَبُو سَعِيد بْنُ يونس: شهد ربيعة بن عَيْدَان بن ربيعة الأكبر بن عيدان الأكبر بن مالك بن زَيْد بن ربيعة الحضرمي فتح مصر؛ وله صحبة؛ وليست له رواية نعلمها، [وسيأتي له ذكر في عيدان بن أشوع.] (٥)

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (٢٦٥٣).

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ۱۲۸۷، التاريخ لابن معين ۱۲۶۲، طبقات خليفة ۴۰، التاريخ الكبير ۳/ ۲۸۱ الزيادات ۱۲، المعرفة والتاريخ ۲۸۱، تاريخ أبي زرعة ۲۲۳: ۲۳۰، ۱۹۶۰، الجرح والتعديل ۳/ ۲۷۷، الثقات لابن حبان، تراجم الصحابة ۳/ ۱۳۰، تراجم التابعين ۲۰، مشاهير علماء الأمصار ۱۱۰، ترتيب الثقات للعجلي ۱۰۰، حلية الأولياء ۲/ ۱۰۰، المعجم الكبير ۱/ ۲۱، الإكمال ۷/ ٤، الأنساب ۳/ ۲۲۸، الكاشف ۱/ ۳۲۸، تاريخ الإسلام (عهد الخلفاء الراشدين) ۱۸۵، تجريد أسماء الصحابة ۱/ ۱۸۱، الوافي بالوفيات ۱/ ۱۸۸، تهذيب التهذيب ۳/ ۲۲۱، تقريب التهذيب ۱/ ۲۲۷، مرآة الجنان تهذيب الكمال ۱/ ۲۲۷، مرآة الجنان المخاب ۱/ ۲۵۱، تاريخ الإسلام ۲/ ۱۲۳، تاريخ الإسلام ۱/ ۲۲۰، تاريخ الإسلام ۱/ ۲۲۰،

<sup>(</sup>٣) هذه الترجمة سقط في أ.

<sup>(</sup>٤) تبصير المنتبه ٣/ ٥ ـ ٩، أسد الغابة ت (١٦٥٤)، الاستيعاب ت (٧٦٥).

<sup>(</sup>٥) ليس في أ.

٢٦٢٤ ـ ربيعة الجُرشيّ (١): هو ابن عَمْرو ـ وقيل ابن الغاز.

قال أَبْنُ عَسَاكِرَ: الأول أصح. وحكى ابن السّكن أنه ربيعة بن الردم، يكنى أبا الغاز، وهو جد هشام بن الغاز بن ربيعة؛ قَالَ الْبَغَوِيُّ: يشك في سماعه.

وقال أَبْنُ أَبِي حَاتِم، عن أبيه: قال بعضُ الناس: له صحبة.

وذكره أبو زُرْعة الدَّمَشْقِيّ في الطّبقة الثانية من التابعين، وابن سُميع في الأول منهم.

وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: في صحبته نظر. وقال العسكريِّ: اختلف في صحبته. وقال ابن سعد فيمن نزل بالشام من الصّحابة: ربيعة بن عَمْرو الجرشي. وفي بعض الحديث أن لهُ صحبة، وكان ثقة.

وقال الصُّورِيُّ في حاشية الطبقات: لا أعلم له صحبة.

وروى أَبْنُ السَّكَنِ من طريق زيد بن أبي أُنيسة بن عبد الملك بن يزيد، عن ربيعة الجُرَشي، وكان مِنْ أَصْحَاب النبيِّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «عَشْرُ آيات بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ»(٢)، فذكر الحديث.

وقال ٱلْبُخَارِئي: قال بشر بن حاتم، عن عبيد الله، عن زيد، عن عبد الملك، عن مولى لعثمان، عن ربيعة الجُرَشي، وكانت له صحبة.

وروى أَبْنُ أَبِي خَيْثَمَة من طريقِ هشام بن الغاز، عن أبيه، عن جده ربيعة: سمعتُ رسول الله، ﷺ يقول: (يَكُونُ في آخِرِ أُمتِي الْخَسْفُ وَالْقَذْفُ وَالْمَسْخُ... (٣) الحديث.

وروى ٱلْبَغَوِيُّ من طريق عُلَيِّ بن رباح، عن ربيعة الجُرَشي، يقال: قيل: يا رسول الله، أي القرآن أفضل؟ قال: «البَقَرَةُ...» الحديث.

وروى الطَّبَرَانِيُّ بإسناد صحيح عن قتادة، عن النّضر بن أنس، أنه حدثه عن ربيعة الجُرشي، وله صحبة. قال في قوله عز وجل: ﴿وَالأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ والسَّماواتُ مَطْوِيًّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ [الزمر ٦٧] ـ قال: بيده.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٦٥٥)، الاستيعاب ت (٧٦٤).

<sup>(</sup>٢) أورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٣٨٦٤٦، ٣٨٦٤٧، ٣٨٦٤٨ وعزاه إلى ابن عساكر والبغوي والطبراني عن الربيع بن نضلة عن أبي شريح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبن ماجة في السنن ٢/ ١٣٥٠ عن سهل بن سعد بلفظه كتاب الفتن (٣٦) باب الخسوف (٢٩) حديث رقم ٤٠٦٠ قال البوصيري في الزوائد إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٣٨٧١٦، ٤٠٦٩٠.

ومن طريق عباد بن منصور، عن أيوب، عن أبي قِلاَبة، عن عطيّة، عن ربيعة الجرشي، فذكر حديثاً آخر. وله رواية عن عائشة.

روى عنه خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ، وَعطيّة بن قيس، والحارث بن يزيد، ويحيى بن ميمون المصريّان، ومجاهد وأبو المتوكل الناجي البصريّ، وقال: لقيتُه وهو فقيهُ الناسِ في زمن معاوية؛ وبُشَير بن كعب.

وقال يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ: كان أحد الفقهاء اتفقوا على أنه قتل بمَرْج راهط مع الضّحاك بن قَيْس سنة أربع وستين، وكان زُبيرياً.

٢٦٢٥ ـ ربيعة بن الفراس (١): ويقال الفارسي. يُعدُّ في المصرييّن.

روى حديثه ابن لَهِيعَة، عن بكر بن سوادة، عن زياد بن نعيم، عن ربيعة بن الفراس: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «يَسِيرُ حَيٍّ حَتَّى يَأْتُوا بَيْتاً تُعَظَّمُهُ الْعَرَبُ مُسْتَتِراً فَيَأْخُذُونَ مِنْ مَالِهِ..» الحديث.

وذكره أَبْنُ يُونُس، وقال: روى بكر بن سَوَادة، عن زياد بن نعيم، عنه قوله.

٢٦٢٦ ـ ربيعة بن الفضل(٢): بن حبيب بن زَيد بن تميم، من بني معاوية بن عوف.

ذكره أَبْنُ لَهِيعَةَ، عن أبي الأسود، عن عروة فيمن شهد أُحداً وقتل بها. أخرجه الطبراني وغيره.

[٢٦٢٧ - ربيعة بن قريش: يأتي في آخر من اسمه ربيعة] (٣).

۲۹۲۸ ـ ربيعة بن قيس العدواني (٤):

ذكره ضِرَار بن صُرد بسنده إلى عبيد الله بن أبي رافع فيمن شهد صِفّين مع علي من الصّحابة. وهو من عَدوان قيس، خرجه أبو نعيم وغيره.

٢٦٢٩ ـ ربيعة بن كعب (٥): بن مالك بن يعمر، أبو فراس الأسلمي، حجازي.

<sup>(</sup>۱) تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٨١، حسن المحاضرة ١/ ١٩٨، التاريخ الكبير ٣/ ٢٨١، الجرح والتعديل ٣/ ٢١١٧، أسد الغابة ت (١٦٥٦).

<sup>(</sup>٢) أسد الغاية ت (١٦٥٧).

<sup>(</sup>٣) سقط في أهذه الترجمة.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت (١٦٥٩).

<sup>(</sup>٥) أسد الغابة ت (١٦٦٠)، الاستيعاب ت (٧٦٧)، الثقات ١٢٨/٣، تجريد أسماء الصحابة ١/١٨١،=

روى حديثه مسلم وغيره، من طريق أبي سلمة، عن ربيعة بن كعب، قال: كنتُ أبيتُ على باب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأعطيه الوضوء فأسمعه الهَوِي من الليل يقول: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، وكان من أهل الصّفة.

وقال الْحَاكِمُ أَبُو أَحْمَدَ، تبعاً للبخاري: أبو فراس الذي يروي عنه أبو عمران الجَوْني غير ربيعة بن كعب هذا.

وذكر مُسْلِمٌ وَالْحَاكِمُ في علوم الحديث أنَّ أبا سلمة بن عبد الرّحمن تفرد بالرواية عن ربيعة بن كعب. وذكر الذهبيّ أنه روى عنه أيضاً محمد بن عَمْرو بن عطاء، وحنظلة بن علي الأسلمي، ونُعَيْم المُجْمِر.

قلت: ورواية محمد بن عمرو عنه عند ابن منده، لكن قال: عن أبي فراس الأسلميّ، ولم يسمّه.

وفي «المسند» رواية لمحمد بن عمرو هذا عن أبي سلمة عن ربيعة بن كعب.

وفي «المستدرك» من طريق أبي عمران الجَوْني: حدّثني ربيعة بن كعب؛ وهذا يقوي قولَ مَنْ قال: إن أبا فراس شيخ أبي عمران هو ربيعة، ويكمل بهذا أنَّ ربيعة أربعة من الرواة غير أبي سلمة.

قال ٱلْوَاقِدِيُّ: كان من أصحاب الصَّفة، ولم يزل مع النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم إلى أن تُبِض فخرج من المدينة فنزل في بلاد أسلم على بَرِيد من المدينة؛ وبقي إلى أيام الحَرِّة، ومات بالحرة سنة ثلاث وستين في ذي الحجّة.

[٢٦٣٠ ـ ربيعة بن كَعْب: آخر، تقدم في الربيع بن مالك. ](١)

٢٦٣١ ـ ربيعة بن كلدة: بن أبي الصلت الثقفيّ. له صحبة.

استدركه أبْنُ فَتْحُون. ويحتمل أن يكون هو الذي مضى نَسَبَهُ هناك إلى جدّه.

<sup>=</sup> عنوان النجابة ۸۲، الكاشف ۷۱،۱۱، الرياض المستطابة ۷۷، خلاصة تذهيب ۳۲۳، الطبقات ۱۱۱، التحفة اللطيفة ۲،۰۲، صفوة الصفوة ۱،۲۸۸، تقريب التهذيب ۲،۲۸۸، الجرح والتعديل ۳/۲۱۱، تهذيب التهذيب ۳/۲۲۲، الطبقات الكبرى ۳۱۳، ۳۱۳، ۹/۲۲، الوافي بالوفيات ۱۰۷/۱۶ التاريخ الكبير ۳/۰۲۰، المعرفة والتاريخ ۲/۲۲۱، الجمع بين رجال الصحيحين ۵۳۳، در السحابة التاريخ ۱۰۷۸، الحكية ۲/۱۳، الإكمال ۷/۷۸ البداية والنهاية ٥/۳۳، ۳۳۵، الأعلمي ۲/۱/۱۸.

<sup>(</sup>١) سقط في أ.

٢٦٣٢ ـ ربيعة بن لهيعة (١): ويقال لهاعة الحضرميّ.

روى يعقوب بن محمد الزهريّ عن زُرْعة بن مغلس [عن أبيه] (٢) عن أبيه فهد بن ربيعة، عن أبيه ربيعة بن لهيعة، قال: وفدت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأديتُ إليه زكاتي، وكتب لى كتاباً... الحديث.

٢٦٣٣ ـ ربيعة بن ليث بن حِدْرجان بن عباس بن ليث، المعروف بالمُبْرق؛ سمى بذلك لقوله:

> إذَا أنَسا لَسمُ أُبْرِقْ فَسلاً يَسَعَنَّنِسي بِأَرْض بِهَا عَبْدُ الإلَّهِ مُحَمَّدُ وَتَلِكُ م فُريس مُ تَجْحَدُ الله رَبَّهَ الله رَبَّهَ الله

مِسنَ الأرْض لا بُسرٌّ فَضَاءٌ وَلا بَحْسرُ أُبَيِّنُ مَا فِي الصَّدْرِ إِذْ بَلَغَ الصَّدْرُ كَمَا جَحَدَثُ عَادٌ وَمَدْيَنُ وَالحجرُ(٣) [الطويل]

ذكره المَرْزَبَانِيُّ [وذكرها في ترجمة عبد الله بن الحارث بن قيس السهمي، وذكر أنَّ نسبتها له أثبت. ]<sup>(٤)</sup>

[٢٦٣٤ ـ ربيعة بن مالك: تقدم في الربيع.](٥)

٢٦٣٥ ـ ربيعة بن معاوية: بن الحارث بن معاوية بن ثُور. له صحبة.

قال خَلِيفَةٌ: وذكره ابن فتحون.

٢٦٣٦ ـ ربيعة بن مَلّة (١): أخو حَبيب بن مَلّة.

تقدم ذكره في ترجمة أسيد بن أبي إياس.

٢٦٣٧ ـ ربيعة بن المنتقق العقيلي: يأتي ذكره في ترجمة عمرو بن مالك الرؤاسي.

٢٦٣٨ ـ ربيعة بن مُلاعب الأسنة أبي براء عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب الكلابي ثم الجعفري.

لم أرَ مَنْ ذكره في الصّحابة إلا ما قرأتُ في ديوان حسان صَنْعة أبي سعيد السكري روايته، عن أبي جعفر بن حبيب، وقال حسّان لربيعة بن عامر بن مالك، وعامر هو ملاعِبُ الأسنّة، في قصة الرَّجيع يحرِّضُ ربيعة بن عامر على عامر بن الطفيل بإخفاره ذِمَّة أبي بـراء:

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٦٦٣)، الاستيعاب ت (٧٦٨).

<sup>(</sup>٤) سقط في أ. (Y) سقط في أ. (٥) سقط في أ.

<sup>(</sup>٣) تنظر هذه الأبيات من اللَّاليء: ٣٠٠، والمزهر ٢/ ٤٣٩. (١) أسد الغابة ت (١٦٦٥).

فَمَا أَحْدَثُتَ في الحَدَثَانِ بَعْدِي وَخَالُكَ مَاجِدٌ حَكَمُ بُنُ سَعْدِ وَخَالُكَ مَاجِدٌ حَكَمُ بُنُ سَعْدِ وَأَنتُسمُ مِنْ ذَوَائِبٍ أَهْلِ نَجْدِ لِيَخْفِر رَهُ وَمَا خَطَالًا كَعَمْدِ (١) لِيُخْفِر رَهُ وَمَا خَطَالًا كَعَمْدِ (١) [الواف]

أَلاَ مَسنْ مُبْلِعَ عَنِّسِي رَبِيعَا أَلُهُ مَسنْ مُبْلِعَ عَنِّسِي رَبِيعَا أَبُسُو الفَعَالِ أَبُسُو المَسرَاءِ بَنِسي أُمَّ البَنِيسِنَ أَلَسمْ يَسرُعُحُم مَ البَنِيسِنَ أَلَسمْ يَسرُعُحُم مَ المَّامِسِي بَسرَاءً تَهَكُّم عَسامِسٍ بَسأَبِسِي بَسرَاءً

قال: فلما بلغ ربيعة هذا الشعر جاء إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول، أيغسل عن أبي هذه الغَدْرة أن أضرب عامر بن الطفيل ضربة أو طعنة؟ قال: «نَعَمْ». فرجع ربيعة فضرب عامراً ضربة أشواه منها، فوثب عليه قومه، فقالوا لعامر بن الطفيل: اقتصّ؛ فقال: قد عفوت.

قلت: فذكر غير واحد من أهل المغازي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بَغْلة أو ناقة.

ورأيت له رواية عن أبي الدَّرداء من طريق حبيب بن عبيد عنه، فكأنه عُمَّر في الإسلام.

٢٦٣٩ ـ ربيعة بن نيار (٢): له صحبة. قال الطبراني: واستدركه ابن فتحون.

۲٦٤٠ ـ ربيعة بن وَقَاص (<sup>(۱)</sup>:

روى له ابن منده، من طريق أبان، عن أنس، عن ربيعة بن وَقَاص، عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «ثَلَاثَةُ مَوَاطِن لاَ يُرَدُّ فِيها الدُّعَاءُ: رَجُلٌ يَكُونُ في بَرِّيَّةٍ حَيْثُ لاَ يَرَاهُ أَحَدُ فَيَقُومُ فَيُصَلِّى..» الحديث.

قال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

قلت: وإسناده ضعيف.

٢٦٤١ ـ ربيعة بن يزيد السلميّ (٤):

<sup>(</sup>١) تنظر الأبيات في ديوان حسان ص ٢٣١.

<sup>(</sup>٢) من أ: ربيعة بن بيان.

<sup>(</sup>٣) تجريد أسماء الصحابة ١/١٨٢، أسد الغابة ت (١٦٦٦)، الاستيعاب ت (٧٦٩)،

<sup>(</sup>٤) الثقات ٢/ ١٢٩، الكاشف ٢/ ٣٠٨، خلاصة تنعيب ٢/ ٣٠٠. شفرات النعب ١٦١١، طبقات الحفاظ ٨٠، المحن ٢٦١٨، تقريب التهذيب ٤٨/١، المجن ٢٦٠، المبعن ٢٦٨، المبعن ٢٦٠٨، الطبقات ١٠٥/١٤، الطبقات الكبرى ٧/ ٤٦٥، سير أعلام النبلاء ٣/ ٢٣٣، الوافي بالوفيات ١٠٥/١٤،

قال البُخَارِيُّ: له صحبة، وقال ابن حبّان: يقال إن له صحبة. وقال العسكريّ: قال بعضهم: إن له صحبة.

وقال أَبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ في آخر ترجمة ربيعة الجُرشي: أما ربيعة بن يزيد السلميّ فكان من النواصب يشتمُ عليّاً. قال أبو حاتم: لا يروى عنه ولا كرامة؛ ومَنْ ذكره في الصّحابة لم يصنع شيئاً. انتهى.

وقد استدركه آبْنُ فَتْحُونَ، وأبو علي الغساني، وابن معوز على أبي عمر اعتماداً على قُوْل البخاريّ.

## ٢٦٤٢ ـ ربيعة الأجذم الثقفي(١):

ذكره أَبْنُ شَاهِينَ، وأخرج من طريق أبي معشر، عن رِجَاله بأسانيد قالوا: كان في وَفْد ثقيف رجل من بني مالك يقال له ربيعة الأجذم، فكانوا يبايِعُون النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم. ويمسحون على يديه، فلما بلغ ربيعة ليبايعه قال له: قد بايعناه فارجع، فرجع.

٢٦٤٣ ـ ربيعة الجُرَشي: هو ابن عمرو ـ تقدم.

#### ٢٦٤٤ ـ ربيعة السّعدى:

ذكره البَغَوِيُّ، وأخرج من طريق الضَّحاك البُنَاني، عن ربيعة السعدي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اللَّهُمَّ أعِزَّ الدِّينَ بِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ. أَوْ بِعُمرَ بْنِ الخَطَّابِ»(٢)

# ٢٦٤٥ ـ ربيعة القُرَشيّ (٣):

ذكره ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةً، وقال لا أدري من أي قريش هو.

وروى الحسن بن سفيان، والبغويّ، والباوَرْدِي، من طريق جرير عن عطاء بن السّائب، عن ابن ربيعة عن أبيه، قال: رأيت رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم واقفاً في الجاهلية بعرَفَات مع المشركين، ورأيتُه واقفاً ثي ذلك الموقف، فعرفْتُ أنَّ الله وفقه لذلك.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٦٣١).

<sup>(</sup>٢) أورده ابن حجر في المطالب العالية حديث رقم ٤٢٨١ وعزاه للحميدي وأبي يعلى مسند الحميدي المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد وأبو الحميدي وأبو يعلى بإسناد حسن ١١٧/٧ وقال البوصيري رواه الحميدي وأبو يعلى بإسناد رواته ثقات قلت أخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق الحميدي ١/٣١ وكنز العمال حديث رقم ٣١٧٧٦، ٣٥٨٤٧، ٣٥٨٥٣، ٥٨٨٥.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت (١٦٥٨)، الاستيعاب ت (٨٦٦).

قال البَغَوِيُّ: لا يروى عنه إلا بهذا الإسناد، واختلف في ضبطه؛ فقيل كالجادة، وقيل بالتصغير والتثقيل.

قال أَبُو نُعَيْم: أظنه ربيعة بن عباد، واستند إلى ما أخرجه ابن السَّكن من طريق مسعود بن سعد، عن عطاء بن السَّائب، عن ابن عباد، عن أبيه، فذكر مثل هذا الحديث.

قلت: وعطاء اختلط، وجرير ومسعود سَمِعا منه بعد الاختلاط.

وقد أخرج ابْنُ جَرِير هذا الحديث في ترجمة ربيعة بن الحارث بن عبد المطّلب فلم بصنع شيئاً.

وحكى أَبْنُ فَتُحُونَ أَنه قيل فيه: ربيعة بن قريش.

# الراء بعدها الجيم

٢٦٤٦ ـ رجاء بن الجُلاس (١): يأتي في زيد بن الجُلاس.

٢٦٤٧ ـ رجاء الغنَوي<sup>(٢)</sup>:

ذكره البُخَارِيُّ، وأخرج من طريق ساكنة بنت الجَعْد عنه أنه كانت أصيبت يَدُه يوم الجمل؛ وقال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (مَنْ أَعْطَاهُ اللهُ حِفْظَ كِتَابِهِ، فَظَنَّ أَنَّ أَخَالًا أُعْطِيَ أَفْضَلَ مِمَّا أُعْطِي فَقَدْ غَمَصَ (٣) أَعْظَمَ النَّعَم. اللهُ عَلَى اللهُ عَمْدَ عَمَصَ (٣) أَعْظَمَ النَّعَم. اللهُ عَلَى اللهُ عَمْدَ عَمْدَ عَمْدَ اللهُ اللهُ عَمْدَ اللهُ عَمْدَ اللهُ عَمْدَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْدَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْدَ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وأخرج أَبْنُ مَنْده من هذا الوَجْهِ حديثاً آخر، وذكره ابن أبي حاتم، فقال: روى عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وروت عنه ساكينة بنت الجعد.

وَأَمَا ٱبْنُ حِبَّانَ فَذَكَرَه في «ثقات التّابعين»، وقال: يروي المراسيل. وقال أبو عمر: لا يصح حديثه، روت عنه سلامة بنت الجعَدْ كذا قال، فصحّف.

۲۹٤۸ ـ رجاء<sup>(٥)</sup>: غير منسوب.

وروى أَبُو مُوسَى، مِنْ طريق يحيى بن أيوب، عن إسحاق بن أسد، عن ابنه يزيد،

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٦٦٧)، الاستيعاب ت (٧٧١).

<sup>(</sup>۲) الثقات ٤/ ٢٣٧، الجرح والتعديل ٣/ ٢٢٦٤، التاريخ الكبير ٣/ ٣١١، الأعلمي ١٨/ ٢٢٤، أسد الغابة ت (١٦٦٨)، الاستيعاب ت (٧٧٧).

<sup>(</sup>٣) غَمصةُ وغمصةُ: حقره واستصغره ولم يره شيئاً. اللسان ٥/ ٣٢٩٨.

<sup>(</sup>٤) أورده السيوطي في الدر المنثور ٣٤٩/١ والمتقي الهندي في الكنز العمال حديث رقم ٢٣١٧ وعزاه للبخاري في التاريخ الكبير والبيهقي في شعب الايمان عن رجاء الغنوي مرسلاً.

<sup>(°)</sup> أسد الغابة ت (١٦٦٩).

عن رجاء، قال: قال النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم: ﴿قَلِيلُ الْفِقْهِ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرِ العِبَادَةِ. ﴾ (١) وهذا إسناد مجهول.

٢٦٤٩ ـ رجل: من بلقين.

ذكر أَبْنُ حَزْم أنه اسم علم على صحابي، وقد أعدته في القسم الرَّابع.

## الراء بعدها الحاء

• ٢٦٥٠ ـ رحَضة (٢): بفتح أوله وثانيه ثم ضاد معجمة، ابن خُرْبَة الغفاري. والد إيماء المتقدم في الهمزة، وجدّ خُفاف المتقدم في الخاء المعجمة، قال أبو عمر في ترجمة خفاف: يقال له ولأبيه وجده صحبة.

واستدركه لذلك أبو علي الغساني وابن فتحون.

قلت: ولا أعرف لأبي عمر مستنداً في إثبات صحبة رحضة، وابنه إيماء، وابنه خُفاف.

وقد ثبت في صحيح البخاري، عن عمر، ما يدل على أن لابنِ خُفاف صحبة، فإن ثبت ما ذكر أبو عُمر فهؤلاء أربعة في نسَقِ لهم صحبة؛ برَحَضة، وابنه إيماء؛ وابنه خُفَاف، فهم نظير ابن أسامة بن زيد بن حارثة، وابن سلمة بن عمرو بن الأكوع [فيرد على قول موسى بن عقبة ومَنْ تبعه أن أربعة في نسق صحابه مختص ببيت أبي بكر الصّديق.] (٣)

## الراء بعدها الخاء

٢٦٥١ ـ رُخَيلة (١): بالمعجمة مصغّراً، ابن ثعلبة بن خالد بن ثعلبة بن عامر بن بَيَاضَّة الأُنصاريّ الزُّرَقيّ.

ذكره أَبْنُ إِسْحَاقَ ومُوسَى بْنُ عُقْبَة فيمن شهد بَدْراً.

قال أبن عشام: قاله ابن إسحاق بالجيم. والصّواب بالخاء كذا أطلق، وقيّده الدارقطني وغيره بالخاء المعجمة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في التاريخ ١/ ٣٨١ وأبو نعيم في الحلية ١٧٣/٥ وانظر كنز العمال (٨٧٩٤).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٦٧٠).

<sup>(</sup>٣) ليس في أ.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت (١٦٧٢)، الاستيعاب ت (٧٩٧).

حرف الراء \_\_\_\_\_\_

وقد تقدم أن أبا نعيم ذكره في حرف الجيم في جَبلة، فأسقط أول اسمه.

٢٦٥٢ ــ رُخَيِّ (١) العنبريِّ: ذكره ابن فتحون هنا، وقال غيره: بالزايّ، وسيأتي.

#### الراء بعدها الدال

## ٢٦٥٣ \_ رَدَّاد الليثي:

أخرجه حديثه أبو داود، وسيأتي شرح حاله في حرف الراء من الكُنَى.

٢٦٥٤ ـ ردًّاد: آخر، غير منسوب، ذكره العلاثي في الوَشْي في الفصل الثّاني من الباب الأول، فقال بشير بن سلمة بن محمد بن رَدَّاد، مِن ولد ابن أم مكتوم. عن أبيه. عن جدّه ـ رفعه: «لَوْ سَارَ جَبَلٌ يَوْمَ السَّبْتِ مِنْ مَشْرِقِ إِلَى مغْرِبِ لَرَدَّهُ اللهُ إِلَى وَطَنِهِ. »

قال أَبْنُ قَانع: حدثنا أحمد بن زنجويه، حدثنا إبراهيم بن الوليد، حدثنا بشير به.

كذا أخرجه أبْنُ قَانع في ترجمة ردَّاد؛ ولم يذكره ابن عبد البرّ ولا ابن منده، وأولادهُ مجاهيل، والحديث منكر أو موضوع.

قلت: ولم يذكره ابن الأثير في أُسد الغابة ولا الذهبيّ في تجريده، مع أنه يُكثر النَّقُل من معجم ابن قانع؛ لأنه غير مسموع؛ فتعجبتُ من ذلك، فراجعت معجم ابن قانع فلم أره في حرف الراء، لكن وجدته أخرجه في حرف العين فيمن اسمه عَمْرو؛ فقال في آخر ترجمة عَمْرو بن أم مكتوم: حدثنا أحمد بن زنجويه. فذكره.

وكذا جزم صاحب الفردوس لما ذكر هذا الحديث أنه من حديث ابن أم مكتوم، لكنه سماه عبد الله، ولم يخرج له ولده في مسنده إسناداً، وهذا بحسب الاختلاف في اسم ابن أم مكتوم كما سيأتي في ترجمته؛ فعلى هذا فالخَبَر من رواية سلمة بن محمد بن رداد، عن جدّه الأعلى ابن أم مكتوم. والله أعلم.

وقد كتبته هنا على الاحتمال تبعاً لشيخ شيوخنا العلائي. ] (٢)

٢٦٥٥ ـ رُدَيح: بمهملات مصغراً، ابن ذُوَيب العنبري<sup>(٣)</sup> تقدم في ذُوَيب بن شعثم العنبري.

<sup>(</sup>١) في أ: رخيّ بالتصغير العنبري.

<sup>(</sup>٢) ليس من أ.

<sup>(</sup>٣) تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٨٢، أسد الغابة ت (١٦٧٣).

## الراء بعدها الزاي

٢٦٥٦ - رُزْغَةَ بن عبدالله الأنصاريّ: أوله راء ثم زاي ساكنة ثم غين. كذا هو قبل من اسمه رباح في كتاب ابن السّكن، وقال: روى حديثه ابن لهيعة، عن أحمد بن حازم، عن أبي الحُويرث، عن رُزغة بن عبد الله الأنصاريّ - أن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم قال: «يُحِبُ أَحَدُكُمْ الْحَيَاةَ وَالْمَوتُ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الفِتَنِ. الحديث.

وأخرجه أبو موسى، من طريق ابن جريج، عن أبي الحويرث، عن رُزْغة به. وقال: رُزْعة هذا قد روى عن أسماء بنت عُميس، وعن التّابعين أورده في حرف الزاي فالله أعلم.

۲۹۵۷ ــ رَزِين<sup>(۱)</sup>: براء وزاي، بوزن عَظِيم، ابن أنس بن عامر، سُلَمي قال ابن حبان: يقال إن له صحبة.

قال ابنُ السَّكَنِ. له صحبة وروى أبو يعلى وابن السكن والطبراني من طريق فهد بن عوف، عن نائل بن مُطَرِّف بن رَزِين بن أنس السُّلمي، حدثني أبي عن جدي رَزين بن أنس، قال: لما أظهر الله الإسلام وكانت لنا بئر فخِفْنَا أن يغلبنا عليها مَنْ حولنا فأتيتُ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فكتب لي كتاباً. . الحديث.

وروى محمد بن حميد عن نائل بن مُطَرّف بن العباس، عن أبيه، عن جدَّه العباس قال: استقطعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركية . . . فذكر الحديث . فما أدري هل نائل واحد أو اثنان؟ وقال ابن منده: رواه عبد السلام بن عُمَير الجَنبي، عن نائل بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حَزْم بن أنس بن عامر السُّلَميّ ، حدَّثني أبي عن آبائه أنّ الكتاب كتبه رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم لرَزين بن أنس .

قلت: وقد تقدم ذكر أبيه أنس بن عباس. ويأتي ذكر جَدّه العباس إن شاء الله تعالى. ٢٦٥٨ ـ رَزِين بن مالك (٢): بن سلمة بن ربيعة بن الحارث بن سعد بن عَوْف المحاربيّ.

ذكر أَبْنُ الْكَلْبِيِّ وَالطَّبَرِيِّ، والدارقُطْنيِّ أن له وفادة، واستدركه ابن فتحون.

<sup>(</sup>۱) الثقات ٣/ ١٣٠ تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٨٢، الجرح والتعديل ٣/ ٢٣٠١، الوافي بالوفيات ١٤٨/١٤ تصحيفات المحدثين ٥٦٣، الأعلمي ١٨٠/ ٢٤٠، أسد الغابة ت (١٦٧٤)، الاستيعاب ت (٧٩٩).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٦٧٥).

## الراء بعدها السين

٢٦٥٩ ـ رَسِيم العبدي الهجري (١): وهو عند ابن ماكولا بوزن عَظيم، قال ابن نقطة:
 بل هو مصغر، وقال: إنه نقله من خط أبي نعيم.

قلت: وكذلك رأيته في أصلين من كتاب ابن السكن وابن أبي حاتم.

روى حديثه ابنُ أبي شيبة، وأحمد من طريق يحيى بن غسان، عن ابن الرَّسيم، عن أبيه، قال: وفدنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنهانا عن الظروف، ثم رجعنا إليه في العام الثاني فقال: «اشْرَبُوا فِيمَا شِئتُمْ..» الحديث.

وقال أَبْنُ مَنْدَه في سياقه عن أبيه: وكان فقيهاً من أهل هَجَر.

قال أَبْنُ السَّكَنِ: إسناده مجهول.

## الراء بعدها الشين

• ٢٦٦ - رَشدان الجهنيّ (٢): له صحبة. قاله البخاري.

وساق آبْنُ السَّكَنِ حديثه مطوّلاً من طريق أبي أويس، عن وهب بن عمرو بن سعد بن وَهْب الجهني \_ أن أباه أخبره عن جده أنه كان يدعى في الجاهلية غَيّان \_ يعني بغين معجمة وتحتانية مشدّدة \_ فلما وفد على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال له: «مَا اسْمُكَ؟» قال: غَيّان، قال: «وَأَيْنَ مَنْزِلُ أَهْلِكَ؟» قال: بوادي غوى فقال له: «بَلْ أَنْتَ رَشْدَان وَأَهْلُك برَشَاد.» قال: فتلك البلدة إلى اليوم تدعى برشاد.

قال أَبْنُ السَّكَنِ: إسناده مجهول. وقال ابن الأثير: هذا الرجل لا أصل لذكره في الصّحابة، وكلام أبي نعيم وأبي عمر يدلُّ على ذلك.

والذي أظنه أن بَعْضَ الرواةِ وَهم فيه، والذي يصح من جهينة أن وفدهم كان بعضهم من بني غَيّان بن قيس بن جُهينة فقال: «مَنْ أَنْتُمْ؟» قالوا: بنو غَيّان. قال: «بَلْ أَنْتُمْ بَنُو رَشْدَانَ.»

قلت هذه القصّة ذكرها آبْنُ الْكَلْبِيِّ، وهي مشهورة، لكن لا يلزم من ذلك ألَّا يتفق ذلك في القبيلة وفي اسم واحد منها، ولا سيما مع وجود الإسناد بذلك. وأما زَعْمه أن كلامَ أبي نعيم وأبي عُمر يدلُّ لذلك فليس كما قال؛ فإن لفظ أبي نعيم: ذكره بعضُ المتأخرين من حديث أبي أويس، وساق السند والحديث. ولفظ أبي عمر. رشدان رجل مجهول ذكره

<sup>(</sup>١) التمييز والفصل ٢/ ٧٧٤، الإكمال ٤/ ٦٦، أسد الغابة ت (١٦٧٦)، الاستيعاب ت (٨٠٠).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٦٧٧).

بعضهم في الصّحابة الذين رَوَوْا عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلم. انتهى.

فليس في كلام واحد منهما ما يدل على ما زعم؛ وهو واضح. والله أعلم.

٢٦٦١ ـ رُشَيد (١): بالتصغير، الفارسي، مولى بني معاوية من الأنصار. ومَنْ قال فيه رشيد الهجَري فقد وَهم؛ لأنه آخر متأخر من صغار التابعين وأتباعهم.

روى حديثه البغوي، من طريق خالد بن مخلد، عن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن عبد الرحمن بن ثابت، عن رُشيد [الفارسي، مولى بني معاوية. وقال ابن منده: روى حديثه أبو عامر العقدي، عن ابن أبي حبيبة، عن عبد الرحمن بن ثابت عن رُشيد] (٢) الهَجريُ مولى بني معاوية \_ أنه ضرب رجلًا يوم أحد، فقال: خذها وأنا الغلام الفارسي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ الأَنْصَارِيّ؛ فَإِنَّ مَوْلَى القَوْم مِنْهُمْ؟) (٢)

ووقع في روايته رُشيد الهجَريّ؛ فقال: رشيد يروي حديثاً مرسلاً.

وقد ذكر الواقدي هذه القصّة فقال: كان رُشيد الفارسي مولى بني معاوية لقي رجلاً من المشركين. فذكر القصّة، قال: فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَحْسَنْتَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ»(٤)، فكناه يومئذ ولم يولَد له.

وروى نحو هذه القصّة ابن إسحاق، لكنه قال: عقبة الفارسي. وسيأتي في العين، وقد جزم بعضُهم بأنه أبو عقبة رُشَيد، فالله أعلم.

٢٦٦٢ ـ رُشيد بن علاج الثقفي: يأتي في رُويَشد، بالتصغير.

٢٦٦٣ ـ رُشيد: أبو عَمِيرة المزني.

قال أَبْنُ يُونُسَ: ذكره في أهل مصر، وله بمصر حديثٌ رواه ابن لهيعة، عن بكر بن سَوَادة، عن شيبان الغساني، عن رجل من مزينة يقال له أبو عَمِيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا إذا كانوا في الغزو لم يقاتلوا حتى يسألوا: هَلْ لأحَدِ مِنْكُمْ أَمَانٌ؟

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٦٧٨)، الاستيعاب ت (٧٧٣).

<sup>(</sup>٢) سقط في ت.

<sup>(</sup>٣) أورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٢٩٦٤، ٢٩٧١١ وعزاه لابن منده عن رشيد الفارسي وابن أبي شيبة عن رشيد الفارسي.

<sup>(</sup>٤) أورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٣٩٨٣ عن عمر رضي الله عنه وعزاه إلى الطبراني في الأوسط ولفظه أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجداً فتنحيت عني.

٢٦٦٤ ـ رشيد بن مالك (١): أبو عَمِيرة السعديّ، من بني تميم، ويقال الأسديّ من أسد بن خزيمة.

قال الدُّولابِيُّ: له صحبة، وروى البخاريّ في التاريخ وابن السكن والباورْدِيّ، والطَّبَرانيّ، وأبو أحمد الحاكم كلّهم من طريق معروف بن واصل؛ حدثتني امرأة من الحيّ يقال لها حفصة بنت طَلْق، حدثني أبو عَمِيرة وهو رُشَيد بن مالك، قال: كنتُ عند رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فجاء رجل بطبّقِ عليه تمر، فقال: (هَذَا صَدَقة؛ فَقَدَّمهَا إلى القَوْمِ وَٱلْحَسَنُ مُتَعَفِّرٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَخَذَ تَمْرَةً فَآدْخَلَ أُصْبَعَهُ في فِيهِ فَقَذَفَهَا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّا آلَ مُحَمَّدِ لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَة. (٢)

اتفق أبو نعيم، وعبد الله بن نمير، وآخرون على هذا الإسناد، وخالفهم أسباط بن محمد، عن معروف كما سيأتي بيانه، في عمير في القسم الأخير.

# الراء بعدها العين

٢٦٦٥ - رِعْية: بكسر أوله وإسكان ثانيه بعده تحتية، وقال الطَّبريّ: بالتصغير، السُّحَيمي (٣) ـ بمهملتين.

قال أبْنُ السَّكَنِ: روى حديثه بإسناد صالح، وروى أحمد وابْنُ أبي شيبة، من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الشعبيّ، عن رغية السحيميّ، قال: كتب إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرقع به دَلْوه، فبعث إليه رسولُ الله صلّى الله عليه وآله فلم يتركوا له رائحة ولا سارِحة. . . الحديث بطوله؛ وفيه: أنه وفد على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم مسلماً فردّ عليه أهله، وقال له: «أمّا مَالَكَ فَقُسّمَ.»

وقد تقدم ما وقع من وَهُمِ فيه في ترجمة جفينة .

# الراء بعدها الفاء

٢٦٦٦ ـ رِفَاعة بن أوس (٤): بن زَعُوراء بن عبد الأشهل الأنْصَاريّ.

<sup>(</sup>۱) الثقات ٢/٧٢، تجريد أسماء الصحابة ١/١٨٦، حسن المحاضرة ١٩٨١، الجرح والتعديل ٣/ ٢٢٥، الوافي بالوفيات ١٩٨٤، التاريخ الكبير ٣/٤، حاشية الإكمال ٢/٨٧٨، أسد الغابة ت (٢٢٩)، الاستيعاب ت (٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) أبدرجه عبد الرزاق في المصنف حديث رقم ١٥٧٦٨.

<sup>(</sup>٣) الثقات ٣/ ١٣١ تجريد أسماء الصحابة (١٨٣/، ذيل الكاشف ٤٤٩، أسد الغابة ت (١٦٨٠)، الاستياب ت (١٠٨٠).

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت (١٦٨١).

ذكره أَبُو الأَسْوَدِ، عن عروة فيمن شهد أحداً، وأخرجه الطَّبرانيّ ومَنْ تبعه مِنْ طريقه. ٢٦٦٧ ـ رفاعة بن تابوت الأنصاريّ (١):

جاء ذكره في حديث مرسل أخرجه عَبْد بن حُميد في تفسيره من طريق قيس بن جبير النهشلي، قال: كانوا إذا أحرموا لم يأتوا بيتاً من قبل بابه، ولكن من قبل ظَهْره، وكانت الحُمس بخلاف ذلك، فدخل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم حائطاً ثم خرج من بابه، فاتبعه رجل يقال له رفاعة بن تابوت ولم يكن من الحُمس، فقالوا: يا رسول الله، نافق رفاعة فقال: «مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قال: تَبِعْتُكَ. قال: إني من الحمس، قال: «فَإِنَّ وَالْبَوْتَ مِنْ ظُهُورِهَا البَهرة ١٨٩].

وله شاهد في الصحيح من حديث البراء، لكن لم يسمه، وسيأتي نحو هذه القصة لعطية بن عامر، فلَعلها وقَعَتْ لهما.

وأما الحديث الذي أخرجه مسلم مِنْ حديث جابر أَنَّ ريحاً عظيمة هبّت، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿إِنَّمَا هَبَّتْ لِمَوْت مُنَافِقٍ عَظِيمِ النَّفَاقِ، \_ وهو رفاعة بن تابوت، فهو آخر غير هذا، فقد جاء مِنْ وجه آخر رافع بن التابوت.

٢٦٦٨ ـ رِفَاعة بن الحارث (٢): بن رفاعة الأنصاري وهو رفاعة بن عفراء.

ذكره ابن إسحاق في البدريين، وأنكر ذلك الواقديّ وغيره.

٢٦٦٩ ـ رفاعة بن رافع الأنصاري (٢): ابن أخي معاذ بن عفراء.

روى عنه ابْنُهُ مُعَاذُ، حديثه عند زيد بن الحُبَاب، عن هشام بن هارون، عن معاذ بن رِفاعة، عن أبيه.

كذا أورده أَبْنُ مَنْدَه، وتبعه أبو نعيم. وأوردا في ترجمته حديثاً مِنْ رواية رفاعة بن مالك الزُّرَقي.

ووقع للترمذي في سياقه ابن رافعة بن رافع بن عَفْراء، فلعل اسْمَ أم رافع أو جدّته عفراء؛ وقد فتشتُ على حديث زيد بن الحباب فلم أعرف منْ أخرجه.

٢٦٧٠ - رفاعة بن رافع (٤): بن مالك بن العَجْلان بن عَمْرو بن عامر بن زُرَيق

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٦٨٣).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٦٨٤)، الاستيعاب ت (٧٧٥).

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت (١٦٨٥).

<sup>(</sup>٤)؛ أسد الغابة ت (١٦٨٦)، الاستيعاب ت (٧٧٦)، الثقات ٣/ ٢٢٥، تجريد أسماء الصحابة ١٨٤/١=

الأنصاريُّ الخزرجيُّ الزرقـيّ، أبو معاذ، وأمه أم مالك بنت أُبيّ ابن سلول مشهورة.

أخرج له البُخَارِيُّ وغيره. وهو مِنْ أهل بدر، كما ثبت في البخاريِّ، وشهد هو وأبوه العقَبة وبقية المشاهد.

وروى عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، وعن أبي بكر الصديق، وعن عُبادة بن الصّامت.

وروى عنه ابناه عبيد، ومعاذ؛ وابن أخيه يحيى بن خلاد. وابنه علي بن يحيى؛ وزعم ضِرَار بن صُرد بإسناده إلى عبد الله بن أبي رافع أنه شهد صِفّين. أخرجه الطّبرانيّ.

وروى أَبُو عُمَرَ قصةً فيها أنه شهد الجمل وقال أَبْنُ قَانع: مات سنة إحدى أو اثنتين وأربعين.

٢٦٧١ ـ رفاعة بن زنبر (١): بزاي ونون وموحدة، وزن جَعْفر ـ ذكره أَبْنُ مَاكُولاً، وقال: له صحبة. واستدركه أَبْنُ الأَثِيرِ؛ وأنا أظن أنه رفاعة بن عبد المنذر بن زَنْبَر وسيأتي.

٢٦٧٧ ـ رفاعة بن زيد (٢): بن عامر بن سَواد بن كعب، وهو ظَفَر بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن أوس الأنصاريّ الظفَريّ، عم قتادة بن النّعمان.

روى الترمذيّ والطَّبريّ، من طريق عاصم بن عمر بن قتادة، عن أبيه، عن جدّه قتادة بن النّعمان، قال: كان أهل بيت مِنّا يقال لهم بنو أُبيْرق، فابتاع عَمّي رفاعة بن زيد جملاً من الدرمك، فجعله في مشربة له، فعدا عليه من تحت الليل، فذكر الحديث بطوله في نزول قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَكُنْ لِلْخَائِنينَ خَصِيماً﴾ [النساء ١٠٥] وفي آخره قال قتادة: فأتيتُ عمي بسلاحه، وكان قد عَسًا في الجاهلية، وكنت أظنّ إسلامه مدخولاً، قال: فلما أتيتُه به قال: يا بْنَ أخي، هو في سبيل الله، فعرفتُ أنّ إسلامه كان صحيحاً.

قال التُّرْمِذِيُّ: غريب تفرد محمد بن سلمة بوصله، ورواه غيره مرسلًا، ورواه الواقديّ

<sup>=</sup> عنوان النجابة ۸۲، الكاشف ۱/ ۳۱۱ أصحاب بدر ۲۰۹، خلاصة تذهيب ۳۲۷/۱، التحفة اللطيفة ٢٦/٢ علماء إفريقيا وتونس ۹۰، العبر ۱/ ٤١، التاريخ الصغير ۱/ ٤١، الطبقات الكبرى ٣/ ٥٩٦، ٩/ ٢٨، الجرح والتعديل ٣/ ٢٣٦، ٢٣٠٠ تهذيب التهذيب ٣/ ٢٨١، الأعلام ٣/ ٥٩، التاريخ الكبير ٣/ ٣١٩، ١٢٣، الإكمال ٣/ ٣٦٣، معجم الثقات ٣٧٣، رجال الصحيحين ٥٤١، تراجم الأحبار ١٩٤١، در السحابة ٧٦٩، إسعاف المبطأ ١٨٩ بقى من مخلد ١١٢

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٦٨٧).

 <sup>(</sup>۲) تبصير المنتبه ۲/ ۸۵۱، الجرح والتعديل ۲/ ۲۲۳۳، الأعلمي ۲۱۳۲۸، أسد الغابة ت (۱۶۸۸)،
 الاستيعاب ت (۷۷۷).

مِنْ طرق عن محمود بن لَبيد، فذكر القصة مطولة فزادَ ونقص.

٢٦٧٣ ـ رفاعة بن زيد (١١): بن وَهْب الجذَامي.

قال أَبْنُ إِسْحَاقَ في «المغازي»: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هُدُنة الحديبية قبل خَيْبَر رفاعة بن زيد الجذامي ثم الضَّبِيبي ـ بفتح المعجمة وكسر الموحدة ـ فأسلم وحسن إسلامه، وأهدى إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم غلاماً.

وروى أَبْنُ مَنْدَه من طريق حميد بن رُومان، عن زياد بن سعد، أراه ذكره عن أبيه \_ أن رفاعة بن زيد كان قدم في عشرة من قومه. . . الحديث.

وفي الصّحيحين من حديث أبي هريرة في قصة خيْبر: فأهدى رفاعة بن زَيْد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غلاماً أَسُود يقال له مِدْعَم، فذكر القصة في الغلول.

ومضى له ذكر في ترجمة خليفة بن أمية، وسيأتي له ذكر في ترجمة معبد الجذامي.

#### ٢٦٧٤ ـ رفاعة بن سَهْل:

وقع عند النّووي في شرح مسلم أنه أَحَدُ ما قيل في اسم الذي تصدَّق بالصّاع [فلمزَه المنافقون؛ وهو أبو عقيل، مشهور بكنيته. وسيأتي في الكني. ](٢)

# ٢٦٧٥ ـ رفاعة بن سِمْوَال القُرَظي<sup>(٢)</sup>:

له ذكر في الصّحيح من حديث عائشة، قالت: جاءت امرأةُ رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبتّ طلاقي... الله المحديث.

وروى مَالِكٌ عن الْمِسْوَرَ بن رفاعة، عن الزُّبَير بن عبد الرحمن بن الزَّبير أنَّ رفاعة بن سِمْوَال طلَّق امرأته تميمة بنت وَهْب. . فذكر الحديث.

وهو مرسل عند جمهور رُوَاة الموطأ، ووصله ابن وهب، وإبراهيم بن طَهْمَان، وأبو علي الحنفي؛ ثلاثتهم عن مالك، فقالوا فيه: عن الزَّبير بن عبد الرَّحمن بن الزَّبير، عن أبيه، والزَّبير الأعلى بفتح الزاي، والأدنى بالتصغير.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٦٨٩)، الاستيعاب ت (٧٧٨)، التمهيد ٢/٣، الأعلمي ٢٦٣/١٨.

<sup>(</sup>٢) سقط من أ.

<sup>(</sup>٣) الثقات ٣/ ١٢٥ تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٨٤، التحفة اللطيفة ٢/٦٢، الطبقات الكبرى ٢٨/٩، الاستيعاب ت (٢٧٩). الاستبصار ٣٣٤، ٣٣٤، الوافي بالوفيات ١٤/ ٤٧١، أسد الغابة ت (١٦٩٠)، الاستيعاب ت (٢٧٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ٥/ ٢٤٩ (٢٦٣٩) ومسلم ٢/ ١٠٥٥ (١٤٣٣/١)

وروى أَبْنُ شَاهِين من طريق تفسير مقاتل بن حيَّان في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنُكِحَ زَوْجًا غَيره﴾ [البقرة: ٢٣٠] نزلت في عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك النضري، وكانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك. وهو ابنُ عمها، فطلقها طلاقاً بائناً فتزوَّجت بعده عبد الرحمن بن الزَّبير، فذكر القصّة مطوّلة.

قال أَبُو مُوسَى: الظاهر أن القصة واحدة.

للله قلت: وظاهِرُ السياقين أنهما اثنان، لكل المشكل اتحادُ اسمِ الزوج الثاني عبد الرحمن بن الزَّبير، وأما المرأة ففي اسمها اختلاف كثير، كما سيأتي في النساء.

٢٦٧٦ \_ رفاعة بن المنذر<sup>(١)</sup>: بن رفاعة بن زَنْبَر بن زيد بن أمية الأنصاريّ الأوسيّ، أخو أبى لبَابة.

ذكره أَبُو الأَسْوَدِ، عن عروة في أهل العقبة، وموسى بن عقبة وابن إسحاق في البدريين.

وقال أَبْنَ الْكَلْبِيِّ: هو أخو أبي لبابة ومبشر. قال: وقد خرج الثلاثةُ إلى بَدْر فاستشهد مُبَشر، وردِّ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم أبا لبابة، وشهدها رفاعة. قال: وشهد العقبة وقُتِل بخيْبر.

وجزم الْعَدوِيُّ بأن اسْمَ أبي لُبابة بشير ورجّحه الرشاطيّ. وأما ابنُ السَّكن فقال: ذكر ابْنُ نُمَيْرٍ، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني ـ أن اسْمَ أبي لبابة رفاعة. قال: وقال أَبْنُ إِسْحَاقَ: رفاعة هو أخو أبي لُبَابة.

[٢٦٧٧ ـ رفاعة بن عبد المنذر: أحد ما قيل في اسم أبي لبابة. وسيأتي في الكُنَى. ](٢)

٢٦٧٨ ـ رفاعة بن عرابة (٢): وقيل عَرادة، الجهني المدنيّ.

<sup>(</sup>۱) حلية الأولياء ١/٣٦٦، تجريد أسماء الصحابة ١/١٨٤، عنوان النجابة ٣٨، الكاشف ١/٣١٧، أصحاب بدر ١٥٤، خلاصة تذهيب ١/٣٧٧، التحفة اللطيفة ١/٢١٦، الطبقات الكبرى ١/٨٦، تهذيب التهذيب ٣/ ٢٨٢، الوافي بالوفيات ١٧١/١٤، التاريخ الكبير ٣/٢٥٦، ١٨/٤٠، تقريب التهذيب ١/١٥١، التاريخ لابن معين ٣/ ١٦٦، تصحيفات المحدثين ٥٠٨، الإكمال ٤/١٦١، والحاشية، الأعلمي ١/١٢٤، تهذيب الكمال ١/٥١١، رجال الصحيحين ٥٤٠، الجرح والتعديل ٣/ ٢٢٢، الطبقات الكبرى ٣/ ٢٧١، ٢٨٦، ٣٨٦، ٣٩٠، ٣٩٠، ٣٩٠، ١٤٢، أسد الغابة ت (٢١٧)، الاستيعاب ت (٧٨٠).

<sup>(</sup>٢) سقط من أ.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت (١٦٩٣)، الاستيعاب ت (٧٨٧)، الثقات ٣/ ١٢٥، تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٨٤،=

قال التَّرْمِذِيُّ: عرادة وَهُم، وقال ابن حبّان: عرادة جَدّه، فمن قال ابن عرادة نسبه إلى جدّه.

وذكر مُسْلِمٌ أن عطاء بن يسار تفرَّد بالرواية عنه، وحديثُه عند النسائيّ بإسناد صحيح. وحكى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وتبعه ابْنُ مَنْدَه أنه يُكنَى أبا خزامة، ويظهر أنه وهم. وأنه كنية الذي بعده.

٢٦٧٩ ـ رفاعة: بن عَرادة العُذْري، آخر.

ذكره خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ في الصَّحابة. وقال أبو حاتم: أبو خزامة أحد بني الحارث بن سعد هُذَيم (١)، يقال اسمه رفاعة بن عَرَادَة وروى عنه ابنه حكاه العسكري.

٢٦٨٠ ـ رفاعة بن عمرو بن زيد<sup>(٢)</sup>: بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن سالم الخَزْرَجي السالميّ، أبو الوليد.

ذكره أبْنُ إِسْحاقَ وغيره في البدريّين، ووقع في رواية أبي الأسود عن عروة: رفاعة بن عمرو بن قيس بن ثعلبة.

۲۲۸۱ ـ رفاعة بن عَمْرو الجهني (٣):

ذكره أَبُو مَعْشَر في البدرييّن، قال: وشهد أحداً. وقال أبو عمر: الصّوابُ ودِيعة بن عمرو، وسيأتي في مكانه.

٢٦٨٢ - رفاعة بن حمرو: بن نوفل بن عبد الله بن سنان الأنصاري.

ذكره مُوسَى بْنُ عُقْبَة فيمن شهد بَدْراً، واستشهِد بأُحُد، وعند ابن إسحاق في شهداء أحد رفاعة بن عَمْرو من بني الحبلي.

## ٢٦٨٣ ـ رقاعة بن قَرظة (١): القرظي،

الأعلمي ٢٦٤/١٨ بقي بن مخلد ٤٩٤ الكاشف ١/٣١١، خلاصة تذهيب ١/٣٢٧، التحفة اللطيفة ٢/٧٢، تقريب التهذيب ٣/٢٥١، المعرفة والتاريخ ١/٣١٨، ٢/٢٤١، تهذيب التهذيب ٣/٢٨٢، التاريخ الكبير ٣/ ٣٢١.

<sup>(</sup>١) في أ ابن سعد بن هذيم.

<sup>(</sup>٢) تنقيح المقال ٢١٢٦، أعيان الشيعة ٧/ ٣٠، الأعلمي ١٨/ ٢٦٤، الجرح والتعديل ٣/ ٢٢٣٢، أسد الغابة ت (١٦٩٥)، الاستيعاب ت (١٨٨).

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت (١٦٩٤)، الاستيعاب ت (٧٨٣).

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت (١٦٩٦)، الثقات ٣/١٢٥، تجريد أسماء الصحابة ١/١٨٥، التحفة اللطيفة ٢/٨٥، الجرح والتعديل ٢/٢٩٩.

قال أَبُو حَاتِم: له رؤية. وروى الباوَرْدِي والطَّبراني مِنْ طريق عَمْرو بن دينار، عن يحيى بن جَعدة أنَّ رفاعة بن قرظة قال: نزلت هذه الآية في عشرة أنا أحدهم: ﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُم القَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُون﴾ [القصص ٥١]. . الحديث.

وأخرجه البَغَوِيُّ، لكن وقع عنده ورفاعة الجهنيّ، وقال: لا أعلم غير هذا الحديث وقيل: هو رفاعة بن سِمُوال، وبه جزم ابن منده؛ ولكن قال الباوَرْدي وابن السّكن: إنه كان من سَبْي قريظة، وإنه كان هو وعطية صبيين، وعلى هذا فهو غَيْرُ ابنِ سِمُوال والله أعلم.

٢٦٨٤ ـ رفاعة بن مُبَشّر (١): بن الحارث الأنصاري الظفري.

شهد أحداً مع أبيه، ذكره أبو عمر.

٢٦٨٥ ـ رفاعة بن مَسْروح (٢): أو ابن مشمرخ الأسدي، أسد بن خزيمة، حليف بني عبد شمس.

ذكره أَبْنُ إِسْحَاقَ فيمن استشهد بخيبر.

٢٦٨٦ ـ رفاعة بن النعمان الداراني:

يأتي في الطّيب بن عبد الله.

وقال ٱلْوَاقِدِيُّ: هو الفاكه بن النعمان. وسيأتي.

٢٦٨٧ - رفاعة بن وَقُش (٢): بفتح الواو والقاف بعدها معجمة، [ابن زُغبَة بن زعوراء بن عبد (٤) الأشهل] الأشهليّ.

ذكره أَبْنُ إِسْحَاقَ فيمن استشهد بأحد، وهو أخو ثابت [وعم سلمة بن سلامة وإخوته، وكان الذي قتله يومئذ خالد بن الوليد<sup>(٤)</sup>] وذلك قبل أَنْ يسلم.

[وذكر بعضُ أهل المغازي أنه الذي جعل في الآطام مع النساء، ومعه حسل بن جابر: والمعروف أن الذي اتفق له ذلك أخوه ثابت تقدم. ] (٤)

٢٦٨٨ ـ رفاعة بن وَهب القرظي (٥٠): تقدم في رفاعة بن سِمُوال.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٦٩٧)، الاستيعاب ت (٧٨٤).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٦٩٨)، الاستيعاب ت (٧٨٥)، تنقيح المقال ٤١٢٨، دائرة معارف الأعلمي ٢٦٤/١٨.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت (١٦٩٩)، الاستيعاب ت (٧٨٦).

<sup>(</sup>٤) سقط من أ.

<sup>(</sup>٥) أسد الغابة ت (١٧٠٠).

٢٦٨٩ ـ رفاعة بن يَثْربي (١): قيل هو اسم أبي رِمْثَة. وقيل اسمه يثربي بن عوف. وسيأتي.

٠ ٢٦٩ ـ رفاعة الأنصاري: جد عباية بن رافع بن خُديج.

مات في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس في نسب عَبابة من اسمه رفاعة إلا أبوه، ولا صحبة له. وعاش بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم دَهْراً، فكأنه جدّ له من قبل أمه أو غيرها. وقد تقدم له ذكر في خَدِيج في الخاء المعجمة.

۲٦٩١ ـ ر**فاعة <sup>(۲)</sup>: غير منسوب**.

روى أَبْنُ مَنْدَه مِن طريق الوازع بن نافع، عن أبي سلمة، عن رفاعة، قال: أمرني رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أن أطوفَ في الناس وأنادي لا ينبذن أحدٌ في المَقيّر (٣)، وإسناده ضعيف.

#### الراء بعدها القاف

٢٦٩٢ ـ رُقَاد بن ربيعة العقيليّ (٤):

قال أَبْنُ حِبَّانَ: له صحبة وروى الطبرانيّ من طريق يَعْلَى بن الأشدق، عن رُقاد بن ربيعة، قال: أخذ منا رسول الله ﷺ من الغنم من المائة شاة. . الحديث.

**٢٦٩٣ ـ رقيبة بن عقيبة (٥)**: أو عقيبة بن رُقيبة. كذا ورد بالشك.

روى حديثه ابن منده، والخطيب في «الجامع» مِنْ طريق مكي بن إبراهيم، أما الخطيب فقال عمن حدثه، عن الحسن بن هارون بن الحسن، وأما ابن منده فقال: عن مكي، عن هارون، ولم يذكر الواسطة. وفي رواية الخطيب ببلغ به رقيبة بن عقيبة، أو عقيبة بن رقيبة.

وأما أَبْنُ مَنْدَه فقال: عن عبد اللهبن عمر، عن يزيد بن حبيبة قال: جاء رقيبة فذكر

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٧٠١)، الاستيعاب ت (٧٨٧).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٧٠٣).

<sup>(</sup>٣) القيرُ والقارُ لغتان، وهو صُعْدٌ يذاب فيستخرج منه القار، وهو شيء أسود تطلى به الإبل السّفن يمنع الماء أن يدخل ومنه ضرب تحشى به الخلاخيل والأسورة، والقار شجر. مر اللسان ٥/ ٣٧٩٣.

<sup>(</sup>٤) الثقات ٣/ ١٢٦، تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٨٥، الإكمال ١٠٨/٤، والحاشية، أسد الغابة ت (١٧٠٥).

<sup>(</sup>٥) تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٨٥، أسد الغابة ت (١٧٠٦).

حرف الراء \_\_\_\_\_\_

حديثاً مرفوعاً، فقال: «أقِمْ حَتَّى يَهِلَّ الْهِلَالُ وَتَخْرُجُ يَوْمَ الاثْنينِ أَوِ الْخَمِيسِ..» الحديث.

٢٦٩٤ ـ رُقيم بن ثابت (١): بن ثعلبة بن زَيْد بن لَوْذَان بن معاوية الأنصاري، أبو ثابت الأنصاري.

كذا نسبه ابن منده، وقال أَبْنُ الْكَلْبِيِّ بعد ثعلبة: ابن أكال بن الحارث بن أمية بن معاوية بن مالك بن عوف الأنصاريّ الأوسيّ.

وذكره أبو الأسود عن عروة فيمن استشهد بالطّائف، وكذا ذكره فيهم موسى بـن عقبة وابن إسحاق [وابن الكلبيّ.]<sup>(٢)</sup>

# الراء بعدها الكاف

٥ ٢٦٩ - رُكَانة بن عبد يزيد (٣): بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف المطلبي .

قال البَلاَذُرِيُّ: حدَّثني عباس بن هشام، حدَّثنا أبي عن ابن خَرَّبُوذ وغيره، قالوا: قدم رُكانة من سفَر. فأخبر خَبَر النبيِّ صلّى الله عليه وآله وسلم، فلقيه في بعض جبال مكّة، فقال: يا بن أخي. بلغني عنك شيء، فإن صرعتني علمتُ أنك صادق، فصارعه فصرعه رسول الله ﷺ، وأسلم رُكانة في الفتح، وقيل: إنه أسلم عقب مصارعته.

قال أَبْنُ حِبَّانَ: في إسناد خبره في المصارعة نظر.. يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذيّ من رواية أبي الحسن العسقلانيّ، عن أبي جعفر بن محمد بن رُكانة، عن أبيه. أن ركانة صارع النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم فصرعه النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم... الحديث.

قال التُّرْمِذِيُّ: غريب، وليس إسناده بقائم.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٧٠٧)، الاستيعاب ت (٨٠٣).

<sup>(</sup>٢) ليس من آ.

<sup>(</sup>٣) السير والمغازي لابن إسحاق ٢٧٦، سيرة ابن هشام ٢/١٤، المغازي للواقدي ٢٩٤، طبقات خليفة ٩، تاريخ خليفة ٥٠٠، التاريخ الكبير ٣/ ٣٣٧، أنساب الأشراف ١٥٥١، مقدمة بقي بن مخلد ١٠٨، مشاهير علماء الأمصار ٣٤، المنتخب من ذيل المذيل ٥٥٣، المعجم الكبير للطبراني ٤/٣، جمهرة أنساب العرب ٧٣، الكامل في التاريخ ٢/٥٥، تهذيب الأسماء واللغات ١/١٩١، تحفة الأشراف للمزي ٣/ ١٧٧، تهذيب الكمال له ١٩/ ٢٢١، المعين في طبقات المحدثين ٢١ رقم ٤٠، الكاشف ١/ ٢٤٢، تجديد أسماء الصحابة ٣/ ١٨٦، الوافي بالوفيات ٤/ ١٤٢، العقد الثمين ٤/ ٤٠٠، تهذيب التهذيب ٣/ ٢٨٧، التقريب ١/ ٢٥٢، خلاصة تذهيب التهذيب ١/ ٢٥٢، الاستيعاب ت (١٠٥٠).

وقال الزُّبَيْرُ: رُكَانه بن عبد يزيد الذي صارع النبيِّ صلّى الله عليه وآله وسلّم بمكّة قبل الإسلام، وكان أشدَّ النّاس، فقال: يا محمد، إن صرعتني آمنْتُ بك، فصرعه النبيِّ صلّى الله عليه وآله وسلم، فقال: أشْهَدُ أنّك ساحر، ثم أسلم بعد، وأطعمه رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم خمسين وسقاً.

وفي الترمذيّ من طريق الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن يزيد بن رِكَانِه، عن أبيه، عن جدّه، قال: همَا أَرَدْتَ بِهَا؟ قال: واحدة. . الحديث وفي إسناده اختلاف على أبي داود وغيره.

وروى عنه نافع بن عُجَير، وابن ابنه علي بن يزيد بن رُكانة.

قَالَ الزُّبَيْرُ: مات بالمدينة في خلافة معاوية، وقال أبو نعيم: مات في خلافة عثمان. وقيل: عاش إلى سنة إحدى وأربعين. وسيأتي له ذكر في ترجمة ولده يزيد.

٢٦٩٦ - ركب المصري (١): قال عباس الدُّوري: له صحبة. وقال أبو عمر فيه: كندي، له حديث حسن في آداب، وليس هو بمشهور في الصّحابة.

وقد أجمعوا على ذِكْرِه فيهم. وروى نَصِيح العنسي.

قلت: إسناد حديثه ضعيف، ومرادُ ابْن عبد البرّ بأنه حسن لفظه.

وقد أخرجه البخاريّ في تاريخه، والبَغويّ، والباوَرْدِيّ، وابن شاهين، والطَّبرانيّ وغيرهم؛ قالَ ابن منده: لا يعرف له صحبة وقال البغويّ: لا أدري أسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لا؟ وقال أبْنُ حِبَّانَ: يقال إنّ له صحبة، إلا أنَّ إسناده لا يُعْتَمد عليه.

## الراء بعدها الهاء

٢٦٩٧ ـ رُهم العدويّ: من آل عمر بن الخطاب. ذكره وثيمة في الردة، وأنشد له في قتُل زيد بن الخطّاب مرثية يقول فيها:

أَلَا يَا زَيْدُ زَيْدَ بَنِي نُفَيدٍ لِ لَقَدْ أَوْرَثْتنا وَيْدَ لَا بِوَيلِ

فذكر القصّة، وذكرها سَيْفٌ في «الفتوح»، وقال فيه: قال رهم العدويّ مِن آل

<sup>(</sup>۱) الثقات ۳/ ۱۳۰، تجريد أسماء الصحابة ۱/ ۱۸٦، حسن المحاضرة ۱/ ۱۹۸، الجرح والتعديل ۳/ ۲۳۶، الوافي بالوفيات ۱۹۰،۱۶، التاريخ الكبير ۳/ ۳۳۸، أسد الغابة ت (۱۷۱۰)، الاستيعاب ت (۸۰۵).

الخطاب. ووقع في بعض النسخ من ذيل ابن فتحون رُهْم بن رهم بن عمر بن الخطّاب. والصّواب رُهْم ابن عَمّ عمر بن الخطّاب والله أعلم.

٢٦٩٨ ـ رهين: وقيل زهير ـ يأتي إن شاء الله تعالى في حرف الزاي.

## الراء بعدها الواو

۲٦۹۹ ـ رَوْح بن سيار<sup>(۱)</sup>: أو سيار بن روح.

قال أَبْنُ أَبِي حَاتِمٍ: شاميّ، وقال: إني لا أعرفه. وقال البخاريّ: له صحبة يأتي في ترجمة أبى منيب في الكني.

• ٢٧٠٠ ز\_روح، غير منسوب: ذكر ابن الحذاء أنه اسم اليتيم الذي قال أنس: فصففت أنا واليتيم وراءَه؛ والمعروف أن اسمه ضميرة.

#### ۲۷٬۰۱ ـ رُومان، سكن الشام ۲۷٬۰۱

روى عَن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، حكاه أَبُو الْقَاسِمِ البَغَوِيّ، عَنِ الْبُخَارِيّ، ولم يذكر حديثه وأظنه رومان بن بَعجة، بن زيد بن عميرة الجُذاميّ.

وقد روى أَبْنُ شَاهِين حديثه من طريق يحيى بن سعيد الأمويّ، عن ابن إسحاق، عن حميد بنُ رومان بن بَعْجَة عن أبيه، قال: وفد، رفاعة بن زيد الجذاميّ إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، وكتب له كتاباً.. فذكر الحديث.

وقد رواه إسماعيل بن عيَّاش، عن حميد بن رُومان، فقال: عن زيادة بن سعد بن رفاعة بن رفاعة بن رفاعة بن زيد وَفَده. . . فذكره.

۲۷۰۲ ـ رُومان الروميّ (۳): يقال: إنه اسم سفينة. قال أبو نعيم: زعم بعضُ المتأخرين أنه من سَبْي بَلْخ، وبلخ لم تُفْتح في زمن النبيّ صلّ الله عليه وآله وسلّم، فكيف يُشبَى منها؟.

٣٠٧٠ ـ رُوَيشد: بمعجمة مصغراً، الثقفي. صهر بني عدي بن نوفل بن عبد مناف.

ذكرهُ عُمَر بْنُ شَبَّةَ في «أخبار المدينة»، وأنه اتخذ داراً بالمدينة في جملة من اختط بها من بني عدي، وله قصّة مع عُمر في شربه الخمر.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣/ ٢٢٤١، أسد الغابة ت (١٧١٢)، الاستيعاب ت (٧٨٩).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٧١٤).

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت (١٧١٣).

وفي «الموطأ» من طريق سعيد بن المسيّب وغيره أن طليحة الثقفية كانت تحت رُشَيد الثقفي فطلّقها فنكحت في عدّتها فخفقها عُمر ضرباً بالدرّة.

وروينا في نسخة إبراهيم بن سعد رواية كاتب الليث، عنه، عن أبيه، قال: أحرق عُمر بن الخطاب رضي الله عنه بَيْتَ رُوَيشد، وكان حانوت شراب. قال سعد بن إبراهيم عن أبيه: إني لأنظر ذلك البيت يتلألأ كأنه جَمرة. وكذلك أخرجه الدُّولابي في الكُنَى من طريق عبد الله بن جعفر بن المسْوَر بن مَخْرمة، عن سعد بن إبراهيم عن أبيه، قال: رأيت عمر أحرق بيت رُويشد الثقفي حتى كأنه جمرة أو حممة، وكان حانوتاً يبيع فيه الخمر.

ورواه أَبْنُ أَبِي ذِئْب، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفِ نحوه؛ وإنما ذكرته في الصّحابة، لأن منْ كان بتلك السن في عَهْد عمر يكون في زمن النبيِّ صلّى الله عليه وآله وسلّم مميِّراً لا محالة، ولم يبق من قريش وثقيف أحد إلا أسلم وشهد حجة الوداع مع النبيِّ صلّى الله عليه وآله وسلّم.

۲۷۰٤ ـ رُوَيفع بن ثابت البلويّ<sup>(۱)</sup>:

ذَكَرَهُ الطَّبَرِيُّ في وَفْد بليِّ، وأنهم نزلوا عليه سنةَ تسع، وهو غير رُويفع بن ثابت الأنصاريِّ؛ قاله ابن فتحون.

[قلت: وسيأتي في قصته في الكُنّى في حرف الضّاد المعجمة في ترجمة أبي الضبيب. آ<sup>(۲)</sup>

۲۷۰۵ ــ رُوَيفِع بن ثابت<sup>(۳)</sup>: بن السّكن بن عديّ بن حارثة، من بني مالك بن النّجّار،
 نزل مصر، وولاه معاوية على طرابُلُس<sup>(٤)</sup> سنة ستّ وأربعين، فغزا إفريقية.

وروى عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم. وعنه بشر بن عبيد الله الحضرميّ، وحنش الصنعاني، وأبو الخير، وأخرون.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٧١٧)، الاستيعاب ت (٧٩٠).

<sup>(</sup>٢) ليس من أ.

 <sup>(</sup>٣) الثقات ٣/١٢٦، الكاشف ١/١٤٦، خلاصة تذهيب ٢٣/١، التحفة اللطيفة ٢٠/٧، شذرات الذهب ١/٥٥، العبر ١/٥٥، حسن المحاضرة ١/١٩٩، علماء إفريقيا وتونس ١/٢٨، الأعلام ٣٦/٣، الطبقات ٢٩٢ بقى من مخلد ٢١٨.

<sup>(</sup>٤) طَرابُلُس: بفتح أوّله وبعد الألف باء موحدة مضمومة ولام مضمومة أيضاً وسين مهملة: بالشام بلدة على شاطىء البحر عليها سور من صخر ويقال أطرابُلُس، وطرَابلس الغرب: على جانب البحر أيضاً ومنها جبل نَفُوسة ثلاثة أيام. انظر: مراصد الاطلاع ٢/ ٨٨٢.

وقال أَبْنُ البرْقِيِّ: توفي ببرقة وهو أَمِيرٌ عليها. وقال ابن يونس: مات سنة ست وخمسين، وهو أمير عليها من قبل مسلمة بن مخلد.

# ۲۷۰٦ ـ رُوَيفع، مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلّم $^{(1)}$ :

ذكره أَبُو أَحْمَدَ الْعَسْكَرِيِّ في موالي النبيِّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، ذكره المفضل الغلابي، عن مصعب الزبيري، وقال ابن أبي خيثمة: جاء ابنُ رويفع إلى عمر بن عبد العزيز ففرض له، ولا عقب له، حَكَاهُ أَبْنُ عَسَاكِرَ، وقال: لا أعلم أحداً ذكره غيره. وقال أَبُو عُمَرَ: لا أعلم له رواية.

## الراء بعدها الياء

٢٧٠٧ ـ رِئاب بن حُنيف (٢): بن رِئاب بن الحارث بن أمية بن زيد الأنصاري،

ذكره ٱلْعَدَوِيُّ في نسب الأوس، وقال: شهد بدراً، وقَتل يوم بثر معونة، واستدركه أبو علي الغساني وغيره.

٢٧٠٨ ـ رِئاب بن عمرو: بن عَوْف بن كعب الليثيّ.

ذكره أَبْنُ السَّكَنِ، وقال: حديثه عند بعض ولده، حدث به نصر بن قديد الليثيّ، عن مسلم بن حجاج بن مسلم عن أبيه عن جدّه، عن رِثاب أنه شهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بَيْعَةَ الرضوان.

٢٧٠٩ ـ رئاب بن مهشم (٢): بن سُعَيد، بالتصغير، ابن سهم القرشي السهمي.

قال أَبُو عَلِيِّ الجَيّانِي: هو مذكور في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه.

قلت: يشير إلى ما أخرجه الدّارقطنيّ كما سيأتي في ترجمة وائل بن رئاب؛ ويأتي ذكر معمر بن رئاب.

٠ ٢٧١ ز ـ رياح بن الحارث: التميميّ المجاشعيّ.

ذكره أَبْنُ سَعْد في وَفْد بني تميم، وتبعه الطَّبريّ، وسيأتي بَسْطُ ذلك في ترجمة عطارد بن حاجب.

#### ٢٧١١ ـ رياح: بن الربيع.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٧١٨)، الاستيعاب ت (٧٩١).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٧٢٠)، الإكمال ٤/٣.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت (١٧٢١).

ذكره أبْنُ أَبِي حَاتِم، والدَّارقطني بالياء آخر الحروف، والأكثر على أنه بالموحدة وقد تقدم.

۲۷۱۲ زـريبال الثقفي (۱): لم أجد له ذكراً إلا فيما ذكره الحافظ صلاح الدين العلائي في الوَشْي المعلم؛ فأخرج من طريق الثوري عن عمران الثقفيّ، عن أبيه. عن جدّه ـ أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم رأى عليه خاتماً من ذهب، فقال له: أتركه قال: لا. الحديث.

قال العَلَاثِيُّ : عمران الثقفي: هو ابن مسلم بن رياح ثقة وأما أبوه فلا أعرف حاله.

قلت: لا أدري مِنْ أين وقع له ذلك، وأظن أنه راجع ترجمة سفيان الثوري فلم ير في شيوخه مَنْ يسمى عمران إلا هذا ، لكن صنيع الطّبرانيّ يَأْبَى ذلك ؛ فإنه أخرج هذا الحديث في أثناء ترجمة يَعْلى بن مرّة الثقفيّ، فكأن عمران عنده حفيد يَعْلى؛ ويؤيّد ذلك أن الوليد بن مسلم أخرجه عن الثوريّ، عن أبي يعلى، عن أبيه، فذكر نحوه.

۲۷۱۳ ز ـ ریبَال بن عَمْرو:

ذكره سَيْفٌ في «الفتوح»، وذكر له مقالات (٢٠) مشهورة فيها، وذكر الطّبرانيّ أنه كان من أُمراء سعد بن أبي وقاص بالقادسيّة. وقد قدمنا غير مرة أنهم لم يكونوا يؤمّرون إلا الصّحابة.

# \_\_\_\_\_القسم الثاني \_\_\_\_\_

## من له رؤية من حرف الراء الراء بعدها الألف

٢٧١٤ ـ رافع بن أبي رافع، مولى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم: ذكره البَاوَرْدِيّ في الصّحابة، ولم يذكر ما يدلُّ على أن له صحبة.

## الراء بعدها الباء

٢٧١٥ ـ ربيعة بن شرحبيل: ابن حَسَنة (٢). له رؤية، سيأتي ذكر أبيه.

<sup>(</sup>١) في أرياح الثقفي.

<sup>(</sup>۲) في أ مقامات.

<sup>(</sup>٣) أُسَد الغابة ت (١٦٤٦)، الثقات ٦/ ٣٠١، الجرح والتعديل ٣/ ٢١٢١، التاريخ الكبير ٣/ ٢٩٠، الإكمال ٢/ ٤٦٩، الأعلمي ١٨/ ٢٢٠.

قال آبْنُ يُونُسَ: شهد فتح مصر. ويقال: إن عمرو بن العاص كان يستعمله على بعض العمل. وروى عنه ابنه جعفر، وينَاق مولاه.

٢٧١٦ ـ ربيعة بن شرحبيل: ابن حسنة (١). ذكره محمد بن الربيع بن سليمان الجيزي فيمن دخل مصر من الصّحابة فقال: وممن شهد فتحها. وقد أدرك النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وهو غلام. وأخوه عبد الرحمن بن شرحبيل.

الحارث بن حارثة بن سَعْد بن تيم بن مرة التيميّ. التصغير، ابن عبد العزّى بن عامر بن الحارث بن حارثة بن سَعْد بن تيم بن مرة التيميّ.

وُلد في حياة النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم، وله رواية عن أبي بكر وعُمَر وغيرهما، وهو معدود في كبار التّابعين؛ هذا كلام أبي عمر، ومنهم من أدخل بين عبد الله والهَدّير ربيعة آخر.

وذكره أَبْنُ سَعْدِ، فقال: ولد على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم.

وذكره أَبْنُ حِبَّانَ فقال: له صحبة. ثم ذكره في ثقات التَّابعين.

وفي صحيح البخاريّ: له قصّة مع عُمر.

وقال الدَّارَقُطْنيُّ: تابعي كبير قليل السّند. وقال العجليّ: ثقة من كبار التّابعين.

وقال أَبُو بَكُر بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً: كان من خيار الناس. وقال ابن أبي عاصم: مات سنة ثلاث وتسعين.

٢٧١٨ ز ـ ربيعة بن نوفل بن الحارث: بن عبد المطّلب.

ذكره الدَّارقُطْنِيُّ في الإخوة، وقال: لا عقب له انتهى.

ولأبيه ولأخيه صحبة، ولا يبعد أن يكون له رؤية.

## الراء بعدها الواو

٢٧١٩ ـ رَوْح بن زِنباع (١): بن روح بن سلامة الجُذامي، أبو زُرعة.

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة سقط في أ.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٦٥٠)، الاستيعاب ت (٧٦٢).

<sup>(</sup>٣) في أ: عبد الله بن الهدير.

<sup>(</sup>٤) تاريخ خليفة ٤٤٠، التاريخ لابن معين ٢/١٦٨، التاريخ الكبير ٣٠٧/٣، البيان والتبيين ٣٥٨/١ تاريخ أبى زرعة ٢/٢٣٤، أنساب الأشراف ٣٦/١، الأخبار الطوال ٢٦٤، الكامل في الأدب ٢/١٢٥،

ذكره بعضهم في الصّحابة، ولا يصحّ له صحبة؛ بل يجوز أن يكون وُلد في عهد النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم؛ فإن لأبيه صحبة ورواية كما سيأتي.

ووقع في الكنى لمسلم: له صحبة. وقال أبو أحمد الحاكم: يقال له صحبة، وما أراه يصح.

وقال أَبْنُ مَنْدَه: أدرك النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم، وذكره محمّد بن أيوب في الصّحابة. ولا يصح له صحبة. وقال أبو عُرُوبة وحسين القبانيّ: يقال له صحبة. وقال أَبُو عُمَرَ وَأَبُو نُعَيْم وَابْنُ مَنْدَه: لا يصحّ له صحبة.

وقال أَبْنُ أَبِي خَيْثَمَة: وممَّنْ روى عن النَّبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم رَوْح بن زنباع.

وذكره أَبُو زُرعَةَ الدِّمشقِيّ وَأَبْنُ سُمَيْعِ في الطبقة الثانية مِنْ تابعي أهل الشام، وقالا: كان أميراً على فلسطين، وأورد له ابن منده من طريق بكر بن سَوَادة عن عبيد بن عبد الرّحمن، عن روح بن زنباع، عن النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم، قال: «الإِيمَانُ يَمَانِ، وَبَارَكَ فِي جُذَامِ»(١).

قلت: ولروح مع عبد الملك بن مروان وغيره قِصصٌ حسّان، وكان عبد الملك بن مروان يقول: جَمَع روح طاعَة أهل الشّام، ودهَاء أهل العراق، وفِقْه أهل الحجاز.

وروي عن الشَّافعي أن رَوْحاً كان يقول: لم أطلب باباً من الخير إلا تَيَسَّر لي، ولا طلبتُ باباً من الشر إلا لم يتيسر لي.

<sup>=</sup> الأخبار الموفقيات ٢٠٩، عيون الأخبار ٢٠١، تاريخ الطبري ٥/ ٤٩٦، الجرح والتعديل ٣/ ٤٩٤، جمهرة أنساب العرب ٣٦٤، أخبار القضاة لوكيع ٢/ ١٢٣، الولاة والقضاة للكندي ٤٣، الأسامي والكنى للحاكم ٢٠٠، مشاهير علماء الأمصار ٢٠٩، المحاسن والمساوى، ٣٩٠، ربيع الأبرار ٣/ ٣٠، تاريخ اليعقوبي ٢/ ٢٥١ ثمار القلوب للثعالبي ٤٤٥، شرح أدب الكاتب ١١١، مروج الذهب ١٩٥٥ الوزراء والكتاب ٣٥، الحيوان ٢/ ٢٢٦، العقد الفريد ٢/ ٢٠، تاريخ دمشق ٥٠، تهذيب تاريخ دمشق ٥/ ٣٤٠، الكامل في التاريخ ٤/ ٣٢٠، أخبار النساء لابن الجوزي ١١١، العبر ١/ ٨٩، سير أعلام النبلاء ٤/ ١٥٠، البداية والنهاية ٩/ ٣٥، بلاغات النساء ١٢٩، الوافي بالوفيات ١٤/ ١٥٠، الأغاني ٩/ ٢٠٠، البداية والنهاية ٩/ ٣٥، تاريخ الإسلام ٣/ ٢١، المستطرف ١/ ٢٢٢، شذرات الذهب ٢/ ٩٥، الجامع للشمل ١/ ٤٦٥، تاريخ الإسلام ٣/ ٢١، أسد الغابة ت (١٧١١)، الاستعاب ت (٧٨٨).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ٤/٣٨٧، وابن حبان في صحيحه حديث رقم ٢٢٩٩، والبيهقي في السنن الكبرى ١/٣٨٦ وأورده الهيثمي في الزوائد ١٠/٥٥، ٥٩ وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا عروة بن رويم وهو ثقة والمتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٣٣٩٤، ٣٣٩٥٥، ٣٣٩٥٠، ٣٣٩٦٠.

وقال ضَمرَةَ بْنُ رَبِيعَةَ عن الوليد بن أبي عون: كان روح إذا خرج من الحمّام أعتق رَقبة. وله حديث عن عبادة بن الصّامت، وآخر عن تميم الدّاري، أوردهُما ابن عساكر في ترجمته.

وقال أَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر: مات سنة أربع وثمانين.

## \_\_\_ القسم الثالث \_\_\_\_\_

# من أدرك النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وكان يمكنه أن يسمع منه فلم ينقل ذلك الراء بعدها الألف

• ٢٧٢ ـ راشد بن عبد الرحمن الأزدي: له إدراك، وشهد اليرموك.

روى عن أبي عبيدة بن الجراح. ذكره ابن عساكر.

٢٧٢١ ز ـ رافع الأشجعي: يقال: هو اسم أبي الجَعْد والد سالم. ويأتي في الكُنَى.

٢٧٢٢ زـ رافع الأشجعيّ: يقال هو اسم أبي هند. ويقال اسمه النعمان، ويأتي في الكنه...

۲۷۲۳ ز ـ رافع غیر منسوب<sup>(۱)</sup>:

قرأت في كتاب مكة للفاكهيّ، مِنْ طريق أبي بكر بن عبد الله: حدّثني عثمان بن عبيد الله بن رافع، عن أبيه، عن جدّه، وكان قد رحل مع قريش الرحلتين، قال: الأثر الذي في المقام (٢) أثر امرأة إسماعيل جاءت إبراهيم بالمقام وهو على دابته. . . الحديث.

قلت: وأنا أظن أنه أبو رافع الصّحابي المشهور.

٢٧٢٤ ز ـ رافع بن سالم: ويقال ابن سليمان الفزاري.

أدرك الجاهليّة، وسمع من عمر.

روى عنه محمد بن إبراهيم التيميّ؛ ذكره البخاريّ، وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٥٧٨).

<sup>(</sup>٢) المقام: بالفتح: هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام، حين رفع بناء البيت وقيل: الذي قام عليه حين غَسَلَتْ زوجة إسماعيل رَأْسَه وهو موضع بالمسجد الحرام أمر الله عزّ وجل بالصلاة عنده وهو مغروف. انظر: مراصد الاطلاع ٣/ ١٢٩٥.

## الراء بعدها الباء

٢٧٢٥ ـ رباب بن رُمَيلة: يأتي في آخر الباب.

٢٧٢٦ ـ رَبَاح بن قَصِير اللَّخْمِي: والدعلي.

تقدم في القسم الأوّل، وهو من هذا القسم على الصحيح.

٢٧٢٧ ز ـ رِبْعي (١٠): بكسر أوله وسكون الموحدة بلفظ النسب، ابن حِرَاش، بمهملة مكسورة، ابن جَحْش بن عَمْرو بن عبد الله العبسي ثم الكوفيّ ـ التابعيّ الجليل المشهور، أبو مريم.

روى عن عمر بن الخطّاب، وسمع خطبته بالشام؛ روى ذلك خيثمة في فضائل الصّحابة مِنْ طريق حَيْدَة، وعن علي وابن مسعود وغير واحد.

روى عنه جماعة من التابعين، كالشّعبي، وأبي مالك الأشجعي، وعبد الملك بن عُمير، ومنصور، وغيرهم.

قال العِجْلِيُّ: تابعي ثقة مِنْ خيار الناس لم يكذب قط. وقال اللالكائيّ: مجمع على ثقته؛ قال أبو موسى: يقال إنه أدرك النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم.

وقد ذكر أَبْنُ الْكَلْبِيِّ أَنَّ النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم كتب إلى أبيه فحرق كتابه، فهذا يؤيد أن لرِبْعيّ إدراكاً.

مات سنة مائة. ويقال بعدها بسنة، وقيل بأربع.

٢٧٢٨ ز ـ ربعيّ الحنظليّ: والد شبيب.

قال سَيْفٌ، عن رجاله: قدم رِبْعي على عمر، فأمدّ به المثنى بن حارثة بالعراق، ولما مات رأس بعده ولده شَبَئاً.

[٢٧٢٩ ـ رِبْعي الذهليّ: ذكره دعبل بن علي في طبقات الشّعراء، وقال: شهد القادسيّة، وأنشد له شعراً في قومه من بني سَدُوس](٢).

<sup>(</sup>۱) طبقات خليفة ت ۱۱۰۶، تاريخ البخاري ٣/ ٣٢٧ الجرح والتعديل وق ٢ م ٥٠٩، الحلية ٢/٣٥٧ وفيه صحف بالخاء المعجمة وتاريخ بغداد ٨/ ٣٢٧، تاريخ ابن عساكر ٦ ـ ٩٩، وفيات الأعيان ٢/ ٣٠٠، تهذيب تهذيب الكمال ص ٤٠١، تاريخ الإسلام ١١١٤، تذكرة الحفاظ ١/٥١، العبر ١/١٢١، تهذيب التهذيب ٣/ ٢٣٦، النجوم الزاهرة ١/ ٢٥٣، طبقات الحفاظ للسيوطي ص ٢٧، خلاصة تذهيب التهذيب ١١١، شذرات الذهب ١/ ١٢١، تهذيب ابن عساكر ٥/ ٣٠٠، أسد الغابة ت (١٦١٦).

<sup>(</sup>٢) هذه الترجمة سقط في أ.

حرف الراء \_\_\_\_\_\_ حرف الراء \_\_\_\_\_

# ذكر من اسمه الربيع محلى بأل

٢٧٣٠ ز ـ الربيع<sup>(١)</sup> بن ربيعة: تقدم في القسم الأول.

۲۷۳۱ ز ـ الربيع بن أوس: بن الأعور بن شيبان بن عمرو بن جابر بن عقيل بن مالك بن شمخ بن فزارة الفَزَاري .

شاعر مخضرم، ذكره المرزبانيّ، [وأنشد له من أبيات:

أَبُوكُمْ مِنْ مُرْيَنَةَ غَيْرُ شَكَ وَهَلْ تَخْفَى عَلاَمَاتُ النَّهَادِ](٢) [الوافر] [الوافر]

۲۷۳۲ ـ الربيع بن ربيعة: بن عَوْف بن قِتال بن أنف الناقة بن قُرَيع بن عوْف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن سهم التميمي ثم السعديّ ثم القريعيّ. الشّاعر المشهور بالمخبّل، بفتح المعجمة والموحدة الثقيلة، يكنى أبا يزيد سمّاه ابن الكلبيّ وقال ابن دأب: اسمه كعب بن ربيعة. وقال أبْنُ حَبِيب: اسمه ربيعة بن مالك، وهو المراد بقول الفرزدق:

وَهَـبَ القَصَـاثِـدَ لِي النَّـوَابِـغُ إِذْ مَضَـوْا وَأَبُــو يَــزِيــدَ وَذُو القُــرُوحِ وَجَــرُوَلُ<sup>(٣)</sup> [الكامل]

قال أَبُو الْفَرَجِ فِي الْأَغَانِي. عُمَّر في الجاهليَّة والإسلام عُمْراً طويلاً، وأحسبه مات في خلافة عمر أو عثمان، وهو شيخ كبير، وسيأتي له ذكر في ترجمة ولده شيبان في حرف الشَّين المعجمة.

وقال أَبْنُ حَبِيب: خطب المخبّل إلى الزبرقان أخته خليدة فرده وزوَّجها رجلاً من بني جشم بن عوف يقال له هزّال، فهجاه المخبّل.

وقال أَبْنُ حَبِيب، وغير واحد مِنْ رواة الأحبار فيما ذكر أبو الفرج بأسانيده: اجتمع الزبرقان بن بدر، والمخبّل السعديّ، وعَبْدَة بن الطبيب، وعمرو بن الأهتم، وعلقمة بن عبدة قبل أن يسلموا وقبل مبعث النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فنحروا جَزُوراً واشتروا خمراً ببغير، وجلسوا يشوون ويأكلون، فذكروا الشعراء، وأيهم أجود شعراً، فرضوا أن يحكموا أوّل من يطلع، فطلع عليهم ربيعة بن حُذَار الأسديّ، فسألوه، فقال: أخاف أن تغضبوا،

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة سقط في أ.

<sup>(</sup>٢) سقط في أ.

<sup>(</sup>٣) ينظر البيت في الطبقات ١٢٤، النقائض: ٢٠٠.

فأمنوه مِنْ ذلك، فقال أما أنت يا مخبل فشِعْرُك شهب من نار يلقيها الله على من يشاء من عباده. وذكر بقية القصّة.

٢٧٣٣ ز - الربيع بن زياد: بن سلامة بن قيس القُضاعي ثم التُّويلي، بالمثناة مصغّراً.

فارس مشهور، يعرف بالأعرج، وله إدراك وأشعار في الجاهلية، ثم عاش إلى أن مات في خلافة عثمان، حكاه ابن الكلبيّ.

٢٧٣٤ - الربيع بن ضبيع: بن وَهْب بن بَغيض بن مالك بن سَعْد بن عديّ بن فزارة الفزاريّ. جاهليّ.

ذكر أَبْنُ هِشَامٍ في «التيجان» أنه كبر وخرف، وأدرك الإسلام، ويقال: إنه عاش ثلاثمائة سنة منها ستّون في الإسلام ويقال لم يسلم.

وذكر أَبُو حَاتِمِ السجستاني أنه دخل على عبد الملك بن مروان فقال له: يا ربيع، أخبرني عما أدركت من القهر، ورأيت من الخطوب؛ فقال أنا الذي أقول:

إِذَا عَاشَ الفَتَى مِاتَتَينِ عَاماً فَقَدْ ذَهَبَ اللَّذَاذَة وَالفَتَاءُ (١) [الوافر]

قال: وقد رويتها مِنْ شعرك وأنا غلام ففصّل لي عمرك، قال: عشت مائتي سنة في فترة عيسى، وستين في الجاهليّة، وستين في الإسلام، فذكر قصّته معه [وهو القائل ذلك البيت السائر]

إِذَا جَــاءَ الشَّتَـاءُ فَــأَذْفِثُــونِــي فَــإِنَّ الشَّيْـخَ يُهْـرِمُــهُ الشَّتَـاءُ (٢) [الوافر] وأنشد المرزباني بعده:

وَأَمَّا حِينَ يَسَذُهَبُ كُلُّ قُرِ الْهُورِ الْهُورِ الْهُورِدَاءُ (٢)](١٤) وَأَمَّا حِينَ يَسَذُهُ مَبُ كُلُّ قُرر اللهُورِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) هذا البيت في المعمرين ٨، ٩.

<sup>(</sup>٢) البيت من الوافر، وهو للربيع بن ضبع في الأزهية ص ١٨٤، وأمالي المرتضى ٢٥٥/، وتخليص الشواهد ص ٢٤٢، حماسة البحتري ص ٢٠٢، خزانة الأدب ٧/ ٣٨١، والدرر ٢/ ٦٠، وسمط اللآلي ص ٢٠٣؛ وبلا نسبة في أسرار العربية ص ١٣٥؛ وشرح شذور الذهب ص ٤٥٨؛ ولسان العرب ٣١/ ٥٦٠ (كون)؛ وهمع الهوامع ١١٦/١. وهذا البيت فيه شاهد نحوي في قوله: ﴿إِذَا كَانَ السَّتَاءَ، حيث جاءت ﴿كَانَ، تِمعنى ﴿حدث، .

<sup>(</sup>٣) ينظر هذا البيت من آمالي المرتضى: ٢٥٤، وذيل الآمالي: ٢١، والخزانة: ٣٠٦/٣.

<sup>(</sup>٤) ليس من أ.

٢٧٣٥ ـ الربيع بن مطرف: بن بَلْخ التميمي له إدراك، وأنشد له سيف في الفتوح أشعاراً كثيرة في فَتْح دمشق والقادسيّة وطبريّة (١)، فمن ذلك قوله في فتح طبريّة:

وَإِنَّا لَحَالًا لُحَالًا لُحَالًا فِي النَّفْرِ تَحْتَوِي وَلَسْنَا كَمَنْ هَرَّ الحُرُوبَ مِنَ الرُّغْبِ مَنَ الرَّهْبِ مَنَا خَمْعُهُمْ فَاسْتَهُولُوهُ مِنَ الرَّهْبِ مَنْ الرَّهْبِ مَنَا المُعَلِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ

قال ابن عساكر: أدرك حياة النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم.

# ذكر من إسمه ربيعة

٢٧٣٦ ـ ربيعة بن أبيّ الضبي: ذكره المرزباني في معجم الشّعراء، فقال: مخضرم، أدرك يوم بِسْطام في الجاهليّة وعاش إلى أن شهد الجمل مع عائشة، وهو القائل:

وَإِذَا سَامَيْتُ قَوْماً ضُمْتُهُ مَ بِيَنِي ضَبَّةً أَصْحَابِ الجَمَالُ وَإِذَا سَامَيْتُ أَصْحَابِ الجَمَالُ وَإِذَا سَامَيْتُ أَصْحَابِ الجَمَالُ وَإِذَا سَامَيْتُ أَصْحَابِ الجَمَالُ وَإِذَا سَامَيْتُ أَصْحَابِ الجَمَالُ وَالرَّمِلُ الْمَالُ وَالرَّمِلُ الْمُعَالِينِ الْمَعَالِينِ الْمَعَالِينِ الْمَعَالِينِ الْمَعَالِينِ الْمَعَالِينِ الْمَعَالِينِ الْمَعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلَّالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّيِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّيِنِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّيِنِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَيْعِيلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِينِ الْمُع

٢٧٣٧ ز ـ ربيعة بن خوط: بن رئاب بن الأشتر بن حَجْوَان بن فَقعس [بن طَريف بن عمرو بن قُعَيْن بن ثعلبة بن دُودَان بن أسد بن خزيمة الأسدي، ثم الفقعسي [<sup>(٢)</sup>. أبو المهرش.

ذكره المَرْزَبانِيُّ (٢)، وقال: شاعر مخضرم حضر يوم ذِي قار، ثم نزل بعد ذلك الكوفة [وأنشد له في يوم ذي قار:

نَجّ مِي إِيَاداً وَلَخْماً كُالُ سَلْهَبَاةٍ وَٱسْتَخْكَمَ المَوْتُ أَصْحَابَ البَرَاذينِ نَجّ مِي إِيَاداً وَلَخْماً كُاللّ سَلْهَبَاءٍ وَٱسْتَخْكَمَ المَوْتُ أَصْحَابَ البَرَاذينِ البَيط]

وقال آبْنُ عَسَاكِرَ: أدرك حياة النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم. ونسبه ابن الكلبيّ فلم يزد على وصفه بالشّاعر، وذكر بعده أن عمه ربيعة بن ثعلبةٌ بن رِئاب المذكور. وقال: يكنى

<sup>(</sup>١) طَبَرية: بليدة مطلة على البحيرة المعروفة بها وهي من أعمال الأردن في طرف الغَوْر بينها وبين دمشق ثلاثة أيام وكذلك بينها وبين بيت المقدس وهي مستطيلة وعرضها قليل حتى تنتهي إلى جبل صغير عنده آخر العمارة وفيها عيون ملحة حارة قد بُنيت عليها حمامات فهي لا تحتاج إلى الوقود والحمام الذي يقال إنه من عجائب الدنيا ويُنسب إليها ليس بها وإنما هو من أعمالها في موضع يقال له: الحسينية في واد. انظر: مراصد الاطلاع ٨٧٨/٢.

<sup>(</sup>٢) ليس في أ.

 <sup>(</sup>٣) في أ: ذكره المرزباني أيضاً.

أبا ثور. وهو الذي قتل صَخْر بن عمرو أخا الخنساء، ولم يصفه بما يدلُّ على إدراكه الإسلام؛ وقد تقدم ابن عمها حبيب بن مطهر بن رئاب](١).

٢٧٣٨ ز - ربيعة بن زُرَارة العتكى: أبو الحلال، بالمهملة والتخفيف.

أدرك الجاهليّة، ثم نزل البصرة، روى ابن الجاورد في الكُنَى من طريق المهلب بن بكر بن حازم، عن الفضل بن موسى، عن أبي الحلال العَتكي أنه أدرك أهْلَ بيته يعبدون الحجارة، ويقال: إنه توفي وهو ابنُ مائة وعشرين سنة في زَمن الحجاج.

وقال أَحْمَدُ في كتاب «الزهد»: حدثنا عبيد الله بن ثور بن عون بن أبي الحلال، واسمه ربيعة بن زُرَارة، حدّثتني أمي عن عمّتها العيناء بنت أبي الحلال، قالت: كان لأبي الحلال حصير يسجد عليها لا يستطيع أن يقومَ من الكبر، وكان يقول: اللهم لا تسلبني القرآن.

قالت العيناء: ومات وهو ابنُ مائةٍ وعشرين سنة.

٢٧٣٩ زـ ربيعة بن سلمة : ويقال ابن عبد الله بن الحارث بن سَوْم بن عَدِي بن أُسُرس بن شَبيب بن السَّكون الشَّاعر السَّكوني، يعرف بابن الغَزَالة. قال ابن الكلبيّ : جاهليّ، وسمى أباه سلمة. وقال ابن دريد في الاشتقاق: أدرك الإسلام فأسلم، وسمي أباه عبد الله.

٢٧٤٠ ز ـ ربيعة الكَنُود: شاعر مخضرم، ذكره المرزبانيّ، [ورأيت في نسخة: ابن الكنود، وأنشد له] (٢).

٢٧٤١ ـ ربيعة بن مالك: قيل هو اسم المخبل السعدي.

۲۷**٤۲ ـ ربيعة بن مقروم**: بن قَيْس بن جابر بن خالد بن عمرو بن غيظ بن السيّد بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة الضبي.

قال المَرْزَبَانِيُّ: كان أحد شعراء مضر في الجاهليّة والإسلام، ثم أسلم فحسن إسلامه، وشهد القادسيّة وغيرها من الفتوح، وعاش مائة سنة، وهو القائل:

وَلَقَدْ أَنَدتْ مِسانَسَةٌ عَلَيَّ أَعُدُّهُما حَسوْلاً فَحَسوْلاً أَنْ بَسلاَهَا مُبْتَلَسى [الكامل]

وذكر أَبُو عُبَيْدٍ في شَوْحِ «الأمالي» مثله.

وقال أَبُو الْفَرَجِ الْأَصْبَهَانِيُّ: وفد على كسرى في الجاهليَّة، ثم عاش إلى أن أسلم،

<sup>(</sup>۱) ليس في أ. (Y) هذه الترجمة سقط في أ.

ويقي زماناً [وذكره دعبل في طبقات الشعراء، وقال: مخضرم حبسه كسرى بالمشقّر، ثم أدرك القادسيّة، وأنشد له في ذلك شعراً] (١).

٢٧٤٣ ـ ربيعة بن النمر بن تَوْلب:

ذكره أَبْنُ قُتَيْبَةً، وسيأتي ذلك في ترجمة أبيه.

## الراء بعدها الحاء

٢٧٤٤ ـ رُحَيلِ، بالمهملة مصغّراً، (٢) المجعفيّ. ذكره أبو عمر، فروى الدارقطنيّ من طريق زهير بن معاوية المجعفيّ، عن أسعر بن رُحَيل أن أباه وسُوَيد بن غَفْلة انتهيا ـ يعني إلى المدينة حين رُفعت الأيدي عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، فنزل سَويد على عُمر، ونزل الرَّحَيل على بلال.

وروى أبو نُعَيْم من طريق الحارث بن مسلم الجعفي ابن عمّ زهير بن معاوية قال: قدم الرحيل وسوَيد حين سوّي على النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم الترابُ.

## الراء بعدها الشين

م ٢٧٤٥ ز \_ رُشَيد بن ربيض العذري (٢): الشاعر المشهور.

ذكره المَرْزَبَانِيُّ وقال: مخضرم. قال: وهو القائل في محرز بن المكعبر الضبي:

وَلَقَدْ زَرِقَتْ عَيْنَاكَ يَا أَبْنَ مَكَعبر كَمَا كُلُّ ضَبِّيٍّ مِنَ اللَّوْمِ أَذْرَقُ [الطويل]

قال: وله أشعار في يوم الشيِّطيْنِ<sup>(٤)</sup>، وهو يوم كان لبَكرِ بن وائل على بني تميم في عَهْد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم.

## الراء بعدها الفاء

٢٧٤٦ ـ رُفَيع بن مهران (٥): بالتصغير، أبو العالية الرياحي ـ بالتحتانية مشهور في التابعين. له إدراك.

(١) سقط في أ. (٢) أسد الغابة ت (١٦٧١)، الاستيعاب ت (٧٩٨).

(٣) في أ: رشيد بن دميص.

<sup>(</sup>٤) الشَّيْطان: بالفتح ثم السكون وآخره نون: محلة بالكوفة والشَّيُطان بالفتح ثم الكسر والتشديد وآخره نون واديان في ديار تميم لبني دارِم أحدهما طويكع أو قريباً منه به يوم للعرب. انظر: مراصد الاطلاع ٢/ ٨٢٦٨.

<sup>(</sup>٥) أسد الغابة ت (١٧٠٤). طبقات ابن سعد ٧/ ١١٢، طبقات خليفة ت ١٦٣٤، تاريخ البخاري ٣/ ٣٢٦، =

يقال: إنه دخل على أبي بكر وصلَّى خلف عمر.

وأخرج أَبُو أَحْمَدُ (١) الحاكم مِنْ طريق أبي خَلْدة، قال: قلت لأبي العالية: أدركتَ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم؟ قال: لا، جثتُ بعده بسنتين [أو ثلاث](٢).

وروى قَتَادَةُ عنه، قال: قرأت القرآن بعد نَبيَّكم بعشر سنين.

وروى أَبْنُ المَدِينِيّ، مِنْ طريق حَفصة بنت سيرين، عن أبي العالية، قال: قرأت القرآن على عَهْد عمر ثلاث مرات.

وروى أَبْنُ أَبِي حَاتِم من طريق عاصم قال: قلت لأبي العالية؛ مَنْ أكبر مَنْ رأيت؟ قال: أبو أيوب، غير أني لم آخذ عنه شيئاً. إسناده صحيح، وبَينَه وبين الذي قبله مغايرة ظاهرة، وإسناد الآخر صحيح. فالله أعلم.

وقال العِجْلِيُّ: هو من كبار التَّابعين. وقال الآجريِّ عن أبي داود: ذهب عِلْمُ أبي العالية لم يكن له رُواة. انتهى.

وقىد روى عنه خالىد الحدّاء، وداود بن أبي هند، ومحمد وحفصة ابنا سيرين، والربيع بن أنس، وبكر بن عبد الله المزني، وثابت البُنّانيّ، وقتادة، ومنصور بن زادان وآخرون؛ فكأن أبا دَاوُدَ أرادَ مَنْ نقل عنه الفِقْهَ أو التّفسير.

وقد وثقه العِجْلِيّ، وَأَبْنُ حِبَّانَ، وغيرهما. وأما ما نقل عن الشافعيّ أنه قال حديث الرياحي رياح، فإنما أراد حديثاً خاصّاً وهو حديث القهقهة، كما نبه عليه ابن عديّ؛ ثم قال: وسائر أحاديثه مستقيمة. قالوا: مات سنة تسعين، وقيل بعدها بثلاث وقيل سنة ست ومائة. والأولُ أقوى.

٢٧٤٧ - [السرُّفيسل: بالتصغير أيضاً له إدراك وهو جد أبي جعفر بن المسلم قال أبو سعد بن السمعاني وغيره لما ترجموا لأبي جعفر أسلم جده الرفيل على يد عمر بن الخطاب وبينهما سبعة آباء وأقل ما يكون بين أبي جعفر وبين النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ستة أنفر بسند صحيح وخمسة بسند ضعيف وممن ساق نسبه أبو بكر الخطيب،

<sup>...</sup> المعارف ٤٥٤، الجرح والتعديل ق ٢ ـ م ١ ٥١٠ ، الحلية ٢/٢١٧ تاريخ أصبهان ٣١٤/١ ، طبقات الفقهاء للشيرازي ٨٨ تاريخ ابن عساكر ٦/١٣١، تهذيب الأسماء واللغات ق ١ ح ٢ ٢٥١ ، تهذيب الكمال ٤١٧، ١٦٢٥ ، تذكرة الحفاظ ١٨٨٠.

<sup>(</sup>۱) **ني ا**: وأخرج أبو داود.

<sup>(</sup>٢) ليس في أ.

وروى عنه في تصانيفه وجمع له مجالس واستملى عليه وذلك بسنة ثلاث وستين ومات سنة خمس وتسعين]<sup>(۱)</sup>.

## الراء بعدها الواو

٢٧٤٨ ـ روح بن حبيب التغلبيّ :

ذكره أَبْنُ عَسَاكِرَ في «تاريخه»، وقال: أدرك عصر النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم.

وروى عن أبي بكر وعمر، وشهد خطبة عُمر بالجابية، ثم روى من طريق الحكم بن خطاب، عن الزهري عن أبي واقد، عن روح بن حبيب، قال: بينا أنا عند أبي بكر الصّديق إذا أتي بغراب، فلما رآه بجناحين قال: قال النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم: «مَا صِيدَ مِنْ صَيْدٍ إِلاَّ بِنَقْص مِنْ تَسْبِيح، وَمَا دُخِلَ عَلَى أَمْرٍ مَكْرُوهٍ إِلاَّ بِذَنْبٍ، وَمَا عَفَا اللهَ عَنْهُ أَكْثَرَ، ثُمَّ خلّى سَبِيلَ الغراب، (٢).

## الراء بعدها الياء

٢٧٤٩ ز\_ رئاب [بكسر أوله ثم تحتانية مهموزة. ويقال بزاي منقوطة وموحدتين الأولى ثقيلة] (٣) ابن رُميلة، أخو الأشهب بن رُميّلة.

له إدراك، وقُتل في عهد عثمان. تقدم ذكره في ترجمة أخيه.

• ٢٧٥٠ ز ـ رياب، بكسر أوله ثم تحتانية، ابن الحارث النخعي. له إدراك، وشهد الفتوح في عهد عمر.

روى البُّخَارِيُّ من طريق صدقة بن المثنّى، عن جدّه رياح بن الحارث ـ أنه حجَّ مع عَمَر حجّتين.

ومن طريق سماك عن جرير بن رياح عن أبيه (٤) أنهم أصابوا قَبْراً بالمدائن، فوجدوا عليه ثياباً منسوجة بالذّهب ومالاً، فكتب عمار إلى عمر، فكتب أن لا ينزعوه.

فرق البخاريّ بينهما، وجمعهما ابن أبي حاتم؛ وهو أصوب.

=القسم الرابع ===

# الراء بعدها الألف

٢٧٥١ ـ رافع بن بُديل: بن وَرْقاء الخزاعيّ (٥).

<sup>(</sup>١) سقط في ط.

<sup>(</sup>٢) أورده السيوطي في الدر المنثور ٤/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) ليس في أ.

<sup>(</sup>٤) في أ: عن أبيه ابن الحارث.

<sup>(</sup>٥) أسد الغابة ت (١٥٧١)، الاستيعاب ت (٧٤٢).

ذكره أَبْنُ مَنْدَه، وقد استشهد يوم بئر مَعُونة، وذكر قصَّةَ قتله من طريق ابن إسحاق.

وتعقّبه أبو نعيم فقال: صحّفه المتأخر؛ وإنما هو نافع بالنون، لا يختلف فيه، بل تواطأ عليه أصحابُ المغازي والتواريخ.

٢٧٥٢ ز ـ رافع بن بِشْر<sup>(۱)</sup> السلميّ: قلبه بعض الرواة، وإنما هو بشر بن رافع. وله
 حديث في الحشر، كذا قال أبو عمر؛ وذكر أبْنُ شَاهِينَ أن الذي قلبه علي بن ثابت.

قلت: ومن طريقه أخرجه بقي بن مخلد، وقد تقدم على الصّواب.

۲۷۵۳ ـ رافع بن ثابت: نزل مصر (۲). فرّق ابن منده بینه وبین رُویفع بن ثابت؛ وهما
 واحد، قاله أبو نعیم.

۲۷٥٤ - رافع بن مَعْبد الأنصاري (٢): أبو الحسن، نزيل حِمْص. روى عنه محمد بن زياد وغيره، ذكره أبْنُ الأثيرِ؛ فاستدركه على ما تقدمه، وعزاهُ لأبي على الجياني؛ وقد صحّف اسم أبيه؛ فإنه ذكره في باب الميم، وإنما هو سعد؛ وقد ذكرته على الصّواب في الأول منسوباً لابن شاهين.

# ذكر من اسمه الربيع ـ محلى بأل

م ۲۷۰۰ - الربيع بن زياد: بن عبد الله بن سفيان بن ناشب بن هِـدُم بن عَوْذ (١٤) بن غالب بن قُطَيْعة بن عَبْس العبسى.

مشهور في الجاهلية، وكان ينادم النعمانَ بن المنذر، ويقال: إنه أخذ [السكَمَلَة]<sup>(٥)</sup>، ولم أر مَنْ ذكر أنه أدرك الإسلام إلا الرشاطيّ؛ فذكر في ترجمة الأشعريّ قصةً للربيع بن زياد الحارثي مع عُمر؛ فقال الرشاطيّ: هو الربيع بن زياد العبسي.

والقصّة مشهورة للحارثيّ، فوهم الرشاطيّ وَهُم فاحشاً.

٢٧٥٦ ز - الربيع بن عمرو: بن أبي زهير الخزرجي الأنصاري: والد سعد بن الرّبيع. استشهد ابنُ فَتْحُونَ، وحكى عن مكّي بن أبي طالب أنَّ سعد بن الربيع لما استُشهد

<sup>(</sup>۱) تجريد أسماء الصحابة ١/١٧٢، الجرح والتعديل ٣/٢١٦٢، التاريخ الكبير ٣/٣٠٤، بقي بن مخلد ٦٢١ ذيل الكاشف ٤٢٧، أسد الغابة ت (١٥٧٣)، الاستيعاب ت (٧٢٦).

<sup>(</sup>٢) في أ: رافع بن ثابت بن نصر.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت (١٦٠٠).

<sup>(</sup>٤) في أ: هدم بن عون.

<sup>(</sup>٥) ليس في أ.

بَاحُد تَرَكَ ابنين؛ فضمَّ أبوه ماله كلّه، فأتت أمُّهما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت: ﴿ يُوصِيكُم الله في أَوْلاَدِكُمْ ﴾ [النساء: ١١]. انتهى.

والمعروف أن الذي ضَمّ مالهما هو عَمُّهما، وهو الصّواب.

وروى أَبْنُ مَنْدَه، من طريق عنبسة بن عبد الرحمن، عن محمد بن زَاذَان، عن أم سعد بنت الربيع عن أبيها ترفعه: «طَاعَةُ النِّسَاءِ نَدَامَةٌ»(١)، والصواب عن أم سعد بنت سَعْد بن الربيع.

٢٧٥٧ ـ الربيع بن كعب الأنصاري (٢): وهو وهم، هكذا أخرجه ابن منده، والصّواب ربيعة بن كعب، وهو الأسلمي، حليف الأنصار، تقدم.

[٢٧٥٨ ز ـ الربيع بن محمود المارديني: وكان من مشايخ الصّوفية فادَّعى الصحبة.

كذا ذكره الذَّهَبِيُّ في «الميزان»، ويقال: إنه دَجَّال ادَّعى الصحبة والتعمير في سنة تسع وتسعين وخمسمائة، وكان قد سمع من ابن عساكر سنة بضع وستين.

قلت: الذي ظهر لي من أمره أن المراد بالصّحبة التي ادَّعاها ما جاء عنه أنه رأى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في النوم وهو بالمدينة الشريفة، فقال له: قَافَلَحْتَ دُنْيَا وَأُخْرَى ، فادَّعى أنه بعد أن استيقظ أنه سمعه وهو يقول ذلك. قرأت بخط العلامة تقي الدين بن دَقِيق العيد: أن الكمال بن العديم كتب إليهم أن عمّه محمد بن هبة الله بن أبي جرادة أخبره قال: قال لي الشيخ ربيع بن محمود: كنتُ بمسجد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فأتيتُه أَسْتَشيره في شيء، فنمتُ فرأيته، فقال لي: قاًفلَحْتَ دُنْيًا وَأُخْرَى ، ثم انتبهت فسمعته يقول لي وأنا مستيقظ، وذكر الحكاية بطولها، وذكر أشياء من هذا الجنس.

قلت: وقرأت بخط محمد بن الحافظ زكي الدين المنذري، سمعت عبد الواحد بن عبد الله بن عبد الصّمد بن أبي جرادة يقول: سمعت جدي يقول: حججتُ سنة إحدى وستمائة، فاجتمعت بالشيخ رَتَن فعرضتُ عليه الصّحبة إلى حلب، فقال: أنا أريد أن أموت ببيت المقدس، قال: فرافقته إلى القدس، فمرض فاشتد مرضه فوصلنا خبره أنه مات بالقدس سنة اثنتين وستمائة، ووجدت في فوائد أبي بكر بن محمد العربي](").

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عدي في الكامل ٣/ ١١١٢ وأورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٤٤٤٩٣ وعزاه لابن عدي في الكامل والقضاعي وابن عساكر عن عائشة.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٦٢٩).

<sup>(</sup>٣) هذه الترجمة سقط في أ.

۲۷۰۹ - ربيعة بن أمية: بن خلف بن وَهْب بن حُذَافة بن جُمع القرشيّ الجمحيّ (١)
 أخو صفوان.

أسلم يوم الفتح، وكان شهد حجة الوداع، وجاء عنه فيها حديث مسند، فذكره لأجله في الصّحابة مَنْ لم يمعن النظر في أمره، منهم البغويّ وأصحابه: ابن شاهين، وابن السّكن، والباوَرْدِي والطّبَرانيّ، وتبعهم ابن منده، وأبو نعيم.

ووقع عند أبْن شَاهِينَ، من طريق يحيى بن هانىء الشجري عن ابن إسحاق، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن ربيعة بن أمية، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقِفَ تحت صَدْر رَاحلته، وهو واقف بالموقف بعرفة، وكان رجلًا صيّتًا فقال: (يَا رَبِيعَةُ، قُلُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَكُمْ: تَدُوُونَ أَيِّ بَلَد هَذَا؟... الحديث.

ورواه غيره عن ابن إسحاق، فقالوا: إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم أمر أُمية، وهو الصّواب.

وروايةُ يحيى بن هانىء وَهم، ولم يدرك عباد أمية؛ وهو على الصّواب في مغازي بن إسحاق.

وقد أخرجه ابن خزيمة، والحاكم مِنْ وَجهِ آخر، عن ابن إسحاق، عن ابن نَجِيح، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: أمر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ربيعة. . . فذكره، فلو لم يرد في أمره إلا هذا لكان عدّه في الصّحابة صواباً، لكن ورد أنه ارتد في زمن عمر؛ فروى يعقوب بن شيبة في مسنده، مِنْ طريق حماد، عن محمد بن عمرو، عن يحيى بن عبد الرّحمن بن حاطب ـ أنَّ أبا بكر الصّديق كان أعبر الناس للرؤيا، فأتاه ربيعة بن أمية، فقال: إني رأيتُ في المنام كأني في أرض مُعْشِبة مُخْصبة، وخرجت منها إلى أرض مُجْدبة كالحة، ورأيتُك في جامعة من حديد عند سرير إلى الحشر، فقال: إن صدقت رؤياك فستخرج من الإيمان إلى الكفر؛ وأما أنا فإنَّ ذلك ديني جمع لي في أشد الأشياء إلى يوم الحَشْر.

قال: فشرب ربيعة الخمر في زمن عمر، فهرب منه إلى الشّام، ثم هرب إلى قيصر فتنصّر ومات عنده.

<sup>(</sup>۱) الثقات ۱۲۸/۳ ـ تجريد أسماء الصحابة ۱۷۸/۱ التحفة اللطيفة ۲/00، العقد الثمين ٤/ ٣٩١، الطبقات الكبرى ٩/ ٦٧، دائرة معارف الأعلمي ١٩/١٨، ٣/ ٢٨٢، ٢٦٦/٨، تعجيل المنفعة ١٢١، البداية والنهاية ٥/ ١٧١، المعرفة والتاريخ ١/ ٣٦٨، أسد الغابة ت (١٦٣٣).

وذكر أَبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هذه القصّة في الاستيعاب مختصرة، وأن عمر هو الذي عبرها له.

وقال عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عن معمر، عن الزّهري، عن زُرارة بن مصعب بن عبد الرّحمن بن عوف، عن المسور بن مخرمة، عن عبد الرّحمن بن عوف أنه حرس ليلة مع عُمر بالمدينة فشبّ لهم سِراج في بيت، فانطلقوا يؤمُّونه، فإذا بابٌ مجاف على قوم لهم فيه أصواتٌ مرتفعة ولغَط، فقال عمر لعبد الرحمن: أتدري بيتَ مَنْ هذا؟ قال: لا. قال: هذا بيت ربيعة بن أمية، وهم الآن شرْب، فما ترى؟ قال: أرى أنّا قد أتينا ما نهى الله عنه: ولا تجسسوا. قال: فانصرف عمر.

وبهذا الإسناد إلى الزّهري، عن سَعِيد بن المسيب ـ أن عُمَر غرّب ربيعة بن أميّة بن خلف في الخمر إلى خَيْبَر، فلحق بهرقل فتنصر، فقال عمر: لا أغرّب بعده أحداً أبداً.

أخرجه النّسائي، من طريق معتمر بن سليمان، عن عبد الرّزّاق.

وله قصة أخرى مع عمر قبل هذا ذكرها مالك في الموطإ عن ابن شهاب، عن عُروة أن خُولَة بنت حكيم دخلت على عُمر، فقالت له: إن ربيعة بن أميّة استمتع بامرأة موحِّدة فحملت منه، فخرج عُمر يجرُّ رداءه فَزعاً، فقال: هذه المتعة، لو كنت تقدمت فيها لرجمته.

٢٧٦٠ ـ ربيعة بن الحارث: بن مالك، أبو فراس الأسلميّ. من أهل الصّفة.

استدركه الذَّهَبِيُّ في التجريد، وقد حرَّف اسم أبيه، وإنما هو كعب لا الحارث وقد مضى على الصَّوَاب.

٢٧٦١ ـ ربيعة بن حُصين: كان رسولَ جرير إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم.

هكذا ذكره أَبْنُ شَاهِينَ عَنِ أَبْن الْكَلْبِيِّ، وهو مقلوب؛ والصّواب حصين بن ربيعة. وقد مضى.

۲۷۲۲ ـ ربيعة بن مالك الساعدي (۱): هكذا زعم بعضهم أنه اسم أسيد فقلبه، والصّواب مالك بن ربيعة، ونبَّه عليه أبو موسى.

٢٧٦٣ ـ ربيعة بن لَقيط<sup>(٢)</sup>: تابعيّ معروف، أرسل حديثاً فذكره أبو علي العسكري: وأخرج من طريق الليث، عن يزيد بن أبي حبيب عن ربيعة بن لقيط، لما دخل رسولُ

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٦٦٤).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٦٦٢).

صاحب الروم سأله فرَساً فأعطاه، فتكلم في ذلك بعضُ الصّحابة فقال: إنه سيسلبها منه رجل من المسلمين. فكان كذلك.

قال أَبُو مُوسَى: لا يعلم له صحبة، إنما يروي عن عبد الله بن حَوَالة وغيره.

قلت: وذكره في التّابعين البخاريّ، ويعقوب بن شيبة، وأبو حاتم،والعِجْلي، وابن يونس، وآخرون.

٢٧٦٤ ـ ربيعة: خادم النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم.

استدركه أَبْنُ الأمِينِ، وقد ذكره أبو عمر في موضعه على الصّواب، فقال: ربيعة بن كعب، وهو خادم النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم المذكور.

٧٧٦٥ ـ ربيعة الكلابي (١): ذكره أَبُو مُوسَى مِنْ طَريق أبي مسلم الكَجيّ، قال: حدّثنا سليمان بن داود، حدثنا سعيد بن خثيم، عن ربيعة، بنت عياض حدثني عِيَاض، حدثني ربيعة الكلابيّ، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فأسبغ الوضوء (٢).. الحديث.

ورواه يحيى الحِمّاني وغيره عن سعيد، فقالوا: عن ربيعة (٣)، عن عبيدة بن عمرو الكلابيّ، وهو الصّواب. وسيأتي.

#### الراء بعدها التاء

۲۷۲٦ زـ رَتَن بن عبد الله: الهندي ثم البِتْرَنْدي، ويقال المرندي؛ ويقال: رطن بالطّاء بدل التاء المثناة ـ ابن ساهوك بن جَكَنْدَرِيو، هكذا وجدته مضبوطاً مجوَّداً بخط يوثق به، وضبطه بعضهم، ـ بقاف بدل الواو. ويقال رتن بن نصر بن كربال. وقيل رتن ميدن بن مندي (٤).

شيخ خَفي خبره بزعمه دَهْراً طويلاً إلى أن ظهر على رأس القرن السادس، فادَّعى الصّحبة؛ فروى عنه ولداه: محمود، وعبد الله؛ وموسى بن مجلى بن بندار الدنيسيري، والحسن بن محمد الحسيني الخراسانيّ، والكمال الشيرازيّ، وإسماعيل البارقيّ (٥)، وأبو

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٦٦١).

<sup>(</sup>٢) أورده الهيثمي في الزوائد ٢٤١/١ عن عبيدة بن عمرو الكلابي قال رأيت رسول الله ﷺ توضأ فأسبغ الوضوء... قال الهيثمي رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجال أحمد ثقات.

<sup>(</sup>٣) في أ: عن ربعية. (٤) في ب مندلي. (٥) في ب الفارقي.

الفضل عثمان بن أبي بكر بن سعيد الإربليّ، وداود بن أسعد بن حامد القفّال المنحروريّ؛ والشريف علي بن محمد الخراساني الهرويّ، والمعمر أبو بكر المقدسيّ، والهمام السهركنديّ، وأبو مسروان عبد الملك بن بشر المغربي ، لكنه لم يسمّه ، قال : لقيت المعمر فوصفه بنحو مما وصفوا به رَتن، ولم أجد له في المتقدمين في كتب الصّحابة ولا غيرهم ذكراً، لكن ذكره الذّهبي في تجريده؛ فقال: رتن الهنديّ شيخ ظهر بعد ستماثة بالشرق، وادّعي الصّحبة، فسمع منه الجهل، ولا وجود له؛ بل اختلق اسمّه بعضُ الكذابين؛ وإنما ذكرته تعجباً كما ذكره أبو موسى سربانك الهندي، بل هذا إبليس اللعين قد رأى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم منه؛ وأغرب من ذلك صحابي هو أفضل الصّحابة مطلقاً، فذكر عيسى ابن مريم عليهما السلام كما سيأتي في ترجمته إن شاء الله تعالى.

وذكره في «الميزان» فقال: رتن الهندي، وما أدراك ما رتن شيخ دجّال بلا ريب، ظهر بعد ستمائة فادَّعَى الصّحبة، والصّحابةُ لا يكذبون، وهذه جراءة على الله ورسوله. وقد ألّفتُ في أمره جزءاً، وقد قيل: إنه مات سنة اثنتين وثلاثين وستمائة ومع كونه كذّاباً فقد كذبوا عليه جملة كثيرة من أسمج الكذب والمحال.

قلت: وزعم الإرْبِلي أنه سمع منه بعد ذلك في سنة ستمائة وخمسة وخمسين، وما زلت أطلب الجزء المذكور حتى ظفرت به بخط مؤلفه، فكتبت منه ما أردته هنا من خطه بلفظه.

وأوله: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك هذا بهتان عظيم، قال شيخ الشيوخ، ومن خطه نقلت، واسمه محمد أبو القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الكريم الحسيني الكاشْغَرِي: حدَّثني الشَّيخ القدوة مهبط الأسرار الربّانية، منبع الأنوار السبحانية، همام الدين السهركنديّ، حدَّثني الشيخ المعمر بقية أصحاب سيد البشر، خواجا رطن بن ساهوك بن جَكَنْدَرِيق الهندي البِتُرنْدِي، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت شجرة أيام الخريف فهبّت ريح فتناثر الورق حتى لم يبق عليها ورقة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿إِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا صَلَى الفَرِيضَةَ في الجَمَاعَةِ تَنَاثَرَت الذُّنُوبُ مِنْهُ كَمَا تَنَاثَرَ الورَق مِنْ هَدْه الشَّجَرَة».

وقال عليه السّلام: «مَنْ أَكْرَمَ غَنِيًّا لِغِنَاهُ أَوْ أَهَانَ فَقِيراً لِفَقْرِهِ لَمْ يَزَلْ فِي لَعْنَةِ الله أبدَ الآبَدينَ إِلاَّ أَنْ يَتُوبَ اللهِ (١).

<sup>(</sup>١) أورده الفتني في تذكرة الموضوعات ١٠٣ من أكل في قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة أخرجه=

وقال عليه السلام: «مَنْ مَاتَ عَلَى بُغض آل مُحَمَّدِ مَاتَ كَافِراً».

وقال عليه السلام: «مَنْ مَشَّطَ حَاجِبَيْهِ كُلَّ لَيْلَةٍ وَصَلَّى عَلَيَّ لَمْ تَرْمـد عَيْنَاهُ أَبَداً» (١).

قلت: وسرد ثمانية أحاديث أخرى، ثم قال الذهبي عن الكاشغري: حدثنا السيد القدوة تاج الدين محمد بن أحمد بن محمد الخراساني بالمدينة النبوية في ذي الحجة سنة سبع وسبعمائة؛ قال: أما بعد فهذه أربعون حديثاً مُتبَاينات (٢) رَتَنيات انتخبتها مما سمعت من الشّيخ المسلك أبي الفتح موسى بن مجلى الصّوفي سنة ثلاث وسبعين وستمائة في الخانقاه السابقية بسمنان بقراءتي عليه عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبي الرضا رتن بن نصر، عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال: «ذرَّةٌ مِنْ أَعْمَالِ البَاطِنِ خَيْرٌ مِنْ أَعْمَالِ البَاطِنِ .

وقال الفقير على فقره أغير من أحدكم على أهل بيته (٤)... فذكر الأحاديث؛ ثم قال: قال رتن: كنت في زِفاف فاطمة وجماعة من الصّحابة، وكان ثمّ مَنْ يغنّي شيئاً فطابت قلوبُنا ورقصنا، فلما كان الغَدُ سألنا رسولَ الله ﷺ عن ليلتنا، فدعا لنا ولم ينكر علينا فِعْلَنا، وقال: «اخْشَوْشِنُوا وَامْشُوا حُفَاةً تَروُا الله جَهْرَةً» (٥).

قال الذَّهْبِيُّ: ووقفت على نسخة يرويها عبيد الله بن محمد بن عبد العزيز السمرقندي، قال: حدثني الإمام صفوة الأولياء جلال الدين موسى بن مجلى بن بندار الدنيسيري، أخبرنا الشيخ الكبير العديم النظير رتن بن نصر كربال الهندي، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اإيَّاكَ وَأَخْذَ الرَّفَقِ مِنَ السوقَةِ والنّسوَانِ، فَإِنَّه بُعْدٌ مِنَ الله تَعَالَى».

وقال: «لَوْ أَنَّ لِيَهُوديِّ حَاجَةً إِلَى أَبِي جَهْلِ وطَلَبَ مِنِّي قَضَاءَهَا لَتَردَّدتُ إِلَى بَابِ أَبِي جَهْل ماثَةَ مَرَّةٍ فِي قَضَائِهَا»<sup>(١)</sup>.

الترمذي في السنن ٢٢٨/٤ عن نبيشة بلفظ كتاب الأطعمة باب ما جاء في اللقمة تسقط (١١) حديث رقم ١٨٠٤ قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث المعلى بن راشد وابن ماجة في السنن ٢/٨٠٠ كتاب الأطعمة (٢٩) باب تنقية الصحفة (١٠) حديث رقم ٣٢٧١، واحمد في المسند ٥/٦٧ والدارمي في السنن ٢/٦٦، وابن سعد في الطبقات ٧/٣٤ وأورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٤٠٧٨.

<sup>(</sup>١) أورده الفتني في تذكرة الموضوعات ١٠٣، ١٦٠. (٣) أورده الفتني في تذكرة الموضوعات ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) في ب ثنائيات وثنيات. (٤) أورده الفتني في تذكرة الموضوعات ١٧٦.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الكبير ١٩/ ٤٠ وذكره المصنف في لسان الميزان ٢/ ١٨٣٨.

<sup>(</sup>٦) أورده الفتني في تذكرة الموضوعات ٦٠، ١٠٤.

حرف الراء \_\_\_\_\_\_حوف الراء \_\_\_\_\_

وقال: شَقَّ العَالِمِ القَلَمَ أحبّ إِلَى الله مِنْ شَقٌّ جَوْفِ المُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ الله».

وقال: نُقْطَةٌ مِنْ دَوَاةِ عَالِمٍ أَوْ مُتَعَلِّمٍ عَلَى ثَوْبِهِ أَحَبُّ إِلَيْ مِنْ عَرَقِ مائَةِ ثَوْبِ شَهِيدٍ»(١)

وقال: «مَنْ رَدَّ جَائِعاً وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُشْبِعَهُ عَذَّبَهُ الله وَلَوْ كَانَ نَبِيًّا مُرْسَلًا ﴾(٢).

وقال: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَبْكِي يَوْم أُصيبَ وَلَدِي الحُسَيْنُ إِلاَّ كَانَ يَوْمَ القِيَامَةِ مَعَ أُولِي الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ».

وقال: «البُّكَاءُ في يَوْمِ عَاشُورَاءَ نُورٌ تَامٌّ يَوْمَ القِيَامَةِ ١ (٣).

وقال: مَنْ أَعَانَ تَارِكَ الصَّلاةِ بِلُقْمَةِ فَكَأَنَّمَا أَعَانَ على قَتْلِ الْأَنْبِيَاءِ كُلِّهِمْ (٤) فذكر نحواً من ثلاثمائة حديث.

وفي آخر النسخة طبقة صورتها: قرأ عليّ هذه الأحاديث الشيخ أبو القاسم محمد بن عبد الله عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحيم الحسيني الكاشْغَري بسماعي على الإمام أبي عبد الله أحمد بن أبي المحاسن يعقوب بن إبراهيم الطيبي الأسديّ بسماعه لها من الإمام الحافظ جلال الدين موسى بن مجلى الدنيسيري بخوارزم سنة خمس وستين وستمائة وسمعها موسى من ركن.

وكتب محمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن علي الأنصاريّ في شهر ربيع الأول سنة عشر وسبعمائة.

ثم قال الذَّهَبِيُّ: وأظن أنَّ هذه الخرافات مِنْ وَضع هذا الجاهل موسى بن مجلى أو وضعها له من اختلق ذكر رَتَن، وهو شيء لم يخلق، ولثن صححنا وجودَه وظهوره بعد سنة ستمائة فهو إما شيطان تبدّى في صورة بشر فادّعى الصّحبة وطول العمر المفرط، وافترى هذه الطامّات، وإما شيخ ضال أسس لنفسه بيتاً في جهنم بكذبه على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، ولو نسبت هذه الأخبار لبعض السلف لكان ينبغي لنا أن ننزّهه عنها فضلاً عن سيد البشر؛ لكن ما زال عوام الصّوفية يروون الواهيات، وإسناد فيه هذا الكاشْغَرِي والطيبي وموسى بن مجلى ورتن سلسلة الكذب لا سلسلة الذّهب.

<sup>(</sup>١) أورده الفتني في تذكرة الموضوعات ٢٣.

<sup>(</sup>٢) أورده الفتني في تذكرة الموضوعات ٦٢، ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) أورده القرطبي في التذكرة ص ١١٩.

<sup>(</sup>٤) أورده العجلوني في كشف الخفاء ٣١٧/٢ قال العجلوني قال في اللالىء موضوع وضعه رتـن الهندي الكذاب وأورده الفتني في تذكرة الموضوعات ١٠٤.

ثم تكلم الذّهبي في أقل ما يروى في عصره من العدّد إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر طرفاً من أقسام العلق المصطلح عليه، وأن العالي المكذوب هو ولا شيء سواء.

ثم استطرد إلى ذِكر غُلاَة الصَّوفية ومَنْ يقول منهم حدثني قَلبي عن ربي، ثم إلى الاتحادية، ومَنْ يزعم منهم أنه عين الإله، ثم قال: وينبغي أن تعلموا هِممَ الناس ودَوَاعيهم متوفرة على نقل الأخبار العجيبة، فأين كان هذا الهندي مطموراً في هذه الستمائة سنة؟ أما كان الأطراف يتسامعون به وبطول عمره، فيرحلون إليه في زمن المنصور والمهدي؟ أما كان متولّى الهند يُتحف به المأمون؟

قلت: يعني مع تطلّعه إلى المستغربات، أما كان بعد ذلك بمدة متطاولة يعرف به محمود بن سبكتكين لما افتتح بلاد الهند، ووصل إلى البلد الذي فيه البدّ، وهو الصنم المعظّم عندهم؛ وقضيته في ذلك مشهورة مدوَّنة في التواريخ، ولم يتعرض أحدٌ ممن صنفها إلى ذكر رَتَن. انتهى.

ثم قال الذَّهَبِيُّ: ثم مع هذا تتطاول عليه الأعمار، ويكرِّ عليه الليل والنهار إلى عام ستمائة ولا ينطق بوجوده تاريخٌ ولا جَوّال ولا سفار؛ فمثل هذا لا يكفي في قبول دعواه خبر واحد؛ إذ لو كان لتسامع بشأنه كلُّ تاجر، ولو كان الذي زعم أنه رآه لم ينقل عنه شيئاً من هذه الأحاديث لكان الأمر أخف.

ثم قال: ولعمري ما يصدِّقُ بصحبة رتَن إلا مَنْ يؤمن بوجود محمّد بن الحسن في السرداب ثم بخروجه إلى الدنيا فيملأ الأرض عَدْلاً أو يؤمن برجعة عليّ؛ وهؤلاء لا يؤثر فيهم علاج.

وقد اتّفق أهل الحديث على أن آخر مَنْ رأى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم موتاً أبو الطفيل عامر بن واثلة وثبت في الصّحيح أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال قبل موته بشهر أو نحوه: «أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّهُ عَلَى رَأْسِ مائة سَنَة مِنْهَا لاَ يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مِمَّنْ الْيَوْمَ عَلَيْهَا أَحدٌ الله الفسلال. انتهى. ما ذكره الذهبيّ في خبر كسروثن رَتَن ملخصاً.

<sup>(</sup>۱) البخاري في صحيحه ١٩٨/١، ١٥٦ وأحمد في المسند ١/ ٨٨ والطبراني في الكبير ٢٧٩/١٢، وابن عساكر ١٦٦/٥.

وقد وقفت على الجزء الذي أشار إليه وفيه أكثر من ثلاثمائة حديث كما قال، ثم وقفت على طريق أخرى إليه؛ فأنبأنا غَيْرُ واحد عن المحدث المكثر الرحال جمال الدين الأقشهري نزيل المدينة النبوية عن علي بن عمران الصنعاني، عن رفيع الدين عمر بن محمد بن أبي بكر السمرقنديّ أنه حدّثه مِنْ لَفْظه بالمسجد الجامع بصنعاء سنة أربعة وثمانين، عن أبي الفتح موسى بن مُجَلّى، فذكر النسخة بطولها.

وفي نسخة الإربلي المذكور قال رَتَن: كنت في زِفاف فاطمة أنا وأكثر الصّحابة، وكان ثُمّ مَنْ يغنّي شيئاً، فطابت قلوبُنا ورقَصْنَا بضربهم الدفّ وقولهم الشعر؛ فلما كان من الغد سألْنَا رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ليلتنا، فقلنا: كنا في زفاف فاطمة، فدعا لنا، ولم ينكر علينا.

وقرأت بخط المؤرّخ شمس الدين محمد بن إبراهيم الجزّري في تاريخه، قال: سمعْتُ النجيب عبد الوهاب بن إسماعيل الفارسيّ الصوفيّ بمصر سنة اثنتي عشرة وسبعمائة يقول: قدم علينا بشيراز سنة خمس وسبعين وستمائة الشيخ المعمر محمود ولد بابا رتن، فأخبرنا أن أباه أدرك ليلة شقّ القمر، وكان ذلك سبب هجرته، وأنه حضر حَفر الخَنْدَق، وكان استصحب معه سلة فيها تمر هندي أهداها إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، فأكل منها، ووضع يدَه على ظهر رَتَن، ودعا له بطول العمر، وله يومئذ ستّ عشرة سنة، فرجع إلى بلده وعاش ستمائة واثنتين وثلاثين سنة، وكانت وفاته سنة اثنتين وثلاثين وستمائة، ثم أورد عنه أحاديث ذكر أنه سمعها من أبيه عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال النجيب وذكر محمود أنّ عمره مائة وسبعون سنة.

قال النّجيب: ثم قدم علينا أناس مِن شيراز إلى القاهرة؛ وأخبروني أنه حيِّ وأنه قد رُزق أولاداً.

وقرأت قصته من وَجْه آخر مطوّلة بخط الأديب الفاضل صلاح الدين الصفديّ في تذكرته، وأنبأني عنه غَيْرُ واحد شفَاهاً أنه قرأ في تذكرة الأديب الفاضل علاء الدين الوداعيّ.

قلت: وأنبأنا علي بن محمد بن أبي المجد شفاهاً عن الوداعيّ، قال: حدّثنا جلال الدين محمد بن سليمان الكاتب بدار السعادة بدمشق، أخبرنا أقضى القضاة نور الدين علي بن محمد بن الحسيني الحنفي سنة إحْدَى وسبعمائة بالقاهرة، وأنبأنا غيْرُ واحد شفاها عن الإمام العلامة شمس الدين محمد بن عبد الرّحمن بن الصّائغ الحنفيّ، قال: أخبرني القاضي معين الدين عبد المحسن ابن القاضي جلال الدين عبد الله بن هشام سنة سبع وثلاثين وسبعمائة، قال: أخبرني القاضي نور الدّين، قال: أخبرنا جدّي الحسين بن محمد، قال:

كنت في زمن الصّبا وأنا ابن سبع عشرة سنة سافرت مع أبي وعمّي من خراسان إلى الهند في تجارة، فلما بلغنا أوائل بلاد الهند وصلنا إلى ضَيْعة من الضياع، فعرج القفّل نحوها فنزلوا بها، فضج أهل القافلة فسألناهم عن ذلك. فقالوا: هذه ضيعة الشّيخ رَبَن المعمّر؛ فلما نزلنا خارج الضّيعة رأينا بفنائها شجرة عظيمة تظلُّ خلقاً عظيماً وتحتها جَمْعٌ عظيم من أهل الضّيعة، فبادر الكلُّ نحو الشّجرة ونحن معهم، فلما رآنا أهل الضّيعة رجّبوا بنا فرأينا زنبيلاً كبيراً معلقاً في بعض أغصان تلك الشجرة، فسألناهم فقالوا: في هذا الزنبيل الشيخ رَبَن الذي رأى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ودعا له بطول العمر ستّ مرات، فسألناهم أن يُنزلوا الشيخ لنسمع كلامه وحديثه. فتقدّم شيخٌ منهم إلى الزنبيل وكان ببكرة فأنزله فإذا هو مملوء بالقطن والشيخ في وسط القطن، ففتح رأس الزنبيل فإذا الشيخ فيه كالفرخ، فحسر عن وجهه ووضع فمه على أذنه، وقال: يا جدّاه، هؤلاء قومٌ قد قدموا من خراسان وفيهم شرّفاء من أولاد النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم، وقد سألوا أن تحدثهم كيف رأيت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، وقد سألوا أن تحدثهم كيف رأيت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، وقد سألوا أن تحدثهم كيف رأيت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم؟ وماذا قال لك؟

فعند ذلك تنفس الشيخ، وتكلم بصوت كصوت النحل بالفارسية ونحن نسمع ونفهم، فقال: سافرت مع أبي وأنا شابٌّ من هذه البلاد إلى الحجاز في تجارة، فلما بلغنا بعضَ أودية مكّة، وكان المطر قد ملأ الأودية، فرأيت غلاماً أسمر اللون مليحَ الكون، حسن الشمائل، وهو يَرْعي إبلاً في تلك الأودية، وقد حال السيلُ بينه وبين إبله وهو يخشى من خَوْض الماء لقوة السيل، فعلمت حالَه، فأتيت إليه وحملتهُ وخُضْتُ السيلَ إلى عند إبله من غير معرفة سابقة، فلما وضعته عند إبله نظر إلى وقال بالعربية: بارك الله في عمرك، بارك الله في عمرك، بارك الله في عمرك، فتركته ومضيتُ إلى حال سبيلي إلى أن دخلنا مكة، وقضينا ما أتينا له من أمر التّجارة، وعُدْنا إلى الوطن، فلما تطاولت المدة على ذلك كنا جلوساً في فناء ضَيْعتنا هذه في ليلة مقمرة ليلة البدر، والبَدْرُ في كبد السماء إذ نظرنا إليه وقد انشق نصفين فغرب نصف في المشرق ونصف في المغرب ساعة زمانية، وأظلم الليل ثم طلع النصفُ الأول من المشرق والنِّصف الثاني من المغرب إلى أن التقيا في وسط السماء كما كان أول مرة، فتعجبنا من ذلك غاية العجب، ولم نعرف لذلك سبباً، فسألنا الرُّكبان عن خبر ذلك وسببه، فأخبرونا أنَّ رجلًا هاشمياً ظهر بمكَّة، وادَّعي أنه رسولُ الله إلى كافة العالم وأن أهل مكَّة سألوه معجزةً كمعجزات سائر الأنبياء، وأنهم اقترحوا عليه أن يأمرَ القمر أن ينشقّ في السماء ويغرب نصفّه في المشرق ونصفه في المغرب، ثم يعود إلى ما كان عليه، ففعل لهم ذلك بقدرة الله تعالى.

فلما أن سمعنا ذلك من السفار اشتقتُ إلى أن أرى المذكور، فتجهزت في تجارة، وسافرت إلى أن دخلت مكة، فسألت عن الرجل الموصوف فدلّوني على موضعه، فأتيت إلى منزله فاستأذنت عليه فأذن لي فدخلت عليه فوجدته جالساً في وسط المنزل والأنوار تتلألأ في وجهه وقد استنارت محاسنه وتغيّرت صفاته التي كنتُ أعهدها في السفرة الأولى، فلم أعرفه؛ فلما سلّمت عليه نظر إليّ وتبسم وعرفني؛ وقال: وعليك السّلام، أذنُ مني وكان بين يديه طبق فيه رطب، وحوله جماعة من أصحابه يعظّمونه ويبجّلونه، فتوقفت لهيبته، فقال: يا أبانا، آذنُ مني وكل، الموافقة من المروءة والمنافقة مِنَ الزندقة، فتقدمت وجلستُ وأكلتُ معهم من الرطب، وصار يناولني الرطب بيده المباركة إلى أن ناولني ستّ رطبات سوى ما أكلت بيدي، ثم نظر إليّ وتبسّم، وقال: ألم تعرفني؟ قلت: كأنّي، غير أني ما أتحقق، فقال: ألم تحملني في عام كذا، وجاوزت بي السّيلَ حين حال السّيلُ بيني وبين إليه؛ فعرفته بالعلامة، وقلت له: بلى، يا صَبيح الوجه، فقال لي: امدد يدك، فمددت يدي اليمنى إليه، فصافحني بيده اليمنى، وقال: قل أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنّ محمداً رسول الله. فقلت ذلك كما علّمني؛ فسُرَّ بذلك، وقال لي عند خروجي مِنْ عنده: بارك الله وعمرك، بارك الله في عمرك، بارك الله في عمرك، بارك الله في عمرك، بارك الله في عمرك.

فودّغتُه وأنا مستبشر بلقائه وبالإسلام، فاستجاب الله دعاءً نبيه، وبارك في عمري بكل دعوة مائة سنة، وها عمري اليوم ستمائة سنة وزيادة، وجميع مَنْ في هذه الضّيعة العظيمة أولادي وأولاد أولادي. فتح الله عليَّ وعليهم بكل خيْر وبكل نعمة ببركة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم.

وقد وقعت لي روايات أخرى غير ما ذكره الذّهبي إلى رَتن؛ منها ما قرأت في كتاب الوحيد في سلوك أهل طريق التّوحيد، للشّيخ عبد الغفّار بن نوح القوصي، وقد لقيتُ حفيدَه الشيخ عبد الغفار بن أحمد بن عبد الغفار وهو يَرْوِي عن أبيه عن جدّه، قال: حدّثني الشّيخ محمد العجميّ، قال: صحبتُ كمال الدين الشيرازي وكان قد أسنَّ وبلغ مائة وستين سنة، قال: صحبت رَتَن الهندي، وقال: إنه حضر الخندق مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم.

وبه قال عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ نُوح: وحدثني الشيخ عماد الدين السّكري خطيب جامع الحاكم، عن الشيخ إسماعيل الفارقي عن خواجه رَتَن الهنديّ، فذكر حديثاً.

وقال البَهَاءُ الجَنَدي في تاريخ اليمن. وجدت بخط الشّيخ حسن بن عمر بن محمد بن علي بن أبي القاسم الحميري: أخبرني الشيخ العالم المحدّث أبو الحسن بن شبيب بن

إسماعيل بن الحسن الواسطي، حدّثنا الشيخ الصالح الفقيه داود بن أسعد بن حامد القفّال المنحروري بقرية من صعيد مصر، يقال لها أسيوط: سمعت المعمر رَتَن بن ميدن بن مندي الصّراف السنديّ، قال: كنْتُ في بدء أمري أعبد صنماً، فرأيتُ في منامي قائلاً يقول لي: اطلب لك دِيناً غير هذا. فقلت: أين أطلبه؟ قال: بالشّام. فأتيت الشام فوجدتُ دِينَ أهلها النّصرانيّة، فتنصرت مدة، ثم سمعتُ بالنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم بالمدينة فأتيته فأسلمت على يده، ودعا لي بطول العمر، ومسح على رأسي بيده الكريمة، ثم خرجت معه غزوة اليهود، ولما عدت استأذنته في العود إلى بلدي لأجل والدتي، فأذن لي.

قال: وتواتر عند أهل بلده أنه بلغ من العمر سبعمائة سنة ببركة دعاءِ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، ومات في رجب سنة ثمان وستمائة.

قال: وقدم اليمن أيضاً رجل اسمه عمر بن محمد بن أبي بكر السمرقنديّ فروى عن أبي الفتح موسى بن مجلى الدنيسيريّ عن أبي الرضا رَتَن بن نصر بن كربال.

قلت: وجدت بخط عمر بن محمد الهاشمي، عن الشيخ حسين بن عبد الرّحمن بن محمد بن علي بن أبي بكر الإماني، أخبرنا الشيخ علي بن أبي بكر الأزرق إجازة، أخبرنا إبراهيم بن محمد بن عيسى بن مطير، عن والده، عن محمد بن عمرو بن علي التباعي الفقيه، عن أبيه، حدثنا الشريف موفق الدين علي بن محمد الخراساني من أهل هَرَاة في ذي القعدة سنة سبع عشرة وستمائة بالمخلاف مِنْ بلاد الشاور، قال: دخلت الهندسنة إحدى وستمائة في جمادى الأولى.... فذكر لي خبر رجلٍ معمّر أدرك النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم يسكن بقرية من مدينة دلي، فقصدتُه زائراً أنا ورجلٌ مغربي، فلما وقفنا عنده وسلّمنا عليه سألني مِمّنْ أنا؟ فقلت: أنا رجل شريف من ولد الحسين بن علي من أهل خراسان، مِنْ هراة وهذا رجل من أهل المغرب؛ فقال عجب عجيب، أنا حملت جدّك رسولَ الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قلت: يا شيخ، كم لك من العمر؟ قال: سبعمائة، قلت: يا شيخ، أنت من صغير قلت: وكيف كان ذلك؟ قال: سمعتُ بأن محمداً خاتم النبيين في الحجاز، فركبت من البحر ثلاث مرات تنكسر المركب في كل مرّة إلى أن ركبتُ الرابعة، فوصلت إلى جدّة (١٠)، وخرجتُ من البحر: فلما كنتُ بين جدّة ومكّة وقع المطر وسال الوادي، فلقيت صبياً معه وخرجتُ من البحر: فلما كنتُ بين جدّة ومكّة وقع المطر وسال الوادي، فلقيت صبياً معه جمال، وقد جاوزت الإبلُ الوادي، ولم يقدر هو أن يجوزَ، فحملته وقطعتُ به ذلك النَّهر، وعمال، وقد جاوزت الإبلُ الوادي، ولم يقدر هو أن يجوزَ، فحملته وقطعتُ به ذلك النَّهر،

<sup>(</sup>١) جُدّة: بالضم والتشديد، بلد على ساحل بحر اليمن وهي فرضة مكة. انظر معجم البلدان ٢/١٣٣.

فقال لي: «بَارَكَ اللهُ فِي عُمُرِكَ» ـ قالها ثلاثاً ـ فدخلتُ مكة وأقمتُ مدة ولم أعرف للنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم خَبراً، فرجعتُ إلى بلدي فأقمتُ بها ثلاثين أو إحدى وأربعين، فسمعتُ بالنبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم وأنه تحوَّل إلى المدينة، فركبتُ البحر خامس مرة، فوصلت إلى المدينة، فدخلتُ المسجد، وأبصرتُ النبيَّ صلّى الله عليه وآله وسلّم جالساً في المحرّاب، فسلمت عليه، وجلست، فقال لي: «مِنْ أَيْنَ أَنْتَ يَا شَيْخُ»؟ قلت: من الهند. قال: «أَنْتَ اللّذي حَمَلْتَنِي بَيْنَ جدَّةَ وَمَكَّةَ وَأَنَا صَبِيُّ وَمَعِي جِمَالٌ»؟ قلت: نعم. قال: "بَارَكَ اللهُ فِي عُمُرِكَ» فأسلمت وأقمتُ عنده اثني عشر يوماً، وأكلت معه الطعام، ورجعتُ إلى بلدي، فأقمت تحت هذه الشّجرة وهي شجرة قَوْقل. قال: ثم أمر لنا بطعام وأكل معنا ثلاثَ لُقيمات، وقال: سمعتُ رسولَ الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول: "المُوافَقةُ مِنَ المُروءةِ وَالمُنَافَقَةُ مِنَ الزُّنْدَقَةِ».

قال: ورأيت أسنانه مثل أسنان الحنش دقاقاً، ولحيته مثل الشَّوك، وفيها شعر أكثره بياض، وقد سقط حاجباه على وجنتيه يرفعهما بكلاب.

قال: وسألت الشريف: هل كان للشيخ أولاد؟ فقال: سألته فذكر أنه لم يتزوّج قط ولا احتلم إلا مرةً في الجاهليّة.

قال الشَّرِيفُ: أقمت معه من طلوع الشمس إلى العصر، ورأيتُ طول قعدته ثلاثة أذرع، ومات سنة اثنتي عشرة وستمائة.

وقرأت في تاريخ اليمن للجندي، ومنها ما أنْبِت عن المحدّث الرحال جمال الدين محمد بن أحمد بن أمين الأقشهري نزيل المدينة النبويّة في فوائد رحلته: أخبرنا أبو الفضل وأبو القاسم بن أبي عبد الله علي بن إبراهيم بن عتيق اللواتي المعروف بابن الخبّاز المهدوي في العشرين من شوّال سنة عشر وسبعمائة بتونس، قال: سمعتُ أبا عبد الله محمد بن علي بن محمد بن يعلى المغربي التلمساني بثغر الإسكندرية في شهر رمضان سنة ستّ وثمانين وستمائة يقول: سمعتُ المعمر أبا بكر المقدسي ـ وكان عُمِّر ثلاثمائة سنة من لفظه ببلدة السومنات بالهند بمسجد السلطان محمود بن سُبكتكين في رجب سنة اثنتين وخمسين وستمائة يقول: حدّثنا الشيخ المعمر خواجه رتن بن عبد الله في داره ببلدة توبندة من لفظه يقول: سمعتُ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول: هيّكُونُ فِي آخِر الزَّمَانِ للهِ تَبَارَكَ يقول: سمعتُ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول: هيّكُونُ فِي آخِر الزَّمَانِ للهِ تَبَارَكَ يقول.

قال: وذكر خواجه رتن بن عبد الله أنه شهد مع رسول الله ﷺ الخندق، وسمع منه هذا

الحديث، ورجع إلى بلاد الهند، ومات بها وعاش سبعمائة سنة ومات سنة ست وتسعين وخمسمائة.

وقال الأقشَهرِئُ: وهذا السند يتبرك به، وإن لم يُوثَق بصحبته، ثم قال الأقشهريّ: وأخبرنا الفقيه أبو القاسم بن عمر بن عبد العال الكناني ثم التونسيّ، قال: سمعت الشيخ نجم الدين عبد الله بن محمد بن محمد الأصبهانيّ يقول: سمعت عبد الله بن بابا رتن يقول: سمعت والدي بابا رتن يقول: مَنْ قال لا إله إلا الله وحده لا شَريك له دَخَلَ الجنّة.

وعن الأقشهريّ: أخبرنا أبو زيد عبد الرحمن بن علي الجزائريّ، قال: أخبرني علي بن أحمد بن عبد الرّحمن بن حديدي، قال: سافرت من مالقة (۱) إلى غرناطة (۲) فلقيتُ أحمد بن محمد بن حسين الجذامي، قال لي: لقيتُ محمّد بن بكرون بن أبي مروان عبد الملك بن بشر، قال: قال لي محمد بن زكريّا بن براطن التجيبي: لما تكاثرت الأخبارُ بقصّة المعمر، ولقي أبي مروان له اجتزتُ على وادي آش في شهر رجب سنة إحدى وستين وستمائة، فألفيتُ بها أبا مروان، فسألته عن خبر المعمر، فقال لي: خرجتُ عن الأندلس (۱) سنة سبع عشرة وستمائة إلى أن وصلتُ إلى مكّة، فأقمتُ بها سبع سنين، ثم تجولتُ في البلاد فوصلت إلى البصرة، فوجدت خبر المعمّر بها شَهِيراً، ثم قيل لي: هو في إقليم كذا، فإنحدرت إلى كش (٤)، فقوي الخبر، فانحدرت أيضاً إلى بلدةٍ أخرى، فقيل لي: إن الطّريق ممتنع لأنه صحراء مسافتها خمسة وأربعون يوماً، وكنتُ أقيم أياماً لا آكل ولا أشرب، فعزمتُ على المسير فيها، ثم قيل لي: إن هنا طريقاً أقرب، لكنها لا تُسلك من أجل التّر، فعان ذلك عليّ، فسرت ولا أكل من يكلمني، بل أظهر الصمم ولا آكل ولا أشرب؛ قال: فمشيتُ في عسكر التّر ستة أيام على ذلك، ثم خرجتُ عنهم، فسرت يومين حتى وصلتُ فمشيتُ في عسكر التّر ستة أيام على ذلك، ثم خرجتُ عنهم، فسرت يومين حتى وصلتُ فمشيتُ في عسكر التّر ستة أيام على ذلك، ثم خرجتُ عنهم، فسرت يومين حتى وصلتُ

<sup>(</sup>۱) مالَقَة: بفتح اللام والقاف: مدينة بالأندلس عامرة من أعمال ريّة سورُها على شاطىء البحر بين الجزيرة الخضراء والمريّة، قيل: هي على ساحل بحر المجاز المعروف بالزقاق. انظر: مراصد الاطلاع ٣/ ١٢٢١.

<sup>(</sup>٢) غَرْناطَة: بفتح أوله وسكون ثانيه ثم نون وبعد الألف طاء مهملة وقيل بألف قبلها وهي أقدم مُدَن كورة البيرة من أعمال الأندلس يشقُها النهر المعروف بقلزم يُلْفظ منه سُحالَة الذهب وعليه في داخل المدينة أرجاء كثيرة. انظر: مراصد الاطلاع ٢/٩٠٠.

 <sup>(</sup>٣) الأندلُس: وهي كلمة عجمية لم تستعملها العرب في القديم وإنما عرفتهما العرب في الإسلام وقد جرى على الألسن أن تَلزَمَ الألف واللام. انظر معجم البلدان ١/ ٣١١.

<sup>(</sup>٤) كشّ: بالفتح ثم التشديد: قرية على ثلاثة فراسخ من جرجان على الجبل وكَشّ: قرية من قرى أصفهان بكافِ غير صريحة إلاّ أنه يُكتب بالجيم بدل الكاف. انظر: مراصد الاطلاع ٣/١١٦٧.

إلى الموضع الذي قصدتُه؛ فعجب أهله مني، وأضافني شيخٌ منهم، فأدخلني بيتاً؛ فإذا فيه الشّيخ المعمَّر ملفوفاً في القطن، وهو في مَهْد، فدعاه فقال: يا سيدي، هذا رجل من بلاد بعيدة من المغرب الأقصى، جاء إلينا، ليس له حاجة غير رؤيتك، ويريد أن يسمعَ منك، فكلَّمني بكلام ترجَمَة لي ذلك الشّيخ، فقال: كنتُ يوم الخندق أعمل مع المسلمين، وأنا ابنُ أربع عشرة سنة، فلما رأيته وجدتُ في نفسي خِفَّة في العمل، فلما رأى ذلك مني قال: عَمّركَ اللهُ. عَمّركَ اللهُ. عَمّركَ اللهُ. عَمّركَ اللهُ. عَمّركَ اللهُ.

ثم أخرج الأقشهريّ نحو هذه القصّة من وجهين آخرين، فسمى المعمّر عماراً، وسأذكر ذلك في حرف العين مِنْ هذا القسم إن شاء الله تعالى.

وقد تكلم الصّلاح الصفديّ في تذكرته في تقوية وجود رَتن، وأنكر على مَنْ ينكر وجوده، وعَوَّلَ في ذلك على مجرد التجويز العقلي... وليس النزاع فيه؛ إنما النزاع في تجويز ذلك مِنْ قبل الشرع بعد ثبوت حديث المائة في الصّحيحين والاستبعاد الذي عَوّلَ عليه الذهبي.

وتعقّب القاضي برهان الدين بن جماعة في حاشية كتبَهَا في تذكرة الصفديّ. فقال: قول شيخنا الذّهبي هو الحقّ، وتجويز الصّفدي الوقوع لا يستلزم الوقوع، إذ ليس كلُّ جائز بواقع إنتهى.

ولما اجتمعت بشيخنا مجد الدين الشيرازي شيخ اللغة بزبيد<sup>(۱)</sup> من اليمن؛ وهو إذ ذاك قاضي القُضَاة ببلاد اليمن، رأيته ينكر على الذهبيّ إنكارَ وجود رَتَن، وذكر لي أنه دخل ضيعته لما دخل بلاد الهند ووجد فيها مَنْ لا يُحصى كثرة ينقلون عن آبائهم وأسلافهم عن قصة رَتَن، ويثبتون وجودَه، فقلت: هو لم يجزم بعدم وجوده؛ بل تردَّد؛ وهو معذور.

والذي يظهر أنه كان طال عمره، فادَّعى ما ادعى، فتمادى على ذلك حتى اشتهر؛ ولو كان صادقاً لاشتهر في المائة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، ولكن لم ينقل عنه شيء إلا في أواخر السّادسة ثم في أوائل السّابعة قُبيل وفاته وقد اختلف في سنَةِ وفاته كما تقدّم. واللهُ أعَلَمُ.

# الراء بعدها الجيم

٢٧٦٧ ز - رَجُل، صحابي: لم يسمّ ادعى ابن حزم أن هذه اللفظة عَلَم عليه، سمّاه بها

<sup>(</sup>١) زَييد: بالفتح ثم الكسر وباء مثناه من تحت: اسم واد به مدينة يقال لها الخصيب وهي التي تسمى اليوم زبيد وهي مشهورة باليمن محدثة في أيام المأمون، وبإزائها ساحل غلافقه وساحل المندب وَزُبَيْد: بالضم، ثم الفتح: موضع أخر. انظر: مراصد الاطلاع ٢٥٨/٢.

أهله، فقال: صحابيّ معروف، ذكر ذلك في أواخر المحلى في باب مَنْ سبَّ الله ورسوله، واعتمل على ما رواه من طريق محمد بن عبد الملك بن أيمن، عن حبيب البخاريّ صاحب أبي ثَوْر، عن محمد بن سهل: سمعت علي بن المديني يقول. . . فذكر قصةً له مع المأمون فيمن سبَّ النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم، وذكر فيها حديث رجل من بلقين، قال عليّ: بهذا يُعرف هذا الرجل، وهو اسمه، وقد وفد على النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وبايعه.

قلت: محمد بن سهل ما عرفته، وفي طبقته محمد بن سهل العطار رماه الدارقطني بالوَضْع وقال: ناقض ابن حزم، فذكر في الجهاد حديث عبد الله بن شقيق، عن رجُل من بلقين، قال: قلت: يا رسول الله، هل أحد أحق بشيء من المقيم من أحد. قال: «لاً»... الحديث.

قال أَبْنُ حَزْم: هذا عن رجل مجهول لا نَدْري أصدَق في دعواه الصّحبة أم لا؟

٢٧٦٨ - رجًال: بتشديد الجيم، وضبطه عبد الغنيّ بالمهملة قال الأمِينُ: الأكثر على أنه بالجيم، ابن عنفوة ـ بنون وفاء ـ الحنفيّ.

ذكره أَبْنُ أَبِي حَاتِم، فقال: قدم على النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم في وَفدِ بني حنيفة، وكانوا بضعة عشر رجلاً فأسلموا؛ سمعتُ أبي يقول ذلك.

قلت: لكنه ارتد وتُتِل على الكفر؛ فروى سيف بن عمر في الفتوح، عن مخلد بن قيس البَجَلي، قال: خرج فُرَات بن حَيّان، والرّجال بن عنفوة، وأبو هريرة مِنْ عند رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال: «لَضِرْسُ أَحَدِهِم فِي النّارِ أَعْظَمُ مِنْ أُحُد، وَإِنّ مَعَهُ لَقَفَا عَادِر، (١٠). فبلغهم ذلك إلى أن بلغ أبا هريرة وفُراتاً قتل الرجال فخرًا ساجدين.

وروى الْوَاقِدِيُّ عن رافع بن خَدِيج، قال: كان في الرّجال بن عنفوة من الخشوع واللزوم لقراءة القرآن والخير فيما يرى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم شيء عجيب، فخرج علينا يوماً والرّجال معنا جالس، فقال: أحدُ هؤلاء النفر في النّار، قال رافع: فنظرت فإذا هم أبو هريرة، وأبو أروى، والطّفيل بن عمرو، والرّجال؛ فجعلت أنظر وأتعجب؛ فلما ارتدّت بنو حنيفة سألتُ ما فعل الرّجال؟ فقالوا: افتتن وشَهد لمسيلمة أنَّ رسول الله أشركه في الأمر، فقلت: ما قال وسولُ الله صلّى الله عليه وآله وسلّم هو الحق قالوا: وكان الرّجال يقول كبشان انتطحا فأحبُّهما إلينا كَبْشُناً عني مسيلمة، ورسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم.

<sup>(</sup>١) أورده الحسيني في إتحاف السادة المتقين ٧/ ١٨١.

#### الراء بعدها الدال

[٢٧٦٩ ز ـ ردًّاد: ذكر في القسم الأول](١).

#### الراء بعدها الفاء

· ٢٧٧ ـ رفاعة (٢) بن عبد المنذر بن رفاعة بن دينار الأنصاري.

ذكره أَبُو نُعَيْم، وفرّق بينه وبين رفاعة المتقدم في القسم الأول المذكور فيه زَنْبر بدل دينار؛ وهو الصّواب، ونبه عليه أبو موسى.

٢٧٧١ ـ رفاعة بن عَمْرو الجهنيّ:

ذكره أبو معشر وَحْده في أهل بدر؛ وإنما هو وَديعة بن عمرو؛ وسيأتي على الصّواب في موضعه.

#### ٢٧٧٢ ـ رفاعة البدري:

استدركه أَبُو مُوسَى تبعاً لأبي بكر بن أبي علي؛ وهو وَهُم؛ فإن الحديث لرفاعة بن رافع، وهو حديثُ المسيء في صلاته. وقد ذكره ابن منده على الصّواب.

٢٧٧٣ ز ـ رفاعة، أبو عَبَاية:

وَهُمْ مَنْ ذَكْرُهُ فِي الصَّحَابَةُ، وقد ذَكُرتُ شُبْهَةَ ذَلَكُ فِي حَرْفُ الْخَاءُ فِي خَدِيجٍ.

٢٧٧٤ ـ رفاعة، غير منسوب: وهو من أصحاب الشجرَة.

ذكره أَبُو مُوسَى، وساق من طريق أبي أمية بن أبي المخارق، حدَّثني أبو عبيدة بن رفاعة، عن أبيه، وكان ممن بايعَ تحت الشَّجرة قال: كان النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم إذا رأى الهلال كَبَّرَ... الحديث.

قال أَبُو مُوسَى: هذا غَيْرُ رفاعة بن رافع.

وقد أورده أَبُو نُعَيْم في ترجمة رفاعة بن رافع، لكن لا أعرف له ابناً يقال له أبو عبيدة؛ فالظاهر أنه غيره.

قلت: بل هو، وإنما تصحف اسم الراوي عنه، والصّواب عبيد بن رفاعة؛ وكذلك وقع في الغيلانيات.

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة سقط في أ.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٦٩١).

#### الراء بعدها القاف

٢٧٧٥ ز ـ رقيس الأسديّ:

ذكر البَلَاذُرِيُّ أن بعضهم ذكره في مهاجرة الحبشة. قال: وهو غلط: والصّواب قيس بن عبد الله.

### الراء بعدها الكاف

٢٧٧٦ ـ ركانة أبو محمد<sup>(١)</sup>: فرَّق ابنُ أبي داود والبَلاَذُرِيُّ بينه وبين ركانة بن عبد يزيد المطلبيّ، وأوْردا من طريق أبي جعفر محمد بن رُكانَة عن أبيه قال: صارعتُ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم فصرعني، وأورده ابن منده وقال: أراه الأول.

قلت: بل هو المحقق، فإن قصّة المصارعة مشهورة لركانة بن عبد يزيد، وقد أورده الترمذيّ وابن قانع وغيرهما.

#### الراء بعدها الواو

٢٧٧٧ ـ رومان بن بعَجة: بن زيد بن عميرة الجذَّامي. تقدم في القسم الأول.

۲۷۷۸ ز ـ رُومة الغفاري (۲): صاحب بئر رُومة.

أورده آبْنُ مَنْدَه، فقال: يقال إنه أسلم.

روى حديثه عبد الله بن عمر بن أبان، عن المحاربيّ، عن أبي مسعود، عن أبي سلمة عن بشر بن بشير الأسلميّ، عن أبيه قال: لما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء وكانت لرجل من بني غفار عَيْنٌ يقال لها رومة كان يبيعُ القِرْبة منها بالمدّ، فقال له رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «بِعْنِيها بِعَيْنِ فِي الجَنّةِ». فقال: يا رسول الله، ليس لي ولا لعِيالي. غيرها. فبلغ ذلك عثمان، فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم؛ ثم أتى النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال: يا رسول الله، أتجعل لي مثلَ الذي جعلتَ لرومة عَيْناً في الجنة؟ قال: «نَعَمْ»: قال: قد اشتريتها وجعلتها للمسلمين.

قلت: تعلق أَبْنُ مَنْدَه على قوله: أتجعل لي مِثْلَ الذي جعلتَ لرومة ظنًا منه أن المرادَ به صاحبُ البئر؛ وليس كذلك؛ لأن في صدر الحديث أنّ رومة اسم البئر، وإنما المراد بقوله جعلت لرومة؛ أي لصاحب رُومة أو نحو ذلك.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٧٠٩).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٧١٦).

وقد أخرجه البَغَوِيُّ، عن عبد الله بن عمر بن أبان بهذا الإسناد، فقال فيه: مِثْلَ الذي جعلت له، فعاد الضمير على الغفاريّ.

وكذا أخرجه أبْنُ شَاهِينَ وَالطَّبَرَانِيُّ من طريق ابن أبان.

وقال البَلاَذُرِئُ في تاريخه: وكان رسولُ الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يشرب من بئر رُومة بالعقيق وبصق فيها فَعَذُبت (١) قال: هي بئر قديمة قد كانت ارتطمت، فأتى قَوْمٌ من مُزينة حلفاء للأنصار فقاموا عليها وأصلحوها، وكانت رومة امرأة منهم أو أمةٌ لهم تَسقِي منها الناسَ فنُسبت إليها.

قال: وقال بعضُ الرّواة: إنّ الشعبة التي على طرفها تدعى رُومة، والشعبة وادّ صغير يجري فيه الماء.

وروى عمر بن شبّة في أخبار المدينة، عن أبي غسّان المدنيّ، أخبرني غَيْرُ واحد أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: «نِعْمَ القَلِيبُ قليْبُ المُزَنِيّ». فاشتراها عثمان فتصدق بها.

وروى عمر بن شبة بإسناد ضعيف، عن أبي قِلاَبة قال: أشرف عليهم عثمان فناشدهم هل تعلمون أن رومة كانت لفلان اليهوديّ لا يسقي أحداً منها قطرة إلا بثمن، فاشتريتها بمالي؟

وله شواهد في الترمذيّ وغيره؛ ولكن المراد هنا قوله لفلان اليهوديّ.

وذكر أَبْنُ هِشَامِ في التيجان أنَّ تبَّعاً لما غزا يثرب اجتوى البئر التي حفرها، فكانت فكيهة بنت زيد بن خالد بن عامر بن زُريق تسقي له من ماء رُومة. . . فذكر قصّة.

**٢٧٧٩ ـ رُوَيبة**(٢): بالموحدة مصغر، الثقفي، والدعمارة.

روى الطَّبرانيِّ مِنْ طريق رَقَبة بن مَصْقَلة، عن عبد الملك بن عمير، عن عمارة بن رُوَيبة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لَنْ يَلجَ النَّارَ مَنْ صلَّى قَبْلَ طُلُوع الشَّمْس وَقَبْل غُرُوبِهَا)

أورده أَبُو مُوسَى مِنْ هذا الوجه، وفي الإسناد خلل؛ وذلك أن مسلماً وغيره أخرجوه من طرق عن عبد الملك بن عمير، عن ابن عمارة، عن أبيه؛ فلعلّ ابناً سقط من الرّواية الأولى.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد ۱/ ۲/ ۱۸۶. (۲) أسد الغابة ت (۱۷۱۵).

#### الراء بعدها الياء

• ۲۷۸ ـ رئاب المزني (١): جدّ معاوية بن قُرّة.

روى الطَّبَرانِيُّ، والحسن بن سفيان مِنْ طريق عبد الواحد بن غياث، عن فُرات بن أبي الفرات، عن المفضل بن طلحة، عن معاوية بن قُرَّة بن رئاب عن أبيه أنه كان مع جدَّه حين أتى النّبى صلّى الله عليه وآله وسلّم.

وفي رواية الحسن بن سفيان عن أبيه قال: كنتُ مع أبي حين أتى.

والصّواب في هذا ما رواه ابن قانع وغيره مِنْ طريق فرات بن أبي الفرات، عن معاوية بن قُرّة بن إياس بن رئاب، عن أبيه، قال: كنت مع أبي؛ فالصّحبةُ لإياس ولقُرّة لا لرئاب.

وقد تقدم في ترجمة إياس بن هلال بن رئاب في القسم الأول. والله أعلم.

٢٧٨١ ز ـ الرّئيس بن عامر: بن حصن الطائي.

له وفادة. هكذا استدركه الذَّهَبِيُّ في التجريد، وضبطه بفتح الرّاء بعدها ياء مهموزة ثم أخرى ساكنة ثم مهملة؛ وهو تصحيف. والصّواب رَبْتَس بسكون الموحدة وفتح المثناة، والباقي سواء. وقد ذكرته على الصّواب أولاً.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٧١٩).



# حرف الزاي المنقوطة



## = القسم الأول =

# الزاي بعدها الألف

٢٧٨٢ ـ الزّارع بن عامر (١): ويقال ابن عمرو العبديّ، أبو الوازع، من عبد القيس، عِدَاده في أعراب البصرة.

قال أَبْنُ عَبْدِ البَّرِّ: يقال اسم أبيه زارع، والوازع بالواو اسم ولده.

وروى أنه وفد مع الأشج العَصَريّ على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تقدّم ذِكْرُه في ترجمة جهم بن قُثُم، وأخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود؛ [روت عنه ابنةُ ابنه أمّ أبأن بنت الوازع، وذكر أبو الفتح الأزدي أنها تفردت بالرواية عنه](٢).

٢٧٨٣ ز \_ زاملة: هو لقب بُرَيدة بن الحصيب.

٢٧٨٤ ـ زاهر بن الأسود: بن حجاج (٣) بن قيس الأسلمي، والد مَجْزأَة. وكان من أصحاب الشّجرة، وسكن الكوفة.

وروى عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في النّهي عن أكل لحوم الحُمر الإنسّية (٤).

<sup>(</sup>۱) أسد الغابة ت (۱۷۲۲)، الاستيعاب ت (۸۷۲)، الثقات ۱٤٣/۳ تجريد أسماء الصحابة ١٨٧/١، الكاشف ١/١٦٣، تقريب التهذيب ٢/٢٥١، ٣/٢٩٧، الوافي بالوفيات ١٦٣/١٤، التاريخ الكبير ٣/٢٤٧، يقي بن مخلد ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) سقط من أ.

<sup>(</sup>٣) الثقات ٣/ ١٤٣، تجريد أسماء الصحابة ١/١٨٧، الكاشف ٢١٦١، الرياض المستطابة ٨٨، الطبقات ١١٢، ١١٧، تقريب التهذيب ٢٥٦/١، الطبقات الكبرى ٣١٩/٤، و جـ ٣٢، الوافي بالوفيات ١٦٨، التاريخ الكبير ٣/ ٢٥٦، ٣/ ٢٨١٥، حاشية الإكمال ١٥٨/٤، بقي بن مخلد ٤٨٣، أسد الغابة ت (١٧٢٣)، الاستيعاب ت (٨٠٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند ٤١٩/٣ عن أبي سليط.

روى عنه ابنه مَجْزأَةُ.

وذكر مُسْلم وغيره أنه تفرد بالرواية عنه.

وأخرج حديثه البخاريّ في الصّحيح، وفيه أنه شهد الحديبية وخَيْبَر. وقال محمد بن إسحاق: كان من أصحاب عَمْرو بن الحَمِق [يعني لما كان بمصر؛ فَيؤْخذ منه أنه عاش إلى خلافة عثمان](١).

٢٧٨٥ ـ زاهر بن حرام الأشجعي (٢).

قال أَبْنُ عَبْدِ البَرِّ: شهد بَدْراً ولم يوافق عليه. وقيل: إنه تصَحّف عليه، لأنه وصف بكونه بَدْريّاً.

وقد جاء ذِكْرُه في حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذيّ في الشّمائل مِنْ طريق معمر، عن ثابت، عن أنس ـ أنَّ رجلاً من أهل البادية اسمه زاهر كان يُهدي للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم. . . فذكر الحديث.

وفيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «زَاهِرٌ بَادِيَتُنَا وَنَحْنُ حَاضِرَتُهُ».

وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجهّزُه إذا أراد الخروج إلى البادية، وكان زاهر دَمِيم الخلقة، فأتاه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبيع شيئاً له في السّوق، فاحتضنه من خَلْفِه، فقال له: مَنْ هذا؟ أَرْسِلني؛ والتفت فعرف النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَنْ يَشْتَرِي مِنِّي هَذَا الْعَبْدَ؟ وجعل هو يلصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول: إذا تَجِدُني كاسداً. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول: إذا تَجِدُني كاسداً. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم،

أخرجه البَغُوِيُّ وغيره، وخالفه معمر، وقد رواه حماد بن سلمة فقال: عن ثابت، عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث مرسلاً، وهو حماد في ثابت أقْوَى من معمر، ولكن للحديث شاهد مِنْ رواية سالم بن أبي الجعد الأشجعيّ، عن رجل مِن أشْجَع يقال له زاهر بن حرام كان بَدَوِياً لا يأتي النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه إلا بُطرْفة أو هدّية، فرآه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ... الحديث.

<sup>(</sup>١) ليس في أ.

<sup>(</sup>٢) الثقات ٣/ ١٤٢، تجريد أسماء الصحابة ٥/ ١٨٧، تصحيفات المحدثين ٥٥٤، تنقيح المقال ٤١٩٠، الطبقات ٤٨، الوافي بالوفيات ١٦٥/١٤، التاريخ الكبير ٣/ ٤٤٢، الأعلمي ٨/١٩، أسد الغابة ت (١٧٢٤)، الاستيعاب ت (٨٠٠).

[وحرام والده يقال بالفتح والراء، ويقال بالكسر والزّاي. ووقع في رواية عبد الرزاق بالشكّ](١).

٢٧٨٦ ـ زائدة بن حَوَالة العَنزي (٢): [يأتي في ترجمة عبد الله بن حوالة] (٣).

[ذكره ابن عبد البر مختصراً، وتبعه ابن الأثير، وعلم له الذهبي علامة أحمد، وذكره العماد بن كثير في تسمية الصحابة الذين أخرج لهم أحمد فقال: زائدة أو مزيدة بن حوالة في الجزء الثاني من مسند البصريين، فوجدت حديثه عند أحمد من طريق كهمس بن الحسن، عن عبد الله بن شقيق: حدثني رجل من عنزة يقال له زائدة أو مزيدة بن حَوَالة، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سَفَر من أسفاره، فنزل الناس منزلاً، ونزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شور من أسفاره، فنزل الناس منزلاً، ونزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ظل دَوْحة، فرآني وأنا مقبل مِن حاجة وليس غيره وغير كاتبه، فقال: «أَنْكُتُبُكَ يَا ٱبْنُ حَوَالَة؟)... الحديث.

أخرجه يزيد بن هارون، عن كَهْمَس. وأخرج أحمد أيضاً في مسند عبد الله بن حَوَالة عن إسماعيل بن عُليّة، عن الحريري، عن عبد الله بن شقيق، عن ابن حوالة، فذكر نحوه.

هكذا أخرجه في مسند عبد الله بن حوالة، وليس في الخبر تسميته عبد الله، لكن أخرجه الطبرانيّ مِنْ طريق حماد بن سلمة عن الحريري، فسمّاه عبد الله.

وعبد الله بن حوالة صحابي مشهور نزل الشّام وهو مشهور بالأزدي، وهو أشهر مِنْ زائدة راوي هذا الخبر، فلعل بعض رُواتِه سماه عبد الله ظناً منه أنه ابن حوالة المشهور، فسماه عبد الله؛ والصّواب زائدة أو مزيدة على الشكّ وليس هو أخا عبد الله؛ لأن عبد الله أزْدِيّ، ويقال عامري حالف الأزد، وزائدة عنزي، بمهملة ونون وزاي، ولم أر له ذكراً إلا في هذا الموضع مِنْ مسند أحمد](٤).

## الزاي بعدها الباء

٢٧٨٧ ــ زَبَان (٥٠): بفتح أوله وتشديد الموحدة ثم نون، ويقال براء بدل النون، ورجحه عبد الغنيّ ــ بن قَسْوَرة ويقال قيسور الكلفيّ.

<sup>(</sup>١) ليس في أ.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٧٢٥)، الاستيعاب ت (٨٦٨)، تعجيل المنفعة ١٣٣، ذيل الكاشف ٤٥٤.

<sup>(</sup>٣) سقط في ط.

<sup>(</sup>٤) ليس في أ.

<sup>(</sup>٥) أسد الغابة ت (١٧٢٦)، الاستيعاب ت (٨٦٩).

روى حديثه الدارقطنيّ في المؤتلف، مِنْ طريق محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عُروة، عن أبيه، قال الدارقطنيّ: حديثه منكر.

٢٧٨٨ ز ـ زَبَّان العَدويّ .

روى حديثه أبو محمد بن قتيبة، مِن طريق عيسى بن يزيد بن دأُب<sup>(۱)</sup> قال: ذكرت الكهانة عند النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فقال زَبَان العدويّ: يا رسول الله، رأيتُ عجباً.

۲۷۸۹ - الزَّبْرِقان بن بَدُر: بن امرىء القيس<sup>(۲)</sup> بن خلف بن بَهْدَلة بن عَوْف بن كعب بن سعد بن زيد بن مناة بن تميم بن مر التيمي السعديّ.

يقال كانَ اسمه الحصين، ولقُّب الزَّبرقان لَحُسنِ وجهه، وهو من أسماء القمر.

ذكر أبن إسْحَاقَ في وفود العرب قال: قدم وَفْد تميم فيهم عطارد بن حاجب في أشرافهم، منهم: الأقرع بن حابس، والزبرقان بن بدر \_ أحد بني سعد، وعَمْرو بن الأهتم، وقيس بن عاصم، فنادَوْا رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم مِنْ وراء الحجرات. . . فذكر القصّة بطولها؛ وفيها: ثم أَسْلَمُوا.

وذكر قصتهم أَبْنُ أَبِي خَيْثَمَةً، عن الزبير بن بكّار، عن محمد بن الضحّاك، عن أبيه مرسلًا بطولها.

وأخرجها أبْنُ شَاهِينَ مِنْ وجه آخر ضعيف، وذكرها أبو حاتم السجستاني في كتاب المعمرين في ترجمة أكثم بن صيفي على سياق آخر.

وروى أَبُو نُعَيْم، من طريق حماد بن زيد، عن محمد بن الزبير الحنظلي، قال: دخل على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عمرو بن الأهتم، وقَيْس بن عاصم، والزبرقان بن بدر، فقال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لعمرو بن الأهتم: أخبرني عن هذا \_ يعني الزّبْرقان \_ فقال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْراً (٣) وإسناده حسن فذكر الحديث، وفيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْراً (٣) وإسناده حسن إلا أن فيه انقطاعاً.

<sup>(</sup>١) في آ: يزيد بن دلب.

<sup>(</sup>۲) الثقات ۳/ ۱۶۲، تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٨٨، الاستبصار ٣١٤، ٣١٥ الأعلام ٣/ ٤١، تقريب التهذيب ١/ ٢٥٧، ١/ ٢٩٤، ١/ ١٦١، المشتبه ٣٥٤ التهذيب ١/ ٢٥٤، ١/ ٢٩٤، المشتبه ٣٥٤ الكبرى ٧/ ٣٦، ١/ ٢٩٤، المشتبه ٣٥٤ المشتبه ٣٥٤ الجرح والتعديل ٣/ ٢٧٦٠، البداية والنهاية ٥/ ٤١، المعرفة والتاريخ ٣/ ٢٩٤، ٣٥٦، أسد الغابة ت (١٧٥٠)، الاستيعاب ت (٧٠٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٢٦٩/١ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ إن من الشعر حكماً ومن البيان سحراً وأخرجه الطبراني في الكبير ١٢٦/١٠، ٢٠٧، ٢٨٧/١١ وأورده الهيثمي في=

وأبخرجه آبْنُ شَاهِين، من طريق أبي المقوم الأنصاريّ، عن الحكم، عن مِقسم، عن ابن عبّاس، قال: اجتمع عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيس بن عاصم، والزّبْرقان بن بدر، وعمرو بن الأهتم. . فذكر الحديث بطوله.

وروى يعقوب بن سفيان في تاريخه، مِن طريق وقاص بن سريع بن الحكم أن أباه حدثه، قال: حدّثني الزبرقان بن بَدر، قال: قدْمتُ على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فنزلتُ على رجل من الأنصار. . . فذكر الحديث بطوله.

قال أَبْنُ مَنْدَه: وذكر الطّبراني مِنْ هذا الوجه حديثاً آخر وقصته مع الحطيئة، وقد ذكرتُها في ترجمة الحطيئة في القسم الثالث مِنْ حرف الحاء المهملة.

وقال أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ البَرِّ: ولاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقاتِ قومه، فأدّاها في الردّة إلى أبي بكر فأقره ثم إلى عمر؛ وأنشد له وَثيمة في الردّة في وَفائه بأداء الزكاة، وتعرض قيس بن عاصم بأذواد الرسول:

وَفَيْت بِالْذُوَادِ السرَّسُولِ وَقَدْ أَتَتْ سُعَاةٌ فَلَمْ يَرْدُدْ بَعِيراً مخروفا [الطويل]

ويقول في أخرى:

مَــنْ مُنْلِــغٌ قَيْسَاً وَخِنْــدِفَ أَنَّــهُ عَــزْمُ الإِلَــه لنَـا وَأَمْــرُ مُحَمَّــدِ [الكامل]

قلت: وله في ذلك قصةً مع قَيْس بن عاصم ذكرها أبو الفرج في ترجمة قَيْس، وعاش الزِّبْرِقان إلى خلافة معاوية، فذكر الجاحظ في كتاب «البيان» أنه دخل على زياد وقد كفَّ بصره، فسلّم خفيفاً فأدناه زياد وأجلسه معه، وقال: يا أبا عبّاس، إن القوم يضحكون مِن جفائك. فقال: وإن ضحكوا، والله: إن رجلاً إلا يود أني أبوه لغيّة أو لرشدة.

وذكره المُرَادِيُّ في نسخة أخرى فيمن عمى من الأشراف.

وذكر الكَوْكَبِيّ أنه وفد على عبد الملك، وقاد إليه خمسة وعشرين فرساً، ونسب كل فرس إلى آبائه وأمهاته، وحلف على كل فرس منّا يميناً غير التي حلف بها على غيرها، فقال عبد الملك: عجبي من اختلاف أيمانه أشدُّ من عجبي بمعرفته بأنساب الخيل.

<sup>=</sup> الزوائد ١٢٦/٨ عن أنس عن النبي ﷺ قال إن من البيان لسحراً وإن من الشعر حكمة قال الهيثمي رواه الطبراني وفيه العباس بن الفضل الأزرق وهو متروك.

· ٢٧٩ - الزَّبْرِقان بن أصلم (١): من آل ذي لَعْوة.

ذكره أَبْنُ مَنْدَه في الصّحابة مِن طريق عمرو بن شمر<sup>(۱)</sup>، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي وائل، قال: برز الحسين بن علي يوم صِفين... فذكر قصة فيها: فقال له الزِّبْرِقان بن أصلم: انصرف يا بني، فلقد رأيت سولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم مُقْبلاً من ناحية قُباء وأنت قُدّامه، فما كنت لألْقَى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدمك.

٢٧٩١ ـ الزُّبيْب بن ثعلبة (٣): بن عَمْرو بن سَواء العنبري.

قال البَغَوِيُّ: سكن البادية. وقال غيره: نزل البصرة، وهو بموحدتين مصغّر عند الأكثر، وخالفهم العسكريّ فجعل الموحدة الأولى نوناً، واعترف أنَّ أصحابَ الحديث يقولونها بموحدة (٤).

وله حدیث أخرجه أَبُو دَاوُدَ، روی عنه ابنه دُجین وابن ابنه شعیث، وصرح بسماعه منه في سنن أبي داود.

[وسيأتي له ذكر في ترجمة أمه أم زُبين في كُنَى النساء إن شاء الله تعالى](٥).

٢٧٩٢ ز ـ زُبيّد السلميّ.

[أخرج حديثه محمد بن يحيى العدني] (١٦) بن أبي عمر (٧) في مسنده، فقال: حدثنا سفيان، أخبرنا صاحبٌ لنا يقال له عمرو بن حفص ثقة، عن شيخ من بني سليم يقال له زبيد قرأ القرآن عشر سنين يختمه في يوم وليلة؛ وعشرين سنة يختمه في يومين وليلتين، قال: والله لقد كان على وجهه نور؛ إن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أنس من أصحابه

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت (١٧٢٧).

<sup>(</sup>٢) من أ: عمرو بن شمس.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت (١٧٢٩)، الاستيعاب ت (٨٧١)، الثقات ٣/١٤٤، تجريد أسماء الصحابة ١٨٨/١، الأنساب ٩/ ٨٧ الكاشف ١/٣١٠، تهذيب التهذيب ٣/ ٣١٠، الطبقات ٤٢، ١٧٨ تقريب التهذيب المراديب الكار ١٧٨، الطبقات ٤١/ ١٧٨ الاستيعاب ١/ ٢٥٧، التاريخ الكبير ٣/٤٤٤، الجرح والتعديل ٢/ ٢٨١، الوافي بالوفيات ١١٢٩، الاستيعاب ١/٢١٢، الإكمال ١٦٣٤، المشتبه ٣٣٢، تصحيفات المحدثين ٧٥٣، ١١٢٩، بقي بن مخلد ٥٢٨.

<sup>(</sup>٤) في أ يقولونها بموحدة بدل النون.

<sup>(</sup>٥) بدل ما بين القوسين في أ. وروى حديثه أبو داود والطبراني، وأخرجه أبو عوانة في صحيحه من طرق. ومضى ذكر بعضه في ترجمة ذؤيب بن شهيم.

<sup>(</sup>٦) سقط ني أ.

<sup>(</sup>٧) في أ: ذكره ابن أبي عمر.

غِرَّة أو غَفلَة نادى فيهم بأعلى صوته: أتتكم المنيةُ لازمة إمَّا بشقوة وإما بسعادة (١).

## ذكر من اسمه الزبير

۲۷۹۳ ـ الزبير بن عَبْد الله الكلابي (۲).

ذكره يَعْقُوبَ بْنُ سُفْيَان فيمن لقي النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم، وقال أبو عمر: لا أعلم له لقاءً إلا أنه أدرك الجاهلية وعاش إلى خلافة عثمان.

قلت: كأنه أراد ما رواه العلاء بن الزبير عن أبيه، قال: رأيت غَلَبة فارس الروم، ثم رأيت غلية الروم فارس، ثم رأيت غلبةَ المسلمين فارس؛ كل ذلك في خمس عشرة سنة.

وذكره أبو الحسن بن سميع في الطبقة الثانية من تابعي أهل الشَّام.

٢٧٩٤ ز - الزُّبير بن عبيدة الأسَدي (٣): من بني أسد بن خزيمة .

ذكره أَبْنُ إِسْحَاقَ فيمن هاجر إلى المدينة من بني أَسَد هو وأخوه تمام بن عبيدة.

٧٧٩٥ ز ـ الزَّبير بن عدي: بن نوفل بن أسد بن عبد العزَّى القرشيّ الأسديّ ابن أخي ورَقة بن نوفل. ذكره البَلاَذُرِيّ.

۲۷۹٦ ـ الزّبير بن العوّام (٤): بن خُورَيلد بن أسد بن عبد العزّى بن قصيّ بن كلاب القرشي الأسدي، أبو عبد الله، حواريّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابن عمته.

أمه صفية بنت عبد المطّلب؛ وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستّة أصحاب الشُّورى؛ كانت أمه تكنّيه أبا الطّاهر بكُنْيَة أخيها الزبير بن عبد المطّلب، واكتنى هو بابنه عبد الله فغلبت عليه؛ وأسلم وله اثنتا عشرة سنة وقيل ثمان سنين.

وقال اللَّيثُ: حدثني أبو الأسود، قال: كان عمّ الزّبير يعلقه في حصير ويدخّن عليه ليرجع إلى الكفر؛ فيقول: لا أكفر أبداً.

وقال الزُّبَيْرُ بْنَ بَكَّار في كتاب النَّسب: حدَّثني عمي مصعب، عن جدِّي عبد الله بن

<sup>(</sup>١) أورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٤٢٠٩٩ وقال أخرجه ابن أبي الدنيا في ذكر الموت والبيهقي في شعب الإيمان عن زيد المسلمي مرسلاً وأورده السيوطي في الجامع الصغير برقم ٩٥ وضعفه.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت (١٧٣٠)، الاستيعاب ت (٨٠٩).

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت (١٧٣١)، الاستيعاب ت (٨١٠).

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت (١٧٣٢)، الاستيعاب ت (٨١١).

مصعب أن العوَّام لما مات كان نوفل بن خُويلد يلي ابْنَ أخيه الزبير، وكانت صفية تضربه وهو صغير وتغلظ عليه، فعاتبها نوفل وقال: ما هكذا يُضرب الولد؛ إنك لتضربينه ضَرْب مُبْغضة فرجزت به صفية:

مَــنْ قَـــالَ إِنَّــي أَبْغضه فقـــد كـــذب وَإِنَّمَــــا أَضْـــرِبُـــهُ لِكَـــي يَلَـــبُ وَيَهْـــزِمَ الجَيْــشَ وَيَـــأَتِــي بَـــالسَّلَــبُ وَلَا يَكُــــن لِمَـــالِـــهِ خَبْـــأَ مُخَـــبُ يَأْكُلُ فِي البَيْتِ مِنْ تَمْرِ وَحَبْ

[الرجز]

تعرض نوفل فقال: يا بني هاشم، ألا تزجرونها عنّي؟

وهاجر الزبير الهجرتين.

وقال عُرْوَةُ: كان الزبير طويلاً تخطُّ رجلاه الأرض إذا ركب. أخرجه الزبير بن بكَّار.

وقال عُثْمَان بْنُ عَقَان لما قيل له استخلف الزبير: أما إنه لأخيرهم وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه أحمد والبخاري، وفيه يقول حسّان بن ثابت فيما رواه الزبير بن بكّار:

أَقَسَامَ عَلَسَى عَهْدِ النَّبِسِيِّ وَهَدْيِدِهِ حَوَارِيُّتُهُ وَالْقَوْلُ بِسَالْفِعْلِ يُعْدَلُ النَّبِسِيِّ وَهَدْيِدِهِ حَوَارِيُّتُهُ وَالْقَوْلُ بِسَالْفِعْلِ يُعْدَلُ الطّويل]

إلى أن قال:

فَمَا مِثْلُهُ فِيهِمَ وَلاَ كَانَ قَبْلَهُ وَلَيْسَ يَكُونَ السَّفْرَ مَا دَامَ يَسْبُلُ فَمَا مِثْلُهُ فِيهِمَ وَلاَ كَانَ قَبْلَهُ وَلَيْسَ يَكُونَ السَّفِيلِ الطويلِ]

روى الزَّبَيْرُ بْنُ بَكَار، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، قال: سألتُ الزبير عن قِلةِ حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: كان بيني وبينه من الرَّحم والقرابة ما قد علمت، ولكني سمعته يقول: «مَنْ قَالَ عَلَيِّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»(١).

وأخرجه البُخَارِيُّ مِنْ وجه آخر عن عروة قال: قاتل الزبير وهو غلامٌ بمكة رجلًا فكسر

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ٢٥١، ٢٥٨، ٢٠٨، ١٧١، ٣٦٥، ٢٠٩، ٣٣٤، ٢٩٧/٥، ٣٣٤، وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (٢٢١٤) والطبراني في الكبير ٢٥١١، والشافعي كما في البدائع ٢٦، والبخاري في التاريخ ٢٩٠٦ والحاكم في المستدرك ٢٠٢١ وذكره المصنف في المطالب (٣٠٨٥) وابن سعد ٢/٢/ ١٤٩٠، وانظر كنز العمال (٢٩٤٩٠) وانظر المجمع ١٤٩/٨.

يدَه، فمرّ بالرجل محمولاً على صفية فسألته عنه، فقيل لها. فقالت: كيف رأيت زَبْراً؟ أقطاً وتمراً؟ أو مُشمَعلاً صَقْراً.

أخرجه أبّنُ سعْدِ، وعن عروة وابن المسيّب قال: أول رجل سَلَّ سيفه في الله الزبير؟ وذلك أن الشيطان نفخ نفخة فقال (١). أُخِذ رسولُ الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فأقبل الزبير يشقُّ الناس بسيفه والنبيُّ صلّى الله عليه وآله وسلّم بأعلى مكة.

أخرجه الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارِ من الوجهين.

وفي رواية ابن المسيّب: فقيل: قتل رسولُ الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فخرج الزبير متجرّداً بالسيف صَلتاً.

وروى آبْنُ سَعْد بإسناد صحيح عن هشام عن أبيه، قال: كانت على الزبير عمامةٌ صفراء مُعْتَجِراً بها يوم بَدْر، فقال النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم: ﴿إِنَّ الْمَلَائِكَةَ نَزَلَتْ عَلَى سيماء الزّبيرِ ﴾ (٢).

وروى الطُّبَرَانِيُّ من طريق أبي المليح، عن أبيه نحوه.

ومن حديث عُرُوة، عن ابن الزبير، قال: قال لي الزبير قال: قال لي رسولُ الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم. «فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي».

وعن عُرُوة: كان في الزبير ثلاث ضربات بالسَّيف كنتُ أدخِل أصابعي فيها: ثنتين يوم بَدْرٍ، وواحدة يوم اليَرمُوك.

وروى الْبُخَارِيُّ عن عائشة أنها قالت لعُرُّوَة: كان أبوك من الذين استجابوا لله وللرسول مِنْ بعد ما أصابهم القَرْح، تريد أبا بكر والزبير.

وروى أيضاً عن جابر قال: قال لي النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم يوم بني قُريَظة: «مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ»؟ فانتدب الزبير، فقال النبيُّ صلّى الله عليه وآله وسلّم: «إِنَّ لِكُلِّ نبيًّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِيي الزُّبَيْرُ».

وروى أَحْمَدُ، من طريق عاصم عن زِرّ، قال: قيل لعلي: إن قاتل الزبير بالباب. قال: ليدخل قاتل ابن صفية النار، سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول: "إنَّ لِكُلّ نَبِي حَوَارِيًّا، وَإِنَّ حَوَارِيي الزُّبَيْرُ».

<sup>(</sup>١) في ب: قال.

<sup>(</sup>٢) أورده ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣: ١: ٧٢.

وروى هذا المتن أَبْنُ عَدِيّ مِنْ حديث أبي موسى الأشعريّ.

وروى أَبُو يَعْلَى أَنَّ ابْنَ عمر سمع رجلًا يقول: أنا ابْنُ الحواري. فقال: إن كنت من وَلد الزبير وإلَّا فلا.

وروى يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، عن مطيع بن الأسود أنه أَوْصى إلى الزّبير فأبى، فقال: أسألك بالله والرحم إلاَّ ما قبلت؛ فإني سمعْتُ عمر يقول: إن الزبير ركن من أركان الدّين.

وروى الْحَميدِيّ في «النوادر» أنه أوصَى إليه عثمان، والمِقداد، وابن مسعود، وابن عوف، وابن عوف، وعلى عوف، وغيرهم؛ فكان يحفظ أموالهم ويُنْفِقُ على أولادهم مِنْ ماله؛ وزاد الزبير بن بكار، ومطيع بن الأسود، وأبو العاص بن الرّبيع.

وروى يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ أَنَّ الزبير كان له أَلْفُ مملوك يؤذُّون إليه الخراج؛ فكان لا يُدْخِلُ بيته منها شيئاً؛ يتصدق به كله.

وقصّته في وفاء دَيْنهِ وفيما وقع في تركته من البركة مذكور في كتاب الخمس مِنْ صحيح البخاريّ بطولها.

— وكان قتل الزُّبَيْرِ بعد أن إنصرف يوم الجمل بعد أن ذكره عليّ، فروى أبو يعلى مِنْ طريق أبي جَرْو المازني، قال: شهدت علياً والزبير توافيا يوم الجمل، فقال له علي: أنشدك الله، أسمعت رسولَ الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول: «إِنَّكَ تُقَاتِلُ عَلَيًا، وَأَنْتَ ظَالِمٌ لَهُ؟» (١) قَالَ: نَعَمْ. وَلم أَذْكُرَ ذَلكَ إِلَى الآن. فَأَنْصَرَفَ.

وروى أَبْنُ سَعْدِ بإسناد صحيح، عن أَبْن عَبّاسِ أنه قال للزّبيّرِ يوم الجمل: أجئتَ تقاتل ابنَ عبد المطلب؟ قال: فرجع الزبير، فلقيه ابن جرموز فقتله. قال: فجاء ابنُ عبّاس الله عليّ، فقال: إلى أين يدخل قاتل ابن صفية؟ قال: النّار.

سُوكان قتله في جمادي الأولى سنة ست وثلاثين، وله ست أو سبع وستون سنة، وكان الذي قتله رجل من بني تميم يقال له عَمْرو بن جرموز قتله غَدْراً بمكان يقال له وادي السّباع: رواه خليفة بن خياط وغيره.

وروى يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ في اتاريخه، مِنْ طريق حصين، عن عمرو بن جاوان، قال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو يعلى في مسنده ٣٠/٢ (٣٦٦) وقال الهيثمي في المجمع ٢٣٥/٧ وعزاه لأبي يعلى فيه عبد الملك بن مسلم قال البخاري لم يصع حديثه، وذكره ابن حجر في المطالب (٤٤٧٦) وأخرجه العقيلي في الضعفاء ٣/ ٣٥ وأورده ابن الجوزي في العلل ٢/ ٣٦٥ والمتقي الهندي في الكنز (٣١٦٨٨) وعزاه فضلاً عن هؤلاء لابن عساكر والبيهقي في الدلائل.

عمرو بن جرموز، فانطلق فأتاه من خَلْفهِ فطعنه وأعانه فضالة بن حابس ونُفيع، فقتلوه.

# ٢٧٩٧ ـ الزّبير بن أبي هالة التميميّ<sup>(١)</sup>:

حرف الزاى المنقوطة

روى ٱبْنُ مَنْدَه من طريق عيسى بن يونس، عن واثل بن داود، عن البهيّ، عن الزبير بن أبي هالة، قال: قتل النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم رجلًا من قريش ثم قال: الأ يُقْتَلَنَّ بَعْدَ اليَوْمِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ صَبْراً (٢).

وأخرجه أَبْنُ عَدِيٍّ في «الكامل» في ترجمة مصعب بن سعيد، وقال: كان يحدُّث عن الثقات بالمناكير؛ وساق في آخر هذا الحديث: إلا قاتل عثمان.

وقال أَبْنُ أَبِي حَاتِمٍ: جاء حديثه من طريق سيف بن عمر.

قلت: روى سَيْفٌ في «الفتوح»، عن واثل بن داود، عن البَهِي، عن الزبير، قال: قال النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم: «اللَّهُمّ بَارِكُ لأمّتِي فِي أَصْحَابِي...»(٣) الحديث. لكن وقع في كثير من النسخ، عن الزبير بن العوّام. فالله أعلم.

# الزاي بعدها الجيم، والخاء

٢٧٩٨ ز ـ الزّجاج: والد عبد الرحمن، غلام أم حبيبة.

يأتي ذكره في ترجمة ولده إن شاء الله تعالى.

٢٧٩٩ ز ـ زُخَيِّ (٤): بالمعجمة ومصغّر.

ذكره أَبْنُ مَنْدُه، وأبو نعيم في حرف الزّاي، وذكره أَبْنُ فَتْحُونَ في حرف الراء.

وقد تقدّم ذكره في ترجمة ذُوَّيب بن شُعْثم.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة، [١٧٣٣]، تجريد أسماء الصحابة ١٨٩/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٢٧٥ وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ٨٢٦، وانظر كنز العمال (٢) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عساكر في تاريخه ١٣/٣، ٧ ٨١.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت [١٧٣٤].

## الزاي بعدها الراء

· ٢٨٠ ز ــ زُرَارة بن أُوفى النخعيّ <sup>(١)</sup>، أبو عمرو.

قال ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، عن أبيه: له صحبة. ومات في زمن عثمان، وتبعه أبو عمر فلم يزد.

قلت: فأما زُرَارة بن أوفى قاضي البصرة فهو تابعيّ معروف ثقة، وهو حَرَشيّ، بفتح المهملة والراء بعدها معجمة.

۲۸۰۱ ـ زرارة بن جزِي (۲) أو جَزْء بن عمرو بن عَوْف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب الكلابيّ.

روى أبو يعلى، والحسن بن سفيان، من طريق زُفر بن وثيمة، عن المغيرة بن شعبة أن زُرارة بن جزِي قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم كتب إلى الضّحاك بن سفيان أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دِيّة زوجها. إسناده حسن.

وله طريق أخرى تأتي في ترجمة شريك بن واثلة؛ وذكر الجاحظ في البيان أن زُرَارة بن جزي حين أتى عمر بن الخطاب وتكلّم عنده فرفع به أنشده:

أَتَيْتُ أَبَا حَفْسِ وَلاَ يَسْتَطِيعُهُ مِنَ النَّسَاسِ إلَّا كَالسَّنَانِ طَرِيرُ وَوَقَقَنَى النَّسَاسِ إلَّا كَالسَّنَانِ طَرِيرُ وَوَقَقَنَى السَّرَّخُمَانُ لَمَّا لَقِيتُهُ وَلِلْبَسَابِ مِنْ دُونِ الخُصُومِ صَرِيرُ

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ۷/ ۱۵۰، العلل ۱/ ۲۸۳، التاريخ الكبير ۳/ ۲۹۳، التاريخ الصغير ۲۷، تاريخ الثقات للعجلي، أخباره القضاة لوكيع ۱/ ۲۹۲، الجرح والتعديل ۳/ ۲۰۳، المراسيل ۲۳، البيان والتبيين ۳/ ۲۱۰، الجامع الصحيح للترمذي ۲/ ۲۰۳، المعرفة والتاريخ ۱/ ۲۱۷، تاريخ الطبري ٥/ ۲۲۲ الثقات ٤/ ۲۲۲، مشاهير علماء الأمصار ۲۰۱، رجال صحيح مسلم ۱/ ۲۲۹، حلية الأولياء ۲/ ۲۰۸، رجال صحيح البخاري ۱/ ۲۷۰، الفرج بعد الشدة ۱/ ۲۷۱، الأسامي والكني ۱۹۲، الجمع بين رجال الصحيحين ۱/ ۱۰۵، العقد الفريد ۲/ ۹۷، الأنساب للسمعاني ٤/ ۱۰۸، الكامل في التاريخ ۳/ ۱۰۵، الصحيحين ۱/ ۱۰۵، العقد الفريد ۲/ ۹۷، الأنساب للسمعاني ٤/ ۱۰، الكامل في التاريخ ۳/ ۱۰۵، تهذيب الكمال ۱/ ۲۹، الكامل في التاريخ ۳/ ۱۰۹، مراة طبقات المحدثين ۳۳، عهد الخلفاء الراشدين ۱۲۱، دول الإسلام ۱/ ۲۸، البداية والنهاية ۹/ ۹۳، تقريب الجنان ۱/ ۱۸۰، جامع التحصيل ۲۱۳، الوافي بالوفيات ۱/ ۱۹۲، تهذيب التهذيب ۳/ ۲۲۳، تقريب التهذيب ۱/ ۲۰۹، خلاصة تذهيب التهذيب التهذيب ۱/ ۲۰۹، أسد الغابة ت [۱۳۷۷]، الاستيعاب ت [۱۳۸].

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعـديـل ٢/٢٧٢٦، التـاريـخ الكبيـر ٤٣٨١، دائـرة معـارف الأعلمـي ١٩/١٩، الإكمـال ٢/ ٨٢٢٥، بقى بن مخلد ٢٥٨، أسد الغابة ت [١٧٣٨]، الاستيعاب ت [٨١٣].

فَقُلْتُ لَـهُ قَـوْلاً أَصَابَ فُـوَادَهُ وَبَعْضُ كَلاَمِ القَائِلِينَ غُـرُورُ [الطويل]

وقال أَبْنُ الْكَلْبِيِّ: عاش إلى خلافة مروان بن الحكم.

وقال الزَّبِيْرُ بْنُ بَكَّار: حدثني هارون أخي، حدثني بعضُ أهل البادية، قال: كان عبد العزيز بن زُرَارة رجلاً شريفاً ذا مالِ كثير، فأشرف عيينة فواجهه المال، فأعجبه، فقال: اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهدك أني حبستَ نفسي وأهلي ومالي في سبيلك؛ ثم أتى أباه فأخبره بذلك، فقال: ارتحل على بركة الله. قال: فتوجه نحو الشّام.

وذكر الْوَاقِدِيُّ أنه شَهِد مع يزيد بن معاوية غزاة القسطنطينية.

وقيل: إنه مات في تلك الرحلة، فنعاه معاوية إلى زرارة، فقال: مات فتى العرب، فقال: ابني أو ابنك؟ قال: بل ابنك، فاسترجع.

وروى هِشَامُ بْنُ الْكَلْبِيِّ أَن مروان لما بُويع بالخلافة اجتاز على زُرَارة وهو على ماء لهم وهو شيخ «كبير»، فقال له: كيف أنت؟ قال بخير، أنْبَت الله فأحسن نباتنا، ثم حصدنا فأحسن حصادنا. وكانوا قد هلكوا في الجهاد.

## ۲۸۰۲ ـ زُرَارة بن عمرو النخعي(١):

قال أَبْنُ أَبِي حَاتِم، عن أبيه: قدم على النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم من اليمن في النصف من المحرم سنة إحدى عشرة، وقال أبو عمر: بل كان قدومه في نصف رجب سنة تسع انتهى.

والذي ذكره أَبُو حَاتِم جزم به ابن سَعْد، وقال: أخبرنا محمد بن عمر الأسلميّ، قال: كان آخر مَنْ قدم من الوَقْد على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وَقْد النخع، وقدموا من اليمن للنّصف من المحرم سنة إحدى عشرة وهم مائتا رجل، وقد كانوا بايعوا معاذ بن جبل باليمن، وكان فيهم زرارة بن عَمْرو انتهى.

وذكر له أَبُو عُمَرَ حديثاً فيه: أن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم دعا له ألا تدركه الفتنة: والحديث المذكور أورده أَبْنُ شَاهِينَ مِنْ طريق أبي الحسن المدائني عن شيوخه؛ قالوا: قدم وَفد النخع في المحرم سنة عشر عليهم زُرَارة بن عمرو، وَهُمْ مائتا رجل، فقال زرارة: يا رسول الله، رأيتُ في طريقي رُؤيا هالتني: رأيتُ أتاناً خلفتها في أهلي ولدت جدْياً

<sup>(</sup>۱) الثقات ۱/۲۳، أسد الغابة ت [۱۷۳۹]، تجريد أسماء الصحابة ۱/۸۹، الطبقات الكبرى ۳٤٦/۱، ۱۸۲، الطبقات الكبرى ۳٤٦/۱، ۱۸۱۸، الواني بالوفيات ۱۹۲/۱۶، الجرح والتعديل جـ٣/ ٢٧٢٤، الاستيعاب ت [۸۱٤].

أسفع أحوَى، ورأيت ناراً خرجَتْ من الأرض حالت بيني وبين ابنٍ لي يقال له عمرو، وهي تقول: لظَى لظى، بصير وأعمى، ورأيت النّعمان بن المنذر وعليه قرْطان ودملجان ومَسكتان، ورأيت عجوزاً شمطاء خرجت من الأرض.

فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «هَلْ خَلَفْتَ أَمَةً مُسِرَةً حَمْلاً»؟ قال: نعم. قال: «قَدْ وَلَدَتْ غُلاَماً وَهُوَ ابْنُكَ». قال: فما بَالُه أسفع أُخُوى؟ قال: «ادْنُ «مني». فدنا، قال: «أَبِكَ بَرصٌ تَكْتُمُهُ»؟ قال: نعم، والذي بعثك بالحق ما علمه أحدٌ من الخَلق قبلك. قال: فَهُوَ ذَاكَ. وَأَمَّا النَّارُ فَإِنَّهَا تَكُونُ فِنْنَةً بَعْدِي». قال: وما الفِتن؟ قال: «يَقْتُلُ النَّاسُ إِمَامَهُمْ وَيَشْتَجِرُونَ ـ وخالف بين أصابعه ـ حتّى يَصيرَ دَمُ المُؤْمِنِ عِنْدَ المُؤْمِنِ أَحْلَى مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ، يُحْسَبُ المُسِيءُ أَنَّهُ مُحْسِنُ، فَإِنْ مِتَّ أَدْرَكَتَ ابْنَكَ، وَإِنْ أَنْتَ بَقِيتَ أَدْرَكَتْكَ».

قال: فادع الله ألا تدركني، فدعا له. قال: فكان ابنه عمرو بن زُرارة أول خَلْقِ الله تعالى خلع عثمان بن عفان.

قال: وأما النّعمان وما عليه فذاك ملك العرب يصير إلى فَضْل بهجة وزينة، والعجوز الشّمطاء بقية الدّنيا.

وأخرج أبن شاهِين من طريق أبن الْكُلْبِيِّ: حدَّثني رجل من جرَّم، عن رجل منهم، قال: وفد رجل من النخع يقال له زَرارة بن قيس بن الحارث بن عديّ على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. . . فذكر نحوه؛ وقال في الحديث: قال فمات زرارة وأدركها ابنه عمرو؛ فكان أول الناس خلع عثمان بالكوفة، وبايع على بن أبي طالب.

۲۸۰۳ زــ زُرارة بن عُمير: أخو مصعب بن عمير. وهو أبو عزيز. وهو بكنيته أشهر. يأتي في الكني.

٢٨٠٤ ـ زُرَارة بن قيس (١): بن الحارث بن عدي النخعي.

ذكره في زرارة بن عمرو الماضي قريباً.

۲۸۰۵ ـ زرارة بن قيس: بن الحارث بن (۲) فهر بن قيس بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النّجار الأنصاري

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت [١٧٤١].

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت [١٧٤٢]، الاستيعاب ت [٨١٥]، تجريد أسماء الصحابة ١٨٩/١، الطبقات الكبرى (٢) أسد الغابة ت ١٠٥٤/١، الوافي بالوفيات ١٩٣/١٤، تبصير المنتبه ١٠٥٤/٣،

ذكره أَبْنُ عَبْدِ الْبَرُّ وقال: قُتل باليمامة.

٢٨٠٦ ز ـ زرارة بن قيس: بن عمرو النخعيّ.

أظنه ابن أخي الذي قبله بترجمة.

قال أَبْنُ شَاهِينَ: حدثنا المنذر بن محمد، حدّثنا الحسن بن محمد، حدّثني يحيى بن زكريا بن إبراهيم بن سُويد النخعيّ، عن الحسن بن الحكم، عن عبد الرّحمن بن عابس النخعيّ، عن أبيه عن زرارة بن قيس بن عمرو \_ أنه وفد على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فأسلم وكتب له كتاباً ودعا له.

#### ٢٨٠٧ ـ زرارة الأنصارى:

روى أَبْنُ شَاهِينَ وَأَبْنُ مَرْدَوَيْهِ، مِنْ طريق عمر أبي حفص، عن خالد بن سلمة (١)، عن سعيد بن عمرو بن جَعْدة المخزوميّ، عن ابن زُرارة الأنصاريّ عن أبيه، قال: تلا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يوماً هذه الآيات: ﴿إِنَّ المُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُر \_ إلى قوله: مِقَدَرَ ﴾ [القمر: ٤٧]، فقال: أنزلت هذه الآيات في أناسٍ يكونون في آخر أمتي يكذبون بالقدر.

وأخرجه أَبْنُ شَاهِينَ أيضاً وابن منده مِنْ وجه آخر إلى حفص بن سليمان عن خالد بن سلمة بهذا الإسناد، لكن لم يقل الأنصاريّ. ومن ثَمّ ظن ابنُ الأثير أنه النخعيّ. وقد صحَّ أنه غيره.

ورواه أَبْنُ مَنْدَه أيضاً، وابن مردويه مِنْ طريق حفص بن سليمان أيضاً، عن سعيد بن عمرو، عن زياد بن أبي زياد الأنصاري، عن أبيه؛ كذا قال.

والاضطراب فيه من حفص بن سليمان وهو ضعيف؛ وكناه ابن منده أبا عمرو بابنه عمرو.

٢٨٠٨ ز ـ زِرْ بن جابر: بن سدوس بن أصمع الطائيّ النّبهانيّ.

ذكر أَبْنُ الْكَلْبِيِّ أنه وفد على النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم مع زَيْد الخيل، وقد تقدم إسناد ذلك في ترجمة حارثه بن قَعين.

٢٨٠٩ ـ زِرِّ بن عبد الله (٢): بن كُليب الفُقَيميّ.

<sup>(</sup>١) **في أ** خالد بن يشكر .

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت [١٧٣٦].

قال الطَّبَرِيُّ: له صحبة ووفادة، وكان من أمراء الجيوش في فتح خوزستان<sup>(١)</sup>، وكان على جيش في حصار جُنْد يسابور<sup>(٢)</sup> وفتحها صلحاً. ذكره ابن فتحون.

وروى أَبْنُ شَاهِين من طريق سيف بن عمر، عن ورقاء بن عبد الرحمن، عن زرّ بن عبد الله الفُقَيمي أنه وفد على النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم في نفر من بني تميم، فأسلم، ودعا له النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ولِعَقِبِه.

ثم روى من طريق أبي معشر عن يزيد بن رُومان، قال: وفد زَرِين بن عبد الله الفقيميّ على النبيّ ﷺ، قال أبو موسى: يقال إن هذا هو الصّواب ـ يعني بفتح الزّاي وتخفيف الراء المكسورة بعدها تحتانية ثم نون ـ والله أعلم.

## · ۲۸۱ ـ زُرْعة بن خليفة اليمامي (٢٨١):

ذكره أبْنُ أَبِي حَاتِمٍ. وقال أَبْنُ السَّكَنِ: روى عنه حديث بإسناد مجهول، ثم ساقه من طريق أبي زُرْعة الرازيّ، عن موسى بن الحكم الخراساني، عن محمد بن زياد الراسبيّ، عن زُرعة بن خليفة، قال: سمعت النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم يناديه باليمامة، فأتيناه فعرض علينا الإسلام فأسلمنا، وأسهم لنا، وقرأ في العشاء (١) بالتّينِ والزّيْتُونِ، وإِنّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَة القَدْر.

قال أَبْنُ السَّكَنِ: لولا أن أبا زُرْعة حدَّث به ما ذكرته؛ فليس في إسناده مَنْ يُعرف غيره وغير شيخنا.

قلت: أورده الشِّيرازِيُّ في «الألقاب»، مِن طريق أبي حاتم الرّازي، عن أبي زُرْعة، ثم قال: هكذا قال الخراساني.

ورأيت في موضع آخر موسى بن الحكم أبو عمران الجرجانيّ.

<sup>(</sup>١) خُوزِسْتان: بضم أوله وبعد الواو الساكنة زاي وسين مهملة وتاء مثناة من فوق وآخره نون. وهو اسم لجميع بلاد الخوز، واستان كالنسبة في كلام الفرس، أرض خوزستان أشب شيء بأرض العراق وهوائها وصحتها فإن مياهها طيبة جارية. انظر معجم البلدان: ٢/ ٤٦٢.

<sup>(</sup>٢) جُندَيْسابُور: بضم أوله وتسكين ثانيه وفتح الدال وياء ساكنة وسين مهملة وألف وباء موحدة مضمومة وواو ساكنة وراء. مدينة بخوزستان بناها سابور بن أردشيـر فنسبت إليه وأسكنها سَبْيَ الروم وطائفة من جنده. انظر معجم البلدان ١٩٨/٢.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت [١٧٤٤]، الاستيعاب ت [٨١٧].

<sup>(</sup>٤) في أ: وقرأ في الصلاة بالتين.

وروى أَبْنُ السَّكَنِ أيضاً، وابن منده، مِنْ طريق محبوب بن مسعود البصريّ، حدّثنا أبو المعدل الجرجانيّ، قال: خرجتُ حاجًا، فقيل لي: ههنا رجلٌ قد رَأَى النبيَّ صلّى الله عليه وآله وسلّم يقال له زُرْعة بن خليفة، فأتيت، فإذا هو شيخ معظَّم في قومه، فقلت: أنت رأيتَ النبيَّ صلّى الله عليه وآله وسلّم؟ قال: أتيناه في جماعة من قومنا فلم نَلْقَه بالمدينة، وقد كان خرج في بعض مغازيه، فانصرفنا فصادفناه، فحضرت صلاةُ الفجر فصلّى بنا فقرأ: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾. وَ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾.

قال ابن منده: غريب.

٢٨١١ ـ زُرُعة بن ضَمْرة العامريّ(١):

له ذكر في حديثٍ لا يصحّ؛ قاله ابن منده.

٢٨١٢ ز \_ زُرْعة بن عامر بن مازن(٢): بن ثعلبة بن هوازن بن أسلم الأسلميّ.

قال أَبْنُ الْكَلْبِيِّ: له صحبة قديمة، وشهد أحداً، واستشهد بها، وهو أول مَنْ قتل من المسلمين بها.

٣٨١٣ ـ زُرْعة الشّقري: كان اسمه أصرم، فسمّاه النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم زُرْعة القدم في الهمزة.

۲۸۱۶ ز ـ زَرِين (۳): تقدم في زر.

## الزاي بعدها العين والفاء

٢٨١٥ ز\_ زعبة بن هشام الجهني: ذكر الطبري أن له صحبة.

٢٨١٦ ـ زُفَر بن حرثان (٤): بن الحارث بن حرثان بن ذَكْوَان بن كَلْفَة بن عَوْف بن نصر بن معاوية النصري ثم الكلفيّ.

قال أَبْنُ الْكَلْبِيِّ: وفد على النبيِّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، وكذا قال ابن سعد وابن جرير. قال الرَّشَاطِيُّ: لم يذكره أبو عمر ولا ابن فتحون.

٢٨١٧ ز ـ زُفَر بن زرعة:

ذكره أَبُو سَعْد النَّيْسَابُورِيِّ في «شَرَفِ المصطفى»، وساق بسنده عنه أنه استعاذ في شِعْر له بعظيم الوادي في فَلاَةٍ على عادتهم في الجاهليّة، فسمع أراجيز يتجاوَبُ بها الجنّ

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت [١٧٤٧]. (٣) أسد الغابة ت [١٧٥٠].

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت [١٧٥٣].

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت [١٧٤٨]

تدلُّ على مبعث النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم؛ قال: فرجعت من سفري وقد شاع خَبَرُ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم. . . فذكر القصة.

۲۸۱۸ - زُفَر بن يزيد بن هاشم(۱): بن حَرْملة.

له ذكر في حديثٍ قاله آبْنُ مَنْدَه.

#### الزاى بعدها الكاف

۲۸۱۹ ـ زُكْرة (۲) بن عبد الله: غير منسوب.

ذكره الأزديّ في الصّحابة، وأخرج حديثه هو وعلي العسكريّ مِنْ طريق بقية. عن عمرو بن عتبة، عن أبيه، عن زياد بن سمية: سمعت زُكْرَة يقول: سمعت رسولَ الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول: «لَوْ أَعْرِفُ مَوْضِعَ قَبْرِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيًّا لَزُرْتُهُ" (٣).

قال أَبُو حَاتِم: زياد بسن سمية هذا ليس هو الأمير المشهور الذي ادعاه معاوية؛ وقال أَبُنُ عَبْدِ الْبَرِّ: ليس إسناده بقوي.

## الزاي بعدها اللام والميم

٢٨٢٠ ز - زلعب الجنّي:

يأتي ذكره في أول حرف الشّين المعجمة.

٢٨٢١ ـ زَمْعَة بن أبي بن خلف الجمحي:

ذكره عمر بن شبّة فيمن استوطن المدينة. واتخذ بها داراً؛ وأبوه قتله النبيُّ صلّى الله عليه وآله وسلّم بأحد، ومضى ذكر ابن عمه ربيعة بن أمية.

٢٨٢٢ ز - زَمْعَة بن الأسود: بن عامر القرشي، مِنْ بني عامر بن لؤيّ.

ذكره أَبُو إِسْمَاعِيلَ الأَزْدِيّ في فتوح الشَّام، فقال في تسمية مَنْ عقد له أبو بكر الصديق من أمراء الأجناد: ودَعا زمعة بن الأسود بن عامر من بني عامر بن لؤيّ. فعقد له، ثم قال: أنتَ مع يزيد بن أبي سفيان، ثم أمر يزيد أن يولّيه مقدمته، وقال: إنه من صلحاء قومك ومنَ الفرسان. انتهى.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت [١٧٥٥].

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت [١٧٥٦]، الاستيعاب ت [٨٧٤]، تجريد أسماء الصحابة ١٩٠/١.

<sup>(</sup>٣) ذكره المتقي الهندي في الكنز [٣٢٤٤٢]، وعزاه للديلمي عن زكرة بن عبد الله.

وقد ذكرنا غير مرة أنَّ مَنْ كان في عصر أبي بكر وعُمر رجلًا، وهو مِنْ قريش؛ فهو على شَرْطِ الصحبة؛ لأنه لم يبق بعد حجّة الوداع منهم أحد على الشّرك، وشهدوا حجّة الوداع مع النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم جميعاً، وذكرنا أيضاً أنهم كانوا لا يؤمّرون في الفتوح إلا الصّحابة.

٧٨٢٣ ـ زِمْل بن عَمْرو بن عَنْز<sup>(۱)</sup>: بن خَشّاف بن خَدِيج بن واثلة بن حارثة بن هِنْد بن حَرَام بن ضَنَّة بن عبد بن كبير بن عُذرة العذريّ. ويقال زمل بن ربيعة، ويقال له زميْل ـ مصغر.

له وفادة. ذكره هشام بن الكلبيّ فقال: رواه ابن سعد في الطبقات عنه عن الشرقي بن القطامي، عن مدلج بن المقداد العذريّ، عن عمه عمارة بن جزي، قال: وقال زِمل: سمعت صوتاً من صنم. فجئت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال: «ذَاكَ مِنْ مُؤْمِنِي الْجَنّ». قال: «فَأَسُلَمَ»، وأنشأ يقول:

إِلَيْكَ رَسُولَ اللهِ أَعْمَلْتُ نَصَّهَا أَكُلُفُهَا حَزْناً وَقُوراً مِنَ الرَّمْلِ إِلَيْكَ رَسُولَ اللهِ أَعْمَلْتُ نَصَّهَا أَكُلُفُهَا حَزْناً وَقُوراً مِنَ الرَّمْلِ اللهِ عِلَى الطويل]

#### الأبيات:

وذكر الحديث في قصّة إسلامه ووفادته، وعقد له النبيُّ صلّى الله عليه وآله وسلّم لواء على قومه، وكتب له كتاباً، وشهد بلوائه المذكورة صِفّين مع معاوية، وقُتل يوم مَرْج راهط مع مروان سنة أربع وستين.

وأخرجه أَبُو سَعْد النَّيْسَابُورِيُّ في «شرف المصطفى» مِنْ طريق أبي حاتم السجستاني، عن أبي عبيدة، عن الشرقي؛ لكن قال: عن مدلج العذريّ، عن أبيه، عن زُميل بن ربيعة به.

وروى حديثه تمام في فوائده، عن أبي الحارث محمد بن الحارث بن هانىء، عن مدلج بن المقدام بن زمل بن عمرو العذريّ عن آبائه، وذكر أن اسم الصّنم خمام ـ بالخاء المعجمة.

وقال أَبُو عُبَيْدَةَ: استعمله معاوية على شرطته [وكان أحدَ شهود التحكيم بصفين، وأقطعه معاوية عند باب توما، واستعمله يزيد بن معاوية على خاتمه، وشهد بَيْعة مروان بالجابية.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت [١٧٥٨]، تبصير المنتبه ٣/ ٩٩، الاستيعاب ت (٨٧٥).

قال أَبْنُ سَعْد: وكان ابنه مدلج شريفاً، وتزوّج أمينة بنت عبد الله القَسْريّ، أخت خالد](١).

## الزاي بعدها النون

۲۸۲٤ ـ زِنبَاع بن سلامة (۲): ويقال: بن رَوْح بن سلامة بن حداد بن حديدة بن أمية الجُذَامي، والد روح.

قال أَبْنُ مَنْدُه: عداده في أهل فلسطين، له صحبة.

وقال أَبُو الْحُسَيْنِ الرَّازِي: كانت له دار بدمشق عند درب العرنيّين.

روى أحمد من طريق ابن جُريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه \_ أنَّ زِنْباعاً أبا روح وَجد غلاماً مع جارية له فجدع أنْفَه وجَبّه، فأتى العبدُ النبيَّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، فذكر له ذلك، فقال لزنباع: «مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا»؟ فذكره. فقال للعبد: «إنْطَلِقْ فَأَنْتَ حُرُّ».

ورواه أَبْنُ مَنْدَهَ، مِنْ طريق المثنى بن الصّباح، عن عمرو بن شعيب؛ فسمّى العبد سَنْدَراً.

وروى البَغَوِيُّ، مِنْ طريق عبد الله بن سندر، عن أبيه أنه كان عند زنباع بن سلامة الجُذَامي. . . فذكره.

وروى ٱبْنُ مَاجَه القصّةَ من حديث زنباع نفسه بسند ضعيف.

وذكر الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ في «الموفقيات»، عن المدائني، عن هشام بن الكلبِيّ، عن أبيه - أنَّ عمر خرج تاجراً في الجاهليّة مع نفر من قريش، فلما وصلوا إلى فلسطين قيل لهم: إنَّ زنباع بن روح بن سلامة الجذامي يُعَشِّر مَنْ يَمرُّ به للحارث بن أبي شمر. قال: فعمدنا إلى ما معنا من الذّهب فألقمناه ناقة لنا، حتى إذا مضينا نَحَرْنَاها، وسلِم لنا ذَهَبُنا. فلما مررنا على زنباع قال فتشوهم، ففتشونا فلم يجدوا معنا إلا شيئاً يسيراً، فقال: أعرضوا عليَّ إبلهم، فمرت به الناقة بعينها؛ فقال: انحروها. فقلت: لأي شيء؟ قال: إن كان في بطنها ذهب وإلاّ فلك ناقة غيرها وكُلها. قال: فشقوا بطنها، فسأل الذهب، قال: فأغلظ علينا في العشر، ونال من عُمر، فقال عمر في ذلك:

<sup>(</sup>١) ليس في أ.

<sup>(</sup>۲) الثقات ۳/۱۶۳، تجريد أسماء الصحابة ۱/۱۹۱، تقريب ۲٦٣/۱، الطبقات الكبرى ٧/٥٠٥، ٥٠٦، الوافي بالوفيات ۲۲/۲۱۵، أسد الغابة ت [۱۷۵۹]، الاستيعاب ت ۸۷۲.

لِيَ النَّصْفُ مِنْهُ يَقْرِعُ السِّنَّ مَنْ نَدَمْ مَطَاعِينُ فِي الهَيْجَا مَضَارِيبُ فِي التَّهَمْ [الطويل]

مَتَى أَلْتَ زِنْبَاعَ بُنْ رَوْحِ بِبَلْدَة وَيَعْلَمُ أَنَّ الحَيَّ حَيُّ ٱبْسِنِ غُسالِسِ

[وذكر أَبْنُ الْكَلْبِيِّ في نسب بليّ أنه وقع بين حمزة بن الصليل البلَوِي وبين زِنْبَاع بن روح هذا في الجاهلية مخايلةً، فجاء زنباع بالطُّعام، وجاء حمزة بالدّراهم، فنثرها، فمال الناسُ إلى الدّراهم وتركوا الطّعام، فلما رأى ذلك زنباع أفحم فقيل فيه:

أَسَعْ لَهُ أَكْبَ رُ أَمْ جَ لَا أَهُ [الوافر]

لَقَهِدْ أُفْحِمْهِتَ حَتَّهِ لَسْتَ تَهْرِي فَمَا فَضْلِي عَلَيكَ وَنَحْنُ قَوْمٌ لَنَا السرَّأْسُ المُقَدَّمُ وَالسَّنَامُ](١)

۲۸۲۵ ـ زنكل: غير منسوب.

ذكره أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ في «الوحدان» مِنْ «مسند بقي بن مخلد»، واستدركه الذهبيّ في التجريد. وأنا أخشى أن يكُون تصحيفاً من رجل، فيكون مبهماً.

۲۸۲٦ ز ـ زُنَيم: غير منسوب.

قال الطَّبَرِئي: له صحبة [واستعمله معاوية على شرطته، وكان أحد شهود التحكيم بصفين، وأقطعه معاوية عند باب توما، واستعمله يزيد بن معاوية على خاتمه، وشهد بيعة مروان بالجابية قال أبْنُ سَعْدٍ: وكان ابنه مدلج شريفاً وتزوج أمينة بنت عبد الله القسري أخت خالد](٢) قال عبد بن حميد في تفسيره: حدَّثنا يونس، عن شيبان، عن قتادة في قوله: ﴿ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدَيَهُمْ عَنُكُمْ ﴾ [الفتح ٢٤]، قال: طلع رجلٌ من الصّحابة الثّنية يقال له زُنَيَم فقتله المشركون ـ يعني يوم الحديبية، فنزلت.

وأخرجه الطَّبَرِيُّ من طريق قتادة. انتهى لكن في مسلم من حديث سلمة بن الأكوع أن المقتول ابن زُنيم.

[٢٨٢٧ ـ زُنَيم آخر، أو هو الذي قبله](٣): روى أَبْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طريق أبي جعفر الباقر مرسلاً، قال: مَرّ على رسول الله صلى الله عليه وآل وسلم رجل قصير ـ قال: فسجد سَجْدَة الشَّكر وقال: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْنِي مِثْلَ زُنَيْم».

<sup>(</sup>١) سقط في أ، ت.

<sup>(</sup>٢) سقط في ط.

<sup>(</sup>٣) سقط في أ.

ومن طريق يحيى بن الخراز أن النبيّ ﷺ مَرّ رجل به زَمَانة فسجد ولم يسمّه.

ووصله أبو علي بن الأشعث مِنْ طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي ـ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد فإذا زُنيم ـ وكان رجلاً مشوَّه الخلق قصيراً دميمَ الوَجْه ـ فخرَّ ساجداً ثم رفع رأسه فقال: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْنِي مِثْلَ زُنَيْم».

### الزاي بعدها الهاء

٢٨٢٨ ـ زُهرة بن حَوِية<sup>(١)</sup>: بفتح المهملة وكسر الواو وتشديد التحتانية، ابن عبد الله ابن قتَادة التميميّ السعديّ.

ذكر سَيْفُ وَابِنِ الْكَلْبِيِّ أَنَّ ملك هجرَ أوفده على النبيِّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، فأسلم، ثم شهد القادسيّة مع سَعْد، وهو الذي قتل الجالينوس، وعاش إلى زمن الحجّاج فَقُتِل في وقعة شَبيب الخارجيّ سنة سبع وسبعين.

بعثه الحجاج مع عتّاب بن وَرُقاء وهو شيخ كبير فوطئته الخيل، فأخذ يذُبُّ عن نفسه، فمرّ به الفضل بن عامر الشيباني فقتله، فجاء شبيب فوقف عليه فقال: مَنْ قتل هذا؟ فقال الفضل: أنا. فقال: أما والله يا زهرة كيف كنت قتلت على ضلاًلة. لرُبَّ يوم من أيام المسلمين قد حسن فيه غناؤك، ورَبِّ خيل للمشركين قد هزمتها، وقرية مِن قراهم قد فتحتها، فذكره الطبريّ عن أبي مخنف.

وزعم أبو عمر أنه قُتل بالقادسيّة، وتعقّبه الرشاطيّ؛ فأصاب.

# ذِكْرُ مَنِ اسْمُهُ زُهَيْر

۲۸۲۹ ـ زهَير بن أبي أمية (۲): بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي، أخو أم سلمة أم المؤمنين.

ذكره هِشَامُ بْنُ الْكَلْبِيِّ في ﴿المُوَلَّفَةِ﴾.

وروى ابْنُ مَنْدَه من طريق مجاهد، عن السّائب شريكِ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ذهب بي عثمان وزُهير بن أبي أمية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأثنيا

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت [١٧٦٠]، الاستيعاب ت [٨٧٧].

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت [١٧٦٣]، الاستيعاب ت [٨٢١]. الثقات ١٤٣/٣، تجريد أسماء الصحابة ١٩١/١، العقد الثمين ٢١٠١. الطبقات الكبرى ٢١٠، ٢٠١٠.

عليّ، فقال: «أَنَا أَعْلَمُ بِهِ مِنْكُمَا...» الحديث.

وقال أَبْنُ إِسْحَاقَ: إنه كان ممن قام في نَقْض الصّحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم، ولم يُسْلمُ منهم غيره وغير هشام بن عمرو.

ووقع عند أَبْنِ سَعْدِ في تسمية مَنْ كان يُؤْذي رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم من قريش ويواجهه بالعداوة.

وعن يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ أنه عدّهم عشرين رجلاً وزيادة. ثم قال: ولم يسلم منهم أحد إلا أبو سفيان والحكم بن أبي العاص.

قلت: ويرِدُ عليه زهير بن أبي أميّة هذا.

وروى الفاكهيّ من طريق ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، أنه أخبره أن علقمة بن وقّاص أخبره أن أبا ربيعة بن أبي أمية أنَّ أبا ربيعة بن أبي أمية أخاه زُهيراً نصيبَه من ربعه، فقضى معاوية بذلك وعَلقَمَةُ حاضر.

· ٢٨٣ - زهير بن أبي جَبَل (١): يأتي في القسم الرابع.

٢٨٣١ ـ زهير بن الحارث: في زهير بن عوف.

۲۸۳۲ ـ زهير بن خطامة الكناني(۲):

تقدّم ذكره في ترجمة الأسود بن خطامة أخيه.

٢٨٣٣ ـ زُهَير بن صُرد (٣): السعديّ الجُشميّ، أبو جَرُول، ويقال أبو صرد.

قال آبْنُ مَنْدَه: سكن الشام. وقال ابن إسحاق في المغازي: حدّثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه ـ أن وَفْدَ هوازن أتوا النبيَّ صلّى الله عليه وآله وسلّم وقد أسلموا قالوا: يا رسول الله، إنا أهل وعشيرة، وقد أصابنا من البلاء ما لا يخفى عليك، فامنن علينا، مَنَّ الله عليك. قال: وكان رجل من هوازن يكنى أبا صُرد، فقال: يا رسول الله، إنما في الحظائر عمّاتك وخالاتك وحواضنك اللّاتي كنّ يكفلنك، فذكر الحديث والشعر بطوله.

<sup>(</sup>۱) أسد الغابة ت [۱۷٦٦]، الاستيعاب ت [۸۲۰]. تجريد أسماء الصحابة ١/١٩١، الوافي بالوفيات ٢٧٧/١٤.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت [١٧٦٧].

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت [١٧٦٩]، الاستيعاب ت [٨٢٣].

وقد وقع لي هذا الحديث وفيه الشّعرُ عالياً عشاري الإسناد، ذكرته في العشرة العشارية، وأمليته منْ وَجْهِ آخر في الأربعين المتباينة، وأعلّ ابن عبد البرّ إسناده بأمر غير قادح قد أوضحتهُ في لسان الميزان في ترجمة زياد بن طارق. والله المستعان.

[وذكر أبْنُ سَعْد في الطَّبقات في الترجمة النبويَّة في قصة يوم حُنيَن وقسمة الغنائم بالْجِعْرَانة عن الواقديّ، عن معمر، عن الزهريّ؛ وعن عبد الله بن جعفر المسوريّ؛ وعن ابن أبي سبرة وغيره. قالوا: وقدم علينا أربعة عشر رجلاً من هَوازن مسلمين، وجاؤوا بإسلام مَنْ وراءهم من قومهم، وفيه: فكان رأسَ القوم والمتكلمَ أبو صرد زهير بن صُرد، فقال: يا رسول الله، إنا أهل وعشيرة. فذكره دون الشّعر؛ وفيه: ﴿إِنَّ أَبْعَدَهُنَّ قَرِيبٌ مِنْك، خَضَنَكُ وَي حِجْرِهِنَّ، وَأَرْضَعْنَكَ بِعْديهِنَّ، وَتَوركَنَكَ عَلَى أَوْرَاكِهِنَّ؛ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمَكْفُولِينَ. ﴾](١)

## ٢٨٣٤ ـ زهير بن ظهفة الكندى:

روى أَبْنُ مَنْدَه، مِنْ طريق إياد بن لقيط، عن زهير بن طهفة الكنديّ، قال: أنا والله في الرّهط الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفيهم ابنا مليكة... الحديث.

قال أَبْنُ مَنْدَه: غريب مِنْ حديث صدقة أبي عمران، وهو كوفي يجمع حديثه.

۲۸۳۵ ـ زهير بن عاصم (۲): بن خُصين بن مُشمت. تقدم ذكر جدّه.

قال أَبْنُ مَنْدَه: وفد زهير على النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم. وله ذكر في حديث حُصَين بن مُشْمت، كأنه أشار إلى الحديث الذي في ترجمة حُصين أن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أقطعه مياهاً عدةً، فذكر الحديث. وقال في آخره: فقال زُهير بن عاصم بن حصين في ذلك:

إِنَّ بِالدِي لَا مُ تَكُانُ أَمُالاً النَّاسِ النَّاسَا النَّاسَا مِنَ النَّبِيِّ حَيْثُ أَعْطَى النَّاسَا

[الرجز]

قلت: وهذه الأبيات قد ناقضه فيها أبو نُخَيْلة السعديّ الشّاعر المشهور في أواخر دَوْلَة بني أميّة، وليس في القصّة ما يصرح بوفادة زُهَير؛ فيحتمل أنه قال ذلك مفتخراً به وإن لم يدرك ذلك الزّمن.

<sup>(</sup>١) ليس في أ.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت [١٧٧٠].

٢٨٣٦ ـ زُهير بن عبد الله بن جُدعان (١): أبو مليكة التيميّ مِنْ رهط الصّديق.

قال أَبْنُ شَاهِينَ: له صحبة. ووقع في صحيح البخاريّ مِنْ طريق ابن أبي مُليَكة عن جدّه، عن أبي بكر، قال أَبْنُ عَبْدِ الْبرِّ: لجدًّ ابن أبي مليكة صحبة، وأبوه عبد الله بن جُدْعان مات قبل أن يسلم، وإذا عاش وَلَدُه إلى أن يحدُّث عن أبي بكر دلّ على أن له صحبة: إذ لم يمت النبيُّ صلّى الله عليه وآله وسلّم وعلى الأرض قرشيّ كافر.

وذكر عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ في أخبار مكّة، عن عبد العزيز بن المطلب أَنَّ آل مسعود بن عمرو القارىء حالف عبد الله بن جُدْعان، فحضرت ابن جدعان؛ الوفاة قالوا: يا أبا مساحق، إنه لا ولد لك، فاردد إلينا حِلْفنا، ففعل؛ فحالفوا نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة. قال عَبْدُ الْعَزِيزِ: ثم وُلد لابن جُدْعان أبو مليكة بعد وفاته، وهو مِن بنت أبي قيس بن عبد مناف بن زهرة.

## ۲۸۳۷ \_ زهير بن عثمان الثقفي (٢):

نزل البصرة، له حديث في الوليمة عند أبي داود والنسائيّ بسند لا بأس به.

وقال أَبْنُ السَّكَنِ: ليس بمعروف في الصّحابة إلا أنَّ عمرو بن علي ذكره فيهم.

وقال البُخَارِيُّ: لا تعرف له صحبة، ولم يصحّ إسناده؛ وأثبت صحبته ابن أبي خيثمة، وأبو حاتم، والترمذي والأزديّ وغيرهم، زاد الأزديّ: تفرد بالرواية عنه عبد الله بن عثمان الثقفيّ.

٢٨٣٨ ـ زُهير بن العجوة الهدلي: (٢) قُتِل يوم حُنَين مسلماً، استدركه الأشيريّ، وقد ذكره أَبُو عُمَرَ في ترجمة أخيه أبي خرَاش؛ فقال: كان جميل بن معمر قَتل زهيراً يوم الفتح مسلماً. حكاه المبرد، وقال: وكان جميل يومئذ كافراً ثم أَسْلَم.

وقال أَبُو عُبَيْدَة: أُسِر زهير بن العجوة الهُذَلي يوم حُنين، وكتّف؛ فرآه جميل بن معمر، فقال: أَنْتَ الماشي لنا بالمعايب؛ فقتله.

وقال أَبُو خِرَاش يرثيه. . . فذكر المرثية، ويقال: إن العجوة لَقبُ زهير نفسه.

<sup>(</sup>١) المعرفة والتاريخ ٢/ ١٤٢، در السحابة ٧٧، أسد الغابة ت [١٧٧٢].

 <sup>(</sup>۲) الثقات ۱٤٣/۳، تجريد أسماء الصحابة ١٩٢/، بقي بن مخلد ٧٦٧، خلاصة تذهيب ١٩٤٠،
 تهذيب التهذيب ٣/ ٣٤٧، التاريخ الكبير ٣/ ٢٥، العقد الثمين ٤/ ٤٤٩، الطبقات ٥٤، ١٨٣، ٢٨٥، ٢٨٥ تقريب التهذيب ١/ ٢٦٤ الوافي بالوفيات ١٤/ ٢٣٠، أسد الغابة ت [١٧٧٣]، الاستيعاب ت [٢٢٤].

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت [١٧٧٤].

### ٢٨٣٩ ـ زهير بن علقمة الفَرَعيّ:

قال أَبْنُ مَنْدَه: عداده في أهل الرّملة.

وروى بإسناد له فيه مجاهيل من طريق الفارعة بنت المنذر بن زهير بن علقمة عن أبيها أن جدّها زُهيراً كان مِنْ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتزوّج معاوية بنته كبشة.

· ٢٨٤ ـ زُهَير بن علقمة (١): ويقال ابن أبي علقمة البجَلي أو النخعيّ.

روى أبو مسعود، الرازي في مسنده، والطّبرانيّ وغيرهما، مِنْ طريق عبيد الله بن إياد بن لَقيط، عن أبيه، عن زهير بن علقمة أنَّ امرأةً جاءت بابن لها قد مات.

فكأن القوم عنّفوها، فقالت: يا رسول الله، مات لي ابنان منذ دخلتُ في الإسلام سِوَى هذا. فقال: «لقد احتظرت بحظًار شديد من النّار».

قال الْبَغُويُّ: لا أعرف له صحبة، إلا أنهم أدخلوه في المسند.

وقـال أَبْنُ السَّكَـنِ: لا صحبـة لـه. وروى البخـاريّ في التــاريـخ، مِـنُ طـريـق أســـم المنقري، عن زُهير بن علقمة، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ. ٣ أَنَّ اللهَ البخاريّ: لا أراه إلا مرسلًا.

وأخرجه الطَّبَرَانِيُّ مِنْ هذا الوجه إلا أنه قال عن زهير بن أبي علقمة الضُّبعيّ، وقال رواه علي بن قادم، عن الثوريّ، فقال: روايته عن زهير الضِّبابيّ. فالله أعلم.

٢٨٤١ ـ زهير بن عَلْقمة (٢): أو ابن أبي علقمة الضّبَعيّ أو الضّبابيّ.

فَرَّقَ أَبُو نُعَيْمٍ بينه وبين الذي قبله؛ وعَمَلُ البخاريّ يشعر بأنهما واحد.

٢٨٤٢ ـ زهير بن عَمْرو الهلاّلي(٤): نزيل البصرة.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت [١٧٧٥]، تجريد أسماء الصحابة ١٩٢/١، ثقات ٢٦٣/٤، الوافي بالوفيات ٢٢٩/١٤، التاريخ الكبير ٣/٤٢٦. الجرح والتعديل ٣/٢٦٦٤. جامع التحصيل ٢١٤، دائرة معارف الأعلمي ١٩/٩٤، ٥٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ١١٤/٥ كتاب الأدب باب ٥٤ ما جاء أن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده حديث رقم ٢٨١٩ وقال هذا حديث حسن وأحمد في المسند ٢١٣/٢، والحاكم في المستدرك ١٣٥/٤. وكنز العمال حديث رقم ١٧١٧٤، ١٧١٩٢.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت [١٧٧٧].

<sup>(</sup>٤) تجريد أسماء الصحابة ١٩٣/١، الرياض المستطابة ٨٩، خلاصة تذهيب ٢/ ٣٤٠، تهذيب التهذيب ٣/ ٣٤٠، الطبقات ٥٦، ١٨٤، تقريب التهذيب ٢/ ٢٦٤، الوافي بالوفيات ٢٣٠/١٤، التاريخ الكبير ٣/ ٢٤٤، بقي بن مخلد ٩٥٦، أسد الغابة ت [١٧٧٩]، الاستيعاب ت [٢٨٦].

روى عنه أَبُو عُثْمانَ النَّهْدِيُّ، قَالَ الأَزَدِيُّ: تَفَرد أَبُو عَثْمانَ عنه، وقال العسكريّ: كانت له دار بالبصرة.

قال ٱلْبَغَويُّ : لا أعلم له إلا حديث الإنذار .

قلت: وقد أخرجه مسلم، ونقل ابن السّكن أن البخاريّ لم يصححه؛ لأنه لم يذكر السّماع.

### ٢٨٤٣ ـ زهير بن عَمْرو البَجليّ:

قال أَبْنُ السَّكَنِ: ذكره بعضهم في الصّحابة، ولم يصح؛ لأنه لم يذكر سماعاً ولا حضوراً؛ وأفرده عن الذي قبله.

۲۸٤٤ ز ـ زهير بن عوف: بن الحارث. ويقال زهير بن الحارث بن عوف، أبو زينب.
 مشهور بكنيته؛ يأتي في الكُنى إن شاء الله تعالى

## ٢٨٤٥ ـ زهير بن عِيَاض الفهري<sup>(١)</sup>:

روى عبد الغني بن سعيد الثقفي في تفسيره بسنده إلى ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مِقْيَس بن صُبَابة إلى بني النّجار، ومعه زُهير بن عياض الفِهْريّ من المهاجرين، وكان من أهل بَدْر وأُحد، فجمعوا لمِقْيَس دِية أخيه؛ فلما صارت الدّية إليه وثب على زُهير بن عياض فقتله وارتدّ إلى الشّرك.

وأخرَجَه الطَّبَرَانِيُّ ـ وهو إسنادٌ ضعيف ـ لكن روى ابن جرير، من طريق حجاج، عن ابن جريج عن عكرمة ـ أن رجلاً من الأنصار قتل أخا مِقيس بن صُبَابة، فأعطاه النبيُّ صلّى الله عليه وآله وسلّم الدّية فقبلها، ثم وثب على قاتل أخيه فقتله.

قال آبْنُ جُريج: وقال غيره: ضرب النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ديته على بني النّجار، ثم بعت مِقْيساً، وبعث معه رجلاً من بني فِهر في حاجة للنبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، فاحتمل مِقْيس الفهريّ، وكان أيّداً، فضرب به الأرض ورضخ رأسه بين حجرين، ثم تغنى:

قَتَلْتُ بِهِ فِهْ راً وَحَمَّلْتُ عَقْلَهُ سَرَاةً بَنِي النَّجَّارِ أَرْبَابَ فَارِعِ (١) [الطويل]

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ١٩٣/١، ١٩٣٨، العقد الثمين ٤٥٠١، أسد الغابة ت [١٧٨٠].

<sup>(</sup>٢) تنظر الأبيات في المغازي ٤٠٨.

فبلَغ ذلك النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، فقال: «لَئِنْ أَحْدَثَ حَدَثاً لَا أَوْمنُه فِي حِلّ وَلَا حَرَمٍ». فقُتل يومَ الفَتْح.

قال أَبْنُ جُرَيْج: وفيه نزلت: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً. . . ﴾ [النساء ٩٣] الآية.

۲۸٤٦ - زُهَير بن خَزِيّة (۱): بن عَمْرو بن عِثْر بن معاذ بن عَمْرو بن الحارث بن معادية بن بكر بن هوازن. قال الطّبري، والدّارقطنيّ: له صحبة.

٢٨٤٧ ز \_ زُهَير بن قُنفد الأسدي:

ذكره الفَاكِهِيّ في «أخبار مكّة» مِنْ طريق زكريًا بن قَطَن (١)، عن صفية بنت زهير بن قنفد الأسديّة، عن أبيها أنَّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم كان يكون في حِرَاء بالنهار، فإذا كان الليل نزل من حِرَاء. فأتى المسجد الذي في الشّعب وتأتيه خديجة مِنْ مكة فتلقاه بالمسجد الذي في الشّعب، فإذا قرب الصّباح افترقا.

## ٢٨٤٨ ـ زُهَير بن قيس البلويّ<sup>(٣)</sup>:

قال أَبْنُ يُونُسَ: يقال إن له صحبة، يكنى أبا شداد. شهد فتح مصر.

وروى عن علقمة بن رِمثة البلوي، وروى عنه سُويد بن قيس \_ وقتلته الروم ببَرْقة سنة ست وسبعين، وذكر له قصّة مع عبد العزيز بن مروان قال فيها: إنه قال لعبد العزيز \_ وهو أمير على مصر وقد ندبه إلى برقة فخاطبه بشيء، فأجابه زهير: أتقول لرجل جمع ما أنزلَ الله على نبيه قبل أن يجمع أبواك هذا؟ ونهض إلى برقة، فلقي الروم في عدد قليل فقاتل حتى قتل شهيداً.

٢٨٤٩ ـ زهير بن مَخْشى (٤): الأزدى.

ذكره أَبْنُ شَاهِينَ من طريق إسماعيل بن أبي خالد الأزديّ، عن أبيه، عن جدّه، قال: وفد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زُهير بن مخشي.

٠ ٢٨٥ ز ـ زُهير بن مذعور: بن ظَبْيان السدوسيّ.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت [١٧٨١]، الاستيعاب ت [٨٢٧].

<sup>(</sup>٢) في أ: فطن.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ خليفة ٢٥١، و٢٥٣، فتوح البلدان ٧٣٠، الولاة والقضاة، ٤٣، الحلة السيراء ٢٧٢/٢: ٣٣١، المعرفة والتاريخ ٢/٢١٦، الوافي بالوفيات ٢٢٦/١٤، تهذيب تاريخ دمشق ٥/٣٩٦، تاريخ الإسلام ٢/٤٠٤، أسد الغابة ت [١٧٨٣].

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت [١٧٨٤].

جاء عنه حديث مِنْ طريق أولاده في قصّة إسلام مَرْثد بن ظَبيان، يأتي في ترجمة مرثد إن شاء الله تعالى.

٢٨٥١ ـ زُهير بن معاوية (١): الجُشَميّ يُكُنّي أبا أسَامة.

ذكره أَبُو نُعَيْم، وقال: شهد الخندق، وتبعه أبو موسى.

٢٨٥٢ ز \_ زُهَير بن الهيثم الأشهليّ :

ذكره مُوسَى بْنُ عُقْبَة عَنِ ٱبْنِ شِهَابٍ. وذكره عمر بن شَبّة بسنده إليه فيمن شهد العقَبة.

# ۲۸۰۳ ـ زهير الثَّقَفيِّ (۲):

ذكره الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ في «مسنده»، وأخرج من طريق عَمْرو بن حمران، عن شيخ كان بالمدينة، عن عبد الملك بن زُهير، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا سَمَّيْتُمْ فَعَبَّدُوا. » (٣) قال ابن منده: رواه أبو أميّة بن يعلى، فقال: عن عبد الملك بن زهير، عن أبيه، عن جدّه.

قلت: أخرجه الطَّبَرَانِيُّ من «مسند مسدّد»، قال: حدّثنا أبو أمية.. فذكره؛ وليس فيه عن جدّه.

وأورده الْحَاكِمُ أَبُو أَحْمَدَ في الكُنَى في ترجمة أبي زُهير الثّقفيّ والد أبي بكر بإسناد معضل. فالله أعلم.

وقال أَبْنُ الأَثِيرِ: قد ذكروا زهير بن عثمان الثقفيّ، فلا أدري أهو هذا أو غيره.

قلت: بل هو غيره، وسيأتي هذا الحديث فيمن اسمه مُعَاذ إن شاء الله تعالى.

## الزاي بعدها الواو

٢٨٥٤ ـ زُوبعة الجنّي (٤): أحد الجنّ الذين استمعوا القرآن.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت [١٧٨٥].

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت [١٧٦٥].

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمي في الزوائد ٨/٥٣، رواه الطبراني وفيه أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف. قال العجلوني في كشف الخفاء ١/ ٩٥ قال السخاوي رواه أبو سلمى عن معاذ مرفوعاً ورواه الحاكم في الكنى بإسناد معضل ورواه الطبراني بسند ضعيف عن ابن مسعود، وقد رواه مسلم بلفظ رواية الطبراني ثم قال السخاوي وأما ما يذكر على الألسنة خير الأسماء ما حُمد أو عبد فباطل ١. هـ وأمدده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٤٥١٩٦.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت [١٧٨٧].

روى الحاكم في «المستدرك»، وأَبْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وأحمد بن منيع مسندَيْهِما، من طريق عاصم، عن زِرّ، عن عبد الله، قال: هبطوا على النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم وهو يقرأ ببطن نَخْلَة، فلما سمعوه قالوا: أَنْصِتُوا، وكانوا سبعة، أحدهم زَوْبَعة (١). إسناده جيّد، ووقع لنا بعلو في جَزْء ابن نَجِيح.

قلت: أنكر أبْنُ الأثِيرِ على أبي موسى إخراجه ترجمة هذا الجنيّ، ولا معنى لإنكاره؛ لأنهم مكلّفون، وقد أُرسل إليهم النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم فآمنَ منهم به مَنْ آمن؛ فمن عرف اسمه ولقيه للنبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم فهو صحابي لا محالة. وأما قوله: كان الأولى أن يذكر جبرائيل، ففيه نظر؛ لأن الخلافَ في أن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم هل أرسل إلى الملائكة مشهور، بخلاف الجنّ. والله أعلم.

# الزاي بعدها الياء ذِكْرُ مَنِ اسْمُهُ زِيَادٌ

٧٨٥٥ ـ زياد بن الأخرس (٢): ويقال زيادة ويقال: هو ابن الأخرس (٢) الجُهَني. حليف الأنصار.

ذكره موسى بن عُقبة عن ابن شهاب فيمن شهد بَدْراً.

۲۸۵٦ ـ زياد بن الجُلاَس (١):

عداده في أهل البصرة روى حديثه دِلهاث بن مالك بن نَهْشل بن كثير، عن أبيه، عن جدّه، عنه. ذكره ابن منده.

٢٨٥٧ ـ زياد بن الحارث الصُّدَائي (٥): بضم المهملة، وقيل زياد بن حارثة.

<sup>(</sup>١) في أ: آخرهم زوبعة.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت [١٧٨٨].

<sup>(</sup>٣) في أ: ويقال: هو عمرو بن الأخرس.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت [١٧٩١].

<sup>(°)</sup> أسد الغابة ت [۱۷۹۳]، الاستيعاب ت [۸۳۰]. تجريد أسماء الصحابة ١/١٩٤، الأنساب ١/٢٨٣، خلاصة تذهيب ١/٢٤٣، التحفة اللطيفة ٢/ ٥٨، تهذيب التهذيب ١/٣٥٩ علماء إفريقيا وتونس ٧٠، الطبقات ٥٧، ٢٩٢، ٢٠٣، تقريب التهذيب ١/٢٦٦، حسن المحاضرة ١/٢٠٠، الطبقات الكبرى الطبقات ١٥/٣، ٧٥، ١/٣٠٥، التاريخ الكبير ٣/ ٣٤٤، الوافي بالوفيات ١٥/٩ \_ الميزان ٢/٨٨، تراجم الأحبار ١/٣٥٤، الجرح والتعديل ٣/ ٢٥٨، ٢٣٩٩، دائرة معارف الأعلمي ١/ ٢٥، البداية والنهاية ٥/٨٨، المعرفة والتاريخ ٢/ ١٥١، ٤٩٥، السابقة واللاحقة ١٢٠، مشاهير علماء الأمصار ٢٩٩، طبقات علماء إفريقيا وتونس ٩٦ بقى بن مخلد ٣٤٥، ٩٥٤.

قال الْبُخَارِيُّ: والحارث أصح.

له حديث طويل في قصَّة إسلامه، وفيه «مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ. ﴾ (١)

أخرجه أَحْمَدُ بطوله. وأخرجه أصحاب السّنن، وفي إسناده الإفريقي.

قال أَبْنُ السَّكَنِ: في إسناده نظر.

قلت: وله طريق أخرى، مِنْ طريق المبارك بن فضالة، عن عبد الغفار بن مَيْسرة، عن الصَّدائي، ولم يسمه.

وروى البَاوَرْدِيُّ، من طريق عبد الله بن سليمان، عن عَمْرو بن الحارث، عن بَكر بن سَوَادة، عن زياد بن نعيم، عن زياد الصُّدائيِّ؛ فذكر طرفاً من الحديث الطَّويل.

وقال أَبْنُ يُونُسَ: هو رجل معروف، نزل مصر.

۲۸۵۸ ـ زياد بن حَدْرة (٢): بن عَمْرو بن عدي التميميّ.

قال أَبْنُ أَبِي حَاتِم في باب الجيم من الآباء: روى عنه ابنُه أنه أتى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم.

وروى أبو موسى مِنْ طريق جُميع بن علي بن زياد بن حدرة، حدّثني أبي، عن أبيه زياد بن حدرة، قال: أتانا أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعوننا إلى الإسلام، ففررنا منهم، فربطوا نَوَاصينا، وجاؤوا بنا في سَبْي بني العَنْبر، فأسلمنا عنده، ودعا لنا، ومسح رأسَ زياد، ودعا له.

قلت: اختلفَ في ضبط أبيه؛ فقيل بالجيم، وقيل بالمهملة، وقيل بالمعجمة.

٢٨٥٩ ـ زياد بن حَنْظَلة التميميّ (٢): حليف بني عدي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في السنن ۱۹۷/۱، عن زياد بن الحارث الصُّدائي بلفظه كتاب الصلاة باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر حديث رقم ٥١٤ والترمذي في السنن ٢٨٣١ ـ ٣٨٤ كتاب أبواب الصلاة باب ما جاء أنه من أذن فهو يقيم حديث رقم ١٩٩ قال أبو عيسى وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي والإفريقي ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى القطان وغيره قال أحمد لا أكتب حديث الإفريقي ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره ويقول هو مقارب الحديث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم وابن ماجة في السنن ٢/٢٣١ كتاب الأذان والسنة فيها (٣) باب السنة في الأذان (٣) حديث رقم ٧١٧، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٨١، ٣٩٩، وابن أبي شيبة في المصنف (١٦٨١، والممتقي في كنز العمال حديث رقم ٢٣١٨١، ٣٠٥٥.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت [١٧٩٤]، الاستيعاب ت [٨٣١].

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت [١٧٩٥]، الاستيعاب ت [٨٣٢].

قال أَبُو عُمَرَ: بعثه النبي صلّى الله عليه وآله وسلم إلى الزبرقان بن بَدْر، وقَيْس بن عاصم، ليتعاونا على قَتَل مسيلمة، ثم عاش زيادٌ إلى أن شهد مع عليّ مشاهده. انتهى.

وذكر سَيْفٌ في «الفتوح»، عن أبي الزهراء القُشيري، عن رجالِ من بني قُشير، قالوا: لما خرج هرقل مِنَ الرُّها كان أول من أنبع كلابها زياد بن حنظلة، وكان من الصّحابة.

وأنشد له سَيْفٌ في «الفتوح» أشعاراً كثيرة منها:

شَبَبَنَا (١) لَـهُ حَـرْباً يَهِـزُّ القَبَـائِـلاً وَأُبْنَا بِأَسْرَاهُمْ تَعَـاني السَّلاَسِلاَ [الطويل]

سَــاثِــلْ هِــرْقَــلاً حَيْــثُ شِئْــتُ وَقُــودَهُ قَتَلْنَـــاهُـــمُ فـــي كُـــلُ دَارٍ وَقِيعَـــةٍ

وكان أميراً في وقْعَة اليرموك.

وروى عنه ابنه حنظلة، والعاص بن تمام.

۲۸۲۰ ـ زياد بن سَبْرَة (٢): اليَعمريّ.

روى ابنُ أبي عاصم والطَّبري، مِنْ طريق عيسى بن يزيد الكناني، عن عبد الملك بن حُدَيفة أن زياد بن سَبْرة اليعمري قال: أقبلتُ مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى وقف على ناسٍ من أَشْجَع وجُهَينة، فمازحهم وضحك معهم، وقال: «أَمَا إِنَّهُمْ خَيْرٌ مَنْ بَنِي فَزَارَةَ، وَمِنْ بَنِي الشَّريدِ، وَمِنْ قَوْمِكَ..» الحديث.

٢٨٦١ ـ زياد بن السّكن (٢): بن رافع بن امرىء القيس الأنصاري.

قال أَبْنُ إِسْحاقَ في المغازي: حدّثنا الحصين بن عبد الرحمن، عن محمود بن عمرو، عن يزيد بن السّكن في قصة أحد، قال: فوثب خمسة من الأنصار منهم زياد بن السكن فقتلوا؛ قال: وبعض الناس يقول: هو عمارة بن زياد بن السّكن فوسّدهُ رسولُ الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قَدَمه حتى مات عليها.

وساقه البخاريّ في تاريخه في ترجمة يزيد بن السّكن مطوّلًا.

۲۸۲۲ ـ زیاد بن طارق(٤): ویقال طارق بن زیاد.

ذكره أَبْنُ مَنْدَه هكذا، وصوَّب الثاني.

<sup>(</sup>١) في أشبيباً، ووفي ت سنياً. (٣) أسد الغابة ت [١٧٩٩]، الاستيعاب ت [٨٣٣].

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت [١٧٩٦]. (٤) أسد الغابة ت [١٨٠١].

٢٨٦٣ ز ـ زياد بن عبد الله: بن مالك الهلالي، ابن أخت ميمونة أم المؤمنين.

ذكر الرَّشَاطِيُّ أنه قدم في وَفْد بني هلال مع عبد عَوْفَ بن أَصْرَم بن عمرو بنُ قبيصة بن مخارق، فدخل زياد منزلَ ميمونة أم المؤمنين وكانت خالته، واسم أمه عزَّة، فدخل النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم فرآه عندها فغضب، فقالت: يا رسول الله، إنه ابنُ أختي، فدعاه فوضع يده على رأسه ثم حدرها على طرف أنفه، فكان بنو هلال يقولون: ما زلنا نعرفُ البركة في وَجْه زياد.

[قلت: وذكر أَبْنُ سَعْد القصّة مطوّلة عن هشام بن الكلبيّ، عن جعفر بن كلاب الجَعْفريّ، عن أشياخ بني عامر... فذكر القصّة، وفيها: وزياد يؤمئذ شابٌ؛ وزاد في آخره: وقال الشّاعر لعلي بن زياد المذكور:

يَا أَبْنَ الَّذِي مَسَحَ الرَّسُولُ بِرَأْسِهِ وَدَعَا لَـهُ بِالْخَيْرِ عِنْدَ المَسْجِدِ مَا أَبْنَ الْخَيْرِ عِنْدَ المَسْجِدِ مَا زَالَ ذَاكُ النُّسورُ فِسي عِرْنينِهِ حَتَّى تَبَوًا بَيْتَهُ فِي مَلْحدا (١٠) مَا زَالَ ذَاكُ النُّسورُ فِسي عِرْنينِهِ حَتَّى تَبَوًا بَيْتَهُ فِي مَلْحدا [الكامل]

٢٨٦٤ ـ زياد بن عبد الله الأنصاري (٢):

روى أَبْنُ مَنْدَه من طريق قيس بن الربيع، عن فراس، عن الشعبيّ، عن زياد بن عبد الله الأنصاريّ، قال: لما بعث رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن رَوَاحة يخرص على أهل خَيْبَر لم يجده أخطأ بحشفة.

قال أَبْنُ مَنْدَه: تفرد به عبيد بن إسحاق، عن قيس.

۲۸۹۵ ز ـ زیاد بن عمار:

ذكره الْعَسْكَرِيُّ في الصّحابة: نقلتهُ من خط مغلطًاي.

٢٨٦٦ ـ زياد بن عمرو<sup>(٣)</sup>: وقيل ابن بشير الأنصاريّ، مِنْ بني ساعدة، وقيل مولى ، ألهم.

ذكره موسى بن عقبة فيمن شهد بَدْراً هو وأخوه ضَمْرة بن عمرو.

<sup>(</sup>١) ليس في أ.

<sup>(</sup>۲) تجريد أسماء الصحابة ١٩٥/١، الاستبصار ٣٤٧، التحفة اللطيفة ١٩٥/١، تهذيب التهذيب ٣٠٩/٣، مقاتل الطالبيين ٢١٣، تقريب التهذيب ٢٦٩/١، الطبقات الكبرى ١٩٠٩، التاريخ الكبير ٣/٠٣٠، أسد الغابة ت [٢٠٩]، الاستبعاب ت [٨٣٤].

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت [١٨٠٤]، الاستيعاب ت [٨٣٥].

۲۸٦٧ ز ـ زياد بن عِياض(١):

يأتي في عياض بن زياد.

٢٨٦٨ ـ زياد بن عياض الأشعريّ: يأتي في القسم الثّالث.

٢٨٦٩ ز ـ زياد (٢): بن أبي الغَرد الأنصاري.

قال آبْنُ حِبَّانَ: يقال له صحبة. وروى الباورْدِي، من طريق مسعود بن سليمان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن الزهريّ، عن زياد بن الغرد، وأبي اليّسر أنهما سَمِعا النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول لعمار: «تَقَتُلُكَ الفِئةُ البّاغِيّةُ.» قال ابن منده: غريب.

قلت: فيه انقطاع بين الزهريّ وبينهما. والغَرِد بالغين المعجمة والراء المكسورة وقيل ساكنة. وقيل بقاف بدل الغين. وقيل الفرد، بالفاء أو ابن أبي الفرد.

۲۸۷۰ ـ زیاد بن کعب: بن عَمْرو بن عدي بن عَمْرو بن رفاعة بن کُلیب بن مودوعة الجهنيّ.

قال أَبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: شهد بدراً وأحداً.

٢٨٧١ ـ زياد بن لبيد (٢): بن ثعلبة بن سنان بن عامر الأنصاري البَيّاضيّ.

ذكره موسى بن عقبة وغيره فيمن شهد العَقَبة وبدراً. وذكر الواقديّ وغيره أنه كان عامل النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم على حضرموت، وولاه أبو بكر قتال أهل الرّدة من كندة، وهو الذي ظهر بالأشعث بن قيس فسيَّره إلى أبي بكر.

وقال أَحْمَدُ: حدثنا محمد بن جعفر، حدَّثنا شعبة، عن عمرو بن مرَّة، عن سالم بن أبي الجعد، عن زياد بن لبيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «هَذَا أَوَانُ انْقِطَاعِ الْعِلْمِ.» فقلت: يا رسول الله، وكيف يذهب العلم، وقد أثبت ووعته القلوب؟... التَحديثَ.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت [١٨٠٥]، الاستيعاب ت [٨٣٦]، تجريد أسماء الصحابة ١/١٩٥، الاستبصار ٢٣١، التاريخ الكبير ٣٦٥/٣.

<sup>(</sup>٢) الثقات ٣/ ١٤٢، تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٩٥، أسد الغابة ت [١٨٠٧]، الاستيعاب ت [٨٣٧].

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت [١٨٠٨]، الاستيعاب ت [٨٣٨]. أسد الغابة ت [١٨٠٩]، الاستيعاب ت [٨٣٩]، سيرة ابن هشام ٢/ ٣٤٠) الأخبار الموفقيات للزبير بن بكار ٨٥٣ ،المحبر لابن حبيب ١٢٦ ، المغازي للواقدي ١٧١ ، الطبقات الكبرى ٣/ ٥٩٨ ، تاريخ خليفة ٩٧ ، وطبقاته ١٠٠ ، التاريخ الكبير ٣/ ٣٤٤ ، التاريخ الصغير ١/ ١٤١ ، تاريخ العبري ٣/ ٧٦١ ، الجرح الصغير ١/ ٤١ ، تاريخ العبري ٣/ ٧٦١ ، الجرح والتعديل ٣/ ٥٤٣ ، المعجم الكبير ٥/ ٣٠٤ ، جمهرة أنساب العرب ٣٥٦ .

وأخرجه الحَاكِمُ، وَأَبْنُ مَاجَة مِنْ هذا الوجه، وسالم لم يَلقَ زياداً.

وله شاهد أخرجه الطبَرانِيُّ في «الأوسط» مِنْ طريق أبي طُوالة عن زياد بن لبيد نحوه؛ وهو منقطع أيضاً من أبي طُوَالة وزياد.

وفي الترمذيّ والدارميّ، مِنْ طريق معاوية بن صالح، عن عبد الرّحمن بن جُبير بن نُفير، عن أبيه، عن أبي الدّرداء، قال: كنا مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال: هذا أوان يختلس العلم. فقال له زياد بن لبيد الأنصاريّ. . . فذكر الحديث، قال: فلقيتُ عُبادة بن الصّامت، فقال: صدق، وأول ما يرفع الخشوع.

وأخرجه النّسَائِيُّ، وَٱبْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، مِنْ طريق الوليد بن عبد الرحمن، عن جُبَير بن نُفير، قال: حدّثني عوف بن مالك أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وآله وسلّم نظر إلى السماء فقال: •هَذَا أَوَانُ رَفْعِ الْعِلْمِ. . . • (١) الحديث.

وفيه: فلقيتُ شداد بن أوس؛ فذكر قصّة الخشوع.

ووقع في رواية النسائيّ لبيد بن زياد، وهو مقلوب، ولزياد بن لبيد ذكرٌ في ترجمة عِكْرمة بن أبي جهل.

### ۲۸۷۲ ـ زیاد بن مطرف<sup>(۲)</sup>:

ذكره مُطَيِّنٌ، وَالْبَاوَرْدِي، وَٱبْنُ جَرِيرٍ، وَٱبْنُ شَاهِينَ في الصّحابة، وأخرجوا من طريق أبي إسحاق عنه، قال: سمعتُ رسولَ الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَحْيَا حَيَاتِي ويموتَ مَيْتَتِي وَيَدْخُلَ الجَنَّةَ فَلْيَتَوَلَّ عَلِيّاً وَذُرِّيَتَهُ مِنْ بَعْدِهِ (٣٠).

وقال آبْنُ مَنْدَه: لا يصحّ.

قلت: في إسناده يحيى بن يعلى المحاربي، وهو واهٍ.

 $^{(3)}$ :  $^{(3)}$   $^{(3)}$ :

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان في صحيحه حديث رقم ١١٥.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت [١٨١٠].

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير ٥/ ٢٢٠. والهيثمي في الزوائد ١١١/٩ عن زياد بن مطرف عن زيد بن أرقم... الحديث قال الهيثمي رواه الطبراني. وفيه يحيى بن يعلى الأسلمي وهو ضعيف، وأورده المتقي في كنز العمال حديث رقم ٣٤٩٥٩، ٣٢٩٦٠ وأخرجه أبو نعيم في الحلية ٣٤٩/٤.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت [١٨١١].

ذكره أَبْنُ أَبِي خَيْثَمَة، والبغويّ في الصّحابة. قال البغويّ: لا أدري أهو الذي روى عنه الإفريقي أم لا؟

قلت: أخرج حديثه أحمد في مسنده، ولفظ المتن: «أَرْبَعٌ فرَضَهُ نَّ الله فِي الإِسْلاَمِ... الْأَسْلاَمِ... الإِسْلاَمِ... الْأَسْلاَمِ... الْأَسْلاَمِ... الْأَسْلاَمِ... الْأَسْلاَمِ... الله عَلَمُ الله وَيَعْمُ الله وَيَعْمُ الله وَيَعْمُ الله وَيَعْمُ الله وَيُعْمُ الله وَيْمُ اللهُ وَيُرْبُعُ اللهُ وَيُمْ اللهُ وَيْمُ اللهُ وَيْمُ اللهُ وَيْمُ اللهُ وَيْمُ اللهُ وَيْمُ اللهُ وَيُمْ اللهُ وَيْمُ اللهُ وَيْمُ اللهُ وَيْمُ اللهُ وَيْمُ اللهُ وَيُمْ اللهُ وَيْمُ اللهُ وَيْمُ اللهُ وَيْمُ اللهُ وَيْمُ اللهُ وَيُمْ اللهُ وَيْمُ اللهُ وَيْمُ اللهُ وَيْمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالمُواللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

## ٢٨٧٤ ـ زياد بن نُعيم الفِهْري (٢):

قال أَبُو عُمَرَ: مذكور في الصّحابة، ولا أعرف له رواية. قُتِل يوم الدار مع عثمان.

٢٨٧٥ ـ زياد الألهاني: والد محمد بن زياد الحمصى.

أورد له عَبْدُ الصَّمَدِ في تاريخ الصّحابة الذين نزلوا حمص حديثاً.

٢٨٧٦ ـ زياد الباهلي: والد الهرَّمَاس.

روى الدّارقطنيّ مِنْ طريق عمرو بن نابل (٣) بن القعقاع، حدّثني أبي عن جدّي، عن أبيه الهِرْماس بن زياد، قال: أتيتُ النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم مع أبي فولاًه على عشيرته من باهلة. . . . الحديث.

وروى أَبْنُ مَنْدَه، مِنْ طريق عكرمة بن عمار، عن الهرماس بن زياد، قال: أبصرت النبيَّ صلّى الله عليه وآله وسلَّم يخطبُ الناسَ وأبي مُرْدِفي على جمل، وأنا صبيُّ صغير. إسناده صحيح.

### ۲۸۷۷ ـ زياد الغِفَاري (١):

يعدَّ من أهل مصر، له صحبة. روى عنه يزيد بن نُعيم، كذا ذكره ابن عبد البرّ وقال ابن السّكن. له صحبة.

وأخرج حديثه ابنُ أَبِي خَيْثَمَةَ، وابن السّكن، مِنْ طريق يزيد بن عمرو، عن زياد بن نُعيم: سمعت زياداً الغِفَاري على المنبر بالفُسطاط (٥) يقول: سمعت زياداً الغِفَاري على المنبر بالفُسطاط (١٥) يقول: سمعت زياداً الغِفَاري على المنبر بالفُسطاط (١٥)

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢٠١. قال الهيثمي في الزوائد ١/ ٥٢ رواه أحمد والطبراني في الكبير وفي إسناده ابن لهيعة. والمنذري في الترغيب والترهيب ١/ ٣٨٤، ٥٤١.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت [١٨١٢]، الاستيعاب ت [٨٤٠].

<sup>(</sup>۳) في ب (بابل).

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت [١٨٠٦].

 <sup>(</sup>٥) الفُسطاط: وأصله أن عمرو بن العاص حين نزل على مصر ضرب في منزله لقتالهم بيتاً من أدم أو شعر =

وآله وسلَّم يقول: \*مَنْ تَقرَّبَ إِلَى اللهِ شِبْراً تَقَرَّبَ اللهُ إِلَيْهِ ذِرَاعاً. . . \* (١) الحديث.

٢٨٧٨ ـ زياد (٢) : والد الأغرّ.

تقدم ذكره في ترجمة حُصين.

۲۸۷۹ ـ زياد مولى سعد بن أبي وقاص $^{(7)}$ :

ذَكَرَهُ أَبْنُ سَعْد، قال: حدّثنا الواقدي، عن أبي بكر بن أبي سَبْرة، عن الحُليس بن هاشم بن عُتْبة، عن زياد مولى سعد، قال: رأيت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أوْضَع في وادي محسّر.

وأما أَبْنُ حِبَّانِ فذكره في التَّابعين.

### ذكره من اسمه زيد

۲۸۸۰ ـ زيد بن أرقم (٤) بن زيد: بن قيس بن النعمان بن مالك بن الأغرّ بن ثعلبة بن كعب بن الخررج.

<sup>=</sup> فلما فتحت مصر وحاز عمرو ومن معه ما كان في حصنها أجمع على المسير إلى الإسكندرية وأمر بفسطاطه أن يُعَرَّض فإذا بيمامة قد باضت في أعلاه، فقال: لقد تحرمت بجوارنا أقروا الفسطاط حتى تُنقف ويطير فراخها فأقر فسطاطه ووكل به من يحفظه ألا يباح ومضى إلى الإسكندرية فأقام عليها ستة أشهر حتى فتحها الله عليه فكتب الى عُمر يستأذنه في سكنها فكتب إليه: لا تنزل بالمسلمين منزلاً يحول بيني وبينهم بحر ولا نهر فقال عمرو لأصحابه: أين ننزل؟ قالوا: نرجع إلى فسطاطك فيكون على ماء وصحراء فرجعوا ونزل عمرو فيه ونزل الناس حوله وجعلوا يقولون نزلت عن يمين الفسطاط وشماله فسميت البقعة بالفسطاط لذلك انظر مراصد الاطلاع ١٠٣٦/٣

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد ١٣/ ٥٢١ (٧٥٣٦\_ ٥٧٣٧) ومسلم ٢٠٦١ (٢ \_ ٢٦٧٥).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت [١٧٨٩].

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت [١٧٩٧].

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ١٨/٦، طبقات خليفة ت ٥٩٤ ـ ٩٣١، التاريخ الكبير ٣/ ٣٨٥، المعرفة والتاريخ ١/ ٢٠٣٠، المجرح والتعديل ٣/ ٥٥٤، مشاهير علماء الأمصار ت ٢٩٦، جمهرة أنساب العرب ٣٦٥، الجمع بين رجال الصحيحين ١٤٣١، تاريخ ابن عساكر ٢/٦٨، تهذيب الأسماء واللغات ١/١/٩١، تهذيب الكمال ٤٥٠، العبر ١/٣٧، تذهيب التهذيب ١/٢٤٧، تهذيب التهذيب المعاين ٣/ ٢٩٤، الوافي بالوفيات ١٥ ـ ٢٢، خلاصة تذهيب الكمال ١٠٨، شذرات الذهب ١/٤٧، خزانة الأدب ٢/ ٣٦٣، سيرة ابن هشام ٣/ ٢٣٧، المغازي للواقدي ٢١، ٢١٦، تاريخ خليفة ٢٦٤، المعارف ١٩٤، التاريخ الصغير ٩٣، و ٣٥٠، أنساب الأشراف ١/٨٨، و ٣١٦، مقدمة مسند بقي بن مخلد ٩٩٤، التاريخ الطبري ١/ ٤٤، ٢١، ١٠٥، و ٥/٥٤، الأسماء والكني للحاكم ٢١٨، المعرفة والتاريخ ١/٣٠، تاريخ واسط ١٠٢، و ٨٨٠، المعجم الكبير ٥/ ١٨٣، الثقات لابن حبان ٣/ ١٣٩،

مختلف في كنيته، قيل أبو عمر، وقيل أبو عامر، واستصغر يوم أحد.

وأول مشاهده الخندق، وقيل المُرَيْسيع؛ وغزا مع النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم سبع عشرة غَزْوة، ثبت ذلك في الصّحيح، وله حديث كثير وروَاية أيضاً عن عليّ.

روى عنه أنَسٌ مكاتبة، وأبو الطّفيل، وأبو عثمان النهديّ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وعَبْد خَيْر، وطاوس، وله قصة في نزول سورة المنافقين في الصّحيح، وشهد صِفّين مع علي، ومات بالكوفة أيام المختار سنة ست وستين. وقيل سنة ثمان وستين.

قال أَبْنُ إِسْحَاقَ: حدّثني عبد الله بن أبي بكر، عن بعض قومه، عن زيد بن أرقم، قال: كنتُ يتيماً لعبد الله بن رواحة، فخرج بي معه مُرْدفي \_ يعني إلى مؤتة. . . فذكر الحديث.

وهو الذي سمع عبد الله بن أبي يقول: ﴿لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾ [المنافقون: ٨]، فأخبر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، فسأل عبد الله، فأنكر، فأنزل الله تصديقَ زيد. ثبت ذلك في الصّحيحين. وفيه: فقال: ﴿إِنَّ اللهَ قَدْ صَدقكَ يَا زَيْدُ».

وقال أَبُو المِنْهَالِ: سألت البراءَ عن الصّرف فقال: سَلْ زَيد بن أرقم، فإنه خير مني وأعلم.

## ٢٨٨١ ـ زيد بن الأزْوَر الأسديّ:

ذكر عَمَرُ بْنُ شَبَّة أنه شهد اليمامة وأبلَى فيها حتى قطعت رجلاه، وقُتل، ويقال إنه أخو ضِرَار بن الأزْوَر، ومن قوله في الحرب:

هَـلْ تَـاْبَيَـنْ جَنُـوبُ عَنَّـي مَشْهِـدِي حِيـنَ أَرَدْتَ المَـوْتَ أَذْنَـى مِـنْ يَـدِي مُلْقَفَـاً (١) فِــي ثَــوْبِهِ المُــوَرِّدِ آخِـرُ هَــذَا اليَـوْمِ أَقْصَـى مِــنْ غَــدِ مُلقَفْهِـاً (١) فِــي ثَــوْبِهِ المُــوَرِّدِ آخِمَدِ اليَـوْمِ أَقْصَـى مِــنْ غَــدِ إِلَى مُلاَقَاةِ النَّبِيُّ أَحْمَدِ

[الرجز]

<sup>=</sup> المعرفة والتاريخ ٢/٣٠٣، الأخبار الموفقيات ٥٧٨، معجم البلدان ٢/ ٨٧٩، الكاشف ٢/٦٣، الكامر الكاشف ٢/٦٣، الكامل في التاريخ ٢/٧٥، و ١٩٢ و ٢٣٥ و ١٢٠، سير أعلام النبلاء ٣/ ١٦٥: ١٦٨، تحفة الأشراف ٣/ ١٩١: ٢٠٠، تجريد أسماء الصحابة ٢/ ١٩٦، تقريب التهذيب ٢/٢٧، النكت الظراف ٣/ ١٩٢: ١٩٧، دول الإسلام ٢/ ٥٠، المعين في طبقات المحدثين ٢١، مرآة الجنان ٢/ ١٤٣، تاريخ الإسلام ٢/ ١١٨، أسد الغابة ت [١٨١٩]، الاستيعاب ت [٨٤٢].

<sup>(</sup>١) في ب نلففاً.

٢٨٨٢ ـ زيد بن إساف بن غزِيّة: بن عطية بن خنساء بن مَبْذُول، والدنُعيسم.

ذكر أَبْنُ سَعْدِ أنه شهد أحداً، وذكره العدويّ وقال: زيد بن يَساف، بالياء التّحتانية.

٢٨٨٣ ـ زيد بن أسلم (١): بن ثعلبة بن عديّ بن العجلان بن حارثة بن ضُبَيعة بن حَرَام البلويّ، حليف بني العجلان. وهو ابن عم ثابت بن أقرم.

ذكره مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَالزَّهَرِيُّ، وَٱبْنُ إِسْحَاقَ فيمن شهد بَدْراً. وقيل: إنه من بني عمرو بن عوف بن الأوس.

وزعم أَبْنُ الْكَلْبِيِّ أَنْ طَلَيْحَةً قَتَلَه. وذكره ضِرَار بن صُرد أحد الضعفاء بسنده عن عبيد الله بن أبي رافع فيمن شهد صِفّين مع علي.

٢٨٨٤ ز \_ زيد بن أسيد بن حارثة الثقفيّ: ثم الزهريّ بالحلف.

ذكره مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ فيمن استشهد باليمامة.

۲۸۸۵ زـزيد بن أبي أؤفى (٢): بن خالد بن الحارث بن أبي أسيد بن رفاعة بن ثعلبة بن هوازن بن أسلم الأسلمي، أخو عبد الله، فيما جزم به ابن حبّان.

وروى حديثه آبْنُ أَبِي حَاتِم، والحسن بن سفيان، والبخاريّ في التّاريخ الصّغير، مِنْ طريق ابن شرحبيل، عن رجل مِنْ قريش، عن زيد بن أبي أوفى، قال: دخلتُ على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم مسجدَ المدينة، فجعل يقول: «أَيْنَ فُلاَنَّ؟ أَيْنَ فُلاَنَّ؟ فلم يزل يتفقدهم، ويبعثُ إليهم حتى اجتمعوا عنده: فذكر الحديث في إخاء النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم.

ولحديثه طرق: عن عبد الله بن شرحبيل، وقال أبْنُ السَّكَنِ: روي حديثه من ثلاث طرق ليس فيها ما يصحُّ. وقال البخاريّ: لا يعرف سماع بعضهم من بعض، ولا يتابع عليه. رواه بعضهم عن ابن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى. ولا يصحّ.

[قلت: ولم يأتِ عند أحد ممن خرج حديثه منسوباً إلى أسلم، بل ذكر ابنُ أبي عاصم إنَّ بعضَ ولده ذكر له أنه كان من كندة] (٣).

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣/ ٢٥٠٩ ـ الأعلمي ١٩/ ٧٧، أسد الغابة ت [١٨٢١]، الاستيعاب ت [٨٤٣].

 <sup>(</sup>۲) الثقات ۳/ ۱٤۰، تجريد أسماء الصحابة ١/١٩٧، التاريخ الصغير ١/٢١٧، الطبقات ١١٠، ٧٣٧ الوافي بالوفيات ٥٢٥، أسد الغابة ت الوافي بالوفيات ٥/٦٤ ـ التاريخ الكبير ٣/ ٣٨٦، مقدمة مسند بقي بن مخلد ٥٢٩، أسد الغابة ت [١٨٢٢]، الاستيعاب ت ٨٤٤.

<sup>(</sup>٣) ليس في أ.

٢٨٨٦ ز ـ زيد بن بَوْلا (١): بالموحدة، مولى رسول الله ﷺ، أبو يسار.

له حدیث عند أبي داود، والترمذيّ، من رواية ولدِهِ بلال بن يسار بن زيد: حدّثني أبي عن جدّي، ذكر أبو موسى أن اسم أبيه بَولا ـ بالموحدة ـ وقال غيره: اسمه زيد.

وقال أَبْنُ شَاهِينَ: كان نوبيّاً أصابه النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم في غزوة بني ثعلبة فأعتقه.

٢٨٨٧ ـ زيد بن ثابت (٢): بن الضّحاك بن زيد بن لوذان بن عَمرو بن عوف بن غَنْم بن مالك بن النّجار الأنصاريّ الخزرجيّ، أبو سعيد. وقيل: أبو ثابت. وقيل غير ذلك في كنيته.

استصغر يوم بَدْر. ويقال: إنه شهد أحداً، ويقال: أول مشاهده الخندق، وكانت معه راية بني النّجار يوم بَدْوك. وكانت أولاً مع عمارة بن حزم، فأخذها النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم منه فدفعها لزيد بن ثابت، فقال: يا رسول الله، بلغك عني شيء؟ قال: «لاً، وَلَكِنَّ القُرْآنَ مُقَدَّمٌ» (۱۳).

<sup>(</sup>۱) تجريد أسماء الصحابة ١/١٩٧، التحفة اللطيفة ٩٣/٢، تقريب التهذيب ١/٢٧٤، الوافي بالوفيات (١٤٤). أسد الغابة ت [١٨٤٣]، الاستيعاب ت [٨٤٤].

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ۲/۸۰۳ طبقات خليفة ۹۹، تاريخ خليفة ۹۹، ۲۰۰۷، ۲۲۲، ۱۵۲۱ التاريخ الكبير، ۳/۸۰، ۱۸۳۱ المعارف ۲۲، ۳۵۰، ۲۵۷، تاريخ الفسوي ۱/۳۰، ۴۸۳، ۱۵۳۱ أخبار القضاة ۱/۲۰۱، الجرح والتعديل ۳/۸۰۰، ابن عساكر ۲/۸۲۱، تهذيب الكمال ۲۵۲، العبر ۱/۳۰، معرفة القراء ۳۰، تهذيب التهذيب ۳/۹۹۳، خلاصة تذهيب الكمال ۱۲۷، شذرات الذهب ۱/۵۰، ۲۲، أسد الغابة ت التهذيب ۳/۹۹۳، خلاصة تذهيب الكمال ۱۲۷، شذرات النهب ۱/۵۰، ۱۲۰، أسد الغابة ت الامتياب ت [۴۵۸]. السير والمغازي لأبي إسحاق ۱۳۰، المغازي للواقدي ۳/۱۷۱، سيرة ابن هشام ۲/۸۰، المحبر لابن حبيب ۲۸۲، ترتيب الثقات للعجلي ۱۷۰، تاريخ اليعقوبي ۲/۸۰، مقدمة مسند بقي بن مخلد ۸۳، العقد الفريد ۲/۲۷۲، فضائل الصحابة للنسائي ۱۹۲۱، أخبار القضاة لوكيع ۱/۷۰، أنساب الأشراف ۱/۲۲۷، الثقات لابن حبان ۳/۳۵، مشاهير علماء الأمصار ۱/۲۱، المعجم الكبير للطبراني ۱/۱۲، الجمهرة أنساب العرب ۱۳۵۸، المستدرك للحاكم ۳/۲۱۲، والكنى والأسماء للدولابي ۱/۱۷، الجامع بين رجال الصحيحين ۱/۲۶۲، تهذيب تاريخ دمشق ۱/۲۶۲، معجم البلدان ۱/۲۲۲، تحفة الأشراف ۳/ ۲۰۰، الكاشف ۱/۲۲۲، الفهات ۲/۲۲۱، الزيادات الهروي ۹۶، مرآة الجنان ۱/۲۲۱، التذكرة الحمدونية لابن حمدون ۱/۲۰۲، الوفيات لابن قنفذ ۲۱، المعين في طبقات المحدثين ۲۱، الوافي بالوفيات ۱/۲۲۲، غاية النهاية ۱/۲۹۲، تاريخ الإسلام المعين في طبقات المحدثين ۲۱، الوافي بالوفيات ۱/۲۵٪، غاية النهاية ۱/۲۹۲، تاريخ الإسلام الرسم، و۶۰.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٤٢١، عن زيد بن ثابت وابن عساكر في التاريخ ٥/ ٤٤٩.

حوكتب الوحْيَ للنّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم، وأمه النوار بنت مالك بن معاوية بن عديّ، وقتل أبوه يوم بُعَاث، وذلك قبل الهجرة بخمس سنين. أخرج الواقديّ ذلك من رواية يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زُرَارة عنه.

وكان زيد من علماء الصحابة، وكان هو الذي تولَّى قسم غنائِم اليرموك.

روى عنه جماعة من الصّحابة، منهم: أبو هريرة، وأبو سعيد، وابن عمر، وأنس، وسَهْل بن سعد، وسهل بن حنيف، وعبد الله بن يزيد الخطمي.. ومن التّابعين: سعيد بن المسيب، وولداه: خارجة، وسليمان؛ والقاسم بن محمد، وسليمان بن يسار؛ وآخرون.

ي وهو الذي جمع القرآن في عَهْد أبي بكر، ثبت ذلك في الصّحيح.

\_ وقال له أَبُو بَكْرٍ: إنك شَابٌ عَاقِلٌ لاَ نَتَهِمُكَ.

وروى البُخَارِيُّ تعليقاً، وَالْبَغَوِيُّ، وَأَبُو يَعْلَى موصولاً، عن أبي الزّناد، عن خارجة بن زيد، عن أبيه، قال: أتى بي النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم مقدمه المدينة، فقيل هذا من بني النّجار، وقد قرأ سَبْع عشرة سورة، فقرأت عليه، فأعجبه ذلك، فقال: تعلم كتاب يهود، فإني ما آمنهم على كتابي. ففعلتُ، فما مضى لي نصفُ شهر حتى حذقته، فكنت أكتب له إليهم، وإذا كتبوا إليه قرأتُ له.

ورويناه في مسند عَبْد بن حُميد من طريق ثابت بن عبيد، عن زيد بن ثابت، قال: قال لي النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم: ﴿إِنِّي أَكْتُبُ إِلَى قَوْم فَأَخَافُ أَنْ يَزِيدُوا عَلَيّ أَوْ يَنْقُصُوا، فَتَعَلّم السُّرْيَانِيَّة». فتعلمتها في سبعة عشر يوماً.

وروى الْوَاقِدِيُّ مِنْ طريق زيد بن ثابت، قال: لم أجز في بَدْر ولا أُحد وأجزت في الخندق. قال: وكان فيمن ينقل الترابَ مع المسلمين، فنعس زيدٌ، فجاء عمارة بن حَزم، فأخذ سلاحه وهو لا يشعر؛ فقال له النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم: «يَا أَبَا رُقاد. ويومئذ نهى النّبي صلّى الله عليه وآله وبلّم أن يروع المؤمن، ولا يؤخذ متاعه جادًا ولا لاعباً»(١)

وروى يعقوب بن سفيان بإسناد صحيح عن الشّعبي، قال: ذهب زيد بن ثابت ليركب، فأمسك ابنُ عباس بالرّكاب. فقال: تنحّ يا ابْنَ عم رسول الله. قال: لا هكذا نفعل بالعلماء والكبراء.

وروى يَعْقُوبُ أيضاً من طريق ابن سيرين حَجَّ بنا أبو الوليد، فدخل بنا على زَيْد بن

<sup>(</sup>١) ابن عساكر كما في التهذيب ٥/٤٤٩.

ثابت، فقال: هذا لامٍ، وذا لامٍ، وذا لامٍ، فما أخطأ.

وقال ثَابِتُ بْنُ عُبَيْدٍ: ما رأيت رجلًا أَفْكَه في بيته ولا أوقر في مجلسه مِنْ زيد.

وعن أنس قال: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: ﴿أَفْرَضُكُمْ زَيْدٌۗ﴾.

ورواه آخُمَدُ بِإِسْنَاد صَحِيح: وقيل؛ إنه معلول، وروى ابن سعد بإسناد صحيح، قال: کان زید بن ثابت أحد أصحابِ الفتوی، وهم ستة: عمر، وعلي، وابن مسعود، وأبيّ، وأبو موسى، وزید بن ثابت.

وروى بسند فيه الواقديّ من طريق قبيصة، قال: كان زيد رأساً بالمدينة في القضاء والفراءة والفرائض.

وروى البَغَوِيُّ بإسناد صحيح، عن خارجة بن زيد: كان عمر يستخلف زيد بن ثابت إذا سافر، فقلما رجع إلا أقطعه حديقةً من نخل.

ومن طريق أبّنِ عَبَّاس: لقد علم المحفوظون من أصحاب محمّد أنَّ زيد بن ثابت كان لهن الرّاسخين في العلم.

مات زيد سنة اثنتين أو ثلاث أو خمس وأربعين. وقيل سنة إحدى أو اثنتين أو خمس وخمسين، وفي خمس وأربعين قولُ الأكثر.

وقال أَبُو هُرَيْرَةَ حين مات: اليوم مات حبر هذه الأمة، وعسى الله أن يجعلَ في ابن عباس منه خلفاً، ولما مات رثاه حسّان بقوله:

- فَمَسنْ لِلْقَسَوَافِسِي بَعْدَ حَسَّانَ وَٱبْنِهِ وَمَسنْ لِلْمَعَانِي بَعْدَ زَيْدِ بْسنِ ثَابِتِ الطويل]

۲۸۸۸ ز ـ زید بن ثابت، آخر.

استدركه الذهبي وعزاه لبقي بن مخلد.

٢٨٨٩ ـ زيـد بن ثعلبة: بن عبد ربه الخزرجي (١١)، والد عبد الله بن زيد الذي أري النداء.

يأتي في زَيد بن عبد ربّه.

• ٢٨٩ - زيد بن جارية: بالجيم (٢)، الأنصاري الأؤسى.

<sup>(</sup>١) الثقات ١٣٨/٣، تجريد أسماء الصحابة ١٩٧/١، أسد الغابة ت [١٨٢٥].

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ١/١٩٧، الاستبصار ٢٩٢، التحفة اللطيفة ٢/٩٥، تهذيب التهذيب ٣/ ٤٠٠، \_\_\_

روى أَبْنُ مَنْدَه، مِنْ طريق عثمان بن عبيد الله بن زيد بن جارية، عن عمر بن زيد بن جارية، عن عمر بن زيد بن جارية، حدّثني أبي أنَّ رسولَ الله صلّى الله عليه وآله وسلّم استصغر ناساً يوم أحدُ منهم زيد بن جارية \_ يعني نفسه \_ والبراء بن عازب، وزيّد بن أرقم، وسعد ابن حَبْتَة وابن عمر، وجابر.

وروى البُخَارِيّ في «التّاريخ» من طريق يعقوب بن مجمّع بن زَيد بن جارية، عن أبيه، عن جدّه زيد بن جارية، قال: بِعْنَا سهماننا من خَيْبر نخلة نخلة.

وروى البَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ، مِنْ طريق عمرو بن ميمون، عن أبيه، قال جاء رجلٌ إلى ابن عمر، فقال: إن زيد بن جارية مات وترك مائة ألف. قال: لكن هي لا تتركه.

وله حديث آخر في المواقيت، أخرجه البغوي.

۲۸۹۱ زـزيد بن جارية: بالجيم أيضاً، جدّ محمد بن خالد إن ثبت ـ روى ابن شاهين من طريق الوليد بن صالح، عن أبي المليح الرقيّ، حدّثنا محمد بن خالد بن زَيد بن جارية عن أبيه، عن جدّه سمعت النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول: «إِذَا كَانَ لِلْعَبْدِ عِنْدَ اللهِ دَرَجَةٌ لَمْ يُنِلُه إِيَّاهَا ابْتَلَاهُ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ صَبَّرُهُ عَلَى البَلاَءِ ليُنِيلَهُ تِلْكَ الدَّرَجَةَ (١).

قُلْتُ: هذا الحديث أورده ابن منده في ترجمة للجلاج بن حكيم السلمي، وزعم أنه أخو الجحّاف بن حكيم، وأنه في أهل الجزيرة، وساق حديثه من طريق أبي المليح أيضاً إلا أنه لم يسم والد خالد، بل قال: عن محمد بن خالد، عن أبيه عن جدّه، وهكذا أورده البخاريّ في ترجمة محمد بن خالد.

وأخرجه أبو داود مِن رواية ابن راشد عنه في السّنن، ولم أر والد خالدٍ مسمَّى إلا في رواية ابن شاهين هذه والله أعلم.

۲۸۹۲ ـ زيد بن جارية: آخر.

روى عنه أَبُو الطُّفَيْلِ، وسيأتي في المبهمات، وجعله بعضهم الأول؛ والذي ظهر لي أنه غيره.

٢٨٩٣ ز\_زيد بن جُبَير الجُهَنيّ: إن كان محفوظاً.

التاريخ الصغير ١/١٦١ \_ تقريب التهذيب، التاريخ الكبير ٣/٣٨٦، تبصير المنتبه ١/٢٣١، ٢٣٢، الاكبال ٢/١٥، أسد الغابة ت [١٨١٦]، الاستيعاب ت [١٤٦].

<sup>(</sup>١) أورده المتقى الهندي في كنز العمال حديث رقم ٦٨١٥ وعزاه الى ابن شاهين.

قال الإِسْمَاعِيلِيُّ: كذا قال زيد بن جُبيَر، وأبو حمزة، وهما عندي مصحّفان.

قلت: ولم يبين بماذا تصحّفا، وأظن الصّوابَ زيد بن خالد الجهنيّ.

٢٨٩٤ ـ زيد بن الجلاس (٢): في رَجَاء بن الجلاس.

۲۸۹۰ ـ زيد بن الحارث بن قيس (٣): بن مالك بن حارثة بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج، أخو زيد بن الحارث.

شهِد أحداً؛ قاله الْعَدَوِيُّ، وتبعه الطَّبَرِئُّ.

٢٨٩٦ ز ـ زيد بن الحارث: آخر: في ترجمة يزيد بن الحارث.

٢٨٩٧ ـ زيد بن حارثة (١): بن شراحيل الكعبي.

تقدم نُسبه في ترجمة ولده أسامة بن زيد قال أَبْنُ سَعْد: أمه سُعْدَى بنت ثعلبة بن عامر، مِنْ بني مَعن مِنْ طبىء [وقال أَبْنُ عُمَرَ ما كنا ندعو زيدَ بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزلت: ﴿ادْعُوهُمْ لَآبَائِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٥] الحديث أخرجه البخاريّ](٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ١٠/٥٤ (٦٠١٨) ومسلم ٦٨/١ (٧٥\_٧٤).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت [١٨٢٧]، الاستيعاب ت [٨٤٧].

<sup>(</sup>٣) الثقات ٢/ ١٤١، تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٩٣، الاستبصار ١٢٤، طبقات الحفاظ ٩٣، شذرات الذهب ١/ ٩، التاريخ الصغير ١/ ٣١٥، الوافي بالوفيات ١/ ٥٧، أسد الغابة [١٨٢٨].

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت [١٨٢٩]، الاستيعاب [٨٤٨]، المسند لأحمد ١٦١/٤، طبقات ابن سعد ٢/١٧٠، طبقات ابن سعد ٢/٢/١، الجرح طبقات خليفة ٢، تاريخ خليفة ٨٠ ١٨، التاريخ الكبير ٣/ ٣٩٠، التاريخ الصغير ٢/٢٠، الجرح والتعديل ٣/٥٥، ابن عساكر ٦/٢٠، ١، تهذيب الأسماء واللغات ١/٢٠، ٣٠٠، تهذيب الكمال ٤٥٤، العبر ١/١، مجمع الزوائد ٩/٤٧٤، العقد الثمين ٤/٤٥٤، ٢٥٣، تهذيب التهذيب ٣/٤٠١، خلاصة تذهيب الكمال ١٢٠، تهذيب تاريخ ابن عساكر ٥/٤٥٤.

<sup>(</sup>٥) ليس في أ.

وحدثنا هشام بن محمد بن السّائب الكلبيّ، عن أبيه، وعن جميل بن مرثد الطائي وغيرهما، قالوا: زارت سُعْدى أم زيد بن حارثة قَوْمها وزيدٌ معها، فأغارت خيل لبني القَيْن بن جسر في الجاهليّة على أبيات بني مَعْن، فاحتملوا زيداً وهو غلام يفعة، فأتوا به في سوق عكاظ فعرضوه للبيع، فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بأربعمائة درهم، فلما تزوجها رسولُ الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وهبته له، وكان أبوه حارثة بن شراحيل حين فقده قال:

بَكَيْتُ عَلَى زَيْدٍ وَلَهُ أَدْرِ مَا فَعَلْ أَحَيُّ فَيُسرْجَى أَمْ أَتى دُونَه الأَجَلْ بَكَيْتُ عَلَى وَلَهُ الأَجَلُ الأَجَلُ الطويل]

في أبيات يقول فيها:

أُوصِي بِهِ عَمْراً وَقَيْساً كللاَهُمَا وَأُوصِي يَنِيداً ثُمَّ بَعْدَهُمُ جَبَل (١)(١) [الطويل]

يعني بعمرو وقيس أخويه، وبيزيد أخا زيد لأمه؛ وهو يزيد بن كعب بن شراحيل، وبجبل ولده الأكبر؛ قال: فحجّ ناس من كلب، فرأوا زيداً فعرفهم وعرفوه، فقال: أبلغوا أهلى هذه الأبيات:

أَحِنُ إِلَى فَوْمِي وَإِنْ كُنْتُ نَائِياً بِأَنِّي قَطِينُ البَيْتِ عِنْدَ المَشَاعِرَ أَحِنُ إِلَى فَوْمِي وَإِنْ كُنْتُ نَائِياً [الطويل]

### في أبيات.

فانطلقوا فأعلموا أباه، ووصفوا له موضعاً، فخرج حارثة وكعب أخوه بفِدائه، فقدما مكة، فسألا عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم، فقيل: هو في المسجد؛ فدخلا عليه، فقالا: يا بْنَ عبد المطّلب، يا بن سيد قومه، أنتم أهْلُ حرم الله تفكُّون العاني وتطعمون الأسير، جئناك في ولدنا عبدك، فامنُنْ علينا، وأحسن في فدائه؛ فإنا سنرفع لك. قال وما ذلك؟ قالوا: زيد بن حارثة. فقال: أوغير ذلك؟ أدعوه فخيرُوه، فإن اختاركم فهو لكم بغير فداء. وإن اختارني فو الله ما أنا بالذي أختارُ على من اختارني فداء قالوا: زِدْتَنا على النّصف؛ فدعاه فقال: هل تعرف هؤلاء؟ قال: نعم، هذا أبي وهذا عمّي، قال: فأنا مَنْ قد

<sup>(</sup>١) في ت بجل.

 <sup>(</sup>٢) ينظر البيت الأول والثاني في أسد الغابة ترجمة رقم (١٨٢٩) والاستيعاب ترجمة رقم (٨٤٨) الأول
 والأخير منهما وفي الطبقات ٢٨/٣. وسيرة ابن هشام ٢٤٨/١.

علمت، وقد رأيتَ صُحبتي لك فاخْتَرْني أو اخترهما.

فقال زَيْدٌ: ما أنا بالذي أختار عليك أحداً؛ أنتَ منى بمكان الأب والعمّ.

فقالا: وَيْحَك يا زيد، أتختار العبوديّة على الحرية، وعلى أبيك وعمّك وأهْل بيتك؟ قال: نعم؛ إني قد رأيتُ مِنْ هذا الرجل شيئاً ما أنا بالذي أختارُ عليه أحداً.

فلما رأى رسولُ الله ﷺ ذلك أخرجه إلى الحِجْر، فقال: «اشْهَدُوا أَنَّ زَيْداً ابْنِي، يَرِثُنِي وَأَرِثُهُ»، فلما رأى ذلك أبوه وعَمُّه طابَتْ أنفسهما، وانصرفا، فدُعي زَيْد بن محمد حتى جاء الله بالإسلام.

وقد ذكر أَبْنُ إِسْحَاقَ قصّة مجيء حارثةَ والد زيد في طلبه بنحوه.

وقال أبْنُ الْكَلْبِيِّ، عن أبيه، عن أبي صالح، عن ابن عباس: لما تبنّى النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم زيداً زوَّجه زينب بنت جَحش، وهي بنتُ عمته أميمة بنت عبد المطّلب، وزوِّجه النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم قبل ذلك مولاته أم أيمن، فولدت له أسامة، ثم لما طلق زينب زوَّجه أم كلثوم بنت عقبة، وأمها أرْوَى بنت كريز، وأمها البيضاء بنت عبد المطّلب، فولدت له زيد بن زيد، ورُقية؛ ثم طلق أم كلثوم، وتزوَّج درة بنت أبي لهب بن عبد المطلب، ثم طلقها وتزوَّج هند بنت العوام أخت الزبير.

وقال أَبْنُ عُمَرَ: ما كنا نَدْعُو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمّد حتى نزلت: ﴿أَذْعُوهُمْ لَآبَائِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٥] . . الحديث. أخرجه المخاريّ.

ويقال: إن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم سمّاه زيداً لمحبةِ قُريش في هذا الإسم، وهو اسْمُ قصي وقد تقدم ذِكْرُ مجيء أبيه إلى مكّة في طلب فدائه في ترجمته.

وقال عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عن مَعْمَر، عن الزهريّ، قال: ما نعلم أن أحداً أسلم قبل زيد بن حارثة. قال عبد الرزّاق: لم يذكره غير الزهريّ.

قُلْتُ: قد ذكر الواقديّ بإسناد له عن سليمان بن يسار جازماً بذلك. وقاله زائدة أيضاً.

وشهد زَيْدُ بْنُ حارِثَةَ بدراً وما بعدها، وقُتِل في غزوة مؤتة، وهو أُمير، واستخلفه النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم في بَعْض أَسفارِه إلى المدينة.

وعن البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ زيد بن حارثة قال: يا رسول الله، آخيت بيني وبين حمزة. أخرجه أبو يعلى.

وعن عائِشَةَ: ما بعث رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم زيد بن حارثة في سرية إلا

أمره عليهم، ولو بقي لاستخلفه. أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة بإسناد قويّ عنها.

وعن سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوعِ، قال: غزَوتُ مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم سَبْعَ غزوات، ومع زيد بن حارثةَ سبع غزوات، يؤمّره علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه البخاري.

قال الوَاقِدِئُ: أُول سَرَايا زيد إلى القَرَدة (١) ثم إلى الجَمُوم (٢) ثم إلى العِيص (٣) ثم إلى الطَرَف (٤)، ثم إلى جَسْمَى ثم إلى أم قرْفَة، ثم تأميره على غَزَوةَ مؤتة، واستشهد فيها وهو ابنُ خمس وخمسين سنة، ولم يقع في القرآن تسمية أحدٍ باسمه إلا هو باتفاق ثم السّجلّ إن ثبت.

وعن محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لزيد بن حارثة: "يَا زَيْدُ، أَنْتَ مَوْلَايَ، وَمِنِّي وَإِلِيِّ وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ ٱخرجه ابن سعد بإسنادٍ حسن، وهو عند أحمد مطول.

وعن أَبْنِ عُمَرَ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿وَائِمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقاً لِلإِمَارَةِ ـ يعني زَيْد بن حارثة ـ وَإِنْ كَانَ لِمَنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَيِّ. ﴾ أخرجه البخاري.

وروى التَّرْمِذِيُّ وغيره من حديث عائشة، قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه حتى اعتنقه وقبّله.

وعن أَبْنِ عُمَرَ: فرض عُمر لأسامة أكثر مما فرض لي؛ فسألته، فقال: إنه كان أحبُّ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم منك؛ وإن أباه كان أحبُّ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مِنْ أبيك. صحيح.

<sup>(</sup>١) قَرَدَة: بالتحريك: ماء أسفل مياه الثلبوت بنجد في الرمة لبني نعامة وقيل بالفاء وقد مرّ. انظر: مراصد الاطلاع ٣/ ١٠٧٧.

<sup>(</sup>٢) الجَمُومُ: هو أرض لبني سُلَيم وبها كانت إحدى غزوات النبي ﷺ، أرسل إليها زيد بن حارثة غازياً. انظر: معجم البلدان ١٩٠/٢.

 <sup>(</sup>٣) العيص: بالكسر واحد الذي قبله: موضع في بلاد بين سُليم به ماء يقال له ذنبان العيص وهو فوق السُّوراقيَّة والعيص: حصنٌ بين ينبع والمروة وقيل: هو عرض من أعراض المدينة على ساحل البحر.
 انظر: مراصد الاطلاع ٢/ ٩٧٥.

<sup>(</sup>٤) طَرَف: بالتحريك وآخره فاء. قال الواقدي: الطرف ماء قريب من المرمى دون النخيل وهو على ستة وثلاثين ميلاً من المدينة وقال ابن إسحاق: الطرف من ناحية العراق وطرف القُدُّوم بتشديد الدال وضمّ القاف ثنيّة بالسراة مخفف والمحدَّثون يشددونه م/ ٢/ ٥٨٥.

وعن زيد بن حارثة رواية في الصحيح عن أنس عنه في قصة زينب بنت جَحْش. روى عنه أنس، والبراء بن عازب، وابن عبّاس، وابنه أُسامة بن زيد، وأرسل عنه جماعة من التّابعين.

٢٨٩٨ ز ـ زيد بن حاطب: بن أُميَّة بن رافع الأنصاريّ الأوسيّ ثم الظَّفَريّ.

قال ٱلْوَاقِدِيُّ: شهد أحداً، وجُرح بها، فرجع بها، فرجع به قومَه إلى أبيه وكان أبوه منافِقاً، فجعل يقول لمن يبكي عليه: أنتم فعلتم به هذا؟ غرَرْتُموه حتى خرج؛ ذكر ذلك الواقديّ في أثناء القصّة، ولم يذكره فيمن استشهد بأحد، فلعله أفاق من جراحته.

وقرأت في حاشية جمهرة ابن الكلبيّ: يزيد بن حاطب بزيادة ياء تحتانية مثناة في أوله فالله أعلم.

واعتذر عن ترك ذكر الواقديّ له فيمن استشهد بأنه لم يستوعبهم.

٢٨٩٩ ز ـ زيد بن الحر العبسى:

أحد التسعة الذين وفدوا على النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم.

ذكره الطُّبَرِيُّ والباوَرْدِي وغيرهما.

٠ ٢٩٠٠ ز ـ زيد بن حصن: الطَّائي، ثم السُّنْبِسيِّ.

ذكره الْهَيْثَمُ بْنُ عَدِيِّ، عن يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عن أبي السفر الهَمداني ـ أنه كان عامل عُمر بن الخطاب على حدود الكوفة.

أخرجه محمد بن قدامة في أخبار الخوارج له.

قلت: وقد قدمتُ غير مرّة أنهم كانوا لا يؤمّرون في ذلك الزّمان إلا الصّحابة.

۲۹۰۱ ـ زَيد بن خارجة (۱): بن زيد بن أبي زهير بن مالك بن امرىء القيس بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج الأنصاري الخزرجي.

شهد أبوه أحداً، وشهد هو بَدْراً.

<sup>(</sup>۱) أسد الغابة ت [۱۸۳۱]، الاستيعاب ت [۸۶۹]. الثقات ۱۳۸۳، تجريد أسماء الصحابة ۱۹۸/۱ الكاشف ۱۸۳۱، الاستيصار ۱۱۱، عنوان النجابة ۸۱، أصحاب بدر ۲۶۱ ـ خلاصة تذهيب ۱۳۰۱، التحقة اللطيفة ۱۹۸۷، تهذيب التهذيب ۴۸،۱۰۳، تقريب التهذيب ۲۷۶۱، التاريخ الصغير ۱۱/۱۲، التاريخ الصغير ۱۱/۱۲، الطبقات الكبرى ۱۳۸۸. الوافي بالوفيات ۲۰/۱۵ ـ التاريخ الكبير ۳۸۳/۳ ـ بقي بن مخلد ۷۲۷.

وذكر الْبُخَارِيُّ وغيره أنه الذي تكلِّم بعد الموت. وسيأتي بعض طرق ذلك في ترجمة أخيه سعد بن خارجة.

وقال أَبْنُ السَّكَنِ: تزوج أبو بكر أخته، فولدت له أم كلثوم بعد وفاته.

وروى النّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ من طريق عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن موسى بن طلحة، عنه، قال: سألْتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف الصّلاة عليك؟ قال: «صَلُّوا فَاجْتَهِدُوا، ثُمَّ قُولُوا: اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ..» الحديث.

## ٢٩٠٢ ـ زَيد بن خالد الجُهنيّ (١):

مختلف في كنيته: أَبو زُرْعة، وأبو عبد الرّحمن، وأبو طلحة.

روى عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلم، وعن عثمان، وأبي طلحة، وعائشة.

روى عنه ابناه: خالد، وأبو حرب، ومولاه أبو عمرة، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وأبو سلمة، وآخرون.

وشهد الحُديبية، وكان معه لواءُ جهينة يَوْمَ الفتح؛ وحديثه في الصّحيحين وغيرهما.

قال أَبْنُ البَرْقِيِّ وَغَيْرُهُ: مات سنة ثمان وسبعين بالمدينة، وله خمس وثمانون.

وقيل: مات سنة ثمان وستين، وقيل: مات قبل ذلك في خلافة معاوية بالمدينة (٢).

### ۲۹۰۳ ـ زيد بن خُريم (۲):

روى أَبْنُ مَنْدَه، مِنْ طريق علي بن مسهر، عن سعيد بن عبيد بن زيد بن خريم، عن أبيه، عن جدّه، قال: النبيَّ صلّى الله عليه وآله وسلم عن المسح على الخفَّين فقال: «ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُسافِرِ، وَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ.»

٢٩٠٤ ـ زيد بن الخطاب (٤): بن نُفَيل العدويّ. يأتي نسبه في ترجمة أحيه عمر.

<sup>(</sup>۱) الثقات ۳/ ۱۳۹، تجرید أسماء الصحابة ۱۹۸۱، الكاشف ۱/ ۳۳۸، الریاض المستطابة ۸۷، آتاریخ من دفن بالعراق ۱۸۰ ـ تهذیب التهذیب ۴/ ۱۲۰ ـ الطبقات ۱۲۰ ـ تقریب التهذیب ۱۲۷۳ الأعلام ۳/ ۵۸ ـ تاریخ جرجان ۵۰۵ ـ العبر ۷۲، ۷۹ ـ الطبقات الكبرى ۲/ ۳۷۲، ۴۵۶٪، ۳٤۵ ـ ۵۷۳ ـ ۵۸٪ من دفن بالوفیات ۱/۱۵٪ ـ التاریخ الكبیر ۳/ ۳۸۶ ـ بقی بن مخلد ۵۱، أسد الغابة ت [۱۸۳۲]، الاستیعاب ت [۵۰۰].

<sup>(</sup>٢) في أ: خلافة معاوية بالكوفة.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت [١٨٣٢ ب].

<sup>(</sup>٤) الثقات ٣/ ١٣٦ ـ تجريد أسماء الصحابة ١٩٨/١ ـ حلية الأولياء ١/٣٦٧ ـ الكاشف ١/ ٣٣٨ ـ الرياض=

أمُّه أسماء بنت وهب من بني أسد. وكان أسنَّ من عُمر، وأسلم قَبْلُه، وشهد بدراً والمشاهدَ: واستشهد باليمامة. وكانت رايةُ المسلمين معه سنة اثنتي عشرة في خلافة أبي بكر. وحزن عليه عمر حزناً شديداً، ولما قُتل قال عمر: سبقني إلى الْحسنيين: أسلم قَبْلي، واستشهد قَبْلي.

له في الصّحيح حديثٌ واحد في النّهي عن قَتْلِ حَيات البيوَتِ مِنْ رواية ابن عمر عنه مقروناً بأَبي لُبَابة، ورجَّح صالح جَزَرة أَنَّ الصّواب عن أبي لُبابة وَحْدَه.

٢٩٠٥ ـ زيد بن الدَّيْنة (١): بفتح الدّال وكسر المثلثة بعدها نون، ابن معاوية بن عبيد بن عامر بن بَيَاضة الأنصاريّ البياضيّ.

شهد بَدْراً وأحداً، وكان في غزوة بثر مَعُونة فأسره المشركون وقتلته قريش بالتّنعيم.

قال أَبْنُ إِسْحَاقَ في «المغازي»: حدّثنا عاصم بن عمر بن قتادة أنَّ نفراً من عضَل والْقَارَة قدموا على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم بعد أحد، فقالوا: إن فينا إسلاماً فابعث معنا نفراً من أصحابك يُفقّهُوننا في الدّين، فبعث معهم خَبيب بن عدي وزيد بن الدَّيْنَة. . . فذكر القصّة بطولها وهي في صحيح البخاريّ مِنْ حديث أبي هريرة.

٢٩٠٦ ز ـ زيد بن رَبِّعة (٢): أو ربيعة بن أسد بن عبد العَزّى.

ذكره أَبُو الْأَسُوَدِ عَنْ عُرُوَةَ فيمن استشهد بحُنين وقيل اسم أبيه زَمعة. وسيأتي قريباً. ٢٩٠٧ ــ زيد بن رُقيش<sup>(٢)</sup>: بقاف ومعجمة مصغّر، حليف بني أمية.

ذكره أَبُو الأَسْوَدِ عن عروة فيمن استشهد باليمامة، وذكره ابن إسحاق فيهم، لكنه سمّى أباه قيساً، فكأنه حذف الراء وأهمل الشين. وسماه الزّهريّ يزيد ـ بزيادة تحتانية في أوله.

<sup>=</sup> المستطابة ٨٩ ـ الاستبصار ٢٩٦، ٢٩٧ ـ أصحاب بدر ٨٣ ـ خلاصة تذهيب ١/ ٣٥٢ ـ التحفة اللطيفة ٢/ ٩٩ ـ صفة الصفرة ١/ ٤١٧ ـ سير أعلام النبلاء ١/ ٢٩٧ الملحق ١٤٧ ـ تهذيب التهذيب ٣/ ٤١١ ـ العقد الثمين ٤/ ٤٧٣ ـ التاريخ الصغير ١/ ٣٤ ـ الطبقات ٢٢ ـ تقريب التهذيب ١/ ٢٧٤ ـ الأعلام ٣/ ٨٥ ـ العبر ١٤ ـ الطبقات الكبرى ٣/ ٣٧٦ ـ ٣٧٩ ـ ٥١٥ ـ ٣٣ ـ ٥٥٠ ـ ٥٢ ـ ٢٧ ـ ٤/ ١٦٣ ـ ٥/ ٨٥٠ ـ / ١٩٣ ـ / ٢٥٠ ـ البداية والنهاية ٢/ ٣٣٦ .

<sup>(</sup>۱) الثقات ٣/ ١٤٠، أسد الغابة ت [١٨٣٤]، تجريد أسماء الصحابة ١٩٩/١، الاستبصار ١٧٧، ٢٦٤، ٥٠٥، أصحاب بدر ١٨٤، صفة الصفوة ١/ ٤٩، العقد الثمين ٤٧٦/٤، أزمنة التاريخ الإسلامي ٣/ ٢٢٥، الطبقات الكبرى ٢/ ٥٥، ٣/ ٣٨٩، ٢/٢، الوافي بالوفيات ١٥/٥٥، الاستيعاب ت [٥٥١].

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت [١٨٣٥] الاستيعاب ت [٨٥٨]. (٣) أسد الغابة ت [١٨٣٩].

٢٩٠٨ ـ زيد بن زَمْعَة: بن الأسود بن أسد بن عبد العزّى القرشيّ الأسديّ.

ذكره الطَّبَرِيُّ فيمن استشهد يوم حُنَين، واستدَركه أَبْنُ فَتْحُونَ، وقيل هو يزيد بن سلمة الآتى.

# ٢٩٠٩ ز ـ زيد بن أبي زهير الأنصاري:

ذكر مُقَاتل في تفسير قوله تعالى: ﴿ الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النَّسَاءِ ﴾ [النساء ٣٤] ـ أنَّ زيد ابن أبي زهير جاء بابنته حبيبة وقد لطمها. . . فذكر القصّة في سبب نزول الآية؛ وقد ذكرها عبد بن حميد والطّبري وغيرهما ولم يسمَّه أحدٌ منهم.

۲۹۱۰ ـ زيد بن سراقة (۱): بن كعب بن عمرو بن عبد العزّى بن خـزيمة ـ أو غزيّة ـ ابن عمرو بن عوف بن عبد عوف بن غَنْم بن مالك بن النّجار الخزرجيّ النّجاريّ.

استشهد يوم جسر أبي عبيد بالقادسيّة.

ذكره أَبْنُ إِسْحَاقَ، وَأَبُو الأَسْوَد، عن عروة، وكان ذلك في سنة خمس عشرة.

٢٩١١ ـ زيد بن سَعْنَة (٢): الحبر الإسرائيليّ.

اختلف في سعنة؛ فقيل بالنُّون وقيل بالتحتانية. قال ابن عبد البّر: بالنون أكثر.

روَى قصّة إسلامه الطّبراني، وابن حبّان، والحاكم؛ وأَبُو الشَّيْخ في كتاب «أخلاق النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم» وغيرهم مِنْ طريق الوليد بن مسلم، عن محمد بن حمزة بن يوسف، عن عبد الله بن سلام، عن أبيه عن جدّه، عن عبد الله بن سلام، قال: قال زيد بن سعنة: ما من علامات النبوة شيء إلاّ وقد عرفتُه في وَجْهِ محمد حين نظرت إليه إلا خصلتين لم أخبرهما منه: يسبق حلمُه جَهْلَه، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلماً. . . فذكر الحديث بطوله، وفيه مبايعته النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم التّمْرَ إلى أجَل، ومقاضاته إياه عند استحقاقه. وفي آخره فقال زيد بن سَعْنة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّداً عبده ورسوله، وآمن وصدق، وشهد مع النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم مشاهدَه.

واستشهد في غَزوة تَبُوك مقبلاً غير مُدبر.

ورجال الإسناد موثقون، وقد صرح الوليد فيه بالتحديث، ومداره على محمد بن أبي السرى الراوى له، عن الوليد.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة [١٨٤٠] الاستيعاب ت [٨٥٣].

<sup>(</sup>٢) بقى بن مخلد ٩١٨، أسد الغابة ت [١٨٤١]، الاستيعاب ت [٨٥٤].

وَثَّقه ٱبْنُ مَعِينِ وليَّنه أَبُو حَاتِمٍ. وقال ابن عديٍّ: محمد كثيرُ الغَلَط والله أعلم.

ووجدت لقصَّته شاهداً مِنْ وَجهِ آخر، لكن لم يسم فيه؛ قال ابن سعد: حدثنا يزيد، حدثنا جرير بن حازم، حدَّثني مَنْ سمَع الزهري يحدّث أن يهوديًّا قال: ما كان بقي شيء مِنْ نعت محمد في التَّوراة إلا رأيته إلا الحلْم. فذكر القصة.

٢٩١٢ ـ زيد بن سهل(١): بن الأسود بن حرام بن عَمْرو بن زَيْد مناة بن عمرو بن مالك بن عدي بن عمرو بن مالك بن النّجار الأنصاريّ الخزرجيّ، أبو طلحة.

مشهور بكنيته، ووَهم مَنْ سَماه سهل بن زيد، وهو قول ابن لهيعة عن أبي الأسود، عن عُروة في تسمية مَنْ شهد العقبة.

وقد قال أَبْنُ سَعْد: أخبرنا معَن بن عيسى، أخبرنا أبو طلحة مِنْ ولد أبي طلحة، قال اسم أبى طلحة زيد؛ وهو القائل:

أنَا أَبُو طَلْحَة وَٱسْمِى زَيْدُ وَكُلَّ يَوْم فِي سِلاَحِي صَيْدُ<sup>(۲)</sup> [الرجز] [الرجز]

كان من فُضَلاء الصّحابة، وهو زوج أم سليم.

روى النَّسَائِيُّ من طريق جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أنس، قال: خطب أبو طلحة أم سليم، فقالت: يا أبا طلحة، ما مِثْلَك بُرَد، ولكنك امرؤ كافر، وأنا مسلمة لا تحلُّ لي؛ فإن تسلم فذلك مَهْرِي، فأسلم، فكأن ذلك مَهْرها.

وقد رواه أبو داود الطيالسيّ في مسنده، عن جعفر، وسليمان بن المغيرة، وحمّاد بن سلمة كلُّهم عن ثابت مطوّلاً. وفي رواية ابن سَعْد خير مِنْ ألف رجل.

وعن أنس أنه كان يَرْمِي بين يدي النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم يوم أحُد. فرفع النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ينظر، فرفع أبو طلحة صَدْره، وقال: هَكَذَا لاَ يَصِيبُكَ بَعْضُ سِهَامِهِمْ؛ نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ، صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ٢٨/٤، طبقات ابن سعد ٣/ ٥٠٤، طبقات خليفة ٨٨، تاريخ خليفة ٢٦١، التاريخ الكبير ٣/ ٢٨١، المعارف ٢٦١، ٢٠٠٨، تاريخ الفسوي ٢/ ٣٠٠، الجرح والتعديل ٣/ ٥٦٤، معجم الطبراني ٥/ ٩١، المستدرك ٣/ ٣٥١، ١٣٥١، الاستبصار ٥٠، ابن عساكر ٢/ ٣٠٥، جامع الأصول ٩/ ٣٧ - ٧٧. تهذيب الكمال ٢٥٥ ـ تاريخ الإسلام ٢/ ١١٩، العبر ١/ ٣٥، مجمع الزوائد ٩/ ٢١٢، تهذيب التهذيب ٣/ ٤١٤، ٤١٥، خلاصة تذهيب الكمال ١٢٨، شذرات الذهب ١/ ٤٠، تهذيب تاريخ ابن عساكر ٢/ ٤ ـ ١٢، أسد الغابة ت [١٨٤٣]، الاستيعاب ت [٥٥٥].

<sup>(</sup>٢) ينظر البيت في الطبقات ٣/ ٦٤. والاستيعاب ترجمة رقم (٨٥٥).

وهذا قد يخالف قَوْلَ مَنْ قال: إنه شهد العقَبة، وقد جزم بذلك عُروة وموسى بن عقبة؛ وذكروه كلهم فيمن شهد بَدْراً؛ وقال النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم: «لَصَوْتُ أَبِي طَلْحَة فِي ٱلْجَيْشِ خَيْرٌ مِنْ فِئَةٍ. أخرجه أحمد مرسلًا. )(١)

واختلف في وفاته: فقال الوَاقِدِيُّ ـ وتبعه ابن نمير، ويحيى بن بكير، وغير واحد: مات سنة أربع وثلاثين وصلى عليه عثمان، وقيل قَبْلها بسنتين.

وقال أَبُو زُرْعَة الدَّمَشْقِيُّ: عاش بعد النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أربعين سنة، وكأنه أخذه مِنْ رواية شعبة عن ثابت، عن أنس، قال: كان أبو طلحة لا يَصُوم على عَهْدِ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم مِنْ أجل الغَزْوِ، فصام بعده أربعين سنة لا يفطر إلا يوم أضحى أو فطُر.

قلت: فعلى هذا يكون مَوْتُه سنة خمسين أو سنة إحدى وخمسين. وبه جزم المدائني.

ويؤيده ما أخرجه في «الموطأ»، وصحّحه الترمذيّ، مِنْ رواية عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عتبة أنه دخل على أبي طلحة. . . فذكر الحديث في التّصاوير، وعبيد الله لم يُذْرِكُ عثمان ولا عليّاً. فدلّ على تأخر وفاة أبي طلحة.

وقال ثابِتٌ، عَنْ أَنَس أيضاً: مات أبو طلحة غازياً في البحر، فما وجدوا جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام ولم يتغيّر.

أخرجه الفَسَوي في (تاريخه)، وَأَبُو يَعْلَى؛ وإسناده صحيح.

روى أبو طلحة عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم. روى عنه رَبيبه أنس، وابن عبّاس، وأبو الحباب سعيد بن يسار، وغيرهم.

وروى مُسْلِمٌ وغيره من طريق أبْنِ سِيرين عن أنس أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وآله وسلم لما حلق شعره بمنى فرّق شِقّه الأيمن على أصحابه: الشعرة، والشعرتين؛ وأعطى أبا طلحة الشقَّ الأيسر كلّه.

وفي الصّحيحين عن أنس، لما نزلت: ﴿ لَنْ تَنَالُوا البِّرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ [آل

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ١١٢، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ٣٠٩ قال أبو نعيم مشهور من حديث ابن عيينة تفرد به عنه علي بن زيد بن جدعان. وأبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ٢٢٤/ ٢٣٠. وابن سعد في الطبقات الكبرى ٣: ٤: ٦٢. وأورده الهيثمي في الزوائد ٩/ ٣١٥ عن أنس وقال رواه أحمد وأبو يعلى ورجال الرواية الأولى رجال الصحيح.

عمران ٩٢] قال أبو طلحة لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «إنَّ أحبُّ أموالي إليَّ بيرَحا وإنها صدقة أرجو بِرَّها وذُخْرها». فقال النبي صلى الله عليه ورله وسلم: «بَخِ بَخِ، ذَاكَ مالٌ رَابحٌ...» الحديث.

 $^{(1)}$  د زيد بن شراحيل الأنصاري  $^{(1)}$ : أو يزيد.

روى أَبْنُ عُقْدَة في الموالاة من طريق عمر بن عبد الله بن يَعْلَى بن مرة، عن أبيه عن جدّه، قال: لما قدم على الكوفة نشد الناس: مَنْ سمع رسولَ الله عليه وآله وسلم يقول: «مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٍّ مَوْلاَهُ؟» فانتدب له بضعة عشر رجلاً منهم زَيْد أو يزيد بن شراحيل الأنصاريّ.

وإسنادُه ضعيف جداً.

٢٩١٤ ـ زيد بن أبي شيبة (٢) : أبو شَهْم، مشهور بكنيته يأتي.

٢٩١٥ ـ زيد بن الصّامت (٢): ويقال ابن النّعمان، أبو عياش الزرَقيّ مشهور بكنيته يأتي.

٢٩١٦ ـ زيد بن صُحَار (١٤): بمهملتين، الثانية خفيفة، العبدي.

روى أَبْنُ مَنْدَه بإسناد ضعيف، مِنْ طريق جعفر بن زيد بن صُحَار العَبْديّ، عن أبيه، قال: ﴿لاَ تَشْرَبِ قَال: ﴿لاَ تَشْرَبِ النَّبِيذَ فِي المُزفَّتِ وَلاَ القَرِع وَلاَ الحِرّ.﴾ النَّبِيذَ فِي المُزفَّتِ وَلاَ القَرِع وَلاَ الحِرّ.﴾

قال أَبْنُ مَنْدَه: عداده في أهل الحجاز.

٢٩١٧ ـ زيدبسن صُوحان (٥): بضم المهملة وسكون الواو ومهملة. يقال: إن له صحبة، وسيأتي ما ورد في ذلك في ترجمة زيد العبديّ.

وقال أَبْنُ مَنْدَه: عداده في أهل الحجاز. والمعروف أنه مخضرم.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت [١٨٤٤].

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت [١٨٤٥].

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت [١٨٤٦]، الاستيعاب ت [١٨٥٦].

<sup>(</sup>٤) تجريد أسماء الصحابة ١٩٩/، أسد الغابة ت [١٨٤٧].

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ١٢٣/٦، طبقات خليفة ت ١٠٢٤. التاريخ الكبير ٣٩٧/٣، المعارف ٤٠٢، مشاهي علماء الأمصار ت ٧٤٥، تاريخ بغداد ٨/ ٤٣٩، تاريخ ابن عساكر ٦/ ٣١٥، الوافي بالوفيات ١٥/ ٣٢ مرآة الجنان ١/ ٩٩، تعجيل المنفعة ٩٧، شذرات الذهب ٤٤/١، تهذيب ابن عساكر ٦/ ١٢.

وستأتي ترجمته مستوفاة في القسم الثالث إن شاء الله تعالى.

٢٩١٨ ـ زيد بن عاصم (١٠): بن عمرو بن عَوْف بن مبذول بن عَمْرو بن غَنَم بن مازن بن النجار الأنصاري المازني.

تقدم ذكره في ترجمة ولده حبيب بن زيد، وأنه شهد أُحُداً.

وذكر أَبُو عُمَرَ أنه شهد العقَبة وبَدْراً، ويقال: إن كنيته أبو الحسن، وزاد أبو عمر في نسبه بين عاصم وعمرو بن عوف: كعب بن مُنذر، فالله أعلم.

#### ٢٩١٩ ـ زيد بن عامر الثقفي<sup>(١)</sup>:

روى أَبْنُ مَنْدَه، مِنْ طريق إسحاق الرملي، عن عَمْرو بن إسماعيل بن عبد العزيز، سمعت أبي يحدِّثُ عن زيد بن عامر عن أخيه يزيد بن عامر، قال: قدمْت على رسول الله صلى الله عليه ورله وسلم فأسلمت، فقال لتميم الدّاري: سَلْني، فسأله بَيْتَ عينونِ ومسجد إبراهيم، فأعطاه، وقال لي: سَلْنِي يَا زَيْدُ، فقلت: أسألك الأمْنَ والأمان لولدي، فأعطاني ذلك.

قال آبْنُ مَنْدَه: وروى عبد العزيز بن قيس، عن حُميد، عن أنس أن زيد بن عامر سأل النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم عن النبيذ. . . الحديث.

۲۹۲۰ ـ زيد بن عائش<sup>(۲)</sup>: المريّ. <sup>(٤)</sup>

[ذكره الإسماعيليّ في الصّحابة، والخطيب في المؤتلف مِنْ طريقه. ]<sup>(٥)</sup>

روى حديثه ابنه حُبَاب بن زيد عنه، قال: كنْتُ عند النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم إذ أقبل قَيْس بن عاصم، فسمعتُه يقول: «هَذَا سَيّدُ أَهْلِ الوَبَرِ.»

وفي السّند عليّ بن قرِين، وهو متروك.

ذكره أَبُّنُ مَاكُولاً في حباب، بضم المهملة وبالموحدتين، وقال: له صحبة.

۲۹۲۱ ـ زید(۱): بن عبثر الزبیدی.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت [١٨٤٩]، الاستيعاب ت [٨٥٨].

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ١/ ٢٠٠، أسد الغابة ت [١٨٥٠].

<sup>(</sup>٣) في أ: زيد بن عباس المزني.

<sup>(</sup>٤) تجريد أسماء الصحابة ١/ ٢٠٠٠، تبصير المنتبه ٣/ ٨٨٩، الإكمال ١٩/٦، أسد الغابة ت [١٥٥١].

<sup>(</sup>٥) ليس في أ.

<sup>(</sup>٦) هذه الترجمة سقط في أ.

ذكره إِسْمَاعِيلُ في الصحابة، وأخرج من طريق علي بن قَرين، عن قيس بن الحارث اليماني، سمعتُ عبدَ الله بن ربيعة القيسي يحدّثُ عن زيد بن عبثر الزبيديّ، قال: سألت النبي عن البئر تكون بظهر الطريق. . . الحديث في حَريم البئر أربعُون ذِرَاعاً.

وقال الْخَطِيبُ في «المتّفق»: إن عبد الله بن ربيعة، وقيس بن الحارث، وزيد بن عبثر: الثلاثة مجهولون، وعلي بن قَرِين كان غَيْرَ ثقة.

#### ۲۹۲۲ ـ زيد بن عبد الله الأنصاري (١):

قال أَبْنُ حَاتِم، عن أبيه: له صحبة، وكذا قال ابن حبّان.

وروى البُخَارِيُّ في «التّاريخ»، والطّبراني في «الأوسط»، مِنْ طريق الليث، عن إسحاق بن رافع، عن سَعْد بن معاذ، عن الحسن بن أبي الحسن، عن زيد بن عبد الله الأنصاريّ، قال: عرضنا على النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم رقية من الحية، فإذِن لنا فيها، وقال: «إِنَّمَا هِيَ مَوَاثِينٌ . (٢)

قال أبن السَّكَنِ: لم نجد حديثُه إلا من هذا الوَّجْه، وليس بمعروف في الصَّحابة.

وقال الطُّبَرَانِيُّ: لا يُروى عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم إلا بهذا الإسناد. تفرّد به يث.

#### ٢٩٢٣ ـ زيد بن عبد الله الأنصاري:

قال أَبْنُ مَنْدَه: روى حديثه فراس عن الشَّعبي؛ وأراه الذي قبله.

٢٩٢٤ ز ـ زيد بن عبد الله الأنصاري: هو ابن عبد ربه.

٢٩٢٥ ز ـ زيد بن عبد ربه: تقدم في زيد بن ثعلبة.

٢٩٢٦ ز \_ زيد بن عبد المنذر: أخو أبي لُبابة الأنصاريّ.

ذكر أَبُو عُبَيْد أنه شهد العقَبة الأخيرة استدركه آبْنُ فَتْحُونَ، وأنا أَخشَى أن يكونَ تصحَّف عليه؛ وإنما هو زَنْبَر: بسكون النون بعدها موحدة مفتوحة.

<sup>(</sup>۱) الثقات ٣/ ١٤١، تجريد أسماء الصحابة ١/ ٢٠٠، الكاشف ١/ ٣٤٠، الاستبصار ٣٤٦، شذرات الذهب ١/ ٣٤٠، الطبقات الكبرى ٤/ ١٨٠١، ٥/ ١٣٠/ التاريخ الكبير ٣/ ٣٨٥، أسد الغابة ت [١٨٥٢]، الاستيماب ت [٨٥٩].

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣٩٣. وأورده الهيثمي في الزوائد ٥/ ١١٤ رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن.

٢٩٢٧ ز ـ زيد بن عبيد: بن عمرو الضّبَعيّ.

وفد مع جيرانه من بني حنيفة السبعة؛ وهم قيس بن طلق، وعلي بن سنان (١١)، وغيرهم، قال: فعد المذكور.

٢٩٢٨ ـ زيد بن عبيد (٢): بن المعلّى بن لَوْذَان الأنصاري الأوسي.

ذكر ٱلْعَدَويُّ وَحْدَه أنه شهد بدراً، وقال هو وأبْنُ سَعْد: إنه استشهد يوم مُؤتة.

٢٩٢٩ ـ زيد بن عمرو بن غَزيّة الأنصاريّ<sup>(٣)</sup>:

ذَكَرَهُ أَبُو عُمَرَ في ترجمة الحارث بن عَمْرو بن غزية، قال: وعمرو بن غزية ممن شهد ليلة العقبة، وكان له فيما يقول أهلُ النسب من الولد أربعةٌ كلُهم صحب النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم، وهم الحارث، وسعيد، وزَيْد، وعبد الرحمن.

قلت: وبهذا جزم أبْنُ السَّكَنِ في ترجمة الحارث بن عَمرو. وقال أبو عمر أيضاً في ترجمة عَمْرو بن غَزِية: كان له من الولد: الحارث، والحجاج، وزيد، وسعيد، وعبد الرحمن ولا لزيد ولا لسعيد صحبة. كذا قال.

· ٢٩٣٠ ــ زيد بن عَمْرو <sup>(٤)</sup>: بن نُفَيل العدويّ، والد سعيد بن زيد.

أحد الْعشرة، تأتي ترجمته في القسم الرابع، وابن عم عمر بن الخطاب.

ذكره البَغُويّ، وأبْنُ مَنْدَه، وغيرهما في الصّحابة، وفيه نظر؛ لأنه مات قبل البعثة بخمس سنين، ولكنه يجيء على أحد الاحتمالين في تعريف الصّحابي؛ وهو أنه مَن رأى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم مؤمناً به هل يشترط في كونه مؤمناً به أن تقع رؤيته له بعد البعثة فيؤمن به حين يراه أو بعد ذلك، أو يكفي كونه مؤمناً به أنه سيبعث كما في قصّة هذا وغيره؟

وقد روى(٥) أَبْنُ إِسْحَاقَ في الكتاب الكبير، عن هشام بن عُرْوة أنه حدَّثه عن أبيه، عن

<sup>(</sup>١) في أ وعلي بن شيبان.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت [١٨٥٧].

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت [١٨٥٩].

<sup>(</sup>٤) تجريد أسماء الصحابة ١/ ٢٠٠، تهذيب التهذيب ٢/ ٤٢١، المنمق ١٧٧، ١٧٧، ١٧٨، ٢٥٠، ٢٥٥، ٥٣٢ الوافي ٥٣٢، العقد الثمين ٤/ ٤٨٦، الأعلام ٣/ ٦٠، الطبقات الكبرى ١/ ١١١، ١٦٢، ٤/ ٣٨٤، الوافي بالوفيات ٥٨٤/١، أسد الغابة ت [١٨٦٠].

<sup>(</sup>٥) في ت وقد ذكر.

أسماء بنت أبي بكر، قالت: لقد رأيْتُ زيد بن عمرو بن نُفَيل مسنداً ظهره إلى الكعبة، يقول: يا معشر قريش، والذي نفسي بيده، ما أصبح منهم أحد على دين إبراهيمَ غَيْري.

وأخرجه مِنْ طريق هشام البخاريّ، من طريق الليث تعليقاً، والنسائي، مِنْ طريق أبي أَسَامة؛ والبغويّ، مِنْ طريق علي بن مسهر، كلّهم عن هشام. وزادوا فيه: وكان يُحْيي الموءودة؛ يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تَقْتُلُها؛ فأنا أكفيك مؤنتها.

وزاد أَبْنُ إِسْحَاقَ: وكان يقول: اللهم إني لو أعلم أحبّ الوجوهَ إليك عبدتك به، ولكني لا أعلم؛ ثم يَسْجُدُ على راحته.

وأخرجه الْبَغَوِيُّ مِنْ رواية الزهريِّ، عن عروة نحوه، قال مُوسى بْنُ عُقْبَةَ في المغازي سَمْعْتُ مَنْ أَرْضَى يحدِّثُ أن زيد بن عمرو كان يَعيب على قريش ذبحهم لغير الله تعالى.

وأخرج ٱلْبُخَارِيُّ مِنْ طريق سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: خرج زيد بن عمرو إلى الشام يسألُ عن الدين، فاتفق له علماءُ اليهود والنّصارى على أنَّ الدّين دينُ إبراهيم، ولم يكنَ يهودياً ولا نَصْرانياً. فقال ـ ورفع يديه: اللهم إني أشهدك أنّي على دينِ إبراهيمَ.

وأخرج أبو يَعْلَى، والبغويّ، والرُّوياني، والطّبراني، والحاكم، كلُّهم مِن طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن، ويحيى بن عبد الرّحمن بن حاطب، عن أسامة بن زَيْد، عن أبيه، قال: خرجتُ مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم حارّ مِنْ أيام مكّة، وهو مُرْدِفي؛ فلقينا زَيْد بن عمرو، فقال: يا زيد، ما لي أرَى قومَك سبقوك؟ إلى أن قال: خرجتُ أبتغي هذا الدين؛ فذكر الحديثَ المشهور باجتماعه باليهوديّ وقوله: لا تكون من ديننا حتى تأخذَ نصيبك من غَضبِ الله، وبالنصراني وقوله: حتى تأخذَ نصيبك من نَفهر ببلادك، قد بُعث نبِيًّ طلع نَجْمُه، وجميع مَنْ رأيت في ضلال؛ قال: فرجعت فلم أحسَّ بشيء.

وأخرج ٱلْبَغَوِيُّ بسند ضعيف، عن ابن عمر أنه<sup>(۱)</sup> سأل سَعِيد بن زيد، وعُمَرُ النبيُّ صلّى الله عليه وآله وسلّم عن زَيْد بن عمرو، فقال له: أَسْتَغْفِرُ لَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

وعند أَبْنِ سَعْد عن الواقديّ بسند له أن سعيدَ بن زيد قال: توفي أبي وقريش تَبْنِي الكعمة.

<sup>(</sup>١) في ت أن ابن عمر سأل.

قلت: كان ذلك قبل المَبْعَث بخمس سنين.

وذكر أَبْنُ إِسْحَاقَ أَن وَرَقة بن نوفل لما مات زيد بن عمرو رَثاه. قال مُصعب الزبيري، حدّثني الضّحاك بن عثمان، عن ابن أبي الزّناد، عن هشام بن عروة؛ بلغنا أن زَيْد بن عمرو بلغه مخرج النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم، فأقبل يريده، فقتله أَهْل مبقعة: موضع بالشام.

وأخرج ٱلْفَاكِهِيِّ بسند له إلى عامر بن ربيعة، قال: لقيت زَيْد بن عمرو وهو خارج من مكة يريد حِرَاء، فقال: يا عامر، إني قد فارقْتُ قومي، واتبعت مِلّة إبراهيم وما كان يعبد إسماعيل منْ بعده: كان يصلّي إلى هذه البنية، وأنا أنتظر نبياً من ولد إسماعيل، ثم من ولد عبد المطّلب، وما أرى أني أدركه، وأنا أومن به وأصدّقه، وأشهد أنه نبيّ. . . الحديث.

وفيه سأخبركَ بنَعْتِهِ حتى لا يَخفَى عليك فوصفه بصفته.

وأخرج ٱلْوَاقِدِيُّ في حديث نحوه، فإذا طالت بك مدةٌ فرأيته فاقرأه مني السّلام.

وفيه: فلما أسلمت أقرأت النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم منه السّلام، فردّ وترحّم عليه، وقال: «قَدْ رَأَيْتُهُ في الجَنّةِ يَسْحَبُ ذَيُولًا.»

وفي مسند الطّيالسيّ، عن سعيد بن مزيد أنه قال للنبيّ صلّى الله عليه وآه وسلّم: إن أبي كان كما رأيت وكما بلغك. أشتَغْفر له؟ قال: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ أُمَّةً وَاحِدَةً.»

٢٩٣١ ـ زيد(١): بن عُمَير الكنديّ. (٢)

ذكره أبْنُ السَّكَٰنِ، وأشار إلى حديثه، ولم يخرجه.

وأخرجه أَبُو مُوسَى مِنْ طريق عبد الرحمن بن عمرو بن جَبَلة \_ أحد المتروكين، قال: حدّثتنا طلحة بنت أبي سعيد، قالت: حدّثتني أميّ، عن أبيها زَيد بن عمير الكنديّ \_ أنه سأل النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله؛ هل أغير مع قومي؟ فقال: "يا زَيْدُ، ذَهَبَ ذَاك بِالإِسْلاَم، وَذَهَبَتْ نَخْوَةُ الجَاهِلِيَّةِ؛ الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةً. "

۲۹۳۲ ـ زيد بن عمير العبدي (<sup>(۳)</sup>:

له صحبة. قاله أبو عمر، ولم يزد. وأظنّه الذي قبله.

وروى الحارث بن أبي أسامة مِنْ طريق الجارُود أنه قرأً في نسخة عَهْدِ (١) العلاء بن

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة سقط في ن.

<sup>(</sup>٢) تجريداً سماء الصحابة ١/ ٢٠١، أسد الغابة ت [١٨٦٣].

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت [١٨٦٢]، الاستيعاب ت [٨٦٠].

<sup>(</sup>٤) في أعبد العلاء.

الحضرميّ: وشهد زيد بن عمير. وسيأتي في ترجمة شبيب بن قُرّة شيء يتعلق به.

٢٩٣٣ ز ـ زيد بن غَنْم اللخميّ:

ذكره أَبُو عُمَرَ في حاشية كتاب ابن السَّكنِ، ولم يذكره في الاستيعاب؛ فنقلت مِنْ خطه أنه رُوي عنه حديثٌ بإسناد مجهول مخرجه عن قَوْمٍ من الأعراب؛ ثم ساق بسنده إلى قيس بن صخر بن ثوابة اللّخمي من أهل نابلس، عن محمد بن عاصم اللّخمي، من أهل عَقْرباء عن عبد العزيز ـ رجل منهم، عن عبد الأطول، عن زيد بن غَنْم اللّخمي قال: كنتُ مع النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم في بعض غزواته، فكان لي فرس يصهل فحصبته، فقال النبي صلّى الله عليه وآله وسلم: «مَا كُنْتُ أُحِبُّ ذَلِكَ..» الحديث.

٢٩٣٤ ز ـ زيد بن قنفذ: بن زيد بن جُدْعان التيميّ.

وجدت له خبراً يدلُّ على صحبته. قال عَبْدُ الرَّزَّاقِ في «مصنفه»، عن ابن جريج: حدَّثت أَنه أَوَّل مَنْ قام بالنّاس بمكّة في خلافة عمر. وكان مَن شاء قام لنفسه ومن شاء طاف.

قلت: ذكر أَبُو عُمَرَ في «التمهيد» أنَّ أولَ ما جمع عُمر النَّاسَ على إمام في رمضان كان في سنة أربع عشرة، فمن يكون حينئذ إمَاماً يكون في عهد النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم مميزاً لا محالة، وهو قرشيُّ، فثبت كونه صحابيّاً؛ إذ لم يبق مِنْ قريش عند موت النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم إلا مَنْ أسلم وصحب؛ وسيأتي زيد بن المهاجر بن قنفذ. فالله أعلم، هل هو أم عمه؟

٢٩٣٥ ـ زيد بن قيس(١): تقدم في زيد بن رُقَيْش.

۲۹۳٦ - زيد بن كعب<sup>(۲)</sup>: أو كعب بن زيد,

روى حديثه البغوي مِنْ طريق القاسم بن مالك، عن جميل بن زيد، قال: صحبتُ شيخاً من الأنصار يقال له كعب بن زيد أو زيد بن كعب، فحدّثني أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوَّج امرأةً من بني غِفَار، فلما دخل عليها وقعد على الفراش، ووضع ثوبه أبصر بكشحها بياضاً، فقال: ضُمَّى إلَيْكِ ثِيَابك، ولم يأخذ مما أعْطَاها شيئاً.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت [١٨٦٤].

<sup>(</sup>٢) الثقات ٣/ ١٤١، تجريد أسماء الصحابة ١/ ٢٠١، الكاشف ١/ ٣٤١، تاريخ من دفن بالعراق ٢٠٠ الطبقات ٥٦، خلاصة تذهيب ١/ ٣٥٤، تهذيب التهذيب ٣/ ٤٢٤، تقريب التهذيب ١/ ٢٧٦، أسد الغابة ت [١٨٦٨].

110

ومن طريق أبي معاوية عن جميل، عن زيد بن كعب، ولم يشك قال الْبَغَويُّ: روى عن جميل بن زيد عن ابن عمر.

قلت: وأخرجه البَاوَرْدِي، مِنْ طريق أبي معاوية كذلك. لكم

عَجْرة.

وأخرجه من طريق عباد بن العُّوام عن جميل، فقال: عن كعب بن زيد ـ ولم يشكّ.

ورواه محمد بن أبي حفصة فقال: عن جميل، عن سعد بن زيد، وقيل عنه، عن سعيد بن زيد. وقيل: عنه، عن عبد الله بن كعب.

٢٩٣٧ ـ زيد بن كعب البَهْزي<sup>(١)</sup>: في ترجمة عمير بن سلمة عن البهزيّ في المبهمات.

٢٩٣٨ \_ زيد بن لُبيد (٢): بن ثعلبة الأنصاري البياضيّ.

ذكره ابْنُ لَهِيعَةَ، عن أبي الأسود، عن عروة فيمن شهد العَقَبة. وأخرجه أبو نعيم وغيره.

۲۹۳۹ ـ زيد بن لُصَيت (۳): بلام مهملة ومثناة مصغراً، وقيل بنون أوله وآخره موحدة ـ القينقاعي. (٤)

قال أَبْنُ إِسْحَاقَ فِي «المغازي»: حدّثني عاصم بن عمر، قال: في غزوة تبوك: وسار حتى إذا كان ببعض الطريق ضلّت ناقته، فقال زيد بن لُصَيت، وهو في رحل عمارة بن حزم: يزعم محمد أنه نبيَّ وهو لا يدري أين ناقته؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنَّ رَجُلاً قَالَ كَذَا وَكَذَا، وَإِنِّي وَاللهِ لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ مَا عَلَّمنِي الله، هِيَ فِي الْوَادِي، قَدْ حَبَسَتْهَا شَجَرَةٌ بِزَمَامِهَا؛ فذهبوا فوجدوها. فرجع عمارة إلى رَحْله فأخبره بما اتفق، فأعلموه بأن الذي قال ذلك هو زَيْد فوجاً في عنقه، وقال: اخرج عني، والله لا تصحبني.

قال أَبْنُ إِسْحَاقَ: وقال بعض الناس: إن زيداً تاب. وقيل: لا.

· ٢٩٤ ز \_ زيد بن لَوْذَان الأنصاري: أبو المعلّى. في الكُنى.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت [١٨٦٦]، الاستيعاب ت [٨٦١].

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت [١٨٦٩].

<sup>(</sup>٣) في أ، ب لُصيب.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت [١٨٧٠].

٢٩٤١ - زيد بن مِرْبَع<sup>(١)</sup>: ويقال عبد الله بن مِرْبَع في ترجمة يزيد بن شيبان، عن ابن مِرْبع في المبهمات.

قال ٱلْبُخَارِيُّ: قال أحمد: اسم ابن مِرْبَع زيد. وقال غيره: يزيد. انتهى.

وقال عَبَّاسُ الدُّورِيّ، وابن أبي خيثمة، عن ابن معين أيضاً: إن اسمه زيد.

٢٩٤٢ - زيد بن المزين بن قيس<sup>(٢)</sup>: بن عدي بن أمية بن خدارة بن عَرْف بن الحارث بن الخزرج الأنصاريّ.

ذكره مُوسَى بْنُ عُقْبَة ، عن أَبْنِ شِهَابٍ ، فيمن شهد بَدراً ، وكذا ذكره أبنُ إسحاق ؛ وكذا سماه القداح في نسب الأنصار ، وسماه الواقديّ يزيد \_ بزيادة ياء في أوله ؛ وقال : آخَى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم بينه وبين مسطح بن أثاثة .

# تَنْبِيه

المزين بضم الميم وزاي، آخره نون مصغر: ضبطه الدارقطنيّ وغيره، وزعم طاهر ابن معوز أنه بكسر الميم، وحكى ابن لَهِيعة عن أبي الأسود عن عُرُوة أنه المِرْس ـ مكسر الميم وراء ساكنة مهملة بعدها مهملة. فالله أعلم.

٢٩٤٣ ز ـ زيد بن معاذ الأنصاري الأوسى: أخو سعد سيّد الأوس.

ذكر فيمن قتل كعب بن الأشرف؛ قال عبد بن حُميد في التفسير: أخبرنا إبراهيم بن الحكم بن أبان، عن أبيه عن عكرمة... فذكر القصّة، وسمّاه فيهم؛ ولم أر له ذكراً إلا في هذه الرواية.

٢٩٤٤ ـ زيد بن معاوية النميريّ (٣): عم قُرة (٤) بن دُعْموص.

له ذِكرٌ في حديث قُرّة، وذِكْر في حديث علي بن فلان النميري.

وقال أَبْنُ أَبِي حَاتِمٍ: روى الشاذَكُوني، عن يزيد بن عبد الملك النميري، عن عائذ بن

<sup>(</sup>۱) الثقات ۳/ ۱٤۰ ، تجريد أسماء الصحابة ۲۰۱/۱ ، بقي بن مخلد ۱۲۱، الكاشف ۲۴۲/۱ الاستبصار ۲۲۲، خلاصة التذهيب ۱/ ۳۵۰، تقريب التهذيب ۲/ ۲۵۰، تقريب التهذيب ۱/ ۲۷۷، الاستيعاب ت الوافي بالوفيات ۲۱/۱۵ ، التاريخ الكبير ۳/ ۳۸۰ ، أسد الغابة ت [۱۸۷۲]، الاستيعاب ت [۲۲۸].

<sup>(</sup>٢) تبصير المنتبه 3/1774، أسد الغابة ت [1878]، الاستيعاب [778].

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت [١٨٧٥].

<sup>(</sup>٤) في أ فروة.

ربيعة، عن زيد بن معاوية. عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم في الماعون؛ قال: تفرد به الشاذكوني.

وقد أخرجه الباوَرْدِي من طريق ليس فيها الشاذكوني.

٢٩٤٥ ز ـ زيد بن المعلى الأنْصَارى:

قال أَبُو عُبَيْدٍ: شهد هو وإخوته: رافع، وعبيد، وأبو قيس ـ بَدْراً فيمن شهدها من بني مالك بن زيد مناة.

استدركه أَبْنُ فَتُخُونَ.

۲۹٤٦ ـ زيد بن مِلْحَان بن خالد<sup>(۱)</sup>: بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غَنَم بن عدي بن النّجار.

شهد أحداً، واستشهد يوم جسر أبي عبيد قال العدوي: واستدركه ابن الأثير، عن الأشيري. (٢)

٢٩٤٧ ز ـ زيد بن المهاجر: بن قنفذ بن زَيْد بن جُدْعان التيميّ، والد محمد.

لابنه صحبة، وأما زيد هذا فذكر ابن أبي حاتم أنَّ محمد بن زيد بن المهاجر روَى عن أبيه. قال: كنا نصلي مع عمر الجمعة، وإنا لنماري في الفداء (٣). انتهى.

وهذا يدلّ على إدراكه النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم، وقد تقدم ذكره في زَيد ابن قنفذ.

٢٩٤٨ ـ زيد الخيل<sup>(٤)</sup>: بن مهلهل بن زَيد بن منهب بن عبد رُضا بن أفصى بن المختلس بن ثَوْب بن كنانة بن مالك بن نابل بن عمرو بن الغَوْث بن طبىء الطائي.

وفد في سنة تسع، وسماه النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم زيد الخير.

قال أَبْنُ أَبِي حَاتِمِ ليس يروى عنه حديث.

وروى البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، مِنْ طريق عبد الرحمن بن أبي نعم، عن أبي سعيد الخدريّ،

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت [١٨٧٦].

<sup>(</sup>٢) في أ الأسدي.

<sup>(</sup>٣) في أ: وإنا لنتمارى في الغداء

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ت [١٨٧٧]، الاستيعاب ت [٨٦٦]، الثقات ٣/ ١٤١، تجريد أسماء الصحابة ٢٠٢/٠، الأعلام ٣/ ٢٠، الوافي بالوفيات ١٥/ ٤٠.

أنّ علياً بعث إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم بذُهنَبَة في أدِيم مقْروظ لم تحصل من تربتها، فقسمها بين أربعة: الأقرع بن حابس، وعيينة بن بدر. وزيد الخيل، وعلقمة بن عُلاثة.. الحديث.

وروى أَبْنُ شَاهِينَ، مِنْ طريق سُنَيْن مولى بني هاشم، عن الأعمش، عن أبي واثل، عن عبد الله، قال: كنا عند النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، فأقبل راكب حتى أناخ، فقال: عن عبد الله، إني أتيتك من مسيرة تسع أسألك عن خصلتين، فقال: (مَا اسْمُكَ؟) قال: أنا زيد الخيل. قال: «بَلْ أَنْتَ زَيْدُ الْخَيْرِ، سَلْ». قال: أسألك عن علامة الله فيمن يريد، وعلامته فيمن لا يريد. . . الحديث.

وأخرجه أبْنُ عَلِيّ في ترجمة بشير وضعّفه.

قال أَبُو عُمَرَ: مات زيد الخيل منصرفَه من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلِم وقيل: بل مات في خلافة عمر.

قال: وكان شاعراً خطيباً شجاعاً كريماً، يكنى أبا مُكْنِف.

وقال الْمَرْزَبَانِيُّ: اسم أمه قوسة بنت الأثرم، كليْبَة، وكان أحدَ شعراء الجاهلية وفُرسانهم المعدودينَ، وكان جسيماً طويلاً موصوفاً بحُسْن الجسم وطول القامة، وهو القائل:

وَخَيْبَتُ مَ مَنْ يَخِبُ عَلَى غَنِي غَنِي وَبَاهِلَةُ بُنْ يَعْصُرَ والرَّكَابُ(١) [الوافر]

قال أَبُو عُبَيْدَة: أراد وصفهم بعدم الامتناع والجبْن، فإذا خابٌ مَنْ يريد الغنيمة منهم كان غاية في الإدبار.

وقال أَبْنُ إِسْحَاقَ: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لزيد الخبيل: «مَا وُصِفَ لي أَحَدٌ في الجَاهِلِيَّةِ فَرَايَتُهُ فِي الإِسْلاَمِ إِلاَّ رَأَيْتُهُ دُونَ الصَّفَةِ غَيْرَكَ» وسمَّاه زَيْدَ الخير، وأقطعه فَيداً، وكتب له بذلك؛ فخرج راجعاً، فقال النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنْ يَنْجُ زَيْدٌ مِنْ حمَّى الْمَدِينَةِ فَإِنَّهُ غَالِب، فأصابته الحمى بماءٍ يقال له قردة، فمات به.

وذكر هِشَامُ بْنُ الْكَلْبِيِّ هذه القصّة بلفظ: ما سمعت بفارس؛ وساقه بإسنادٍ مجهول.

وقال أَبْنُ دُرَيْدٍ في الأخبار المنثورة): كتب إلي علي بن حرب الطائيّ سنة اثنتين

<sup>(</sup>١) ينظر البيت في الشعراء ٤٦، والأغاني ١٦/١٦.

وستين، وأجاز لي وأنا بعمان، قال: حدّثنا أبو المنذر، وقرأته عليه عن أبي مِخْنَف، قال: وفد زَيْدُ الخيل... فذكر نحوه مطوّلاً، وقال فيه. وكان من أجمل الناس؛ وقال: في آخره فأقام بقردة ثلاثة أيام ومات، فأقام عليه قَبيصة بن الأسود بن عامر المناحة سنة، ثم توجّه براحلته ورَحْله، وفيها كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فلما رأت امرأته الراحلة ليس عليها زيد ضربتها بالنّار فاحترفت فاحترق الكتاب، وأنشد له وثيمة في الردة، قال: وبعث بها إلى أبي بكر:

أَمَامُ أَمَا تَخْشَيْنَ بِنْتَ أَبِي نَصْرِ فَقَدْ قَامَ بِالأَمْرِ الجَلِيِّ أَبُو بَكْرِ أَمَامُ أَمَا تَخْشَيْنَ بِنْتَ أَبِي نَصْرِ فَقَدْ قَامَ بِالأَمْرِ الجَلِيِّ أَبُو بَكُر نَجِي مُعْظَمِ الأَمْرِ لَجَدُهُ الصَّدِينَ فِي مُعْظَمِ الأَمْرِ لَخَدَهُ وَصَاحِبُهُ الصَّدِينَ فِي مُعْظَمِ الأَمْرِ لَا يَجِي رَمُّولِ اللهِ فِي مُعْظَمِ الأَمْرِيلِ [الطويل]

قلت: وهذا إن ثبت يدل على أنه تأخرت وفاتُه حتى مات النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، وكان بينه وبين كعب بن زهير مهاجاة.

٢٩٤٩ ــ زيد بن وَديعة: بن عَمْرو بن قيس بن جَزِيّ بن عديّ بن مالك بن سالم بن الحُبْلي بن غنم بن عوف بن الخزرج الأنصاريّ.

ذكره مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عن ابن شهاب فيمن شهد بَدْراً، وكذا ذكره أبو الأسود، عن عُروة وابن إسحاق والكلبيّ وغيرهما.

۲۹۵۰ ـ زيد بن يَساف (۱): في يزيد بن إساف.

٢٩٥١ ـ زيد الثَّقَفِيّ: جد عطاء بن السّائب. ويقال: اسمه يزيد، ويقال مالك. يأتي في المبهمات.

٢٩٥٢ ـ زيد: أبو حسن الأنصاري.

روى أَبْنُ مَنْدَه، من طريق عبد الله بن يحيى البُرَلَسي، عن حَيْوَة بن شريح، عن محمد بن عجلان، عن حكيم ـ رجل من أهل البصرة ـ عن أبي مسعود، عن زيد أبي حسن، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «ما بَقِيَ مِنْ كَلَامٍ الأنْبِيَاءِ إِلاَّ قَوْلَ النَّاس: إِذَا لَمْ تَسْتَح فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ.»

**٢٩٥٣ ـ زيد الدّيلمي (٢)**: مولى سهم بن مازن. ويقال: يزيد، يأتي في التحتانية.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت [١٨٨١].

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت [١٨٣٦].

۲۹۰۶ ـ زید، مولی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم (۱۱): هو ابن بُولاً. تقدم. ۲۹۰۶ ز ـ زید، أبو عبد الله (۲۱):

روى أَبْنُ مَنْدَه مِنْ طريق بن أبي فُديك، عن صالح بن عبد الله بن صالح، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن زيد، عن أبيه، عن جدّه زيد، قال: وقف النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم عشية عرَفة، فقال: ﴿أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ قَدْ تَطَوَّلَ عَلَيْكُمْ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا، فَوَهَبَ مُسِيئَكُمْ لِمُحَسِنِكُمْ، وَأَعْطَى مُحْسَنكُمْ مَا سَأَلَ، وَغَفَرَ لَكُمْ مَا كَانَ مِنْكُمْ. ﴾(١)

قلت: قال البُّخَاريُّ: صالح بن عبد الله منكر الحديث.

٢٩٥٦ ـ زيد أبو عبد الله: آخر.

روى أَبْنُ مَنْدَه، من طريق ابن شهاب، عن طلحة بن زيد، عن ثور بن زيد، عن عبد الله بن زيد، عن عبد الله بن زيد، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "أَكْرِمُوا الْخُبْزَ، فَإِنَّ اللهَ أَنْزَلَ مَعَهُ بَرَكَات السَّمَاءِ، وَأَخْرَجَ لَهُ بَرَكَات الأرْضِ».

قلت: قال أَبْنُ المَدِيني: طلحة بن زيد كان يضَعُ الحديث.

٢٩٥٧ ز \_ زيد العبديّ: غير منسوب.

ذكره شاعر عبد القيس فيمن وَفَد على النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم منهم. فروى محمد بن عثمان بن أبي شيبة في تاريخه، عن المِنْجاب بن الحارث، عن إبراهيم بن يوسف، حدثني رجل من عبد القيس، قال: قال رجل منّا شعراً يذكر فيه دعاء رَسول الله لعبد القيس فيها:

مِنَّا صحَارٌ وَالأَشَاجُ كِالْهُمَا مِنَّا صحَارٌ وَالأَشَاجُ كِالْهُمَا سَبَقَا السوُفُودَ إِلَى النَّسِيُ مُهَلَّلًا فِي عُصْبَةٍ مِنْ عَبْدِ قَيْس أَوْجَفُوا وَأَذْكُرْ بَنِسِي الجَارُودِ إِنَّ مَحلَّهُمُ

حَقَّانَ المُتَكَلِّمُ فَسَالُهُ المُتَكَلِّمِ مِالُهُ المُتَكَلِّمِ مِالُهُ المُتَكَلِّمِ مِالْخَيْرِ فَوْقَ النَّاجِيَاتِ الرَّسَّمِ طَوْعاً إِلَيْهِ وَحَدَّدُهُم لَمْ يَكُلَمِ مِنْ عَبْدِ قَيْس فِي المَكَانِ الأعظم

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت [١٨٣٨].

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ١/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في الحلية ١٩٩/، ولفظه أن الله قد تطاول عليكم.... الحديث قال أبو نعيم غريب تفرد به عبد العزيز عن نافع ولم يتابع عليه. والهيثمي في الزوائد ٣/ ٢٥٩، ولفظه أيها الناس إن الله عز وجل تطول عليكم.... الحديث قال الهيثمي رواه أبو يعلى وفيه صالح المري وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٤) في ب بصدق.

بَسِذً المُلُسوكَ بِسُسودَدِ وَتَكَسرُمِ طُوبَى لَذَلِكَ مِنْ صَرِيعٍ مُخْرَمِ مِنْهُ اليَمينُ إلَى جِنَانِ الأنْعُمِ مَقْبُولَةً بَيْسِنَ المَقَامِ وَزَمُسزَمِ [الطويل]

ثُسمَّ أبسنَ سسوَّادِ عَلَسى عسلَّاتِهِ وَكَفَسى بِسزَيْدِ حِيسنَ يُسذُكَسرُ (١) فِعْلُهُ ذَاكَ الَّسِذِي سَبَقَستْ لِطَساعَةِ رَبُّهِ فَسدَعَسا النَّبِسِيُّ لَهُمْ هُنَسالِكَ دَعْسَوَةً

وقد ذكر ابن عساكر هذه الأبيات في ترجمة زيد بن صُوحان. وعلى هذا فهو صحابيّ لا محَالة.

٢٩٥٨ ـ زيد العجلانيّ (١): ويقال عمير يأتي في العين.

وروى أبو موسى، مِنْ طريق نافع: سمعْتُ عبد الرحمن بن زيد العجلاني يحدثُ حديثُ ابن عمر عن أبيه أنه سمع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبال مستقبل القِبْلَة. وفي رواية أخرى عن أبيه عن أبي العجلان.

#### ٢٩٥٩ ز ـ زيد العقيليّ:

استدركه أبو عمر على كتاب ابن السَّكَن، فقرأت بخطه، مِنْ طريق بقية، عن نافع بن زيد، أنه سمعه يحدَّث عن نافع بن سليمان، عن زيد العقيلي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿سَيَكُونَ مِنْ بَعْدِي نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يَسدُّ اللهُ بِهِمُ الثَّغُورَ، يُؤْخَذُ مِنْهُمُ الحُقُوق، وَلاَ يُعْطَوْنَ حُقُوقَهُمْ، أُولَئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمَ».

۲۹۹۰ ــ زيد، أبو يسار <sup>(۳)</sup>: هو ابن بَولا ــ تقدم.

۲۹۲۱ ز ـ زید غیر منسوب:

روى الطَّبراني من طريقِ سُكَين بن دينار، عن مجاهد، عن زيد، أنه سمع النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ﴿لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ عَاثَّ وَلاَ مُدْمِن خَمْرٍ وَلاَ مَثَانٌ . أَ<sup>(٤)</sup>

<sup>(</sup>۱) في ت تذكر.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت [١٨٥٨].

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت [١٨٨٠].

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند ٢٠٣/٢ عن عبد الله بن عمرو بلفظه وابن أبي شيبة من المصنف ٨/٨، ٣٥٦ ووعبد الرزاق حديث رقم ١٣٨٥٩، وأبو بكر بن الخطيب في تاريخ بغداد ٢٥٢/٩ وأورده السيوطي في الدر المنثور ٣٢٣/٢، ٢٦٢/٤، والهيثمي في الزوائد ٣/ ٢٦٠ عن عبدالله بن عمرو بلفظه وقال رواه النسائي غير قوله ولا ولد زنية ـ رواه أحمد والطبراني وفيه جابان وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح والمتقى الهندي في كنز العمال حديث رقم ٤٣٧٧٦.

۲۹۶۲ زـزید، آخر: غیر منسوب.

أخرج ابنُ أَبِي شَيْبَة، مِنْ طريق يوسف بن صُهيب، عن عبد الله بن بُريدة، قال: انكشف الناسُ يوم حُنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا رجل يقال له زَيْد، أخذ بعنان بغلته الشهباء التي أهداها إليه النجاشيُّ، فقال: «يَا زَيْدُ، وَيْحَكَ، ادْعُ النَّاسَ». فقال: يا أيها الناس، هذا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم. . الحديث.

## [٢٩٦٣ ـ زيد، جد يحيى بن سعيد الأنصاري:

ذكره أَبُو دَاوُدَ في باب مَنْ فاتته ركعتا الفجر؛ فقال قال عبد ربه ويحيى ابنا سعيد: صَلّى جدُّنا مع النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم. . . هكذا قرأت بخط شيخنا البلقيني الكبير في هامش نسخة من تجريد الذهبيّ، ولم أر في النسخ المعتمدة من السّنن لفظ زيد؛ بل فيها جدّنا خاصة، فليحرر؛ فإنّ نسب يحيى بن سعيد ليس فيه أحد يقال له زيد إلاّ زيد بن ثعلبة، وهو جد أعلى، جد هلك في الجاهليّة . ] (١)

# =القسم الثانِي=

## من حرف الزاي الزاي بعدها الفاء

٢٩٦٤ ز \_ زَفر بن أوس (٢): بن الحدثان النصرى، أخو مالك.

قال أَبْنُ مَنْدَه: أدرك النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم، ولا يعرف له صُحْبة.

قلت: كان أبوه من مشاهير الصّحابة؛ فإن كان لأبيه إدراك فهو من أهل القسم.

#### الزاي بعدها الياء

٢٩٦٥ ز ـ زيد بن زيد: بن حارثة بن شراحيل الكلبي. أخو أسامة.

قال أَبْنُ سَعْدِ: أخبرنا ابن الكلبيّ، عن أبيه، وعن شرقي بن قَطامي وغيرهما، قالوا: أقبلت أم كلثوم بنت عقبة مهاجرة في الهدنة؛ فخطبت، فأشار عليها النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم يزيد بن حارثة، فولدت له زيد بن زيد بن حارثة، ورقية، فهلك زيد وهو صغير وماتت رقية في حجر عثمان.

قلت: كانت الهدنة سنةَ ستّ، وقُتل زيد بن حارثة سنة تسع.

 <sup>(</sup>۱) هذه الترجمة سقط في أ.
 (۲) أسد الغابة ت [۱۷۵٤].

٢٩٦٦ ز ـ زيد بن عُمر بن الخطاب<sup>(۱)</sup>: القُرشيّ العدويّ، شقيق عبد الله بن عمر
 المصغَّر.

أَمُّهُما أَم كَلَثُوم بِنت جَرُّول كانت تَحْتَ عمر، ففرّق بينهما الإسلام لما نزلت: ﴿وَلاَ تُمْسِكُوا بِعَصمِ الْكُوافِرِ﴾ [الممتحنة ١٠]، فتزوجها أبو الجهم بن حذيفة، وكان زوجها قَبْله عمر.

ذكر ذلك الزبير وغيره؛ فهذا يدل على أن زيداً ولد في عهد النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم، فيكون من هذا القسم.

٢٩٦٧ زـ زبيد (٢): بالتّصغير، ابن الصّلت بن معد يكرب بن وليعة بن شرحبيل بن معاوية بن حَجَرُ بن الحارثِ بن عمرو بن معاوية بن الحارث الأكبر الكنديّ، حليف بني جُمع، أخو كثير بن الصّلْت.

ساق نسبة أَبْنُ سَعْد وقال الوَاقِدِيُّ: ولد في عهد النبيِّ صلّى الله عليه وآله وسلّم وروى عن أبني بكر وعمر وعثمان.

وقال البُخَارِيُّ: سمع من عمر. وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: حديثه عن أبي بكر مرسل.

روى عنه عروة، والزهريّ، وإبراهيم بن قارظ، وقتادة، وغيرهم.

وروى أَبْنُ أَبِي شَيْبَة بإسنادَ صحيح، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثَوْبان، عن زيد بن الصنت: سمعت أبا بكر الصديق يقول: لو أخذت شارباً لأحببت أن بستره الله.

قلت وأخرجه أَبْنُ سَعْد مِنْ هذا الوجه ورُوَاتهُ ثقات؛ وهو يرد على ابن أبي حاتم، وثبت سماءُ زُبيْد من أبي بكر الصّديق.

<sup>(</sup>۱) السير والمغازي ۲۶۸، تاريخ اليعقوبي ۲۰۲۲، نسب قريش ۳۵۲، المعارف ۱۸۸، البدء والتاريخ للمقدسي ٥/٨٥، مروج الذهب ١٥٦١، تاريخ الطبري ١٩٩/٤، العقد الفريد ٣/٤٢، أنساب الأشراف ٢/٠٤، الجرح والتعديل ٣/٥٦، المعرفة والتاريخ ٢١٤/١، جمهرة أنساب العرب ٣٨، الكامل في التاريخ ٣/٤٥، تهذيب تاريخ دمشق ٢/٢١، تهذيب الأسماء واللغات ٢/٤٠، الوافي بالوفيات ٥/٧١، سير أعلام النبلاء ٣/٥٠، في ترجمة أم كلثوم بنت علي رقم ١١٤، تاريخ الإسلام ١٨٥٠.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت [١٨٨٢].

# ــــ القسم الثالث ⊨

# من حرف الزاي الزاي بعدها الباء

٢٩٦٨ ز ـ زَبَّاب بن رُمَيْلة: تقدم في حرف الرَّاء.

٢٩٦٩ ز - زَبَّان بن الأصبغ: بن عمرو الكلبيِّ له ذكر في ترجمة تماضر في النَّساء.

• ٢٩٧ ز ـ زبيد الأعور: بن جَيْفَر بن الجلُّنْدَى الأزديّ.

كان أبوه ملك عمان وقد تقدم ذكره، وأنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم كتب إليه فأسلم هو وأهله، ثم ارتد وَلده زبيد في عهد أبي بكر، وحارب ثم رجع؛ فهو من أهل هذا القسْم.

#### ٢٩٧١ ز ـ زبيد بن عَبْد الخولاني:

له إدراك، وشهد فتح مصر، ثم شهد صفّين مع معاوية، وكانت معه الراية فلما قتل عمار تحوَّل إلى عسكر عليّ ذكره ابن يونس ومَنْ تبعه.

٢٩٧٢ ز - الزَّبير بن الأشيم الأسَديّ: والد عبد الله بن الزبير الشاعر المشهور.

ذكر أَبُو الْفَرَجِ الأَصْبَهَانِيُّ في ترجمة عبد الله بن الزبير المذكور ما يدل على أن لأبيه إدراكاً؛ فإنه أنشد لعبد الله شِعْراً ذكر فيه أنه كان عند عثمان (١٠).

## الزاء بعدها الحاء

٢٩٧٣ ز ـ زَحر: بن قيس بن مالك بن معاوية بن سَعْنَة ـ بمهملة ونون ـ الجعفيّ.

له إدراك وكان من الفرسان، وكان مع عليّ فإذا نظر إليه قال: من سَرّه أن ينظر إلى شهيد الحيّ فلينظر إلى هذا، واستعمله عليّ على المدائن، وكان لزَحْر أربعة أولاد نُجباء أشراف بالكوفة أحدهم فُرات قتله المختار، والثّاني جبلة قُتل مع ابن الأشعث، وكان على الفراء، فقال الْحَجَّاجُ: ما كانت فتنةً قط فتنجلي حتى يقتل عظيم من العظماء؛ وهذا من عظماء اليمن، والثالث جهم بن زَحْر كان مع قتيبة بن مسلم بخراسان وولي جرجان، والرابع حمال بن زَحْر كان بالرستاق ذكر لك ذلك ابن الكلبيّ.

<sup>(</sup>١) في أ: كان عند عمر.

## الزاي بعدها الراء

[ ۲۹۷٤ ز ـ زُرَارة بن هَوْدَة: بن مالك بن عمرو بن شكل بن كعب بن الحَرِيش بن كعب العامريّ ثم الحَريشي (١) أ.

له إدراك، وكان ابنه طفيل صاحب روابط هشام بن عبد الملك. ذكره ابن الكلبيّ [<sup>(۲)</sup>. ۲۹۷۰ زــزرارة بن عمرو: بن حطيان بن رائس الدهميّ.

له إدراك، وكان ابنه قيس بن زُرارة في صحابة علي بن أبي طالب. ذكره أَبْنُ الْكَلْبِيِّ.

٢٩٧٦ ز - زُرارة بن المخبّل السعدي:

يأتي ذكره في ترجمة أخيه شيبان.

۲۹۷۷ زـ زُرارة بن جزء بن عمرو(7): بن عَوْف بن كعب بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب.

له إدراك، وكان ولده عبد العزيز سيّد البادية في زمانه، وله أخبار مع بني أمية.

ذكر أَبْنُ الْكَلْبِيِّ عن خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه، قال: مر مروان بن الحكم سنة بويع على ماء لبني جَزْء عليه زُرارة ـ شيخ كبير، فقال: كيف أنتم آلَ جزء؟ فقال: بخير، أنبتنا الله فأحسن نباتنا، ثم حصدنا فأحسن حصادنا، وكانوا هلكوا بالرَّوم في الجهاد.

وقال أبن الْكَلْبِي: أتى زُرارة بن جزء بابَ معاوية، فقال: من يستأذن لي اليوم استأذن له غداً، فلما دخل عليه قال: يا أمير المؤمنين، إني رحلتُ إليك بالأمل، وإحتملت جفوتك بالصبر، ورأيتُ أقواماً أدناهم منك الحظُّ، وآخرين باعدهم منك الحِرْمَان؛ وليس ينبغي للمقرّب أنْ يأمن، ولا للباعد أن يأس. فأعجب معاوية كلامه، فضمه إلى يزيد وفرض له في ألفين، وخرج مع بزيد إلى الصّائفة؛ فجاء نعي (٤) عبد العزيز إلى معاوية وأبوه زُرارة جالس. فقال معاوية لما قرأ الكتاب: في هذا الكتاب موتُ سيّد شباب العرب، فقال زرارة: ابنى أو ابنك؟ قال: بل ابنك قال: والشّعر الذي يروى في هذه القصةِ مصنوع.

قلت: كانت بيعة مروان سنة أربع وستين من الهجرة، والذي يوصف بأنه شيخ كبير يكون من أبناءِ السّبعين إلى الثمانين، فيكون زرارة من أهل هذا القسم.

<sup>(</sup>١) في ت الخرشي.

 <sup>(</sup>٣) في أ: زرارة بن حر.
 (٤) في ت نعبه.

<sup>(</sup>٢) هذه الترجمة سقط في أ.

وقال المَرْزَبَانِيُّ: وفَد زرارة وعبد العزيز على معاوية، فمات عبد العزيز جدّنا بعد أن استعمله على بعض أعماله، فقال زرارة أبوه يرثيه:

تَصْلَسَى الحُسرُوبَ وَسَدَّ الثَّغُسورَا غُسلاَماً وَقَضِي عَلَيهَا الأُمُسورَا فَسإمَّسا صَغيسراً وَإمَّسا كَبيسراً المتقارب]

الآن إِذْ<sup>(۱)</sup> مَساتَ عَبْسدُ العَسزِيسزِ وَسَسادَ هُنَساكَ بَنِسي عَسامِسر فَكُسلُ فَتسى شَسادِبٌ كَسأْسَسهُ

۲۹۷۸ - زِرِّ بـن حُبَيش بن حباشة (٢): بن أوس بن بلال بن جعالة بن نصر بن غاضرة الأسديّ ثم الغاضريّ، أبو مريم ـ مشهور من كبار التابعين، أورده أبو عمر لإدراكه.

وقد روى عن عُمر، وعثمان، وعلي، وأبي ذر، وابن مسعود، والعبّاس، وعبد الرحمن بن عوف، وحذيفة، وأبي بن كعب، وغيرهم.

روى عنه إِبْرَاهِيمُ النَّخِعيُّ وعاصم بن أبي النجود، وعدي بن ثابت، وإسماعيل بن أبي خالد، وأبو إسحاق الشيباني، وآخرون.

قال عَاصِمٌ: كان من أعرب الناس وكان ابْنُ مَشْعُودٍ يسأله عن العربية.

<sup>(</sup>١) في ت إذا قتل.

<sup>(</sup>۲) أسد الغابة ت [۱۷۳٥]، الاستيعاب ت [۱۷۳۸]، طبقات ابن سعد ۲/۱۰ التاريخ لابن معين ۲/۱۰ التاريخ الكبير ۱/۲۶۰، طبقات خليفة ۱۶۰، والتاريخ له ۲۸۸، مسند أحمد ۱/۲۹۰، العلل ۱/۶۲، التاريخ الصغير ۲۹، تاريخ الثقات ۱۹۰، المعرفة والتاريخ ۱/۲۳۰، أتاريخ اليثربي ۲/۲۶۰، أنساب الأشراف ۱/۶۲۱، المعارف ۲۲۷ تاريخ الطبري ۱۹۲۸، الجرح والتعديل ۲/۲۲۰، مشاهير علماء الأمصار ۱۷۶۰، البرصان والعرجان ۳۱، أخبار القضاة لوكيع ۱/۱۰، الثقات لابن حبان ۲۹۲، حلية الأولياء ۱۸۱۶، السابق واللاحق ۱۵۷، الإكمال ۱۸۳۶، الجمع بين رجال الصحيحين ۱/۱۵، الأنساب ۱/۳۰، تهذيب تاريخ دمشق ۱/۷۷۰، التبيين في أنساب القرشيين الصحيحين ۱/۱۵، الأساب ۱/۳۶، تهذيب الأسماء واللغات ۱/۱۲، تذكرة الحفاظ ۱/۷۰، دول الزيادات للهروي ۷۷، وفيات الأعيان ۳/۹، سير أعلام النبلاء ۱/۱۲، تذكرة الحفاظ ۱/۷۰، دول الإسلام ۱/۹۰، الكاشف ۱/۰۲۰، المعين في طبقات المحدثين ۳۳، تجريد أسماء الصحابة ۱/۸۹۱ العبر ۱/۹۰، مرآة الجنان ۱/۲۲، الوافي بالوفيات ۱/۱۹۰، جامع التحصيل ۲۱۲، غاية النهاية العبر ۱/۹۰، مرآة الجنان ۱/۲۲، تقريب التهذيب ۱/۹۰، عهد الخلفاء الراشدين ۹، خلاصة تذهيب التهذيب ۱/۳۲، تقريب التهذيب ۱/۲۰، الحفاظ للسيوطي ۱۹، شذرات الذهب ۱/۱۹، الكني والأسماء ۲/۱۳، صفة الصفوة المشتبه ۱/۳۳۷، رجال صحيح البخاري ۱/۲۷۲، رجال صحيح مسلم ۱/۲۲۸، صفة الصفوة المشتبه ۱/۳۳۰، تاريخ الإسلام ۲/۲۳، رجال صحيح البخاري ۱/۲۷۲، رجال صحيح مسلم ۱/۲۲۸، صفة الصفوة ۱۲۰۳، تاريخ الإسلام ۲/۳۳، رجال صحيح مسلم ۱/۲۲۰، صفة الصفوة المشتبه ۱/۳۰، تاريخ الإسلام ۲۰۲۰،

وقال أيضاً ـ عن زرّ: خَرجت من الكوفة في وفد ما لي هَمٌّ إلا لقاء أصحاب محمّد فلقيت عبد الرحمن بن عوف وأبيّاً. فجالستهما.

وقال أيضاً: كان أبو وائل عثمانياً وزِرّ علويّاً، وكان مصلاً هما في مسجد واحد، وكان أبو وائل معظماً لزرّ وعنه قال: كان زرّ أكبر من أبي وائل.

وقال أَبْنُ عَيَيْنَةَ، عن إسماعيل بن أبي خالد: قلت لزرّ: كم أتى عليك؟ قال: عشرون وماثة سنة.

وروى أَبْنُ أَبِي شَيْبَة، عن محمد بن عبيد، عن إسماعيل مثله.

ومات سنة ثلاث وثمانين أو قبلها بقليل.

وروى الطَّبَرَانِيُّ، مِن طريق أبي بكر بن عيّاش، عن عاصم عن زِرِّ: خطبنا عمر بالشام. . . فذكر الحديث.

وقال البَرْدِيجِي في الأسماء المفردة في التّابعين: زرّ بن حبيش كان جاهليّاً ـ يعني أدرك الجاهلية، وكذا قال أبو أحمد الحاكم في الكني.

٢٩٧٩ ـ زرعة بن سيف<sup>(١)</sup>: بن ذي يَزَن الحميري.

من مشاهير الملوك، كتب إليه النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم.

وقال أَبْنُ إِسْحَاقَ في «المغازي»: وقدم على النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم كتاب ملوك اليمن وملوك حمير مَقدَمة من تَبُوك ورسولهم إليه بإسلامهم، وبعث إليه زُرعة بن سيف بن ذِي يزَن بإسلامهم، فكتب إليه من محمّد رسول الله إلى الحارث بن عبد كلال، وإلى النعمان، وإلى زُرْعة. . . فذكر القصّة مطوّلة.

وروى أَبْنُ مَنْدَه، مِن طريق محمد بن عبد العزيز بن عُفير، سمعتُ أبويّ يحدثان عن أبيهما عن جَدّهما عفير عن أبيه زَرْعة بن سيف، قال: كتب إلى النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم. . . فذكره مطوّلاً .

قال أَبْنُ مَنْدَه: لا أعرفه موصولًا إلا مِن هذا الوجه.

قلت: وله ذكر في ترجمة الحارث بن عبد كُلاَل وكلام ابن الكلبيّ يدلُّ على أن زُرْعة هذا نُسب إلى جدَّه الأعلى، وأنَّ بينه وبين سيف خمسة آباء؛ فإنه في ذرية ذي يَزن النعمان بن قيس بن عُفير بن سيف بن ذي يزن.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت [١٧٤٥]، الاستيعاب ت [٨١٨].

ومن ولده عفير بن زرعة بن عُفير بن الحارث بن النّعمان، كان سيد حميرَ بالشام أيامَ عبد الملك بن مروان انتهى.

فزرعة المذكور في الحديث المذكور هو ابن عفير المذكور، وبينه وبين سيف عدةُ آباءِ ٢٩٨٠ ـ زُرْعة بن غَريب:

ذكره أَبُو عُبَيْدَةَ من مناقب الفرس أنَّ الأسود العَنْسي لما قَتل بعث الفرس برأسه مع نفر منها. منهم عبد الله بن الدثليّ<sup>(۱)</sup>، وزُرْعة بن غريب، وغيرهما؛ فأَنذر النبيّ صلّى الله عليه واله وسلّم بقدومهم قبل موته، وأوصى بهم وبمَن باليمن منهم خيراً.

#### ٢٩٨١ ـ زرعة بن أبي عقبة الحميرى:

ذكر وَثِيمَةُ في «الردة» أنه قدم بكتابٍ من آل حمير إلى أبي بكر عندما بلغهم موت النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم يذكرون فيه ثباتَهم على دينهم.

٢٩٨٢ ز ــ زُرْعة السَّيْبَاني: بالمهملة والموحّدة، يكنى أبا عمرو يأتي في الكُنَى.

۲۹۸۳ ز ـ زُرَيبِ (۲): يالتصغير ابن ثرملا.

ذكره الطَّبَرِئُ في الصّحابة.

وروى البَاوَرْدِي، من طريق عبد الله بن معروف، عن أبي عبد الرحمن الأنصاريّ، عن محمد بن حسين بن علي أنَّ سعد<sup>(٦)</sup> بن أبي وقاص لما فتح حلوان<sup>(١)</sup> مرّ رجلٌ من الأنصار يقال له جَعْوَنة بن نضلة بشعب، فحضرت الصّلاة، فتوضأ، ثم أذَّن، فأجابه صوتٌ، فنظر فلم ير شيئاً، فأشرف عليه رجل من كَهْفِ شديدَ بياضِ الرأس واللّحية، فقال: مَنْ أنت؟ قال: أنا زريب بن ثرملا مِنْ حواري عيسى ابن مريم. وقد أردتُ الوصولَ إلى محمد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، فحالت بيني وبينه فارس، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله فانطلق جعونة فأخبر سَعْداً، فكتب سعد إلى عُمر، فكتب عمر: أطلب لرجل فابعث به إليّ. فتتبعوا الشّعابَ والأودية فلم يروا له أثراً.

<sup>(</sup>١) في أ الديلمي.

<sup>(</sup>٢) في أ: ابن زملا.

<sup>(</sup>٣) في أ: حسين بن علي بن سعيد.

<sup>(</sup>٤) حُلوان: بالضم ثم السكون وحلوان في حدة مواضع: حلوان العراق وهي في آخر حدود السواد مما يلي الجبال من بغداد، حلوان مدينة عامرة ليس بأرض العراق بعد الكوفة والبصرة وواسط وبغداد وسرّ من رأى أكبر منها وهي بقرب الجبل وليس للعراق مدينة بقرب الجبل غيرها. انظر معجم البلدان ٢/ ٣٣٤.

ورواه عَبْد الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الرَّاسِبِيُّ أحد الضَّعفاء، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، كما تقدم في ترجمة جَعْوَنة بن نضلة مِنْ وجهِ آخر.

ورواه أَبُو نُعَيْمٍ في «الدَّلاَقِلِ» مِنْ طريق زَيْدِ بن أسلم، عن أبيه، لكن في إسناده النضرين سلمة شاذان، وهو متروك؛ وزاد فيه أن عيسى ابن مريم دعا له بطولِ العمر، وأنه يعيش إلى أن ينزل عيسى وله طريق أخرى.

# الزاي بعدها الفاء

٢٩٨٤ ـ زُفر بن [يزيد: بن](١) حذيفة الأسديّ، أسد خزيمة(٢).

كان من ساداتهم، وثبت على إسلامه حين ظهر، طُليحة بن خُويلد، وردَّ على طليحة في خطبة طويلة وشعر يقول فيه:

لَهِفَ عَلَى أَسَدِ أَضَلَّ سَبِيلَهُ مَ بَعْدَ النَّبِيَّ طُلَيْحَةُ الْكَلْمَا الْبَيْدِيُ طُلَيْحَةُ الْكَلْمَا الْكَامِلِ]

ذكره أبْنُ الأثيرِ.

# الزاء بعدها الميم

٢٩٨٥ ز ـ زِمَّان بن عمار الفزاريّ:

كان ممن ارتد مع طليحة بن خُويلد، وحارب المسلمين ثم تاب، وجاء إلى اليمامة فحذرهم عَاقبةَ الردة، ودعاهم إلى الإسلام ذكره وثيمة.

۲۹۸۹ زـ زُمَيْل بن أبير: ويقال وُبير بن عبد مناف بن عقيل بن هلال بن مازن بن فزارة الفَزاريّ. يقال له ابن أمّ دينار.

ذكره المَرْزَبَانِيُّ في «معجم الشّعراء» وقال: إنه هو الذي قتل ابن دارة في خلافة عثمان وأنشد له:

يُخَبِّرُنِي أَنَّي بِهِ ذُو قَرَابَةٍ وَأَنْبَأْتُهُ أَنَّي بِهِ مُنَلَافِي (") عَلَوتُ بِنَصْلِ السَّيْفِ مفرق رَأْسِهِ وَقُلْتُ الْتَحِفْهُ دُونَ كُسلِّ لِحَافِ عَلَوتُ بِنَصْلِ السَّيْفِ مفرق رَأْسِهِ وَقُلْتُ الْتَحِفْهُ دُونَ كُسلِّ لِحَافِ [الطويل]

<sup>(</sup>١) ليس في أ.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت [١٧٥٤].

<sup>(</sup>٣) في ب متلاقي.

#### وقال أيضاً:

أَبْلِعْ فَرَارَةَ أَنِّي قَدْ شَرِيَتْ لَهَا مَجْدَ الحَيَاةِ بِسَيْفِي مَعْ ذَوِي الحَلَقِ<sup>(۱)</sup> [البسيط]

قلت: واسم ابن أبي دارة سالم بن مسافع، ودارة أمه وسيأتي سبَبُ قَتُل زميل له في ترجمته في القسم الثالث من السين.

#### الزاء بعدها الهاء

[۲۹۸۷ ـ زهرة بن حُمَيضة: تقدم في أزهر بن حُميضة](٢).

٢٩٨٨ ز ــ زهير بن حرام الهذليُّ: مِنْ بني سهم بن معاوية.

مخضرم، هكذا ذكره المرزباني مختصراً.

٢٩٨٩ - زهير بن خيثمة بن أبي حمران الجعفي (٣): جدّ المحدث الشهير أبي خيثمة زُهير بن معاوية.

ذكر أَبُو أَحْمَدَ الْعَسْكَرِيُّ أنه قدم المدينة مسلماً في الليلة التي تُوفِّي فيها النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم فنزل على أبي بكر الصدّيق.

۲۹۹۰ ـ زهير بن قيس: بن مشجعة الجعفى.

يأتي ذكره في ترجمة أخيه مرثد. وتقدم نسبه في ترجمة الأحيمر (٢).

۲۹۹۱ زـ زهير بن المغفل<sup>(۵)</sup> بن عوف<sup>(٦)</sup>: بن عمير بن كلب بن ذُهل بن يسار بن وَالبة بن الدئل بن سَعد مناة بن عامر.

له إدراك، وشهد القادسيّة في عهد عمر، فاستشهد بها. ذكره ابن الكلبيّ.

## الزاء بعدها الياء

٢٩٩٢ ز ـ زياد بن الأشهب: بن وَرْد بن عمرو بن ربيعة بن جعدة العامري الجعدي.

له إدراك، وكان كبير القدَر في قومه، وكان قد مشى في الصّلح بين عليّ ومعاوية. وفي ذلك يقول النابغة الجعدي:

(٦) في ت عون.

 <sup>(</sup>١) في ب الخلق.
 (١) في أ: في ترجمة الأخثم.

<sup>(</sup>٢) هذه الترجمة سقط في أ. (٥) في أ: زهير بن العقل.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت [١٧٦٨].

مَقَامُ زِيَادٍ عِنْدَ بَابِ أَبْنِ هَاشِمٍ يُسرِيدُ صَالَاحاً بَيْنَكُمُ وَيُقَارُبُ مَقَامُ زِيَادٍ عِنْدَ بَانِكُمُ وَيُقَارُبُ

وفيه يقول زياد الأعجم:

إِذَا كُنْتَ مُرْتَادَ السَّمَاحَةِ وَالنَّدَى فَسَائِلْ تُحَبَّرْ عَنْ زِيَسَادِ الْأَسَاهِبِ إِذَا كُنْتَ مُرْتَادَ السَّمَاحَةِ وَالنَّدَى

قال أَبْنُ الْكَلْبِيِّ: وكان زياد بن الأشهب مِنْ أشراف أهل الشَّام. وكان عظيم المنزلة عند معاوية، وهو الذي سأله ألَّا يجعل لبشر على قيس<sup>(۱)</sup> سبيلًا لما أرسل بشراً إلى اليمن؛ وقد تقدم ذكر أخيه الحشرج بن الأشهب وابنه عبد الله معاً.

۲۹۹۳ ز ـ زياد بن جَزْء (۲): بن مخارق الزَّبيدي.

له إدراك، وجاهد في عهد عمر.

ذكر آبْنُ إِسْحَاقَ. عن القاسم بن قزمان، عن زياد بن جَزء بن مخارق، قال: كنتُ في البعث الذي بعثه عُمر مع عمرو بن العاص بفلسطين.

قال أَبْنُ يُونُسَ: وليس هذا الحَديث الذي رواه ابن إسحاق عند أهل مصر. وذكره أَبْنُ حُبَّانَ في الثّقات.

٢٩٩٤ ز ـ زياد ابن أبيه (٣): وهو ابن سُمَية الذي صار يقال له ابنُ أبي سفيان.

وُلد على فراش عبيد مولى ثقيف، فكان يقال له: زياد بن عبيد، ثم استلحقه معاوية؛ ثم لما انقضت الدولة الأمويّة صاريقال له زياد ابن أبيه، وزياد ابن سُمَيّة، وكنيته أبو المغيرة.

وروی محمد بن عثمان بن أبي شَيْبة في تاريخه بإسناد صحيح، عن ابن سيرين، أنه کان يقال له زياد ابن أبيه.

<sup>(</sup>١) في أ: على عيسى سبيلاً.

<sup>(</sup>٢) في أ: زياد بن حزن.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت [١٨٠٠]، الاستيعاب ت ٨٢٥، طبقات ابن سعد ٧/٩٩، طبقات خليفة ت ١٥١٦، المحبر ١٨٤، ٣٠٣، ٤٧٩، التاريخ الكبير ٣/٣٥٧، التاريخ الصغير ١١٥/١ المعارف ٢٤٦، تاريخ المحبر ١١٥/ ١٠٧ ـ ٢١٤ ـ ٢٨٨، مروج الذهب ٣/٣٩١ ـ ٢١٠ ـ تاريخ ابن عساكر ٢/٢٤٢، الكامل ٣/٣٤، تهذيب الأسماء واللغات ١/١٩٨١، العبر ١/٥٠، تاريخ الإسلام ٢/٣٧٩، الوافي بالرفيات ١٥/١٥، مرآة الجنان ١/٢١١، شذرات الذهب ١/٩٥، خزانة الأدب ٢/٧١٥، تهذيب ابن عساكر ٥٩٠٥.

ذكره أَبُو عُمَرَ في الصّحابة، ولم يذكر ما يدل على صحبته. وفي ترجمته أنه وفد على عُمر مِنْ عند أبي موسى، وكان كاتبَه، ومقتضى ذلك أن يكون له إدراك.

وجزم أَبْنُ عَسَاكِرَ بأنه أدركَ النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ولم يره، وأنه أسلم في عهد أبي بكر، وسمع من عمر.

وقال العِجْلِيُّ: تابعي، ولم يكن يُتهمَ بالكذب.

وفي تاريخ البخارِيّ الأوسط، عن يونس بن حبيب، قال: بِزعم آل زياد أنه دخل على عُمر وله سبع عشرة سنة قال وأخبرني زياد بن عثمان أنه كان له في الهجرة عشر سنين، وكانت أمه مولاة صفيّة بنت عبيد بن أسد بن علاج الثقفيّ، وكانت من البغايا بالطّائف.

وقال أَبُو عُمَرَ: كان من الدهاة الخطباء الفصحاء، واشترى أباه بألف درهم فأعتقه، واستكتبه أبو موسى، واستعمله على شيء من البصرة، فأقره عَمر، ثم صار مع علي، فاستعمله على فارس، وكان استلحاق معاوية له في سنة أربع وأربعين، وشهد بذلك زياد بن أسماء الحِرْمازي، ومالك بن ربيعة السلوليّ، والمنذر بن الزبير فيما ذكر المدائني بأسانيده وزاد في الشهود جُورية بنت أبي سفيان والمستورد بن قُدَامة الباهليّ، وابن أبي نَصْر الثقفيّ، وزيد بن نُفيل الأزديّ، وشعبة بن العلقم المازنيّ، ورجل من بني عمرو بن شيبان، ورجل من بني المصطلق؛ وشهدوا كلهم على أبي سفيان أنّ زياداً ابنه، إلا المنذر فيشهد أنه سمع علياً يقول: أشهد أنّ أبا سفيان قال ذلك، فخطب معاوية فاستلحقه؛ فتكلّم زياد فقال: إن كان ما شهد الشّهود به حقاً فالحمدُ لله، وإن يكن باطلاً فقد جعلتهم بيني وبين الله.

وروى أحمد بإسناد صحيح، عن أبي عثمان لما ادعى زياد لقيت أبا بكرة فقلت: ما هذا؟ إني سمعْتُ رسولَ الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول: «مَنِ ادَّعَى أَباً فِي الإِسْلاَمِ غَيْرَ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ»<sup>(۱)</sup> فقال أبو بكرة: وأنا سمعته. وأصله في الصّحيح.

وكان يُضرَب به المثل في حسن السياسة، ووفور العقل، وحُسْن الضبط لما يتولَّاه.

مات سنة ثلاث وخمسين، وهو أمير المِصْرَين: الكوفة والبصرة، ولم يجمعا قبله لغيره، وأقام في ذلك خمس سنين.

٢٩٩٥ ـ زياد بن حُدَير (٢): بالتصغير، الأسدي، نزيل الكوفة. له إدراك، وكان كاتباً لعُمَر على العشور.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الإيمان (١١٤) وفي البيهقي ٧/ ٤٠٣.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٦/ ١٣٠، طبقات خليفة ١٥٥، التاريخ لابن معين ٢/ ١٧٧، العلل لأحمد ١/ ٢٣٠ =

وروى عبد الله بن أحمد في الزهد مِن طريق أبي خُصين عنه، قال: استعملني عمر على العشور، وقال لي: أعشرهم في السّنة مرة.

ومن طريق عاصم: قدمت على عُمر فسلّمتُ عليه فلم يردّ عليّ، فسألت ابنه عاصماً، فقال: رَأَى عليك شيئاً.

قلت: ولزياد رواية عن بعض الصّحابة في سنن أبي داود وله قصّة مع ابن مسعود في البخاريّ.

وروى عنه الشَّعبيُّ، وحبيب بن أبي ثابت، وآخرون.

٢٩٩٦ ـ زياد بن عبد الله الغطفاني:

له إدراك، وكان ممن فارق عُيينة بن حصن لما بايع طَليحة في الردة، ولحق بخالد بن الوليد. ذكره وثيمة، وأنشد له شعراً يقول فيه:

قَـوْلاً يُشِيـرُ بِـهِ الشَّفِيـتُ النَّـاصِحُ كَلْبُ بِاكْنَافِ البُّـزَاخَـةِ نَـابِحُ وَمُهَـاجِـرُونَ مُسَـوَّمُـونَ سَـرَائِحِ [الكامل]

أَبْلِعْ عَينْفَةً إِنْ عَسرَضْتَ لِدَارِهِ أُعَلِمْتَ أَنَّ طُلَيْحَةً بِنَ خُويْلِدٍ كَيْفَ البَقَاءُ إِذَا أَتَاكُمْ خَالِدٌ كَيْفَ البَقَاءُ إِذَا أَتَاكُمُ خَالِدٌ

٢٩٩٧ ـ زياد بن عِيَاض الأشعريّ: خَنَن أبي موسى.

له إدراك، قال يونس بن أبي إسحاق، عن الشّعبي، عن زياد بن عيّاض: صَلّى عمر فلم يقرأ، فأعاد. أخرجه البُخَارِيّ في تاريخه.

وأخرج ٱبْنُ سَعْد، مِنْ طريق الشّعبي، عن زياد بن عيّاض، قال: صلّى عُمر بنا العشاء بالجابية فلم يقرأ. . . فذكر الحديث.

وذكره أَبْنُ سَعْدِ في الطبقة الأولى من التّابعين.

وروى أَبْنُ مَنْدَه، من طريق مغيرة، عن الشّعبي، عن زياد بن عياض، قال: كلَّ شيء رأيت النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم يفعله رأيتكم تفعلون غيره: إنكم لا تغتسلون في العيد

<sup>=</sup> و٢٨١، التاريخ الكبير ٣/ ٣٤٨، المعرفة والتاريخ ٢/ ٦٤٢. تاريخ واسط ٤٢، و ٢٥٢، الزهد لابن المبارك ٧٠، الكنى والأسماء ٢/ ٢٦، الجرح والتعديل ٣/ ٥٢٩، الثقات لابن حبان ٤/ ٢٥١، تهذيب الكمال ٤٤٩٩: ٤٥١، الكاشف ١/ ٢٥٨، تهذيب التهذيب ٣/ ٣٦١، تقريب التهذيب ١/ ٢٦٢، خلاصة تذهيب التهذيب ١/ ٤٠٤، تاريخ الإسلام ٢/ ٤٠٤.

وهذا وهم فيه شريك على مغيرة، إنما المحفوظ في هذا عن الشَّعبيّ عن عِياض الأشعريّ. وقد رواه عن شريك على الصّواب.

وأخرجه الْبَغَوِيُّ وغيره في ترجمة عِيَاض، من طريق شريك.

٢٩٩٨ ـ زياد بن فائد اللَّخميّ: مِنْ بني سعد بن زرّ بن غَنْم.

له إدراك، وشهد فَتْحَ مصر، وكان مسنّاً، وعاش إلى أن رثى الأكدر بن حمام لما قُتِل في جمادى الآخرة سنة خمس وستين، ومَرْوان يومئذ بمصر؛ ذكره أبو الكنديّ.

٢٩٩٩ ـ زياد بن النَّضر: أبو الأوبر الحارثيّ.

له إدراك ورواية عن أبي هريرة.

وعنه الشَّعبيِّ، وعبد الملك بن عمير، وغيرهما.

وذكر الْهَيْثُمُ بْنُ عَلِيُّ أَنَّ زياد النَّضر يكنى أبا عائشة.

قال الأصْمَعِيُّ، عن أبي عَوانة، عن عبد الملك: حدَّثني الشَّعبي أنَّ زَياد بن النضر الحارثي حدَّثه، قال: كنا على غَدير ماء في الجاهلية، ومعنا رجل من الحيِّ يقال له عمرو بن مالك له بنت على ظَهْرِها ذُوابة، فقال لها أبوها: خُذِي هذه الصفحة فأتيني بشيء منْ ماء هذا الغدير، فانطلقَتْ فاختطفها جنيُّ، فنادى أبوها في الحيّ، فخرجوا إلى كل شعب ونقب، فلم يجدوا لها أثراً، ومضَتْ على ذلك السّنون حتى كان زمن عُمر، فإذا هي قد جاءت متغيرة الحال فقال لها أبوها: أين كنت؟ فقالت: اختطفي جنِّي، فكنت فيهم حتى الآن؛ فغزا هو وأهله قوماً فنذر إنْ هم ظفروا أن يعتقني، فظفروا، فحملني فأصبحت فيكم؛ فذكر قصّة طويلة جداً فيها أن الجنيَّ قال لهم: إني رعيتُها في الجاهلية بحسبي، وصُنتها في الإسلام بديني، ووالله إنْ نلتُ منها محرّماً قط.

وفيها أنه وصف لهم في دواء الحِتى الرّبع ذباب الماء الطّوال القوائم. يؤخذ منه واحدة فتجعل في سبعة ألوان صوف: أحمر، وأصفر، وأخضر، وأسود، وأبيض، وأزرق، وأكحل، ثم يفتل بأطراف الأصابع، ثم يعقد على عضد المريض الأيسر، وأنهم جرّبوا ذلك فصحّ أخرجه ابن عساكر.

والذي أظنّه أن أبا الأوبر الذي رَوى عن أبي هريرة آخر غير صاحب هذه القصّة، وإن كان كلّ منهما يسمى زياداً؛ فإني لم أجد لأبي الأوبر رواية عن غير أبي هريرة: ومما يدل على قدم عصر زياد بن النضر أنَّ سيف بن عمر ذكره فيمن خرج مِنْ أهل الكوفة إلى عثمان.

٣٠٠٠ ـ زياد بن هوذة: بن شَماس بن لاي التميمي ثم القُريعي، أخو علقمة بن هوذة.

تزوج ابنته يحيى بن أبي حفصة مولى مروان بن الحكم، فوقعت له منازعة من أهلها مِنْ جهة مولى، فترافعوا إلى عبد الملك بن مروان، فقال: لو تزوج بنت قيس بن عاصم ما نزعتُها منه.

وسيأتي ذِكر أخيه علقمة بن هوذة في موضِعِهِ.

# ٣٠٠١ ـ زياد مولى آل دراج:

له إدراك. ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه أنه رَوَى عن أبي بكر الصّديق، وعنه خالد بن مَعْدان، وذكره أبو زُرْعة الدمشقيّ في الطّبقة الأولى التي تلي الصّحابة. وأنه حفظ عن أبي بكر. وذكر ابنُ سميع أنه من موالي بني مخزوم، وقيل مولى بني جُمّح.

# ٣٠٠٢ ـ زيادة بن جَهُورَ اللخميّ (١):

عداده في أهل فلسطين روى الطّبراني في الصّغير، وابن منده، مِنْ طريق خالد بن موسى بن نائل بن خالد بن زيادة عن أبيه، عن جدّه، عن زيادة بن جمهور، قال: ورد عليّ كتابُ النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم. فذكره.

ورواه الْوَلِيدُ بْنُ عُمَيْر بْنِ سُفْيَانَ بْنِ نَاثِل عن آبائه بهذا الإسناد.

٣٠٠٣ ـ زيد بن حيلة: بمهملة وتحتانية، وقال بجيم وموحدة. ويقال زيد بن رواس التميميّ ثم البويّ ـ بفتح الموحدة وتشديد الواو.

كان أحد رؤساء وفد تميم إلى عمر.

ذكره الرَّشَاطِيّ؛ وذكره ابن عساكر فيمن وَفد على معاوية، وذكره بين زيد بن ثابت وزيد بن حارثة، فدلَّ على أنه عنده بالجيم وساق نسبه، فقال: زيد بن جبلة بن مرداس بن بو بن عبد قيس بن مسلمة بن عامر (٢) بن عبيد السعديّ البَصريّ، أحد الفصحاء.

ثم ساق من طريق يعقوب بن شيبة، قال: وبلغني أنَّ عبد الله بن عامر كان أول مَنْ اتخذ صاحب شرطة، فولاها زيد بن حيلة.

وكان زَيْدٌ شريفاً في الإسلام، كان الأحنف يقول: طالما خرقنا النّعال إلى زَيْد بن حبلة، فنتعلّم منه المروءة ـ يعني في الجاهليّة.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت [١٧٩٢]، تبصير المنتبه ٤/ ١٤٠١، الأعلمي ٥٦/١٩، الإكمال ٤/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) في ت عالم.

قال: ولما بعث عثمان بالمصاحف إلى الأمصار بعث إلى أهل البصرة واحداً وأعطى زيد بن حيلة آخر، فهم يتوارثونه إلى اليوم. كذا قال يعقوب بن شيبة.

وله قصّة مع معاوية يقول فيها: وإن خَلْفَنا لجياداً جياداً، وأدرعاً شِداداً، وألسنا شداداً.

وذكر الْجَاحِظُ في البيان أنه وفد هو والأحنف، وهِلال بن وكيع على عمر، فقال كلَّ منهم كلاماً يحضُّ عمر على إرفاده إلا الأحنف فإنه حضة على الإحسان إلى جميع أهل المصر. قال الجاحظ: يرويه بشار بن عبد الحميد عن أبي ريحانه.

وحكى أَبُو الْفَرَجِ الأَصْبَهَانِيُّ عن العلاء بن الفضل، قال: مر عمرو بن الأهتم على الأحنف بن قيس، وزيد بن حيلة، وحارثة بن بدر، فسلم فردُّوا عليه، فوقف متفكراً فقالوا: ما في الأرض أنجب من آبائكم، كيف جاؤوا بأمثالكم من أمثال أمهاتكم، فضحكوا من ذلك.

وذكر أَبْنُ عَسَاكِرَ أنه وفد على معاوية فجرى بينهما كلام طويل فيه ما يدل على أنه كان مع علي بصفّين.

٣٠٠٤ ـ زيد بن صُوحان: بن حجر بن الحارث بن الهجرس بن صَبرة بن حِدْرجان العبديّ أبو سليمان، ويقال أبو عائشة، أخو صعصعة وسيحان.

قال أَبْنُ الْكَلْبِيِّ في تسمية مَنْ شهد الجمل مع عليّ: وزيد بن صوحان أدرك النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وصحبه.

وتعقبه أبو عمر، فقال: لا أعلم له صحبة؛ وإنما أدرك، وكان فاضلاً دَيِّناً سيِّداً في قومه. انتهى.

وقد حكى الرَّشَاطِيُّ عن أبي عبيدة مَعْمر بن المثنى أن له وفادة ويأتي في ترجمة زيد العبديِّ ما يؤيد ذلك.

وروى أَبُو يَعْلَى، وَٱبْنُ مَنْدَه، من طريق حسين بن رُماحس، عن عبد الرّحمن بن مسعود العبديّ، قال: سمعت عليّاً يقول: قال رسولُ الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: (مَنْ سَرَّهُ أَنَّ يَنْظُرَ إِلَى مَنْ يَسْبِقُهُ بَعْضُ أَعْضَائِهِ إِلَى الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرَ إِلَى زَيدِ بْنِ صُوحَانَ (١٠).

وروى أَبْنُ مَنْدَه، مِنْ طريق الجريري، عن عبد الله بن بُريدة، عن أبيه، قال: ساق

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر في التاريخ ١٣/٦.

رسولُ الله صلّى الله عليه وآله وسلّم بأصحابه فجعل يقول: ﴿جُنْدَبُ، وَمَا جُنْدُبُ؟ والأَقَطْعِ الحَبر زَيْدٌ»، فسئل عن ذلك، فقال: ﴿أَمَّا جَنْدُبُ فَيَضْرِبْ ضَرْبَةً بَكُونُ فِيهَا أُمَّةً وَحْدَةُ، وَأَمَّا زَيْدُ فَرَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي تَدْخُلُ الجَنَّةَ يَدُه قَبْلَ بَدَنِهِ».

فلما ولي الوليد بن عقبة الكوفة في زمن عثمان فذكر قصّة جندب في قتله السّاحر، وأما زيد بن صُوحان فقُطعت يده يوم القادسيّة وقتل يوم الجمل، فقال: أدفنوني في ثيابِي، فإنى مخاصم.

وروى البُخَارِيُّ، ويعقوب بن سفيان في تاريخهما، مِنْ طريق العيزار بن حريث، عن زيد بن صوحان، قال: لا تغسلوا عنا دماءَنا فإني رجل محاجِّ.

وقال يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ: كان زيد بن صوحان من الأمراء يوم الجمَل، كان علي عبد القيس.

وذكر البَلاَذُرِئِ أنَّ عثمان كان سَيَره فيمن سيَّر مِن أهل الكوفة إلى الشَّام، فجرى بينه وبين معاوية كلام، فقال له زيد بن صوحان: إن كنا ظالمين فنحن نتوب، وإن كنا مظلومين فنحن نسأل الله العافية، فقال له معاوية: يا زيد، إنك امرؤ صدق؛ وأذن له بالرجوع إلى الكوفة، وكتب إلى سعيد بن العاص يُوصيه به لما رأى من فَضْلِه وهَدْيه وقَصْده، وأمر بإحسان جواره، وكفّ الأذى عنه.

وروى حَنْبَلُ في «فوائده»، مِنْ طريق عمارة الدَّهني، قال: وطَّا عُمر لزيد بن صُوجان ِ راحلتَه، وقال: هكذا فاصنعوا بزيد.

وروى يعقوب بن شيبة، مِنْ طريق غيلان بن جرير، قال: كان زيد بن صُوحان يحبُّ سَلَمَان، فَمِنْ شَدَّةِ حَبَّه له اكتنى أبا سَلَمَان. وكان يكنّى أبا عبد الله، ويقال أبا عائشة.

وروى أَبْنُ مُنْدَه، مِنْ طريق إسماعيل بن عُلَيَّة، عن أيّوب، عن ابن سيرين، قال: أخبرت أنَّ عائشة أخبرت بقَتْلِ زيد بن صوحان، فقالت له خيراً.

وروى البَيْهَقِيُّ، من طريق خالد بن الواشمة، قال: قالت لي عائشة: ما فعل طلحة والزَّبير؟ قلت: قُتل، والزَّبير؟ قلت: قُتل، قالت: يرحمه الله.

٣٠٠٥ ـ زيد بن عمرو بن قيس: بن عتاب بن هَرْمي بن رِياح بن يربوع التميمي اليربوعي.

ذكره المَرْزَبَانِيّ، وقال: إنه مخضرم، وأنشد له أبياتاً يرثي بها رَجُلين من بني تميم،

قتلهما بنو تيم الله بن ثعلبة في مَقْتَل عثمان يقول فيها:

٣٠٠٦ - زيد بن كعب: تقدم ذكره في ترجمة أخيه أرطاة بن كعب.

۳۰۰۷ ـ زيد بن مالك بن ثعلبة: [بن قرة](۲) بن خِنبس بن عمرو بن ثعلبة بن عبد الله بن ذيبان(۲) بن الحارث بن سعد هُذَيم.

له إدراك، وولده زيادة هو قَتيل هُدُبة بن الخشرم، وأفتدى به هدبة في خلافة معاوية. وقصّةُ هدبة مشهورة مذكورة في كامل المبرد وغيره.

٣٠٠٨ ـ زيد بن وَهْب الجهنيّ : أبو سليمان، نزيل الْكُوفَةِ.

كان في عهد النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم مسلماً ولم يَرَهُ.

وروى أَبُو نُعَيْم مِنْ طريق الخريبي، عن يحيى بن مسلم. عن زيد بن وهب، قال: خرجتُ وأنا أرِيدُ رسولَ الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فبلغتني وفاتُه في الطّريق.

وأخرجه البُخاريّ مِنْ هذا الوجه في التّاريخ، وأغرب ابن حزَم في المحلّى، فذكر صفةَ الصّلاةِ من المحلّى بعد أن ذكر رواية منصور، عن زَيْد بن وهب، قال: دخلتُ أنَا وابن مسعود المسجدَ... فذكر قصّة.

قال أَبْنُ حَزْم: زيد بن وَهْب صاحبٌ من الصّحابة؛ فإن خالفه ابنَ مسعود لم يبق في واحد منهما حجّة.

قلت: ولزيد رواية عن عمر، وعلي، وأبي ذَر، وحذيفة، وابن مسعود، وأبي الدّرداء وغيرهم.

وروى عنه الأعمش، ومنصور، والحكم بن عُيينة، وسلمة بن كُهيل، وطلحة بن مُصَرِّف وآخرون.

واتفقوا على توثيقه إلا أن يعقوب بن سفيان أشار إلى أنه كبر وتغير ضَبْطُه ومات سنة ست وتسعين.

<sup>(</sup>١) في ب بمرة.

<sup>(</sup>٢) ليس في أ.

# \_\_\_\_\_القسم الرابع \_\_\_\_\_

# من حرف الزاي الزاي الزاي الماء

٣٠٠٩ ز \_ الزُّبير بن عبد الرحمن: بن الزَّبِير القُرظيّ.

ذكره البَغَوِيُّ في الصحابة، وقال: إنه رآه في كتاب البخاريّ، وقال: إنه سكن المدينة، وروَى عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم حديثاً. قال البغويّ: لم يذكر الحديث.

قلت: هو في «الموطأ» في قصة رفاعة وزوجته، لكنه مرسل؛ فقد وصله ابْنُ وهب وأبو علي الحنفيّ عن مالك، فقال فيه: عن الزّبير بن عبد الرّحمن، عن أبيه، أخرجه ابن خزيمة مِنْ طريق ابن وهب، وقد ذكره البخاريّ في التّابعين، وكذا ابن حبّان وابن أبي حاتم.

تنبيه: الزبير جَدُّ هذا بفتح الزاء، وأما هذا فبضمها ـ على الجادّة ـ وقيل كجدّه.

## الزاى بعدها الراء

٠ ٢٠١ \_ زُرَارة بن كريم (١): بن الحارث بن عمرو بن الحارث السهمي.

أورده أَبُو نُعَيْم، وقال: ذكره المتأخرون، ولم يخرج له شيئاً.

وقد تقدّم في الحارث بن عمرو، كذا قال.

وتعقبه أَبْنُ الأثِير بأن ابن منده لم يفرده، وإنما ذكر روايته عن أبيه عن جدّه.

قلت: ولم يتقدم لهم في ترجمة الحارث بن عَمْرو ما يدل على أن لزرارة صحبة ولا رؤية؛ نعم ذكره ابن حبّان في ثقات التّابعين، وقال: من زعم أن له صُحْبَةَ فقد وَهم.

[٣٠١١ ز ـ زُرارة والد أسعد: في ترجمة عبد الله بن أسعد بن زرارة [<sup>(٢)</sup>.

## الزاي بعدها العين

٣٠١٢ ـ زَعْبَل<sup>(٣)</sup>: بعين مهملة ثم موحدة، وزان جعفر.

تابعيّ مجهول أرسل شيئاً فذكره أبو موسى متعلقاً بما أورده الخطيب في تكلمة المؤتلف بسند لا بأس به إلى أبي قُدامة الحارث بن عبيد عن زَعْبَل، قال: قال رسول الله

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت [١٧٤٣].

<sup>(</sup>٢) ليس في أ.

<sup>(</sup>٣) تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٩٠، أسد الغابة ت [١٧٥١].

صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: ﴿تَهَادَوْا وَتَزَاوَرُوا. . . ، الحديث.

قلت: وأبو قدامة لم يَلْقَ أحداً من الصّحابة، ولا مِنْ كبار التّابعين.

## الزاي بعدها الكاف

٣٠١٣ ـ زكريا بن علقمة الخزاعي(١):

صحَّفَهُ بعضُ الرواة. فذكره ابن شاهين في الصّحابة هنا وإنما هو كرز بن علقمة.

أخرجه أَحْمَدُ وغيره من طريق الزهري، عن عروة عنه.

## الزاي بعدها الهاء

٣٠١٤ ـ زُهير بن الأقمر (٢):

تابعيّ معروفَ، أرسل شيئاً، فذكره ابنُ شاهين بسبب ذلك وقد أخرج النّسائيّ في التفسير الحديث المذكور مِنْ طريق زهير بن الأقمر، عن عبد الله بن عمرو بن العاص على الصّواب.

٣٠١٥ ـ زهير بن أبي جَبل (٢):

ذكره الْبَغَرِيُّ وجماعة في الصّحابة، وهو تابعيّ.

قال أَبْنُ أَبِي حَاتِمٍ في المراسيل حديثه مرسل. مع أنه ذكره في الجرح والتعديل بين صحابيين، فاقتضى ذلك أنه صحابيّ.

وقال أَبُو عُمَرَ: زهير بن أبي جبل الأزديّ هو زهير بن عبد الله بن أبي جبل، روى عنه أبو عمران الجوني<sup>(٤)</sup> حديث: من بات فوق إجّار.

وقال أَبُو نُعَيْم نحوه، وزاد: وقيل محمد بن زهير، ثم أسند الحديث من طريق غَنْدر، عن شُعبة، عن أبي عمران، عن محمد بن زهير بن أبي جبل، عن النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم.

ومنَ طريق حماد بن زَيْد، عن أبي عمران، عن زهير بن عبد الله. . . فذكره.

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ١/١٩١، العقد الثمين ٤/٣٤٤، أسد الغابة ت [١٧٥٧].

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة [١٧٦١].

<sup>(</sup>٣) تجريد أسماء الصحابة ١٩١/١، الوافي بالوفيات ٢٢٧/١٤.

<sup>(</sup>٤) أسد الحربي.

ومِنْ طريق هشام الدستوائي، عن أبي عمران، قال: كنا بفارس وعلينا رجل يقال له زهير بن عبد الله. فذكر الحديث.

وأخرجه أَبْنُ شَاهِينَ، مِنْ طريق حماد بن سلمة، عن أبي عمران، عن زهير بن عبد الله أيضاً.

وقال الْبُخَارِيُّ في تاريخه زهير بن عبد الله: حدَّثنا موسى، حدَّثنا الحارث بن عبيد، حدَّثنا أبو عمران، عن زهير، عن رجل مِنْ أصحاب النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم... فذكر الحديث «مَنْ بَاتَ فَوْقَ إِجَار».

وأخرجه في الأدب المفرد كذلك.

قال أَبْنُ حِبَّانَ: زهير بن عبد الله رَوَى عن رجل من الصّحابة، وعنه أبو عمران. وسمع من أنس.

قلت: وأبو عمران مِنْ صغار التّابعين وقول شعبة: محمد بن زهير ـ شاذًّ لاتفاق الحمادين وهشام على أنه زُهير بن عبد الله، والله أعلم.

[ثم وجدته من طريق ابن المبارك عن شُعبة، فقال: عن زهير بن أبي حبّان ليس فيه محمد، أخرجه الخطيب في المؤتلف](١).

٣٠١٦ ـ زهير بن رُهم (٢) القُضَاعي المهريّ:

له وفادة. قاله أبو عُمر عن الطبري.

قلت: وقد صحّفه أبو عمر؛ فالصّواب ذهين، كما تقدم في الذَّال المعجمة.

٣٠١٧ ـ زُهير الأنماريّ (٣): شأميّ.

روى عن النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم في الدّعاء، هكذا أخرجه أبو عمر فوهم تبعاً لغيره والصّواب أبو زهير، وهو معروف في ذوي الكُنّى، وقد سبق إلى الوَهْم فيه أبو سعيد بن الأعرابي راوِي السّنن عن أبي داود، ونَبّه على وَهْمِه فيه غَيْرُ واحد، ثم إنه نميري لا أنماري والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ليس في أ.

<sup>(</sup>٢) في أ: زهير بن قرضم.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت [١٧٦٤]، تجريد أسماء الصحابة ١٩١/١.

# الزاي بعدها الياء

# ٣٠١٨ ـ زياد أبو الأغرّ النهشلي(١):

ذكره الطَّبَرَانِيُّ، وَالْبَاوَردِي، وَابْنُ شَاهِينَ، وَابْنُ مَنْدَه، ومن تبعهم في الصّحابة وفيه نظر؛ فإنهم أخرجوا كلهم من طريق إسحاق الصوّاف، عن أبي الهيثم القصاب عن عِتْبان بن الأغر بن زياد النهشلي، حدثني أبي عن أبيه \_ أنه قدم بعير له إلى المدينة، فمسح النبيُّ صلّى الله عليه وآله وسلّم رأسه وقال: «أَحْسِنُوا بَيْعَةَ الأَعْرَابِيُّ»(٢) هكذا قال إسحاق الصّواف.

والصّواب ما قال الصّلت بن محمد، عن حسان بن الأغرّ بن حصين. حدّثني عمي زياد بن الحصين، عن أبيه، أخرجه كذلك النسائيّ والطّبرانيّ.

وسَبَبُ الوهم أنها كانت عِتْبان بن الأغر أبو زياد فصارت ابن زياد. ومثل ذلك يَقَع كثيراً. والقصةُ لحصين لا لزياد. وقد تقدمت في ترجمته على الصّواب.

وقد ذكر أبْنُ الأَثِيرِ زياد النهشلي بترجمتين، وتبعه الذّهبيّ، فقال في الأولى: زياد أبو الأغر النهشلي له حديث، روى عنه أبنه الأغر النهشلي له حديث، روى عنه أبنه الأغر إن صَحّ، فأوهم أنهما اثنان، أحدهما صحيح، والآخر فيه نظر، فانظر وتعجّب.

٣٠١٩ ـ زياد بن جارية (٣): بالجيم ـ التميمي.

تابعي، أرسل حديثاً، فذكره بسبَبَه ابن أبي عاصم في الصّحابة، وتبعه أبو نعيم، وأبو موسى، وهو حديث: «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُعْنِيهِ...» الحديث.

وله عند أبي داود حديثٌ مِنْ روايته عن حبيب بن مسلمة في النفل؛ وهو من رواية مكحول عنه ووقع عند ابن ماجة زيد بن جارية وقال ابن حبّان في ثقات التابعين: مَنْ قال فيه يزيد بن جارية فقد وهم.

وأخرج حديثه ابنُ أبي عاصم، مِنْ طريق يونس بن ميسرة، قال: كنتُ جالساً عند أم الدّرداء، فدخل زياد بن جارية، فقالت له أم الدّرداء: حديثك عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في المسألة فحدّث به.

وقالَ الْهَيْثُمُ بْنُ عِمْرَانَ العَنْسِيُّ دخل زياد بن جارية مسجدَ دمشق، وقد تأخرت

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ١٩٦/١، أسد الغابة ت [١٨١٣].

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير ٤/ ٣٥ و٥/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت [١٧٩٠]، تجريد أسماء الصحابة ١٩٤/١ ـ خلاصة تذهيب ١/٣٤٢.

صلاتُهم الجمعة إلى العصر فقال: والله ما بعت اللهُ نبياً بعد محمد يأمركم بتأخير هذه الصّلاة. قال: فأخذ فأدخل الخضراء فقطع رأسه، وذلك في زمَنِ الوليد بن عبد الملك.

#### ٣٠٢٠ ـ زياد بن جَهور:

استدركه أبْنُ الأثِير، وعزاء لابن ماكولا وللعسكري.

والصُّواب زيادة \_ بزيادها \_ وقد تقدم في القسم الذي قبله.

#### ٣٠٢١ ز ـ زياد بن سعد بن ضُمَيرة (١):

تابعي معروف، ذكره أبْنُ قَانِعِ وسقط من روايته شيخه؛ وذلك أنه أخرج من طريق محمد بن جعفر، عن زياد بن سعد حديثاً، وهو عند أبي داود من هذا الوجه فقال فيه: عن زياد بن سعد، عن أبيه، وجده فذكره.

### ٣٠٢٢ ز ـ زياد بن أبي هند<sup>(٢)</sup>:

استدركه أَبُو مُوسَى، وعَزَاهُ لأبي بكر بن أبي علي، ووَهم في موضعين: أحدهما في جعله صحابيّاً، وإنما الصحبةُ لأبيه، والرواية عنه جاءت من طريق سعيد بن زياد بن قائد بن زياد بن أبي هند الـدّاري، عن أبيه، عن جدّه. ثانيهما في جَعْله مع من اسمه زياد. وإنما هو زيّاد ـ بفتح الزاي وتشديد الموحّدة. كذلك ضبطه أبّنُ مَاكُولاً.

#### ٣٠٢٣ ـ زياد السّهميّ:

روى عن النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أنه نهى أن تَسترضع الحمقاء.

وروى عنه ضمام بن إسماعيل. وأورده أبو داود في المراسيل.

#### ٣٠٢٤ ز ـ زياد، مولى مُعَيقيب:

روى عن النّبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم. روى عنه سعيد بن أبي أيّوب.

قال الْبُخَارِيُّ: حديثه مرسل.

٣٠٢٥ ـ زيد بن أرطاة العامريّ (٢): من بني عامر بن لؤيّ.

ذكره أَبْنُ قَانِعٍ في الصّحابة. وأخرج من طريق معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث، عن جُبير بن نُفير، عن زيد بن أرطاة، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله

(٣) أسد الغابة ت [١٨١٨].

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت [١٧٩٨].

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت [١٨١٥].

وسلَّم: ﴿إِنَّكُمْ لَنْ تَتَقَرَّبُوا إِلَى الله تَعَالَى بِأَفْضَل مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ ۗ \_ يعني القرآن. انتهى.

وهذا الحديثُ معروف من رواية معاوية بن صالح، عن العلاء، عن زيد بن أرطاة عن جَبير بن الحارث، عن جُبير بن نفير، عن زيد بن أرطأة، عن النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم مرسلاً، فكأنه انقلب على ابن قانع.

وقد ذكر البُّخَارِيُّ أن العلاء يَرْوِي عن زيد بن أَرْطاة، وأن زيداً يروي عن جُبيَر بن نفير، وذكر أن زيداً أرسل عن أبي الدّرداء وأبي أُمامة.

#### ٣٠٢٦ ـ زيد بن إسحاق الأنصاري(١):

روى أبو موسى مِنْ طريق عمرو بن خالد، عن ابن لهيعة، عن زيد بن إسحاق، قال: أدركني نبي الله صلّى الله عليه وآله وسلّم على باب المسجد. . . فذكر الحديثَ في فَضْلِ لا حولَ ولا قوةَ إلا بالله . ثم قال أبو موسى يستحيل لابن لَهِيعة إدراكُ الصّحابي؛ فلعله سقط بينهما رجل أو سقط الصّحابي.

قلت: سقطا جميعاً، فإن البخاريّ قال في تاريخه: زيد بن إسحَاق رَوَى عنه يزيد بن أبي حبيب، وعبد الله بن أبي جعفر مرسل وقال أبّنُ حِبَّانَ: أرسل عن عمر، وروَى عن أنس: وقال أبْنُ يُونُسَ: زيد بن إسحاق بن جارية الأنصاريّ مَدَنيّ قدم مصر، رَوَى عنه عبيد الله بن أبي جعفر.

٣٠٢٧ ـ زيد بن ثعلبة: بن غَنْم بن مالك بن النجار، جدّ عال ليحيى بن سعيد الأنصاريّ.

وقع في أصل سماعنا من سنن أبي داود ما يقتضي أنّه صحابي؛ فقال في باب مَنْ فاتته ركعتا الفجر بعد حديث محمد بن إبراهيم التميمي، عن قيس بن عمرو، قال: رَأَى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم رجلاً يصلّي بعد الصبح ركعتين... الحديث.

وروى عبد ربّه، ويحيى، ابنا سعيد هذا الحديث: أن جدَّهما زيداً صلّى مع النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم. انتهى.

فاعتزَّ بذلك شيخنا البلقيني، فألحق زَيْد بن ثعلبة في حاشية التجريد في الصّحابة، وعزَاه لأبي داود وزيد بن ثعلبة مات قبل الإسلام بدَهْرِ طويل، وهو الجدّ الرابع لقيس بن عمرو جد يحيى بن سعيد؛ وكنْتُ أظن أن الرواة اختلفوا في اسم جد يحيى بن سعيد هل

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت [١٨٢٠]، تجريد أسماء الصحابة ١/١٩٧، الاستبصار ٢٧٠، التاريخ الكبير ٣/ ٣٨٨.

هو قيس بن عمرو، أو زيد بن عمرو كما قالوا فيه قيس بن فهد؟ ثم راجعتُ النسخ القديمة من سُنن أبي داود، فوجدتُ فيها بدلَ قوله زيداً مرسلاً، فهذا هو المعتمد، والأول تصحيف. والله أعلم.

٣٠٢٨ \_ زيد بن أبي حزامة (١):

أورده أَبُو مُوسَى فوهم، والصّحبةُ لأبيه كما سيأتي في الكُنَّى وَاضِحاً.

٣٠٢٩ ـ زيد بن ربيعة الأسدي (٢):

صحَّفه ابن لَهِيعَةَ فيما ذكره الطَّبرانِيِّ؛ وإنما هو زيد بن زمعة كما تقدم. وقيل يزيد.

قال الطَّبَرَانِيُّ: لا يعرف في بني أسد بن عبد العزىّ أحد اسمه ربيعة، وإنما هو زَمعة والد أم المؤمنين سَوْدة.

۳۰۳۰ ـ زيد بن سلمة (۳):

قال أَبْنُ مَنْدُه: ذكوه بعضهم في الصّحابة، وإنما هو يزيد.

٣٠٣١ ـ زيد بن طلحة بن رُكانة: يأتي في زيد بن طلحة.

٣٠٣٢ ز ـ زيد بن طلحة التميميّ:

أخرج حديثه الحاكم في «المستدرك»، وهو تابعيّ صغير أرسل شيئاً قال مالك في الموطّأ، عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه، أن امرأة أتّت النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم فقالت: إنّها زَنَت . . . الحديث.

قال الحاكم: مالك هو الحكم في حديث المدّنيين.

قلت: ليس لزيد ولا لأبيه ولا لجدّه صحبة: فهو زيد بن طلحة بن عبيد الله بن أبي مُليكة، وجدّه مشهور في التّابعين، وقد نسبه القَعْنبي وغيره من رواة الموطأ.

ووقع عند يحيى بن الليثيِّ عن يعقوب بن زيد، عن أبيه، عن عبد الله بن أبي مُليكة، فذكره مرسلًا.

٣٠٣٣ ـ زيد بن عمرو بن نُفيل: نقدم في القسم الأوّال.

٣٠٣٤ ـ زيد بن كعب:

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت [١٨٣٣].

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ت [١٨٣٧].

ذكره في التجريد، والصُّواب يزيد: بمثناة تحتانية أوله.

٣٠٣٥ ـ زيد بن كعب: في دُريد بن كعب.

٣٠٣٦ ـ زيد بن مالك(١):

وَهم بعضُ الرواة في اسم والده، وإنما هو زيد بن ثابت: قال آدم بن أبي إياس في كتاب ثواب الأعمال: حدّثنا روح، حدّثنا أبان بن أبي عياش، عن أنس رضي الله عنه، قال: خرجْت وأنا أريدُ المسجدَ فإذا أنا بزيد بن مالك، فوضع يَدَه على منكبي يتكىء عليه، فجعلتُ وأنا شابٌ أخطو خطو الشّباب، فقال لي زيد قارب الخطأ، فإن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: «مَنْ مَشَى إِلَى الْمَسْجِدِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ» (٢) أخرجه أبو موسى في الذيل، مِنْ طريق آدم، وقال: كذا وقع هذا الاسْمُ هنا، وروَاه الناسُ عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك، عن زَيْد بن ثابت؛ وهو الصّحيح.

قلت: نُسب زيد بن ثابت في هذه الرواية إلى جدّه الأعلى؛ فإنه زيد بن ثابت بن الضّحّاك بن زَيْد، يتصِلُ نسبه إلى مالك بن النّجار، كما تقدم في ترجمته.

٣٠٣٧ ز ـ زيد بن المِرْس (٣):

قد تقدمت الإشارة إليه في زيد بن المزيّن، وبينت وَجْه الصّواب في ضبط اسْم والده.

٣٠٣٨ ـ زيد بن وهب الجهنيّ (١):

تقدم في القسم الثالث أنَّ ابْنَ حزم ادَّعي أنه صحابي، فوهم، وَبيَنْتَ وَجْهَه هناك.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ت [١٨٧١]، تجريد أسماء الصحابة ١/ ٢٠١، الطبقات الكبرى ٣/ ٢٤٦، ٨/ ٤٥٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير ٨/ ١٥٠. والبيهقي في السنن الكبري ٣/ ٤٩.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ت [١٨٧٣].

<sup>(</sup>٤) تجريد أسماء الصحابة ٢٠٢/، تاريخ من دفن بالعراق ٢٠١، خلاصة تذهيب ٢/٥٥٦، غاية النهاية في طبقات القراء ٢٩٩١، تهذيب التهذيب ٢/٧٤، الطبقات ١٥٨ \_ تقريب التهذيب ٢/٢٧١، الطبقات الكبرى ٦/٢٠١، الوافي بالوفيات ١٥/١٤، التاريخ الكبير ٣/٤٠٧، أسد الغابة ت [١٨٧٩]، الاستيعاب ت [٨٦٥].

فهرس محتويات الجزء الثاني من كتاب الإصابة

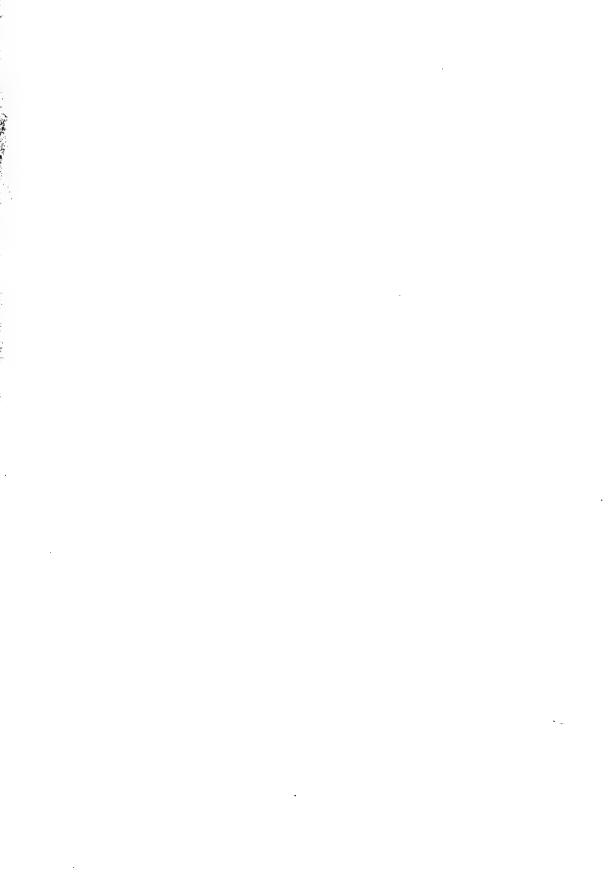



| ۸.    | ١٥٥٦ ـ الحباب بن قَيْظِي الأشهلي . | حرف الحاء                            |
|-------|------------------------------------|--------------------------------------|
|       | ر١٥٥٧ ـ الحُبَاب بن المنذر بن      | ١٥٣٩ ـ حازم بن حَرْمَلة: بن مسعود    |
| ٩.    | الجَمُوحِ                          | الغفاري ٣                            |
| ٩.    | ١٥٥٨ ز ـ الحُبَاب غير منسوب        | ١٥٤٠ ـحازم بن حَرَام الجُذَامي ٣     |
| ١.    | ١٥٥٩ ز ـ حَبَّان الأنصاري الخزرجي  | ١٥٤١ _حازم: غير منسوب ٢٥٤١ _         |
| 11    | ١٥٦٠ ـ حِبّان                      | ١٥٤٢ ز_حاصر الجني ٤                  |
| 11    | ١٥٦١ ـ حِبّان بن الحكم السلمي      | ١٥٤٣ ـ حاطب بن أبي بَلْتَعَة ٤       |
| 11    | ١٥٦٢ ز_الحَبحاب ٢٥٦٢               | ١٥٤٤ ـ حاطب بن الحارث بن معمر        |
| 11    | ١٥٦٣ ـ حُبْشِي السلولي             | الجمحي ٦                             |
| ۱۲    | ١٥٦٤ _ حَبْلة بن مالك الداري       | ١٥٤٥ ـ حاطب بن عبد العزّى            |
| 11    | ١٥٦٥ ـ حَبَّة                      | ١٥٤٦ ـ حاطب بن عَمْرو                |
| 11    | ١٥٦٦ ـ حَبَّة بن جُوَين            | ١٥٤٧ _حاطب بن عمرو ٦                 |
| 18    | ١٥٦٧ ـ حَبَّة بن خالد الخُزَاعي    | ١٥٤٨ ـ حامد الصائدي ٧                |
| ۱۳    | ١٥٦٨ - حَبيب بن أسْلم الأنصاري .   | ١٥٤٩ ز ـ حامية بن سُبيع الأسدي . ٧   |
| ۱۳    | ١٥٦٩ ـ حبيب بن الأسود              | ١٥٥٠ ـ الحُبَاب: ابن جبير ١٥٥٠ ـ ١   |
| ۱۳    | ١٥٧٠ ـ حبيب بن أسيد الثقفي         | ١٥٥١ ـ الحُبَاب بن جَزْء الأنصاري ثم |
| ۱۳.   | ١٥٧١ ز ـ حبيب بن أوْس الثقفي       | الظفري ٧                             |
| ۱۳    | ١٥٧٢ ـ حبيب بن بُدَيل الخزاعي      | ١٥٥٢ ـ الحُبَاب بن زَيْد الأنصاري ٨  |
| 1 8   | ۱۵۷۳ زـحبيب بن بغيض                | ١٥٥٣ ـ الحُباب بن عَبدالله ٢٠٠٠ . ٨  |
| ١٤    | ١٥٧٤ ز ـحبيب بن تَيْم الأنصاري .   | ١٥٥٤ ز ـ الحُبَاب بن عَبْد الفزاري ٨ |
| ١٤    | ۱۵۷۵ ز ـ حبيب بن جُندب             | ٥٥٥٥ ٪ -الحباب بـن عَمْـرو           |
| 1 8   | ١٥٧٦ ـ حبيب بن الحارث              | الأنصاري ٨                           |
| ام دم | الإصابة/ج٢/                        |                                      |

| 27  | ١٦٠٥ ـ حبيب بن مسلمة الحجازي        | 10        | ١٥٧٧ ـ حبيب بن حُبَاشة الخطمي .        |
|-----|-------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| ۲۳  | ١٦٠٦ ـحَبِيب بن مَلة الكناني        | 10        | ١٥٧٨ ـ حبيب بن حبيب المازني            |
| ۲۳. | ١٦٠٧ ز ـ حَبِيب بن يزيد الأنصاري    | 10        | ۱۵۷۹ زـحبيب بنحبيب                     |
|     | ١٩٠٨ ز - حبيب بن أبي اليسر          | 10        | ١٥٨٠ ـ حبيب بن حِمَاز الأسدي           |
| 22  | الأنصاري                            | 17        | ١٥٨١ ـ حبيب بن حَمَامة                 |
|     | ١٦٠٩ ز ـ حبيب السلميي والد          | 17        | ١٥٨٢ ـ حبيب بن خِرَاش العصري .         |
| 22  | عبد الرحمن                          | 17        | ١٥٨٣ ـ حبيب بن خِرَاش الحنظلي .        |
| 22  | ١٦١٠ ز ـحبيب العَنَزِي ٢٦١٠ ز ـ     | 17        | ١٥٨٤ ـ حبيب بن خُمَاشة الخطمي          |
| 24  | ١٦١١ ز ـحبيب الكَلَاعي، أبو ضَمْرة  | 17        | ١٥٨٥ _حبيب بن ربيعة السلمي             |
| 3 7 | ١٩١٢ ـ حُبَيْش الأشْعَر             | 17        | ١٥٨٦ ـ حَبيب بن ربيعة الثقفي           |
| 3 7 | ۱۹۱۳ ز ـ حُبَيْش بن يعلى بن أمية    | 17        | ١٥٨٧ _حبيب بن رياب السهمي              |
| 40  | ١٦١٤ ـ خُبيْش بن شُريح الحبشي       | 17        | ١٥٨٨ ـ حبيب بنزَيْد البياضي            |
| 70  | ١٦١٥ ـ حبيلة بن عامر                | 1.4       | ١٥٨٩ ـ حبيب بن زيد المازني             |
| 40  | ۱۹۱۹ ز_خُبَّى۱۹۱۰                   | 1.4       | ١٥٩٠ ـ حبيب بن زَيد الكِندي            |
| 40  | ١٦١٧ ـ الحُتات التميمي المجاشعي     |           | ١٥٩١ - حَبيب بـن سَعْد، مـولـى         |
| 77  | ١٦١٨ ـ الحُتَات بن عَمْرو الأنصاريّ | ۱۸        | الأنصارا                               |
| 77  | ١٦١٩ ـحثيلة بن عامر                 | ١٨        | ١٥٩٢ ـ حَبيب بن الضّحاك الجُهَني       |
|     | ١٩٢٠ ز ـ الحجاج بن الحارث           |           | ١٥٩٣ ز ـ حبيب بن عَبْدالله             |
| 77  | السهمي                              | ۱۸        | الأنصاري                               |
| ۲۷  | ١٦٢١ ـ الحجاج بن خَلِيّ السُّلَفي . | 19        | ۱۰۹۶ زـحبيب بن عَبدشمس                 |
|     | ١٦٢٢ ـ الحجـاج بـن ذي العُنــق      | 19        | ١٥٩٥ ـحبيب بن عُمْرو الثقفي            |
| 27  | الأحمسي                             | 19        | ١٥٩٦ ـحبيب بن عَمْرو الأنصاري .        |
| 27  | ١٩٢٣ ـ الحجّاج القريعي              | 19        | ١٥٩٧ ــحبيب بن عَمْرو السَّلاَمَانِي . |
| 27  | ١٦٢٤ ـ الحجّاج بن عامر الثُّمَالي . | ۲.        | ١٥٩٨ ز ـ حَبِيب بن عَمْر الأجئي        |
| ۲۸  | ١٦٢٥ ـ الحجّاج بن عبد الله النصري   | ۲.        | ١٥٩٩ زـحبيب بن عَمْرو                  |
| ۲۸  | ١٩٢٦ ـ الحّجّاج                     | ٧.        | ١٦٠٠ ـ حبيب بن عُمير الأنصاري .        |
| 44  | ١٦٢٧ ـ الحّجاج بن عِلاط الفهري .    | ۲.        | ١٩٠١ ـ حبيب بن فُويُك ٢٩٠١ ـ           |
|     | ١٦٢٨ ـ الحجـــاج الأنصـــاري        | 11        | ١٩٠٢ ـ حَبِيبٍ بن مِخْنَفُ الغامدي .   |
| ۳٠  | الخزرجي                             | 11        | ۱۹۰۳ ـ حبيب بن أبي مرضية               |
| ٣١  | ١٦٢٩ ـ الحجّاج                      | <b>Y1</b> | ١٦٠٤ ـ حَبيب بن مروان التميمي          |

|                                  |                |    | هرس المحتويات                            |
|----------------------------------|----------------|----|------------------------------------------|
| رَام الجهني                      | - 177+         | ۳۱ | 173° - الحجّاج بن مالك الأسلمي           |
| . حَرْب بن الحارث المُحاربي      |                | ٣١ | ١٣١ ـ الحجّاج بن مُنَبَّه السهمي         |
| . حَرب، غیر منسوب<br>            |                | ٣٢ | ١٦٣١ ـ الحجاج الباهلي                    |
| .کرب، غیر منسوب                  |                | ٣٢ | ۲۲ ـ حُجْر بن حَنْظلة                    |
| <br>حرب بن لؤي                   |                | ٣٢ | ١٦٣٠ ـ حُجْر الكندي ١٦٣٠                 |
| . حَرْثان القضاعي                |                | 37 | ا<br>١٦١٧ ـ حُجْر بن النعمان الكنديّ     |
| حُرْقُوص ابن زهير السعدي         |                | 37 | ا<br>۱۲۳ ـ حُجْر بن يزيد الكندي          |
| . حَرْمَلة بن إيَاس              |                | 40 | ١٦٣١ ـ حجر الكندي                        |
| . حرملة العامري                  |                | 40 | /۱۹۳ _خُجْر_غیر منسوب ۲۳۰۰               |
|                                  |                | 40 | ١٦٣٠ ـ حُجْر. والدَّمَخشي                |
| . حرُمَلة بن سلمي                |                | 40 | ١٦٤ ـ حَجْن الغامدي ٢٦٤ ـ                |
| . حَرْمَلَة                      |                | 40 | ١٦٤١ ـ خُجَيرالتميمي ١٦٤٠                |
|                                  |                | 40 | ١٦٤١ ـ حُجَيْرٌ بن بيَّانَ               |
| <br>رَ ملة بن مريطة التيمي       |                | ٣٦ | ١٦٤٢ ـ حُجَيْر بن أبي حُجَيْر الهِلالي   |
| . حَرِمَلة بن مَعْن الهذلي       |                | ٣٦ | ١٦٤٤ ـ الحِدْرجان بن مالك الأزدي         |
| . حَرْملة بن النعمان             |                | ٣٦ | ١٦٤٥ _حَذُرَد الأسلمي ٢٦٤٥               |
| ـ حَرملَة بن هَوْذَة العامري     |                | ٣٧ | ١٦٤٠ ـ حُدَير الأسلمي                    |
| . حَرْملة بن الوليد المخزومي     | . 1777         | ٣٧ | ١٦٤١ ــ حُدَير، آخر                      |
| - حَرْملة المُدْلجي أبو عبد الله | ۸۷۲۱ ـ         | ٣٧ | ١٦٤/ ـحُذَافَة بن نَصرُ العدوي           |
| . حَرَمِيّ بن عُمر الواقفي       | 1779           | ٣٨ | ١٦٤٩ _ حُذَيفة بن أسيد الغفاري           |
| . حُرَيْث بن أبي حُريث ·         | - 17.4 -       | ٣٨ | ١٦٥٠ ـحُذَيفة بن أؤس ٢٦٥٠ ـ              |
| . حُرَيْث بن حسان البكري         | 1771           | ٣٨ | ١٦٥١ ـ حُذَيْفَة بن محصن القَلْعَاني     |
| . حُرَيْث الخزرج <i>ي</i>        | 17.77          | 44 | ١٦٥١ ـ حذيفة بن اليَمان العَبْسي         |
| -حُرَيث الطائي                   | 1784           | ٤٠ | ١٦٥٢ _ حذيفة بن اليمان الأزدي            |
| - حُريث الأشهلي                  | 3886           | ٤٠ | ١٦٥٤ ـ حذيفة الأزدي البارقي              |
| <b>ـ</b> حُرَيث المخزومي         | 1710           | ٤٠ | ١٦٥٥ ـ حذيم بن الحارث بن أرقم            |
| ـ خُريث بن عَوْف                 | 7A71_          | ٤٠ | ١٦٥٦ ـ حِذيم بن حَنيفة الحنفي            |
| . حُريث بن غانم الشيباني         | - <b>17</b> AY | ٤١ | ١٦٥٧ ـحِذْيم بن عَمْرو الساعدي           |
| - حُريث بن ياسر العَبْسي         | 17A7           | ٤١ | ١٦٥/ - حَرام الأنصاري ٢٦٥٠               |
| . حُريث الأسدي                   | . 1789         | 23 | ١٦٥٩ ـ حَرَام بن مِلْحَان الأنْصَارِيّ . |

| ٥٨         | ١٧١٦ ـ حسّان الأسلمي الغفاري       | ٤٩  | ١٦٩٠ ـحُريث العُذري ٢٦٩٠ ـ            |
|------------|------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| ٥٨         | ١٧١٧ ـ حسّان الجنّي                | ٥٠  | ١٦٩١ ـحُرَيْث، أبو سلمي الراعي .      |
| 09         | ١٧١٨ ـحَسْحاس الأزدي               | ٥٠  | ١٦٩٢ ـ حَرِيز الكندي                  |
|            | ١٧١٩ ز ـ حَسْح اس بن الفضيل        | ٥٠  | ۱۹۹۳ ـحَرِيز غير منسوب ٢٦٩٣           |
| 09         | الحنظلي                            | ٥٠  | ١٦٩٤ ـ حَرِيش ١٦٩٤                    |
| 1.5        | ١٧٢٠ ز ـحسكة الحنظلي               | ٥١  | ١٦٩٥ ـ الحَريش التميمي العنبري        |
| <b>7</b> • | ١٧٢١ ز ـ حِسْل ابن جابر العبسي     |     | ١٦٩٦ ــ الحُرّ ابن خضرامة الضبيّ أو   |
| ٦.         | ١٧٢٢ ـ حِسْل بن خارجة الأشجعيّ     | 01  | الهلالي                               |
| ٦.         | ١٧٢٣ ـ حِسْل العبشمي               | 01  | ١٦٩٧ ـ الحُرُّ الفزاري ١٦٩٧           |
|            | ١٧٢٤ ـ الحسن بن على بن أبي         | ٥٢  | ١٦٩٨ ـ حزَابة الضبابي ٢٦٩٨ ـ          |
| 77         | طالب                               | 04  | ١٦٩٩ ز ـ حُزَابة السلمي ٢٦٩٩          |
| 77         | ١٧٢٥ ـ حُسيل والدحذيفة بن اليمان   | ٥٣  | ۱۷۰۰ ز ــحِزَام ابن عوف ۲۷۰۰          |
| ٦٧         | ١٧٢٦ ـ حُسَيل الأشجعي              | ٥٣  | ۱۷۰۱ ــحِزَام غير منسوب ٢٧٠١ ــحِزَام |
| ٧٢         | ١٧٢٧ ز ـ حُسَيل الفقعِسي           | ٥٣  | ۱۷۰۲ ز ــ حِزَام غير منسوب            |
| ٧٢         | ١٧٢٨ ــُحُسين بن عُرْفُطة          |     | ۱۷۰۳ ز ـ حَــزُم ابــن عبـــد عمــرو  |
| ٦٧         | ١٧٢٩ ـ الحسين هاشم الهاشمي         | ٥٣  | الخثعمي                               |
| ٧٢         | ۱۷۳۰ ـ حَشرج، غير منسوب            | ٥٣  | ١٧٠٤ ـحَزْم بن عَمْرو الوَاقِفي       |
| ٧٢         | ۱۷۳۱ ـ حِصن ابن قطن                | ٥٣  | ١٧٠٥ ـ حَزْم بن أبي كعب الأنصاريّ     |
| ٧٢         | ١٧٣٢ ـ حصن الأنصاري                | ٥٤  | ١٧٠٦ ـ حَزُن المسيب                   |
| ٧٢         | ۱۷۳۳ ـ حصين ابن أوس                | ٥٤  | ۱۷۰۷ ـ حزّن الساعدي                   |
| ٧٣         | ١٧٣٤ ـ حصين بن بدر التميمي         | 00  | ١٧٠٨ ـ حسّان بن أسعد الحجري           |
|            | ١٧٣٥ ـ حصيت بن جندب، أبو           |     | ۱۷۰۹ حسّان بن ثابت بن المنذر          |
| ٧٣         | جنلب                               | 00  | النجاري                               |
| ٧٣         | ۱۷۳٦ ـ حُصين بن الحارث             | ٥٧  | ۱۷۱۰ ــ حسّان بن جابر                 |
| ٧٤         | ١٧٣٧ ـ حُصَين بن أبي الحر ١٧٣٧     | ٥٧. | ١٧١١ ـ حسان بن خوط الشيباني           |
| ٧٤         | ۱۷۳۸ ـ حصين بن الْحُمَّام          | ٥٨  | ۱۷۱۲ زـحسّان بن الدَّحْدَاح           |
|            | ۱۷۳۹ ـ خُصين بن ربيعة بن عامر بن   | ٥٨  | ۱۷۱۳ ــحسّان بن شداد الطهوي           |
| ۷٥         | الأزور الأحمسي                     | ٥٨  | ١٧١٤ ـ حسّان بن قيس التميمي           |
| ٧٦         | ١٧٤٠ ـ حصين الخزاعي                |     | ١٧١٥ -حسّان بسن يسزيد العَبْدي        |
| ٧٧         | ١٧٤١ ـ حُصين بن عَوُف الخَثْعَمي . | ٥٨  | المحاربي                              |

۸٣

٨٤

10

۸٥

١٧٨٧ ـ الحكم بن عبد الله الثقفى . .

١٧٨٨ ـ الحكم بن عمرو بن الشريد .

١٧٨٩ ـ الحكم بن عمرو بن مُجَدَّع أبو

• ١٧٩ ـ الحكم بن عمرو الثقفي . . .

١٧٩١ ـ الحكم بن عَمْرو الثعلبي . .

عمرو الغفاري ......

94

94

94

94

9 8

١٧٦٣ - حُصين الأنصاري غير

١٧٦٤ - حَضْرَمي بن عامر الأسدي .

١٧٦٥ \_حطاب بن الحارث الجمحي

١٧٦٦ ز ـحطان التميمي اليربوعي .

١٧٦٧ \_ حَفشيش

منسوب ......

| ۲۰۱   | ۱۸۱۷ ـ حَمَّاد                    | 98    | ١٧٩٢ _الحكم الثمالي                  |
|-------|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|
| ۲ ۰ ۱ | ۱۸۱۸ ـ حِمَار                     |       | ١٧٩٣ ـ الحكم بن كَيْسَان والدأبي     |
| ۲۰۱   | ١٨١٩ - حِمَاس ابن قيس الدئلي      | 90    | جهل                                  |
| ۲۰۱   | ۱۸۲۰ ـحِمَاس غير منسوب            | 90    | ١٧٩٤ ـ الحكم بن مُرة                 |
|       | ١٨٢١ - حَمَّال بن مالك بن حمال    |       | ١٧٩٥ ـ الحكم بن مسعودين عمرو         |
| ۳۰۱   | الأسدي                            | 90    | الثقفي                               |
| ۲۰۲   | ١٨٢٢ - حُمام بن عمر الأسلمي       | 90    | ١٧٩٦ ـ الحكم بن مسلم العقيلي         |
| ۱۰٤   | ١٨٢٣ ـ حمَام الأسلمي              | 90    | ١٧٩٧ ـ الحكم بن منهال أو ابن مينا    |
|       | ١٨٢٤ - حُمَام بن الجموح بن زيد    | 90    | ١٧٩٨ ـ الحكم بن مِيْنَا الأنصاري     |
| ۱۰٤   | الأنصاري                          | 97    | ١٧٩٩ ـ الحكم الزرْقي هو ابن الربيع   |
| ۱۰٤   | ١٨٢٥ ـ حُمران بن جابر اليمامي     |       | ١٨٠٠ ـ الحكم، أبـو شُبيـث هـو ابـن   |
| ١٠٤   | ١٨٢٦ ـ حُمْران بن حارثة الأسلمي . | 97    | مینا                                 |
|       | ١٨٢٧ - حُمرة ابن مالك بن همدان    | 47    | ١٨٠١ ـ الحكم الأنصارِيّ              |
| ١٠٤   | الهمداني                          | 97    | ۱۸۰۲ ـ حكيم بن الأشرف                |
| ١٠٥   | ١٨٢٨ ـ حَمْزَة بن أبي أسيد        | 97    | ۱۸۰۳ ـ حکيم السلمي                   |
| ١٠٥   | ١٨٢٩ ـ حَمْزة بن الحُمَيّر        | 97    | ١٨٠٤ ـ حكيم بن الحارث الطائفيّ       |
| 1.0   | ١٨٣٠ ـ حَمْزَة بن عامر الأنصاري   | 97    | ١٨٠٥ ـ حكيم بن حِزام الأسدي          |
|       | ١٨٣١ -حمزة بن عبد المطلب          | 41    | ١٨٠٦ ـ حَكِيم بن حَزن بن أبي وَهْب   |
| 1.0   | الهاشمي                           | 99    | ١٨٠٧ _حَكِيم بن طليق الأموي          |
| ١٠٧   | ۱۸۳۲ ـ حمزة بن عمر                |       | ١٨٠٨ - حَكِيم بن عامر العَبديّ       |
| ۱۰۷   | ١٨٣٣ ـ حمزة بن عمّار بن مالك      | 99    | المحاربي                             |
| ١٠٧   | ١٨٣٤ ـ حَمطُطَ بن شُرَيق العدوي . | 99    | ١٨٠٩ ـ حَكيم بن معاوية النميري       |
| ۱۰۸   | ١٨٣٥ ـ حَمَل ابن سعدانة الكلبي    | 99    | ١٨١٠ ـ حَكيم، والدمعاوية:            |
|       | ١٨٣٦ - حَمْل بن مالك بن النابغة   | 1     | ١٨١١ ـحكيم الأشعري                   |
| ۱۰۸   | الهذلي                            | 1     | ۱۸۱۲ ـحَلاَل، غير منسوب              |
| ۱۰۸   | ١٨٣٧ - حُمَمة الدَّوْسي           | 1 • 1 |                                      |
|       | ۱۸۳۸ ـ حمنَن بن عوف بن عَوْف بن   | 1.1   |                                      |
|       | کلابکلاب                          |       | ١٨١٥ - حُلَيْس ابن زيد بن ضبة الضَبي |
|       | ١٨٣٩ ـحميد بن ثُوْر الهلالي       |       | ۱۸۱۶ ـ حليمة بـن جنـادة بـن عمـرو    |
| 111   | ۱۸٤٠ ـ حميد بن جميل               | 1 • 1 | الخزاعي                              |

| ۱۹۱۶ ـ حکيم بـن قيـس بـن عـاصـم         | ۱۸۸۸ ـ حَيّان بن أبجر الكناني ١٢٥      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| التميمي۱۳۱                              | ۱۸۸۹ ـ حيان بن بخ                      |
| ۱۹۱۰ ـ حِمَاس بنِ عَمْرِو ۱۳۱ ـ ـ ـ ۱۳۱ | ۱۸۹۰ ـ حيان بن قيس ۱۸۹۰ ـ              |
| ١٩١٦ - حَمزَة بن أبي أُسيد الساعدي      | ۱۸۹۱ ـ حيان بن کُرز البلوي ۲۲          |
| ١٩١٧ - حَمْ الْأَنْصَ اريَّ ، غير       | ۱۸۹۲ ـ حيان بن مَلَة ١٢٦               |
| منسوب۱۳۲                                | ۱۸۹۳ ـ حَيّان بن نَمْلة الأنصاري أبو   |
| ۱۹۱۸ ـ حُمَيد بن عَمرو بن مُساحِق       |                                        |
| العامري۱۳۲                              |                                        |
| ١٩١٩ ـ حَنْظَلَة بن قَيْس الزرقي ١٣٣    | ۱۸۹۶ ـ حيان بن وَهْب ١٢٦ ـ ١٨٩٤        |
| ١٩٢٠ ـ الحارث بن الأزمع الهمداني ١٣٣    | ۱۸۹۰ ـ حَيّان غير منسوب ١٢٦ ـ ١٢٦      |
| ١٩٢١ ـ الحارث بن زُهير الأزدي ". ١٣٤    | ۱۸۹۲ ـ حَيّان، مَوْلَى قريش ١٨٩٦ ـ     |
| ١٩٢٢ ـ الحارث بن ربيعة الذهلي . ١٣٤     | ١٨٩٧ ـ حيّان الرّبَعي ٢٢٠ ١٢٧          |
| ١٩٢٣ ز ـ الحارث بن سعد الدوسي ١٣٤       | ١٨٩٨ ـ حَيْدَة بن مخرم التميمي ١٢٧     |
| ١٩٢٤ ز ـ الحارث بن سُميّ                | ١٨٩٩ ـ حَيدة بن معاوية القشيري ١٢٧     |
| ١٩٢٥ ـ الحارث بن سُويد التيمي ا         | ۱۹۰۰ ـ حَيْدة، غير، منسوب ٢٢٨ ـ ١٢٨    |
| ١٩٢٦ زــ الحارث بن عَبْد ويقال ابن      | ١٩٠١ ـحير نجرة الإسرائيلي ١٢٨          |
| عبدة الأزدي ١٣٥                         | ١٩٠٢ ـ الْحَيسمان ابن إياس الخزاعي ١٢٩ |
| ١٩٢٧ ز -الحارث بن عَبْدعمرو             | ١٩٠٣ ـ حَيّ بن ثعلبة بن الهُوَن ١٢٩    |
| الكلابي١٣٥                              | ۱۹۰۶ ـ حُبَي ابن حرام الليثي ١٢٩ ـ ١٢٩ |
| ۱۹۲۸ ز ـ الحارث بن عَمِيرة الزبيدي ١٣٥  | ١٩٠٥ ـ الحارث الأنصاري ١٣٠٠ ـ ١٣٠      |
| ١٩٢٩ ز ـ الحارث بن عَوْف العبدي ١٣٦     | ۱۹۰۳ ــ الحارث بن حمير                 |
| ١٩٣٠ ـ الحارث بن قِموم البَهْزيّ . ١٣٦  | ۱۹۰۷ ـ الحارث بن العباس الهاشمي        |
| ١٩٣١ ـ الحارث بن قَيسِ الكندي . ١٣٦     | ١٩٠٨ - الحارث بن الطفيّ ل بن           |
| ۱۹۳۲ ز ـ الحارث بن قَيْس ١٣٦٠           | سَخْبَرة۱۳۰                            |
| ۱۹۳۳ ـ الحارث بن كعب ١٣٦٠ ـ ١٣٦         | ۱۹۰۹ ـ الحارث بن عبيدة المطلبي . ١٣٠   |
| ١٩٣٤ ز ـ الحارث بن لَقِيط النخعي ١٣٦    | ١٩١٠ ـ الحارث بن عُمَر الهُذَلي ١٣٠    |
| 1970 ـ الحارث بن مالك الطائي . ١٩٧٥     | •                                      |
| ١٩٣٦ ـ الحارث بن مُرّة بن دُودان        | ۱۹۱۱ ـ حازم بن عیسی ۱۳۰۰ ـ ۱۳۰         |
| النُّفَيَلي١٣٧                          | ۱۹۱۲ - الحجاج بن أيمن بن عبيد ١٣١٠     |
| ۱۹۳۷ ـ الحارث بن معاوية الكندي ۱۳۷      | ۱۹۱۳ ـ حُصيــن بــن أم الحصيــن        |
| ۱۹۳۸ زـالحارث بن مِينَاء ۱۳۷            | الأحمسية١٣١                            |

| تويات | س المح | فهر، |
|-------|--------|------|
|-------|--------|------|

| ،بـنبـدر        | ١٩٦٣ ـ حجْر بن مالك            |     | ١٩٣٩ ز ـ الحارث بن نِظَام بن همدان |
|-----------------|--------------------------------|-----|------------------------------------|
| 188             | الفزاري                        | ۱۳۷ | الهمداني                           |
| نَّهْمِي . ١٤٤  | ١٩٦٤ ز ـ حجناًء بن رُمَيْلة ال | ۱۳۷ |                                    |
| يربوعي ١٤٤      | ١٩٦٥ ز ـ حجيل بن قُدَامة ال    | ١٣٧ | ۱۹۶۱ زــالحارثغير منسوب            |
| خزاعي ١٤٤       | ١٩٦٦ ز ـ حُدَير بن علقمة ال    |     | ۱۹٤۲ ـ حارثة بن بَدْر بن خُصين     |
| ىرادى . ١٤٤     | ١٩٦٧ ز ـحذيفة بن عبيداله       | ۱۳۸ | الغداني                            |
| يّ ١٤٤          | ١٩٦٨ _ حُذَيفة البارقي الأزد   | ۱۳۸ | ۱۹۶۳ زـحارثة بن سفيان البَجَلي .   |
| ن الأرقم ١٤٤    | ١٩٦٩ _حِذْيم بن الحارث ب       |     | •                                  |
| 188             | ١٩٧٠ ـ حَرام بن خالد           | ۱۳۸ | ١٩٤٤ ز ـ حارثة بن عبيد الكلبي      |
| فري ١٤٥         | ١٩٧١ _حَرَام بن ربيعة الجع     | 144 | ١٩٤٥ ـ حارثة بن مُضرّب العبدي      |
| ائي ١٤٥         | ١٩٧٢ ـ الحُرّ بن النّعمان الط  | 149 | ١٩٤٦ ز ـحارثة بن النمر، أبو أثال   |
| 180             | ۱۹۷۳ ـ حَرْبِ بن جنادب         | 129 | ١٩٤٧ ـ حازم بن أبي حازم الأحمسي    |
| 180             | ١٩٧٤ _حُرْقُوص العَنْبري       |     | ١٩٤٨ ز - الحُبَاب بن عُمير السلمي  |
| ن بني قِرْد ١٤٥ | ۱۹۷۵ ـ حَرْمَلة بن سلمي مز     | 18. | الذكواني                           |
| مندر بسن        | ١٩٧٦ ز ـ خَـرْمَلــة بــن ال   | 18. | ١٩٤٩ ز ـ حِبَال ابن طليحة بن خويلد |
| ۱٤٥ د           | معديكرب الكندي                 | 18. | ١٩٥٠ ـ حِبَّان ابن أبي حبلة        |
| المازني ١٤٦     | ۱۹۷۷ ـ خُرَيث بن مخفض ا        | 18. | ١٩٥١ _حُبّة ابن جوين العرني        |
| ك ١٤٦           | ١٩٧٨ - حُرَيث بن عبد الملل     | 181 | ١٩٥٢ ـ حَبيب بن عاصم المحاربي      |
| يّ ١٤٦          | ١٩٧٩ ـ حَزْن بن نصر العدو      | 181 | ۱۹۵۳ ـ حبيب بن عَوف العبدي         |
| ىي ١٤٧          | ١٩٨٠ ـ حسّان بن فائد العَبْس   | 181 | ١٩٥٤ ز ـ حُبَيش الأسديّ            |
| 187             | ۱۹۸۱ ـ حسان بن کُریب           |     |                                    |
| 187             | ۱۹۸۲ ـ حُسين بن خارجة          | 187 | ١٩٥٥ ز ـ الحَتَّات بن وُذَيْح      |
| الأشهـــبِ      | ١٩٨٣ ـ الحَشْــرج بـــن        | 187 | ١٩٥٦ ـ حتيت بن شهاب الشامي         |
| 187             | الجعدي                         | 187 | ١٩٥٧ ز ـحتيت بن مُظَهِّر الفقعسي   |
| م الطائي ١٤٨    | ١٩٨٤ ــحصن بن وبرة بن تي       |     | ١٩٥٨ ـ الحجاج بن عَبديغوث          |
| 184             | ١٩٨٥ ـ حصن الجُدَامي .         |     | الزبيدي                            |
| الجعفي ١٤٨      | ١٩٨٦ ـ حُصَين بن الحارث        | 184 | ١٩٥٩ ز-الحجاج بن عبيد              |
| فزاري . ۱٤۸     | ١٩٨٧ _حصَين بن حسان ال         |     | ۱۹۳۰ ز-حَجَّار بن أَبْجر بن جابر   |
|                 | ۱۹۸۸ _حُصَين بن حُدَير         |     | العِجْلي                           |
| 18%             | ١٩٨٩ ـ حُصَين بن سَبْرَة .     | 184 | ١٩٦١ ـ حُجر بن عدي بن الأذبر       |
| سري ۱٤۸         | ١٩٩٠ _حُصَين بن مالك الق       | 184 | ١٩٦٢ _حجر بن العَنْبَس ٢٩٦٢ _      |

| ٢٠١٨ _ حَنْظلة بن فاتك الأسديُّ ١٥٧        | ۱۹۹۱ ـ حُصين بن هُرَيم التميمي            |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ٢٠١٩ ـ حَنْظَلَة بن نعيم العنزي ٢٠١٠ ـ ١٥٧ | ١٩٩٢ ـ حُصَين الهَمَداني ١٩٩٢ ـ حُصَين    |
| ۲۰۲۰ ـ حنظلة، والدعلى ١٥٧                  | ١٩٩٣ _حُصين الجُذَامي ١٤٩ ١٤٩             |
| ٢٠٢١ ـ حُنيف بن عُمير الْيَشْكري . ١٥٧     | ١٩٩٤ _حِطَّان بن حفصَ السعدي . ١٤٩        |
| ۲۰۲۷ ـ حَنيف بن يزيدبن جعونة               | ١٩٩٥ ـ حِطَّان بن عَوْف ٢٥٠ ١٥٠           |
| العنبري ١٥٧                                | ١٩٩٦ ـ الحطيئة الشاعر ١٥٠ ١٥٠             |
| ۲۰۲۳ ـ حَوْشب، ذو ظُليم ١٥٨                | ١٩٩٧ -الحكم بسن عبد السرحمسن              |
| ٢٠٧٤ ـ حَوْط بن رئاب الأُسديّ ١٥٨          | الفرعي١٥١                                 |
| ۲۰۲۰ ـ الحُوَيْرث بن الرئاب ٢٠٢٠ ـ ١٥٩     | ١٩٩٨ _الحكم بن المغفل الغامدي             |
| ٢٠٢٦ ـ حياض بن قيس القشيري ١٥٩             | ١٩٩٩ ـ حُكيْم ابن جبلة العبدي ١٥٢         |
| ۲۰۲۷ ـ حيان بسن وَبَسرة أبسو عثمسان        | ٢٠٠٠ ـ حَكِيم ابن قبيصة الضبي             |
| المزني١٦٠                                  | ۲۰۰۱ ـ حَلْبِس بِـن زيـاد بِـن غطيـف      |
| ۲۰۲۸ ـ حيويل بن ناشرة بن عامر بن           | الطائي١٥٢                                 |
| أيم الكنعيّ ١٦٠                            | ٢٠٠٢ ـ حَمَامي ابن جرو الأزديّ ١٥٣        |
| ۲۰۲۹ ـ حَيْوَة بن جَرْول بن الحارث         | ۲۰۰۳ _ حُمْرَان بن أبان ٢٠٠٣ _            |
| الأكبر الكنديّ والدّرحاء ١٦٠               | ٢٠٠٤ ـ حُمْرَة الهمداني ٢٠٠٤              |
| ٢٠٣٠ - حَيْـوَة بـن مَـرْثـد التجيبـي ثــم | ۲۰۰۰ ـ حُمْرة بن عبد كلال الرعيني ١٥٤     |
| الأندائي١٦١                                | ٢٠٠٦ ـ حَمَلة بن أبي معاوية الكناني 💮 ١٥٤ |
| ۲۰۳۱ ـ حاتم، غير منسوب ۲۰۳۱                | ٢٠٠٧ ـ حَمْلة بن عبد الرحمن العكي         |
| ٢٠٣٢ ـ حاتم بن عديّ الحمصي ١٦١             | ۲۰۰۸ ـ حَمَل بن معاوية النخعي ١٥٤         |
| ۲۰۳۳ ـ الحارث بن أوس بن النعمان            | ٢٠٠٩ ـ حُميد بن الأعور العقيلي ١٥٤        |
| الأنصاريّ١٦١                               | ۲۰۱۰ ـ حميد بن حَوْرَاء الزبيدي ١٥٤       |
| ۲۰۳٤ ـ الحارث بن بَدَل ٢٠٣٤ ـ ١٦٢          | ٢٠١١ ـ حَنْبَصِ ابن الأحوص الجعفي ١٥٥     |
| ٢٠٣٥ ـ الحارث بن بلال المُزَني ١٦٢         | ۲۰۱۲ _ حَنْظُل بن ضرار بن الحصين ١٥٥      |
| ٢٠٣٦ ـ الحارث بن تُولاًء ١٦٣               | ۲۰۱۳ ـ حنظلــة بــن أؤس بــن بــدر        |
| ۲۰۳۷ _الحارث بن الحارث الشامي ١٦٣          | التميمي                                   |
| ٢٠٣٨ ـ الحارث بن الحكم السّلميّ ١٦٣        | ٢٠١٤ ـ حنظلة بن جَوَيّة الكناني ١٥٥       |
| ٢٠٣٩ ـ الحارث بن حَكيم الضَّبيّ . ١٦٣      | ٢٠١٥ ـ حنظلة بن ربيعة الكلابي ١٥٥         |
| ٢٠٤٠ - الحارث بن رافع بن مكيث              | ٢٠١٦ ـ حَنْظُلة بن الشُّرقي ١٥٦           |
| الجهنيّ ١٦٤                                | ۲۰۱۷ _ حَنْظلة بن الطفيل بن كلاب          |
|                                            |                                           |

|     | ٢٠٦٥ _ حبيب بن إساف الأنصاري         | ٢٠٤١ ـ الحارث بن زياد الشاميّ ١٦٤                              |
|-----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 17+ | الخزرجي                              | ٢٠٤٢ ـ الحارث بن سَعْد ٢٠٤٢ ـ ١٦٥                              |
| ۱۷۱ | ۲۰۲۹ ـ حبيب بن تَيْم                 | ٢٠٤٣ ـ الحارث بن سَويد التيمي ١٦٥                              |
| 171 | ٢٠٦٧ ـ حبيب بن حِمَاز الأسدي         | ٢٠٤٤ _الحارث بن ضرار الخزاعي ١٦٥                               |
| ۱۷۱ | ۲۰۲۸ ــ حبيب بن شُريح                | ٢٠٤٥ ـ الحارث بن ضِرَار ٢٠٤٥                                   |
| ۱۷۱ | ٢٠٦٩ ـ حبيب العَنزيّ                 | ٢٠٤٦ ـ الحارث بن عاصم ٢٠٤٦                                     |
| ۱۷۱ | ۲۰۷۰ ـ حبيب الفِهْري ٢٠٧٠ ـ          | ٢٠٤٧ _الحارث بن عبدالله البَجَلي ١٦٦                           |
| 177 | ٢٠٧١ ـ حبيب بن مِخْنَفَ الغامديّ .   | ۲۰٤۸ _الحـــارث بـــن عبـــدالله                               |
| 177 | ۲۰۷۲ ـ حبيب بن أبي مرضية             | المخزومي١٦٦                                                    |
| 177 | ۲۰۷۳ _حُبيش بن حُذَافة               | ٢٠٤٩ ـ الحارث بن عبد المطلب ١٦٦                                |
|     | ٢٠٧٤ ـ حبيش بن شُريح الحبشي أبو      | ٢٠٥٠ ـ الحارث بن عُتبة                                         |
| 177 | حفصة                                 | ٢٠٥١ -الحارث بن عِتيق بن قَيْس                                 |
| ۱۷۳ | ٧٠٧٥ ـ حُبيش بن حُبَاشة الأسدي       | الأنصاريّ١٦٧                                                   |
|     | ٢٠٧٦ ـ الحجاح بن الحجاج              | ٢٠٥٢ ـ الحارث بن قَيْس بن حِصْن                                |
| ۱۷۳ | الأسلميّ                             | الفزاري۱۱۷                                                     |
| ۱۷۳ | ٢٠٧٧ ـ الحجاج بن عَمْرو الأسلمي      | ٢٠٥٣ ـ الحارث بن كعب جاهليّ . ١٦٧                              |
|     | ٢٠٧٨ ـ الحجاج بن قيس بن عدي          | ٢٠٥٤ ـ الحارث بن مُخَلّد الأنصاريّ                             |
| ۱۷۳ | السهميّ                              | الزرقي١٦٧                                                      |
| ۱۷٤ | ٢٠٧٩ ـ الحجاج بن مسعود               | ۲۰۵۵ ــ الحارث بن وَهْب ۲۰۵۰                                   |
| 178 | ۲۰۸۰ ـ حجاج والد قابوس               | ٢٠٥٦ ـ الحارث بن وَهْب آخر ١٦٨                                 |
| ۱۷٤ | ۲۰۸۱ ـ خُجْر بن رَبيعة بن وائل       | ۲۰۵۷ ـ حارثة بن حرام ۲۰۵۷ ـ ۲۰۵۷                               |
| 140 | ۲۰۸۲ ـ خُجْر العَدَوي ٢٠٨٢ ـ         | ۲۰۵۸ ــحارثة بن ظَفر ۲۰۵۸ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 100 | ۲۰۸۳ ـ حجر المدَرِي ٢٠٨٣             | ٢٠٥٩ ـ حارثة بن عمرو بن المؤمل ١٦٨                             |
| 100 | ۲۰۸۴ ـ حذْيَم، جَدّ حنظلة            | ٢٠٦٠ زـ حارثة بن مالك بن غَضب                                  |
| 171 | ٧٠٨٥ ـ حِرَاش بن أمية الكعبيّ        | الزرقي١٦٩                                                      |
| ۱۷٦ | ٢٠٨٦ ـ حَرَام بن مُعَاوية الأنصاري . | ۲۰۹۱ ـ حُباب، أبو عقيل ٢٠٩١                                    |
| ۱۷٦ | ٢٠٨٧ ـ حَرْب بن أبي حرْب الثقفي      | ۲۰۶۲ ـ حِبّان بن زَيْد أبو خداش ۱۷۰                            |
| ۱۷۷ | ۲۰۸۸ ـ حَرْب السلمي ٢٠٨٨ ـ           | ۲۰۶۳ ـ حَبة بن حابس التميمي ١٧٠                                |
| 177 | ٢٠٨٩ ز ـ الحرّ الخُثعمي ٢٠٨٩         | ۲۰۶۶ - حَتَّة بِن مِسلم ١٧٠                                    |

| ۱۸۳ | ٢١١٥ ـ حمزة بن النعمان العُذْري .                   | ۲۰۹۰ ـ حريث بن شيبان والد بكر بن         |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ۱۸۳ | ۲۱۱۲ ـ حُميد بن مُنْهِب ٢١١٦ ـ                      | وائل                                     |
| ۱۸۳ | ٢١١٧ ـ حِمْيَرِيّ بن كراثة الرّبعي                  | ٢٠٩١ ز ــُحُرَيث، أبو فرُوّة السلميّ ١٧٧ |
| ۱۸۳ | ۲۱۱۸ ـ حَنْبَلَ ابن خارجة                           | ۲۰۹۲ ـ حِـرَيـش ابـن هـلال التميمـي      |
| ۱۸۳ | ٢١١٩ ــحنَش بن المعتمر ٢١١٩                         | القريعي١٧٧                               |
| ۱۸٤ | ٢١٢٠ ـ حنظلة بن علي الأسلمي                         | ۲۰۹۳ ـ حِزام بن خُويلد بن أسد بن         |
| ۱۸٤ | ٢١٢١ ـحنظلة بن عَمْرو الأسلمي .                     | عبدالعزى١٧٧                              |
| ۱۸٤ | ۲۱۲۲ ـ حنظلة بن قَيْس ٢١٢٢ ـ                        | ۲۰۹٤ _حَسّان بن أبي سنان البَصْري        |
| 381 | ٢١٢٣ ـ حنظلة بن قيس الأنصاري .                      | ٢٠٩٥ - حسان بسن عبد الرحمسن              |
| ۱۸٤ | ۲۱۲۴ ـ حنظلة، غير منسوب ٢١٢٤                        | الضبَعي١٧٨                               |
| ۱۸٥ | ۲۱۲۵ ز ــ حَوْشُب، تابعيّ                           | ۲۰۹۳ ـ حسان بن قَيْس ۲۰۹۳ ـ              |
| ۱۸٥ | ٢١٢٦ ز ــُحُويزة العَصَري ٢١٢٦ ز ــُحُويزة العَصَري | ٢٠٩٧ ز ـ حسان بن هلال الأسلمي ١٧٩        |
| ۱۸٥ | ٢١٢٧ ـ حَوْط العبديّ                                | ۲۰۹۸ زـحسان بن وبرة ۲۰۹۸                 |
|     | ٢١٢٨ - حَـوْط بن مُرَّة بن علقمة                    | ۲۰۹۹ ـ حَسْحاس، غير منسوب ١٧٩            |
| ۱۸٥ | الأعرابيّ                                           | ٢١٠٠ ـحِسْل بن نُويرة الأشجعي . ١٧٩      |
| ۱۸٥ | ۲۱۲۹ ـ حَولي                                        | ٢١٠١ ـ حسين بن ربيعة الأحمسي . ١٧٩       |
| 781 | ٢١٣٠ ـ حَيَّان الأعرج                               | ٢١٠٢ ـ حسين بن السائب بن أبي لبابة       |
| 771 | ٢١٣١ ـ حَيّان بن أبي جَبَلة                         | الأنصاريّ١٧٩                             |
| ۱۸۷ | ٢١٣٢ ـ حَيّان بن صَخْر السّلمي                      | ۲۱۰۳ ـ خُصَيب ۲۱۰۳ ـ ۲۱۰۳                |
| ۱۸۷ | ۲۱۳۳ ـ حَيّة بن حابس                                | ۲۱۰۶ ز ـ جُصَين بن محمد السالمي ۱۸۰      |
| ۱۸۷ | ٢١٣٤ ـ حُيَيّ بن حارثة الثّقفي                      | ٢١٠٥ ـ حُطَيم الحدّانيّ ٢١٠٥             |
|     | حرف الخاء المعجمة                                   | ۲۱۰۶ ـ حَفص بن أبي جَبلة ٢١٠٦ ـ          |
| ۱۸۸ | ٢١٣٥ ـ خارج بن خُوَيلدالكعبي                        | ٢١٠٧ ـ الحكم بن أبي الحكم                |
| ۱۸۸ |                                                     | ٢١٠٨ ـ الحكم بن عَمْر والثُّمالي ١٨١     |
|     | ۲۱۳۷ ـ خارجة بن حُذافة بن غانم بن                   | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |
| 119 | لؤيل                                                | ٢١١٠ ز ـ حكيم بن عَيّاش الكلبيّ . ١٨١    |
| 149 | ٢١٣٨ ـ خارجة بن حِصْن بن حُذيفة                     | ٢١١١ ـ حكيم بن معاوية النميري . ١٨٢      |
| 19. | ٢١٣٩ ـخارجة بن الحميّر                              | ۲۱۱۲ ـ حَمْزَة بن عِمرو غير منسوب ١٨٢    |
| 19. | ۲۱٤٠ ـخارجة بن زيدالخزرجي                           | ۲۱۱۳ ـ حمزة بن عَوْف ٢١١٣ ـ              |
| 19. | ۲۱۶۱ ـخارجة بن زَيْد ۲۱۶۰ ـ                         | ۲۱۱۶ ـ حمزة بن مالك بن مشعار . ۱۸۳       |

| 00\   | ,                                      |       |                                     |
|-------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| 001   |                                        |       | فهرس المحتويات                      |
| 191   | ٢١٦٤ ـ خالد بن أبي دُجانة الأنصاري     |       | ٢١٤٢ _خـارجـة بـن عبــد المنــذر    |
| 191   | ٢١٦٥ ـخالد بنررافع                     | 19.   | الأنصاري                            |
| 199   | ٢١٦٦ ـ خالد بن رَبَاح الحبشي           | 191   | ٢١٤٣ ـ خارجة بن عُقفان الثقفي       |
| 199   | ٢١٦٧ ـ خالد بن رِبْعي النهْشلي         | 191   | ٢١٤٤ ـ خارجة بن عَمرو الأنصاريّ     |
| 199   | ۲۱۶۸ ـ خالد بن زُيد بن النجار          | 191   | ٢١٤٥ ـخارجة بن عَمْرو الجُمَحِي .   |
| 7 • 1 | ٢١٦٩ ـخالد بن زَيْد الأنصَارِيّ        | 197   | ۲۱٤٦ ـخارجة بن عَمْرو ٢١٤٦ ـ        |
| 7 • 1 | ۲۱۷۰ ـ خالد بن زيد بن حارثة            | 197   | ۲۱٤۷ ـ خاضر                         |
| ۲٠١   | ٢١٧١ ـ خالدبن زيد المزني               | 197   | ٢١٤٨ ـ خالد بن إسَاف الجهني ٢١٤٨    |
| 7.7   | ۲۱۷۲ ـ خالد بن سعيد بن العاصي          |       | ٢١٤٩ ـ خالد بن أسيد بن عبد شمس      |
| 4.8   | ۲۱۷۳ _خالد بن سلمة                     | 194   | الأمويّ                             |
| 3.7   | ٢١٧٤ ـخالد بن سِنَان الأوسى ٢١٧٠       | 194   | ۲۱۵۰ خالد بن إياس                   |
| 4 • ٤ | ۲۱۷۵ ـ خالد بن سيار الغفاري            | 194   | ٢١٥١ ـ خالد بن بُجَير أبو عقرب      |
|       | ٢١٧٦ ـ خالد بن الطُّفيل بن مدرك        | 198   | ٢١٥٢ ـ خالد بن البَرْصَاء ٢١٥٢ ـ    |
| 3 • 7 | الغفاري                                |       | ٢١٥٣ ـ خالد بن بگير بن عبد مناة     |
|       | ۲۱۷۷ ـ خالد بن العاص بن هشام بن        | 198   | الليثي                              |
| Y • 0 | المغيرة المخزومي                       | 198   | ۲۱۵٤ ـ خالد بن ثابت الفهمي          |
| 7 • 7 | ير<br>۲۱۷۸ ـخالد بن عُبادة الغفاري     |       | ٢١٥٥ ـ خالدبن ثابت الأنصاري         |
|       | بن عبد الله بن حرملة عبد الله بن حرملة | 190   | الظفري                              |
| ۲۰٦   | المدلجي                                |       | ٢١٥٦ ـ خالدبن ثابت الأنصاري         |
| ۲.۷   | . ٢١٨٠ ـ خالد بن عبدالله الخزاعي .     |       | الأوسي                              |
| Y•V   | ن ٢١٨١ ـ خالد بن عبد الله القناني      |       | ۲۱۵۷ ـ خالد بن جبل الطائفي          |
|       | ۲۱۸۲ ـ خالد بن عبدالله العدوي          | 171   | ٢١٥٨ ـ خالد بن الحارث النصري .      |
|       | ۲۱۸۳ ـخالد بن عبدالعزى ٢١٨٠٠           | 147   | ۲۱۵۹ ـ خالد بن حِنزام القرشي الأسدي |
|       | ٢١٨٤ ـ خالد بن عبيد الله بن الحجاج     | , , , | ۱۱ مدای ۲۱۲۰ میل بن حکیم بن حزام بن |
| ۲٠۸   | السلمي                                 | 147   | خويلد                               |
|       | ٢١٨٥ ـ خالد بن عُتبة بن ربيعة بن عبد   |       | ٢١٦١ _خالد بن الحواري الحبَشي       |
| ۲ • ۸ | شمس                                    |       | ٢١٦٢ ـ خالد بن أبي خالد الأنصاري    |
|       | ٢١٨٦ _خالد بن عديّ الجُهَني            |       | ۲۱۶۳ ـ خالد بن خلاد الأنصاري له     |

44.

44.

44.

۲۲۳۰ - خداش بن بشير العامري . .

۲۲۳۱ ـ خِداش بن أبي خداش المكى

۲۲۳۲ ـ خداش بن سلامة

777

771

274

۲۲۰۸ ـ خالد بن يزيد بن حارثة

۲۲۰۹ -خالد بن يزيد المدني . . . .

٢٢١٠ ـ خالد الأحدب الحارثي . . .

| 004 |  | المحتويات | فهرس |
|-----|--|-----------|------|
|-----|--|-----------|------|

|       | ٢٢٥٥ ـ خزَيمة بن أوس ابن أصرم            |       | ٢٢٣٣ ز ـ خِدَاش بن عياش الأنصاري                |
|-------|------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
| 749   | الأنصاريّ النجاريّ                       | 779   | العجلاني                                        |
|       | ٢٢٥٦ ـ خُزَيْمَة بن ثابِت الأوسيّ ثم     |       | ٢٢٣٤ _ خِـدَاش بن قتادة الأنصاري                |
| 749   | الخطمي                                   |       | الأوسيّ                                         |
|       | ٢٢٥٧ ـ خُزيمة بن ثابت الأنصاري           |       | ٧٢٣٥ ـ خَدِيج بن رافع بن الأوسي                 |
| ٧٤.   | آخر                                      | 779   | • •                                             |
| 137   | ٢٢٥٨ ـ خزيمة بن ثابت السلمي              | . 77. | ۲۲۳٦ ـخَدِيج بن سلامة                           |
| 137   | ۲۲۰۹ ـ خزيمة بن جَزِي السلمي             | 77.   | ۲۲۳۷ ـخِذام، والدخنساء ٢٢٣٧                     |
|       | ٢٢٦٠ ـ خزيمة بن جزيّ بن شهاب             |       | ٢٢٣٨ ـ خِراش بن أمية الحزاعي ثم                 |
| 7 2 1 | العبدي                                   | 741   | الكليبيّ                                        |
| 137   | ٢٢٦١ _خزيمة بن جهم العبدريّ              | 747   | ۲۲۳۹ _خراش بن حارثة                             |
| 737   | ۲۲۲۲ ـ خزيمة بن الحارث ٢٢٦٢              |       | ۲۲٤٠ ـ خراش بن الصِّمة بن كعب                   |
|       | ٢٢٦٣ ـ خزَيمة بن حكيم السلميّ            | 777   | الأنصاريّ السلميّ                               |
| 787   | البهزي                                   | 777   | ٢٢٤١ ـ خراش بن مالك العسكري                     |
| •     | ٢٢٦٤ ـ خُزيمة بن خزمة الأنصاريّ          | 777   | ۲۲٤٢ ـ خُرَافة العذري ٢٢٤٢ ـ                    |
| 7 2 7 | الخزرجي                                  | 777   | ٢٧٤٣ ـ الخِربَاق السّلميّ ٢٧٤٣ ـ                |
| 754   | ٢٢٦٥ ـ خزيمة بن عاصم العكلي              | ۲۳۳   | ٢٢٤٤ _ خَرَشَة ابن الحارث أو ابن الحرّ<br>١١ ما |
|       | ٢٢٦٦ ـ خُزَيمة بن عَبْد عَمْرو العَصَريّ | 74.5  | المحاربي                                        |
| 737   | العبدي                                   | 74.5  | ٢٢٤٦ ز ـ خَرَشَة بن الحُرّ الفزاري .            |
| 754   | ٢٢٦٧ ـ خُزَيمة بن عَمْرو العَصَري .      | 740   | ۲۲٤۷ زـخرَشة بن مالك الأودي .                   |
| 737   | ٢٢٦٨ ـخزيمة بن معمَر الخَطْمِيّ .        | 740   | ۲۲٤٨ ـ خَرَشة الثقفيّ ٢٢٤٨                      |
| 337   | ۲۲۲۹ ـ خزيمة، أو أبو خُزَيمة             | 440   | ۲۲۶۹ ـ البخرّيت بن راشد الناجي                  |
| 337   | ٢٢٧٠ ـ الخَشْخَاش ابن الحارث             |       | ٢٢٥٠ ـ خُرَيم بن أؤس بن حارثة بن                |
|       | ٢٢٧١ ـ الخَشاش ابن المفضل بن عائذ        |       | لام الطائي                                      |
| 337   | الحنظلي                                  |       | ٧٢٥١ _خُريم بن فاتك بن الأخرم                   |
|       | ٢٢٧٢ ـ خَشْرَم ابن الحباب الأنصاريّ      | ۲۳۷   | ۲۲۵۲ ـخزاعي بن أسود ۲۲۵۲ ـ                      |
|       | السلمي                                   | 727   | ٢٢٥٣ ـ خُزَاعِي بن عبدُ نهم ٢٢٥٣ ـ              |
|       | ۲۲۷۳ ـ خَصَفة                            |       | ٢٢٥٤ ـ خَــزُرَج الأنصــاريّ غيــر              |
| 780   | ٢٢٧٤ _ خَصَفة التيمي ٢٢٧٤ _              | ۲۳۸   | منسوب                                           |

ſ

|     | ٢٢٩٦ ـ خَمخام بن الحارث بن خالد      | ۲۲۷۰ ـ الخَضِر صاحب موسى عليه              |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| 214 | الذهلي                               | السلام ٢٤٦                                 |
| 49. | ٢٢٩٧ - خَمِيصَة بْنُ أَبان الحُدّاني | ٢٢٧٦ ـ الْخَطَل العَرْجي الكِنَاني . ٢٨٧   |
| 49. | ٢٢٩٨ ـ خَمِيصة بن الحَكم السلّمي     | ٢٢٧٧ ـ خُفَاف ابن إيماء الغفاري ٢٨٢        |
|     | ٢٢٩٩ - خُنيس ابن حذافة بن سهم        | ٢٢٧٨ ـ خُفَاف بن عُمير بن الحارث ٢٨٢       |
| 49. | القرشي السهمي                        | ۲۲۷۹ ـ خُفَاف بن نَضْلة بن عمرو بن         |
|     | ٢٣٠٠ - حُنَيس بن خالد الأشعري        | بهدلة الثقفي ٢٨٣                           |
| 191 | الخزاعيّ                             | ۲۲۸۰ ـ خَفشيش الكندي ٢٨٤ ـ ٢٢٨٠            |
| 197 | ٢٣٠١ ـ خُنيس بن أبي السّائب          | ۲۲۸۱ - خَـلاد بـن رافع بـن مـالـك          |
| 191 | ٢٣٠٢ ـ خُنيس الغِفَارِي              | <del>-</del>                               |
|     | ٢٣٠٣ - خَوَات بن جُبَير بن النعمان   | الخزرجي ٢٨٤                                |
| 791 | الأنصاريّ                            | ٢٢٨٢ ـ خلاد بن السّائب الأنصاريّ           |
| 794 | ۲۳۰۶ ـ خُوط بن عبدالعزي              | الخزرجي ٢٨٥                                |
|     | ٧٣٠٥ ـ خَوْلي بن أبي خَوْلي ويقال    | ۲۲۸۳ ـ خـ لاد بـن سُــوَيــد بـن ثعلبــة   |
| 794 | الجعفي                               | الأنصاري الخزرجي ٢٨٦                       |
| 444 | ۲۳۰۹ ـ خُولى غير منسوب ٢٣٠٦ ـ        | ۲۲۸۴ ـ خَلَاد بن عَمْرو بن الجَمُوح        |
|     | ٧٣٠٧ ـ خُوَيْلدبن خالدبن بجير        | الأنصاري السلمي ٢٨٦                        |
| 397 | الكناني                              | ٢٢٨٥ _ خَلَّادِ بن النَّعمان الأنصاريّ ٢٨٧ |
|     | ۲۳۰۸ ـ خُويلدبن خالدبن ربيعة         | ۲۲۸۹ ـخلاد، غير منسوب ۲۸۷ ـ ۲۸۷            |
| 397 | الخزاعيّ                             | ۲۲۸۷ ـخلاد غير منسوب ۲۸۷ ـ خلاد            |
| 498 | ٢٣٠٩ ـ خُويلد الضمري ٢٣٠٩            | ۲۲۸۸ ـخلاد الزُّرَقي ٢٨٨٠ ـخلاد الزُّر     |
| 498 | ٢٣١٠ ـ خُوَيلد بن عَمرو الخزاعي .    | ٢٢٨٩ ـ خلدة الأنصاريّ الزُّرَقِي ٢٨٨       |
|     | ٢٣١١ - خُويلدبن عمرو الأنصاري        | ٢٢٩٠ - خُليد بن المنذر بن ساوي             |
| 448 | السلمي السلمي                        | العبدي                                     |
| 790 | ۲۳۱۷ ـ خيبري ابن النعمان الطائي .    | ۲۲۹۱ ـ خُليد قيل هو اسم أبي ريحانة ۲۸۸     |
| 440 | ٢٣١٣ - خَيْثُمة بن الحارث الأنصاري   | ۲۲۹۲ ـ خُلَيد أو خليدة ابن قيس             |
|     | ۲۳۱٤ ـ خيسر مسولسي عسامسر بسن        | الأنصاريّ السلميّ ٢٨٨                      |
| 440 | الحضرمي                              | ۲۲۹۳ ـ خلف بن مالك الغِفَاريّ ٢٨٩          |
|     | ۲۳۱۵ ـ (خالد) بن عجير بن عبد         | ۲۲۹ ـ خليفة بن أمية الجُذامي ٢٨٩           |
| 790 | مناف؛ لأبيه صحبة                     | -                                          |
| 797 | ۲۳۱٦ ـ خليفة بن بشر                  | ٢٢٩٥ ـ خليفة، ويقال عليفة البياضي ٢٨٩      |

| 074 |                                      |     | فهرس المحتويات                         |
|-----|--------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| 440 | ۲٤٣٩ ز ـ ذَريح                       | ۲۳. | ۲٤۱۷ ـ دينار بن مسلم                   |
| *** | ٢٤٤٠ ـ ذرع الحولانيّ ٢٤٠٠            | ۲۳. | ۲٤۱۸ ز ـ دينار جدعدي بن ثابت           |
| ٣٣٧ | ٧٤٤١ ـ ذُفَافة الراعي ٢٤٤١ ـ         | ٣٣. | ٧٤١٩ ـ دينار الحجام                    |
|     | ٢٤٤٧ _ ذكوان بن عبد قيس الأنصاري     |     | ۲٤۲۰ ـ داود بـن عُـرُوة بـن مسعـود     |
| ٣٣٨ | الخزرجي                              | ٣٣. | الثقفي                                 |
| ٣٣٨ | ٢٤٤٣ ز ـ ذَكُوَان بن عبيد الأنصاريّ  | ۴۳. | ۲٤۲۱ ـ داذويه الفارسيّ                 |
|     | ٢٤٤٤ ـ ذَكُوَان بن يامين بن عُمير بن | 441 | ٢٤٢٢ ز ـ دِثَار بن سنان بن النمر       |
| ٣٣٨ | كعب من بني النضير                    | 441 | ٧٤٢٣ ز ـ دِثار بن عَبِيد ابن الأبرص    |
|     | ٧٤٤٥ ـ ذَكُوَان، مولى رسول الله صلّى |     | ٢٤٢٤ ز ـ دِجَاجة بنَ ربيعة العامريّ ثم |
| 444 | الله عليه وآله وسلّم                 | ٣٣٢ | الجعفريّ                               |
| 444 | ۲٤٤٦ ـ ذَكُوَان، مولى بني أمية       |     | ٧٤٢٥ ز ـ داود بن عاصم بن عروة بن       |
| 444 | ٧٤٤٧ ـ ذَكوَان مولى الأنصار ٢٤٤٧     | ۲۳۲ | مسعود الثقفي                           |
| 48. | ٧٤٤٨ ـ ذَكوَان السُّلميّ ٢٤٤٨        | ٣٣٢ | ٧٤٢٦ ـ درهم والدمعاوية                 |
|     | ٧٤٤٩ ـ ذو الأذنين. هـ وأنـ سبن       | ۲۳۲ | ٢٤٢٧ ـ دعامة بن عزيز السدوسي .         |
| 45. | مالك                                 |     | ۲٤۲۸ ـ دَف بن إياس بن عمرو             |
| 48. | ٧٤٥٠ ـ ذو الأصابع الجُهني ٢٤٥٠ ـ     | ٣٣٣ | الأنصاريّ                              |
| 451 | ٧٤٥١ ـ ذو البجادين المزني            | 444 | ۲٤۲۹ ـ دلجة بن قيس ۲٤۲۹ ـ              |
| 137 | ٢٤٥٢ ز ـ ذو الثديّة                  | 444 | ۲٤۳۰ ـ دُليم                           |
| 737 | ٢٤٥٣ ـ ذُو جدن الحبشي ٢٤٥٣ ـ         | 444 | ۲٤٣١ زــ دُهَين۲٤٣٠                    |
| 737 | ٢٤٥٤ ز ـ ذو الحكم عمرو بن حممة       | 377 | ۲٤٣٢ ز ـ دينار والدعمرو                |
| 737 | ٧٤٥٥ ـ ذو الجَوْشنُ الضِّبابيّ       | 377 | ۲٤٣٣ ز ـ دينار الحجّام                 |
| 737 | ٢٤٥٦ ـ ذو الخُوَيْصِرَة التميمي      |     | حرف الذال المعجمة                      |
| 454 | ٧٤٥٧ ـ ذو الخَوَيْصِرَة اليماني      |     | ٢٤٣٤ - ذابل بن الطفيل بن عمرو          |
| 434 | ٢٤٥٨ ـ ذو الخيار                     | ٥٣٣ | الدوستي                                |
| 33  | ٧٤٥٩ ـ ذو خَيْوان الهمداني اليماني   |     | ٢٤٣٥ ز ـ ذُبساب ابسن الحسارث           |
| 337 | ۲٤٦٠ ـ ذو دجن                        | 440 | المذحجي                                |
|     | ٢٤٦١ ز ـ ذو الرأي هـ و الحبـ اب بـن  |     | ۲٤٣٦ زــ ذُبَاب بن فاتك بن معاوية      |
|     | المنذر الأنصاري                      | 777 | الضبيّ                                 |
| 337 | ٢٤٦٢ ـ ذو الزوائد الجهنيّ            |     | •                                      |
|     | ٢٤٦٣ ـ ذو السّيفين هو أبو الهيثم بن  | 777 | ٢٤٣٨ ز ـ ذرّ بن أبي ذَر الغفاريّ       |

|     | ٢٤٨٢ ز ـ ذو النّور هو الطفيل بن عمرو |             | التيهان الأنصاريّ                   |
|-----|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 489 | الدوسي                               |             | ٢٤٦٤ ـ ذو الشَّمالين عمير بن عبد    |
|     | ٧٤٨٣ ز ـ ذو النّسور آخــر هــوعبــد  |             | عمرو الخزاعي                        |
| 454 | الرحمن بن ربيعة                      |             | ٧٤٦٥ ز ـ ذو الشَّهادتين هو خزيمة بن |
| 484 | ٢٤٨٤ ز ـ ذو النّور سراقة بن عمرو     |             | ثابت                                |
| 454 | ٧٤٨٠ ـ ذو النّورين: عثمان بن عفان    |             | ٢٤٦٦ ـ ذو العقيصتين هو ضمام بن      |
|     | ٧٤٨٦ ز ـ ذو النّـون هـو طليحـة بـن   |             | ثعلبة                               |
| ٣٥٠ | خويلدالأسدي                          |             | ٧٤٦٧ ز ـ ذو العَيْن هـ و قتادة بـن  |
| ۳0٠ | ٢٤٨٧ ـ ذو اليَدَيْن السّلمي          | 720         | النعمان                             |
| ٣0٠ | ۲٤۸۸ ـ ذو يَزُن                      |             | ٢٤٦٨ _ ذو الغرّة الجهني ويقال       |
| ۳0٠ | ۲٤۸۹ ز ــ ذو يَناق                   | 720         | الهلالي                             |
| ٣٥٠ | ۲٤۹۰ ـ نواب                          |             | ٢٤٦٩ ـ ذو الغُصة الحارثي هو قيس بن  |
| 301 | ٢٤٩١ ـ ذُوالة بن عَوْقلة اليماني     | ٣٤٦         | الحصين                              |
| 401 | ٢٤٩٧ ـ ذَوَيْب بن حارثة الأسلمي .    | ٣٤٦         | ٢٤٧٠ ز ـ ذو الغُصة، آخر             |
|     | ۲٤٩٣ ز- ذُوَّيْب بن حَبِيب ابن أسد   | ٣٤٦         | ٢٤٧١ ـ ذو قَرنات الحميري ٢٤٧١       |
| 401 | القرشي الأسدي                        | 757         | ٧٤٧٢ ـ ذو الكلاع الحميري            |
| ۲۰۱ | ٧٤٩٤ ـ ذُوَيْب بن حبيب الخزاعيّ .    | 787         | ٢٤٧٣ ـ ذو اللحية الكلابيّ           |
| 401 | ٧٤٩٠ ـ ذؤيب بن حَلحَلة               |             | ٢٤٧٤ - ذو اللسانيين هو موله بن      |
| 401 | ۲٤٩٦ ـ ذُويب بن شُعثم ۲٤٩٦ ـ         | <b>74</b>   | كثيف                                |
| ۳٥٣ | ٢٤٩٧ ز ـ ذَهْبَن ابن العجيل المهري   |             | ٧٤٧٥ ـ ذو مِخْبر يقسال ذو مخمر      |
| ۳٥٣ | ۲٤۹۸ ز ـ ذادوية                      | <b>45</b> A | الحبشي                              |
| 307 | ٢٤٩٩ ـ ذَبَاب بن الحَارث بن عَمْرو   |             | ٢٤٧٦ ز ـ ذو المِشعار هـ و مالك بـ ن |
| 408 | ٢٥٠٠ ز ـ ذُبيان بن سَعْد الأسديّ .   | <b>45</b> X | نمط                                 |
| 408 | ٢٥٠١ ـ ذرع الخولاني                  |             | ۲٤۷۷ ــ ذو مرّان                    |
|     | ۲۰۰۲ زـ ذُرَيح بن الحارث بن ربيعة    |             | ۲٤٧٨ ــ ذو مناحب ٢٤٧٨ ــ            |
| 408 |                                      |             | ۲٤۷۹ ز ـ ذو النخامة                 |
| 400 | , • • •                              |             | ۲٤۸۰ زــ ذو النَّسْعَة              |
| 700 | 43" C                                | 164         | ۲٤۸۱ ـ ذو النمرق هو النعمان بن زيد  |
| 400 |                                      | ΨŁΔ         |                                     |
| 400 | ۲۵۰۱ ـ دو طلسم اسمه حوشب             | 1.24        | الحسي                               |

| 070          |                                             |     | فهرس المحتويات                              |
|--------------|---------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
|              | ۲۵۳۰ زــ رافع بن الحارث بن سَوَاد           |     | ۲۵۰۷ ز ـ ذو رود اسمـه سعیــد بــن           |
| ۳٦٢          |                                             | ٣٥٥ | العاقب ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، |
| 411          | _                                           |     | ۲۵۰۸ ز ـ ذو الشَّكوة هـ و أبوعبــد          |
|              | ۲۰۳۲ ـ رافع بن خَدِيج بن رافع               | 400 | الرحمن القيني                               |
| 411          | الأوسي الحارثي                              | 400 | ۲ <b>۰۰۹ ـ</b> ذو عَمْرو الحميري            |
| 418          | ٣ <b>٥٣٣ ـ</b> رافع بن أبي رافع الطائي      |     | ٢٥١٠ ز _ ذو الغصّة العامري اسمه             |
| 778          | ٢٥٣٤ ـ رافع بن رِفاعة الأنصاري .            | 401 | عامر بن مالك                                |
|              | ۲۵۳٥ ـ رافع بنزيدالأنصاري                   | 401 | ٢٥١١ ـ ذو الكلاع اسمه أسميفع                |
| 470          | الأوسىّ                                     |     | ۲۰۱۲ ـ ذؤيب بن كُليب بن ربيعة               |
| 410          | ت ٢٥٣٦ ـ رافع بن سعد الأنصاري               |     | ويقسال ذؤيب بن وهب                          |
| 470          | ٢٥٣٧ ـ رافع بن سنان الأشجعي                 | rov | الخولاني                                    |
|              | ٢٥٣٨ ـ رافع بن سنان الأنصاري                | 207 | ٢٥١٣ ـ ذُوَيب بن أبي ذُوَيب                 |
| 410          | الأوسيّ                                     | 207 | ۲۰۱۶ ز ـ ذؤیب بن مرار ۲۰۱۰۰                 |
|              | ۲۵۳۹ ـ رافع بسن سهل بسن رافع                | 401 | ۲۰۱۰ ز ـ ذؤیب بن یزید                       |
| 770          | الأنصاري                                    | 404 | ۲۰۱٦ ز ـ ذُهْل بن کعب ۲۰۰۰۰۰                |
|              | ٢٥٤٠ ـ رافع بن سهل الأنصاري                 | 409 | ٢٥١٧ ـ ذَكُوان بن عبد مناف                  |
| ۲۲۳          | الأوسيّ                                     | 409 | ۲۵۱۸ ـ ذُوَيزَن ٢٥١٨ ـ دُوَيزَن             |
| ۲۲۳          | ٢٥٤١ ـ رافع بن ظُهَير ٢٥٤١ ـ                |     | حرف الراء                                   |
| ۲۲۲          | ٢٥٤٢ ز ـ رافع بن عبد الحارث                 | ۳7. | ۲۰۱۹ ـ راشد بن حَبَيش ٢٠٠٠٠                 |
| ٣٦٦          | ۲۵٤٤ زــ رافع بن عمرو                       | ۳7. | ۲۵۲۰ ـ راشد بن حفص الهذلي                   |
|              |                                             | 411 | ۲۰۲۱ ـ راشد بن سعيد السلمي                  |
| ۳٦٧          | الضمريّ ويعرف بالغفاريّ                     | 177 | ۲۰۲۲ ـ راشد بن شهاب بن عمرو                 |
|              | ٢٥٤٦ ـ رافع بن عَمْرو بن هـلال              | 411 | ٢٥٢٣ ز ـ راشد بن عبد ربه السلميّ            |
|              | المزني                                      | 177 | ۲۵۲۶ ز_راشد بن عبد ربه                      |
| ۸۲۳          | ٢٥٤٧ ز ـ رافع بن عُمير التميمي              | ٣٦٢ | ٢٥٢٥ ـ راشد بن المعلّى الأنصاريّ            |
|              | ۲۰٤۸ ـ رافع بسن عُميس، آخس غيس              | 411 | ٢٥٢٦ ز ـ رافع بن أشيم الأشجعي .             |
| 777          | منسوب ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | 777 | ۲۰۲۷ زـ رافع بن ثابت                        |
| <b>~</b> ~ 0 | ٢٥٤٩ زـرافع بن عُنْجُدَة الأنصاريّ          | 777 | ۲۵۲۸ زـ رافع بن جابر الطائي                 |
| 1 (4         | الأوسيّ                                     | 414 | ٢٥٢٩ ز ـ رافع بن جُعْدُبة الأنصاريّ         |

الخزاعي ......

الثقفي .....

٧٥٩٥ ـ ربيعة بن أكثم الأسدي . . .

٢٥٩٦ ـ ربيعة بن أمية بن أبي الصلت

474

474

الأنصاري .....

عليه وآله وسلم .....

٢٥٧١ ـ رَبّاح مولى رسول الله صلى الله

۲۵۷۲ ـ رَبَاح غير منسوب ٢٥٧٢

777

444

|     | ٢٦٢٣ ـ ربيعة بن عَيْدَان الحضرمي   | <b>ፕ</b> ለ ٤ | ۲۰۹۷ ـ ربيعة بن أبي بَرَاء            |
|-----|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 441 | ويقال الكنديّ                      | 342          | ٢٥٩٨ ـ ربيعة بن الحارث الهاشمي        |
| 494 | ٢٦٢٤ ـ ربيعة الجُرشيّ ٢٦٢٤         | 440          | ٢٥٩٩ ـ ربيعة بن الحارث بن نوفل   .    |
|     | ٧٦٢٥ ـ ربيعـة بـن الفـراس ويقـال   | 440          | ٢٦٠٠ ـ ربيعة بن خِرَاش الصباحيّ .     |
| 387 | الفارسي                            |              | ٢٦٠١ ـ ربيعة بن أبي خَرَشَة القرشي    |
| 398 | ٢٦٢٦ ـ ربيعة بن الفضل              | 410          | العامري                               |
|     | ٢٦٢٧ ـ ربيعة بن قريش: يأتي في آخر  | 470          | ٢٦٠٢ ـ ربيعة بن خُويلد الأنماري       |
| 397 | من اسمه ربيعة                      | ۳۸٦          | ۲۹۰۳ ـ ربيعة بن درّاج الجمحي          |
| 387 | ٢٦٢٨ ـ ربيعة بن قيس العدواني       | ۳۸٦          | ٢٦٠٤ ـ ربيعة بن رُفَيع السلميّ        |
| •   | ٢٦٢٩ ـ ربيعة بن كعب الأسلمي        |              | ٢٦٠٥ ـ ربيعـة بـن رقيـع التميمـيّ     |
| 448 | حجازي                              | ٣٨٧          | العنبريّ                              |
| 490 | ۲٦٣٠ ـ ربيعة بن كَعْب آخر ٢٦٣٠     | ۳۸۷          | ٢٦٠٦ ـ ربيعة بن رواء العنبسيّ         |
|     | ٢٦٣١ ـ ربيعة بن كلدة بن أبي الصلت  | ۳۸۸          | ۲۲۰۷ ـ ربيعة بن روح العنسي            |
| 490 | الثقفي                             | ٣٨٨          | ٢٦٠٨ ـ ربيعة بن زُرعة الحضرميّ .      |
|     | ٢٦٣٢ ـ ربيعة بن لهيعة ويقال لهاعة  | ٣٨٨          | ۲۲۰۹ ـ ربيعة بن زياد السلمي           |
| ٣٩٦ | الحضرمي                            | ٣٨٨          | ٢٦١٠ ـ ربيعة بن سَعد الأسلميّ         |
|     | ۲۲۳۳ ـ ربيعة بن ليث بن حدرجان      | 474          | ٢٦١١ ـ ربيعة بن السَّكَن الفزعي       |
| ۳۹٦ | المعروف بالمبرق                    | ٣٨٩          | ۲۲۱۲ ـ ربيعة بن سيار                  |
| ٣٩٦ | ۲۹۳٤ ـ ربيعة بن مالك ٢٩٣٤          | ۴۸۹          | ٢٦١٣ ـ ربيعة بن أبي الصّلت الثقفيّ    |
|     | ٢٦٣٥ ـ ربيعة بن معاوية بن الحارث   |              | ٢٦١٤ ـ ربيعة بن عامر بن بِجَاد الأزدي |
| 441 | بن معاوية بن ثور                   | 474          | الدئليّ                               |
| ۲۹٦ | ٢٦٣٦ ـ ربيعة بن مَلَّة٠٠٠          | 44.          | ٢٦١٥ ـ ربيعة بن عامر بن مالك          |
| 797 | ٢٦٣٧ ـ ربيعة بن المنتقق العقيلي .  | 44.          | ٢٦١٦ ـ ربيعة بن عِبَاد الدئلي         |
|     | ٢٦٣٨ ـ ربيعة بن مُلاَعب الكلابي ثم |              | ۲٦١٧ ـ ربيعة بن عثمان بن ربيعة        |
| ۲۹٦ | الجعفري                            | 441          | التيميّ                               |
| 447 | ۲۹۳۹ ـ ربيعة بن نيار               | 441          | -, O                                  |
| 447 | ۲۶۴ ـ ربيعة بن وَقَاص ۲۶۴          | 491          | ۲٦۱٩ ـ ربيعة بن عَمْرو                |
| 447 | ٢٦٤١ ـ ربيعة بن يزيد السلميّ       | 444          | ۲۶۲۰ ـ ربيعة بن عَمْرو الجهني         |
| 497 | ٢٦٤٢ ـ ربيعة الأجذم الثقفي         |              | ٢٦٢١ ـ ربيعة بن عمرو الجُرَشيّ        |
| 487 | ۲۶٤٣ ـ ربيعة الجُرَشي ٢٦٤٣ ـ       | 497          | ۲۶۲۲ ـ ربيعة بيزعوف ۲۶۲۲              |

|     | ٧٦٧٠ ـ رفياعية بسن رافع الأنصياري   | 247 | ٢٦٤٤ ـ ربيعة السّعديّ ٢٦٤٤ ـ        |
|-----|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| ٤٠٦ | الخزرجي الزرقي                      | 247 | ٢٦٤٥ ـ ربيعة القُرَشيّ ٢٦٤٥ ـ       |
| ٤٠٧ | ۲٦٧١ ـ رفاعة بن زنبر                | 499 | ٢٦٤٦ ـ رجاء بن الجُلاَس ٢٦٤٦ ـ      |
|     | ٢٦٧٧ ـ رفاعة بن زيد الأنصاري        | 499 | ٢٦٤٧ ـ رجاء الغنّوي                 |
| ٤٠٧ | الطفري                              | 499 | ۲٦٤٨ ـ رجاء غير منسوب ٢٦٤٨          |
|     | ۲۹۷۳ ـ رفاعـة بـنزيـدبـنوهـب        | ٤٠٠ | ۲۶۶۹ ـ رجل من بلقين ۲۶۶۹            |
| ٤٠٨ | الجذامي                             | ٤٠٠ | ٢٦٥٠ ـ رحَضة ابن خربة الغفاري .     |
| ٤٠٨ | ۲۹۷۶ ـ رفاعة بن سَهْل ۲۹۷۶          |     | ٢٦٥١ - رُخَيلة ابن ثعلبة الأنصاري   |
| ٤٠٨ | ٧٦٧٥ ـ رفاعة بن سِمْوَال القُرَظي . | ٤٠٠ | الزرقي                              |
|     | ٢٦٧٦ - رفاعة بن المنذر الأنصاري     | ٤٠١ | ۲۹۵۲ ـ رُخَيّ العنبريّ ٢٩٥٢ ـ       |
| ٤٠٩ | الأوسيّ                             | ٤٠١ | ۲۶۵۳ ـ رَدَّاد الليثي ٢٦٥٣ ـ        |
| ٤٠٩ | ۲۹۷۷ ـ رفاعة بن عبدالمنذر           | ٤٠١ | ۲۹۵۴ ـ ردَّاد آخر غیر منسوب ۲۹۵۶    |
|     | ٢٦٧٨ - رفاعة بن عرابة الجهني        | ٤٠١ | ٢٦٥٥ ـ رُدَيحِ ابن ذؤيب العنبري     |
| ٤٠٩ | المدنيّ                             | ٤٠٢ | ٢٦٥٦ - رُزْغَةَ بن عبدالله الأنصاري |
| ٤١٠ | ٢٦٧٩ ـ رفاعة بن عرادة العذري        |     | ۲۲۰۷ - رَزِيس ابس أنس بسن عسامس     |
|     | ۲۹۸۰ ـ رفاعة بن عمرو بن زيد         | 8.4 | سلمي                                |
| ٤١٠ | الخزرجي السالميّ                    | ۲٠3 | ٢٦٥٨ ـ رَزِين بن مالك المحاربي .    |
| ٤١٠ | ٢٦٨١ ـ رفاعة بن عُمْرو الجهنيّ      | ٤٠٣ | ٢٦٥٩ ـ رَسِيم العبدي الهجريّ        |
| ٤١٠ | ٢٦٨٢ ـ رفاعة بن عمرو الأنصاري .     | ٤٠٣ | ۲۶۲۰ ـ رَشدان الجهنيّ               |
| ٤١٠ | ٢٦٨٣ ـ رقاعة بن قُرظة القرظي        | ٤٠٤ | ۲۶۶۱ ـ رُشَيد الفارسي               |
|     | ٢٦٨٤ - رفاعة بن مُبَشَّر الأنصاريّ  | ٤٠٤ | ٢٦٦٢ - رُشيد بن علاج الثقفي         |
| 113 | الظفريّ                             | ٤٠٤ | ۲۶۶۳ ـ رُشيد أبو عميرة المزني       |
| 113 | ۲۹۸۵ ـ رفاعة بن مَسْروح ۲۹۸۰        |     | ۲۶۶۶ ـ رشيد بن مالك أبو عميرة       |
| 113 | ٢٦٨٦ ـ رفاعة بن النعمان الداراني .  |     | السعديّ                             |
| 113 | ٢٦٨٧ ـ رفاعة بن وَقْش الأشهلي       | ٤٠٥ | *                                   |
| 113 | ۲٦٨٨ ـ رفاعة بن وَهب القرظي         | ٤٠٥ | ٢٦٦٦ ـ رِفَاعة بن أوس الأنصاريّ .   |
| 113 | ۲۹۸۹ ـ رفاعة بن يَثْربي ٢٩٨٩ ـ      | ٤٠٦ | ٢٦٦٧ ـ رفاعة بن تابوت الأنصاري      |
| 213 | ٢٦٩٠ ـ رفاعة الأنصاريّ              |     | ۲۶۶۸ ـ رفاعة بن الحارث بن رفاعة     |
| 113 | ۲۶۹۱ ـ رفاعة غير منسوب              |     | الأنصاريّ                           |
| 213 | ٢٦٩٢ ـ رُقَاد بن ربيعة العقيليّ     | 5.1 | ٢٦٦٩ ـ رفاعة بن رافع الأنصاريّ .    |

| 79 | نهرس المحتويات |
|----|----------------|
|----|----------------|

|       | ٢٧١٧ ـ ربيعة بن عبد الله بن الهدير | ۲۲۹۳ ـ رقيبة بن عقيبة ۲۲۹۳ ـ ۲۲۹۳         |
|-------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| 13    | التيمي                             | ٢٦٩٤ ـ رُقيم بن ثابت الأنصاري ٤١٣         |
| 13    | ۲۷۱۸ ز ـ ربيعة بن نوفل بن الحارث   | ٢٦٩٥ ـ رُكَانة بن عبديزيد المطلبي ٤١٣     |
| 113   | ٧٧١٩ ـ رَوْح بن زِنباع الجذامي     | ٢٦٩٦ ـ رَكب المصريّ ٢٦٩٦                  |
|       | ۲۷۲۰ ـ راشد بسن عبد السرحمسن       | ۲۲۹۷ ـ رُهم العدويّ                       |
| 173   | الأزدي                             | ۲۹۹۸ ــ رهين ١٥٥                          |
|       | ٢٧٢١ ز ـ رافع الأشجعي يقال هو اسم  | ۲۹۹۹ ـ رَوْح بـن سيـار أو سيـار بـن       |
| 173   | أبي الجعد والدسالم                 | روح۱۵۰                                    |
|       | ٢٧٢٢ ز ـ رافع الأشجعيّ يقال هو اسم | ۲۷۰۰ ـ روح، غير منسوب ۲۷۰۰ ـ ٤١٥          |
| 173   | أبي هند                            | ۲۷۰۱ ـ رُومان، سكن الشام ٤١٥              |
| 173   | ۲۷۲۳ ز ـ رافع غیر منسوب ۲۷۲۳       | ۲۷۰۲ ـ رُومان الروميّ ٤١٥                 |
| 173   | ۲۷۲۶ ز ـ رافع بن سالم ۲۷۲۶         | ۲۷۰۳ ـ رُوَيشد الثقفي ٢٧٠٣                |
| 273   | ۲۷۲۰ ـ رباب بن ِرُمَيلة            | ۲۷۰۶ ـ رُوَيفع بن ثابت البلويّ ٤١٦        |
| 273   | ٢٧٢٦ ـ رَبَاح بن قَصِير اللَّخْمِي |                                           |
| 273   | ۲۷۲۷ ز ـ رِبْعي                    |                                           |
| 273   | ٢٧٢٨ ز ـ رِبْعيّ الحنظليّ والدشبيب | ۲۷۰۲ ـ رُوَيفع، مولى النبي صلى الله       |
| 273   | ٢٧٢٩ ـ رِبْعي الذهليّ ٢٧٢٩ ـ       | عليه وآله وسلّم ١٧٤                       |
| 277   | ۲۷۳۰ ز ـ الربيع بن ربيعة           | ۲۷۰۷ ـ رِثاب بن حُنيف الأنصاريّ ٤١٧       |
|       | ۲۷۳۱ ز - الربيع بن أوس بن فزارة    | ۲۷۰۸ ــ رئاب بن عمرو بن عوف بن            |
| 274   | الفزاريّ                           | كعب الليثيّ ٤١٧                           |
|       | ٢٧٣٢ ـ الربيع بن ربيعة بن سهم      | ۲۷۰۹ ـ رئاب بن مهشم ابن سهم               |
|       | التميمـي ثـم السعــدي ثــم         | القرشي السهمي ٤١٧                         |
|       | القريعيّ                           | ٢٧١٠ - رياح بن الحارث التميمي             |
|       | ۲۷۳۳ ز ـ الربيع بن زياد القضاعي ثم | المجاشعيّ                                 |
| 3 7 3 | التويلي                            | ۲۷۱۱ ـ رياح بن الربيع ٢٧١١                |
|       | ٢٧٣٤ - الربيع بن ضبيع بن فزارة     | ۲۷۱۲ ز ـ رِيبال الثقفي ٢٧١٠               |
| 3 7 3 | الفزرايّ                           | ۲۷۱۳ زــ رِيْبَال بن عَمْرو ۲۷۱۳          |
|       | ٧٧٣٥ ـ الربيع بن مطرف بن بلخ       | ٢٧١٤ ـ رافع بن أبي رافع، مولى النبيّ      |
|       | التميمي ِ                          | صلَّى الله عليه وآله وسلَّم     ٤١٨       |
| 673   | ٢٧٣٦ ـ ربيعة بن أُبيّ الضبي        | ۲۷۱۰ ـ ربيعة بن شرحبيل ابن حسنة ٤١٨       |
|       | ۲۷۳۷ زـ ربيعة بن خوط بن خزيمة      | ۲۷۱۳ ـ ربيعة بن شرحبيل ابن حسنة       ٤١٩ |

|              | ٧٧٥٩ ـ ربيعـة بـن أميـة القـرشـيّ      | الأسديّ ثم الفقعسي ٤٢٥                  |
|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 242          | الجمحيّ                                | ۲۷۳۸ ز ـ ربيعة بن زُرَارة العتكي . ٤٢٦  |
|              | ٢٧٦٠ ـ ربيعة بن الحارث بن مالك أبو     | ۲۷۳۹ ز ـ ربيعة بن سلمة ٢٧٣٠ ز ـ         |
| 277          | فراس الأسلميّ                          | ۲۷٤٠ ز ـ ربيعة الكَنُود ٢٧٤٠ ز ـ ٢٢٦    |
| 244          | ۲۷۶۱ ـ ربيعة بن حُصين                  | ۲۷٤۱ ـ ربيعة بن مالك ٢٧٤١               |
| 274          | ٢٧٦٢ ـ ربيعة بن مالك الساعديّ          | ۲۷٤۲ ـ ربيعة بن مقروم بن قيس بن         |
| 244          | ۲۷۶۳ ـ ربيعة بن لَقيط                  | ضبة الضبي ٤٢٦                           |
|              | ٢٧٦٤ ـ ربيعة خادم النبيّ صلى الله عليه | ٢٧٤٣ ـ ربيعة بن النمر بن تَوْلب ٤٢٧     |
| 282          | وآله وسلم ﴿                            | ۲۷٤٤ ـ رُحَيـل، بـالمهملـة مصغّـراً،    |
| 333          | ٢٧٦٥ ـ ربيعة الكلابيّ                  | الجعفيّ ٤٢٧                             |
|              | ٢٧٦٦ ز ـ رَتَن بن عبد الله الهندي ثم   | ۲۷٤٥ ز ـ رُشَيد بن ربيض العذري . ٤٢٧    |
| 373          | البترندي، ويقال المرندي                | ٢٧٤٦ ـ رُفَيع بن مهران أبو العالية      |
| ११०          | ۲۷۹۷ ز ـ رَجُل، صحابي ۲۷۹۰             | الرياحيّ ٤٢٧                            |
| 557          | ٢٧٦٨ ـ رجَّال ابن عنفوة الحنفيّ        | ۲۷٤٧ ـ الرُّفيل ٤٢٨                     |
| <b>£ £ V</b> | ۲۷۲۹ ز ـ رڈاد                          | ۲۷۶۸ ـ روح بن حبيب التغلبيّ     ٤٢٩     |
|              | • ۲۷۷ ـ رفاعة بن عبد المنذر بن رفاعة   | ۲۷٤٩ ز ـ رئـــاب ابـــن رميلـــة أخـــو |
| ٤٤٧          | بن دينار الأنصاري                      | الأشهب بن رميلة ٤٢٩                     |
| ٤٤٧          | ٢٧٧١ ـ رفاعة بن عَمْرو الجهنيّ         | ۲۷۵۰ زـ رياب ابن الحارث النخعي ۲۲۹      |
| £ £ V        | ٧٧٧٧ ـ رفاعة البدريّ                   | ۲۷۵۱ ـ رافع بـن بُـديـل بـن ورقـاء      |
| £ £ V        | ۲۷۷۳ زــ رفاعة، أبو عَبَاية            | الخزاعيّ ٤٢٩                            |
| £ £ V        | ۲۷۷۴ ـ رفاعة، غير منسوب                | ۲۷۵۲ زـ رافع بن بِشُر السلميّ ٤٣٠       |
| 133          | ٧٧٧٥ ز ـ رقيس الأسديّ                  | ۲۷۵۳ ـ رافع بن ثابت                     |
| 881          | ۲۷۷۲ ــ ركانة أبو محمد                 | ٢٧٥٤ ـ رافع بن مَعْبد الأنصاري ٤٣٠      |
|              | ۲۷۷۷ ـ رومان بن بعَجة بن زيد بن        | ۲۷۰۰ ـ السربيع بس زياد بس عبس           |
|              | عميرة الجذامي                          | العبسي                                  |
|              | ۲۷۷۸ ز ـ رُومة الغفاري                 | ۲۷۵۶ ز ـ الربيع بن عمرو بن أبي زهير     |
| 133          | ٢٧٧٩ ـ رُوَيبة الثقفي والدعمارة        | الخزرجي الأنصاريّ ٤٣٠                   |
| ٤٥٠          | ۲۷۸۰ ـ رثاب المزني ۲۷۸۰ ـ              | ۲۷۵۷ ـ الربيع بن كعب الأنصاري ٢٧٥٧      |
|              | ۲۷۸۱ زـ الرَّئيس بن عامر بن حصن        | ۲۷۰۸ ز - السربيسع بسن محمسود            |
| ٤٥٠          | الطائي                                 | المارديني ٤٣١                           |

| ٥٧١ |  | س المحتويات | فهر |
|-----|--|-------------|-----|
|-----|--|-------------|-----|

| १७१ | ۲۸۰۳ ز ــ زُرارة بن عُمير              | ف الزاي المنقوطة                            | حر                |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
|     | ٢٨٠٤ ـ زُرَارة بن قيس بن الحارث بن     | بن عامر ٤٥١                                 | ۲۷۸۲ ـ الزّارع    |
| ٤٦٤ | عدي النخعي                             | ـة هـو لقـب بـريـدة بـن                     | ۲۷۸۳ ز ـ زامل     |
|     | ٢٨٠٥ ـ زرارة بن قيس بن الحارث          | سیب                                         | الحو              |
| ٤٦٤ | الأنصاري                               | ن الأسود بن حجاج بن                         | ۲۷۸٤ ـ زاهر بـ    |
|     | ۲۸۰۶ ز - زرارة بن قيس بن عمرو          | ٤٥١<br>أسلم <i>ي</i>                        |                   |
| ٤٦٥ | النخعيّا                               | ن حرام الأشجعيّ     ٤٥٢                     |                   |
|     | ٢٨٠٧ ـ زرارة الأنصاريّ                 | ن حَوَالة العَنزي ٤٥٣                       |                   |
|     | ۳۸۰۸ ز ــ زِرّ بن جابر بن سدوس بن      | ٤٥٣                                         |                   |
| ٤٦٥ | أُصمع الطائيّ النّبهانيّ               | العَدويّ ٤٥٤                                |                   |
|     | ۲۸۰۹ - زِرِ بن عبدالله بن كليب         | ِقان بن بَـدُر التيمـي                      |                   |
| १२० | الَفقيميّ                              | يّ                                          |                   |
| 277 | ۲۸۱۰ ـ زُرْعة بن خليفة اليمامي         | ن بن أصلم ٤٥٦                               |                   |
| ٤٦٧ | ٢٨١١ ـ زُرُعة بن ضَمْرة العامريّ       | بن ثعلبة بن عمرو بن                         |                   |
|     | ۲۸۱۲ ز ــ زُرْعة بن عامر بن مازن بن    | عنبريّ                                      |                   |
|     | ثعلبة بسن هوازن بسن أسلم               | السلميّ ٤٥٦<br>من عَبْد الله الكلابيّ . ٤٥٧ |                   |
| ٤٦٧ | الأسلميّ                               | ر عبيدة الأسَدي . ٤٥٧                       |                   |
| ۷۲3 | ٢٨١٣ ـ زُرْعة الشّقري ٢٨١٣ ـ           | ر بن عدي القرشي                             |                   |
| ٤٦٧ | ۲۸۱۶ ز ـ زَرِين تقدم في زر             | ئيّ ٤٥٧                                     |                   |
| ۷۲3 | ٧٨١٥ ز ـ زعَّبة بن هشام الجهني         | ر بن العوّام القرشي                         |                   |
|     | ٢٨١٦ - زُفَر بن حرثان بن الحارث        | ٤٥٧                                         |                   |
| ٤٦٧ | النصريّ ثم الكلفيّ                     | ن أبي هالة التميميّ . ٤٦١                   |                   |
| ٤٦٧ | ۲۸۱۷ ز ــ زُفَر بن زرْعة               | اج والدعبد الرحمن ٤٦١                       |                   |
|     | ۲۸۱۸-زُفَر بن يىزىد بن ھاشىم بن        | بالمعجمة ومصغّر . ٤٦١                       |                   |
|     | حرملة                                  | ً بن أُوفى النخعيّ أبو                      |                   |
| 473 | ۲۸۱۹ ـ زُكْرة بن عبدالله غير منسوب     | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠      |                   |
| 473 | ۲۸۲۰ ز ـ زلعب الجِنّي ۲۸۲۰             | -ن جــزِي بــن كــلاب                       | ۲۸۰۱ ـ زرارة بـ   |
|     | ٢٨٢١ ـ زَمْعَــة بــن أبــي بــن خلــف | ۲۲3                                         |                   |
| 871 | الجمحي                                 | ن عمرو النخعي ٤٦٣                           | ۲۸۰۲ ـ زُرَارة بر |

| ٤٧٧  | ٧٨٤٥ ـ زهير بن عِيَاض الفهري         |       | ۲۸۲۲ زــ زَمْعَة بن الأسود بن عامر         |
|------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------------|
|      | ٢٨٤٦ ـ زُهَير بن غَزِيّة بن عُمرو بن | ٤٦٨   | القرشي                                     |
| ٤٧٨  | هوازن                                |       | ۲۸۲۳ ـ زِمَــلُ بــن عَمْــرو بــن عَنْــز |
| ٤٧٨  | ٧٨٤٧ _ زُهَير بن قُنْفد الأسديّ      | १७९   | العذريّ                                    |
| ٤٧٨  | ٧٨٤٨ ـ زُهَير بن قيس البلويّ         | ٤٧٠   | ۲۸۲ <b>٤ ـ</b> زِنبَاع بن سلامة            |
| ٤٧٨  | ٢٨٤٩ ـ زهير بن مَخْشي الأزديّ        | ٤٧١   | ۲۸۲ <b>۵ ـ</b> زنکل غیر منسوب ۲۸۲۰ ـ       |
|      | ۲۸۵۰ ـ زُهير بن مذعور بن ظبيان       | ٤٧١   | ۲۸۲٦ ز ــ زُنَيَم، غير منسوب               |
| ٤٧٨  | السدوسيّ                             | ٤٧١   | ٧٨٢٧ ـ زُنَيم آخر، أو هو الذي قبله         |
| ٤٧٩  | ٧٨٥١ ـ زُهير بن معاوية الجشمي .      | ٤٧٢   | ۲۸۲۸ ــ زُهرة بن حَوِية                    |
| ٤٧٩  | ٢٨٥٧ ـ زُهَير بن الهيثم الأشهليّ     |       | ٢٨٢٩ ـ زهير بن أبي أمية بن المغيرة         |
| ٤٧٩  | ٢٨٥٣ ـ زهير الثَّقَفيّ               | 277   | المخزوميّ                                  |
| ٤٧٩  | ٢٨٥٤ ـ زُوبعة الجِنَّي ٢٨٥٤ ـ        | ٤٧٣   | ۲۸۳۰ ـ زهير بن أبي جَبَل ۲۸۳۰ ـ            |
| ٤٨٠  | ۲۸۵۰ ـ زياد بن الأخرس                | ٤٧٣   | ۲۸۳۱ ـ زهير بن الحارث ٢٨٣١ ـ               |
| ٤٨٠  | ۲۸۵٦ ـ زياد بن الجُلاَس ٢٨٥٦ ـ       | ٤٧٣   | ۲۸۳۲ ـ زهير بن خطامة الكناني               |
| ٤٨٠  | ٢٨٥٧ ـ زياد بن الحارث الصُّدَائي .   |       | ٢٨٣٣ ـ زُهَيـر بـن صُـردالسعـديّ           |
|      | ۲۸۵۸ ـ زیاد بن حَدرة بن عمرو بن      | ٤٧٣   | الجشميّ                                    |
| ۱۸٤  | عدي التميميّ                         | ٤٧٤   | ٢٨٣٤ ـ زهير بن ظهْفَة الكنديّ              |
| 113  | ٢٨٥٩ ـ زياد بن حَنْظُلة التميميّ     |       | ۲۸۳٥ _ زهير بن عاصم بن حصين بن             |
| 273  | ۲۸٦٠ ـ زياد بن سَبْرَة اليعمريّ      | ٤٧٤   | مشمت                                       |
|      | ۲۸۲۱ ـ زياد بن السّكن بن رافع بن     |       | ٢٨٣٦ ـ هير بن عبد الله بن جُدعان أبو       |
| 273  | امرىء القيس الأنصاريّ                | £ V 0 | مليكة التيميّ                              |
|      | ۲۸۶۲ ـ زياد بن طارق ويقال طارق بن    | ٤٧٥   | ٢٨٣٧ ـ زهير بن عثمان الثقفي                |
| 273  | زیاد                                 | ٤٧٥   | ٢٨٣٨ ـ زُهير بن العجوة الهدلي              |
|      | ٢٨٦٣ ـ زياد بن عبدالله بن مالك       |       | •                                          |
| ٤٨٣  |                                      | ٤٧٦   | ۲۸٤٠ ـ زُهَير بن علقمة                     |
| ۲۸3  | ٢٨٦٤ ـ زياد بن عبد الله الأنصاري .   |       | ٧٨٤١ ـ زهير بن عَلْقمة أو ابن أبي          |
| ٤٨٣  | ۲۸۲۵ ـ زياد بن عمار                  | ٤٧٦   | علقمة الصَّبعيِّ أو الصَّبابيِّ .          |
| 243  | ۲۸۶۳ ـ زياد بن عمرو                  | ٤٧٦   | ۲۸٤٢ ـ زهير بن عَمْرو الهلاَلي             |
| ٤٨٤  | ۲۸۶۷ ـ زياد بن عِياض                 | ٤٧٧   | ۲۸٤٣ ـ زهير بن عَمْرو البَجليّ             |
| 3 13 | ٢٨٦٨ ـ زياد بن عياض الأشعري          | ٤٧٧   | ۲۸۶۶ ـ زهير بيزعوف بين الحارث              |

| ٥٧٣ |  | المحتويات | فهرس |
|-----|--|-----------|------|
|-----|--|-----------|------|

|     |                                    |     | and the first warmen                  |
|-----|------------------------------------|-----|---------------------------------------|
|     | ۲۸۸۹ ـ زيد بن ثعلبة بن عبدربه      | ٤٨٤ | ٢٨٦٩ ـ زيادبن أبي الغرد الأنصاري      |
| 493 | الخزرجي                            | 813 |                                       |
|     | ٢٨٩٠ ـ زيد بن جارية الأنصاريّ      |     | ٢٨٧١ - زياد بن لبيد الأنصاري          |
| 193 | الأوسيّ                            | ٤٨٤ | البياضيّ                              |
| 894 | ۲۸۹۱ ز ـ زید بن جاریة              | ٤٨٥ | ۲۸۷۲ ـ زیاد بن مطرف ۲۸۷۲              |
| 294 | ۲۸۹۲ ـ زيد بن جارية آخر            | ٤٨٥ | ٢٨٧٣ ـ زياد بن نعيم الحضرمي           |
| 493 | ۲۸۹۳ ز ـ زيد بن جُبَير الجُهَنيّ   | የለን | ٢٨٧٤ ـ زياد بن نُعيم الفِهْري         |
| 898 | ۲۸۹۶ ـ زيد بن الجلاًس ٢٨٩٤         |     | ٧٨٧٠ ـ زياد الألهاني والد محمد بن     |
|     | ۲۸۹۰ ـ زيد بن الحارث بن قيس بن     | 573 | زياد الحمصي                           |
| ٤٩٤ | الخزرج                             | 573 | ٢٨٧٦ - زياد الباهليّ والد الهرماس     |
| ٤٩٤ | ۲۸۹۲ ز ـ زيد بن الحارث ٢٨٩٦        | 573 | •                                     |
|     | ۲۸۹۷ ـ زيد بن حارثة بن شراحيل      | ٤٨٧ | ۲۸۷۸ ـ زياد والدالأغرّ                |
| ٤٩٤ | الكعبي                             |     | ۲۸۷۹ - زياد مولى سعد بن أبي           |
|     | ۲۸۹۸ ـ زيد بن حاطب بن أمية بن رافع |     | وقاص                                  |
|     | الأنصاريّ الأوسيّ ثم               |     | ۲۸۸۰ ـ زيـد بـن أرْقـم بـن زيـدبـن    |
| ٤٩٨ | الظفريّ                            |     | الخزرج                                |
| 291 | ٢٨٩٩ ـ زيد بن الحر العبسي          | ٤٨٨ | ٢٨٨١ ـ زيد بن الأزور الأسدي           |
|     | ٢٩٠٠ - زيد بن حصن الطبائي ثم       |     | م ۲۸۸۲ ـ زيد بن إساف بن غزيّة بن      |
|     | السنبسي                            | ٤٨٩ | ر عطية بن خنساء بن مبذول .            |
|     | ٢٩٠١ - زَيد بن خارجة الأنصاريّ     | 219 | ٢٨٨٣ ـ زيد بن أسلم بن حرام البلوي     |
| ٤٩٨ | الخزرجيّ                           |     | ۲۸۸۶ ز - زید بن آسید بن حارثة         |
|     | ٢٩٠٢ ـ زَيد بن خالد الجُهنيّ       |     | الثقفيّ                               |
| ११९ | ۲۹۰۳ ـ زيد بن خُريم                |     | ٣٨٨٠ ز ـ زيد بن أبي أَوْفي بن أسلم    |
|     | ٢٩٠٤ - زيد بن الخطاب بن نفيل       | ٤٨٩ | الأسلمي                               |
| १११ | العدويّ                            |     | ۲۸۸۲ ز ـ زید بن بَوْلا مولی رسول الله |
|     | ٢٩٠٥ - زيد بن الدَّثِنة الأنصاريّ  |     |                                       |
|     |                                    |     | ٢٨٨٧ - زيد بن ثابت الأنصاري           |
|     | ۲۹۰٦ ـ زيد بن رَبْعة               |     |                                       |
| 0   | ۲۹۰۷ ـ زيد بن رُقيش٠               | 193 | ۲۸۸۸ ز زید بن ثابت، آخر               |

|       | ۲۹۲۹ ـ زيد بـن عمـرو بـن غـزيّـة      | ٢٩ز ـ زيــد بــن زَمْعَــة القــرشــيّ      | ۸۰  |
|-------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----|
| ٥٠٧   | الأنصاريّ                             | الأسديّ ٥٠١                                 |     |
|       | ۲۹۳۰ ـ زيد بسن عَمْسرو بسن نفيسل      | <b>۲۹</b> زــ زيد بن أبي زهير الأنصاريّ ٥٠١ | ٠٩  |
| ٥٠٧   | العدوي                                | ٢٩ ـ زيـد بـن سـراقـة الخـزرجـيّ            | 1.  |
| 0.9   | ۲۹۳۱ ـ زيدبن عمير الكندي ٢٩٣١         | النّجاريّ٠٠٠ ٥٠١                            |     |
| 0 • 9 | ٢٩٣٧ ـ زيد بن عمير العبديّ            | ۲۹ ـ زيد بن سَعْنَة ٢٠٠٠                    |     |
| ٥١٠   | ٢٩٣٣ ـ زيد بن غَنْم اللخميّ           | ٢٩ ـ زيــد بــن سهــل الأنصــاريّ           |     |
|       | ۲۹۳٤ ـ زيد بن قنفذ بن زيد بن جدعان    | الخزرجيّ                                    |     |
| 01.   | التيمي                                | ٢٩ ـ زيد بن شراحيل الأنصاري ٢٩              |     |
| ۰۱۰   | ۲۹۳۰ ـ زيد بن قيس                     | ۲۹ ـ زيد بن أبي شيبة                        |     |
| 01.   | ۲۹۳٦ ـ زيد بن كعب أو كعب بن زيد       | ۲۹ ـ زيد بن الصَّامت ۲۰۰۰۰ ، ۰۰۶            |     |
| 011   | ۲۹۳۷ ـ زيد بن كعب البَهْزي ٢٩٣٧       | ٢٩ ـ زيد بن صُحَار العبديّ ٤٠٥              | 17  |
|       | ٢٩٣٨ ـ زيد بن لُبيد بن ثعلبة الأنصاري | ۲۹ ــ زيدبن صُوحان ٢٠٠٠٠ ٥٠٤                | 17  |
| 011   | البياضي                               | ٢٩ ـ زيـ د بـن عـاصـم الأنصـاديّ            |     |
| 011   | ٢٩٣٩ ـ زيد بن لُصَيت القينقاعي        | المازنيّ ٥٠٥                                |     |
|       | ٢٩٤٠ ـ زيد بن لَوْذَان الأنصاريّ أبو  | ٢٩ ــ زيد بن عامر الثقفيّ ٥٠٥               | 19  |
| 011   | المعلّى                               | ۲۹ ـ زيد بن عائش المريّ ٥٠٥                 | ۲۰: |
| ٥١٢   | ۲۹٤۱ ـ زيد بن مِرْبَع ٢٩٤١ ـ          | ۲۹۱ ـ زيد بن عبثر الزبيدي ۲۹۰               | ۲۱  |
|       | ٢٩٤٢ ـ زيد بن المزّين بن قيس          | ٢٩١ ـ زيد بن عبد الله الأنصاري . ٥٠٦        | 77  |
| 719   | الأنصاريّا                            | ۲۹۱ ـ زيد بن عبدالله الأنصاري . ٥٠٦         | 24  |
| 1     | ٢٩٤٣ ـ زيد بن معاذ الأنصاري           | ٢٩١ ــ زيد بن عبد الله الأنصاريّ هو         | 1 2 |
| 710   | الأوسيّ                               | ابن عبد ربه ۵۰۰، ۵۰۰                        |     |
| 710   | ٢٩٤٤ ـ زيد بن معاوية النميري          | ۲۹۱ ـ زید بن عبد ربه تقدم في زید بن         | 10  |
| 710   | •                                     | ثعلبة٠٠٠                                    |     |
|       | ۲۹۶۲ ـ زيد بن مِلْحَان بن خالد بن     | ٢٩١ ـ زيد بن عبد المنذر أخو أبي             | 17  |
| ۱۳    | النّجارا                              | لُبابة الأنصاريّ ٢٠٠٠. ٥٠٦                  |     |
| ۳۱ د  | ٢٩٤٧ ـ زيد بن المهاجر التيمي          | ۲۹۱ ـ زيــد بــن عبيــدبــن عمــرو          | 1   |
| ۳۱۰   | ۲۹۶۸ ـ زيد الخيل بن طبيء الطائي       | الضّبعيّ                                    |     |
| 010   | ٢٩٤٩ ـ زيد بن وَديعة الأنصاري         | ۲۹۲ ـ زيد بن عبيد بن المعلَّى بن            |     |
| 010   | ۲۹۰۰ ـ زید بن یَساف ۲۹۰۰              | لوذان الأنصاري الأوسيّ . ٥٠٧                |     |

| ٥٢.   | ۲۹۷۳ ز ـ زحربن قيس الجعفي                | ۲۹۰۱ ــ زيد الثقفِيّ                                     |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|       | ٢٩٧٤ ز ـ زُرَارة بن هَوْدَة العامريّ ثم  | ٢٩٥٢ ـ زيد أبو حسن الأنصاريّ ٥١٥                         |
| 0 7 1 | الحريشي                                  | ۲۹۵۳ ـ زيد الديلمي مولى سهم بن                           |
|       | ۲۹۷۰ ز ـ زرارة بن عمرو بن حطيان          | مازن ١٥٥٠                                                |
| 0 7 1 | بن رائس الدهميّ                          | ۲۹۰۶ ـ زید، مولی رسول الله صلی الله                      |
| 041   | ٢٩٧٦ ز ـ زُرارة بن المخبّل السعدي        | عليه وآله وسلم ٥١٦                                       |
|       | ۲۹۷۷ ز ـ زُرارة بن جزء بن عمرو بن        | ۲۹۰۰ ز_زيد، أبو عبدالله ٥١٦                              |
| 0 7 1 | كلاب                                     | ۲۹۰٦ ـ زيد أبو عبدالله آخر ٢٩٠٦ ـ ٥١٦                    |
|       | ۲۹۷۸ ـ زِرْ بن حُبيش بن حباشة            | ۲۹۵۷ ـ زيدالعبدي غير منسوب ١٦٥                           |
| ٥٢٢   | الأسديّ ثم الغاضريّ                      | ۲۹۰۸ ـ زيد العجلانيّ ويقال عمير . ٧١٥                    |
|       | ۲۹۷۹ ـ زرعة بن سيف بن ذي يزن             | ۲۹۰۹ ـ زيدالعقيليّ ۱۷                                    |
| ٥٢٣   | الحميري                                  | ۲۹۳۰ ـ زيد، أبويسار ٢٩٦٠ ـ ٢٩٦٠                          |
| 0 7 2 | ۲۹۸۰ ـ زُرْعة بن غَرِيب ۲۹۸۰ ـ           | ۲۹۶۱ زـ زيد غير منسوب ۲۹۶۱                               |
| 0 7 2 | ٢٩٨١ ـ زرعة بن أبي عقبة الحميري          | ۲۹۹۲ ـ زید، آخر غیر منسوب ۲۹۹۲ ـ                         |
| 0 7 2 | ۲۹۸۲ ز ـ زُرْعة السَّيْبَاني ٢٩٨٢        | ۲۹۶۳ ـ زید، جد یحیی بن سعید                              |
| 0 7 2 | ۲۹۸۳ ز ـ زُرَيب بالتصغير ابن ثرملا       | الأنصاريّ ۱۸                                             |
|       | ۲۹۸۶ ـ زُفر بن[یزیدبن] حذیفة             | ٢٩٦٤ - زُفر بن أوس بن الحدثان                            |
| 040   | الأسديّ                                  | النصريّ ٥١٨                                              |
| 070   | ٢٩٨٥ ز ـ زِمَّان بن عمار الفزاريّ .      | ۲۹۲۵ زــ زید بن زید بن حارثة بن                          |
| 040   | ۲۹۸۶ ز ـ زُمَيْل بن أبير ٢٩٨٠            | شراحيل الكلبي ١٨٥                                        |
| ٥٢٦   | ۲۹۸۷ ـ زهرة بن حُميضة                    | ٢٩٦٦ كرزيد بن عُمر بن الخطاب                             |
| 770   |                                          | القَرْشِيِّ العدويِّ ١٩٥                                 |
|       | ۲۹۸۸ زـ زهير بن حرام الهذلي              | ۲۹۶۷ زـ زبيدابن الصلت الكندي . ۱۹ ٥                      |
| A Y 7 | ۲۹۸۹ ـ زهير بن خيثمة بن أبي حمران الجعفى | ۲۹۶۸ زـ زباب بن رُمَيْلة کرد. ۲۹۶۸                       |
| 011   | •                                        | ٢٩٦٩ زــ زَبّان بن الأصبغ بن عمرو                        |
|       | ۲۹۹۰ ـ زهيـر بـن قيـس بـن مشجعـة         | الكبيّ                                                   |
|       | الجعفي ٧٩٩١                              | ۲۹۷۰ ز ـ زبيد الأعور بن جيفر بن ،                        |
| 011   | - 1                                      | الجلندى الأزديّ ٥٢٠ ٢٩٧١ ز ـ زبيد بن عَبْد الخولانيّ ٥٢٠ |
|       | -                                        | ۱۹۷۷ ريد بن عبد الحولاني ۱۹۷۰ ۲۹۷۷ ني ۲۰ ۱۹              |
| 017   | الحعدي                                   | ا 1. 1 1. 1 الزام برا الاشتمالاسك) ١٠٠٠                  |

,

| 041   | ٣٠١٤ ـ زُهير بن الأقمر ٣٠١٤       |     | ۲۹۹۳ ز ـ زياد بن جَزْء بن مخارق      |
|-------|-----------------------------------|-----|--------------------------------------|
| 270   | ٣٠١٥ ـ زهير بن أبي جَبل ٣٠١٥ ـ    | OTV | الزُّبيدي                            |
|       | ٣٠١٦ - زهير بن رُهم القُضَاعي     | ٥٢٧ | ۲۹۹۶ ز ـ زیاد ابن أبیه ۲۹۹۶          |
| ٥٣٧   | المهريّ                           | OYA | ٢٩٩٥ ـ زياد بن حُدَير الأسديّ        |
| ٥٣٧   | ٣٠١٧ ـ زُهير الأنماريّ شاميّ      | 079 | ٢٩٩٦ ـ زياد بن عبد الله الغطفانيّ .  |
| ٥٣٨   | ٣٠١٨ ـ زياد أبو الأغرّ النهشكي    | 079 | ٢٩٩٧ ـ زياد بن عِيَاض الأشعريّ       |
| ٥٣٨   | ٣٠١٩ ـ زياد بن جارية التميمي      | 04. | ۲۹۹۸ ــ زياد بن فائد اللَّخميّ       |
| 039   | ۳۰۲۰ ـ زياد بن جَهور ٢٠٠٠ ـ       |     | ٢٩٩٩ ـ زياد بن النّضر أبو الأوبر     |
| ٥٣٩   | ٣٠٢١ ز ـ زياد بن سعد بن ضُمَيرة . | ۰۳۰ | الحارثي                              |
| 049   | ٣٠٢٢ ز ــ زياد بن أبي هند         |     | ۳۰۰۰ ـ زياد بن هوذة بن شماس بن       |
| 039   | ٣٠٢٣ ـ زياد السّهميّ ٢٠٠٠٠٠ ـ     | ١٣٥ | لاي التميمي ثم القريعي               |
| ٥٣٩   | ۳۰۲۶ ز ـ زیاد، مولی مُعَیقیب      | ١٣٥ | ۳۰۰۱ ـ زیاد مولی آل دراج             |
| 039   | ٣٠٢٥ ـ زيد بن أرطاة العامريّ      | ١٣٥ | ٣٠٠٢ ـ زيادة بن جَهُورَ اللَّخميّ    |
| ۰٤۰   | ٣٠٢٦ ـ زيد بن إسحاق الأنصاري .    | ١٣٥ | ۳۰۰۳ ـ زيد بن حيلة                   |
| ٠٤٥   | ٣٠٢٧ ـ زيد بن تعلبة الأنصاريّ     | ٥٣٢ | ٣٠٠٤ ـ زيد بن صُوحان العبديّ         |
| 130   | ٣٠٢٨ ـ زيد بن أبي حزامة           |     | ٣٠٠٥ ـ زيد بن عمرو بن قيس التميمي    |
| 130   | و ٣٠٢٩ م زيد بن ربيعة الأسدي      | ٥٣٣ | اليربوعي                             |
| 130   | ۳۰۳۰ ـ زيد بن سلمة                | 370 | ۳۰۰۹ ـ زید بن کعب                    |
| 130   | ٣٠٣١ ـ زيد بن طلحة بن رُكانة      | 088 | ۳۰۰۷ ـ زيد بن مالك بن ثعلبة          |
| 130   | ٣٠٣٢ ز ـ زيد بن طلحة التميمي      | ٥٣٤ | ٣٠٠٨ ـ زيد بن وَهْب الجهنيّ          |
| 130   | ٣٠٣٣ ـ زيد بن عمرو بن نُفيل       |     | ٣٠٠٩ ز ــ الزُّبَير بن عبد الرحمن بن |
| 130   | ۳۰۳۴ ـ زيد بن کعب                 | 040 | الزبير القُرظيّ                      |
|       | ٣٠٣٥ ـ زيد بن كعب في دريدبن       |     | ١٠٠٠ - أرارة بن كريم بن الحراث بن    |
| 084   | كعب                               | 040 | عمرو بن الحارث السهميّ .             |
| 0 2 7 | ٣٠٣٦ ـ زيد بن مالك                |     |                                      |
| 0 2 Y | ٣٠٣٧ ز ـ زيد بن المِرْس ٢٠٣٧      | 040 | ٣٠١٢ ـ زَعْبَلَ                      |
| 730   | ٣٠٣٨ ـ زيد بن وهب الجهنيّ         | 041 | ٣٠١٣ ـ زكريا بن علقمة الخزاعي        |
|       |                                   |     |                                      |
|       |                                   |     |                                      |